

(فهـــرست) الجـــزء الرابــع من شرح العلامة الزيلعي على متن الكنز

# ﴿ فهرست الجزء الرابع من شرح العلامة الزيلعي على متن الكنز)

| (36-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-      |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| عهرفه                                       | عفيفه                                              |
| ١٧٩ فصل في الحيس                            | ٢ كاب البيوع                                       |
| ١٨١ باب كتاب القاضي الى القاضي وغيره        | <ul> <li>٥ فصل يدخل في بيع الدارالخ</li> </ul>     |
| ١٩٣ بابالتحكيم                              | ا بابخيارالشرط                                     |
| ١٩٤ باب مسائل شي                            | ٢٤ بابخيارالرؤية                                   |
| ٢٠٦ كتاب الشهادة                            | ۳۱ بابخيارالعيب                                    |
| ٢١٧ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل          | ٣٤ بابالبيع الفاسد                                 |
| ٢٢٩ باب الاختلاف في الشهادة                 | 71 فصل قبض المشترى المبيع المخ                     |
| ۲۳۷ بابالشهادة على الشهادة                  | ٧٠ بابالاقالة                                      |
| ٢٤٢ كَتَابِ الرَّجُوعِ عن الشهادة           | ٧٣ بابالنولية                                      |
| ا ٢٥٤ كتاب الوكالة                          | ٧٩ فصل صح بيع العقار قبل قبضه                      |
| ٢٥٨ ماب الوكالة بالبيع والشراء              | ٥٥ بابالريا                                        |
| م ٢٦٩ فصل الوكيل بالبيع والشراء الخ         | ا ٩٧ باب الحقوق                                    |
| ٢٧٧ باب الوكالة بالخصومة والقبض             | م بابالاستحقاق                                     |
| ۲۸٦ ماب عزل الوكيل                          | ا ١١٠ بابالسلم                                     |
| ا ١٠٠٠ كاب الدعوى                           | ام ۱۲۵ باب المتفرقات<br>خوا ۱۱ :                   |
| ا ۱۰۰۶ بابالتحالف                           | ۱۳۶ كتاب الصرف<br>۱۲۵ كتاب الكفالة                 |
| ا ٣١٣ فصل قال المدعى عليه هذا الشي أو دعنيه |                                                    |
| أوآجرنيه الخ                                | ا ١٦١ فصل ولوأعطى المطاوب الكفيل الخ               |
| ۳۱۵ باب ما بدعیه الرجلان<br>مرسم با دی مران | ١٦٧ باب كفالة الرجلين والعبدين<br>١٧١ كتاب الحوالة |
| ٣٢٩ بابدعوى النسب                           | ا ۱۷۱ كتاب القضاء                                  |
|                                             | FLORITUM IVO                                       |



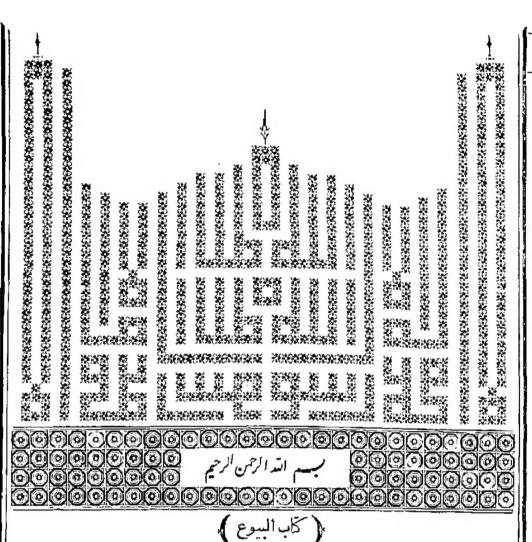

وهومن الاضداديقال باع كذااذا أخرجه عن ملكه أوأدخاه فيه وفي الخبر قال عليه السلام لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسع على سع أخيمه أى لا يشد ترعلى شراء أخيه لان المنهى عنه هو الشراء لا البيع وقال الفرزدق

ان الشسباب لراج من باعه \* والشيب ليس لبائعيه تجار

ويقع في الغالب على اخراج المسع عن الملك قال رجه الله (هو مبادلة المال بالمال بالتراضي) وهذا في الشرع وفي اللغية هو مطلق المبادلة من غير تقسيد بالتراضي وكونه مقد دابه ثبت شرعالقوله تعالى الاأن تكون تجارة عن تراض وهو جائز ثبت جوازه بالتكاب والسنة واجماع الامة أما الكتاب في المواوقوله

ومنحزاوم والنفن ومرابحة ووالية ووضيعة وغيرذك اه كال رجه الله قال الكال وأمام فهومه لغة وشرعا معالى وقال فوالا في السيع لغة مبادلة المال بالمال وكذا في الشيرع لكن زيد فيه قيد التراضى اه والذي بظهر أن التراضى لا يدمنه لغة أيضا فا فلا يفهم من باعه و باعزيد عبده الأنه استبدل به بالتراضى وأن الاخذ غصبا واعطاعنى آخر من غير واصلا يقول فيه أهل المغة باعه اه وقوله بقال بالمضاربة حاشية من المساح بالفيال وقد يقال باع كذا و يتعدى بنه فسه وبالحرف باع زيد التوب وباعه منه قال الكال وقد كتبت على هام شالحيح في باب المضاربة حاشية من المصباح نافعة هنا أه وكتب ما نصه وركنه الايجاب والقبول لانه مايد لان على الرضا الذي تعلق بها له المنافعة والمنافقة من المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة هنا أن المنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة والمنافع

﴿ كَابِ السِعِ

وفي معض نسم المتنااسوع اه ومناسبة السع بالوقف منحثان في كُلُّمنهما ازالة الملك ففي الوقف رول الملائءن الواقف بعد حكم الحاكم من غسر أن يدخل فى ملك الموقوف علمه وفي السع رول المائعن البائع ومدخدل في ملك المشترى فكان الوقف كالفدرد والسع كالركب من أن الوقف فمه زوال بلادخول والسع فيهزوال ودخول والفرد سابق على الركب فلذاأخرذ كرالسععنه اه اتقانى رجه الله وكذب مانصه ثمالسع مصدرفقد براديه المفيعول فيحمع باعتباره كا يحمع المسح وقديراديه العني وهوالاصل فمعه ماعتدارأ نواعه فان السع بكون سلماوهو سع الدين العدى وقلسه وهو السع المطلق وصرفا وهو بيع آلمن بالمن ومقايضة

الاشتراك قال المصنف في آخر باب البيع الفاسدة بص المشترى المسيع بالبائع ولفظ الشراء والاشتراء والابتماع بالمشترى اله وكتب مائصه و قال المصنف في آخر باب البيع الفاسدة بض المسيع في البيع الفاسد بأمرالها أع وكل من عوضه مال ملك المسيع بقيمة وال المصنف في آخر باب البيع الفاسدة بيضاء المسيع المسترى المسيع وهومبادلة المال بالمال ليضرب عنه المسيع بالمستروضوء قال الشارح وشرط أن يكون في العقد عوضان كل منه ما مال المحقق ركن البيع وهومبادلة المال بالمال ليضرب عنه المسيع بالمستروضوء والمسيع بالمستروض المستروض في المنه في المن في دولة في المن ولا من المنافقة المالة المنافقة المالة المنافقة المالة والمنافقة المالة وله في المن ولا أي يتعقد البيع انعقاد الازما اله عمنى (قوله في المن بالمحاب) وهوفي اللغمة الانسان وفي الفحة ما منذكر أولاسي ولا من المنافقة ولا تعالى المنافقة ولا تعالى المنافقة والمنافقة و

التلفظ واحبالوجودلغيره شمسي كلام الا خرقبولا لماأوحمه الآخروان كان هوايحامافي الحقيقة حتى عتازالسائق من كالام العاقد من اللاحق اهوكة بعليه أبضاقال الكمال والامحاب لغـة الاسات لاى شئ كأن والمرادهنااتبات الفءل انلاص الدال على الرضيا الوافع أولاسوا وقسعمن المائع كمعت أومن المشرى كأن سدئ المشترى فعقول اشتريت منك هذا بألف والقمول الفيعل الثاني والافكل منهما ايجابأي اثمات فسمى الاثمات الثاني بالقبول غييزاله عن الاثمات الاولولانه يقع قبولاورضا مفعل الاول وحيث لم يصيح ارادة اللفظين بالسع بل

تعالى وأحل الله البيع وسرتم الريا وأماالسنة فاروى أنه عليه السلام باع قد حاو حلساو كانوا يتما يعون فأقرهم علمه وأماا لاجماع فان الامة أجعت على حوازه وأنه أحد أسماب الملك فالرجه الله (وبلزم بإيجاب وفيول)وفال الشافعي لابلزم به بللهما خيار المجلس لقوله عليه السلام المتيابعان بالخيارمالم مفرقا اذهمامتها يعان بعددالسع وقبله متساومان ولناأن العقدتم من الحانيين ودخدل المبيع في ملك المشترى والفسخ يعدملا يكون الابالتراضي لمافيه من الاضرار بالا تنو بابطال حقه كسائر العقود ومارواه محول على خيار القبول فانه اذا أوحب أحدهما فلكل منهما الغيار ماداما في المجلس ولم بأخذا في عل آخر وفي لفظه أشارة المسه فانهما متمايعان حالة المع حقيقة ومابعده أوقيله مجازا كسائر أ-ماء الفاعلين مثل المتحاذبين والمتضاريين فككون التفرق على هذا بالاقوال كافى قوله تعالى وان متفرقا يغن الله كالاسن سعته لانهاذا طلقهاعلى مآل تحصل الفرقة يقبولها هذا تأويل محمد وقال أبو يوسف هوا تنفرق بالابدان يعد الايجباب قبل القبول وقال عسى هذاأ ولى لماعهدنا في الشرع أن الفرقة موجبة الفساد كافي الصرف قبل القيض وماذكروه وحسالتمامولا نظيراه فى الشرع فكان مآذكر ناأولى الكونه مرادا وماروى عن ابن عمررضي الله عنهماأنه كأن يبيع ويفارقه خطوات خشمة الترادةأو يلمنه وتأويل الصابي عندنالا يكون حجة أو يجوزأن بكون فعل ذلك لقطع الاحتمال حتى لا يحتج عليه الا حريذاك فيقطع الاحتمال بيقين احساطالئلا يعمله مخالفه على ولالانمذهبه كذلك مداسل أنه قال ماأدركت الصفقة حيافهومن مأل المبتأع أى اذاهاك بعدها وقال عليه السلامين ابتاع طعاما فلا ببعه حتى بقبضه من غيرف دبه وأما فوله اذهمامتها يعان بعدالهم فقدذ كرباأن الحقيقة فيه حالة البيع ولانه يحتمل أنه عليه السلام سماهما متبايعين لفريهم امن البسع كاسمى العصبر خراوا ماعدل على السلام ذبيحا وانما كان له خيارا لقبول الانه لولم يكن له الخيار للزم السعمن غيرا خيرار الا تحرولد خل في ملكه ولدس ذلك في وسع الموحب والموجب أن برجع في هذه الحالة لانه أيس فيه الطال -ق الغير بخلاف ما اذا قضى الاصدل الدين الكفيل قبدل أن بقضى الكفيل أودفع الركاة الى الساعى قبل الحول حيث لا يكون الهما أن يرجعافيه لان حق الكفيل

حكه ماوه والملك في البدلين وحب أن يرا در مقوله يعقد شنب أى الحكم فان الانعقادات اهوالفظين لا للك أى انصام أحده ما الا خوعى وجه بنت أثره الشرى وقوله في القبول انه الف على الثانى بفيد كونه أعم وهو كذلك فان من الفروع مالوقال كل هذا الطعام بدرهم فأكله تم البيع وأكله حدلان والركوب واللبس بعدة ولى المائع اركماء ائة والبسم بكذار ضاباليد عوكذا اذا قال بعتكه بألف فقيضه ولم يقل شيئاً كان قبضة قبولا يحلاف بسع التعاطى فانه لس فيه ايجاب قبض بعده عرفة الثمن فقط وسسأتي مثله في حعله مسئلة القبض بعدة وله بعتك من الف من صور التعاطى كافعله يعضم نظر وفي فتاوى فاضيفان قال الستريت منك هذا بكذا فقصدة قبه على المنافق على المنافق على المنافق المن

(قوله و منعقد بكل لفظ ينئ عن التعقيق الخ) قال في الهداية السعين عقد بالايجاب والقيول اذا كانابلفظ الماضي قال الاتقاني ثم اعلم أناشتراط الايجاب والقدول بأن بكونا بلفظ الماضي إذالم بوحد تنبة الخال من افظ المستقبل فاذا وحدت تنعقد بلفظ المستقبل أيضا ألاترى الى ما فال في شرح الطعاوى ثم عقد دالبيع تارة منعقد بلفظين و تارة منعقد شلائة ألفاظ فأما الذي منع قد بلفظين نحوأت يكون لفظ المتعاف دين على الماضي أوعلى الايجباب في الحال أما المماضي فنحوأن يقول الماتع بعت منك هدا العبد بألف درهم فقال الاسخر أخذتأ وقبلت تمالسيع ولويدأ المشترى فقال اشتريت منكه فاالعبد بأاف درهم فقال البائع بعت أوقال هولك تمالسيع بينهما لمفطين وأماالا يجاب فنحوأن يقول المائع أسعمن لتهذا العبد بألف درهم وأراديها بجاب السع فى الحال وقال المشترى قبلت أواشترت أو بقول المشترى أشترى منك هذه الحارية بألف درهم وأراديه الايجاب فقال البائع بعث تح السبع عنهما وأما الذي ينعقد بثلاثة ألفاظ نحوأن بكون افظ أحددهما بلفظ الاس نحوأن بقول البائع للشترى اشترمني هذا العيد بألف درهم فقال المشترى اشتربت فلايتم البيع مالم يقل البائع بعت أويقول المشترى المائع مع من هذا العبد بألف درهم فقال بعت فلايتم السيع بينه مامالم يقل المشترى اشتريت أويقول البائع للشترى اشتريت من هذا العبد (ع) والف درهم على سبيل السؤال فقال المشترى اشتريت فلايتم السيع مالم بقل البائع بعت

والفقيرتعلق بهعلى تقديرأن يقضى الدين وأن يتم الحول والنصاب تام فلاعلك ايطاله وينعقد بكل لفظ بنبئ عن التحقيق كبعت أواشتريت أورضيت أوأعطينات أوخذ ميكذا والارسال والكتاب كالخطاب حتى يعتبر مجلس أدائه ماوليس له أن يقبل بعض المسعدون المعض وان قصل الثمن الااذاكر والبائع لفظمة بعت مع ذكر الثمن أحكل واحد عند أبي حنيفة وعندهماله ذلك ان فصل الثمن بان قال بعتك هذين كل واحد بكذاأو بعنك هدده العشرة كلواحده مها يكذابناءعلى أن البييع شعدة بتكرارا فظة بعت عنده وعندهما بتفصل النمن وكذاليس لهأن يفرق في القيض عندا تتحاد العقد بايضاء عن البعض أوابرائه أوتأجيله فالرحمه الله (ويتعاط) أي بلزم بالتعاطي أيضاولا فرق بين أن يكون المسع حسيسا أونفيسا وذعما الكرخي أنه ينعقد به في شئ خسيس فريان العادة ولا ينعقد في النفيس اعدمها والصحير الاول لان ونعوه لانهوان كان مستقملا إجواز البسع باعتبار الرضالا بصورة الافظ وقدوج دالتراضي من الجانب بن فوحب أن يحوز ثم اختلفوا فها بته بمرع التعاطي قيل بتر بالدفع من الجائس وأشار محسدا فه يكتني بتسليم المسع قال رجهالله (وأى قام عن الجلس قبل القبول بطل الايجاب) معناه اذا أوجب أحدهما السع ثم قام أحدهما الموجب أوالا توقيل القبول بطل الاعجاب لان القيام دليل الاعراض والرجوع فيبطل به كسائر عقود المبادلة بخلاف الخاع والعتق على مال حيث لا بيط ل بقيام الزوج والمولى لا ته عين من حهمهما والقيول شرط والاعانلا شطل بالقيام وعندالشافعي رجهالله خمار القبول لاعتدالي آخر المحلس بل هوعلى الفور وانا أأنه يحتاج الى التروى والفكر والتأمل فعل ساعات المجلس كساعة واحدة ادهو جامع للتفرقات وبه بندفع الموجوفها والهاالشافعي وحمالله حرجين وهومنتف بالنص قال الله تعالى ويدالله بكم الدسر ولاتريد بكم العسر وقال عليه السلام يسروا ولاتعسروا قال (ولايدمن معرفة قدر ووصف تمن غيرمشار)لان

أويقول المشترى للمائع أتنسع مني هذا العبد بألف درهم فقال السائع بعت فلايتم السعمالم قل المشترى عانيااش تربت الى هذا لفظ روايةشر حالطعاوى (قوله أوخذه بكذا) قال الكمال وكذالفظ خذه مكذا شعقد به اذاقيل مأن قال أخذته لكنخصوصماتنهأعني الامريالاخدنستدعى سابقة البسع فكان كالماضي الاأن استدعاء الماضي ستقالسع بحسب الرضع واستدعاء خدده سقه بطربق الاقتضاء فهوكااذا قال بعشاك عمدى هسنا

بألف نقال فهو حرعتن ويثبت اشتريت اقتضاء يحلاف مالوقال هو حر بلافا الا يعتنى اه كال (قوله حتى يعتبر محاس أدائهما) أي يصر حوعه عن ذلك بعدما كتب و بعدما أرسل قبل قبول الاخرسوا وعلم الرسول أولم يعلم يخلاف ما اذاعزل الوكيل بغير على فانه لاينعزل اه غاية (فوله بازم بالنعاطي) أى وهوالاخذوالاعطاء إه (قوله ولافرق بين أن يكون المبيع خسيسا أونفيسا) قيل النفس نصاب السرقة فصاعدًا والحسيس مادونه اه فتح (قوله و زعم الكرني أنه ينعقده في شي خسيس) قال الكال وأراد بالكسيس الاشباءالحقرة كالبقسل والرغيف والسض والحو زاستعسانا العادة قال أنومعا درأيت سفيان الثورى باءانى صاحب الرمان فوضع عنده فلساوأ خسذرمانة ولم يتكلم ومضى أه فتح (قولة لان القيام دليسل الاعراض) قال الكال الأن للعلس أثرا في جمع المتفسرقات و بالقيام لاسق الم وكتب على قوله لان القيام دارل الاعراض مانصه قال الكال وجهالله وله أن يقيل مادام المجلس قائما فان لم يقبسل حتى اختلف المجلس لا ينعقد واختسلافه عايدل على الاعراض من الاشتغال بعسل اخر و نجوه أمالوقام أحسدهما ولم يذهب فنظاهرا الهداية وعليده مشى جع أندلا يصح القبول بعددناك والسهدهب فاضيفان حيث قال فان قام أحددهما يطل الاعجابلان القسام دايل الاعراض وقال شيخ الاسلام في شرح الجامع اذاقام البائع ولم فدهب عن ذلك المكان ثم قبل المشترى صح والمه أشير في جمع التفاريق ا ( ثوله تسكون مفسدة ) الذي بخط

الشارح مكون مفسدا اه وكذب على قوله تكون مفسدهمانده كإفي الملفان معرفة قدرالمسلم فمهشرط الحواز العقد والحاصل أن الاعراض اذا كانت غسر مشار الها سواء كان عنا أومتمنات ترط فيهامعرفة القدار في المسع ومعرفة مقدار الثمن ووصفه اه عمى (فوله في المن لامشار) بالرفع كا قنصاه صنيح العدي في شرحه اه وكشب على قوله لامشار ماأصه لايشا ترط معرفة قددر و وصف مشار فح ف المضاف وأفام مشارامةامه اه (قوله والناصري)مات الناصرى مجدين فلاوون سنةسعائة واحسك واربعدين ومات الشاوح رجمه الله سينة سبعالة وثلاثة وأربعين اه (قوله في التن وساع الطعام كملا) أىمن جهدة الكدل اه عسى (قوله وأما الحراف فلاسناه) أىمسن أنه بالاشارة ترتفع الجهالة أه (قوله في المــتن ومن ماع صيرة) هي اسم لكوم من الحب اه عين (قوله في المين كل صاع) بالصددل من صرة اه (قوله لان المبيع معلوم بالاشارة) أي الى الحالج-لة أوالمن معاوم بالعدوبه فالث الثلاثة اله عسى

جهالة ماتفضى الى النزاع المانع من النسليم والتملم فيخاو العقد عن الفائدة وكل جهالة تفضى المه يكون مفسدا قال (لامسار)أي لايحماج الى معرفة القدروالوصف في المشار المهمن الثن أو المسعلان الاشارة أطغ أسباب النعر يف وجهالة وصفه وقدر ميعدد فالثلا تفضى الى المنازعة فلاعنع لجواز لان العوضين حاضران بخلاف الربوى اذابع محنسه حث لا محوز جزافالا حتمال الرياو بخلاف رأس مال السلم حيث لا يجوزاذا كانمن المقدرات الأأن يكون معر وف القدرعند أى حندقة على ما يحيء سانه في موضعه قال (وصويتمن حال وبأحل معاوم) معناهاذا بسع بخلاف حسه ولم يحمعهما قدراقوله تعالى وأحلالقه السيعمن غبرفصل وعنه عليه السلام أنها شيرىمن يهودى الى أحل ورهنه درعه ولابدأن يكون الاحل معاومالان الجهالة فيه تفضى الى المنازعة قال (ومطلقه على النقد الفالس) أى مطلق ألمن يقع على غالب تقدد البلد ومرادمين الاطلاق هنساأن يكون مطلقاعن قدد البلدوعن قسدوصف الثن بعدأنسمي قدره بأنقال عشرة دراهم مثلافاذا كان كذلك مصرف الى المتعامل به في للده لان المعاوم بالعرف كالمعماده مالنص لاسمااذا كان فعه تصرفه قال (وان اختلفت النقود فسدان لم بين) وهذئاذا كانالكل فيالرواج سواءوفي المالمة مختلفة لانمثل هذه الجهالة مفضة الىالمنازعة فتفسدالي أنترفع بالسانفان كانتفى الرواج مختلفة بنصرف الى غالب نقد الملدعلي مأ مناوان كانتف المالية سواء حازا ليسع كيف كان غيرانه ان كان أحده ما أروح انصرف المسملة كرناوان كانت في الرواج سواء كالاحادي والتنائي والثلاث حازلان مالية كلواحدسواءغمرأن الأول كلواحدمنه درهم والثاني كل الشمامنه درهم والثالث كل ثلاثة منه درهم ونظيره الكاملي والعادل والظاهرى والنصورى والناصرى السوم عصرفاذا اشترى بدراهم معماومة فأعطى من أيهاشاء جازلانه لامنازعة فيهاولا انحتلاف في المالية قال (ويباع الطعام كملاو حزافا) لا وكل واحدمهم الصرمعاوما أما المكايلة فظاهر وأما الحزاف فلماسنا فى المتسار المه ومن اده ما خراف اداماعه مخلاف حنسه ولم يكن رأس مال السلم على ما مناه في المشار الم وبجنسمه لايجوز الااذا كان فلم لاوهومادون نصف الصاع قال (و ماناء أو حر بعينه لا بعرف قدره) لانها فهالمة لانفضى الى المنازعة وعي المانعة لامجردا لجهالة فصار كالجازفة وكسعش لايعرف وصفه بالاشارة ولا توهم هلاكه قبل النسليم لان تسلمه يحب في المحلس بخلاف السلم لان النسليم فيهمة أخرالي حلول الاحل فعقمل هلاكه والاحتمال فيه ملحق بالحقيقة وهذا اذا كأن الانا الانكس بالتكبيس ولاينقيض ولايتنسط كالقصيعة والخزف وأمااذا كان يتكس كالزبيل والقيفة فالاعوز الافى قرب الماءا ستعسانا للنعامل فيمه روى ذلك عن أبي توسف رجمه أتعوكذا إذا كان الحجر بتفتت وكذااذاماء موزنشي يحف اداحف كالخماروالمطيخ وعن أبي حنيفة وأبيوس فلا يجوز بوزن يجر ولابانا الايعرف مقداره لان هذا حزاف وشرط حوار آلجزاف أن حصون بمزامشارا البه ولوكاله به ورضى المشترى وعازلانه صارع بزامشار الليه وان ماعه بعدذاك قبل أن يعمد الكل حازلانه اشترام عارفة فكان المستعق هو المشار المه قال (ومن باع صبرة كل صاع بدرهم صع في صاع) وهذا عند أبي حنيفة وقالاجازفي الكل لان المسعمع اوم بالاشارة لأن المشار السه لا عتاج الى معرفة مقداره طوارا السع وجهالة الثمن بأيديهما رفعهما فيحوز كالوماع عدامن عدين على أن مأخذ أيهما شاء بخلاف مااذا آجرداره كلشهر بدرهم حسلا يجوزالافي شهر واحدلان الشهورلانها مافلا يمكن ازالة الجهاله فيها فسصرف الى الاقل كالذا وال لفلان على كل درهم بازيمه درهم واحد مخلاف ما إذا وال كل امراة أتزوجها طالق حيث ينصرف الحالكل لعدم افضائه الحالمنازعة ولالى حديفة أن المن مجهول وذاك مفسد غسرأن الافل معاوم فسصر فسمالسفن به وماعداه مجهول فيفسد كالداماع النوب رقه بخدلاف مااستشهداه لان الرافع للعهالة هناوه والكمل متأخرعن العقدوفي الدمقارن لان اخساره موجود حالة

(قوله وله الليارفيهما) اماقيل التسمية والكيل في صاع وأما بعدهما في الكل اله عينى (قوله في المتن ولو باعثلة) بفتح الثا المثلثة وتشديد اللام وهي القطيع من الغنم اله عيني (فوله في المتن ولوسمي البكل صم) أى بأن قال مائة شاة بمائة درهم أومائة ذراع بمائة اله عينى (قوله أخذ الموجود بحصسته) (٦) أى لان النمن بنقسم بالاجزاء على أجز المبيع المثلى مكيلا أومو ذونا اله كال

التيارع ثماذا عازق قفنزوا حدعنده بثبت لهالخيارلتفرق الصفقة عليه ولوكاله في المجلس حاز بالاجاع لزوال آلمانع قبل تقرر الفسادوكذا اذاسم جله القفران وله الخيارة به مالانه على فلا الوقت فصار كالو ظهراه بالا يحاب وكالواشترى مالم بره فرآه وان افترقاقسل أن يعرف فسد فلا سفل صحيحا بعدالجلس يخلاف مااذاشرط الخمارار بعقة بام حيث يعود صحيحابا زالة المفسد بعدالافتراق لان المفسد فيهم يتكن فى صلب العقد بل باعتمار الموم الرابع فيعود صحيحا قبل مجمئه وهذا تمكن فيه فيتقمد بالمجلس قال رجه الله (ولو ماع ألة) أى جاعة ومراده من الغنم (أوثوبا كل شاه مدرهم أوكل دراع مدرهم فسدفى الكل) وهذاعندأبي حنيفة رجهه الله وعندهما يجوزفى الكل الماذكر فأنرفع هذه الجهالة بأبديهما لماأن لها خهابة وادماذ كزنامن الجهالة الاأن الواحد متيقن به فينصرف المه غيرأن أفرادا لشياه متفاوته فلا يجوز بسع واحدمنها فيفد دوقطع فراعمن فوب يكون ضرراعي الماقى فلا يجوز كالوباع جدعامن سقف وعلى هذاكل عددى متفاوت قال (ولوسمي الكل صع في الكل) يعني لوسمي جلته في العقد جاز في الكل في الفصلين في فصل الصبرة وفي فصل ألشياه ونحوه لزوال المانع وكذا اذاسي بعد العقد في الجلس لماذكرنا وهو يتأتى على قوله وعلى قولهما لابتأتى لحوازه بدونه قال (ولونقص كيل أخذ بحصته أوقسم وانزاد فللمائع ) بعنى لوياع صبرة وسمى جلته ابأن قال بعنكها على أنم أمائه قفيز عائة درهم ثم وجدها ناقصة أخذ الموجود بحصته الى آخره لانهامن المقدرات فيتعلق العقديقدرهاوا ناميسم قسط كلقفسز فاذا تعلق بقدرهافان وجدهاناقصة فلهالخياران شاءأ خدها يحصم اوان شاءتر كهالتفرق الصفقة عليه وان وجدها زائدة فالزائد للبائع لانه لمدخل في السع الاالقدر المسمى فبقي على ملكه اذالقد رليس بوصف قال (ولونقص ذراع أخذ بكل الثمن أورل وان وادفالمشترى ولاخما والبائع)معناه اذاما عمدروعاوسمى جلة الذرعان ولم يسم احل ذراع تمناغ وحده مناقصا أخذه مكل الثمن وانشاء ثرك الى آخر ماذكرلان الذراع وصف للذروع فلأينقسم الممن على الاوصاف فيكون كل المن مقابلا بالدين كلها مخلاف الاول غيراته انوجده فاقصاشته الخيارلفوات وصف مرغو بفسه مشروط فى العقدوان وحده وائدافهوله مذلك الثمن لان الوصف لايقا بله شئ من الثمن ولاخدار المائع كالذاشرط معسافو جده سليا وبالمكس وهومااذاشرط سليمافو جدهمعساللشترى الخيار والدليل على أنهوصف أنه عبارة عن الطول والعرض ويحو فالشترى أن سعه بعد القبض قبل أن مذرعه ولو كان قدر الما ما لاحتمال أن يريد فيكون المائع كأفى المكيل والموزون عال (ولوقال كل ذراع بكذا ونقص أخذه بحصته أوترا وان زادأ خذ كله كل دراع بكذا أوفسيخ)معناه أنه اذا كال بعتكه على أنه عشرة أذرع كل دراع بدرهم مثلا فوجده فافصافهو بالخياران شاءأ خذم بحصته وانشاءتر كدوان وجده زائداأ خده كاله كل ذراع بدرهم أوقسخ لان الذراع وانكان وصفايصل أن مكون أصلالا معن منتفع به ما نفراده فاذاسمي لكل دراع عما معل أصلاوالا فهو وصف فاذاصارا صلافان وحدمناقصا أخذه بحصته وبشت المالخ الانفرق الصفقة عليه وان وجسده زائدافه وبالخيارأ بضان شاءأخذه كالمكل ذراع مدرهم وأنشاء تركم لانهان حصل له الزيادة في المسيع تلزمه الزيادة في النن فكان فيه نفع بشوبه ضرر فيضروليس له أن بأخذ القدر المسمى ويترك الزائد لان التبعيض بضرالبائع بخلاف الصبرة ألاترى أنه لابحو زأن بيسع اعض المذروع المداوق الصرة بحو زلان ذلك

(قوله وأن لم يسم الح) قال الاتقانى واعدا أنالسع اذا كان كملماستعلق العقد عاسمي من الكيل مثل أن قال بعث هـده الصبرة على أنهامائه فف مزعائة درهم ولاستفاوت الحكم من أن سمى لكل قفرعنا مأن قال كل قفيز مكذا أولم يسم فأوحدالمسمى كاقدر فهوالشترى بلاحمار اه (قوله فانوحدها ناقصة) أَى عن المائة انتهى (قولهُ انشاء أخددها بعضما) أىمن الثمن وطرح حصة التقصان لان القفزانا كانت معقود اعليها انقسم التمن علها قال في شرح الطعاوى وكذلك هـذا الحكم فيجمع الكمامات وكذلك هـ ذا الحكم في جسع الورسات الني ليس في تسميل مضرة انتهى اتقاني (قوله لتفرق الصفقة عليه) أى لان العقدورد على جـلة معاومة فاذا نقصت الزم تفرق الصفة لاعالة أه (قوله الاالقدر المسمى أي وهومائه قفيز انتهى (قوله فيق على ملكه) أى الزائد على المائة انتهى (قوله اذ القدرليس بوصف)

أى القدرال الدايس وصفائل هوالاصل الته وقوله ولاخمار البائع) علم أن الذرعيات مختلف الحواب فيهابين أن يسمى معلوم الحكل ذراع عنا ان قال كل ذراع بكذاو بين أن لا يسمى لم يكتب الحشى (قوله معناه اذا باع) أى و باعلى اله عشرة أذرع بعشرة أوأرضاعلى أنهاما تهذراع بما نه المشترى بصيرا حث لاخبار اه أنهاما تهذراع بما يقاف وحده المشترى بصيرا حث لاخبار اه اتقانى (قوله أخذ بحصة الوثراء) أى لفوات الوصف المرغوب فيه اه عبى (قوله وان وجده زائداً أخذه كله كل ذراع بدرهم أوقسم)

وأصل هذاأن الذراع في المدروعات وصف لانه عيارة عن طول فيه اكنه وصف يستلزم زيادة أجزا عفان لم يفرد بنن كان تابعا محضا فلابقابل بشئ من التمن وذلك فعما ذا قال على انهامائة عمائة ولم تردعلى ذلك واذا كان تابعا محضافي هدد والصورة والتوابع لا بقابلهما شيَّ من المنت كاطراف الحيوان حتى ا نسن المدرى جارية فاعورت في دالبائع فبل التسليم لا منقص شيء من المن أواعورت عند "المشترى جازله أن رابح على عنها بلا يان فعليه على المن في صورة النقص وأغابت رلفوات الوصف المشروط المرغوب فيه كااذا اشتراه على أنه كاتب قو حده لا يحسن الكتابة وله الزيادة في صورة الزيادة كالذاباء معلى أنه بعب فوحد مسلم الهمد ان ان لم يفرد مالنمن فانأ فردمالتمن وهواذا فالعلى أنهامائة عائه كلذراع بدرهم صارأ صلاوار تفع عن التبعية فنزل كلذراع منزلة ثوب ولوباعه هدنهالرزمة من الثياب على أنهاما له توبكل توب مدرهم فو حددها ناقصه الخدريين أن بأخد الاتواب الموجودة بحصهامن النمن وبن أن يفسخ لنفرق الصفقة فكذا اذاو جدالذرعان ناقصة في هدنه الصورة وهذا لانه لوأخده ايكل النمن لم عكن أخذ كل دراع بدرهم واووحدها ذائدة لم تسلمة الزيادة اصرورته أصلا كالرسلمة الثوب المفرد فعسادا زادعدد الثياب على المشروط وان كان سهما فرق فأن عدد الثياب اذا وادفسدا البدع الزوم جهالة المبعلان المنازعة تجرى في تعين الثوب الذي يردالي البائع بسبب المأصل من كل وحه ليفسد فيشت له الماربين أن يأخد ذالزائد عصته وبين أن بفسخ لانه وان صحله أخد الزائد آكمه بضرر بلحقه وهو زيادة الممن ولم يكن بلتزم هذه الزيادة بعقد البيع فكان الاالخيار واذا ظهر أنهم اعتبروا الطول وصفاتارة وأصلا أخرى ولم يعتبروا القدرفي المثليات الاأصلادا عمامع أن الطول والعرض أيضا يرجع الى القدر وعكن أن يجعل القدر وصفااحتيج الى الفرق فقيل لان المنال الاينقص قمته ينقصان القدرفان المسبرة الكائنة مائه قفنزلوصارت قفنزين فى الغواد لم تنقص قعد القفر بخلاف (V)

النوبوالارض ألاترى أن النوب الذى عادته عشرة وهوقد در ما بقصدل قباء أوفرجية كان بغن اذا قسم على أجزائه يصب كل ذراع منه مقدار ولوأ فرد الاسواق ذلك المقدار بأقل منه بحث مروذلك لانه لا يفيدا الغرض الذي يصنع بالنوب الكاميل فعلنا أن النوب الكاميل فعلنا أن

معلوم ولما كان الذراع بصلح أن يكون أصلاا عنبراً صلا في حق انقسام النمن على الذرعان و بق وصفا في حق غيره من الاحكام كدخول الفاضل في المسعوان سمى لكل دراع تمنا قال (وقسد بع عشرة أدرع من دار وه فامشكل فانه لو باع عشرة أسهم من دار وه في المستعمل فانه لو باع عشرة أسهم من دار وغيرها ولم يقلم من مائة سهم و نحوه يقسد لانه مجهول لا تعرف نسسته الى حيث الدار مخسلات عاد الما عشرة أسهم من من المناخ على قوله و المناخ على قوله و فسد من عاللا لا يحوز لا نه مع من دارهو و العلى المناخ على قول أبى حيث المناخ على قوله على قوله و المناخ على قوله على من قال لا يحوز و عنده مالله هالة عمن الوائد ترى سهما منها أو عشرة أسهم منها ولم يقل من كذا سهما ومنهم من قال لا يحوز لان هذه الجهالة عمن من وقع الحهالة وعشرة أسهم منها ولم يقل من كذا سهما ومنهم من قال يحوز لان هذه الجهالة عمن رفعها بالذرع فنعرف فلا تفضى الى المنازعة بحدال في مالوا شرى سهما منها أو عشرة أسهم منها ولم يقد و عندهما يحوز اذا كانت الدارما تهذراع و قع الحهالة في منه ولو باع عشرة أذرع من مائة ذراع فسد عنده و عندهما يحوز اذا كانت الدارما تهذراع فسد عنده وعندهما يحوز اذا كانت الدارما تهذراع فسد عنده و عندهما يحوز اذا كانت الدارما تهذراع فسد عنده و عند عندهما يحوز اذا كانت الدارما تهذراع فسد عنده و عند عدد عدد المنافرة و عند عدد عدد المنافرة و عند عدد المنافرة

كل جومنه لم يغلبركشوب كامل مفرد اه فتح (قوله ومنهسم من قال يجوز) أى عندهما وهوالا صح انتهى الن فرشنا (قوله لان هذه الجهالة عكن رفعها بالله رع عشرها أو خسها انتهى (قوله بخلاف ما اواشترى سهمامنها أوعشرة) أى فكانت مفسدة العقد اه انقافي (قوله ولا باع عشرة أذرع من ما ئة فراع من داراً وحام فالسح فاسد عنداً بي حنيفة و قالاهو جائز و به قال دراع) قال الكال رجها المعقوله ومن باع عشرة أذرع من ما ئة ذراع من داراً وحام فالسح فاسد عنداً بي حنيفة و قالاهو جائز و به قال الشافعي وان اشترى عشرة أسم من ما ئة نما عشرة أذرع من ما ئة دراع معن الشافعي وان اشترى عشرة أسم من ما ئة دراع معن أوشائع فعندهما شائع حسك أنه باع عشرها أنه وسع الشائع جائز اتفاقها كافي بسع عشرة أسم من ما ئة دراع معن المناقع والمواند و فعندهما شائع من مناقة من هدالدار شائع بعد منافقة دراع معن المناقع والمواند و منافقة دراع من ما ئة منافقة و فلا المواند و في الموند و في المواند و في المواند و في المواند و في المواند و في الموند و في المواند و في المواند و في المواند و في المواند و في الموند و في المواند و في المواند و في المواند و في المواند و في الموند و في المواند و في المواند و في المواند و في المواند و في الموند و في المواند و في المواند و في المواند و في المواند و في الموند و في المواند و في الموند و في المواند و في الموند و ا

باع سامن بوت الدارولم يعين البيت أوباع قسمامن الاقسام من الداد المقسومة على ثلاث وهذا لان القسم لدس باسم الشائع بل هواسم لم وتام مقدر معين لكنه الما كان مجهولا في نفسه الجهالة موضعه لم يجز البيع بخلاف عشر الدارا وبيع عشرة أسهم من مائة سهم من الدارلان العشر اسم آخر الشائع معلوم في نفسه وكذلك عشرة أسهم من مائة سهم فانها عشر أيضا والسهم الايشسه الذراع الاترى أن ذراع امن من العشر العشرة ويسان ما قلنا أن البيع وقع على قدر معين من الدار الاعلى شافع اذالذراع في الاصل اسم الحسبة والعمل دراع من عشرة فظهر الفرق ويسان ما قلنا أن البيع بل المراد ما يحسله الذراع و يجاوره مجازا باطلاق اسم الحال على الحسل من المسيع بل المراد ما يحسله الذراع و يجاوره مجازا باطلاق اسم الحال على الحسل من المسيع بل المراد ما يحسل ويجاوره مجازا باطلاق اسم الحال على الحسل من المسيع بل المراد ما يحسل ويجاوره مجازا باطلاق اسم الحال على الحسل من المسيع بل المراد ما يحسل ويجاوره مجازا باطلاق اسم الحال على المراد ما يحسل المسلم ويست هي عرادة ويجاوره مجازا باطلاق اسم الحال على المراد ما يحسل المسلم ويست هي عرادة ويجازا باطلاق اسم المسلم المسلم ويعلم المسلم المسلم المسلم المسلم ويعلم المسلم ال

الانهعشرهافأشيهعشرةأسهممن مائهسهموله أن الذراع اسم لاكة تذرع بهاواستعبر لما يحله الذراعوهو معين لامشاع عملا يعلم محدادمن أى الجوانب هوعلى التعيين فلا يحوز كالو ماع أحدالعمدين بخلاف مااذاباع عشرة أسهم من مائة سهرم لانه شائع فلا بفضى الى المنازعة وذكر الحصاف أن الفساد عنده اذالم يعل جان الذرعان وأمااذا على جلته افيحو زعنده فعلها نظير سع شياه من انقطيع كل شاقد شارفاله ان علم عددها جلة يجوز عنده والافلا والصيير أنه لا يجو زعنده مطلقالماذكرنا قال (وان أشترى عدلاعلى المعشرة أثواب فنقص أوزاد فسد) يعنى اذا اشتراه بعشرة دنا نبرمثلا ولم سين عن كل ثوب ثما ذاوحده ناقصاأوزا تدافسدالسع لهالة المسعف الزيادة لانه عتاج الى أن ردّالثوب الزائد فيتنازعان في المردود ولجهالة الثمن في قصل النقصان لانه يحتاج الى أن يسقط حصة عن المعدوم وهو مجهول فيؤدى الى النزاع قال (ولو بين عن كل وبونقص صح بقدره وخير وان زادفسد) لانعاذا كان زائداتيق الجهالة فىالردودفيؤدى الى المنازعة وفى فصل النقصان عن كلواحددمن الشاب معاوم فالموحوديم فسه السع وسطل في المعدوم وعن أى حسفة رجه الله أنه مفسد في فصل النقصان أ بضالاته جعر من معدوم وموجودفي صفقة واحدة فصارقيول العقدفي المعدوم شرطالقموله في الموجود فكان فاسداكا لوجع يتنحر وعبدو سنغن كلواحدمهماأو باعثو بينعلى أنهماهر ويانو بين عن كلواحدمهما فاذاأ حدهمام وى فان العقد عند د فاحد في الصورتين فكذاهذا وعندهما عائز فكذا هذا ماءعلى أن المسع بتعتد بتفصيل الثمن عندهما وعنده يتعدد لفظة البيع والصيرأنه يجوزني فصل النفصان لائه لمعمل قبول العقدف العدوم شرط القبوله فى الموجود بلقصد سع الموجود الاأنه غلط فى العدد بخلاف المستشهدية فانه قصد الايحاب فهما فعل قبول العقدفي كل واحدمنهما شرط القبوله في الا خروهو شرط فاسد عققه أن الشيئين الموصوفين بوصف اذادخلافى عقدواحد كان قبول كل واحدمنهم اشرطالهمة العقدف الاتخر فدال الوصف اذليس للشترى أن يقبل العقد في أحدهما دون الاتحرفاذا انعدم ذلك الوصف في أحدهما كان ذلان شرطافا سدافي الا خوف النظرالي وجود ذلك الشي كان شرطا و بالنظرالي انعدام ذاك الوصف كان فاسدا وأمااذا كان أحدهما معدوما بذانه ووصفه لم يكن داخلافي العقدحتي مكون فدوله شرطا اصقة العقدف الاخرلانه معدوم فلايتصور فيسما اقبول بلهوغلط محض قال (ومن اشترى أو باعلى أنه عشرة أذرع كل دراع بدرهم أخذه بعشرة في عشرة ونصف بلاخمار و بتسعة في تسعة ونصف مخدار)معناه اذااشترى ثو باواحداعلى أنه عشرة أذرع كل دراع مدرهم فأذا هوعشرة ونصف أو تسعة ونصف بأخذه في الوجه الاول بعشرة من غرخيار وفي الوحه الثاني مأخذه بتسعة انشاء وهـذا عندأبى حنيفة رجهالله وقال أبو توسف يأخذه في الأول باحد عشر وفي الثاني أخده بعشرة ويخير فى الوجهين وقال محدر جمالله يأخذه في الاول بعشرة و أصف وفي الوجه الثاني بعشرة الانصفاو يخير فهمالانها المحالكل ذواع تمناعلى حدة التحق بالقدرومن ضرو رة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة النصف

وماعسله الأراع معسن لاشائع لان الشائع لا يتصور أن تدرع فسلم يصلح أن ستعار الذراع الشائع لان الشائع لس عمل الدراع فالمأريدمن الدراعما يحله وهومعين أسكنه مجهول الوضع بطل العدقد وقولهماالتمسان وقول أبى حنيفة قياس اه (قوله فأشبه عشرة أسهم منمائة سهم)و به قالت الثلاثة اه (قوله في المتن وان السبترى عدلا) صورتماان يقول بعتكمافي هذا العدل على أنه عشرة أثواب عائة درهم مثالا ولم يقصل لكل و سعنابل قاسل المجوع بالجموع فأذا هو تسمعة أوأحددعشر فسدالسع اه فتح (قوله لانه حسع بين معدوم وموحود) أيولم مجزفي المعدوم فتعدي الى الموجود اله اتقاني (قوله يأخذه في الوحه الاول) أى وسلمه النصف مجانا اه (قوله وفي الوجمه الساني بأخده مسرة )قانو نوسف معسل نصف دراع عنزلة

ذراع كامل فلهذا بأخذه في الأول بأحد عشروفي الداني بعشرة اله (قوله وقال محد بأخذه في الاول بعشرة ونصف الخ) بالنصف قال الانقاني رجمه الله تعالى وعند محمد رجمالله بأخده في الاول بعشرة ونصف وفي الذاني بتسبعة ونصف وله الخمار في الوجه بن أيضا اعتبارا الجزء بالكل لان كل ذراع اذا قو بل مدره م بكون كل نصف ذراع مقابلا بنصف درهم الامحالة وهذا ظاهر ثماذا زادالذراع الكامل بأخذه بأحد عشر في في ان بأخد من ونصف أن المنسقة وفي المنافقة عليه وجهة ول الى يوسف أن كل ذراع لما أفر ديذ كريدل كان كل ذراع كثوب سع على أنه ذراع فاذا انتقص وفي النقص المنافقة عليه وجهة ول الى يوسف أن كل ذراع لما أفر ديذ كريدل كان كل ذراع كثوب سع على أنه ذراع فاذا انتقص

النوب من الذراع لم يتنقص شي من المن وللشرق الحيارة كذاه مذالكن الخيارة الإيادة لا تفعيشو بمصرة وفي النقصان الفوات الوصف المرغوب فيه ووجه فول أي حنيفة أن الذراع لا قياعلى الاصل واغيانا خدم الاصل اذاو جدالشرط مم الشرط وحد في الذراع لا فيماد ونها فكان الحكم فيماد ون الذراع لا فيماد ونها فكان الحكم فيماد ون الذراع لا قياعلى الاصل فكان وصفا والوصد في لا يقابله في من المن لكن ليس له الخيار في صورة الزيادة لا من المعشرة والنصف الزائد على التسعة بمنزلة الوصف فلا يقابله في من المن الكن له الخيار في المرغوب النقصان بأخذه بتسعة ان العشرة و يقول محدناً خداة العالم على المرغوب فيه وهو النصف الناقص عن العشرة و يقول محدناً خداه في المراكز المالية عن المن الشارحين من اختارة ول محد وفي الذخرة قول في الذراع فقال هذا الأراع فقال هذا الأراع موجودا والموجود هنا بعضه وبعضه ليس كله في كان المعض منه حكم الوصف لا تعدام المقابلية اله الذراع فقال هذا الاختلاف الخراء في المناق ولو باعز والمناق والمناق والمناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق ولو باعز والمن وحلى هذا قالوالو باعذ واعامن هذا الكرياس يحوز كالو باع ففيزامن صبرة يحوز الان القطع والمير المناق المناق ولو باعز واعامن هذا القيص المناق المناق المنامة المناق ال

يضره فصار كالوياع حذعا بالنصف كالمكمل واغما يحمر برلائه فى الوحه الاول ازداد علمه الثن يزيادة نصف ذراع وفي الوحه الثاني في السقف أوحلية في انتقص الثوب عاشرط فيخرك لايتضرر ولابى يوسف أنهل قابل كل ذراع بدرهم صاركل دراع كثوب السيف لا يحوز ألما قائما على حدة سع على أنه ذراع بدرهم فاذا وجده فأقصالا يسقط شئ الذكر فأأنه وصف وتغير الأوصاف كذاهنا الااذاقطعه وسله الانوحب سقوط شي من المن م يخيرفهم مالانه ازداد المن علمه فعالذا وحده زائدا وانتقص المسع في وقبال المنترى فحنئذ الأخوفل بتررضاه بهولاى حنيفة رجه الله أن الذراع فيه وصف في الاصل واتما أخذ حكم المقدار بالشرط يجوز بطريق الاسداء الى وهومقدد بالذراع وبكونه مقابلا بالدراهم فعندعدمهماعاذا كمالى الاصل عرلا يخترفي فصل الزيادة هنا لفظ کاب العنابی اه لانه مخالفة الىخبروف النقصان يخبرافوات الوصف المرغوب فيه قمل هذا الاختسلاف في ثياب يضرها (قوله فلايسلمله الزيادة) القطع أوتنفاوت جوانها كالعاغ والقصان والاقسمة وأماالشاب التي لانتفاون جوانها كالبطائن ونحوهافلانسالهالزبادة لانهاذا كانبهذه الصفة فهوعنزلة المكيل والموزون وعلى هذا يجوز سيعذراع أىلادطب الشترى مازاد على الشروط أه هدامة منه كسع قفنزمن صبرة اذلايضر والتبعيض ﴿ فَصَلَ ﴾ قال (يدخل البناء والمفاتيم في بيع الدار والشعير في بيع الارض بلاذكر) لان اسم الدار وفصلك لماذكرقبل للعرصة في ألاصل وفي العرف يتناول البناء تبعال كونه منصلابها اتصال قرار وكذا الشجر منصل بالارض هنامانعتقديه البسع القرارفيدخلف بيعها تبعالها واختلفواف شحرغيرممر وفي شحرصغيرقيل لايدخلان لانغيرا لممرة تقلع ومالا ينعقد مع لواحقهما

شرعيينفهد ذالفصل

(٣ - زيلورابع) ما دخل تحت البيع من غيرة كرومالايدخل واستنبع ما يخرج بالاستناء وغيرداك اله سلخصا من الاتفاف والكال (قوله وف العرف بنيا ولي المناه المناه على المناه المناه المناه المناه كالعرصة والمطلق من الالفاظ ينصرف الى المنفاه م في العرف ولا يفهم في العرف من سع الدار يسع عرصته الا يناؤها بل سعه ما جمعا المناه كالكال واستدل المنف على دخول السناء بان اسم الداريت الوليمة والمناه والمناه باتصال قرار واستشكل الاوليمة والمناه كلا دخل هدة والمناو بالمنه في المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه والم

العطب والمشب المبنى عليها والصغيرة تنقل من مكانع افصارا كالزرع وقيل بدخلان فيه لان مهايته مااس

(قوله فيدخيل المفاتيخ تبعاللاغلاق) والاغلاق جع غلق بالتخريك وهوما يغلق و يفتح المفتاح اله اتفاق (قوله كالفتاح والسير المتصل) قال الكال في الحيط الاصل أن كل ما كان في الدارمن البناء أومتصلا بالبناء تبع لها فيدخل في سعها كالسير المتصدو والدرج المتصدة والخرالات المتحديد المتحديد في المتحدد في المتحد

بحصة من النمن اله

ع\_ادية في خســـة

وعشرين (قوله وكفا

اذاوحديماعسا) أي

بالثياب اه (قوله ليسله

أنرددها) أي ولارحع

على البائع بشيّ اله فتم

(قوله له أن ردها مدون ثلاث

التياب) قال الكمال

ولوهلكت النياب عند

المسترى أوتعيت ثم رد

الحارية بعيب ردها بحميع

النمسن لانه فمعلك الشوب

بالسع فالكيكوناه قسط

من الثمن وعلى هذاماذكر

الهاحدمعاوم بخلاف الزرع والمراد بالمفاتيح اذاكان غلفهامتص الإبالدارم كبة فيهامث لالكيلون والضبة لانها تدخل فالبيع حينشذ تبعالها فدخل المفانيج نبعا الاغلاق ادلا ينتفع بكل واحد منهما دون الاخروان لم يكن الغلق مركافيها كالقفل لا مدخل الغلق العدم الاتصال ولا المفتاح لانه في القياس لايدخل أصلا الاأناا ستحسناذلك فعااذادخل الغلق تبعاله فأذالم يدخل بقعلي أصل القياس ثمالاصل في حنس هذه المسائل أن الشي اذا كان متصلابالمبيع اتصال قرار دخل في المسيع تمعاوالا فلاالااذا جرى العرف بالدخول فيسه كالمفتاح والسسلم المتصل بالبناء يدخس ولوكان من خشب وغيرالمتصل لايدخل والسر بركالسلم هكذاذ كرهف الكافى وهذاف عرفهم وفى عرف أهل مصرينه غي أن يدخل السلم وات كان منفصلا والطاله لا تدخل في سع الدارعند أبي حنيفة وعندهما تدخل اذاكان مفقعهامن داخل وتباب الغلام والحارية تدخل فى السيع من غير شرط العرف الاأن تكون ثيابا من تفعة تلبس للعرض فلا تدخل الابالشرط اعدم العرف اذأ لعرف في ثياب البدداة والمهنة عم البائع ما لحيارات شاءأعطى الذى عليه وانشاءأعطى غيره لان الداخل بحكم العرف كسوة مثلها لابعينها ولهذا لمبكن لها حصةمن النمن حتى لواستحق توب منها آلاير جمع على البائع بشيَّ وكذا اذا وجد بماعَّب اليس له أُن ردّها ولووحدما خارية عيما كاناه أن ردها بدون الثالثياب وخطام البعير والخبل المسدود في عنق الحار والعذار والبردعة والاكاف يدخل للعرف مخلاف سرج الدابة ولجامها والحبل المشدود على فرن اليقر والدلحيث لايدخل الابالشرط لعدم العرف الاأن بكون العرف مخلافه وقصيل الناقة وفاوالرمكة وجهش الاتان والتجول والحمل أنذهب بهمع الام الى موضع السبع دخل فيمه العرف والافلا قال

فى الكافى من رجله أرض وفيها نحل لغيره فباعها مارب الارض باذن الآخر بألف وقيمة كل (ولا منهما أنه النهن بينهما له السبول عبد المستوائه ما فيسه فلوها النحل فبدل القيض بالقيض القيم المنه النهل وأخد الارض بكل الثمن لان الخل دخل معافلا يقابله شي من الثمن ثم الثمن كالملصاحب الارض لا نتقاض السبع في حق النحل والثمن كالمعقابلة الاصل وهواله دون التبع اشترى دارا فوجد في بعض جدوعها ما الاان قال البائع هولى فهوله فيرة عليه لا نها وصلت الى المسترى منه وان قال البائع هولى فهوله فيرة عليه لا نها وصلت الى المسترى منه وان قال السبول كان كالقطة ولوقال صاحب على وسفل لا خريعت منك علوهذا بكذا جاز و بكون سطم السفل لصاحب السفل والمشترى حق القرار عليه الهر والحكم الثمن ولو باع حال قال الشيئ الامام أبوبكر مجدن الفصل لا يدخل الا كاف بلا شرط ولا يستحق على البائع ولم يفصل بين ما ذا كان موكفاً وغير موكف في نناوى قاضيفان وهو الظاهر فالا كاف فيه كالسرح في القرس وقال غيره يدخل الا كاف والبرذعة بين ما ذا كان غير موكف وقت السبع واذا دخلا بلاذ كركان الكلام فيه ماقلنا في قوب العبد والحارية اله (قولة و فلق) الفلق تمت المسيع وان كان عدر والقالي على اللهر والجمع أفلاء كعدة وأعداء اله مغرب

(قوله في المتنولاند - المالزرع) قال في كاب الهية من القندة الزرع بدخل في الرهن والاقرار والفي الغسرة كرولاند خل في السيع والقسمة والوسية والاجارة والذيكا - والوقف والهية والصدقة وفي القضا بالملك المطلق اله نقلاعن ركن الدين الصباغي وكتب على قوله ولايد خل الزرع ما قصه قال الاتقاني قال في خلاصة الفتاوى والقطن كالزرع لايد خل وأما أصل القطن اختلف المشاخ فيه والمحمية أنه لايد خل أما الكراث اذا كان ظاهر افلايد في ما كان مغيبا فالصحيح أنه بدخل اله (قوله ولا القرف بيع الشحر الا بالشرك في المحمية أنه لا ما الكراث اذا كان على الشحرة عار فشرطه المشترى له فأ كله البائع سدة طت حصما من المثن ثم شنت الخيار المشترى في المحميد لتفرق الصدفة قال عندا في حديث ولا تساوى خسسة فأ كله البائع قال في المحميد لتفرق المدة من المدة المناق ولا تساوى خسسة فأ كله البائع قال أو حنيفة رجمه الشاة ولا خيار له والفرق غير خاف اله (قوله لا نهما متصلان بهما للفحل) أى لفصل الآدى المالة تعامه به فالدفع منا وردعل من المناق المن

بجانساللارض فسلامكن اعتدار الجزئية ليدخسل مذكرالاصل اه فتم (قوله لانهدر الخارية) أي حكم وحقمقة أماحكافانه يعتق بعتق الاموأماحقمقة فانه متغذى دغذاءالام وشتقل مانتقالها اه اتقاني إقواه ولافرق بين مااذا كانُ للمْر الخ) يتصل قوله ولايدخل الزرع في بيع الارض ولانسمسة ولاالمرفيبع الشجرالابالشرط اهانظر الى الحاشية التي عندقوله وعكس الثمارفي الحكم اهوكتب على قوله ولافرق بين ماالخ مانصيه وقال في شرح الطعاوى قال دعض مشابخنا اعامجوز بعد الطاوعاذا كأن التمريحال

(ولايدخل الزرع في بيع الارض بلا تسمية ولا المرفى بيع الشعر الايالشرط) لامم مامتصلان م ماللفصل فصار كالمناع الموضوع فيهما وقال عليه السلامين اشترى أرضافيها نخل فالتمرة السائع الاأن يشترطها المساع رواءأ بوداود وغره ولايلزم علمه الجل حث بدخل فى السع معاوان كان الفصل لانه بزالجارية فيكون تبعالها ولانه لايقدرعلى فصله الاالله تعالى فلايعتبر منفصلا في أول الحال مع وجود الجزئية فالحال قال (ويقال البائع اقطعها وسلم المسم) لانملك المشترى مشغول علك البائع فكان علمه تفريغه وتسلمه كااذا كانفسه متاعموضوع وقال الشافعي بترك حتى يظهر صلاح المرويستعصد الزرعلان الواحب والتسلم المعتاد وفالعادة لايقطع كذلك فصاركاذا انقضتم دة الاحارة وفى الارض زرع والخة علمه ماسنا وفي الاجارة التسلم وأحب أنضاحتي مترك بابر وتسلم العوص كنسليم المعوض واغا لابقلع منها الأن الاحارة الدنتفاع وذلك بالتراء دون القلع بخسلاف الشرا ولانه الك الرقبة فلابرا عن فيسه امكان الانتفاع ألاس أنهلوا شترى أرضالا يكون اله الطريق الايالشرط وفى الاجارة يدخل من غيرشرط لماذ كرناولا فرق بين مااذا كان للغمرأ والزرع قعة أولم يكن لهم أقيمة في الصير وتسكون في الحالين للما أمع لان بيعهمامنفردا يجوزنى الحالين فى الاصر فكذا لايدخلان في بيع الارض والشعر تبعاوا ما اذا مذرف الارض ولم بنبت حتى باع الارض فلايد خدل لانه مودع فيها فصار كالمذاع الموضوع فيها ولايدخل الزرع والتمر مذكرا القوق والمرافق لانهما اسامنها ولوقال بعتكها بكل قليسل وكثيرهولها أوفيها أومن حقوقها أومن مرافقه الايدخلان أساذكر ناوان لميقل من حقوقها أومن مرافقها دخلافيه لانهمامن الذى اه فيها أومنه الانصال في الحال بخلاف القرائج ذوذ أوالزرع المحصود حيث لا مدخل الابالتنصيص عليه للانفصال فى الحال وورق التوت والاس والزعفران والورد عنزلة المارفى كل ماذكرنامن الاحكام وأشجارها بمزلة النحل وعكس التمار ف الحكم الشرب والطريق فكل موضع يدخل فيه التمار والزدع لامدخسل فمه الطريق والشرب وكلموضع لايدخلان فمه مدخل فيسه الشرب والطريق لان انشرب

منتقع به بوجه من الوجوه واذا كان الاينتقع به بوجه من الوجوه فلا يحوز الأنه .. ذا غيرسد بدلان محمداذكر في كاب الزكاة في باب العشر على المشارى أقلما نظع وتركها بالمناب المعتمرة على المشترى المفاظر وابه شرح الطعاوى اله اتقانى (قوله فلا بدخل) أى اغيالا بدخل قبل التبات و بعد النقوم أما أذا بت ولم يسر منتقو ما يدخل و المناب المناب و بعد النقوم أما أذا بت ولم يسر منتقو ما يدخل و المناب المناب و بعد النقوم أما أذا بت ولم يسر وابت منتقو ما يدخل و المناب المناب المناب و بين المحمود الم اتقانى روابت بدالين مهماتين أو محمد نوكل هما يعنى وهوالم قطوع والاول عوالاولى من حيث الافظ التناسب بينه و بين المحمود الم اتقانى روابت مناب المناب المناب و بين المحمود الم اتقانى روابت بينه و بين المحمود الم اتقانى المناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب و المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب والمناب والمناب المناب و المناب المناب و المنا

(قوله فى المتنومن باع عُرة بداصلاحها) أى و بدوصلاحها عند ناأن تأمن العاهة والفساد وعند الشافعي هوظهو والنضي و بدوّالحلاوة والخلاف المنافع الما فتح (قوله فى المتنفى الحال) لفظة فى الحال الستف خط الشارح (قوله ولواشتراه المالمة المالة المالية قوله بعد ذلك وانتركها بعدماتناهي عظمها الها تفانى (قوله لحصوله مجهة مخطورة) أى من أصل محلولة (١٦) لغيره اله (قوله وانتركها بعدماتناهي عظمها الماتفاني أى سواء كان الترك

والطريق ليسامنها ولافيمالكنهمامن حقوقها والنمر والزرعموجودان فيهاوه ممامنها وليسامن حقوقها فشعا كسا قال (ومن باع عر قداصلاحها أولاصم) لانه مالمتقوم منتفعه في الحال أوفي الما للوقيل لايحوزقبل أن بصرمته فعابه والاول أصروعلى هذا الخلاف بمع الزرع قبل أن تتفاوله المشافر والمناجل والاصراط وازلانه منتفع به في الما ل فصار كالاطفال والخش قال (ويقطعها للشترى) تفريغ المائع هذااذاا شتراهامطلقاأ وبشرطالقطع قال إوان شرطتركهاعلى النعل فسد)أى السع لانه شرطلا يقتضيه العقدوه وشغل ملانا الغبرة ونفول انهصفقة في صفقة لانها حارة في سيعان كان لأنفعة حصة من الثمن أو اعارة في سعان لم بكي لها حصة من النمن وقد شهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقة في صفقة وكذا سع الزرع بشرط الترائل مناوكذا اذاتناهي عظمها عندهما لانه شرط لا يقتضيه العقد وقال محدرجه الله لايفسداستمسنه للعادة بخلاف مااذالم بتناهى عظمها لانهشرط فمه الجزء المعدوم وهوما برادلعنى ف الارص والشيير ولواشتراهامطاقاوتر كهاباذن السائع طابله الفضل وانتركها بغيراذنه تصدق عازاد فىذاته طصوله بجهمة مخطورة وانتركها بعدماتناهى عظمهالم بنصدق بشى لان هـ ذاتغيراً حوال فان الشمس تنضيه وأخد ذاللون من القروالطعمن الكواكب بتقد والله تعالى وان اشتراها مطلقائم استأجر النغل الى وقت الادراك فتركها طاب له الفضل لان الاحارة بأطلة لعدم التمارف والحاجة فبقي الاذن معتسرا عدرده مخلاف مااذا اشترى الزرع واستأجر الارض الى أن بدرك وتركه حيث لايطيب له الفضل وهومازادعلي الثمن وعلى ماغرم من أجرالمثللان الاحارة فاسدة للعهالة فأورثت خبثا ولواشترأها مطلقافأ عرتعوا آخرقيل القبض فسد السعام والتسليم ولوأغر بعد دالقبض بشتركان فيه للاختلاط والقول قول المشترى في مقد دار علانه في مد وكذا في الماذ نحان والبطيخ والخلص أن يشترى الاصول لقصل الزيادة في ملكه ثم يسع الاصول بعد قضاء عاجته من البائع انشأه وقيل الخلص فيه أنيشترى الممارالموجودة والمعدومة فانه جائز عند بعضهم اذا كان الموجودة كثر فحاصا وأن اهذه المسئلة ثلاثصور أحسدهااذاخر جااهركله فانه يحوز سعه بالاتفاق وحكهمامضي النهاأنلا يخرجشي منه فالهلا يحوز سعه اتفاقا أمالنها أن يخرج بعضها دون بعض فالهلا يجوز في ظاهر المذهب وقيل يجوز اذا كان الخارج أكثرو يجعل المعدوم تمعاللو حودا متحسانا لتعامل الناس وللضرورة وكان شمس الاغة الحاوانى وأبو بكر محدن الفضل العفارى يفتيانبه وقال شمس الائمة السرخسي والاصر أنه لا يجوزلان المصيرالي مثل هذمالطر بقة عند تحقق الضرورة ولاضرورة هنا لانهء يكنه أن يبع الاصول على ما يناأو يشترى الموجود ببعض الثمن ويؤخر العقدف الماقى الى وقت وجوده أوبشنرى الموجود بحميع الثمن ويسيم له الانتفاع عايحدث منه فيحصل مقصودهما بهذا الطريق فلاضرورة الى تجوير العقد في المعدوم مصادماللنص وهوماروي أنه عليه السلام نهبي عن يمع مانيس عند الانسان ورخص في السلم قال (ولو استنى منها أرطالامه الومة صيح كبيع رفي سنباه وباقلي في قشره )أى لواستنى من التمارا لمسعة المحذوذة أو غيرالجذوذة جازالسع كايجوزبيع البرفى سنبله والباقلي فقشره أماالاول فلان المسيع صارمعاوما بالاشارة

ماذن المائع أو نعسرادن المائع لانه لم يحصل الأرد باد فيعتن المسع لاكملاولاورنا واعاتغ برحال المسعمن حيث النفيم اله اتقاني (قوله فأن الشمس) الذي بخطالشارحان الشمس اه (قوله لات الأجارة فاسدة المعهالة الخ) والفرق بين الأدن السَّابِت في ضمن الاحارة الباطلة ويسهفى ضمن الاجارة الفاسدة أن الادن في الاجارة الداطلة صارأصلامقصودا ننفسه لان الساطل لاو حود له والمعدوم لايصل أنبكون متضمنا ولدس كذلك الاجارة القاسدة لأن القاسد فائت الوصف دون الاصل فلريكن معدوما بأصادفصن أنكون متضمنا فاذافسد المنظمن فسدالمتضمن اه اتقاني إقوله وكـذا في الماذ تحان والمطيخ ) قال الاتقائي رجمهالله وأما مأنوحدهن الزرع بعضه يعد وحود بعض كالباذنحان والبطيخ والمكراث وغدوها قال أصحابا يجوزسع مالم يظهر اه (ڤوله والمخلص)

أى من فسادا البيع اله القالى (قوله أن يشترى الاصول) أى و يستأجر الارض و يقدم الشراء على الاجارة فان والمستذى قدم الاجارة لا يجوزلان الارض تكون مشغولة على الاجوز أفيس عند ها العارة لا يجوزلان الارض تكون مشغولة على الاجوزلان الارض تكون مشغولة على الاجوزلان الارض تكون مشغولة على المنافقة في مسئلة بيسع صبرة طعام كل قفيز بدرهم فائه أفسدا البيع بجهالة قدر المبيع وقت العقدوه ولازم في استثناء أرطال معلومة عماء لى الاشجار وان لم يفض الى المنسازعة في الحاصل أن كل جهالة مفضية الى المنازعة مبطلة فلدس وازم أن مالم يفض اليها يصعم معها وللادمن عدم المفضية الى المنازعة في العجمة من كون المبيع على حدود الشرع ألاثرى أن المتبايع من قد يتراضيان على شرط

لايقتضيه العقدوعلى البيع بأحل مجهول كقدوم الحاج وتعود ولا يعتبرذال مصحوا أماما قيل في وجده المنع بعد الماليب علايبلغ الانال الارطال قد عداد المشاهدة تفيد كون الثالث الارطال تستفرق الكل أولافلا برضى المشترى حين فذ دلا الاستئناء اله كلام الكل وجده الله وقوله وروى الحسن عن أبى حيد فقائله لا يجوز ) أى وعوقول الطعاوى اله هداية قوله وهو قول الطعاوى أى وكذا الشافعي وأحدد اله فتح وكثب أيضاعلى قوله وروى الحسن الخمائصة ومشى عليه صاحب المجعود النقابة أيضا اله (قوله فكذا استئناؤها) وكثب أيضاعلى قوله وروى الحسن الخمائصة ومشى عليه صاحب المجعود النقابة أيضا اله (قوله فكذا استئناؤها) أى مخلاف استثناء الحدل وأطراف الحدوان الانه لا يجوز بمعه فكذا استثناؤه اله اتفاني قوله وأطراف الحيوان أى كالذاباع هده الشامة الألمة الوهدذ العبد الايده اله فتح (قوله وفلانة) الفظ فلانة ليس (١٠١) في خط الشارح اله (قوله والفطه)

آ كذا بخط الشارح (قوله فيحوز بمعسمه في قشره كالشعمر)أى وأجرة الدوس والتسذرية على البائع هو المختار اله خلاصة (قوله وقال الشافعي لا يحوز) قال الانقباني وقال الشافعي لايجوزيم المائلي في القشرالاول وكذالا يحوز عسده بسع الجوز والاور والقسمق في القشر الاعلى وقال فيأحدقوليه وبسع الحنطة في سنباها لا يجوز وكسذاك الارزوالسيسم في كهو يحوزيسع الشعير والذرة في سنبله بالاتفاق اه (قوله ولازيث ولاقطن) فالالكالرحه اللهوأورد المطالبة بالفرق بنمااذا باع حب قطن في قطن بعيثه أوثوى عرفى عربعت أى ماع مافى هدا القطن منالحب أوماني هذا التمر من النوى فأنه لا يحوزمع أنهأيضا فىغلاقه أشار أبو يوسف الحالفرق مان

والمستنى معاوم بالعبارة فوحب القول مجوازه وروى الحسن عن أك حسفة أنه لا يحوز لان الماقى بعد الاستثناء مجهول ورعالا سق بعده شئ فيفاوعن الفائدة أو يكون رجوعاعن العدقد قبل القبول فيصم رجوعه على ما سنامخ الاف مااذا استنى تخلامه سنالان الماقي معاوم بالمشاهدة قلناهذ والجهالة لاتفضى الى المنازعة لان المسع معماوم بالاشارة وجهالة قدره لاغنع حواز المسع فى المشار المسع على ماسنا من قبل ألاترىأن معه مجازفة جائزوان كان مجهول القدروهذا هو بعينه لانه حزاف فهابق بعدالشنياولان كلما جازا برادالعقدعليه بانفراده حازاستثناؤه من العقدومالافلاو بسع أرطال معاومة من التمار حائر فكذا استثناؤها ونظهره بسعشاة معينة من القطيع فانه يحوزف كذااستثناؤها ولوكات مجهولة بأن ماعشاة منها بغسرعينها لايحوزفكذا استثناؤها وعلى هذاأطراف الحيوان وأوصاف المسع وقوله ورعالا يبقى بعده شئ الى آخره قلنا الاستثناء تصرف لفظى فيعتبر فيه صحة الكلام فاذاصم تم الكلام وصارم فيداولا يكون رجوعاولوخرج الكل بذلك الطريق لانه بتوهم المقاءألاترى أنه لوقال نساف طوالق الافلائة وفلانة أوقال عبدى أحرارالا فلانا وفلانا وفلانا حتى لوأخرج الكليم دا الطريق صحولا بكون رجوعا وانما مكون رجوعااذا كانبلفظه بان فالعسدى أحوار الاعسدى أونساق طوالق الانساق حمانا الكادمو يلغوو يقع الطلاق والعتاق على الجيع فكذاه الأيكون رجوعا الااداقال بعتادهذ مالتمار الاهذه الثماروأ ماالثاني وهومااذاباع رافي سنبله الخفلانه مال متقوم مستفع به فيحوز سعه في قشره كالشعير وقال الشافعي لا يحوز لان المعقود عليه مستورغانب عن البصرولا بعلم وجوده فلا يحوز بيعه كبرز البطيخ وجب القطن والذبن في الضرع والزيت في الزيتون قبل الاستفراج قلمًا الفرق ينهما أن الغالب في السقيلة الخفطة ألاترى أنه يقال هدنم حنطة وهي في سنماها ولا يقال هذا حب ولاهد الن ولازيت ولاقطن وعلى هذا اللاف الفستق والمندق والجوروالحص الاخضروسا تراكموب المغلفة ومارواء مسلم وأحدو غبرهاأنه عليه السلام نهى عن سع النقل حتى يزهووعن سع السنبل حتى سيض و يأمن العاهة المراديه السايعي لا يحوز الاسلام فيه حتى توحدون الناس ألاثرى الى مارواه مسلم والمعارى باسناده عن النبي عليه السلام ادامنع الله المرة فم يستعل أحدد كم مال أخيه فيكون عه النافي اشتراط وحود المسلم فيه من حين العقد الىحين الحلولوأ برى على اطلاقه كان عفلنا أيضافي هذا الوضع لانه يقتضي حواز بعه بعدما يض مطلقاً من غيرقيد بالفرك ولو كان كاقاله لقال حتى بفرك قال (وأجرة الكدل على البائع) مراده في الذا بيع مكايلة وكذاأ جرةوزن المسع وذرعه وعده على البائع لان الكيل والوزن والذرع والعدفها بيع مكايلة أوموازنة أومذارعة أومعادةمن عام التسليم وتسليم المسع على البائع فكذاعامه فال (وأجرة

النوى هذاك معتبر عدماهالكافى العرف فانه يقال هدفا عروقطن ولا يقال هدفا نوى في غرولا حب فى قطنه و يقال هدفه حفظة في سنيلها وهذا لوز وفستى ولا يقال هذه قشور فيها لوز ولا يذهب المه وعم اه (قوله وسائرا لحبوب المغلفة) واعم أن الوحمه يقتضى شوت الغيار للشترى بعد الاستفراج في ذلك كام لانه لم يره اه كال (قوله في المتن وأجرة الكيل على البائع) قال الا تقانى وقال في الخلاصة أيضا وفي باب العين لوئسترى حفظة مكايلة فالكيل على البائع وصبها في وعام المشترى على البائع أيضاه والختار م قال فيها وفي المنتق المراح المترى حفظة في سنيلها فعلى البائع تصيلها الدوس والتدرية ودفعها الى المشترى م قال هو الحتار م قال في الحلاصة أيضا ولوائد من المترى عنساج افافقط و معلى المشترى و كذا كل شي باعد كالنوم والجزر والبحث المشترى وكذا كل شي باعد كالنوم والجزر والبحث المشترى وكذا كل شي باعد كالنوم والجزر والبحث الماشيري وكذا كل شي باعد كالنوم والجزر والبحث الماشترى وكذا قطع المترعى المشترى اه

> على حعل وعنق بالتخلية فراجعها اه

### ﴿باب خيادالشرط

(قوله في المن صم التمايعين) أى وعلى قول سفيان واس شييمة ان كان الخدار الشترى جاز والافلا كذا في التحفية الم انقاني (قوله في المن أبضا ثلاثة أَنام) بالنصب عملي أنه ظرف أى في أسلالة أمام و محوز رفعه على أنه خير مبتدا محددوف أي هو ثلاثة أمام اه والصواب أن المدرمد المثلاثة أمام اه (قوله لقوله علسه الصلاة والسلام لحبان) وحان هو بفتم الحاء المهدملة والماءالنفوطمة بنقطة تحتائلة شهدأحدا اله اتقانى (قدوله وكان يغنى) أى يخدع رقال

نقدالتن ووزنه على المشترى الماذ كرناأن الوزن من شام التسليم وتسليم المن على المشترى فكذاما يكون المن شمامه وكذا يجب عليه تسليم الجدلان حق البائم تعلق به فكون أجرة من عيزدال عليه اذهوالمحتاج اليه وهذه رواية ابن سماعة عن محدر جه الله و في رواية ابن رستم عنه أجرة نقد المتن على البائع لان النقد بكون بعد التسليم والوزن ليعرف المعيب من غيره فكان هو الحجتاج المه فتسكون أجرة عليه و بالاقل كان يفتى الصدر الشهيدر جه الله وروى عن محد أن أجرة النقد على رب الدين بعد القيض وقبله على المدين لان على المدين المفاحدة على وروى عن محد أن أجرة النقد على رب الدين بعد عن أنه خلاف الان على المدين المناجمة و من المعامن و من ما عليه بثن سلم أولا) أى سلم المن أولالان العدر مقد من المسيم و من المنافع المنافعة المنافع ال

#### ﴿ ما سس خيارالشرط ﴾

قال رجه الله (صح المنها و المنه الله و المنه و المنه و المنه و المنها و المنها و المنها و المنها و المنها و المنه و المنه و المنها و المن

غسه فى البيع غينا وهومن باب ضرب وغين رأ به غيناضعف وهومن باب علم ويقال الهمغيون فى المسلم وغين فى العقل والدين اله غاية (قوله لاخلابة) الخلابة الخديعة كذا فى الجهرة اله غاية (قوله ولى الخيار الائة أيام عائر السخسان بالاجماع بهذا الحديث اله غاية (قوله وقالا يجوز اذا سحى مدة معلومة) أى ولوشرط الخيار أبد الا يجوز بالاجماع اله غاية وكتب ما نصه وفى شرح المجمع والا صح أنه أى أبابوسف بواقق الا مام الهكى (قوله ولان الخيار شرع التروى) يعنى الى النظر والتفكر اله غاية (قوله فشانه التأجيل فى المن والحامع أنه أمدة مله تقياله النظر والتفكر اله غاية (قوله فشانه التأجيل فى المن والحامع أنه أمدة مله تقياله المنافقة درة على التحصيل) أى بالكسب أو تدخل غيلانه وهي لا تنعقق غالبا وظاهر افى أدنى مدة ولهذا الحامة اليادة على الشيار والنظر فى أن السعراج أو خاسر ومدة الثلاث تامة فى هذا المعنى فلا حاجة الى الزيادة اله غاية

(قوله في المتنفاذ المجازف الشلاف) أى بعدما كان شرط أكثرمنها اله عبى وكشب على قوله فاذا أجازفي الثلاث مانصه قال الانقائي غمن له الخياراذا بطل خياره فلا يخيله فامنا أن بكون ذلك قبل للانه أيام أو بعيدها فان كان بعدها فلا ينقلب العيقل المتقلب المتحده المناف المناف عنده ما الدة عائرة ندهما ولا يتقلب جائزا فلا المناف عنده ما المناف ال

الشهيد أيضا في سرح الشهيد أيضا في سرح المامع الصغيرولهيد كرمجد الحامع الصغيروهذا الذي الحامع الصغيروهذا الذي وروى الحسن بن أي مالك عن أي يوسف المرجع عن عن أي يوسف المرجع عن المي يوسف الموقول مجد كذا المول وقال مجد كذا في قال صاحب المنظومة المعنى قال صاحب المنظومة المعنى قال صاحب المنظومة المعنى قال صاحب المنظومة

أوالعسفاذا انتفت الزيادة فسدا اعقديما قال (فاذا أجازف الثلاث صح خلافال فر) هو يقول ان العقد المعقد فاسدا فلا يعود صحيحا كالنكاح بغيرهم ودولة أن المفسدة دزال قبل تفرره في قلب سعيدا في البيع بالرقم وأعلمه في الجلس وهدا عند مسايخ أهل العراق من أصحابا فان عندهم سعقد فاسدا و برتفع الفساد بحدف الشرط لان المفسد اتصال اليوم الرابع بهذه المدة فاذا حدفه قبل اليوم الرابع فقد منع اتصال الموم الرابع فقد منع اتصال المفسد بالمقد فصاد كان المفسد المناف الموم الرابع وأما عند مشايخ واسان فعند هم العقد موقوف على اسقاط الشرط فيمض بوء من اليوم الرابع فسد العقد فلا ينقلب صحيحا فعند هم العقد موقوف على أنه ان المنها دلان الفساد فيه احدم شرط الجواز فلا عكن ازالته وهذا الوحه أوحه في أنه ان المنه من المناف المناف في المناف في أنه المناف المناف المناف في أنه المناف في أنه المناف والمناف في أنه المناف المناف والمناف في أنه المناف المناف المناف في أنه المناف المناف في أنه المناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف في أنه المناف والمناف المناف المناف

مع أي حنيفة اله (قوله وقال زفر الايجوزة ذا الشرط أصلا) من قوله هذا الشرط أصلا الحقولة في المتحدول الترافية الم (قوله وقال زفر الايجوزة ذا الشرط أصلا) من قوله هذا الشرط أصلا الحقولة في المتن ولوا شرياعلى أنه ما بالسار مققود من خط الشار - اله (قوله ينفسخ العقد) قال الاتفاقي ثم انفساخ العقد عند عدم النقد في الثلاثة وله ينقسخ العقد) ولم الطبحاوي و به صرح صاحب الايضاح أيضا والميه ذهب صاحب المختلف وقال في الفتاوي الصغرى ولومضى الثلاثة وله ينقد البتي فسد البيه الانفسخ حتى لواعتقه المشترى بعد ذلك ال كان العبد في يده نقذ وان كان في بدا البائع كاذا اشترى شاعل أن البائع ان التعاريات في المشترى الوقال في شرح الطبحاوي ولوك كان هدا البيع جائز من الفتاوي الصغرى يقوله المنقدة المن في تلائمة أن البيع جائز من المنافع كاذا الشرى شاعل أن المائع المنافق المنافع وفائد المنافع والمنافع كاذا الشرى شاعل المنافع المنافع والمنافع والمنا

ابن عرفى هذه المسئلة انه أجاز ثلاثة أيام وقد من ذلك قبل هذا فاذا كان كذلك لم يتحاوز أبو يوسف حدالسنة والاثر وأخذهم ما وقيم ازاد على ذلك أخذ بالفياس النالفياس أن لا يصم هدذا البيع أصلا كاقال زفر لا نه بيغ شرط قيه اقالة فاسدة وهي اقالة معلقة بالشرط والمسع بشرط الاقالة الصحيحة باطل فشرط الاقالة الفاسدة أولى اه اتقانى وكتب على ينفسخ العقد ما نصه قال القاضى الامام ظهر الدين ههنامسئلة لا بدمن (١٦) حفظها وهوانه اذالم ينقد النمن الى ثلاثة أيام يفسد العقد ولا ينفسخ حتى لواً عتفه .

اذفى كل واحدمنهما فسمزعلي تقديروا حازة على تقدير والاختلاف فعما يقع به الفسم والاجازة لافي نفس الفسيز عنددارادة الفسيخ ولافي نفس الاحازة عندارادة الاجازة فلا بعدداخة للافاتم أبوحنيفة ومحد رجهه ماالله مراعلي أصلهماف الزيادة على السلانة في المحق به وهو شرط الخيار على ما سناوأ يو يوسف مع أي حنيفة في هذا ومع محد في شرط الخيار أخذ بالنص في هذا و بالاثر في ذلك قال (فأن نقد في المسلات صعى يعنى فيما أذاشرطاأ كثرمن ثلاثة أيام وانماصح لزوال المفسدوهذا والاجماع مهدد المسئلة على وجوها ماأن لا بسنا الوقت أو سناوقت المجهولا بأن يقول على أنه ان لم ينف ده أ باما أو سناوقتا معاوماوه وأكثرمن ثلاثة أيام فهوفي هذه الصوركلها فاسدالاأن سفدفي الثلاث المافلناأو سناوقنا معلوما وهوالسلانة أمام أودونه فانه عيو زلماسنا قال (وخمار السائع عنع فروج المسع عن ملكه) الانتمام البيع لايكون الابالتراضي ولايتم الرضامع الخدار ولهدذا ينفذ عتق الباقع وعال التصرف فمه دون المشترى وان قبضه باذن البائع فال (وبقبض المشترى يهلك بالقمة) يعنى اذا قبضه المشترى وهلك في مده في مدة الخيار فإن المسترى يضمن قمته لان المسع ينف عن بالهلاك لانه كان موقوفا ولانفاذ بدون المحمل وكان مقبوضافي يده على سوم الشراء وفيه القيمة ولوهال في يدالبا تع انفسي السيع ولاشي للبائع على المشترى كافي البسع الصير المطلق ولوتعب المسع فيدالمشترى فللبائع أن بلزم البسع انشاء وانشا وفسخ السع وضمنه النقصان لان العسلامنع الفسخ وإذا انفسخ العقد كان مضمونا على المشترى بالقبض عمسع أجزائه كالمغصوب ولوتعيب في بدالمائع فهوعلى خياره لان ما نتقص بغير فعدله لابكون مضموناعليه ولكن المشترى يتخبران شاءآ خذه بحميع الثمن وانشا فسعه كافى البسع المطلق واذا كان العبب بفعل البائع ينتفض السع فيه بقدره لان ما يحدث بفعاه بكون مضمونا عاسه وتسقط حصتهمن الثمن قال (وخيار المشترى لاعنع ولاعلكه) أى لاعنع خروج المسع عن ملك البائع ولاعلكه المشترى لان البيع من جهة المائع لازم لان الخيارشرع نظر المن له الخيار فيع ل في حقه دون الآخروا عما المعلكه المشسترى كملا يحتمع المدل والمسدل في ملك شخص واحدوهذاعندا في حنيفة و قالاعملكه لانه لو خرب عن ملك البادم ولم يدخل في ملك المشترى ا كان وائد لا الى مالك ولاعهد المايه في الشرع وله أن الثن الميضر جعن ملك لآنا الخيار يعل في حق من له الخيار ولودخل في ملكداد خل الاعوض واجتمع في ملك شخص واحدالعوض والمعقص ولاعهددانابه في الشرع ولان الخيار شرع نظراله لينظر فيسه هل هو موافق أملافاودخل في ملكه يفوت ذلك فعيااذا اشترى فريسه لانه يعتق عليمه فيعودعلي موضوعه بالنفض وجازأن وحدخروجملكه بلادخول في ملك غيره كعسدالكعبة يخرجون عن ملا ملاكهم ولامد خلون في ملك أحد عنسدا لشرا الكعمة وكذا التركه المستغرفة بالدين تخرج عن مال المتولا تدخسل في ملائ الورثة ولايقال على هـ ذا تمكون ساتبة وهي منه بي عنه الأنا نقول الحال موقوف أن أحمز السع بنشدالى وقت العقد فيتبين أتهمل كدمن ذاك الوقت ولهذا كان الزوائد وان فسيزيان أنه غسم الانتقال ومع توقع حكمه فالمونا من السائية مع وجود سب الانتقال ومع توقع حكمه فال و القبضه يهلك إذالتمن كتعييسه } أى بسبب تبضه بضمن تمنه اذاهلك كايضمن اذا تعيب والمراد بالعيب عب لا يرتفع

المسترى وهوفي بدهنف ذ عتقهوان كانفيدالبائع لاينفذ اله خيازية (قوله ومع مجدد في شرط الخدار أحددبالنص) أى دلالة النص وهوقوله علمه الصلام والسلام للانصاري اذا ما بعت فقل لاخد لابة ولى الخمار للاثةأمام اه اق وكتب عملي قوله بالنص نسخة بالقماس اه (قوله فى المن وخيار البائع عنع الخ) قال في الدرامة وفي المجتبي في المحيط يخرج النمن عن ملك المسترى في هذه الصورة اجاعا الاأنه لالدخل في ملك السائع عنداني حسفة خلافالهمااه (قوله اداقيضه المسترى) أي وكان الخمار للمائع اهر قوله وفيه القمة) أى أذا لم يكن مثلباوان كان مثلمايضمن قيمته اه كي (فوله كمافي البيع الصيم) أغاذكر العيممع أنالحكمفي الفاسسد كذلك والرأال المسانعلى الصدلاح اه (قولەيخرج،نىللاللت) وُمه نظرُ بل هي منقاة على ملائالمت لحاحته كذاذكر 

واهدذًا كأن الزوائد) أى اذا لحكم عند تمام السبب بثبت من أول السبب اله وكنب على قوله الزوائد ما ذه مه المحاف كقطع الحاصلة في مدّة الخيار وأما المكسب فيتصدّق به ينظر في آخر غصب فتاوى الولوالجي اله وهو عدد الولدوالعقر والثمرة واللمن عنع الرد بالإجماع وغير المتولدة كالمكسب والغلة لا يمنع بالاجماع فان أجاز البيع فالغلة والمكسب المشدّرى وان فسخ فلكذ الدُعند هما وعند أبي حنيفة رجه الله البائع إله عمادى (قوله في المن و بقيضه) أى قبض المشترى فيما اذا كان الخيار له اله

كقطع المدفان كانبرتفع كالمرص فهوعلى خماره فأنار تفع في المدةلا ، ازمه والالزمه لانه دخول العس فهه عندالمشترى عشنع الردعلي البائع لحجزه عن الرد كاقبضه والهلال لايعرى عن مقدمة عب فيهلك بعد ماانهرم العقد فلزمه الثمن بخلاف مااذا كان الخمار المائع لانه مدخول العسفه لاعتنع الرداد لايجزعن التصرف يحكم الخمار فالاسقط خماره وانأشرف على الهلاك فاولن السم فيه انما يلزم بعدموته وذلك لا يحوز لانه لم يق محلا للسع فكان مضمونا عليه بالقعة ضرورة قال فلواشترى زوجته بالخماريق النكاح) لانه لم علكها لان خدارا لمسترى عنع من دخول المسع في ملكه على ماسنا قال (فان وطم افله أن ردها) لان الوط يحكم النكاح لايحكم ملك المست اذلاعلكها بهذا الشراء الاأذا نقصه الوطء لانها تتعم بهوادس لهأن ردهاعليه بعدماتعست عنده على ماذكرنا وهذاعندأبي حسفية وعندهمالي لهأن ردهامطلقا لان النكاح انفسيز علكه أماها فمكون الوطء يحكم ملك المهن فمتنع الردكااذا اشترى غسرز وحته فوطئها وهذه المسئلة تظهر فيهاغر فالخلاف منهم ولها نطاش منهاءتق العمد المشترى على المشترى اذا كان قرسا له ومنهاء تقه اذا كان قد حلف معتقه مان قال ان ملكت عمدافه وحر يخلاف ما ذا قال ان اشتريته لائه بصـ مركالمنشئ في ذلك الحالة في حق تعديم الحزاء لاغـ مرحتي لا يحزيه عن الكفارة اذا نوام يخـ لا ف شه اء القر سعلى مأعرف في موضعه ومنها أن الامة المشتراة لوحاضت عند المشترى بعد القبض لا يحتزأ به عَنَ الاستراء لعدم الماك وعندهما يجتزأنه لوحوده ولورجعت الى المائع بالفسيز يحكم الخمار لايجب علمه الاستبراء لعدم دخولها في ملك غير معنده وعندهما يحب اذار جعت اليه بعد القبض وان رجعت الى ملكه قبل القبض لا يحب علمه الاستداء استحسانا كالوكان المسع ماتاع تفاسحنا ما قالة أوغيره فاله يحب علمه الاستمراء بعد القبض قياسا واستحسانا وقيل القيض بحب قياسا وفي الاستحسان لا يحب اجياعا ومنهامااذا اشترىمنكوحته وقدوادت منه أوحيلي منه لاتصرأم وادله خلافالهما وغرة الخلاف تظهر أيضافها اذاولدت منه قبل القيض في دالبائع وان قبض المشترى فولدت في مدة الخيارلزم السع بالاجاع لانها تتعيب بالولادة ولاعلا ردها بعدا لتعيب في مده بخد لاف مااذا وادت قبل القيض عند أبي حنيقة وهونظيرمااذا اشترى حبلي من غيره بشيرط الخيار فقبضها فولدت عنده ببطل خياره ويلزم السنع لماذكرنا ومنهامااذا قبض المشترى المبيع بأذن البائع ثمأودعه عنده فهلات في يده هلات من مال البائع عنده لان قبضه مرتفع بالردّاعدم الملاف فهلا كمبعد ذلات في بدالمائع ان كان في المدّة فهو هلاك قبل القبض وفيل الملاثوان كأن بعدمه يهافهوهلاك قبل القيض فيكون من ماله كافي السعراليات وعندهمامن مال المشترى لصحة الابداع باعتمار قدام الملك له فصار كااذا كان له خدار الرؤية أوالعدب والفرق له أنهما لايمنعان وقوعملا المسترى فيكون الانداع صحيصا بخلاف خيار الشرط ومنهامالو كان المسترى بالخسارعددا مأذوناله في التجارة فأبرأ والبائع عن الني فومدة الخماريق خماره عنده لانه المالم على كان الردامت اعاءن الغلا والمأذون له علا الردوات كان المليك بغيرعوض كااذاوهب له فان له أن عتنع عن القبول وعندهما يطل خياره لانه لماملكه كان الردّمنه على كايلاعوض وهولاعلا فلل بخلاف الحرفصار كالوكان له خمار رؤية أوعسف البيح البات فأبرأه البائع عن الغن فانه لاعلك ردّه علم بعدا اقتص بالاحماع وحوابه أنهمالاء يتعان الوقوع فى الملائ على ما بينا وذكر فى الحيط أنه لاعلانا الابراء عن التمن الاعتدابي وسف لانه المعلكه لان خيارا لمشترى عنع مروج المنعن ملكه وهوالقياس ووحه الاستحسان أنها براء يعسدوجود اسبيه فيصيح ومنهامالوا شترى ذمى من ذمى خواعلى أنعبا لخيار تم أسلم المشترى فى مدة الخيار بطل الخيار عندهمالانهملكهافلاعلا علاعلكها بالرتوهومسلم وعنده سطل السع لانهم عكها باسفاط الحيار وهو مسلم ولوأسلم المائع والخيار للشترى بقءلى خياره بالاجماع ولوردها المسترى عادت الى ملك المائع لان العقدمن حانب البائع باتفان أجازه صارله وان فسيخ صارا تخراليا تعوالمسلم من أهل أن يتلك الخرحكما كا

(فوله اذا كان قرسا) أي قرألة محرمة عندهما وعنده لابعثق حتى تنقضي الدة ولم يفسيخ لانه لمعلكه اه فتم (قوله ومنهاعتقه) أي عندهما خلافالاني حسفة لانه لم علسكه دسب الحمار فل توجد الشرط وعندهما وجدفعتق لانهملكم اه (قوله بخلاف مااذا قال ان اشتريته) أى حساستق اتفاقا أه (فوله فيمااذا ولدت منه قبل القبض في يداليائع) أى فعندهماتصر أمولاله خلافاللامام اه (قوله ولوردها المستري عادت)لايظهر لقوله وان ردها المسترى فائدةلان قوله بعد وان قسم الح يغنىءنه اھ

(فوله فصار مسلطاله على الفسيخ) أى والدايل على التسليط انه لايشترط رضاصا حبه في الفسيخ اه اتقاني (قوله مثل اعتاق من له الخمار) يعنى اذاصد والاعتاق والببع والوطء أوالتقبيل بشهوة عن له الخيار يعنى البائع فان ذلك بكون فسخا أمالوصد وت هذه المذكو واتمن (١٨) اجازة اله له (قوله فصار كالوكيل بالمدع) فانه يجوزله النصرف من غير علم المشترى والخيارله فأنهاحننذ تكون

فى الارث ولو كان الخيار البائع فالمهو بطل البيع لان المسع لم يخرج عن ملكه والمسلم لا يقدرأن علا اللرولوأسلم المشترى لايبطل العقده المائع على خياره لان العقدمن جهة المسترى مات فان أحاذ العقد صارك لان السلم من أهل أن علال الجرح كاوان فسعة كان للبائع وهدا كله فيما اذا أسلم أحدهما بعد القيض والخيار لاحدهماوان أسارقب القبض بطل الميع في الصور كلهاسواء كان الميع ما تاأو يشرط الخيارلاحدهماأ ولهمالان القبضشها بالعقدمن حيث المهيفيد مالة التصرف فلاعلم كوبعد الاسلام وانأسل أحددهماأ وكلاهما بعدالقبض وكان البيع بانالا يبطل لانه قدتم بالقبض بخلاف مااذا كان بشرط الخيارعلى مام ومنهامسلم اشدترى من مسلم عصيرا بشرط الخيار فتخمر العصير في المدة فسد السيع عنده وعندهما تمومنها حلال اشترى صدابشرط الخيار فقيضه ثمأحرم والصيدفي يده ينتقض البيع وردهالى السائع عنده وقالا يلزم المشترى ولوكان الخمار للبائع ينتقض في قوله مرجيعا وال كان الخمار للشترى فأحرم المائع فللمشترى أن برده ومنها مالواشترى داراهوسا كنها بالجارة أوعار به فاستدام السكني العدالشمراء لالكون اختدارا عنده وعندهما اختيار لانه مال العين فكان سكام يحكم ملك العسن وقال السرخسي رجمه الله ابتداء السكني اختسار لان الدار لا تحتى بالسكني بخلاف الاستمرار قال فان أجاز من له الخمار في غيبة صاحبه صم وان فسيخ لا) وهذا عند أبي حنيفة وحمد وقال أبو يوسف له أن يفسيخ أيضامع غيسة صاحبه لان الشرط كأن عساعدته قصار مسلطاله على الفسير فلا شوقف على عليه كالفسخ بالفعل مثبال اعتاق من له الخيارا وبيعه أو وطئه أو تقبيدله بشموة وكالاجارة فان عبا الاتنر (قوله وك ذالانطاب الن) الابشترط فيها فلهذا لابشترط رضاه فصار كالوكيل الدع فاله يحوزله التصرف من غسر علم الموكل والهماأنه بالفسخ يلزم صاحب الضرراذلا يمكن من العسل عوجب الفسخ من غسرعم كالامتناع من النصرف والوط والاستخدام بل يقدم على هذه النصرفات اعتمادا على ماستق من البيع فتلزمه الغرامة وكذالا يطلب اسلعته مشتر بالماقلنا فلابدمن عله دفعاالضررعفه كعزل الوكيل وحبراً لعبد المأذون له عن النصرف وفراق الشريك ونهى المضارب عن التصرف بخلاف الاجازة لانه لاضر رفيها على صاحب اذهوموافق له فيهاو بخلف الفسخ بالفعل لانه حكمي ولايشسترط العلم في الحكمي وعزل الوكيل والمصارب والشريك وحجرال مسدالمأذون المفالتجارة حكاكار تداده وطاقه بدارا لحرب من تداو كمنويه مطيقاولانسلم أنهمسلط على الفسخ منجهة صاحبه وكيف يسلطه عليه وهو بنفسه لاعلان الفسيخ وانمايفسط الكون العقد غسرلازم فى حقه لابتسليط منه فيشترط علمه بخلاف الوكيل حث يجوزله التصرف من غيرعلم الموكل لأنه مسلط من جهتمه وكذا المضارب ولوقسي حال غيرة صاحبه وبلغه في المدةصم ولومضت المدةقبل العلمه تمااعقدوان مواليلة فيهأت بأخذمنه وكدلاحتى اذا بداله الفسيزرد عليمه وفال بعضهم انهلو رفع الأمرالى اطاكم وأعلمه مذلك ونصب من يخاصم عنه صفر الردعامه وذكر الكرخى أن حيار الرؤية على هذا اللاف وفي خيار العيب لايصم فسيفه وغيرعله بالاجياع لانه لايثمت الا بالقضاء قال (وتم العقد عوته وعضى المدة والاعتاق وتوابعه والاخذ بشفعة) يعنى بتم العقد بواحد من هذه الجلة أما الأول وهوموت من له الخيار فلان الخيار عوته سطل ولا ينتقل الى الورثة عند ناوقال الشافعي وجه الله يورث عنه لانه حق لازم البياله في البيع فجرى فيده الارث كغيارا لعيب والتعييين ولناأن الخيارصة فليت فلا ينتقل عنه كسائر أوصافه وانحاقلنا انمصفة له لانه ليسهو الامشيئة وارادة فصار

الموكل اه (قوله ولهماأنه والقسم بازم صاحبه) بعنى اذا كأن الخيار البائع وفسيخ بلاعلم المسترى فتصرف المسترى في المسيع بعدد مضى المدة اعتمادا على البيع السابق وعلى أن العقد تمعضى الدّة فتلزمه الغرامة قال الاتقانى واذا فسيخال ائع بلاعلم المشترى يتصرف المشترى في المسمع أعتمادا على البيع السابق فمغرم قمته اذاهاك ورعا تكون القمة أكثرمن المن وقيه الصرر والغرر اه أىوكذا يدازم الضررعلي المائع فيمااذا كان الخيار الشترى وفسيخ بلاعلم الدائع اه (قوله تم العقد ولزم) أى لأنقام المدة دلالة لزوم البيع اه اتقاني (فوله لايصع فسمنه بغبرعله مالاجاع) وفي حامع المحبوب لوكائة للقبض يصم الفسخ بغسة الاسر اه ابن فرشتا (قوله أماالاول وهوموت من له الخمار)أى سواء كان بائعاأ ومشتربا اه (قوله وقال الشافعي تورثعنه) والراديني التوريث عندناأن العقد

لاينفسخ بفسخ الوارث كاكان ينفسخ بفسخ المورث حال حياته اله اتقانى (قوله كغيار العيب والتعمين) كغيار أت كافا اشترى أحد الثويين على أن المشترى بالخيار في أحدهما بأخذا بهماشاه بثن معلوم و بردالا خر اله غاية (قوله لانهليس هو الامشيئة وارادة) بصبهما بدل من خبرليس أى ليس الحيارشيا الامشيئة وارادة اهغاية وكتبعلى قوله وارادة مانصه أى ارادته الفسيخ أوالاجازة وارادته قدانقطعت عونه كسائر تصرفاته اه والحاصل أن الارث الما يكون في شئ يتصوّرا نتقاله لا في الا يتصوّرا تقاله والخسار لا يتصوّرا نتقاله والخسار لا يتصوّرا نتقاله والما وفعود الله الا والمارث وكسدًا والخسار لا يتصوّرا نتقاله والمارث في الدرق والتقاله لا نسب الرقص في القرائد والمعلم وفعود الله المارمن والمعارد والمع

وهذا اغماساتي بالنسمة الى حانب المشترى أماني جانب السائع فلا حاحــة الى الامتحان فمنسغى أن يكون استغدامه داس الاستنقاء اه (قوله كالمكاتب والعمد المَّذُونَ له في النَّجَارَة) أَي فأنهما يستعقان الشفعة وان علكا رقسة الدار يخدلاف مااذا كانالخمار للبائع فالمشترى هنانم يصر أحق التصرف فيها اه فتم وكتب على قوله المأذون له فى التحارة مانصه أى المستغرق بالدين اه فتم (قوله وهذاالتقدر يحتاح المهلاي حسفة) أىلانه الفائل مان المشترى ماللسار لايدخل في ملك المشترى فلايشفع بها وقدقال يشفع بهافاحماج الىحعله فعلا مفيدالرضا بالبيع فيذبرم البيع فيثبت المالك منوقتعقد ألحيار فيكون سابقاعلى شراء مافسه الشفعة اه فتم (قوله وأماعلى قولهمما) قال الكمال وأماعلي قولهسما فلاطحه لانهما فأتلان بأن المشترى بالخدارملكها فيحمله الشفعة بماوالوحه أنهدوا أيضاعتاجان الى زىادة ضممة لان الملكوان كان أما شاعندهما فله رفعه

كغيار المجلس عنده مخلاف خيار العيب لان المورث استعق المسع سلما فكذا الوارث لامه ورث خماره وهذا لانه بالعمب فات اخر السليم فللمورث أن يطالب فلان الحر فمقوم الوارث مقامه فيه ولهذا يثنت له الخيار في العدب في بدالبالع بعد موت المورث وان لم يثبت الورث وخيارا المعمن يشت الوارث! بقداء لاختلاط ملكه علل الغيرلان الخدار بورث فاذا بطل الخيارلن مالسيع وتم وأماالناني وهومااذا مضتمدة الخيارفلانه عضها يطل خياره اذكم بثيث له الخيار الافى تلاك المدة كالخبرة في وقت مقدر لم يبق لها الخيار بعد مضيه ومنضر ورة بطلان الخيارتمام العقد ولزومه لزوال المانع وأما الثالث وهوا لاعتاق وتوابعه فلانهذه التصرفات دليل الاستبقاء لانع اتعتمد الملك والمرادبة وأبع العتق التدبيرواك كتابة وكذلك كل تصرف لايحل الافاللا كالوط والتقسل والاس بشهوة بتم به السع وكذا كل تصرف لاينفذالاف الملائك كالبسع والاجارة وهذا كله اذا كان الخيار للشترى ووجد شنه شي من هذه الاشهيا وان كان الخيار الدائع وفعل شيأمن هذه الاشياء في المدة انفسخ السيع لماذ كرنا أنه دايل الاستبقاء ولو كان الفعل يحلف غيراللك لايتم بهالسع كالاستخدام والركوب ونحوذاك لانه يفعل للامتحان والتحرية فلا يكون دلسل الاستبقاء وأماالرابع وهوالاخد بالشفعة وصورته أن يشترى دارا بشرط الخماد متباع دارا شرى بحشهافمأ خذهاالمشترى بشرط الخمار بالشفعة فلات الاخذبها لايكون الابالماك فكان دليل الآجازة وهذا لان الشفعة شرعت نظر الملالة لدفع ضرر يلزمهم على الدوام فكان الاخدذ بها دليل الاستيفاء فيستضمن سقوط الخيارسا بفاعليه فيثبت له الملائقيم أمن وقت الشراء فيظهر أن الجوازكان ابفاولانه أحق الناس بالتصرف فيهافكانأولى بالشفعة وانام علكها كالمكاتب والعبد المأذون لهفي المحيارة وهذا التقدير يحتاج اليهلابى حنيفة وأماعلى قواهما فأن المشترى ما خدار علك الدارفلا يحتاج الى هذا التقدر البوت الملك واغما يحتاج المه اسقوط الخيار لاغبر وهذا لانخماره يسهقط بهاجهاعا يخلاف خيار الرؤمة حيث الايسقط باخذالشفه فعااداب وتداريج نبهافا خنها بهالانه لايسقط بالصريح فكذا بالدلالة قال ولو شرط المشترى الميارلغيره صع وأيهما أجازأ ونقض صعر أى أحاز المسترى أومن شرط له الحيارا ونقضه جازوقال زفر رجه الله لأيحوز اشتراط الخياراغ برالعاقدوهوالقياس لان الخيارمن مواحب العقدومن أحكامه فلا يحوز اشتراطه لغيرالهاقد كاشتراط الثمن على غيرموهذ الان اشتراط مالا يقتضيه ألعقد مفسد وقيه ذلك فيفسد ولناأن اشتراط الخيار اغبرا لعاقدا شتراط للعاقد لانه لاوحه لاثبات الخيار لغبرالعاقد بطريق الاصالة ويمكن اثباته بطريق النيابة عن العاقد فيجعل كالهشرط الخيارلنفسم وجعل الاجنبي نائباعن نفسه اقتضاء تعصيصالتصرفه وزفرلا بقول بالاقتضاء ولابالاستحسان فأذا كان نائباء فه يدون الكل واحدمنهما الخيارفأ يهما أحازأ ونقض صح لان كل واحدمنهماملا التصرف أصالة أونمامة قال (قانأ جازأ حدهما ونقض الا تحرفالاسبق أحق) لوجوده في زمان لا راجه فيه أحد دوتصرف الاخر بعد ويلغولان السابق ان كان فسط افالمفسوخ لاتلحق مالاجازة وان كان اجازة فقد انبرم العقدو بعد أنبرامه لاينفردأ حدالمتعاقدين بفسعه قال (وان كانامعافالفسيخ) أى لوفسيخ أحدهما وأجازالا خروخرج الكلامان منه مامعا كان الفسيخ أولى من الأجازة من أيهما كان وهورواية كتاب المأذون من المسوطوفي رواية كتاب السوعمنه تصرف المالك أولى فسنحا كان أواجارة لان الاصل أقوى اذالنائب يستفيد الولاية منه فلايصل أن يكون معارضا للاصل ولانه لمنا قدم على التصرف كان عز لالهمنه بالنعل حكاوه وعلات

فهوم الزلوان شفعة ادفع الصر والمستمر فين شفع دل على قصده استيقاء الملك فيسقط خيار وفلا يفسيخ بعد ذلك اله كال (قوله حيث لايسقط باخذالشفعة) أى حتى اذار الها كان له أن يرده ابعد ماشفع بها وسأتى أنه لوأسقط خيار الرؤية صريحالا يسقط لانه معلق بالرؤية فقيلها هو عدم فحقيقة قولنا يت له خيار الرؤية أنه اذارا هما يستله خيار الرؤية وكذا الا يبطل خيار العيب بالاخذ بالشفعة اله كال

(قوله مغلاف مااذا وكله) أن يطاق امرا ته البقة أراد به الثلاث اه (قوله ولا يقال المفسوخ) الذى فى النسخ ولا يقال المحاذيلة فلمناه فلمناه

الذائصر عامالقول فكذاد لالة بالفعل وهذالان تصرف النائب اغاجاز العاجة ولاحاجة عند مساشرة المتصرف منفسة فملغو بخلاف مااداوكله أنبطلق احرأته الممة فطلقها الوكيدل والموكل حيث بقع على اطلاق أحدهما غرمعين ولا يقددم تصرف الموكل لان الوكدل في ماب الطلاق سفرومعرف كان الموجودمن الوكسل منسوبااليه ولهذا يحنث في عينه أن لايطاق فكان الصادر عن الوكيل صادرا عن الموكل بخلاف الوكيل في المسع على ماعرف في موضعه وجه الاول وهو الاصم أن المعارضة من جهة المتصرف متعققة لان كلواحد منهما مالك التصرف وتعذر العن بهما الاستحالة فوجب الترجيح بحال التصرف والفسط أقوى لانه ودعلى المحازدون العكس فكان أولى بالاعتدار كنكاح الحرة والامة اذاوجدا معاينفذنكا حاكرة لانهأقوى لوروده على نكاح الامة دون العكس ولانقال الجازيالح فه الفسيخ ألاترى أندلو كاناناخا ولاحدهما وقسخ بحضرة صاحبه تمهلك المسعفى يدالمشترى قبل التسليم الى البائع عاد الدال على ما كأن حتى محد علمه الثمن ان كان الخدار للشترى والقمة ان كان الخدار البائع كان اهاك فيده قبال الفسيخ لانانة ولهذا لايلزمنا لان كلامنافي أجازة تردعلي المفسوخ ولااجازة هنافلا يردعلينا وقبل مأذكر في المأذون قول أبي يوسف لانه لا يقدم تصرف المالك بل يستوبان عنده وماذكره في ألبيوع قول مجد لانه يقدم تصرف المالك على تصرف النائب عنده واستغرج ذاك مااذا ماع الوكسل من شغص وباع الموكل من غيره فعند محدعلك للشرى من المالل تقديمالتصرف المالك وعنداً بي توسف يستويان فيكون بين المشترين نصفين لاستواء التصرف فى عدم تقديم المتصرف بالملا عنده وينبت ا كل واحدم ممااللها التفرق الصفقة عليهما قال (ولوباع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما ان فصل وعين صحروا لالا) أي صحات فصل عن كل واحسدمنهما وعين الذي فيه الحسار لان الذي فيسه الخيار كالخارج عن العقد أذا اعقدمع الخمارلا ينعقد في حق الحكم فكان الداخل في العقد غيره فالم يكن ذلك الداخل معاوما وعنه معاوما لا يجوز اذجهالة المبيع والتمن مفسدة العقدوان بكونامعاومين الامالنفصيل والتعيين وهذه المسئلة على أربعة أوحه أحدها ان يفصل المن ويبن الذى فيه الخمار والثانى أن لا بين واحدامهما والثالث أن يبين المن دونالا تعروالرابع بالمكس والعقد فاسدفى الكل امالحهالة النمن أولهالة المسع أولهالتهما الافى الاول الانتفاء المهالة عنهما فانقسل لا يخلواما أن تجعل المستثنى داخلاف العقد أولافان حعلته داخلافيه وحبأن يحوزوان لمبين ولم يفصل اذايس بيان كل بوءمن أجزا المبيع ولابيان عنه شرطا بلوازالبيع وانكان جعلته غييردا خل فمه وحب أن لا محور وان بين وفصل لانك جعلت قمول العقد في غيرالمسع اشرطالعمة العقدفي المبيع وهوفاسد كالوجيع بين حروعمد أوشاة ذكية وميتة فانه لايجوز وان منهما قلنا

لان الذي فيه الخيار لاسعةدالسع فمه في حق المكم فكان كأنه خارج عن البيع والبيع اعاهو في الا حروهو مجهول لحهالة منقيهالخيارغمغنالمبيع مجهول لان النمن لاينقسم في مثله على المسع بالاجزاء اه (قوله والثالث أن سنالمن دون الا خر) أى كاأن يقول السائع بعندال كل واحدس هذين بحمسمائة على أنى اللمارفي أحدهما اه وكتب على قوله دون الا خرمانصه أى لمسن الذى فمه اللمار اه إقوله والراسع بالعكس) أىوهو أن بعين الذي فيه الحمار ولايفصل المن اه (قوله المالجهالة الثمن) أى كُاأَن من قيه الليمار ليس بداخل في الحكم فيتي الآخر مفردا وتمنسه مجهول اه اتقاني وقال الكمال لان المسع وان كان معسلوما بنعين منفيه الخمار الاأن

تهده جهول القلناان المن لا يقدم على ما بالسوية اله (قولة أولجهالة المسع) وهدا الماقلناان الذي لا يقدم على مانصه بسبب في ها المناوليس بداخسل في حكم العقد في قالا خرم فردا وهو جهول اله اتفاني وكتب على قولة أولجهالة المسيع مانصه بسبب جهالة من فيه الخيار اله فتح (قوله لا تتفاء الجهالة عنهما) أي بان يقول بعدان هد في أنى بالخيار في هدا اله (قوله لا نك جهلت قبول العقد في غير المبيع) أي وغير المبيع هو الذي فيه الخيار اله (قوله قلنا المنافئ المنافئة ولي المنافئة الم

به من الجع بين الحروالعبد لان الحرليس عال أصلافلا يدخل في السبع بحال فكان اشتراط قبوله اشتراط شرط فاسد اه (قوله هوداخل) أى الذى فيه الخيار اه (قوله صديغة) أى في العقد أه (قوله في المتنوص خيار التعيين الني) وخيار العيب والتعيين الاتفاق اه اتفانى في خيار الويد قوله ورث المقاركان منظر كلام الشارح الزيلجي رجه الله في خيار الثيرط عند قوله وتم العقد عوته فان فيسه ما يخالف الهائي في في المتناف المنافق (قوله وهو أن يسمع أنه وهو أن يسمع أنه وهو أن يسمع أحد الثلاثة) تسمحة أو يشترى (قوله على المنافق المنافق

متعققة) أىلان الانسان قيد يحتاج الى زوج خف ونحوذاك ولابتسرله أن يخرج الى السوق شفسه بأن يكون من الرؤساء أو من الدهاقسين أومن النسا في السوت فحمل اليهمن يقوم مقامه في الشراء من الانواع الثلاثة الحب دوالوسطوالردىء حتى مختارما يوافقــه اه (قوله وهـ ذه الجهالة لاتفضى الى المنازعة) أى لان من له الخسار وهو المشترى فوضالمه الامر الخدد أى دلك شاء اه انقاني (قولة فلاحاحة الى الاربعة)أى وان انعدمت النازعة فيسه بتعسينهن له الخسارفيق على أصل القياس اه القالي (قوله وكون الجهالة بالحرعطفا على قوله للعاجة اه (قوله قال شمس الأعصة) أي فی جامعه اه کی (قوله هوالعمم) أىوهوقول الكرخي أهكر قارقوله ل فرالاسلام) أي في حامعه

هوداخل صيغة غيرداخوا حكافاذاكان داخلامن وجهدون وحه ينظرفان كانمعاوماا عتبرناه داخلافهوز والافغيرداخل فلايجوز بخلاف بيع للدبرمع القن حيث يجوز عند بعضهم وان لم يبين الثمن لانهما داخلان صيغة وحكااد لموحدفي حقهماما ينعمن دال ولهذالوحكم الحاكم بحواز سعهما صيروفيما نحن فيه الخيار عنع العقاده في حق الحكم أصلاوعند بعضه ملا يحوز حتى بين الثن فعلى هـ ذالافرق سنهما ولواشترى كمليا أووزنماأ وعبداوا حداعلى أنه فالخمارف نصفه جازفصل التن أولم مفصل لان النصف من الشئ الواحدلا يتفاوت ولافرق بين أن يكون الخيار للبائع أوللشترى قال اوصيم خيار المعسن فمادون الاربعة) وهوأن يسع أحدالعبدين أوااتو بين على أن بأخذاتهم اشاء أو يسع أحدالنلا تدعلى أن بأخذأ يهاشاء ولا يحوزذاك في الاربعة وهذا استحسان وقال زفروا لشافعي رجهما الله لا يحوزهذا أصلا وهوالقناس الهالة المبيع وجه الاستعسان أنشرع الخيار العاجمة الى دفع الغين ليختار ماهوا لارفق والاوفق والحاجة الى هذا النوعمن البيع متعققة لانه يحتاج الحاختيار من يثق برأبه أواختيارمن يشتر عهلاجله ولاعكنه المائع من الحل اليه الاعالشراء كملاسق أمانة في يده فكان في معنى خمار الشرط وهده الهالة لانفضى الحالمة أزعة لتعين من له الخمار فلاعنع الحواز غرأن هدده الحاحة تندفع بالثلاثة لوجودا لحمد والردىء والوسط فيهافلا حاجة الى الاربعة وشوت الرخصة للعاحة وكون الجهالة غيره فضية الحالمنازعة فلايتبت بأحدهما غقمل بشترطأن يكون في هدذا العقد خيار الشرط مع خيار التعمين وهو المذكور في الجامع الصغير قال شمس الاعمة هو الصحيح وقبل لايشترط وهو المذكور في الجامع الكبير فمكون ذكره على هذا الاعتباراتفا قالاشرطا قال فرالاسلام هوالصير فعلى قول هذا القائل اذالم يشترط خيارالشرط بازم العقدفي أحدهما حتى لاردالا أحدهما وعلى قول الكرخي له أنردهما لانهمذا الخيار عنده عنزلة خيار الشرط وقال قاضيحان وضع محدرجه الله هذه المسئلة ههنا يعتى في الحامع الصغير فمااذا ينمدة الخيارفقال بأخذأ يهماشاء بعشرة دراهم وهو بالخيار ثلاثة أيام ووضعه كذافى الماذون ووصعها فيالجامع الكبيروغيره على أن يأخذا يهماشاءول يذكرالز يادة واذالم يذكر خيارالشرط فلابدمن توقمت خسارالتعمن بالثه الاثفادونها عندأى حندفة وعددة معاومة أيتها كانت عندهما على قول أكثرالمشا يخلان القياس بأبى جوازهذا العقدوا عاجازا سقعمانا بطريق الالحاق بشرط الخيار فلا يجوز مدوقه فانشرط ذلك ثبت له خيارالشرط مع خيارالتعيين فاذارد عما بخيار الشرط فى المدة أو رداً حدهما بخسارالتعين كان له ذلك وإذامضت المدة بطل خيارالشرط فلاعلك ردهما جيعاو يبقى له خيارالتعيين فبردا حدهماوانمات المشترى فيمدة الخمار يبطل خيارا اشرطوييق خيارا المعيين الوارث فلا يكوناه الاردة حدهما والالعبدالضعيف عفاالله عنه اذالم يذكر خدار الشرط فلامعني لتوقيت خدار التعسين بخلاف خيارالشرط فان التوقيت فيه يفيدان ومالعقد عندمضى الوقت وفى خيار النعم بن لاعكن ذلك لانه لازم في أحدهما قبل مضى الوقت ولا يمكن تعيينه عضى الوقت بدون تعيينه فلا فائدة الشرط ذلك والذي

اه كى (قوله هوالعديم) أى وهوقول محدر شعاع اهكى (فوله وعدة معلومة أينها كانت عندهما) أى بعد أن كانت معلومة فان في النائد على النائد والنائد على النائد على النائد والنائد وال

(قول ولوشرط خيار التعمين المائع) أى مان قال بعدل هـ ذين الثو بين على أنى بالخمار أعنى السع في أحدهما لم يذكر محدهـ ذه المسئلة في سوع الاصل ولا في الحامع الصغير اله كي (فوله لانه حوّ زللشـ ترى للعاحة) أي الى اختيار الارفق والاوفق اله (فوله ولاحاحة المه للمائع) أىلان المسع كان معه قب ل السع فيرد عانبه الى ما يقتضه القياس اهكى (قوله فهلا أحدهما أو تعيب) قال في شرح الطيعاوى ولوهاك أحدهما قبل القبض قلابيطل البيع والمشترى بألخيار أن شاء أخذ المافى بثنه وان شاء ترك ولوهاك الكل قبل القبض بطل البسع اه اتقاني (ڤوله وتعين الا خرالامانة) فان قلت كمف بكون الا تو أمانة حتى اذا هلك لا بغرم لا حله شمأ ولا يكون هوأ دني من المقبوض على سوم الشراء قلت انما كان ذلك أمانة لانه اشترى أحده مالاغير وانما قبض الا خوابرته على البائع اذا نعسين أحدهمالاليتملكه ولاعلى سوم الشراء وقدتعين أحدهماهنافيق الا تنوأمانة لانهقيضه باذن البائع لاعلى حهة الميع فلريازمه شي يستبه اه اتقاني وكتب على قوله وتعين الاتو (٢٢) للامانة مانصه حتى اداه التبعد هلاك الاوللا بلزمه شي اه (قوله وان ها كامعا

الخ) أى ولو كان خساد

التعييين في ثلاثة أواب

وقمضها المشترى والخمارله

فهلكت معاملامه تلثكل

واحدمها لماذكرك

(قوله وكنا لوهلكاعلى

التعاقب الز) وان هلك

أحدهماقس الاخر ولكنهما

اختلفافيه فلاتظهرفائدة

الله لاف اذا كان الثين

متفقا وانمانظهراذا كان

الثن مختلفا بأن يكون عن

أحدهماعشرة وغن الانحر

عشرين فقال البائع هلك

الذى تمنه عشروت أولاوقال

المسترى هلك الذي عسه

عشرة أولا كان أبو يوسف

كأنهر حاها كامعا ولزمه

يغلب على الظن أن الموقب لايشترط فيه ولوشرط خيار التعب بن البائع اختلف المشايخ فيه فذكر الكرخي في مختصره أنه يحورا ستعسانا عالواواله هأشار في الزيادات ووجهه أنه خمار بحورا شمراطه المشترى فكذاله قماساعله وذكرفي المجردأنه لا يحوزلانه جوزلات ترى العاحة مخالفاللقياس ولاحاجة المه للمائع ثماذا كان خمار المعسن للشترى وقبضه مافهاك أحدهماأ وتعس لزمه السع فيه بثنه لامتناع الردنالعس وتعين الانوالدا مانة لان الداخل تحت العقد أحدهما والذي لمبدخل تحت العقد قصمادن مالكدلاعلى سوم الشراء ولا بطريق الوثيقة فكان أمانة فى مده وتعين الماقى الامانة لاذ كرنا مخلاف مااذا طلق احدى امرأته أوأعتق أحدعد ده فهاك أحدهما حيث بتعن الباقى العتاق والطلاق لانه حدين أشرف على الهلالة لم يخرج من أن يكون محلالاطلاق والعتاق فلا يتجزعن الابقاع عليه قبل الهدلالة ومعدالهدالا لمبق الهالك محلاللا مقاع فتعد بن الماقى له لمقاء الحاسة وفيما نحن فيه حين أشرف على الهلاك عزعن رتموه وقابل للبيع ولم تبطل محليته فتعين لهوهذا الفرق يرجع الى أنهما استوياف بقاء الحاسة قبل الموت غيرانه في المدع حين أشرف على الهدلاك عزعن ردّه فتعدن هوالسدع لانه قابل الهوف الطلاق والعتاق كذلك لا يحرج من أن يكون محلاللا يقاع قبل الموت غيراً فه لا يعجز عند م في مخبرا الى الهلالة فأذاهلك خرج من أن يكون محلاله فلووقع عليه لوقع بعد الموت وهما لا يقعان بعده فتعين الماقى ضرورةهذا اذاهاك أحدهما قبل الانووان هلكامعا يلزمه نصف عن كلواحدمنهما الشبوع البسع والامانة فهمالعدم الاولوية يحعل أحدهمام معاأ وأمانة ولافرق بن أن يكون الثمن متفقاأ ومختلفا وكذآ أوهلكاعلى المتعاقب ولابدري الاول منهما يجب عن نصف كل واحدمنهما الاقتبائ للف مااذا تعساولم ملكاحيث يبق خياره على ماله وله أن رداً حددهما لانهما محل لابتداء السع فكذا للتعسين بخلاف يقول يتحالفان فأيهما نكل الهالك ولمكن ليسلة أن ردهماوان كان فيه خيارالشرط لهلان العيب عنع الرد بخيار الشرط قال (ولو قضى عليه عاادة عامصاحه الشرباعلى أنهما بالخيار فرضى أحده الابرد والاتراب بعنى اواشترى اثنان بشرط الخمار الهمالاس لاحدهما أن ردنصيه اذا أجاز الاستروهذا عندا بي حنيفة وفالاله أن رده وعلى هذا الخلاف خيار الرؤية وخيار

نصف عن كل واحد منهما العب لهماأن اثبات الحارلهما اثباته أكل واحدمنهما لانه شرع لدفع الغبن وكل واحدمنهما محتاج الى ثم رجيع وقال القول قول المشترى مع عينه وهوقول محدلان الثين صارد يناعلي المشترى هذا اذا لم يكن الهما بينة فلوأ قام أحدهماالبينة قبلت فان أقاما حسفافينة البائع أولى لانها تثبت الفضل اه اتقاني (قوله بخلاف الهائل) أى فانه ليس بحل لابتداء البيع فلايكون محلالتعيثه اه (قوله وعلى هذا الخلاف خيار الرؤية وخيار العب) أى قبل القبض و بعده يعنى اذا اشتريا شيأليس لاحدهما أنرته بخيارالرؤية أوبخيارالسب دون صاحبه وقال الفقيه أنواللث فيشرح الحامع رجلان اشترباشياعلى أنهما بالخيار فرضى أحدهما فلس الا خرأن رده في قول أبي حسفة رجه الله وفي قولهـ ماله ذلك وروى عن أبي حديقة رواية أخرى قال يؤمرالا تو برده الى هنالفظ الفقيه وقول الشافعي كقولهسما اه اتقانى قوله وروى عن أبى حنية قرواية اخرى قال الاتقانى ووجه الرواية الاغرى أن الذى امتنع من الردّ أراد ابطال حق الا توفى الفسيخ فليس لهذلك وهد في الان المقصود الكلى من البات الخيار أنبكون لمن له الخيار ولاية الردلا الاجازة لان الخيارلوكان الدجازة ماكان يحتاج الى الخيارلان العدقد كان يتم بالسبب السابق بلاخيار فاذا كان الردهوا لمقصود وقد شرط الهماجيعا يؤمر صاحب الردلئلا بازم ابطال حق الرداه (قوله في المتن أوكانب) أى حوفته ذلك اله فتح (قوله في المتنا خده بالفن أوتركه) قال الشيخ أبونصر والاصل في هذا أن من شرط صفة فوجد المسمع بخلافها و تلك الصفة بما يتفاوت فيها الاغراض تفاوتا كثيرا فان المسترى بالخيار مثل أن يشترى بالكاب من هذا الجنس ووجه ذلك أنه وحدا المسمع على خلاف الصفة التى شرطها وله في الصفة غرض فاذا فاته ثنت له الخيار كالووجد بالمسمع عساوا ما أذا كانت الصفة تتفاوت فيها الاغراض تفاوتا كثيرا فالعقد فاسد وذلك مشل أن يسعه دارا على أن شامها آجر فاذا هو لمن أو باعمه شخصاعى أنه جارية فاذا هو عبد فالمد لانه اختلاف كثير فهو وذلك مشرك في المنسرى جارية على أنه المنسرى جارية على أنه معسفو وحده دراعا وكذلك والمنسري جارية على أنه معسفو وحده من المنسري جارية على أنه معسفو وحده من المنسري من الاستباب و رجع المشترى على النائع بحصنه من المن من المنسوم العبد كانها وعسركان و كنس أيضا ما نصم من الاستباب و رجع المشترى على المنسوم المنسوم المنسوم المنسوم العبد كانس فوجود في المنافوت الهوكان من المنسوم العبد كانس و حودا في المنسوم و ودا في المنسوم المنسوم العبد كانسا و منسوم المنسوم الم

ذكر وماهدذاسدله كان من مقتضيات العقد كاندا اشترى على أن يقلك المسع أوعلىأنسلسهالدائعالى المشترى اه اتقانى (قوله بخـ لاف مالوباعشاة) قال الاتقاني رجمه الله تعالى يخلاف مالوائت ترى ناقة على أثها حامل حيث يكون السع فاسداعلي رواية كاب الموع لان الحمل الادورف مقمقة لانا تتفاح أابطن وتحرك مافيمة يكسون لداء فكان غررا فأوحب فسساد السع ومانحن فمهتمكن الوقوف علمه الحال فليكن غررا ولأن مانحن فيسهصفة

دفعه عن نفسه فاوبطل هذا بابطال الآخرخماره فم بعصل مقصوده و يلحقه به ضرروله أن المشروط خمارهمالاخماركل واحدمنهماعلى انفراده فلاينفر دأحدهما بالرد ولانحق الردثيت الهماعلي وجه لانتضرر بهالبانع وفى رداحدهما نصيبه اضرار بالبائع اذالمسع خوج عن ملكه غسرمتعبب بعبب الشركة فاوردهأ عده مالرده معسام اادهىء مفالاعدان اكونه لاستكن من الانتفاع به الا بطريق المهابأة وليسمن ضرورة اثبات الخياراله ماالرضا برداحدهم التصورا حماعهما على الرد وقوله يلحقه بهضرر قلناهذا الضرر يلحقه من جهدة نفسسه ليجزء عن ايجاد شرط الردوهومساعدة صاحبه الاه على الرد والبائع شضر و بتصرف الرادف كانت رعاية جانب البائع أولى ولايقال البائع رضى بالتسعيض بالسيع لهما الانانقول رضى بالتسعيض في ملكهم الافي ملك نفسيه فلا بدل على الرضايه في ملكه ألاترى أن المسترى لوزوج الامة المستراة غوجديها عيداليس لهأن يردهاعلى الباثع خدوث العيب عنده وهوالتزو يجوان حصل بتسليطه ورضاء لماقذافان قيل هذا العب حدث عندالما تعقبل القبض والعساكادث قبل القبض لاعنع الرقظناهذاعيب حدث وفعل المشترى وهو عنع الرقوان حدث فيد البائع قال (ولواشترىءبداعلى أنه خبازاً وكان عظل فه أخذه بكل الثمن أو تركم) لان هذاوصف مرغوب فيد مفيستحق بالشرط فى العقد عفواته يوجب التغيير لانه لمرض به دونه بخلاف مالو باعشاة على أنم احامل أو تحلب كذاو كذا أرطالا حيث يفسد البسع لانه ليسمن قبيل الوصف واعساهومن قبيل الشرط الفاسدادلايه رف ذلك حقيقة لانه يحتمل أنه ابن أوحل أوانتفاخ حتى لوشرط أنع احاوب أولبون الايفسدلانه وصف ولوقال يخبز كذاصاعاأ ويكتب كذاقدرا يفسدلماذ كرناوشرطهان يقدرعلى الكابة والخيزقدرماينطلق علمه اسم الكائب والخباز وان كانلا يحسن ذلك قدرما ينطلق عليه الاسم فله الخيار انشاء أخذه وانشاء ردمل قلناوان قال البائع عندالرد كأن يحسن ذلك لكنه نسى عندك فالقول قول

محف الابتصورانقلابها أصلاوها النابة المقصود الولدية دالولادة وهوجهول واستراط مال مجهول مع المبيع مفسد البيع وروى الحسن بن زيادعن أبي حنيفة أن ذلك البيع أيضاجا برفلا حاجة الى الفرق لاستوائهما في الحواب كذا قال الشيخ ألوالمعن النسقى في شرح الجامع الكبير ثم قال ولا وابدعن أصحابا ان الستراط الحبل في الحوارى هل وجب فساد العقد أم لا اختلف مشايخنافيه منهم من قال يوجب لان الحبل في الجوارى عيفكان ذكره المراءة عن هذا العب يخلاف الحبل في الهائم فانه زيادة وهي مجهولة وفي وجودها غررفلا يجوز ومنهم من فصل وقال ان اشتراها ليخذها طئر فشرط أنها حامل فالمسترا المائم فانه زيادة وهي مجهولة وفي وجودها خطرف ارت كالناقة وان كان لا يدا تعاذها طئراً كان بالرائفة وان كان لا يدا تعاذها طئراً كان بالرائه المائم في الفرس أنها هملاج وفي المائم في الفرس أنها هملاج وفي الكلب أنه صائد حث يصح ومنده شرط كونه ذكرا أوانثي وشرط كون النمن مكفولا به اله فتح (قوله فله الخياران شاء أخدة موان شاء وقوله كون النمن مكفولا به اله فتح (قوله فله الخياران شاء أخدة من المناه فتح (قوله لكنه فسي عندلة) أى والمدة محدم في منه اله فتح (قوله لكنه فسي عندلة) أى والمدة محدم في في منه اله فتح (قوله لكنه فتح منه المنه فتح المنه اله فتح المناه فتح المناه فتح منه المناه فتح المناه المناه فتح المناه

#### ﴿ ياب خيارالرؤ مه كي

لماشرع بذكرأ نواع الخيار قدم ماكان تأثيره أكثرفي العقدعلي غيره على النوالي وذلك لان الموانع خسية مانع عنع انعقاد العلة كالبيع المضاف الى و ومانع عنع عام العله كالبيع المضاف الى مال غر معاول حتى لا يتم الانعقاد في حق المالان ومانع عنع ابتداء الحمكم كفيار الشرط ومانع عنع لزوم المكم كغيار العيب ومانع عنع عمام المكم كغيار الرؤية حتى لائم الصفقة بالقبض اه انقاني قدم هذا الماب على خمارالعيب لاندعنع عمام الحكم وذاك عنع لزوم الحكم والازوم بعدالتمام والاضافة من قسل اضافة الشي الى شرطه لان الرؤ يه شرط ثموت أخليار وعدم الرَّوْية هو السب الموت الأسار عند الرُّو ية واعلم أن خيار الرؤية بمنت في أربعة مواضع لدس غير سُرا الاعيان والاجارة والصلح عن دعوى مال على عين والقديمة وعرف من هذا أنه لا يكون في الديون فلا يكون في المسلم فيه ولا في الاعمان الدالصة بخلاف مالو كان المسيع اناممن أحدالنقدين فانفيه الخيار ولوشايعامقايضة بتالخيار لكل منهما ومحلدكل ماكان في عقد دينفسخ بالفسخ لامالا يتفسيخ كالهروبدل الصليءن القصاص ومدل الخلع وانكانت أعيانالانه لايفيد فيها لان الرداسالهوجب الانفساخ بقي العقد فأعما وقيامه يوجب المطالبة بالعين لأعايقا بلهامن القيمة (٢٤) فلوكان له أن برده كان له أن برده أبدا وليس للبائع أن بطالب المسترى بالمن مالم وسقط خ ارالرؤ بةمنه ولايتوقف

النسيء في قضا ولارضايل

عمرد قوله رددت ينفسخ

فبل القبض ويعدمالكن

يشترط علم المائع عندأبي

حنيفة ومج دخلا فالاني

بوسف كاهوخلافهمفي

الفسم في خدار الشرط اه

مرمجائر) أى وله الخياراذا

رآه انشاء أخذه بجميع

الثمن وانشاءرده سواءرام

على الصفة التي وصفته

أوعلى خــ لافها شــ لأن

سترى جرابافيه أثواب

المشترى لان الاصل عدم الحيروال كماية فكان الظاهر شاهداله ولوابة اعهمن غيرأن يشترط الكماية والخبز وكان يحسن ذلا فنسمه في دااما أع قبل التسايم ردّه على النماسة في تسلمه على الصفة الى وردعاما العقدفاذانسيه فقدتغيرالبيع قبل القيض فيرده وعلى هذالواسترى جارية على أنهاطباحة أونحوه في جميع ماذ كرنامن الاحكام عمق كل موضع يثبت له الخيار فيه اذا اختار الأخذ أخذه بحميع المن لان الاوصاف لايقابلهاشي من الثن أكوم آبابعة في العقد اذا لجنس متعدولهذا لايفسد به العقد ولو اختاف فسدعلى مايحىء بيانه فى البيع الفاسد

## ﴿ ما س خيار الرؤية ﴾

فتح وقوله في المتن شراءمالم قال (شراءمالم يرممائر وله أن يردماذا رآموان رضى قبله) وقال الشافعي لا يحوز السع لان المسع مجهول اذلم يعرف منه الاالاسم فصاركالم بشراليه ولاالى مكانه أوهومعدوم لماذكرنا ونهسى وسول الله صلى الله علمه وساعن بيع ماليس عندالانسان أى ماليس بحاضر عندالتبايعين من في الشيرى ولناقوله علسه السلامهن اشترى مالم تروفلها الحيارا ذارآه ولان الجهالة فعهلا تفضى الى المسازعة لائه اذلم بوافقه رده فصار كجهالة الوصف في المشاهد المعان والمراد بالنهلي عن سيع ماليس عند الانسان ماليس في ملكه بدليل قصة الحديث فان حكيم بن حزام فال مارسول الله ان الرحل يطلب منى سلعة استعندى فأسعها منهم

هروية أو دُيتا في زَق أو حمطة في غرارة من غير أن رشياً ومنه أن يقول بعتك درة في كمي صفتها كذا أوتو يا في كمي صفته كذا أوهمذه الجارية وهي حاضرة متنفية وله الخياراذا وأى شيأمن ذاك وف المسوط الاشارة اليه أوالى مكانه شرط الجوازحتي لولم يشراليه ولاالى مكانه لا يجوز بالاجماع اه لكن اطلاق الكتاب يقتضى جواز البيع سواء سمى جنس المبيع أولا وسواء أشارالى مكانه أواليم وهوحاضرمسة ورأولامه لأن يقول بعثمنك مافى كمى بلعامة المشايخ اطلاق الجواب يدل على الجوازع نده وطائفة قالوالا يحوز المسعمن كلوجه والظاهرأن المراد بالاطلاق ماذكره شمس الأغة وغيره كصاحب الاسرار والنخيرة لبعدااة ول محواز بيع مالم يعلم حنسه أصلا كان بقول بعنك شأ بعشرة اه كال (قوله ولناقوله عليه الصلاة والسلام من اشترى مالم بره الخ) ولا يدمن كون المزاد فى الحديث بالرؤية العلم بالمقصود فهومن عوم الجازعير بالرؤية عن العلم بالمقصود فصارت حقيقة الرؤية ممن أفراد المعنى الجازي وهذا لوجود مسائل اتفاقية لأيكتني بالرؤية فيهامثل مااذا كأن المبيع ممالا يعرف الابالشم كسك اشتراءوهو يراه فانه انما بشت الماراه عندشمه فلا الفسيخ عندشمه بعدر ويته وكذالورأى شمأغ اشتراه فوجد متغيرالان تلك الرؤية غيرمع وفة لاقصودالا نوكذاشراءالاعي يشتله الخيارعندالوصف له فأقيم فيه الوصف مقام الرؤية اله فتح (قوله فصار كجهالة الوصف في المشاهد) يعني فيم الواشترى فو بامشارا اليه لابعلم عدد ذرعانه ريدتشنه مذاك في مجرد شوت الجواز لابقيد شوت الخيار لانه لاخيار في المسبه به أعنى الثوب وهو بنا على لزوم ذكر المنس في هذا البيع فيبق الغائب مجرد علم الوصف أه فقم وكتب على قوله في المشاه مدانصه أي المشار الميه أه هداية

(قوله الان الخيار معلى مالرؤ به على مالروسة) أى والمعلق بالشرط عدم قبسل وجوده والاسقاط الا يتحقق قبل الشبوت اه فتح (قوله في المستن و المس

للاصالة ولايقال خسار الرؤية ثيت بالحسددث معلقا بالشراء فللابشت الممع لانانقول الحكم في الاصللمعقول العي والمعنى هوالجهالة بصفات المعقودفينات في الفسرع مئسل حكم الاصل أه غاية (قوله ولناللر حوع المد، أى القول الذي رجع السه أنوحنيفة اه (قولهماع) الظاهر اشترى أه عامة (قوله وأماقملها) الذى مخط الشارح وأما قدله اه (قوله لتعلقه بالرؤية) قال الاتشاني رجهائله وزقل فىخلاصة الفتاوي عن شرح الطحاوي أنالرد بخمار الرؤية فسيخ قبدل القبض وبعده ولاطحة الى قضاء الفاضى ولاالى رضالبائع ولكنه يشترط حضرة المائع خلافالالى بوسف اھ (قوله لاعكن دفعه كالاعتاق) أى العسد الدى اشتراه ولم بره اه فتم (قـوله أو يوحب كالسع المطلق) أى ولو بشرط الحمار للسترى الخاوص الحق فمه المشترى

أدخل السوق فاستحيدها فأشتريها فأسلهااليه فقال عليه السلام لاتمع ماليس عنسدل وأجعنا على أنه لوياع عينا حاضرة غير مملوكة له لا يحوز وان مآكها فيما بعدولو كان كارعم باز ولوياع عيناعا به وكان المشترى رآهاقيل ذلك جازفبطل زعه طردا وعكسا وقوله وانرضى قبله بتصل عاقيله أىله الحياراذاراه وان كاندوضي قبل أن يواهلان العمار معلق بالرؤية على مارو ينافلا يأبت قبله ولان الرضايا اشي قبل العلم باوصافه لا يتحقق فلا يعتبر قوله رضيت قبل الرؤية بخلاف فسحه حيث يعتبرقبل الرؤية أكونه عقداغير لازم فيمنفسخ بذلك لا بموجب الخيار قال (ولاخيارلن باع مالم رم) وكان أنوخنيفة رجه الله أولاية ول أه الخمارلات أأبيع بتريرضا المتعاقدين فاذأ انتفى رضاأ حدهما لعدم الرؤ يةفكذا رضاا لانواذلا تثبت بهالملا ولابزول بهالابالرضاوه وبالعلم أوصاف المسعوذات بالرؤية ولانه خيار يثبت لاحد المتعاقدين فوحسأت شبت للأخراعتبارا مخيأوا اشرط وخيارالعب ثمرجع عنه وقال الشافعي رجمالله الايجوز يبعمالم روأ صلاقولاواحدا ولناللرجوع اليه أنعمان فعفان رضي اللهعنه باع أرضا بالبصرة من طلحة سعبيدالله فقيل لطاحة انك قد عبنت فقال لى الخيسار لانى اشتريت مالم أره وقيل لعثمان الكود غينت فقال لى الخيار لانى بعت مالم أره فكما ينهما جييرين مطع فقضى بالخيار اطفة وكان ذلك بجد ضرمن الصابة رضى الله عنهم من غيرنك مرفكان اجاعاولان خيارالرؤ بة معلق برؤ بة المسترى فيمارو ينافلا يثبت دونه ولان خيارالرؤية انما يثبت للشديرى باعتبار أنه يظنه خبرا مارأى فيرده لفوات الوصف المرغوب فيه ولوردهالبائع لردهباعتبارأته أزيد مماطنه والخيارلا يثبت بمأله كالو باع عبد داعلى أنه معيب فاذا هو سليم لا يُست البائع قيه الخمار قال (و يعطل عاييطل به خمار الشرط) أي يبطل خيار الرؤية عاييطل به خمار الشرطمن التصريح والدلالة ومراده بعدالرؤ بةوأماقم الهافلا يستقطوان صرح بهالافي خهن بعض التصرفات لتعددوا افسم على مانيين وقال بعضهم اذارآه وتحكن من الفسم ولم يفسم سفظ خداره ولزم البيع وانم وجدمنه الأجازة صريحاولادلالة لانسب بوت هذا الخيارجهالة أوصاف المبيع بدايل أنه لورآه قبل العقد لا يكون له الماروالهالة ترول بالرؤية والحيار يسقط بزوال سبيه كغيار العمب يسقط بزوال العيب وكان ينمغى أن لاعال فسعه بعد الرؤية متصلاب الزوال سيمه الاأنه ملك الفسخ ادفع الضرر عن نفسه الضرورة وهمذه الضرورة تزول بقدرما يمكن من الفسخ والعجيج أنه مطلق غيرمة يدبالزمان فيكون له الفسخ في جميع عرومالم يسقط بالقول أو بفعل بدل على الرضاية اصعليه ان رستم وكذاذ كره مجدف الاصل لأن النص ورد ما شات الحمار مطلقا والعبرة في المنصوص علمه لعسن النص لاللعني مع أن جهالة الوصف ليست بعلة لشبوت هدند الخيار مطلقا بدارل أنه فم يثبت له الخيار قبل الرؤية لتعلقه بالرؤية فكذالا يتوقف لاطلاقه عن الوقت والتفيم دبه يكون زيادة وهوفسخ فيمتد الى أن يوجد منه ما يسقطه وهوالتصر يحبه أوالتعبيب أوتصرف لأعكن رفعه كالاعتاق والتدبيرأ وبوجب حقاللغبر كالبسع المطلق والرهن والاجارة لوجود الرضامنه صريحا أودلالة وكذالو كانت هذه التصرفات قبل الرؤية يسقط براالخيار التعذر القسيخوان كانتصرفالا يوجب حقاللغ يركالبيع بشرط الخياروا لساومة والهبة منغير تسليم

(ع - زيلمى وابع) وقوله كالبيع المطلق اعاريد به المطلق عن شرط الحيار البائع النه به المسيع عن ملكه اله فتح (قوله والاجارة) أى والهمة مع التسليم اله فتح (قوله المعذوالفسخ) أى لان هذه الحقوق بمنع الفسخ و تلزم البيع على الله تعدر الفسخ و بطل الخيار و وجب تقدر قد في الحديث فيكون قوله صلى الله على وسلم الخيار و وجب تقدر في الحديث فيكون قوله صلى الله على ووجب موجب شرعى عدمه اذاراً موطات اله تقدير مخصص بالعقل اله كال (قوله والمساومة) مقال سام البائع السلعة عرضها وذكر عنه اله

(قوله لايبطاله قبدل الرؤية) أى لان خياره لايبطل بصريح الرضاقيدل الرؤية بان قال قبل أن برى أبطلت خيارى فلان لاسطل مدلالة الرضاأولى اه غاية (قوله و يبطله بعد الرؤية) أى لان الرضاد مد الرؤية يسقط الخيار صريحاً كان الرضاأود لالة اه غاية (قوله في المن وكفترة بة وجه الصيرة والرقيق الخ) قال الكال والاصل في هذا أن رؤ ية أجزا المبسع غيرمشروط في انتفاد مبوت خيار الرؤ بة لتعذره عادة وشرعا والالخازأن بظرانى عورة العبدوالامة التى بريدأن يشتريهما ولزم فيبع الصيرة النظراني كل حبة حبة منهاولا قائل بذلك فيكتني مرؤ يةماهوالمفصودفاذا رآمجعل غيرالمرئ تبعاللرق فاداسة طالخسارف الاصل سقط في التبيع اداعرف ان بني عليه انمن نظرانى وحة الحارية والعيد ثم اشترى الياقي فلاخسارله فلدس له أن برده بخيار الرؤية بخيلاف مالوراى بطنهما وظهرهما وسائرا عضائهما الاالوح فأن الخاراذارأى وحههمالان سائر الاعضاء في العبيد والاماء تبيع الوجه وإذا تتفاوت القيمة اذافرض تفاوت الوحه مع تساوى سائر الاعضا وفي الدواب يعتبر رؤ مة الوجه والكفل لانهما المقصودان فيسقط برؤيتهما ولايسقط برؤ ية غبرهما مها اه قال الاتقانى ادائيت هذا نقول لا يخلواما أن كان المعقود علمه مسأوا حدا أوأشماء فان كان شمأ وأحدافلا يخلواما ان لا تقفاوت آحاده كالمكمل والموزون والعددى المتقارب فاذارأى المعض ورضى به يكون ذلك رضاما لبعض الذى فمرماذا كانمثل مارأى فعلى هذا يكون النظرانى وحهالصرة مسقطاللغماراذا كان الماقيمة لذلك لانرؤ بقالبعض تعرف حال الماقى لأن الخفطة والشعرة وف بالنموذج ولكن هذا واحددا مااذا كان في وعاءين اختلف المشامخ قال مشامخ العراق رؤية أحدهما فماادا كانالكدل فيوعاء (77)

كرؤية الكل وفالمشابخ

كرؤية الكل لانهماشيا ت

متى كانا في وعادين والاصم

هوالاول وهو الروىعن

أبي توسف كذا في المعفة لأن تعر مف الماقي فصالدًا

كانالكل فيوعاء وأحدد

باعتمار المماثسلة لاباعتمار

آحاده كالعددمات المتفاوتة

نحو الثباب في صندوق

والمطاطيخ فسريحة ونحو

الرمانات والسفر حلاتهي

رومه الكل و قال مسايح الد بطله قبل الرؤية لا نه لا يفوت صريح الرضاو ببطله بعد الرؤية لوجودد لالة الرضابعد العلم وكذا اذا قبضه والمستدارة به بطل خداره لانه يدل على الرضاولانه مؤكد بحكم العدة دفشابه السع ولو كان المدع بشرط الخيار للشترى فهو كالمطلق حتى يسقطبه الخيار قبل الرؤية لانه بات مطلق من جانبه ولواشترى أرضافأذن الا كرأن مزرعها قبل الرؤمة فزرعها بطه للان فعله باسم مكفعله قال (وكفت رؤية وجه الصبرة والرقيق والدابة وكفلها وظاهرا لشوب مطو باوداخل الدار ) لان رؤية مايستدل به على المقصود مكفي لتعسر رؤية الجميع ورؤية هذه المواضع من هذه الاشياء يقع مهاالعلم بالمقصود فلامعني لاشتراط رؤية غيرها ولودخل في المسع أشماء فان كان لا تتفاوت آحاده كالمكسل والموزون وعلامته أن بعرض بالموذج بكثف برؤية بعضه الجريآن العادة بالاكتفا بالبعض في الجنس الواحد ولوقوع العملية بالبافي الأاذا كان الباقى أرداً فيكون أتحادالوعا وانكان بتفاوت له الخمارفيه وفيارأى كيلايلزم تفريق الصفقة قب لالتمام لاغ امع الخمار لاتم وان كان آحاده تنفاوت وهوالذى لا ساع بالنموذج كالشاب والدواب والعسد فلابد من رؤية كل وأحدمن أفراده الانه برؤية بعضه الايقع العلم بالماق للتفاوت والحوز والسيض من هدذا القدم فهاذ كره الكرخي لتفاوت أحاده فلايستدل برؤ به بعضه على غيره من حنسه وقال صاحب الهداية بنبغي أن مكون مثل الخنطة والشعيرلكوم امتقاربة فاذا تبت هذا فنقول النظر الح وحه الصيرة كاف لانه بعرف بهوصف قفة فان رؤية البعض لا تعتبر البافي لماذ كرنا وكذا النظر الى ظاهر الثوب مطويا عمايع ما بالبقية الااذا كان في طيه ما يكون مقصودا

خيارهمالم والكل لانرؤ بةالبعض لاتعرف الباقي التفاوت أمااذا كان المعقود عليه شأواحدا كالعبد والحارمة فرأى الوحد مدون سائر الاعضاء يسه فط خياره اه (قوله وعلامته) أى علامة الشئ الذى لا تتفاوت آماده أن يعرض على السع بالتموذج كاهوالعادة بين الناس حيث يعمل السمسار شيأ قليلامن المكيل أوالمو زون الى المشترى حتى براه فان أعبه اشتراه والنموذج بْفتْحِ النون عِمْي الاغوذُ - بضم الهمزة مغرب اه اتفائى (قوله الااذا كان الباق أرداً) أى عاراً ي قَمنتُذ يكون له الخمار يعني خيار المسلاخدارالرؤيةذكره فى السنابيع وفى الكافى اذا كان أرداله الحدار لانه اغدارضي بالصفة التي راهالا الغبرها وهذا التعليل الفعد أنه خيارالرؤ بة وهومقتضى سوق كالام الصنف والتعقيق أنه في بعض الصورخيار عب وهومااذا كان اختـ لأف الياقي وصله الى حد العيب وخياررؤ يةاذا كان الاختلاف لانوصله الى أسم المعسب بل الدون وقد يجتمعان فياذا اشترى مالم رمفار ، قسف محتى ذكراه الماقع به عيباتم أراه المبيع في الحال اه كالرجه الله (قوله لانهامع الخيار لاتم) أى خيار الرؤية والهذا عكن من الفسيخ دون قضا ولارضا ، اه شرحمناد (قوله لكونم امتقاربة) أي وبه صرح في المحيط وفي المجردة والاصم اله فتح (قوله وكدا النظر الي ظاهر الثوب مطويا عمايعلم به البقية )أى فاوشرط فتحه لنضر والبائع بتكسر فو به ونقصان عسته و بذلك بنقص عُنه عليه اللهم الاأن يكون له وحهان فلايد من رؤية كالاالوجهين اه فتح (قوله الااذا كان في طيه ما يكون مقصودا كوضع العلم) عمقيل هـ ذا في عرفهم أما في عرفنا في المرياطن النوب لا يسقط خياره لانه استقرا خنلاف الباطن والظاهر في الثياب وهو قول زفر اه فقر (قوله فلا بدمن رقي تهما) استقيدمن قوله في المتنوالداية وكفلها أي وكفت رقيبة وجهالداية وكفلها اله وكتب على قوله فلا بدمن رقيبهماما تصده فلوراً ي أحدالا مرين فله خيار الرقيبة اله اتفاني (قوله وشرط بعضهم) قال الاقطع وقد قالوا ان قال السنعة والمعرف به نامة الله المنظم وقلته المنظر الى القوام كان شرطاني سقوط الخيار أيضا اله (قوله لا بدمن الحسر) أى المس بالمند اله (قوله و يعرف به كثرة اللهم وقلته) أى فالنظر الى القوام كان شرطاني سقوط الخيار وذلك لان السمن لا يظهر من الصوف فلا بدمن الحس الها نقاني (قوله و يعرف به كثرة اللهم وقلته) أى فالساة التى تؤخذ الدروالنسل لا المتحارة اله اتقاني (قوله و يعمل في المختصر رقيبة دارلدار) في المختصر و ويقد المنازلة اللهم و المنازلة و ا

مارحه فقدانكر بعض المشايخ هذه الروا به وقال المقصود من البستان باطنه فلا يكتفى برؤية ظاهره وفى مامع قاضيخان لا يكتفى برؤية المارح ورؤس الاشعاد اه (قوله ولورأى دهنافى قارورة من خارجها لا يمطل خياره) أى لان الفارورة اه اتقانى وكتب الفارورة اه اتقانى وكتب على قوله ولورأى دهناالخ في المرآ فورأى المبيع قالوا في المرآ فورأى المبيع قالوا لا يسقط خياره لا يه مارأى لا يسقط خياره لا يه مارأى

كوضع العم لان قيمته تختلف باختلافه وقال زفر لا يكتفى برؤية ظاهر الثوب ولا بدمن نشركاه لانه ليس من دوات الامثال فلا يعرف كاه برؤية بعضه قلنا قيل التنفاوت حوانب وب واحد فيمكن الاستدلال بالمعض على المعض منه والوجه هو المقصود من الا تدمى واهذا تتفاوت قيم الرقيق بتفاوته وسائر الحسد نسع له والمكفل من الدواب فلا يدمن ورؤيتهما وشرط بعضهم مع ذلك رؤية القوائم وعند محد درجه الله وقلته وفي شاة القيمة كالا دمى وفي شاة اللهم لا يدمن الحس لانه به يظهر السمن والهزال و بعرف به كثرة اللهم وقلته وفي شاة القنمة لا يدمن معرفة ضرعها وفي اطعم لا يدمن الذوق وفيما يشم لا يدمن الشموف دفوف الغازى لا يدمن معرفة ضرعها وفي المعمن الذوق وفيما يشم لا يدمن الشموف دفوف الغازى لا يدمن الشمو وفي الغازى لا يدمن المعمن الدار في الفيان المعمن الدار في المعمن الدار سقط خياره لماذكرة في المعمن الدار سقط خياره لماذكرة في المعمن المعمن الدار المعمن الدار المعمن المعمن الدار المعمن المع

عند واغاراى مثاله وعلى هذا قالوامن نظر في المرآ قفراى فرح أم المرآنه عن شهوة لا تثبت ومنه المصاهرة ولونظرالى فوح المرأنه المطلقة قطلا قار جعدا عن شهوة في المرآة لا يسبر مراجعالما قلنائم قال في المنتخذة ولوالسترى سمكافي الماء مكن أخده من غراصطياد قرآه في المناء قال بعضهم لا يستقط وهوا الصير لان الثي لا يرى في الماء كاهو بل برى أكبرى المهود المؤلفة والمقتل وخوذال برى أكبرى المهود المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤ

لايسل ولاأقدر على الرقد و فال البائع أخاف انقلعته لاترضى به قال من تطوّع بالقلع جاز وان تشاحاعلى ذلك فسيخ القساضى لانه لا يمكن الاحبارال افيه من الاحبارال افيه من الاحبارال افيه من الاحبارال افيه من الماضرار اله المقافى (فوله في المروى عن أي حنيفة وحجد) أي حيية من و روى هشام أن قوله وعن مجد أنه بيطل أي لان الزجاج لا يخفي صورة الدهن و روى هشام أن قوله وصارك القيال المي حنيفة اله فقي (قوله والشرط) أي الداقي في الماضرة ا

فى المروى عن أف حسفة و محدوعن محداً نه يمطل قال (ونظروكم له مالقبض كمظر ولا نظر رسوله )وهذا عنسد أى حنيفة و فالالايكون كنظره حتى لايسقط خيارالموكل بقيضه لانه توكل بالقبض دون اسفاط الخيار فلاعل مالم يتوكل بهوصار كضار العب والشرط فانهلا يقدرعلى اسقاطهما فكذاهذا وأقرب منه أنهلا يقدرعلى اسقاطه قصدا بانقيضه مستورا فأسقط انخيار بعده أوكان رآهمن قبل فانخما والموكل لايستقط بهفكذا ضمنا بالقبض لاأكر فاولاب حنيفة رجه الله أنه وكاه بالقيض وأقامه مقام نفسه فيه والقبض على نوعين قبض تام وهوأن بقيضه وهو براه وناقص وهوأن بقبضه مستور الانهاذا قبضه مستورا فياره بافعلى طله حتى براه ولاتتم الصفقة مع بقاء الخيارفكان ناقصا والموكل علكه بنوعيه فكذا الوكيل الاطلاف النوكيل واذاقمضه مستورا انتبت الوكالة بالقمض الناقص فلاعلك اسقاطه قصدا بعد ذاك الكونه أجنبيا بعدانتها الوكالة وهذالانه علك القيض والقيض يتضمن السقوط لكونه كاملا ضرورة فاذا انفصل السقوط عن القيض بأن كان بعد مقصد الوقيله بالرؤ بقلاعل كداذلم يوكاه الابالقيض وهذا بخلاف خيار المبالانه لاعنع تمام الصفقة فلا بتنوع القبض معه وبخلاف خمارا اشرط لانه لابسقط بقبض الموكل فلايتصورفيه القبض التام فكذار فبض الوكيل وجنلاف الرسول لانه لاعلك شأواغا اليه تبليغ الرسالة ولهذالاءاك القبض والتسليم اذاكان رسولاني الشراءأ والبيع والفرق بن التوكيل والارسال أن يقول فىالتوكيسل كن وكيلى فى القبض وفى الارسال كن رسولى فسه أوامر تك يقيضه وبقوله ونظر وكيله بالقبض احترزعن الوكيل بالشرا فان نظره بالاجاع كنظر الموكل فقيده بالقبض لمافيهمن الاختلاف ولم يقيد الرسول به لان نظره لا يكون كنظر المرسل مطلقاسواء كان الرسول بالقبض أوبالشراء قال (وصع عقد الاعمى ويسقط خيارداذااشترى بعس المسع وثمه وذوقه وفي العقار يوصفه أما صعة عقده فلانه مكلف محتاج فصار كالبصروأ ماسقوط خياره عاذكره فلان هذه الاشياء تفيداا علم أن استعملها على ما بيما فالبصيروقوله يسقط خماره بحس المبع الخ محول على مااذا وجدد الحس منه قبل الشرا وأمااذا اشترى اقبل أن يجس لا يسقط حياره به بل يُبت باتفاق الروايات لماروينا وعتد الى أن يوجد منه مايدل على الرضا من قول أوفعل في الصحيح على ما بيناوا كثي بالوصف في العقار لانه لاسبيل له الى معرفته الابه والوصف قد يقوم مقام الرؤية في حق البصير كافي السلم حتى لا يكون له خيار الرؤية فيه بعد ماوصف له فيكذا في حقه

الز)ونقص عسئلتين لميقم الوكيل مقام الموكل فيهما احدناهما أن الوكسل أورأى قدل القدض لم يسقط برؤيته الخمار والموكل لورأى ولم نقمض يستقط خياره والثانية لوقيضه الموكل مستورا غراء مدالقبض وأبطل الخمار بطل والوكمل لوفعل ذلك لم سطل وأحس بأن سقوط الخمار بقمض الوكسل اغاشت ضمنا لتمام قبضه سيب ولايته مالو كالة والسرهذا الماسافي مجردرؤ مته قدل القمص ونقول بل الحكم المذكور للوكل وهوسقوط خماره اذاراه اغاستأتى على القول بأن مجرد مضي ما متكن به من القسيم العد الرؤمة اسقط الماروايسهو بالصيم وسناأ وابالاوليقع الفرق في المسئلة الثانية

لانه لم بشت مناللقبض الصيم بل ثنت بعدا نها والو كلة بالقبض الناقص اله فقر قوله وهذا بخلاف خيار العيب لانه وعن الايمنع أى بخلاف خيار الرؤية فاله عنع عمام الصفقة اله (قوله في المتنوسقط) كذا بخط الشارح اله (قوله فصار كالبصر) قال الاتقائي رجه الله والحاصل أن ما عكن حسه وذوقه وشمه مكتفى بذلك اسقوط خياره في أشهر الروايات ولا بشترط بيان الوصف له و يكون ذلك عن المناف الم

وقوفه في ذلك الموضع وغيره سوادفى أنه لا يستفيديه على اه فتح (قوله واجراء الموسى على رأس الحرم) أى الذى لا شعر عليه اه فتح وكتب على قوله واجراءالموسى الزمانصـ مولا يخفى صَعفه لان الجير لأيضقق الابتحقق الجيزعن الوصف فان القامَّ مقام الشيَّ عنزلته وقد ثبت شرعااعتماره عنزلته في السلم ووجو بالبراء الموسى مختلف نيه وكذا التحريك غيرلازم الامى اه فتح (قوله ولواشترى البصير عمعى قبل الرؤ ما انتقل الى الوصف أى كانه كان أعي عند العقد اله اتقانى (قوله وليس له أن رده وحدم أى كيلا يكون تفريقاً الصفقة على الماتع فبل التمام وهذالأن الصفقة لانتم مع خدار الرؤية قبل القبض وبعده كغيار الشرط مدايل أن له أن يفسخه بغير قضاء ولارضاء ويكون فعضامن الاصل امدم تحقق الرضاقيله امدم العلم بصفات المسع ولذالا يحتاج الى القضاء والرضا فان قيل ما الفرق بين هذاوبين مااذا استعق أحدهمالا ودالباقى وهنا وفي خمار الشرط ودالا خر اذارد بعد القبض أحسب أنردا حدهما في خمار الروّ به والشرط يوجب تفريق الصفقة قبل التمام العلم أن الصفقة لا تتم معهماوفي الاستعقاق لورد كان بعد دااتمام لان الصفقة تتم فيما كان ملك البائع ظاهر أفلم شت في الباق عب الشركة حتى لو كان المبع عبد داواحدافا ستحق بعضه كان له أن برد الباق أيضا كافي خيار الرؤية والشرط لان الشركة في الاعيان المجمعة عيب والمشترى لمرض بهذا العيب في فصل الاستعقاق اه فتح قال الاتقالي ثم اذا أراد أن بردمالم قمل القمام وكذالث الحكم في خمار برهاذارآهليس له أن برده وحده بل بردهما جمعا انشاء لثلا بلزم تفريق الصفقة

الشرط لا يحوزله أن بفسخ السع في أحدهما دون والشرط عنعان عام الصققة سواء كان المبيع مقبوضا أوغرمقبوض ولهذارد من اله أخدار بالاقضاء ولارضا مخلاف حمار العسفانه إذا اشترى توسن بمن واحد فوحسداأحدهماعساندد القبضله أنبرة المسوحده لانحمارالعب لاعتعمام الصفقة بلتم الصفقة بالقيض فسلا بلزم تفريق فاووحدبأحدهماعساقيل

وعن أبي نوسف أنه اشترط مع ذلك أن موقف في مكان لو كان يصير الرآه منه لان النسبه يقوم مقام الحقيقة عندالعز كفريك الشفتين أقممهام القراءة في حق الاخرس في الصلاة واجراء الموسى على رأس الحرم اللاخروهذ الان خيار الرؤية بالحج أوالعرة عندالتعلل وقال الحسن نوكل وكملا بقيضه له وهو راه وهوأ شبه بقول أبي حنيفة رضى الله عنه لان رؤية الوكيل به كرؤية الموكل عنده على مأينا وقال بعض مشايخ بلخ يشترط مس الحيطان والاشعار مع الوصف وان أبصر بعد الوصف ويعدم أوحد منه مايدل على الرضافلا خيار له لان العقد قدتم به وانبرم فلا ينتقض بعددُلك الأبرضاهما ولان خياره قدسة طيه فلا يعود ولواشترى البصير ثم عي قبل الرؤية التقل الحالوصف لوحود العجزة بل العلمه قال (ومن رأى أحداثه ومن فاشتراهما تمرأى الأسرله ردهما) لان رؤية أحدهمالا تغنى عن رؤية الأكولاتفاوت فبق خياره فيمالم ره فيحوز ردهما لماروينا وليسله أنيردم وحده انهيه عليه السلام عن تفريق الصفقة فيردهما جمعا ضرورة ولايقال خياره ثبت بالنص فيمالم يره وفىمنع الفسيخ فيهوحدها يطالله فكان باطلالانا نقول نحن لاغنع خيارا لفسيخ فيهوانما نقول اذا احتار الفسيز فسيزفه وفالا تراحترازاعن التفريق فكان فيهعلاء وحبه وفيه جدع بين الحديثين لان الذي بره برده بالحديث الاول والذى راه مالشانى لماأن الصفقة لاتتم مع خيار الرؤ ية قبل القبض وبعده وهذا بتمكن من الرد بغسرقضاء ولارضاء ولا يكون فسحنا خلل في الرضا بالعقد وهوا اصفقة كالانتم بالايجاب وحدده لعدم رضاالا خو بالصفقة وكذالا تتممع خيار الميب قبل القبض لان المقدغرنام قبل القبض الصفقة قبل القام بردأ حدهما اذلايفيد مال النصرف وليسله أن يفرق في القبض كالايفرق في القبول و بعد دالقبض لاعتع عام

القبض ليساه أن يرده وحده لئلا بلزم تفريق الصفقة قبل التمام لانهالم تتم قبل القبض والمعنى في تفريق الصفقة لزوم الضروعلى البائع لانه رعالا عكنه ترويج أحدهما بدون الاتو بجودة أحدهما ورداءة الانو وفي منع المشترىءن الردّا يضاضر والاأن قبل القبض ضرو البيع أكثر لانه يلقه ضررمال وضر والمشترى ليس عالى بلهو بطلان مجرد قوله متى ألزمناه ودكليهما و بعد القبض ضروالمسترى أكثرلانه بردالكل يبطل حقهعن اليدوالرقبة وضر والبسع موهوم فرعاعكنه بسع المعيب بثن جيد فيدفع أعلى الضررين بأدناهماثم بعددالقبض اذاوجد بأحدهماعيبالا يكون اوردهما الابرضااليائع لانسب الردوجد بأحدهمادون الاستروق المكيل والموزون من ضرب وأحداد اقتض فوحديه عسالس له الاأن مأخذه حدما أورده جمعا كذاذ كره مجدف الاصل وذلك لان المالية مابسة للكيل والموزون ماعتبارا بليع فانه لاقمة للعبة وأمثالها فصارالكل كشئ واحدحكا في حق الردولهذا جعل رؤ بة البعض رؤ ية الباق كافى الشوبالواحدفق مسئلة الاستعقاق قالفالشامل في قسم المسوط استعق أحدا لختلفن بعدالقبض لاخباراه في الاستر لاناستعقاق أحدهمالانو حبنقصانافى الاتولاحقيقة ولااعتبارا ولوكان واحدافا متق بعضة الخيار لوحودا انقصان فالهلاء كنالانتفاع الامالتها يؤوان كان قبض أحدهما وليقبض الانزم استحق أحدهما له الخمار لتفرق الصفقة قبل التمام ولواستحق بعض المكيل بعدد القبض لا يخبر لان الشركة اليس بعب قيمه ولواستعق قبل القيض يخبرلت فرق الصفقة قبل التمام كذا في الشامل اه (قوله والذيراه بالثانى) أى بالحديث المنافى وهو مهم عليه الصلاة والسلام عن تفريق الصفقة اه

(قوله ولهذاأفادالعقد) هذالا يصلح داملالا نهمع خيار الرؤية على التصرف مع أنه م المسققة اه (قوله كاصارا نظاريه فيسه) أى نظرى القبول في الانفرادية اه من خط الشارح (قوله ان لم يتغير لا يخير) أى لان خيار الرؤية في شراعمالم بره اعالم الشهل بصفات المعقود عليه فاذا كان المسع على ما داءمن الصفة بحقق العلم بصفاته بالرؤية النسابقة فاستق الموجب للغيار بالرؤية المتقدمة فلم يبق له النيار اه اتقانى (قوله الااذالم يعلم عند العقد أنه كان راءمن قبل) أى كان رأى حاربة ثم اشترى جادبة متنقبة لا يعلم أنه التى كان رآها م ظهرت المهافات الدائم المنافرة المتعارف المنافرة والمنافرة والم

الصققة لانهماقدرضيابالعقدعلى تقدىرالسلامة وهي البتةظاهرافلزموتم ولهذاأ فادالعقدفيسمطاك الرقسة والنصرف ولوكان في رضاهم أخلل لما أفاد يحققمه أن خيار العبب ثبت لفوات بعض أوصاف المسع وفوات بعض المسع نفسه لاعنع تمام الصفقة بعدا القيض حتى علك التصرف فيه فهذا أولى فالتفريق بعدد ذلك لايضر لانه تفريق في الفسخ اذلم بيق بعدة علمه الاالفسخ واهذ الاعلال أحدهما الفسيزيه بعدالقيض ولينفسخ بقضاءالقاضي أو بالتراضى ولو كانعنع التمام للدكه كافى خدار الشرط وخيارالرؤ مة وصارنظ مرالق ولفي الانفراديه كاصارا تظيريه فيه أى نظيري القبول في الانفراديه فيه قال (ولانورث تخيارا اشرط) أى لانورث خيار الرؤية كالأنورث خيار الشرط لان الخيار ثنت بالنص العاقد والوارثايس بعاقدفلا يثبت له ولان اللمار وصف له فلا محرى فيه الارث على ما سنا قال (ومن اشترى مارأى خيران تغيروا لالا)أى ان لم يتغير لا يخبر لان العلم بالمسع حصل بالرؤية الاولى وقدرضي بهمادام على التا الصدةة الاادام يعلم عندالعقدانة كان راقمن قبل في المدين الدانا والعدم رضاه لان الرضايدون العلم بأوصافه لايتصوروا عايخم اذاوحده متغمرا لانتلك الرؤية لمتقع معلمة لدياوصاف المسيع فصاركانه نيره والما والمتلف المنفرق القول قول المائع مع عينه الات الظاهر بشهداه اذا الاصل بقاءما كان على ما كان وكذاسب اللزوم قدظهر فلايصدق في دعوا ما التغير الابيئة الااذا بعدت المدة لان الظاهر شاهدله ألاترى أن الحارية الشابة تكون عورًا بطول الدة قال (وللشـترى لوفي الرؤية) أى لواختلفافي الرؤية كان القول قول الشترى لاغ المرحادث والمشترى سكره فكون القول المع عينه قال (ولواشسترى عدلا و باع منه أو باأووهب ردّه بعيب لا بخيار رؤ يه أوشرط ) لان الردّقد تعذر فيما أخرجه عن ملك ولا عكنهأن ردالباقى بخيارالرؤية والشرط سواء كانقبل القيض أو بعده لمافسه من تفريق الصفقة قبل التمام لانهما عنعان عمام الصفقة على ماذكرنا وفي خمار العس علك التفريق بعد القيض على ما سناوفه وضع المسئلة فلوعادا امه بسبب هوفسم فهوعلى خيار الرؤية لأرتفاع المانع من الرد وهو تفريق الصفقة كذاذ كرمسمس الاعمة رجهالله وعن أني وسف أنه لا يعود لان الساقط لا يعود فصار كغيار الشرط

أى وكذا لوأراد أنرده فقال المائع لس هذا الذي ده تمكد وقال المشترى بلهو هوفالقول الشترى سواء كان في سع مات أوفي حمار الشرط أوالرؤ ية ولقائل أن يقول الغالب في الساعات كون المسترى رى المسع فدعوى البائع رؤية المشترى عسك بالظاهرلات الغالب هوالظاهر والمذهب أن القول لمسن بشهدله الظاهر لالمن بتسك بالاصل الااذا لميعارضه ظاهر فالوحمه أنكون القول للبائع في الرؤية اه فتم اقوله أورهبرد) أعالماق بعد البيع والهمة اه (قوله لانهماعنعان عام الصفقة) أىوانكان بعدااقبض لعدم تكامل الرضافلوحاز

ردالساقى بازم تفريق الصفقة قيد المائم الموهو باطل كتفريق الصفقة في خدار القبول حسن الا يحوزانه وعلمه أن يقول اشتريت بعضه دون بعض فلم المحز التفريق في خدار القبول لمحزف خدار الرقبية والمنافية والم

أبو بكر خواهرزاده والامام القدورى هوأ بوالحسين أجدين محدن جعفر البغدادى توفى سنة ثمان وعشرين وأربعائة وفي هذه السنة توفى أبوعلى بن سينا الحكيم والقدورى تليندالشيخ أبى عبدالله الحرجاني وهو تلينداني بكر الرازى وهو تليندالكرخى اه (قوله وعليه اعتمدالقدورى) أى وصححه قاضيفان اه فقر وكتب مانصه وحقيقة المحظ مختلف فشمس الاعة لحظ البيع والهبة ما نعازال فيمن المقتضى وهو خيار الرقية عله ولحظ على هذه الرواية مسقطا واذا سقط لا يعود بالسبب وهذا أوجه لان نفس هذا النصرف يدل على الرضا و ببطل الخيارة بالرقية و بعدها اه فتح

#### ﴿ باب خيارالعيب ﴾

(قوله لان مطلق العقدية في السلامة من العيب) أى في المعقود عليه في عرف التحار والمعروف بالعرف كالمشروط بالشرط صريحا اه اتقانى (قوله اشترى منه عبدا أوأمة) شان من الراوى اه (قوله لاداء ولاغا تان ولاخشة) الداء ما كان في الحسد والخلقة والخبشة ما كان في الخلق والغائلة هو سكوت البائع عمايع لم في المبيع من مكروه اه والعداء بالعين والدال ( ١٣١) المهملتين هو ابن خالدين هوذة من خالد كان

وعليه اعتمد القدورى رجه الله بحلاف مااذاوهب عبده المدين عن له الدين أو عبده الحانى من رب الخناية حتى سقط الدين والجنماية تمرجع في الهبة حيث يعودان عند أبي يوسف رجه الله خلافا لمحمد والعذر لابي يوسف أن حق خيار الروّية أضعف منهما والله أعلم

#### ﴿ بالعيب ﴿

وهوما مخاوعنه أصل الفطرة السلمة والرحماته (من وحدبالمبيع عيبا أخذه بكل المن أورده) لان مطلق العقد وقتضى السلامة من العيب فكانت السلامة كالمشروطة في العقد معالكونها عطوية عادة فعند فواتها يغنيركم لا يتضرر بالزام ما لا يرضى به كااذا فات الوصف المرغوب فيسه المشروطة في العقد المقدكن اشترى عبدا على أنه خبازاً ونحوه فوجده مخلاف ذلك ولكون السلامة كالمشروطة في العقد لا يحل له أن يبيع المعسدى مين عبيه لقوله عليه السلام لا يحل السلم ياعمن أخيه معاوف معيب الا ينه له رواه ابن ماجه وأجد عنه أه ومن عليه السلام برحل بيب عطاما فأدخل بده فيسه فاذا هوم عليه السلام ينه له رواه ابن ماجه وأجد عنه أه ومن عليه السلام برحل بيب عطاما فأدخل بده فيسه فاذا هوم الله فقال من غشا فلا من خدة يبيع المناه الشرى منه عليه ولا عالما السين ولا ينقص من المن المنه ولم المنه والمنه والمناه المنه والمناه والمنه والمنه والمنه والمنه والمن المناه والمناه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمناه والمنه والم

الترمذي هدذا الحديث حسن غريب كذا يخط الشارح وكتب على قوله ولاخشة مانصه قالان الاثعرأ وإدمانطيث ةالحوام كاعبر عن اللال بالطب والخبشة نوع من أنواع الخبث أراديه أندع درقيق لاأنهمن قوم لايحل سيهم كن أعطى عهدا أوأمالاأو منهوحرق الاصل اه فقوله نوعمن أتواع اللمن يقتضي أن تكون بكسر الحاءوسكون الماءوهداهو الحفوظ فى الحديث وقد ضبطه المصنف بالقلريضم الخاه وسكون الماءوفيه نظر اه (قوله سع المسغ المسلم) بنصب سعورفعه النصب

اسلامه بعد الفتح وقال

على المصدر أى باعه سع المسلم والرفع على أنه خبره بتدا محذوف أى هذا بيع المسلم وهوم مناف الما الفاعل والمفعول منصوب وليس فى ذلا ما مدل على أن المسلم اذا باع غير المسلم عارات يعامله عاية عمن خيانة أوغينا وانحاف الذلك على سبل المبالغة فان المسلم المبالغة في الم

(قوله ثم اذاوحة من هذه الاسماء من صغير غير تميزلا بكون عيدا) أى لانه لا يعرف الامتناع من هذه الاسماء اه (قوله فان البول قوله ثم اذابلغ قول المناع المناع المناع المناع المناع المناع المناع والضعف قبل البوع شامل في الاعضاء كلها ثم عندال المعنى أنه كان له في المناع المناع المناع وهو شوت ضعف في المنانة سدب المرفي نشد في كون عيدالازما اه اتقانى (قوله لا تحاد السبب) والحاصل أنه اذا اتفق الحالان علم أن السبب واحد فيكون هذا العيب المناع فأما أذا اختلف فلا يعرف لا نه يعوز أن يزول الذي كان عندالمائع فم حدث النوع الا توعند المشترى فلا يكون الدي النائي غير (٢٠٠) ذلك النوع لا يشت حق الردوان كان من توع ميث تحق الرداد اه اتقانى نقلاعن عندالمشترى فان كان هذا النائى غير (٢٠٠) ذلك النوع لا يشت حق الردوان كان من توع ميث تحق الرد اه اتقانى نقلاعن عندالمشترى فان كان هذا النائى غير (٢٠٠)

معرفته عرف أهله قال كالاماق والبول في الفراش والسرقة لانهاتو جب نقصان القيمة عندهم) ثماذا وحدشي منهذه الاشاءمن صغيرغبر عيز لابكون عساوان كان عمراً يكون عساويرول بالباوغ فانعاوده بعدالملوغ بكون عساحاد ماغبرالاول لزوال الاول بالملوغ فمكونان مختلفين لاختلاف سيهما فان المول قبل البلوغ لضعف في المنابة وبعد والداء في الماطن والاباق قبل الماوغ خب اللعب والسرقة قسل الماوغ القلة المالاة وهما بعده الحث في الماطن حتى أووحد شئ منها عند المائع قبل المادغ ثم وجد عند المسترى بعداله لوغ ليسله أن ردّه لزوال الاول الهوغ ولووجد عندالبائع قبل البلوغ ووجد عندالمشترى أيضا قبل الماوغ رده مهمالم يملغ لاتحاد السنب وكذا اذا وحدعند المائم بعد الماوغ وعند المشترى أيضا بعد الماوغ برده أناذ كرناوا اسرفه لا تختلف بن أن تكون من المولى أومن غيره الااذ اسرق من المولى شياللاكل فانه لآبكون عسا فان التقصير ماءمن قبل المولى حمث أحوجه اليسه وانسرق طعامامن المولى ليسعه مكون عسالانه لا بأغنه في حفظ ماله ولوسرق الشي اليسر نحوالفلس والفلسين لا يكون غيب اولونقب البيت كونعيما وانالم بأخدوفي الاماق اذاخرج من البلديكون عيدامالا تفاق ان أبق من المولى أومن رحل كان عنده ماجارة أوعارية أووديعة بخلاف مااذا أبق من الغاصب الى المولى أوالى غيره ان لم يعرف منزله أولم يقوعلى الرجوع اليهوان لم يخرج منه اختلفوافيه والاشبه أن يقال ان كانت البادة كبعرة مثل القاهرة يكون عيباوان كانت صغيرة بحيث لا يخفى عليه أهلها وبيوت الا يكون عيبا قال (والحنون) لماذكرنا وهوفسادفي الماطن لات العقل معدنه القلب وشعاعه في الدماغ والجنوب انقطاع دلك الشعاع وهولا يختلف اختلاف السنحتي لو وحدعند السائع في صغره وعاوده عند المشترى بعد الكبر برده لانه عبن ذلك الاول وقيل لاتشترط المعاودة عند المشترى بل اذا ثبت أنه كان به حنون عند المائع برده وان لم يعاوده في مدالمسترى لانه قل الرول والعصم انه لا برده حتى يعاوده عند ملان الله تعالى قادر على ازالته فلامدمن المعاودة ومقداره أن يكون أكثرمن بوم وليله ومادونه لا يكون عسا وقال بعضهم المطبق عيب ومادونه لايكون عيما قال (والمخروالدفر والزناوولده في الحارية) بعني هذه الاربعة تكون عيماف الحارية دون الغـ الم النه يخل بالمقصود منها وهوا لافتراش وطلب الوادلاف الغلام لان المطاوب منه الاستخدام وهذهالاشياءلاتخلبه لانه يستخدمهمن بعدوكونه أدفرأ وأبخرأ وزانساأ وولدزنالا يمتعهمنه الاأث يكون فاحشابجيث عنع القرب من المولى أو بكون الزناعادة له لان الفاحش من المخرو الدفريكون من داء وهو عببواتماع النسا ويشفله عن الخدمة وذلك مان يتكر رمنه الزناأ كثرمن من تين والعبوب كلها لا بدلها من المعاودة عند المشترى حتى يرد الاالزنافي الجارية فانه روى عن مجد في الامالي أواشترى جارية بالغة وقد

التحقة مع بعض تغيير اه (قوله في آلم من والجنون) وحكىءن الشيخ أبى بكر الاسكان البلغي أن الحنون أبصاء نزلة المول في الفراش والالاق والسرقة الاعكن المسترى أنرد بالحنون اذاحن عنده في سالة الكرادا كان الحنون عندالماتع في حالة الصغر وانما شت حق الزد ادا كان الخنون عند السائع في حالة الكبرأ بضاووحه ذلك أنسه في الصغر الضعف الشامل على الاعضاءوهو برول بالكرير كافيضعف المثانة وفي حالة الكبرلفساد أختص به محسل العقل والصحيم ماذهب المهعامة المشايخ لانضعف الدماغ لانوحب الجنون ال يوحد فممن العقل مقدره ولهذا يظهر آثار العقل في الصغار م رداد ذلك بزيادة قوته فكان الحنون ماسالفساد فيه اها تقاني (قوله وعاوده

عندالمشترى بعدالكبريرده) أى مخلاف الاباق و نظائره فانه لا يثبت حق المعاودة عندالمشترى بل ادا أندت أنه كان به جنون كانت عندالمائع برده اه (قوله لانه عين ذلك الاول) أى لان الجنون لا يكون الانفساد في محسل العقل وهو الدماغ في أى وقت ظهر فهو بذلك السب اه أتقانى (قوله في المتن والحروالدفر) المحروائعة متغيرة من الفم وكل رائعة ساطعة فهى محرماً خودمن محاوالقدراً ومحاوالدخان وهذا المجنون الذي يتحربه من ذلك كذافى الجهرة والدفر اتن ريح الابط قال في الجهرة الدفر النتن رجل أدفر وامراً ة دفرا و ويقال للرأة بادفاد معدول وقد شمت دفر الشي و دفر و بسكون الفاء وفتحها وأما الذفر بالذال المجة فهو حدة من طيب أو ثتن و رعاخص به الطب فقيل مسكل أدفر كذافى الجهرة اله (قوله دون الغلام) فان قبل لووجده مسكن أذفر كذافى الجهرة اه (قوله دون الغلام) فان قبل لووجده سار ما كان له أن يرده والمعنى في ذلك أنه لا يؤتمن على الخرانة والأموال فاذا كان زانيام لا يكون عيبالانه لا يؤتمن على الجوارى والخدم فيل

اذا كن مستورات عكنهن حفظ أنفسنهن واذا شغله المولى العمار عبالا بتفرغ اذال الامرفاذ الدالمعنى لا يكون غيبا فاله الانقاني نقيلا عن الفقيه أبى الله في السكاح عيب في الرجل والمرأة جمعا وعلى محد في الاصل بقوله لان فرح الجاربة عليه مراما ذا كان له ذو حولان العبد يلزم سفقة المرأة قال في انفتاوى الصغرى وعدة الجاربة عن طلاق رجي عيب وعن البائلا اذا استرى جاربة قدولات عند البائع لامن البائع أوعندا خروله يعلم الشهرى بذلك وقت العقد هل له أن يردفه مروايتان على رواية كاب البه وعلا برداذا لم يكن سبب الولادة نقصان ظاهروعلى رواية المضاربة بردلان على تلك الرواية الولادة عيب لازم لان التسكسر الذي يحصل بسبب الولادة النتوى نقس الولادة عيب في قدم وفي البهائم لا اها اتفاني فورخ في والعسر عيب وهوالذي يعمل بشماله ولا يعل بهيئه قاله الاتقاني نقلاعن الاحناس اه (قوله في المتنوالك في المائم المائم المائم المنافق عند المنافق المتنوالك في المنافق المتنوالك في المنافق المنافق المنافق المنافق وحدها كذلك قال كل هذا عيب يدمنه وهذا لان المسلم قلما برغب في صحيمة الكافر وينفر عنده عن الناس فاختلف المنافق المتنول الرغبة في كان عساولانه لا يحوز صرف الكافر الكافر المنافق المنافقة المنافق المناف

أىلان الاولى بالسرأن يسمستعبد الكافر وكأن السلف الصالح يستعمدون العاوح والجوابأن دا أمر راجع الى الدبانة ولاعسيرة به في المعاملات اه اتقانی (قوله و بعرف دَلْكُ بِقُولُ الامية) قال الامام العتابي رجهالله وغبره انسابعرف ذلك عند المنازعة بقول الامةلانه لاسرف داك غيرها ويحلف المولى مسع ذلك بالتملقدد سلها بحكم السع وملها هـذا العب والأنكل ترد شكوله هدذا اذا كان دعد القبض وانكان قسل

كانت زنت عند البائع فالمشترى أن بردها وات لم ترن عنده الحوق العاربالاولاد وفي توادر بشرعن أبي الوسف رجل اشترى عارية فأبقت عنده تم وجدهاوا ستحقهامستحق بسنة فعمب الاباق لازم لهاأ مداوهذا نص على أن الاراق أدضا لا يشترط معاودته فعلى هذا برجع الستحق بنقصان العس عليه وان لم يعاودها عند دوكذامن اشترى منه بردهاعليه بهمن غبرمعاودة عنده والاول هوالظاهر وقدذ كرناوجهه وقال الشافعي رجه الله الزنافي الغلام عيب كالسرقة قلنالا تنقص قمته بالزنا ولا يعد عيداعادة الااذا كثرمنه لمخلاف السرقة فانالمولى يشق علمه حفظ ماله عنه وكذاحمده أعظم وهوقطع البدمن حدالزناوهو ألحلك قال (والكفر) يعنى في الغلام والحاربة هوعيب لان طبع المسلم ينفر عن صعبته العداوة الدينية ولا محوزاعتاقه عن كفارة القتل فتحتل الرغبة فيه ولواشتراه على آنه كافر فوجده مسلمالا يرده لانه زال العمب وقال الشافعي مرده لفوات الوصف المرغوب فسمه لان استعباد المكافر واذلاله مطاوب المسلم والخجة عليه ماذ كرناء قال وعدم الميض والاستماضة) لان ارتفاعه واستمر ارالذم أمارة الداوهذا لان الحيض مركب في نات ادم فاذالم تحض فالظاهر أنه لداء فيها وذلك الداءهو العبب وكذا الاستعاضة لداء فيها ولايسمع دعواه بأنه ارتفع الااداذ كرسيبه وهوالدا أوالحبل شالميذ كرأحدهما لاتسمع دعواه ويعتبرفي الارتفاع أقصى غامة البلاغ وهوسم عشرة سنة عندأبى حنيفة ويعرف ذاك بقول الامة لانه لا يعرفه غبرهاو يستعلف البائع مع ذلاله ان كان بعد القبض فتردّ بنكوله وان كان قبله فكذلك في الصحيح وعن أبي بوسف رجه الله يردولا عين المائع لضعف البسع قبل القبض حتى علك المشترى الردولا قضاء ولأرضاو صم الفسخ العقدالضعيف محمة ضعمفة فالوافى ظاهرالرواية لايقبل قول الامة فمهذ كره فى الكافى ولوادعي انقطاعه في مدة قصيرة لاتسمع دعواه وفي المديدة تسمع وأقلها ثلائه أشهر عندا بي يوسف وأربعة أشهر

و المقدورة المعارضة المسترى المقدورة المقرى المقدورة العسالات المعارضة المسترى في الحال وهدا على قداس قول الى المعارضة والمعارضة المسترى وقال المائع هي بكرفي الحال فان القاضى ويها النساء فان قلن هي بكر لن المسترى المسترى المسترى المسترى وقال المائع هي بكرفي الحال فان القاضى ويها النساء فان قلن هي بكر لن المسترى من غير عن المائع الفسترى المسترى الم

وعشر عند مجدوعن أبى حندفة ورفز أنهاستنان وحلة الاس فه أنهاذا ادعى انقطاعه وأحسن دعواه على ماذ كرنامال القائى المائع فاذأ قرعا ادعاء المسترى ردها على البائع وان أنكر قيام العيب الحمال وهوالانقطاع لايحلف عندآبى حنيفة على مايحىء بيانه وانأقر بقيامه في الحالوا نكرانه كأن عنده يحاف فان حلف رئوان نكل ردعلمه وان أقام المسترى المدنسة على أن الانقطاع كان المائع قال في الكافى لاتقبل لانهم لايعرفون انقطاعه فتيقن القاضي بكذبهم بخلاف مااذا شهدا أنهام ستحاضة لان الاستعاضة درورالدم فيطلع عليه وذكرفي النهامة معزيا الى فتاوى الفضلي أن المرجع في المبسل الى قول النساءوف الداءالي قول الاطماءوا شسترط لثموت العسب فيهاقول عدلين منهم وقال بخلاف مالم يطلع علمه الرجال حمث يشت رقول امرأة واحدة م ذكر بعده مثل ماذكر في الكافي وعزامالي الفوائد الظهيرية غراذا ثبت العيب بقول المرأة يحلف البائع على أنه لم يكن عنده لان المشد ترى لا يرد بعيب حادث عنده وانما المديعيب كان عندالبائع فلا بدمن المين قال (والسعال القديم) لان دوامه يدل على الداء وتنتقص وسيسة قيمته قال (والدين) لان ماليته يكون مشغولايه ويقدم الغرماء على المولى قال (والشعر والماء فى العمينُ) لانهما يضعفان المصرونور تان العبي قال (فلوحدث آخوعند المشترى رجع بنقصانه أورد رضاباتمه أى لوحدث عندالمشترى عب واطلع على عيب كان فيه عندالم اتع فله أن ترجع بالنقصان ولبسكة أن وده الارضا البائع لان دار داخبر الرابالبائع لانه خرج عن ملكه سالماعن المعيب الشاني ولايد من دفع المضر رعنه مافته بن الرحوع بالنقصان الاأن ترضى السائع باخذه لانه وضى بالتزام الضر رفيخبر المشترى حينئذان شاءرده وان شاءرضي بهوليس لهأن يرجع لنقصان بعدمارضي البائع بهلز والالموجب لذلك وهوامتناعهمن أخذه بخلاف مااذا خاط النوب قيصاغ اطلع على عيب حيث يرجع عليه بالنقصان وليسله أن باخدالثوب لان امتناع الردهناك لحق الشرع كيلا بلزم الريافلا يقدرعلي اسقاطه وهنا المتنع لحق السائع فيسقط باسفاطه ولايقال ان الاوصاف لايقابلهاشي من الثمن فكيف يرجع عليم بالنقصان لاتانقول اذاصارت مقصودة يقابلها وتصيره قصودة باحدامرين امابالا تلاف حقيقة كا اداقطع البائع يدهقبل القبض فانه يسقط من الثمن بقدره وهو النصف وامابا أنع حكم كااذا امتنع الردافقه أوالق الشرع بان افص أوزاد لان الخوالفائت صارحقا لاسترى بالعقدووج بعليه تسلمه فاذاع نصارمانعالذلك الجزء حكافيردعليه المهيعان أمكن دفعاللضر وعنه ولاير بجع عليه بالنقصان لاندفاع الضرربه وادام عكن رجع عليه بحصته من الغن فصارله حصة من الغن لكونه مقصودا بالمنع حكافاعتبرا لحكمي الضرورة عندتعذر دفع انضر رعنه بغيره وطريق معرفته أن يفؤم وبهه ذاالعب ثم يقوم وهوسالم فاذاعرف النفاوت بين القيمة يرجع عليه بحصته من الثمن حتى اذا كان عشر القيمة مثلا رجع عليه بعشرالفي وان كان المافئلة موقال مالك يردالمسترى المبيع ويردمعه فقصان العيب الحادث عنده لان ردالبدل عند تعذر ردالمبدل كرده فصاروا دالكل المبيع فيرجع عليه بكل الثمن ولناأن حق الردثيت للشهرى ليندفع به الضررعن نفسه على وجه لا يتضرريه السائع وبعد ما تعمل عنده لوردا تضرريه البائع لانهخوج عن ملكه سلماءن العيب الحادث عنه ويعود المهمعسايه فلامازمه وضرر المشترى أمكن دفعه بالرجوع عليه بحصته من الثمن فلا يصار البيه أصلا ثم لورضي البائع بأخذ المسع بعييه فقدا التزماا ضرربا خساره وايس له أنيرجع على المسترى كالابرجع المسترى بشي على الما تع ادا اردنى بأخذا العسولا يقال مراعاة حق المسترى أولى عند تعارض الحقين الأنااب الع داس عليه وصارمغرورامنجهته فيرجحماعاة حقده اذلك لانا قول ذلك معصية منه والمعصية لاتذافى عصمة مال العاصى ألاترى أنمن غصب وبالقاطه أوصبغه لاتسة طعصه قصنعه قال ومن اشترى وبافقطعه أوجديه عيدارجع بالعيب)لان القطع عيب حادث وقد دينا أنه عنع الردو يوجب الراجوع بالنقصان

(قولدوأحسن دعواه) أي بأن ذكرسيه وهوالداءأو ألحمل اه (قولهمشغولة نه) الذي يخط الشارح منسخولات اه (قوله الا أنرمى المائع بأحدد) أى العما الحادث فله ذلك لانأاغ أقلنا سعذرالرد لحق السائع فلما رضي أسةط حقه يخ لاف مااذا كان المسع عصرافتهمرفىيد المشترى ثماطلع على عبب في العصد الروهي مسئلة الحامع الكميرحيث لامكون البائع أن أخذ ألخروردالفن وانوجد مشه الرضا بالاخدذلان الامتناع عقالخ فالشرعا فمهمن تمليك الجروتالكها فلا بقع سرائي المتعاقدين كالوتراضماعلى سعالهر ولكن بأخذالمشترى نقصان العصر اه اتقاني (قوله فلا بصار الماصلا) هكذا هو بخط الشارح رجه الله ووحهه أن،قال فلايصار المهأى الى الردىعس قديم مع حدوث عبب آسرعند المشترى وفي عبارة الكافي وغبره فبصار السه يدون قوله أصلا وهي ظاهرة المرادأى فيصارالى الرجوع علمه بحصته من الثن اه

(قوله حيث لا يكون له أخذه) قال الانفاني رجه الله قال في شرح الطيعاوى انهمالوتراضيا على الرد فالقياضي لا يقضى بالرد اه (قوله في المتنوان باعه المشترى في يرجع) أى بعد العلم بالعب أوقبله اه غاية (٣٥) (قوله حيث لا ببطل الرجوع بالنقصان)

أىسواء علم بالعبدوم السع أوبعده اه انقاني وكنب على قـوله حيث لاسطل بالنقصان ماتصه لان استاع الردّ لسطق البائع لللو الشرع لحصول الزيادةفيه بالخياطة فكان الرد عشعاقب ل السع بالخماطية لا بالبسع أه انقاني وكتب أيضامانصه قال الاتقانى وكذلك الحكم فمالوكان المسع حنطة فطعنها أوكان لحافشواه أوكان دقيقا فيزه عماعه رجع بنقصان العسالان المشترى ايس محاس المسع ولامسع الردقيل البسعاق الشرع اه (قوله في هذه الصور) بعنى لوقطعه وخلطه شماعه بعدرة به العيب أوصيعه عراعه بعدروية العب أولت السويق يسمن مُ باعد بعدرو به العسي فانه برجع بالنقصان فيهدده الصور وكتب على قوله في هذه الصورمانصه أى بعد رؤية العيب اه (قوله حيثلاعنع الردبالعيبف ظاهرالروآمه)أى اذارضى من له الحق في الزيادة فأذا أبي المسترى الردوأراد الرحوع بالنقصان وقال المائع لاأعطسك نقصان والعيب ولكن ردعلي المبيع

بخلاف مااذاا شترى بعبرا وتحره فوحدمعاه فاسداحيث لابرجع بالنقصان عندأبي حنيفة والفرقاله أن النحر افسادالمالية لانه يصير به عرضة النتن والفساد والهذا لا يقطع اسارق بسرقته فاختل قيام ماليته بفعل فصار كاتلافه كالذا كان عبداأ وطعاما فقتله أوأكاه قال (وان قبله البائع كذلك لهذاك) لان الامتناع الحقه وقدرضي به بخيلاف مااذا كان الامتناع لزيادة فيسه حيث لا يكون له أخيد ولان الاستناع لحق الشرع على ما بينا قال (وان ماعه المشترى لم رجع بشي) لانه صارحاسانه بالبيع اذار دغير متنع بالقطع برضاالبائع على ماسناف كان مقو تالارد بخسلاف مااذاخاطه عماعه حيث لابيطل الرحوع بالنقصان لايه فيصر حابساله بالبسع لامتناع الردقه الدنا الحياطة من غيرعا بالعبب وسعه بعدامتناع الردلانا ثيراه قال (فاوقطعه أوخاطه أوصبغه أولت الدويق بسمن فاطلع على عبب رجع بنقصانه كالوباعه بعدرؤية العيب) يعنى لوياعه فه هذه الصوروا عارجع بالنقصان لنعذر الرديسي الزيادة اذا لفسي في الاصل بدون الزيادة لاعكن لأنها لاتنفائ عنه ومع الزيادة أيضا لاعكن لان العقد لم يردعلم افكذا أنفسخ اذهولارد الاعلى عنن مأورد عليه العقد والالماكان فسخاولوأ خذه لكان رباأيضاعلى مابيناه غاذا امتنع الردبسبب الزيادة لأتأ ثمرالبيع الامتناع قبلها فلايصيريه طبسا بخلاف القطع من غير خياطة على ماذكر ناو بخلاف مااذا زادالمبدع زيادةمتصلة كالسمن والجال حيث لايمنع الردبالعيب فى ظاهر الرواية ويصربالبيع بعدها حابساله لان الزيادة في مثلها تدع محض الكونم اوصد فاله فلا عنع الفسخ فاصله أن الزيادة نوعان منصدلة ومنفصلة فالمتصلة ضربان متولدة من الاصل كألجال وغيرمتولدة منه كالصبغ وقدذ كرنا حكهما والمنفصلة أيضانوعان متولدة من المبيع كالولدوالنمروالليز ونحوذاك فانه عنع الردّلانه لأوجه الح الفسيخ فيها مقصودا لانالعقدم ردعلها ولاتمعالانقصالها ولاالى الفسيخ في الاصل وحده مدون الزيادة لانه يؤدى الى الربالان المشتدى اذاردالمبيع وأخذالتن تبقى الزيادة فى ملتكديلاعوض والنوع الثاتى من هذاالنوع زيادة غير متولدةمن الأصل كالكسب فاله لاعنع الرد بالعيب والفسخ فاذا فسيخ يسآم للشةرى ججانا لانه ليس عسيع يحال مالانه متوادمن المنافع والمنافع ليست بجزء العين ولهذا لايتبع الكسب الكاسب في الحسرية والكنابة والندبير والاستبلادحتي لانكون أكسابهم مثلهم ولايلزم من حصولها للشترى مجاناأ نيكون وبالانه ليس بجز وللبدع فلم علكه بالفن واغماما كه بالضمان وعدله يطيب الربح لماروي أنه عليه السلام قضى أناالخواج بالضمان رواهمسلم والحارى وغيرهما وفيروا فأنرجلا التاع غلاما فاستغله م وجدبه عسافرده بالعيب فقال البائع غلة عبدى فقال أليس فال الني صلى الله عليه وسلم الغلة الضمان رواه أحدوا بوداود وابن ماجه فاذا ثبت هذافنقول ان كلموضع بكون المسيع فاعتافيه على مال المسترى وعكنه الردبرضا البائع فاخراجه عنملكه عنع الرجوع بالنقصان لكونه مفوتاله وكلموضع بكون المبيع فاغافيه ولاعكنه الزدوان رضى بهالبائع فأخراجه عن ملكه لاعتم الرجوع بتقصان العيب لانه لم يصره فوتا بالاخواج بل كان مسنعاقم له وله فاقلنا انمن اشترى ثو بافقطعه لياسالولده الصغير وطاطه موجديه عسالابرجع بنقصات العيب لانه صاريملكاله بالقطع قبل الخياطة فى وقت لا يتنع الرد ولو كان الولد كبيرار حع بالعب لانه لم يصر ملكاله الابقبضه اذلاولاية له عليه فصلت الخياطة من غمرعا بالعب في ملك الاب فاحسن على حصل التمليك بعدد للنبالتسام فلاعنع الرجوع بالنقصان قال (أومات العيد أواعتقه) أى الخياطة وتحوها لاتمنع الرجوع بنقصان العيب كالاعنع البيع بعددال بادةعلى ماتقدم وكالاعنع موت العبدواعتاقه أماالموت فاعمالا عنع فلان الملك بثتى بهلان الملك في محمل الحيماة ثبت باعتبارها فينتهى بانتهائها وامتناع

حتى أردعلك جمع الثمن قال حس لسلبائع ذلك وقال م لهذلك اه (قوله فاصله ان الزيادة نوعان منطلة الخ) الزيادة المتصلة المنولدة من الاصل لا تمنع الفسخ عند محد لانم اتابعة الاصل اه غاية وعدية (قوله ولهذا قلنا) أى لاجل ما قان اوه وأن المشترى اذا كان حابساللب علا رجع بنقصان العب قلنا الخ اه

(قوله لان المتناع الرديفة له فصار كالفت ل) قال الانقاني وأما الاعتاق بلامال فالقياس أن لا يرجع بنقصان العيب وهوقول زفرذكره قاصيحان وهوقول الشافعي أيضا كذا نقل قوله في شروح الجامع الصغير لانه حيس المبيع بفعله فصار كالاعتاق على مال وكالقسل (قوله لان المال في الآدي بشت على منافاة الدليل أي أي لان الانسان لم يخلق النمال وانماوقع الملك في معارض الحكفر أعنى أنه وقع مراء للكفر الاصلى اله (قوله فيحمل كائن الملاف فيماق) مخلاف السيع فانه قاطع لملك المائع الى غيره لامنسه للماك في العبد و مهذا ماك المشترى اله (قوله (م) النم علايف على المنافع المنا

ر ردوعلى البائع حكى لا بفعل من المشترى فلا عنع الرجوع بالنقصان وأما الاعتقاق فالمراد به اعتاق وجد منه قبل العلم بالعيب وان أعتقه بعد العلم ه فلاس جع بالنقصان لان اقدامه على الاعتماق مدل على رضاءيه والقياس فيه أن لا يرجع بالنقصان وان كان قبل العلم بالعيب وهوقول الشافعي رحمه الله لان امتناع الرد مفعله فصاركالقتل وحه الاستحسان أن الاعتماق الماء الملك لان الملك في الا دى شدت على منافاة الدايل الى غاية العتق والشي منتى عضى مدته والمنتهى متقرر في نفسه فحعل كان الملافيه ماق فتعذر رده ولهذا ثبت الولاعله والعتقوه ومن أثمارا للكفيقاؤه كمفاء الملك والندبير والاستملاد كالاعتاق اتعذر الردفيهما بالامراك كمي مع بقاء المك حقيقة ولواعتقه على مال لمرجع بشي لانه حيس بدله وهو كيس المدل وعن أى منيقة رجه الله أنه يرجع لانه انها للله وان كان يعوض ولان العوض والمعوض ملكه فكان كالعتق بلاعوض والكابة مثر الاعتاق على مال الصول العوض فيها كالبدع وان عز المكاتب ينبغي أنيرده بالعيب لزوال المانع وهدذا كافانااذا أبق العبد المبيع ثماطلع على عبب لايرجع بالنقصان لان الرجوع خلف عن الردفلا بصارالي الجلف مادام حمالان رجوعهم وهوم فمكن رده فاذارجع رده لزوال المانع ولواشترى المكاتب أباه أوابنه تماطلع على عبب لا يرده لانه تكاتب عليه فلا يقد كن من اخراجه عن ملكه ولا يرجع بالنقصان لانه خلف عن الردولم يقع المأس عنه مخلاف الند بروالاستدلاد ولوعز المكاتب ودهمولاه ويتولاه العيدلانه هوالذى اشتراه فكان حقوقه اليه كالواشترى عبدائم عزواطلع المولى على العبيد عسافانه يردمو يتولاه المكاتب لانه هوالعاقد قال (فان أعتقه على مال أوقت له أو كان طعامافا كله أوبعضه لم يرجع شيئ أما العتق على مال فقدد كرناه وأما القتل فلان الردامتنع بقعله وهو مضمون عليه وانعاسقط الضمان عنه ماعتبار أنهما كدفها رمنتفعا بهذا الملائمن حيث دفع الضمان عن نفسه فصاركا نهسلم المه الضمان معنى ألاترى أنه لولم يكن ملكاله لوجب علمه ضمانه وعن ألى نوسف أنهرجع بالنقصان لان قتل المولى عبده لا يتعاق به حكم دنموى فصار كالموت حتف أنف فيكوب الما للله وحوابهماذ كرناوهذا بخلاف مااذاصبغ الشوب أوفعل فيمتحوه حيث برجيع بالنقصان مع امتناع الرديفعل لانهماك امتناع الرديسب زيادة المبيع لحق الشرع على مابينا والعين قائم على طاه ولم يحصل له عنه عوض فلم توجد ماعنع الرجوع فصار تطير الاستيلاد والتدبير والاعتماق وأماأ كل الطعام فألمذ كؤر هذاقول أبى حنيفة والقياس أن برجع بالنقصان وهوقولهما لأنه فعل فى المسعما يقصد بشرائه و يعتاد فعله فيه فأشبه الاعداق وجه الاستحسان أن الردقد تعذر بفعل مضمون منه وانما سقط الضمان عنه الاعتبارا نهما كمفصار كالاحراق بالنار وفتل العبدوكونه مقصودالاتأ فمراهفيه ألاترى أن المسيع مقصود بالشراء ومع ذلك عنع منه والاصل في حنس هذه المسائل أن الردمتي المتنع بقعل مضمون من المسترى كالقتل والتمليك منغيره امتنع الرجوع بالنقصان ومني امتنع لامن جهته أومن جهته بفعل غير مضمون كالهسلاك باكفة سمياوية أوانتقص أوزادز يادةمانعة من الرد أوالاعتباق أوبوابعيه كالتسدبير

المشترى اه (قوله وعن أبي صنفة أنه رجع) لانه انهاء لللك وهو قول أبي ىوسف اھ (قولەوالكتانة مثل الاعتاق على مال) أي وقمه خدلاف أبى توسف أيضًا اه (قوله أذا أبق العمدالمسع) ثماطلع على عب لارجع بالنقصان رواه المسرس ربادعي أبي حنيفة وروى الحسن سأبى مالك أنهر حم العال اه (قـوله وجوابه ماذكرنا) ولانسلم أنقتل المولى لاستعلق له حكم من أحكام الدنها ألاترى أنه تحب علمه الكفارة لوكان خطأ أه اتقانى (قوله والقياسأن مرجع بالنقصان وهوقولهما) الطعاوي في مختصر وبقولهما وكذا الإلاف فما اذا اشترى تو بافلىسەفتىرق ئى اطلع على عيب عندالبائع فعسد أبى حسفة لسرأه الرحوع مقصان العس خلافالهما وأجعوا أنه لوأتلف الطعام أوالثوب يسب أخرلس له حق

الرجوع كذا في شرح الطعارى وحدة ولهما أن الاكل تصرف مشروع يقصد المسع لاحله وكذا الله س تصرف والاستملاد مشروع يقصد المسع لاجله فلا يعدد الله فالانه استعمال العين الماطلب فيه لاصل التخليق فيقع الهدلال على ملكه ولا يكون كالزائل فلا عنع الرجوع بالنقصان كالاعتاق بخد لاف القتل اه وكتب على قوله وهو قوله مامان مه قال فى خلاصة الفت اوى والفتوى على قوله ما انقانى (قوله والمحاف على الفت المناع من على المستفيد عوضا اه اتقانى (قوله والمحلك من غيره المستفيد عوضا اه اتقانى (قوله والمحلك من غيره المستع) أى ولم عنت الردة بل المحلك اه (قوله أوزاد زيادة ما نعة ونالردة أو الاعتاق) مثال الاحتماع من جهته بفعل غيره ضمون اه

(قوله فكذا الجواب عنده) أى لا يرجع عنده كالوأكل كله اله (قوله لانه كثري واحد فلا يردّ بعضه) أى كالعبد الواحد تعذر الرد في بعضه ععني من قب لدمبطل الحق في الكل اله اتقانى وعند زفر يرجع بنقصان المباقى الاأن يرضى البائع أن مأخد الباقى بحصته من النمن اله غامة (قوله ان لم ينتفع به) أى كالقرع المروالسن المذراه فتح (قوله وقيد لردا القشروير جع بكل النمن) هواختيار صاحب الهدامة أه (قوله هذا أذا كسره من غير عليه) لا يظهر وجه هذا الله على النفه وأن البدع باطل

والذى يظهر أنالتقصيل فمااذاو حده معسا منفع مه فدند في أن لذ كرهناك اه قارئ الهسداية اه (قوله لانه لا يحاوعن القلم لمن الفاسد) أىفصاركقلىل التراب في الحنطة والشعير فلابرجع بشئ أصلاوفي القياس يفسد وهوظاهر اه فقم (قواه فقيل باطل عنداني حنيفة) أيكا الوجع دان حروعسد اه (قُولُهُ لهُ أَنْ يُرِدهُ عَلَى مَا تُعِهُ) قال الكمال يعيى له أن يخاصم الاؤل ويفعل ما محب معده الى أن رده عليه وقيدمق المسوط عل اذا أدعى المشترى الشاني العيب عنسدالما تع الاول أمااذاأ فأم البيئة أن العب كان عندالمشترى الاول لميذكره في الحامع وانما د كره في اقرار الاصل فقال اس الشيرى الاون أن يخاصم مع باتعه بالاجاع لان المسترى الاول لم يصرمكذنا فيما أقسرته ولم يوحد هذا قضاءعلى خلأف ماأفر به فبقي اقراره بكون الحارية سلمية ذلا بشتله ولاية الرد اه فتم

والاستبلاد لاعنع من الرجوع بالنقصان وان أكل بعض الطعام فكذا الحواب عنده وليس لذأن ود الباقى ولاأن يرجع منقصانه لانه كشئ واحدفلا برديعضه دون بعض كااذاباع المعض وعندهما برجع بنقصان العبب في الكل وليس له أن ردالباقى لان الطعام كالشئ الواحد فيتعسب بالتبعيض وأكل الكل لاعنع الرجوع فالبعض أولى وعنه مأأنه بردالهافي وبرجع بنقصان ماأكل لان التبعيض لايضره وان باع بعضه ثماطلع على عبب لا رجع بالنقصان لافي المزال عن ملكه ولافي الساقي لان امتناع الرد بفعله وهو مضمون عليه وعند زفر برجيع بنقصان الماقى قال (ولواشترى بيضاأ وقثاء أوحوزا ووجده فاسدا ينتفع به رجع بنقصان العيب) لان الكسرعيب حادث الااذارضي به البائع لانه أسقط حقه وقال الشافعي رحه اللهاذا كسرمه مقدار مالاندمته العلم بالعب ودهلان المائع سلطه عليه فكا ته فعله بنفسه فلنارضي بكسره فى مال المشترى لا في ملك نفسه فيجب رعاية حقه ما بالرحوع بنقصان العبب على ما سمامي قبل فصار كالوباع ثوبافقطعه تماطلع على عيب ولوعلم بصفته قبل الكسمر يده لامكانه قال (والا بكل النمن) أي ان لم منتفع به رجع بكل الثن لانه ليس على فكان البيع باطلاقالواهد ايستقيم في البيض لانه لاقيمة اقشره وكذافي الجوزاذالم يكن لقشره قمة وأمااذا كان اقشره قعة مان كان في موضع وقد فيد وقشره كافي مواضع الزجاجين فقيل برجع بحصة اللبو يصيم البيع فى القشر بحصة ملانه مال منقوم فصار محلا المبسع وقيل بردالقشر وبرجع بكل التمن لانمالية الجوز باعتبار الاب دون القشر فاذالم ينتذع بلبسه فات محل البيع فكان باطلاوان كان لقشره قمة هذا اذا ذاقه فتركه فان تذاول منه شمأ بعدماذا قه فلا يرجع عليه بشي لانه صاربه آكلاللبعض وبنبغي أن يكون على الخلاف الذى ذكرنا في الطعام هذا اذا كسره من غير عليه ولوكسره بعد العليه لايرده ولا رجع بالمقصان لان كسره بعد العليه دليل الرضاوة الواهدا اذاوجده ماوياوان كان قيه قليل ابشيء بأكله بعض الفقراء أو يصلح العلف فهومن قبل العسودكه ماذ كرناه وقالوافي بيض المعامة اذا وجده فاسدا بعسدالكسر يرجع بنقصان العيب لان ماليته باعتبار القشر بخلاف غيره مماذ كرناوان وحدالبعض فاسدا وهوقليل جازالسع استعسانا لانه لا يخاوعن القليل من الفاسد عادة فلا يكن التحرز عنه وذلك مثل الواحدا والاثنين من كل ما ته فليس له أن يخاصم البائع سببه وان كانأ كثرمن ذلك اختلفواف وفقيل باطل عندا بي حنيفة وعندهما يجوز بحصة الصحيح منه لانه بمنزلة مالوفصل تمنه لانه سقسم غنه على أجزائه كالمكيل والموزون لاعلى قمته وقبل المقد لا يحوز عندالكل لانه لم يفصل التمن والاول أصملناء رف من قواعدهم قال (ولو باع المسع فردعليه بعب بقضاء يردمعلى بالمعه ولو برضالا) أى لواشترى شيأ ثم باعه فر دعلمه بالعب له أن يرده على بالعب ان كأن ردعلمه بقضاء لان الردمالقصا وفسيخ في حق الكل فمكون كانه لم يبعه وان كان الرد بالتراضي من غير قضاءالقاضي لارده على بانعه وقبل في عبب لا يحدث مثله كالاصبع الزائدة برده للسقن به عندالبسع الاول والاصم أنهلا يردعلمه في الكل لأن القسيخ بالتراضي سعديد في حق غيرهما اذلاولا به الهماعلى غيرهما

القدير (قوله لا يردعلى بائعه) أى وان ثبت أن العيب كان عند البائع آلاول اله ولوالحى (قوله لان الفسمة بالتراضى سع حديد في حق غيرهما) أى والبائع الاول الذهما كان المسترى الاول استرام المسترى الذاتي ولواشتراه المسترى الاول من المسترى الذاتي المسترى الاول الشترى الأول من المسترى الأول المن المسترى الأول في الدارشة مة فاسقط الشفسع حقه في ما باعه ثمر د بعب بالتراضى تعدد للشفيع حق الشفعة كائن المسترى الاول السترى الاول السامى عدد الشفيع حق الشفعة كائن المسترى الاول السياما باع فلا يجوز له حق الحصومة في الردولا في المنقص ان وقال السافعي مداد اقبله بلاقضاء لا تالم بعد عدد مرفع العقد من أصاد فس عليه الشافعي فلم شفاوت الرد بالرضا والقضاء اله فتح

(قوله وهذااذ اكانالرد) أى بالعسم المشترى الثانى اله (قوله بعدالقبض) أى بعد قبض المشترى الشائى المبيع اله (قوله وان كان القبل وقيه وان كان بالتراثى) أى كالوباع المشترى الاقل المشترى الثانى بشرط الخيارله أو بمعافيه خيار رؤية فانه اذافسخ الشترى الثانى بشرط الخيارله أو بمعافيه خيار رؤية فانه اذافسخ الشائدي المشترى المشترى المشترى الاقل أن برده مطلقا وعلت أن الفسخ بالخيارين لا شوقف على قضاء اله كال فرف عن قال الانقانى ثم اعلم أن المشترى اذاباع المبيع ثم ردعليه ومي فان كان ذلك قبل القبض كان اله حق الرد على بائه مد من الاصل في حق الدكل فصار ذلك الرد بنزلة لرد بخيار الشرط أو خيار الرؤية أما اذا قبضه المشترى الثانى ثم (م) دعلى المشترى الاقل ومين فان قبله بقضاء فاض فله الردعلى بائعه الرؤية أما اذا قبضه المشترى الثانى ثم (م) دعلى المشترى الاقل ومين فان قبله بقضاء فاض فله الردعلى بائعه

يخلاف القاضى لان له ولا ية عامة فيذ فذقضا ومعلى الكل وهذا اذا كان الرد بعد القيض وان كان قسله فله أن يرده على بائعه وان كان بالتراضي في غيرالعقارلان بيه عالمبيع قبل القبض لا يحوز فلا يمكن جعله به الحديدا في حق غيرهما فوه الفسط افي حق الكل على مانبينه في الاقالة انشاءا لله تعالى وفي العقار اختلاف المشايخ على قول أي حنيفة والاظهر أنه سع جديد في حق الما تع الاول لان العقار يجوز سعه قبل القبض عنده فليس له أنبرده على باتعه كانه اشتراه بعد ماباعه وعند محد فسخ لانه لا يحوز ببعه قبل القيض عنده وعند أبي بوسف سع في حق الكل على ماعرف من مذهب والفرف بن أن يكون قضاء القاضي بمنة أوباقرار أو منكوللان قضاءه فسح في الكل وقال محدلا يردعلي بائعه ان ردعليه بمنة لانه أنكرقهام العدسبه فمكون اقرارامنه على أنه سليم قلناقد صارمكذ باشرعاف ظل اقراره وعال زفرر حهالله لارده على بائعه اذا كأن القضاء باقرار أو تكول لأن اقراره لا يقبل في حقى عدره فلا يكون حمة على بائعه فلأ يصرفسنعاف حقه كالفسخ بالتراضى وهذا لان القاضى مضطرالي القضاء من جهته فانتقل الفعل المهلات فعل المكرومنسوب آلى المكروقلمالا ينتقل فعل المكروالي المكروالافعما يصلح آلة له كافي القتل فأنه عكنه أن بأخد ده و يضربه وأمافه الايصلوفلا ينتقدل السه كاف الاكراه على الطلاق والعتاق لانه بوقعهما بكارمه والمكره لايصل أن مكون آلة له فيه اذلا يقدرأن يتكلم بلسان غيره والقاضي لايصل أن بكون أ لة له فلا ينتقل اليه فان قيدل الماشرسيب الفسخ وهوالنكول أوالاقرار بالعيب كان راضيا المحكم السبب فلا يلزم بائعه قلنا المسئلة مفروضة فمااذا أقر بالعيب وأبى القبول فرده علمه القاضى جبرا والفسيخ لا يثبت باقراره ولا بمكوله بل بقضاء القاضي فسنف فقضاؤه في حق الكافة فكان له أن يرده على بائعه لأنه لما فسي العقد بينهما عاداليه قديم ملكه فصاركانه لم يخرجه عن ملكه وهذا بخلاف الوكيل بالسع اذاردعاسه بالعب بقضاء القانى حث بكون راداعلى الموكل لان السع فسه واحدوقد فسخ والموجودها بيعان بمفسخ أحدهمالا ينفسخ الاخر فاذاعادقد عملكه كانله أن يرده اطهور الفسخ فحق الكافة على ما مناولاً يقال لو كان القضاء فسيما في حق الكافة ليط لحق الشفيع به في الشفعة واكان لابى البائع أن يدعى ولدالمسعة المولود عند المسترى قبل الفسخ أو بعده فيما ذا كان المسع جارية حيلى فلبطات الحوالة بمنه على المشترى لارتفاع العقدمن الاصل فكانه لم يبيع لانانفول حكم الفسخ يظهر فماستقبل لافمامضي وهدده الاحكام وهي شوتحق الشفعة وسقوط دعوى الاب وبراء قدمة المحمل كانت المته قبل الفسيخ بالمسع أوبالحوالة فلاتسقط بالفسيخ ألاثرى أن الواهب إذار جعفى الهبة كان فسيخافي حق مادسة قبل من الاحكام لافي حق مامضي حتى لا يجب على الواهب زكاة مامضي ون السنين وقال شيخ الاسلامة ول القائل بان الرد بالقضاء فسيخ العقد وجعل الكاله لم يكن متناقض لان العقد

والاقبال بغارقضاء فاص فلس له الرد وذلك لانهاذا قيل بغيرقضا القائم كان دُلكُ ردًا باصطلاحهـما وتراضهمافكان ذلك عنزلة عقدمسية أنف واذاقسله بالقضاء المساء الاشاء ألثلاثة بالسنة أوبالتكول أو الاقرارفدادأن ردعلي السائع الاول لان السع الثانى أنفسخ بفسم القائي قصار كاأن البيع الثاني لم يوحد أصدار والكن المسع الاول قائم لم ينفسخ بفسيخ الثاني فعال الخصومة اه (قوله ولافرق بين أن يكور قضاء القادى ببشة أُوباقرار) ومعنى القضاء بالاقرار أنه أنسكر الاقرار فأثبت بالسنة الم هداية وكتب مانصه قال الانتاني وفي قولزفراذا حدالعس فردعامه بالمشة لسرلة أن يردعلى الأول كـذاذكر الفقيمة أبوالليث في شرح الحامع اله عدر اه (قوله وقال مجدلارد على ما تعه) هكذا ذكرفي الجمع أن

هذاقول محدود كرشار حالهذا به الا كل والقوام الانهاني أن هذاقول زفرواته أعلم (قوله كان راضيا بحكم السبب) أى فلافرق اذا بن القضاء والرضافي وجوب كونه بيعافي حق ثالث اه فتح (قوله وهذا) أى المذكور في أقل المقالة اه (قوله حيث بكون رداعلى الموكل) هذا اذا كان القضاء والدنية أو بالذكول وان كان الرديقضاء واقرار الوكيل وكان عيما يحدث مثله يلزم الوكيل لكن بيق له حق الخصومة مع موكله حتى لوأقام منه أن العيب كان عند موكله أوعند واقعه كان له الردعلى الموكل وتمامه في الولواليلي اه (قوله حتى لا يحب على الواهب في حق ذكاة مامضي وكذا الرحل اذا وهب دار الاخروس وسلى الديم ملك الواهب وسلى الله عند الربحنها عمر جنع الواهب في ما أن المناه عند المناه وجعل كان وسلى الله قديم ملك الواهب و وسلى الله وبالى قديم ملك الواهب وسلى الله عند دار بجنها عمر جنع الواهب في ما أن والمناه عند المناه وبالى قديم ملك الواهب و حدل كان وسلى الله عند دار بجنها عمر جنع الواهب في ها أن مأخذها بالشفعة ولوعاد الموهوب الى قديم ملك الواهب و حدل كان وسلى الله عند ولاعاد الموهوب الى قديم ملك الواهب و سلى المناه المناه و مناه و من

الدارلم ترل عن ملك الواهب كان له الاخذ بالشفعة واذا عرف هذا الاصل خرجت المسائل المذكورة عليه أمانات فه قفلان حق الشفيع كان ما بتناقبل الردوحكم الرديظهر فيما بستقبل لا فيما مضى وكذا المسئلة الثانية لان الاب الماتصد عواه باعتبار ولاية كانت له زمان العلوق وهومعنى سابق على الردوقد بطل قبل الرد فلا يظهر حكم الردفيما بل بيقي ماكان من عدم ولاية هذه الدعوة وكذا المسئلة الثالثة لان الحوالة كانت ما بتق قبل الرد فلا يظهر حكم الردفي ابطاله اولان صحتم الاتستدى عند ناديا على المحال عليه اه فتح (قوله فلا بسار اليه حتى يتبين حاله) قال الاتفاقي فلا جل هذا يؤمر المشترى باقامة البينة أو يستحلف ( هم م) الباتع حتى يفهر وجه الحكم فأن

استيأن وحمه الحكمان فامت المدنة أوحلف المائح فنكل ردالمسع والاأحر المسترى على نقد الثمن اه (قوله أيتعين حق المائع فيه) والاتقانى لاندفع المئن اعالتعين على المشترى ادا تعين المبسع اله (قوله تعين حق المسترى في المسع) أى ولم شعدين المسع لآن حق المسترى في السلم لافي المسع اه اتقاني (قوله لاحتمال أنه حدث عُنده) أىان أنكرالمائع أن العب كان موجوداً عنده أه (قوله فعلى قول أى بوسف ومجدد يحافه) أى على العلم لانهاء من على غبرفعله اه أفطع وكتب مانصه قال الاتقانيرجه الله عماعيل أنالمسترى لاشتله حق الردم ف العدوب مالم شت حصولها عنده فبعد ذلك لا يخاومن أحدد الامرين اساأن يقر المائع بحصولها عندالمشرى أو مُكرفان أقر شبت حق الردالشترى وان أفكر مقال للشترى أثبت أولاأن هذا ب حصل عندلتفان أثلته

الذاحعل كانه لم يكن جعل الفسيم أيضا كائن لم يكن لان فسيخ العقديدون العقد لأ يكون فاذا أنعدم العقد من الاصل انعدم الفسيخ من الاصل فاذا انعدم الفسيخ عاد العقد لانعدام ما ينافيه فيتمكن في هذه الدعوى دورونناقض من هذا الوجه ولكن بقال يجعل العقد كان لم يكن فحق المستقبل دون الماضى قال رجهالله (ولوقوض المسترى المبيع وادعى عيم الم يجبر على دفع الثن ولكن يبرهن أو يحلف باتعه) أى لم يجبر المشترى على دفع الثمن بعدد عوى العيب لاحتمال أن يمون صادقافيه فلا يحب عليه دفع الثمن لانه لوأحير وأخسد منهالتمن فرعا يثبت المشترى العيب فيستردمن السائع فيكون اشتغالا عالا يفيدوفيه نقض الفضاء فلابصار اليه وحي تبين عاله ولان المشترى منكرو جوب دفع الثن عليه حيث أنكر نعيز حقه بدعوى العبب وكان وجوب دفع الثمن أولاليتعين حق المائع فيه باذاء تعين حق المشترى فى المسع وقوله ولكن بيرهن أى يقيم البينة لاشآت العيب وكيفية اثباته أن يقيم البينة أولاأن العيب الذي مدعيه وجد بالمسع عنده أىعنسد المشترى لانه اذالم بوجد العيب عنده ليس له أن يرده بالعيب وان كان به عند السائع لاحتمال أنهزال فاذا أقام البينة أنه وحدقيه عنده يحتاج الى اقامة البينة على أن هذا العيب كان بهعند المائع لاحمال أنهددت عنده فلا يستحق عليه الردفاذا ئبت أنه كان فيه عندالمائع فسير العقد بينهما لنبوته فى الحالين عنده وعنسد المائع وصورة التعليف أن يحلف البائع أن هذا العسلم بكن فيه عندى وذلك بعداقامة المشترى البينة أنه وحدفيه عنده أىعندا لمشترى لأن البائع لا ينتصب خصماحتي يقي المشترى البينة على قيام العيب في الحال على ما بينا ولولم يكن للشترى بينة على وجود العبب عنده وقيامه في الحال هل يحلفه المشد ترى فعلى قول أى بوسف وجهد يحلفه لانه لوأ قريه لزمه فاذا أنكر محلف ولان الدعوى معتمرة حتى يترنب عليها المينية فكذأ التحليف عندالعجز عنها فاذاحلف برئ وان اكل ثبت قمام انعيب للعالث يحلف نانياعلى أن هذا العبب لم يكن فيه عنده فان حلف برئ وان نكل فسيخ القاضي العقد بينه مالشوت العيب في ألحالين على مابيناه في البينة واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة فقال بعضهم يحلّف لماذكرنا وقال بعضه مالاعلف وهوالاصم لان الحلف يترتب على دعوى صحيحة ولاتصم الدعوى الان نخصم ولايص يرخص مافيه الابعدقيام العيب عنده ولابازم من ترتب البينة ترتب المهن كافى الدودوالاشياء الستة وهذا لان البيئة للالزام فلا يشترط فيها تقدم الدعوى والمين لقطع المصومة قلا بدمن الدعوى الصححة وذال لقيام العمب فيه لان التعليف شرع لدفع المصومة المنعققة لالأنشائم اولوحلف البائع هذا لاتفقطع الخصومة بينهمابل تنشأ لانهاذا شكل بتقيام العيب بدفى الحمال م تنشأ خصومة أخرى فيحلف الساعلى أنه لم يكن عنده على ماييناو يردعني هذا مسئل الشفعة وهي أن الشفسع اذا تقدم الح القاضي يطلب الشفعة فأن القاضى يسأل المدعى عليه عن التي يشفع م افان أقر بأم الملك صار وحما فيسأله هلا بتاع أم لافان لم يقر ولم يكن الشفيع بنية أنهاملكه استحلف المشترى ما يعلم أنها ملك فان نكل ثبت أم الملكه م نشأخصومة أخرى فان القاضى يسأله هل بتاع أم لاوهذا تحلف لانشاء الحصومة ذكره

بالمهنة فقد ثبت له حق الردلكون المدنة بحة وان لم يكن الشهرى بيئة وأراد تحلمف المائع فله تحلمقه على العلم وخدلاله تحلمف على فعمل المنافع المائع بالله مانعلم أن هدا العمد بن عند المشترى ولا أنق ولاسرق ولا بال على فراش كذاذ كرفى الحامة الكمير فوله ما ولم يذكر فول أبى حليفة اه (قوله تم يحلف ثانيا على أن هذا العيب الني في مترك النظر المشترى بل يحلف أنه لم يكن وقط كا ذكر الشار حمد ذلك في دعوى الاباق هذا اه (قوله ولا دائم من ترتب المدنة ترتب المهنى) قال الاتقانى رجه الله و يحلف بالله القدام المه يحكم البيع وما وهذا العيب اه (قوله في اف انها على أنه لم يكن عنده) أى ان أنكر قيام العيب قبل البيع اه

(قوله فى المتنوان قال شهودى بالشام) أى مثلافامهلى حتى أحضرهم أوآتيك بكاب حكى من قاضى الشام لا يسمع ذلك بل يستحلف السائع و يقضى بدفع المثن أن حلف اه فتح (قوله استحلف البائع) فيه اجهام اذا بنذ كرعلى أى شى يستحلفه أعلى عدم علمه بقيام الحيب عند المشترى أو على عدم فيامه عند ده أو مليهما والظاهر أنه على الاول الكنه على قولهما اله كذا نقلته من خط شخنا الشمس الغزى رجده الله (قوله لان في الاتفاد (ويله المناف الانتظار (ويله) ضررا بالبائع) أى لانه خرج ملكه عند ولم يصل عوضه المده اله اتقائى

القدوري ولم يحد فيه خلافا قال (وان قال شهودي بالشام دفع ان حلف با تعمه) أى اذا قال المسترى الشهودى بالشأم استعلف المائع فانحلف دفع المه المتن لان في الانقطار ضروا بالمائع وايس في دفع الثمن المه كمرضر رعلى المشترى لانه على عتهمتى أفام علمه المستة ردعلمه المسع وأخذمنه الثمن وان أكل المائع لزم العسلانه عقفه مخلاف الحدود حدث لا يكون النكول عقفها ولهذالم يحلف فيها وكيفية التعليف ماسناه قال رجهالله (غان ادعى إناقالم معلف بالعمحتى برهن المشترى أنه أبق عنده فان رهرو حلف مالله ماأ بق عندلة قط )أى أذا ادعى المشترى أن العدد الذى اشتراء أبق فأنكر المائع وأراد المسترى تحليفه لا يحلف المائع حتى يقيم المسترى بينة أنه أبق عند نفسه فان أقام المينة قحلف لماذكر ناأن المائع لم ونقصب خصماحتى مثمت المشترى أن العمب وحدفيه عندا الشترى وهدا فول أبي حنيفة وعندهما محلف وقدسناه انفا وقوله ماأبق عندك قطفه ترك النظر الشترى والاحوط أن محلف مالله ماأبق قط أوبالله مايستعق علمك الردمن الوحه الذى ذكره أو بالله لقد له ومايه هذا العسلانه عمل أنه ماعه وقد كان أبق عند غمره ويعرد عليه وفهاذ كره ذهول عنه ولو كان الدعوى في اياق العبد الكبير بحلف بالقه ماأبق منذ بلغ مبلغ ألرحال لان الاياق في الصفير بزول بالداوغ فلا يوجب الردعلي ماييناه من قبل ولاعلفه بالله لقد باعه ومايه هذا العب لانهقد يحدث بعد المسع قب ل النسلم وهو بوحب الرد وكذا لا يحلفه بالله لقد باعه وسله وما به هـ ذا العب لانه نوهم تعلقه بالشرطين فيتأوّل في الم ين عند فيامه في الحدى الحالذين وهي حالة التسليم وانماكان التحليف على البتات هناوان كان التحليف على فعل الغسير على العدام لان المائم بدى تسلمه سلما فكون مدعد اللعلم فعداف على مايدى ألاترى أن المودع لوقال ان المودع قبض الوديعة علف على البتات لادعائه العلمذاك وان كان القبض فعل غيره وكذا الوكيل لوادى أن الموكل قيض النمن محلف على البتات القلنا واعما محلف على العلم أن لوادى أن لاعلم المهوهذا فى العيوب التى لا تطهر للفاضى ولا يعرف أهى حادثة عند المشترى أم لا وأما العموب التى لا يحدث مثلها كالاصبع الزائدة أوالناقصة فان القاضي يقضى بالردمن غيرتحليف لسقنه يوحوده عند ألبائع الااذا ادى السائع رضا المشترى به وأنيته بطريقه فاصادأن العيوب أنواع أحده اأن يكون ظاهر اللحاكم فحكمه ماذكرنا والثاني مالا يعرفه الاالاطباء كوجع الكمد والطعال فعرفته اذا أنكر البائع بقول الاطباء فيقبل فى قدام العس العال ولوحه الحصومة قول واحدمنهم عدل ثم لا مدمن عداين لا تسانه عدا البائع فبردعليه اذالم يدع الرضابه والشااث عيب لا يعرفه الاالنساء كالرتق والعفل فيقبل في قيامه الحال قول آمر أفواحدة ثقة ثمان كان بعد القيض لا يرد بقولهن بل لا بدمن تحليف البائع وان كان قباه فكذلك عند محدوعنداي وسف يردبقولهن من غير عين البائع والرابع عيوب غيرظا هرة القاضى ولا يخنص ععرفتها الاطباء ولا النساء كالاماق و محوه في كهاماذ كرباه قال (والقول في قدر المقبوض القابض) الانههوالمنكرحي اداردا لمسترى بعب حارية أوعبدا بعدالقيض فقال المائع كثت بعتك معه غيره وقال المشترى بعتنيه وحدده فالقول قول المشترى لان القول القابض أسنا كان أوضمينا كانغاصب والمودع

(قوله وانتكل السائعلزم السع قال الاتقاني وان أكل لبائع عن المين لزمه حكم العب لان التكول حجية في المال لانه مدل أو اقرارف عدان حددافه اه (قوله لانه عهقمه) أى في ر وت العب اه (قوله وعندهما يحلف أيوان لى قم المترى سنة ادر قوله لا ته نوهم تعلقه بالشرطين) أى فمكون غرص السائع من هذا المين عدم وجود العب في الحالين جمعا اه كى فاذاوحـدفى عالة كان مارًالان الملق بالشرطين اغمائنزل عنسد وجودهما اه (قوله وانما كان التعليف على البتات هنا) والالتقاني رجهالله وان لميكن الشمترى منة على وجود العب عند المائع يحلف المائع على البتات وهذه المين تسمي عسن الرد وذلك لانهمعني أوأفريه لزمه ويحلفعلي البتات لاله تحلف على فعل نفسه وهوتسلمه صحيحا فأن حلف برئ وأن أكل ردعلمه بالعب اه (قوله

وأنبته بطريقة) أى بينة بقيمها أو بنكول المشترى اله (قوله والعفل) العفل شي مدوّر يخرج الفرج والأبكون ولان في الابكار والما يصب المراة بعدما تلد اله مغرب (قوله والايختص ععرفة الاطباء والاالنساء كالاباق) فال الاتفاني وضع المسئلة في الابكار والما يحد المناهد عند اللصومة كذلك نحوالسرفة والبول على الفراش والحنون الاأن المعاودة في مد المشترى شرط في العبوب الثلاثة والحالة واحدة اله (قوله كالعاصب والمودع) أى لانه أعرف عاقصد ألاترى أن العاصب وأنكر الزيادة اله اتقانى في المقبوض كان القول قوله وكذا المودع إذا أنكر الزيادة اله اتقانى

قسل قبض المن أمااذا كان بعده انعكس الامراه (قوله وكذا لواتفقا على مقدارالممع واختلفافي المقبوض)أى كانالقول قول المشترى أيضالنا قلنا كاذااشترى عدين أوحاربتسن واتفقاعلي مقدارالسع والكن اختلفا فى المفبوض فقال المسترى قبضت أحدهما لاغسر وفال المائع قبضهما جمعا اه اتفانی (قوله فانه)أی لم يقل أحددان الامام رفر رجه الله يحيررد أحدهما قبال القبض وعنعه بعد القبض وانمااختلفت الروامة عنه فنى السوط أن زفر لايجيز رداحد دهمالاقبل القبض ولابعده وعلسه مثى في الهدالة وهذا الشارح أيضافى أول كلامه آنفاوفى مختلف الروامةأن زفر يحيزرد أحددهم أقدل القبض وبعده وعليه مشي فىالمنظومة وجمع المحرين فينتذلاا شكال لاحقال أنبكون عنهدواسان والله الموفق (قوله وال كان لاينتفع بأحدهما دون الآخر كزوجي الخفالخ) تقول اشتريت زوجي حاموأنت تعنى ذكراأونتي وعندى زوحانعال وقال تعالى من كل زوحين الدين اه صحاح (قوله أذا لحبة الواحدة ليست عنفومة

ولان المائع مدعى بقاء بعض النمن في ذمنه وهو حصة الا تروالمسترى بذكره فالقول قول المنكرم عينه وك ذالوا تفقاعلى مقددارالمسع واختلفاف القبوض لمابينا قال (ولواشترى عبدين صفقة فقبض أحدهماووحدبأحدهماعساأخذهماأوردهما) يعنىلسله أنبأخذالسلم وبردالعب بليأخذهما أو ردهمالان في أخد ذاحدهما تفريق الصفقة قبل المّام لان الصفقة تم بقبضهما والتفريق في القبض كالتفريق في القبول لان القبض له شبه بالعقد الكونه مفيدا ملك النصرف ومر كدا لملك الرقية وعن أي بوسف أنهاذا وجدالعب القبوض لاأن رده وحده لان الصفقة عَتْ فيه لتناهم افي حقه قلنا تمام الصققة تعلق بقبض المسعوه واسم لكله قلايقس التعزي في الاعام ألاترى أن حدس المسع التعلق الطلانه بقيض النمن لا يسقط الا بقبض كاسه وسق سقاعين فكذاعام الصفقة التعلق بقبض المسع لايتربيقاء جزعمنه اذهى لاتقبل التعزى فهذا المعنى فال واوقيضهما غموجد بأحدهما عسارد المسب وحده) وقال زفرايس له أن برده وحده لان فيه تفريق الصفقة ويتضر والمائع به لان العادة جوت بضم الحدالى الردى فأشهماقه لالقبض وخيار الشرط والرؤية ولناأنه تنريق الصفقة اعدالتمام لان الصفقة تتريالقبض لان العيب لاعنع عام الصققة فيكون الفسيخ بعده استداء في ملك المسترى من كل وجه فلاعسع التفريق فمقتصرعلي ماوجد فمه علة الردألا ترى أنه لواستعق أحدهما بعدا اقبض لم يتغمر فىالياقى لتمامه بالقبض واناستحق قبله كان له ذلك كيلا يتفرق علمه الصفقة قبل التمام يخلاف حيار الشرط والرؤ بةلان الصفقة لائم معهماوان كان بعد القبض اعدم عام الرضاؤ تضروا اسائع من قبل تداسه فلا مترفى حق المشترى كذاذ كر خلاف زفر في البسوط وغديره وذكر في الخنلف أن له أن يفرق قال القيض اذا وجديا حدهما العيب عندزفر كالووحديه عيدا بعدد القيض فانه يرده خاصة فكذاقبله وهذامشكل وفيه تفاوت كميرفانهادا امتنع التفريق بعدا القبض وقدتم انعقد فيسه كان قبله أولى لان الصفقة لم تتم هذا اذا كان كلوا حدمتهما عكن الانتفاع به على الانفرادوان كان لاينتفع بأحدهما دون الا تركزوجي الخف ومصراعي الباب ليسله أن ردأ حددهما دون الا تروان كأن بعدد القيض بالاجاع وعلى هـ ذالواشترى زوجي ثور فوجد بأحده ماعسا بعدالقبض فان كان ألف أحدهما الاخر عيت لا يعلى دونه لاعلك رد المعسودد قال (ولوودد بعض الكملي أو الورني عسارده كله أو أخذه) يعنى اذا كان من نوع واحد لان المكرل والموزون اذا كان من حنس واحد كشي واحد حكاوتقد راوان كانأش ماء حقيقة لان المالية والتقوم في المكملات والموز ونات باعتبارا لاجتماع والانضمام اذالحمة الواحدة ابست عتقومة حتى لا معوز بعها فاذا كان المالية باعتمار الاجتماع صار الكل في حق البيع كشئ واحددولهذا يسمى باسم واحدوه والكرونحوه وكذاجعل رؤية بعضه كرؤية كاه كالثوب الواحدفاذا كان كالشئ الواحدليس لهأن بأخذالبعض سواء كان قبل القبض أو بعده كالثوب الواحد اذاوجدببعضه عيرا يخلاف العبدين على ماسنا ولافرق بين مااذا كان في وعا واحدداً ووعاء ين وقيل اذا كان في وعادين مكون عنزلة عبدين حتى ردالوعاء الذي وحد فيه العسب وحده قال (ولواستحق بعضه المعترف ردمانق ولوثو باخر) بعنى لواستحق بعض المكيل أوالموزون لمخسر في ردالما في ولواستحق بعض الموب خبرفي ردمابق لان الشركة في المكيل والموز ون لا تعدعيالان التبعيض لا يضرهما والاستعقاق لاعنع تمام الصفقة لان العقد حق العاقد وعلمه رضاالعاقد لا برضالمالك بخلاف الثوب حدث شت له الخيارفي ااذا استعق بعصه لان التشقيص فيه عيب وقد كان وقت السيع فيرده وهـ ذا اذا كان نعد القيض وأمااذااستحق بعض المكيل أوالموزون قبل القبض فلهأن بردمابق التفريق الصفقة على المشترى قبل التمام قال (واللدس والركوب والمداواة رضابالعيب) لانه دأيل استبقائه وامساكه وكذاالاجارة والرهن والكابة وألعرض على السعوالسكني مخلاف حيارالشرطفان البسرونحوه ليسدارل اخساره

(قوله في المتن أولشراء العلف) الالف

المائف فانالاختمارهذاك شرعالا حتماروالدسوالركوب مرة يحتاح اليه للاختمار فلوحعل اختمارا الاجازة افات فائدة في ارالشرط وأماخدارا العب فلم يشرع الاختيار وانحاشر عالردا مل الحراس ماله عندالهجزعن الوصول الى الجزء الف ثت فاذا تصرف فيسه تصرفالا يحسل بلاملك حعل مسكالوحود دليل الأمسالة والرضا قال (لاالركوب السقى أوالردا واشراء العلف) أى لا يكون الركوب اسقيها انماءأ والردهاعلى البائع أوليشترى لهاالعلف رضابالعب وهذا استعسان لانه محتاج اليه وقدلانتقاد ولاتنماق فلامكون دنيل الرضاا لااذاركها فحاحة تفسه وقمل تأو بلناذا لم يكن له ممن الركوب مان كان العاف في عدل واحد أولا مساق ولا شقاد وقيل الركوب الردلا يكون رضا كيفا كان لائه سب الرد ولغبره مكون رضاالاعن ضرورة قال (ولوقطع المقبوض يسب عند البائع رده واستردالتن) معناه الواشترىء مدافد سرق ولم يعلم افقطع عندالمشترى لهأن سرده ويأخذال تن وهذا عندأبي حنيفة وقالا الدريه أن رده لحدوث العب عنده وهو القطع غاية الامرأنه قطع سبب كان عنده لكن القطع غير الوحوب فكان عنزلة عسب حادث عندا المشترى فتعذر الردوتعين الرجوع بالنقصان كالواشترى حاربة حدلي أفانت في دالمسترى بالولادة فانه رجع بالنقصان فكذاهذا وهذالان الموجود في دالمائع سب القطع وأنه لإشافي المالية فينقذ السع فيملكنه متعيب وقدحدث فيه عندالمشترى عيب فمرجع بمقصانه وهو المارين قينه سارقا الى غيرسارق بان بقوم سارقا وغيرسارق فيرجع بفضسل مابينهما من الترزوعلي هذا الخالاف اذافتل دسب كانوحد في دالمائع من قتل نفس أوقطع طريق أوردة لان وحويه لاينافي المالية ولهذا يفع السع صححا ولومات في دالمترى بتقر والمن عليه ولوتصرف فيه نفذ نصرفه ولاي حنيفة رجها الدانسي الوحوب وجدفى دالمائع والوجوب يفضى الى الوجود فيكون الوجود مضافاالى السدب السابق فصاركا اذاقنل المغصوب بعد الردمج فابة وجدت فيد الغاصب وروى ان المنذرعن أبي حنيفة رجه الله أنهلوا شقرى جارية حيلي فولدن عندا لمشترى ومانت من الولادة برجم محمسع المن ولم يحك فيه خلافا فلناان غنع والرسل فالسب الذي كان عند البائع بوجب انفصال الوادلاموت الام اذااغالب فى الولادة السلامة ولومات بسبب القطع عندالمشترى يرجع مصف الثن لان اليدمن الآدمى نصفه فعيب علمه من بدله بحسابه لانهاهي المستحقة بالسرفة والنفس غير مسحقة في بدأ أسائع ألاترى أنها تعسم والانقطع فالبرد السددولاف الحرالشديد وقياءن الهلاك فقبض المسترى لاينتقض في النصف وانسرى آلى النفس مخلاف مااذا قتل عبده اسبب بوحب القتل عند المائع لات النفس صارت المستحقة في مدالها تعرفية نقض بمقبض المشهري وترجع بالثمن ولواختا والمشترى أن عسك العمد رجمع ينصف الثمن لان القطع بسدب كان عنسد الماتع كالاستحقاق فلاعنع الرجوع بالثمن عنسدا خسار الاخذ بخلاف العسعلى مأساه ولومات بعد القطع حتف أنف مح بأن يرجع بنصف الثن عند دلانه كالاستحقاق على ما يتاولوسر ق عند البائع ثم عندا الشبترى فقطع به ما رجع بالنقصان عندهما على الوجهالذي مناوعنده لايرده يغمر ضاالها أعلاميب الحادث عنده ولكن برجع بربع الثمن لان المسد قطعت بمسمافير جمع بقسد رمافات بسببما كان في دالبائع وان رضى البائع بأخده رجع بثلاثة أرباع الثمن ويسقط الربع لانهفات بسبب كانفى يدالمسترى ولاير جعبه على أحدولو تداولته الايدى فقطع عندالاخيرأ وقنل يرجع الباعة بعضهم على بعض عندا أبي حنيقة وعندهما يرجع الاخيرعلى إبائعة بالنقصان عمهولابر جيع على بانعه وأصل الخلاف أن القطع أوالقتسل بسبب كان في يد البائع استحقاق عنده وفيمه يرجع الماعة بعضهم على بعض حتى ينتهى الى الاول وعنسدهما عيب فيرجع من لم يفوت الرد بالبيع وهو الاخبرعلي بالعه مهولا برجع على بالعه لانه فوت الرد بالسع قبل امتناع الرد برضاه وغرة الكسلاف تظهر في هدا وقها اذاا شتراه وهوعالم بوجوب القنه ل أوالقطع فانه لابيطل

رضااه (قوله في المتن واسترد الثمن أى وانشاء أمسك ورجع بنقصانالثمن كما سيأتي في الشرح وكان ذكره هناأولى اه (قوله معناه لواشترى عبداقدسرق ولم يعلم ما) هذا يستقيم على قولهمالما أنهعندهما يحرى محرى العب فاذا كانعالك لابرجع على البائع بشي وقد قبلانه فيقول أيحنفة كذاك لانكوبه مماحالام أوكونه سيحق القطع عيب الامحالة لكنه أجرى مجرى الاستعقاق ولامنافاة بن الاستعقاق والعسب والعلم بالعب وقت الشراء أو وقنالقبض عنع الرحوع وقال فرالاسلام في شرح الجامع الصغيروالصيرأن العلروا لهل سواء لانهمن قسل الاستعقاق والعملم بالاستعقاق لاعنع الرحوع اه (قوله کالواشـــتری حاربة حبلي) أي وقد دلس البائم الحل اله عامة (قوله فسرحع سقصانه) وهو ماس قعمه مارقا الىغـىر سارق هكذافي أصدل مجد الالطسن وصرح العناى أنه رجع بنقصان عيب السرقة لاسقصان القطع وتعلمله منسوط فىالغاماه (قوله بأن بقوم ارقا) أي واحب القطع وغير واحبه فارجع عاشهما اهفرشنا ومصلى (قوله فصاركا اذاقتل المغصوب بعدالرد بحثالة

## ﴿ راب السع الفاسد ﴾

لمافرغ عن بيان السع الصحيم بنوعه الازم وغير الازم شرع في مان البسع الفاسد لان الصحيح هو الاصل لكوفه مشر وعادا تاوصفة والدينة أو بكون محرما أو ثنه أو بكون في السع على الشيخ أن يكون المسع مجهولا أو ثنه أو بكون محرما أو ثنه أو بكون في المسع حق لغير ما تُعه لا يجو والمائع فسخه أو أن يشترط فيه شرط افيه منفعة لاحد من الناس لا يوجه العقد أو يكون المسع عما تعذر تسلمه أو يكون في المسع عرض أو في عنه فالمدف ذلك كاه وكذلك بسع ماليس عند الا أسان أو سعم المقبضة البائع وكذلك بسع الاوصاف دينا في دمة غيرا المشترى أو يشترى به من غير من هو في ذمته وكذلك صفقتان في صفقة (٣٤) وشرطين في سع وكذلك بسع الاوصاف دينا في ذمة عبرا المشترى أو يشترى به من غير من هو في ذمته وكذلك صفقتان في صفقة (٣٤) وشرطين في سع وكذلك بسع الاوصاف

والانباع من الحيوان ومالايتمعض من غير الحيوان الابضرروان تبعض من عديرا لحدوان بغبرضر رحازيهه ولايحوز أنبيع بثن ميسـتريه الأقل عمالاعه قبسلأن بقبض التمدن الى عناافظ الكرخي رجه الله والمراد من الجهالة في المسعار الفنجهالة مفضية ال النازعة الفضية الى التسليم والتسلم يخلاف مااذا لمعتنع التسلم حيث بصم العقد كهالة كمل الصرة وعدد النماب المعسنة وأماكون المسع أوثمنسه محرمانهو كالسع بالخر أوالخنز يرأو يعهما وسيعيء بيان ذاك وأماكون المسعحق الغير المائع فكالمرهون والمستأجر وقد اختافت الروايات في ذلك قال في موضع فاسد

حقه عنده لأنالع لم بالاستعقاق لاعتم الرحوع وعندهما سطل حقه لان العلم بالعب رضايه وقما اذاأعتقه المشترى ممقتل أوقطعت يدميه فانهلا برجع عند دوبشي اعدم فوات المالية به وعندهما يرجع بالنقصان على ما يتناه من قبل ولايقال ينتقض قول أي حنيفة عااذا استرى عبدام يضا ومات عنده وعاادا فطع عندالباتع ثماعه ومات عندالمسترى بدوعا اذازني عندالسائع ثماعه وجلد عندالمشترى فاتبه حبث لأبرجع فيهد ذمالمواضع الابالنقصان عندهمثل قواهما وأن مات بسبب كانعندالمائع لاناتقول المريض والمقطوع عندالمائع ماتابز يادة الاكلم وترادفها عندالمشترى وهي لم يوجد عندالبائع وزنا العبديوجب الحلدوالقنل غبره فلايؤاخذالبائع عالم يكن عنده بخلاف ماتقدم قال (ولوبرئ من كل عيب صيح وان لم يسم الكل ولابرد بعيب) وقال الشافعي رجه الله لا يصي الاأن بعد العموب وفي حواز السعم مذا الشرط له قولات وعدم صحة البراءة من كل عمد عنده ساء على أن الابراء من الحقوق المجهولة لايضم عنده لان في الأبراء معنى التمليك في يرتد بالرد ولا يُصم تعليقه بالشر وطوغليسا المجهول لايصم كبيعه ونحن نقول هدذه الجهالة لاتفضى الى المنازعة فلا تمنع الصحة وكانا بن أبي السلى يقول لا تصم البراءة من العسم ما التسمية مالم ره المسترى وقد مرت بينه وبين أبي حنيفة في مجلس أبي جعفر الدوآنيةي مناظرة فقال له أبوحنيفة ألا ترى أنهلو باع حارية في موضع المأتي منها عبب أوغلامافى ذكر عيب أكان يحب على البائع أن برى المشترى ذلك الموضع منها أومنه ولم برل يعمل به هكذاحتي أفهه وفتحك الخليفة وقال محدر حسه الله لايدخل فيه العيب الحادث قبل القبض وهو قول زفرلان البراءة تتناول الثابت قلنا الغرض فمهالزام المقدماسة أطحقه عن صفة السلامة وثلك بالبراءة عن الموجود والحادث وهذا لانه لاحق له قبدل المائع وقت السيع ليملكه أوليبرته بل هذا بيان لانحادالعقدعلى وجهلا وحساستعقاق السلامة والعقد قابل لذلك كالواشترى معساوهو يعلموهمذا بناءعلى أنهلوباعه بشرط البراءة من كلعيب يحدث به بعدالسيع قبل القبض لايصيع عند محدرجه التعلانة قبل وجودسيه كالابراءعن كلحق قبله فانه يدخل فيده ألحق القائم لاغير وعندأبي وسف بصيرلان غرضهم ايجاد العقد على وحه لاستحق فيه سلامة المسع عن العيب فلوشرط البراءة من كل عب به لم ينصرف الى الحادث في قولهم جمع الانه خص الموجود وقت العقد بالبراءة

## ﴿ ما البيع الفاسد ﴾

وقال في موضع موقوف فن أصحابنا من حعل في المسئلة روايتين ومنهم من قال أن السعم وقوف وقوله فاسد مغناه لاحكم له فكان فاسدا في حق الحكم وهذا هوالمحير كذا في الابضاح فه سيرا شتراط المنفعة لاحد من الناس لا بوجه العقد كاشتراط المنفعة للبائع كااذا قال على أن أهب لك وأقرض لك و كاشتراط ها للمسترى نحوان قال المستريت على أن تقرضتي و كاشتراط ها لله مقود عليه كااذا قال على أن تعتقه أو تدبره و كاشتراط ها لانسان آخر نحوان قال أن تقرض فلانا والاصل فيه ماروى أن النبي صلى المدعلية وسلم به مع الرهن على احدى أما اذا كان شرطا بقت سعاله قد لا يفسد به العقد كاشتراط حيس المسعومي في تسلمه بسع الرهن على احدى الروايت بن وسع الطيرالذي طار من يده و حك ذلك بسع الا تقو وكذلك اذا تعكن الغرر في المستعمل المستعملة في الماء فان كان أن المن ولا يقوله وكذا سع ما ليس عند الانسان القولة وكذا سع ما ليس عند الانسان القولة عليه المناه والمناه وكذا سع ما ليس عند الانسان القولة عليه الصلاة والسلام لا تعمل المستعملة وكذا سع ما ليس عند المناه وكذا سع ما ليس عند الانسان القولة عليه الصلاة والسلام لا تعمل المستعملة وكذا سع ما ليس عند المناه وكذا سع ما ليس عند المناه وكذا سع ما ليس عند المناه وكذا المناه وك

عاجزعن تسليم مانى ذمة الغيرو محور بعدى هوعليه وهوكسع المغصوب مصمن الغاصب والا يصمن غيرها ذاكان الغاصب منكرا ولا يسته عليه المان المائع عاجزعن التسليم وكذلك الصفقة انفول بعدك هذا وقال أسعل هذا والمنها وهذا بعان في سع وصورته أن يقول بعدل هذا وقفيز بن حفظة أو يقفيز بن عيراوهذا بعان في سع واحدوكذلك بن صفقة بن وسول الته عليه وسلم عن شرطين في سع كاذا قال ان أعطيتي الفن حالا فيكذا وان كان مؤجلا فيكذا وكذلك بسع الاوصاف من الحيوان كسع الالية من الشاة الحيية لانها حرام فيسل الذيح والحياب الذيح على الباقع ضرريه وكدا اسع الاسم كسيع تتابع الفرس واللبن في الضم النه من الشاة الحيية لانها حرام في الله في والحياب الذيح على الباقع ضريه وكدا اسع الاسم المنابع من وبلان الضروم في شرعاوان المستحي عالم المنابع وفي المنابع والمنابع المنابع والمنابع المنابع المنابع

السع على أربعة أقسام صحيح وهوالمشروع بأصله ووصفه وبفيدا لحكم بنفسه اذا خلاعن الموانع وباطل وهو غيرمشروع أصلا وفاسد وهومشر وع بأصله دون وصفه وهو بفيدا لحكم اذا اتصل به القبض وموقوف وهو يفيدا لحكم على سبل التوقف وامتنع تمامه لاحل غيره وهو بسع ملائا الغير قال رحمه الله (له يحز سع المستة والدم والخير والخيروا لخروا ألواد والمدر والمكاتب) لعدم ركن السيع وهوم ادلة المال بالمال و سع هذه الاشاء باطل لماذكر القال (فلوهلا عندالمشتري الميضين) لان العقد في الباطل غيرمعتموني القيض باذن المالك وقبل يضمن لانه لايكون أدني حالامن المقبوض على سوم الشراء وقبل الأول قول أبي حقيقة والثاني قول يضمن لانه لايكون أدني حالمين المقبوض على سوم الشراء وقبل الأول قول أبي حقيقة والثاني قولهما والاصل فيه أن سعم مالس عال عند أحد كالحروا للام والمستة التي ما تتحقيق أنفها والمدير وأم الولد والمكانب باطل وان كان ما لاعشد المعض كالخروا لخيز بروا لميت التي المقبول وان سعت بعين فهو فاسد في حقيما ما المالمة عني الذمة فان المناب والمناب والمناب

بل يجب عليه ثم اهظ الفاسد في قوله باب السيع الفاسد وفي قوله أذا كان العوضان أوكاد هما محرما فالميع فاسد مستعل في المنارجون على أن ذلك فالشارجون على أن ذلك الفاسد أعم من الباطل لوصفه بل بأصله والباطل في المشروع بواحد منهما ولاشك أنه يصدق على غير المشروع بواحد منهما المشروع بواحد منهما المشروع بواحد منهما المشروع بواحد منهما اله

غسيرمشر وعوصفه وهدا بمتضى انه بقال حقيقة على الباطل الكن الذى يقتضيه كلام الفقه والاصول مقصودة أنه سابنه فانه المسافة في المسافة المسافة والمسافة والمسلمة والمسلمة

حواب على مارد على أصلنا من أن التعلمة الاست المستماب في الخال فقال ألا كان مادهـد الموت زمان وطلان الاهلية العقدالنديس سسسافي الحال اه رقوله وخرج من مدالمولى) أى وحوازالب عيفف على اليد الداملالا بقوالمغصوب اه (قوله صحفى الاظهر) احترازا عن رواية النوادر اه ق (قوله لاغمرد خاون فى العقد) أى بخلاف الحر وأنه لايدخل أصلافسطل السع فسه وفعاضم المه اه (قوله على أنه ماطل في خق أفسنه أىحتى لايفيدالملك بعدالقيضكا تفيدسا ترالساعات القاسدة الماك بعدالقبض اه اتقانى (قوله وقالعلمه قمتهما) وهوروالةعنه اه هدالة (قوله بل المدت حكم المدح فيماضم اليهمة) بعمق لو اشترى انسان مال نفسه لا يحوز ولوض مديع عد الماثع صفقة واحدمقان عيد ميد حل في شرا ته ليشت الملك في حق عبد أأبائع وهذامعنى قوله اشتحكم السع فماضر الهما كال المسترى اه (قوله ليس باحرازله )سسأتى في القالة الا تمة ما يخالفه نقلاعن النهامة (قوله فأن احتمع السمك في الخطيرة سفسه

مقصودة وانماهى وسائل والمقصود تعصيلهافكان باطلااهانة لهاوان لمنكن مقصودة بان كانت دسافي الذمة كان فاسد الان المفصود تحصل ما يقابلها وفيدا عزازله لالهالان الثن سع لماذكرنا والاصلهو المبيع وكذا اذا كأنت معينة وبيعث بعين مقايضة صارفاسدافي حق مايقابلها بإطلاق حقها وجلد المستة كالخرفيماذ كرمصاحب المحيط لانهم غوب فيه بين الناس فصار مالامن وجه كالخرو تحوها وجهله البزدوى كالمستة لانه مزء نهاوجعل صاحب الهداية وغمره سع أم الواد والمدبر والمكاتب من الماطل لان استحقاق العتق قد ثبت لام الولد بقوله علمه السلام أعتقها ولدهاوسب الحرية انعه قدف حق المدبر المطلق فيالاللمطلان أهلمة المولى بعدموته والمكاتب استحق بداعلى أغسه وخرج من بدالمولى ولوثبت فمالملك المطل ذلك كالهونو سعال كانب رضاء صعفى الاطهر وتنفسي الكابة اقتصاء لانع اتقبله بخلاف المدبروأم الولد وقال فى الايضاح اذا كان أحد البداين مدبرا أومكاتبا أوأم وادماك بالقبض لان الملك قائم بالمحل وانمالا يصح البيع طقمه في نفسه فاعتبرذ كره في حقما يقابله فانعقد العدة دوهداهو الصواب لانهم يدخلون في العقد حتى لا ميطل السيع فيماضم اله واحدمنهم وبسع معه ولو كان كالحر البطل ويؤول ماذكره صاحب الهدائة على أنه باطل في حق نفسه لافي حق ما يقابله ولومات المربرأ وأم الواد فيدااسترى فلاضمان علمه عندأني حنيفة وقالاعليه قمتم مالائم مامقبوضان بجهة البيع وهمامال حقيقة والهذاعل ماضم الممافى الممع فيضمنان بهضرورة كسائر الاموال محلاف المكاتب لاته فى مد نفسه فلا يتحقق فيه القبض وهذا الضمان يحبيه ولهأنشه ماالبسع اعاتلى يحقيقته في محل يقبل الحقيفة وهمالا بقبلان حقيقة البيع فصارا كالمكانب وليس دخولهما في البيع في حق أنف سهما بل الشبت حكم البيع فيماضم البهما كال المشترى لايدخل فيده وحده ويدخل في حق ماضم البه وقيل الايدخلويفسد البيعوبه كانيفتي ظهمر الدير والاول أصم لان دخوله فيه في حق مأضم المهحتي ينقسم الثمن عليهما لاغبر وروى المعلى عن أبي حنيف قرأنه يضمن قيم قالمدبردون أم الواد كافي الغصب والفرقاه على الظاهر أنَّ جهة البيع هي المعتبرة هنا فاذا يطلت لعدم محله بق القبض باذن مالكه فلا يجب الضمان علاف الغصب قال (والسمائة سلالصد) أى لا يحوز بسع السمال قبل الاصطبادال روى أنه عليه السلام تهيئ يسع الغرروواه أحدومسلم وأتوداودوغيرهم وعن النمسعود أنه عليسه السلام قال لاتستروا السمك في الماء في نه غرر رواماً جدولانه باع ما في الدفلا يحوذ شهوعلى وجهدين فاماأن سيعدقيل أن بأخذه أو بعده فأن باعه قبل الاخذ لا تحوز ألباينا وان أخذه ثم ألقاه في الخظيرة فان كانت الظيرة كميرة بعيث لاعكن أخذه الاعماة لاعوز لانهماع مالايقدرعلى تسلمه فاوسله بعددذلك منبغى أن مكون على الروايتين اللتين في بسع الا بقيناء على أنه باطل أوفاسد وان كانت صغيرة بحيث عكن أخذه بغير حيلة جازلانه باع ملكه وهومقد ورالتسليم ويثبت ألش ترى خيار الرؤبة عندالتسليم له ولا يعتدبرو بنه وهوفى الما الان السمك يتفاور وفي الما وخارجه وكذالودخل السمد الخطيرة باحساله بأن سدعليه فوهة النهرأ وسدموضع الدخول حتى لأيكنه الخروج على هذا التفصيل لانها احتبس فيسه الحساله صارآخذاله وملكدعنزلة مالوألقاهفه وقبل لاعجوز لانهدا القدرليس باحزازله فصاركطير دخل البيت فأغلق عليه الباب وهدذا الخلاف فيمااذاله يهي الحط يرة الاصطماد فان هيأهاله ملكه بالاجاع فبكون على ماذكرنامن الثفصيل فان اجتمع السمك في الظيرة بنفسه من غيرصنعه ولم يسمد علسه المدخل لا يحوز بعدسوا وأمكنه الاخذ بغير صلة أولالانه لم علك قال (والطبر في الهواء) لانه غير عاول له قبل الاحدو بعد مغير مقدور التسليم وهذا اذا كان يطبرولا برجع وان كان اله وكرعند مطيرمنه فى الهواء تم يعود السهمار بيعمه لانه يمكن أخذه من غير حملة وعلى هذا أو باع صيداقيل أخذه لا يجوز

الخ) فال الاتقابى أمااذا اجتمعت بنفسها من غسرا حسال لاحدها فالسع باطل اعدم الملذ وان لم يستطعن الخروج كااذا أفرخ الصيد في أرضه من غيران يتخذله مكانا فاذا المخذله مكانا كان ملكالصاحب الارض اه

(قوله في المتن والحسل والنداج) قال الاتفاني رجه الله عند قوله في الهداية ولا يسيع الحسل والثناج والمابطل هدا النوع من النسع لمعنى الغرر لانه لامدرى هـل أنتي تلك الناقة أم لا تنتي ان بقيت فرع اهلكت قبل أن أنتي وتلك اه (قوله فيحتلط المسع بغير المسع) اداماع دقيقاني هـ نده الحنطة أوزيتافي هـ نداال يتون أودهنافي السمسم أى بحث لاعتاز عنه فلا يحوزوكذا (57)

و بعده يحوزان كان في يده أو محبوسا في مكان عكنه أخذه من غير حملة وان لم يكن أخذه الا بحملة لا يحوز العدم القدرة على التسلم ولوأخذه والمعتمق أن مكون فيه رواتنان على تحوماذ كرفي الا بق ولواحة عفى أرضه اصدفهاء منغرأخذه لامحوز لانه لمءلكه ولهذالو ماض فيهاسضا أوتشكس الصدأ وتكسر بكونان أخذه لعدم ملكه اماه بخلاف مااذاعسل فيه العل حيث علكه لان العسل قاعم ارضه على وجه القرار كالاشحاروا هذاوحت في العسال العشراذ اكان في أرض العشر كالتمار وهذا أذالم يهي أرضه الذلك فانهمأهاله بأن حفرفها براللاصطبادأ ونصب شكة فدخل فيهصيدا وتعقل بهما كهلان التهشة أحدأسباب الملك الاترى أنه لوحط طستالمقع فيه المطرفوقع فسهما كمالوقوعفيه وكذالو بسط ذيله عندالنثارا يقع فيه الشئ المنثور ملكه بالوقوع فيهوفي النها بةلودخل الصيددا روفأ غلق عليه الساب كأن الصيدله ولم يحث فبه خلافاوعلى قناس ماذكره في الكافى في الطبرلا بكوناه وقدد كرناه من قيل و يحوز أن يكون في المسئلة رواية ان والافلافرق ينهسما قال (والحلوالنتاج) فالحسل ما كان في البطن والنتاج ما محمله هذا الجل انهى الذي صلى الله عليه وسلم عن سيع حبل الحيلة رواه مسلم وأحدوا فوداود وحب ل الحبساة أن تنتج الساقة ما في بطنها عم تحب ل التي نتجت رواه أبود اودونه عي رسول الله صدلي الله علمه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع وعن بسع ما في ضرعها الابكم ل وعن شراء العبد وهوآبن وعنشراء الغاغ حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة القانصرواء قاضيخان فى فتاواه فى البيع المحدوان ماحه والترمذي ولان فيه غررا وقدم مى عليه السلام عن بيع الغرر على ما متاوالغرر مآمكون مجهول العاقبة لايدرى أمكون أم لاوالسلة هوالحبل وهومصدر سمي به الجنين كاسمي بالجل وهومصدروا عاد خلت علمه النا الاشعار بالافوقة فسم لان معناه أن يسع ماس يحمله الخنن ان كان أنى وكانوافي الجاهلية يتمايعون ذلك فنهاهم عنه عليه السلام قال (واللبن في الضرع) لماروينا ولماروى أنه علسه السلام فهي أن ساع عرحتي بطع وصوف على ظهرولين في ضرع ومعن في لبن رواه الدارقطي ولانه يدرساعة فساعة فيختلط المسع بغليرالمسع ولاثهم مختلفون في كيفية الحلب فمؤدى الى النزاع ولانه يحمّ ل أن يكون انتفاخ امن الريح وليس فيه الن عال (واللؤلؤ في الصدف) الانفياء غرراوقد عي عنه عليه السدارم ألا ترى أنه مجهول لا يعلم وحوده فيه والافدره والانه لا عكن تسلمه الابضرر وهوكسرالصدف وعنأبي وسفأنه يحوز يعمه لان الصدف لاينتفع بهالا بالكسرفلا يعددضر راقلناه ومجهول بخلاف مااذاباع تراب الذهب والمبوب في علافها حيث يحوز الكونهامعاومة وعكن تجربته ابالبعض أيضا قال (والصوف على ظهر الغنم لماروينا) ولاندقب لالجز نيس عال منقوم في نفسه لانه عنزلة وصف الحيوان لقيامه به كسائر أطرافه ولانه مزيد من أسفل فيختلط المسع بغيره كافلنافي المن مخلاف القواع لانهاتز مدمن أعلاهاو بعرف ذلك باللضاب وبخلاف القصيل لانة يقلع والصوف بقطع نستنازعان في موضعه وعن أبي نوسف أنه يجوز سعد ولانه مال متقوم منتفع به مقدورالتسليم كسائر الاموال بخلاف أطراف الحيوان لأنه لاعكن الانتفاع بماالا بعدالذ بح فصارمالية اللحمفيها متعلقا بفعل شرعى ولمنو حدقب لدوكونه مقطوعا لانأ ثيرله كافي الكراث وقوائم الخلاف والحة عليه مارو يساوما سنامن المعنى والتعليل عقابلة النص مردود واغساأ جسيزف الكراث وقوائم الخلاف التعامل الدلائص فسه فلا يلحق به المنصوص عاسه قال (والخذع في السقف وذراع من ثوب) لانه

أوعصرا فى العنب أوسهما في اللُّـــ من ونحو ذلك اه انتاني (قوله فيؤدي الي النزاع) أى فلا يحوز البيع لادائه الحاقلب الموضوع لان وضع الاستباب اقطع المنازعات فاذاأ فضي البيع الى ذلك لزم ماقلنا اه أنقاق (قوله في المتنو اللؤلؤ فى الصدف ) أى ولواشترى لؤلؤة في صدف قال أبو بوسف محوز السع وله أللمارادارأى وفال مجد لایجوز وعلیهالفتوی اه الفاسد (قولة لانه عائزلة وصف اليوان) أى لاله تسع للعموان فلما كان تمعا أيجر جعلدمقصودا بارادة المقدعليه اه اتفاني (فوله بخلاف القوائم لانها تريدمن أعلاها) أي وكل مارزداد منها برداد على ملك الشرترى فلا مختاط المسع بغيره اه اتقاني (قوله واعما أحمر في الكراث) أىوان كان ينمومن أسفله اء اتقانى (قوله في المستن والمذع في السقف أقال في الهدامة ولولم ك متعسا لايخور كما ذكرنا والعهالة أنضا فالالاتفاني

يعنى هذا الذى ذكرنامن عدم جواز يعجد خعمن سقف فيما اذا كان الجدع متعينا أمااذالم يكن لأعكنه المذعمتعينا فلا يجوز البسع للعندين أحدهما ماذكرنافي الحذع المتعسن وهوأنه لاعكن تسلمه الابضر روهوا لمراد بقوله لماذكرنا والمعنى الناني المهالة لانه غيرمتعسن اه (قوله ولا يقال هو ينفسه الترم الضرو) قال فرالاسلام البردوى في شرح الجامع الصغير ولا يلزم انه رضى لان ذلك لا يلزم فله أن يرجيع عن ذلك فيبطل المسيع الأأن يقطعه انفا قافيسله فيل نقض المسيع فينقلب المسيع صحيحا قال في شرح الطحاوى ولو ياع جذعام نسقف أو آجر امن حائط أو ذراعا من كرياس أومن ديباح فلا يحوز بيعه لا حل المضرة اله انقاني (قوله ولو فلع البائع الجذع أو فطع الثوب وسلم عاد صحيحا) أى و يجبر المشترى على الاخد اله اتفاني (قوله و يخلاف ما اذاباع بذرافي بطي و يحوه) قال في الفتاوى الولوالجمة رجل باع النواة في النمر فالبيع فاسد لانه لا عكن نزعها الا يتماني و فوله و يخلاف ما اذاباع حدهذا القطن فالمسيع جائزهكذا اختار الفقيمة أبواللمث لانه لا ضرر في نزعه الها اتقاني (قوله وان شقه الح) قال الا تقاني مجتلاف ما اذا شق التمرواليطيخ والحرج النوى والرزوس الجذع كذلك لا نهم و حود محسوس ولا احتمال فيه والمرز بفتح الباء والكسر فيه لغة بذراليقل وغيره الهي وجودهما ذمان السلامة الموالد على المنافية والمرز بفتح الباء والكسر فيه لغة بذراليقل وغيره الهرو في ويضره القطع كلهما الدس قال الا تقانى كالمسراويل والقيد والعمامة أما ذا كان كرياسالا تتفاوت حوانسة واليام والشيدة في ويوما يخرج من الصديضر بالشبكة المنال الامام العتابي الهرافي المتن وضربة القانص) بالقاف والنون (٧٤) وهوما يخرج من الصديضر بالشبكة ويتمال المام العتابي الهرابية في المتن وضربة القانص) بالقاف والنون (٧٤) وهوما يخرج من الصديضر بالشبكة

وهومن القنص بقال قنص بقنص قنصااذا صادوروي في تهدذس الازهرىءن ضرية الغائص بالغين المعهة والماء آخرالحروف معتدالالف وهوغوص الصائد في الماء أوغوص الرحل في المحر لاحل الازلؤ اه عمني وكتب على قوله وضربة القانص مانصه قال الكال وهو بيع باطل لعددم ملك السائع المسع قيدل القيض فكانغررا ولجهالة ما يحرج اه (قوله وهوما مخرج من الصديد بصرب الشبكة) أى وهو علىهذامن القنصيقال قنص بقنص قنصاا ذاصاد اه ق (فوله و مجــ لا وهو النه ي عن الغرر) أى لانه

لاعكنه التسليم الابضرر بلزمه سواءذ كرموضع القطع أولم يذكرولا بقالهو بنفسه التزم الضرر لان الالتزام بدون العقد غيرلارم والعقدا بوجب الضرر فمكنه الرجوع فيضقق التزاع بخلف مااذاماع ومضامه أومامن نفرة فضية حيث يحوز لان التبعيض لايضره ولوقاع البائع الجذع أوقطع الموب وسله عادصه اان كان قبل فسخ المشترى السيع لزوال المانع من الفساد بخلاف مااذا ماع حاد الحموان وذيحه وسله حيث لابعود صحصا لأن الفسادفيه لعدم المالية لما بيناه في أطراف الحيوان ونظيره مالو باع خرا تم تخللت و بخلاف ما اذاباع بزرافي بطيخ ونحوه حيث لا يجوز وان شقه وسله لأن فساده لاحتمال العدم فلايعود صححا بخلاف المبوب في أغلافها حيث يجوز بيعها وان كانت مستورة لان وجودهامعاوم واهداسمي بمفيقال هذاباقلي وهذه حنطة ولايقال البطيخ هذا بزروه والفارق وهذافي ثوب يضره القطع كالمهياللس وان كان لايضر والقطع حازبيع ذراع منه كالقفيزمن الصبرة قال (وضربة القانص)وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة أو بغوص الصائد في الما لماروينا فيه مفصلاو مجلا وهوالنهسي عن الغررولانه مجهول القذر والصفة فلا يجوز قال (والمزابنة) وهو بيع الثمر على رأس النف ل بتمر مجدودمثل كيله خرصا لحديث أنس أنهءانه السلام نهرى عن المحاقلة والمخاصرة والمنامذة والملامسة والمزابنة رواه أعفارى والمزأبنة ماذكرناه والحاقلة بسع الخنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا والمخاصرة سعااة ارقبلأن تنتى ولانه باعمكملا عكمل من حنسه فلا يحوز بطريق الخرص كالوكاما موضوعين على الارض وكذاب عالعنب العنب خرصالا يجوزوة ال الشافعي رجمه الله يحوز فيمادون خسةأوس لماروى أنه عليه السلامني عن سع المزائسة بيع المر بالتمر الاأصحاب العرابا فأنه قدأذن الهمرواء المخارى والترمذي وزادفيسه وعن بسع العنب بالزسب وعن كل غر بخرصه والماماد ويناوقوله عليه السلام الذهب بالذهب والقضة بالقضة والبربالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والمح بالمخ مثلا عثه ل بدأ سدفن زادأ واستزاد فقدأرى الا تخذوا لمعطى فسهسوا وواه أنتف أرى وأحد وأمثاله من النصوص

يحمل أن يحصل شي من الضربة ويحمل أن لا يحصل ولانه سع مالدس علكه الانسان لا له ما كان مالكاوق العقد المحصل من الضربة وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ماليس عندا وهذا الوجه عاسم به خاطر الا تقانى كذا قال رحمالله (فوله ولا ته مجهول القدد) أى وحهالة المبيع تفسد البيع عاليس على قوله مجهول القدر أى لانه لا يدرى ما الذي يحصل من الضربة اهق (قوله وهو سع الممر والمزاينة) قال في الفائق المزاية بيع الممرفي رؤس الخل بالمركز لا ما تؤدى الى النزاع والمدافعة من الزين وهو الدفع اه (قوله وهو سع الممر على أن النفسل الخول المرفق والاول بالثاء المنقوطة بالثلاث والثاني با ثنتين كذا وقع مماعنا من المرفوذ أن يكون عمر افقلنا بالاثنين ماعلى النفسل قديكون رطبا وقد يكون عمر الداحف فقلنا بالثلاث حتى بعهما جمعا والغالب من حال المجذوذ أن يكون عمر افقلنا بالاثنين ولور ويا بالثر والمرب المربول المربول

الشارح مقتصرة اه (قوله في المنزوثو بمن ثوبين) معهالة المسعأى وحهالة المسع مانعسة منصحة العقدادا كانت تفضى الى النازعة وهذه تفضى الها لان السائع لالدرى ما يسلم والشترى لايدرى مايتسلم فترتع المسازعة مخللف حهالة القمية وحهالة الصرة السعة فأنهالاغنع من النسليم والتسام ولو قال يمت أحد الثويين على أن مأخد المشترى أيهماشاء يعشرة فقيل حازاستحسانا والقساس أنلايجوزوهو قول زفر والشافعي رجهما الله وقدمضي سان المسئلة مستوفى فىأواخر خمار الشرط اه اتقاني (قوله واناشترطفيه ماناشتري أحددهماعلى أن أخد أيهماشا واز) أىلانهاذا شرطانليا وارتفعت الجهالة فى النانى بفعل أحسد المتعاقدين فصار كبيع قفزمن صبرة واذالم بشرط اللماريتت الجهالة وكثرت ألارى أنهلس الشررى اخسار أحدالشويين الا وللمائع أن بعسن الا خر فأذا شرط المار تعين السع بقسعل أحددهما فقلت الجهالة فلمتؤثر اه أقطع (قوله واغمالا يحوز سع الكلا واجارته) أي

الاتحصى كالهامشه ورة وتلقتها الامة مالقمول فلا محوزتر كهاوهذ الان المساواة واحمة بالنص والتفاضل محرم بهوكذا التفرق قبل قبض المدلين فلا يحوزأن ساع جزافا ولااذا كان أحدهمامنا خراكالوكان أكثر من خسة أوسق وهذالان احمال التذاصل المتناصل أبت فصار كالوقفاضلاية \_ين أو كالاموضوعين في الارض ومعنى العرابا فعار واءالعطا باوتفسيره أنيها الرحل غرنغلة من يستانه تم يشق على المعرى دخول المعرى له في بستانه كل اعة ولا رضي أن يخلف الوعد فيرجع فيه فيعط مه قدره غراجيد وذا بالخرص الدلهوهو حائز عندنالان الموهوب المعلك المرة لعدم الفبض فصاريا تعاملكه عاكهوهو حائز لانطريق الماوضة واعاهوهمةمسدأة وسمى ذلك سعامجاز الانهفى الصورة عوضعا أعطاه أولافكانه اتفق في الواقعة خسمة أوسق أودونه فظن الراوى أن الرخصة مقتصرة عليه فنقل كاوقع عنده وسكت عن السب كذافسرهأهل الفقه والحديث فكان الجل عليه أولى كيلا بكون مخالفا للشاهيرو يحتمل أن الراوى الطن أنه سع قال (والملامسة وانقاء الحير)وهذه من السوع التي كانت في الحاهلية وهوأن يتساوم الرجلان فاذالمسماالمشترى أونبذهااليه المائع أووضع المشترى عليها حصاقان السع فالاول بيع الملامسة والثاني أسع المنائدة والثالث القاءالخر وقدتهي عليه السلام عنها عباورينا وعن أبي سعيدا أنه عليه السلام تهيء عن الملامسة والمناندة في السع والملامسة لمس الرجل ثوب الاسخر بيده بالليل أو بالنه ارولا يقلبه والمنامذة أن المذالر حل شويهو يندذ الاخرشوبه ويكون ذلك سعهمامن غير اظر ولاتراض رواه المخارى ومسلم وأحدولان فسه تعليقاللتمليك بالخطرفيكون قيارافصارف المعني كأته قال الشترى أى توب أاقست علمه الحوفقديعتكموف المغرب بمع الملامسة واللماس أن يقول اصاحبه اذالمست ثوبك أولمست ثوبي فقدوجب المدعوف المنتق عن أبي حنيفة هي أن يقول بعنك هذا المناع بكذا فاذا لمستك فقد وحب البسع أويقول المشترى كذاك والمنابذة أن يقول اذانبذته اليث أويقول المشترى اذانبذته الى فقدوجب البيع والفاءا لحرأن يقول المشمرى أوالبائع اذا ألقيت الحجروجب البيع وفي سن أبي داود الملامسة أن عسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه قال (وثوب من أو بين) بلهالة المسع هذا اذا لم يشترط فيه خيار التعيين واناشترط فيه مان اشترى أحدهما على أن بأخد فأيهم اشاعطار وقد بينا أنه يحور زاني ثلاثة وحكمه ادا قمضهما قال (والمراعى واجارتها) أى لا يحوز بسع المراعى ولا اجارتها والمرادبه الكلادون وقبة الارض الانبيع الارض واحارتها حائزاذا كان مالكالها واعد لا يجوز بسع الكاد واجارته لانه لدس عماوك لهاذ الاعلكة بنياته في أرضه مالم يحرزه لقوله عليه السلام المساون شركاء في ثلاثة في الماء والكلا والنار رواه أأجدوأ بوداودورواه ابنماحه منحديث ابن عباس وزادفيه وغنه حرام وهو محول على مااذالم محرزه وقال علهالسلام لاعنع الماءوالنار والكلار واءان ماجه ومعناهأن اهم الانتفاع بشرب الما وسقى الدواب والاستقاء ن الاتبار والحماض والانهار المماوكة وله أن عنع الناس من الدخول في أرضه واذاطلب أحد الماء بلزمه أحدأ مربن اماأن يخلمه مدخل فيأخذالماء ينقسه أويخرج لههو فصار نظير مالووقع ووبانسان فدارغبره بهموب الريح فيسه وكذالهم الاحتشاش من الاراضي المماوكة فانمنعهم من الدخول في أرضه فهوعلى ماذكرناف المامن الحكم فاذاكان مباطافلا يحوز بمعه ولااحارته وانكان في أرضه اعدم الماك فيه ولانهاسة لالة العين والاجارة لاتنجوز في استملاك العين المماؤكة فغيرا لمماوكة أولى وأجيزت في الظئر والصبغ الكونها الةللم لسعاوضمنا وكممن شئ يحوزضهنا وانالم يحزقه داوالحيلة فيهأن يستأجرالارض الايقاف الدواب فيهاأ ولمنفعة أخرى بقدرما ريدصاحب ممن النمن أوالاجرة فعصل بهغرضهما هدااذا انبت الحسيش مفسه وان أنبته صاحب الارض مان سفاها أوحدق حولها أوهيأ هاللا نسات ملكه وجاز

الأنهمياح بشترك فيه جميع الناس فلا يثبت الملك لاحد قبل الآحراز اه اتقانى (قوله لا تجوز في استم الاك العين المماوكة) أي بعه الناستاج بقرة لشرب النها اه هدارة

نوله وقيل لاعلكه) قائله القدورى اه (قوله فلاتنقطع بدون الحيارة) أى وسوق الماء الى أرضه ليس بحيارة والا كثر على الاول الاأن لى هـ ذا القائل أن يقول ينبغي أن حافر السّر علات بناءها و يكون شكلفه الخفر والطي لتعصيل الماعلك الماء كاعلك الكلابتكلفه سوق لا الى الارض لينب فله منع المستقى وان لم يكن في أرض مماوكة اله كال (قوله وقال محدّوالشافعي يجوز بيعه اذا كان محرزا) أي انهمعتاد فيجوز للعاجة وبه قالت النلاثة وبه يفتى وقال صاحب الجمع يجوز بسع النعمل تبعاللكوارات عندهما وعند محد يحوز مطلقا قال الكرخى في مختصره ولا مجوز بيع النعل عند أبي حنيفة فان كان في كواراتها عسل فاشترى الكوارات عافيها جاز اه عيني قوله متى لوباعه مع المكوارة صح الكوارات معسل النعل اذاسوى من طين وهي بضم الكاف والتشديد كذاراً يت في أساس الملاغة نصحيح المطرزى وروى بالتخفيف أيضافي التهدديب وروى أيضاكو اروكوارة بالكسروا انحفيف فيهدما اه اتفانى (قوله وذكر الكرخى أنه لا يجوز بيعمه مع العسل) وقال الكرخي أيضاو أجعوا أن بيع هوام الارض لا يجوز الممات والعقارب والوزغ والعظاية القنانذوالجعل والضبوهوام الارض كلهاوقالوالا بجوز سعشى في البحرمن (٩٤) الضفادع والسرطان والسلاحف وغيرذاك

الاالسمك وقال في الاحتاس قال محد بنا فسن اذا كان الدودمن واحدوورق النوت منه والعل من آخرعلى أن تكون القرينهما تصفن أوأف لأوأ كثر لا يحوز وكذلك لوكان العلمنهما وهو سهمانصفان لا يحوز واعاليحوزادا كانالسض منه\_ماوهو يبهمانصفان وأما اذاكان المذريتهما على الثلث والثلث مالا يحوز وقال الولواليي في فتاواه امرأة أعطت مذرالقزوهو بذرالفياق بالنصف امرأة فقامت علمه حتى أدرك فالقملق اصاحمة المذرلانه حدثمن شرهاولهاعلى صاحبة البذرقعة الاوراق وأحرة مثلها وعلى هذا اذا

بيعه وقيل لايملكه حتى لايجوز بيعه قبل الاحراز لان الشركة "بابتة بالنص فلا تنقطع بدون الحيازة ذكره فى النهاية ويدخل في الكلاجيع أنواع ماترعاه المواشى رطبا كان أويابسا بخلاف الاشحارلان الكاراسم لمالاساق لةوالاشحارلهاساق فلاتدخسل فيهحتي جازبيعهااذا ستتفى أرضمه لانه علكها بالسات فيهما والكاة كالكلاولذالهمأن ينتفعوا بضوءالنار والاصطلامها والابقادمن لهيها بدون رضاصا حماوليس لهم أن أخذوامن الجرشيأ الابرضاصاحبه قال (والنحل) وهذا عندا بي حنيفة وأبي وسف وقال محدد والشافعي يجوز بيعهاذا كان محرزالانه حيوان منتةع بهوان كانالايؤكل كالحارواقهما أنهمن الهوام فلابصه سعه كالزنبور وهوام الارض والانتفاع عاتخر جمنه لابعينه فلايكون منتفعا بموالشئ اعا دوسرمالالكونه منتفعابه حتى لوباعهم الكوارة صوابعالهاذ كرهالقدورى في شرحه وذكرالكرني أنه لا يحوز سعه مع العسل وفال الشي أنما يدخل في العقد تبعالغ مره اذا كان من حقوقه كالشرب والطريق قال (ويباعدودالة زوبيضه) أى يجوز بعهما وهذاعند محدوعند أى حنيفة لا يحوز سعهما وأنو يوسف معه في الدودومع محدفي بيضه وقبل فيه أيضامعه لابي حنيفه أن الدودس الهوام و بيضه لانتقعه فاشمه الخنافس والوزغات وبيضها ولحدأن الدودينتفع بهوكذا بيضه في الما ل فصار كالحش والمهرولان الناسة دتعاماوه فست الضرورة اليه فصار كالاستصناع والفتوى على قول محدما ذكرنا قال (والا بق) أى لا يحوز بيعه وهو معطوف على ماقبل دودالقز الرويذاولانه لا يقدر على تسلمه وهو شرط لحوازه بخلاف العسدالمرسل في حاجة لشبوت القددة على التسليم وقت العسقد حكم الان الطاهر من عاله عوده الى مولاه ولأكذلك الا تق ولو باعه عن زعم أنه عنده جازلان النهمي وردفى الا تبق المطلق وهوأن بكون كقاعندالمتعاقدين وهذاليس بالتبق فيحق المشسترى أذهوفي يده فلايتناوله النص المطلق ادهولاس بعاجزعن تسلمه وهوالمانع غملا يصمرقا بضابح ودالعقداذا كان فيدمان كان أشهد عند الانعد أنه بأخد الرده على صاحبه لأنه أمانة عنده وقبض الامانة لاينوب عن قبض المسع لان قبضه مضمون على المسترى ألا ترى أن المفهوض على سوم الشراء مضمون بالقية ولكن وجوب الثمن فى البيع الدفع البقر الى انسان بالعلف

(V - زيلعي رابع) لمكون الحادث بينه ما بالنصف فالحادث كله حديثة البقروله على صاحب المقرعن العلف وأجرالمثل وكذا اذا دفع الدجاجة ليكون البيض بالنصف اه اتقانى (قوله وأبوبوسف معه في الدود) أى الااذاظهر فيه القر فيصيره تبعاللقر اه (قوله وقيل فيه أيضامعه عال في الهداية وقيل أبو بوسف مع أبي حنيفة كافي دوده اه (قوله والفتوى على قول محدال ذكرنا) أى التعامل اه وقوله في المتنوالا تنق قال الاتفاني وصورته في الجامع الصغير محدعن يعقوب عن أي حنيفة في عبدار جل أبق في اليمولا وفقال ان عبدا قدأخذته وهوعندى فى البيت فبعنيه فباعه منه قال البيع جائز وان قال أخذه هذا الرجل وهوعنده فبعه منى فصدقه الرجل عاقال فماعه المولى منه فيميعه باطن الى هذا افظ أصل الجامع اه (قوله بخلاف العبد المرسل في حاجته) قال في الدراية وأما العبد المرسل في حاجته فيعور سعه كذا في الحيط اه (قوله فلايتناوله النص المطلق) أى لان النص المطلق لا يتناول المقيد ولأن النص معلول بعلة الحزعن التسليم فاذا كانعند المشترى زال المعنى الموجب الفساد اه أنقاني (قواه ان كان أشهد عند الاخذ أنه بأحد مارده) أي حتى اذاهاك في يده قبل تجديد القبض هلك من مال البائع لانه أمانة عندا اشترى وقبض الامانة الكونه أدنى مالالا ينوب عن قبض البيع اه اتقانى (قوله ولولم بشهد عند الاخذ بصرقابضا بعرد العقد عندهما) أى لانه حين تذكون غاصبا وقيض الغصب في ضمان فينوب عن قبض البيع وهو قبض ضمان اه انقافي (قوله اذلا يقدر على تسلمه) أى لان البائع لا يقدر على أن بسلم النس في يده اه انقافي (قوله أيعد صحيحا لوقوعه باطلا) قال الكال رحمه الله ولوعاد من اباقه وقد باعه عن ليس عنده هل يعود البيع جائزا اذا سله فعلى ظاهر الرواية لا يعود صحيحا وهوم من محدد كانذا باع خرافت قبل التسليم أو باع طيرافي الهواء ثم أخذه لا يعود صحيحا وهذا بفيدان البيع باطل وهو مختار مشايخ بلغ والشلحي لان وجود الشرط يحب كونه عند العقد وفي رواية أخرى عن محدوه ورواية عن أي حسفة يحوز لقدام المالية والماك في الا بق ولذا صح عتقه فكان كبيع (٠٠) المرهون اذا افتسكد قبل الخصومة وقسخ القاضي البيع وبه أخذ الكرخي وجاعة من

مانع عن وحوب القمة فقيض الضمان أقوى من قبض الامانة لنا كدقيض الضمان اللزوم والال فان المشترى لواستع عن قبض المسع أجبرعلمه والضمان وحب اللامن الجانبين على ماهوالاصل عندنا بخلاف فيض الامانة فانه لا يحبر عليه ولا يوجب المال فكان أضعف فلا يتوبعن الاقوى ولولم يشهدعندا لاخذيصر فالضاعمردا لعقدعندهما ذلا فالابى وسف فمااذالها خذه انفسه بللردمعلي صاحبه وه فايناء على أن الاستهاد ايس نشرط الكونه أما ته عند موعده ما شرط وقد الناه في القط ف ولو باعه بمن قال هوعند فلان لم يجزلانه أبق عندهما وهوالعتبراذلا يقدرعلي نسلمه ولو يأعه ثم عادقيل الفسيغ لم يعدصه يحالوقوعه باطلالعدم المحلية كسيع الطيرفي الهواء قبل الملك بخلاف مأاذا باعد ثمأيق قبل التسليم ثمعا دحيث يجوزلان احتمال عوده يكثى لبقاء المقدعلي ماكاندون الابتداءوعن ألى حذيفة أنه يعود صحيحالان المالية فيه قائمة فكان محلاللبيع فينعقد غيرأنه عاجزين تسليمه فيفسد فاذا آب قبل القسم عادصه الزوال المانع فعيران على التسليم والتساف صار كالوأبق بعدالسع وكسع المرهون م افتكه قبل الخصومة ويه أحدالكرخي وجاعة من أصحابنا رجهم الله وبالاول كان يفتي أوعد الله النطي وجاعة من مشايخنارجهم الله ولوأعتقه نفذعتقه لعدم اشتراط الفبض فيه ولوع إحيانه في وقت العثق أجزأه عن الكفارة ولووه بهمن إيثه الصغيرا وليتيم في حجره جاز بحلاف مااذا ماعهمه الانمايق له من اليد بكفي في الهبة دون البيع قال (الأأن يسعه من رعم أنه عنده) أى الا تق اذا باعه من يدعى أنه عنده عاز وقدذ كرناء قال (ولبن أمرأة) يعنى لا يجوز سعه ومراده إذا كان في وعاء وقال الشافعي رجه الله يجوز بيعمه من حرة كان أومن أمهة ويضمن بالاتلاف لانه مشروب طاهر كسائرا أما تعات الطاهرة وعن أبي بوسف أنه يحوز بسع لبن الامة لانه يحوزا وإدالعقد عليها فكذاعلى عرثه اولهماأ نهجو الآدي مدليل أنه تثبت بهسرمة المصاهرة ععني البعضية وهو بجميع أجزائه مكرم مصون عن الابتذال والامتهان بالبيع الاماحل فيه الرق وهولا يحل الاستن لانهضعف حكمي فتمعض عدل القوة التي هي ضده وهوالي لاز الضدين بتعاقبان في موضع واحدولا حياة في اللبن وكونه مشرو باضروري لاجل الاطفال حيّ نواستغني عند و لا يجوز و نظر مره ملك الذكاح فانه ضرورى لاقتضاء الشهوة وابقاء النسل فلايدل على أن المضع مهان مبتذل ولان ابن الا دميسة في حكم المنفعة حتى حازا سفقاقه بعقد الاحارة وسع مسله لا يجوز بخلاف لبن البقرة ونحوها حيث يجوز ببعده لانه ليس اله حكم المنفعة حتى لايستحق بعقد الاحارة وهو مُستندل أيضا قال (وشعوانك نزيرو ينتفع بدالمغرز) أى لا يحوز بسع سعره ويحوز الانتفاع بدالغرز لأنه نحس العين فلا يحور سعه اهانقله كالخروهذ الان حواز سعه بشعر باعزازه في غيرالا دعى وبحاسته

المشايخ حتىاذا امتنع البائع من تسلمه أوالمديري من قبوله أحديرعلى ذلك لان صعة السع كانت موقوفة على القدرة عنى التسليم وقد وحدقسل الفسير مخلاف مااذار حم بعدأن فسيخ القاضي البمع أوشخاصما فاله لايعود صحيحا انفاقا وهددا يعتضي أنالسع فاسد فألحق أت اختلاف الرواية والمشاع فيسهناه على الاختلاف في اله باطل أوفاسد فانك علت أن ارتفاع المسدف الفاسد ردّه صححالان السع قائم معالفسادوارتفاعالبطل لأترجع لاتالبيع لميكن واعمابصفة البطلانيل معددومافوحه البطلان عدم القدرة على التسليم ووحه الفسادقيام المالمة والملك والوحه عندىان عدم القدرة على التسليم مفسدلاميطل اه وكتب مانصه قال الولوالحي

فتاواه ولوباع الآتونم سلم في المجلس قبل الافتراق لا يحوز لانه باع ما لا يقدر على تسليمه فيكان واطلا اله اتفانى رجه الله تشعر (قوله في المتن ولين امرأة) قال الفقيه أبوالليث في شرح الجامع الصيغير سمعت الفقيه أباحه في يقول بعث الفقيه أبالقاسم أحدين حم قال قال نصر من يحيى سمعت الحسين بقول سمعت محدين الحسن بقول حوازا جارة الفائردليل على فساد سعله الانه لل جارت الاجارة ثبت أن سيده سيل المنافع وليس سديده الاموال لانه لو كان مالالم تحيزا جارته الاترى أن وحلالواسناج بقرة على أن بشرب جازت الاجارة في الحازا جارة الفائر ثدت أن المنه الدس عال وذكر في اجارة العدون لوأن وحلا استأج شاة المرضع حديثاً وصدا فاله لا يحوز المنافع ولا متفاع به يحرم حنى منع بعضهم صبه في العين الرمدة وبعضهم المناف العين المدة وبعضهم أجازه الأعرف دواء اله فتح (قوله لانه نجس العين) أى فلار مكون ما لا وسيح ما ليس عال لا يجوز وعلى ذلك انعقد الاجاع اله انقائى أجازه الأوسيع ما ليس عال لا يجوز وعلى ذلك انعقد الاجاع اله انقائى

(توله لان الضرورة بيج له) فال تعالى فن اصطرفي مخصة غير متجانف لاثم (قوله فالشعر أولى) أى عندا لضر ورة لان الشعر أخف منه بدليل أن شعر المستقطاه روله بهالا اها انقاني (قوله لا يه يو حدمها حالاصل) أى غالبا اها انقاني (قوله ولا بأس الاساكفة أن صحر على القول قال الكال وماذكره في بعض المواضع من جواز صلاة الخرازين مع شعر الخير بروان كان أكثر من قدر الدرهم بنبغي أن مخرج على القول بطهار نه في حقه مأما على قول أي يوسف فلا وهو الوجه فأن الضرورة لم تدعهم الى أن يعلق بهم محدث لا يقدر ون على الامتناع عنه ويتجمع في شاجم هذا المقداد اه (قوله لان اطلاق الانتفاع دليل طهارته) أى والصحيح قول أبي يوسف لان حكم الضرورة لا يتعد اهاوهي في الخرز في كون بالنسبة المه نقط اه كال رجه الله (قوله لماروي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الانتفاع بحلد المستقوع ميها كال وسعه الوعقم اوصوفه او و برهاوقر نها قال (١٥) لا بأس بالانتفاع بذلا كله و سعه الى عن الى حنيفة في حلد المستقوع غلال كاله و سعه الى

هنالفظ أصل الجامع الصغير اه اتقانی (قوله ولان نحاسته من الرطويات المتصلة) فأن قيل نحاسم اأى حاود المدة الس الالمايح اورها من الرطويات المحسسة فهسي متنعسة فكالارسعيأن بحوز سعها كالثوب النحس أحس مأن الفيس منها ماعتبارأصلاا للققفالم سراراد (٢) فهي كعين الحلد فعلى هذا تكون الحلد نحس العين بخسيلاف الثوب والدهن النعس فان النعاسة فمه عارضة فلابتغير حكم الثوب بهافيه وهذاالسؤال ليس في تقرير المصنف مايرد علمه أولالعتاج الى الحواب عنه فانهما علل المنع الادمدم الانتفاع بهواعارد على من علل المحاسة ولا بنسعي أن يعلل بها اطلان سع أصلا فأنطلات السع دائرم عرمة الانتفاع وهىعدم المالية فانسع السرقسين حائر وهو نحس

تشعر بهوان الحل واغلما زالانتفاع بهلاسا كفة لان خرز النعال والاحداف لايتأتى الامفكان فسه ضر ورةوعن أبى نوسف أنه يكره لان الخرز يتأتى بغيره والاول هوالظاهر لان الضرورة تبييم له عااشـعر أولى تملاحاجة الىشرائه لانهو جدمباح الاصل وقال النفيه أبوالليثان كانت الاسا كفة لاعجدون شعر الغنز والابالشراء يندنى أن يحوزلهم السراء لان ذلك حالة الضرورة فأما المسع فيكره لانه لاحاجة المه البائع ولابأس الاساكفة أن صلوامع شعرا لخنز بروات كان أكثر من قدر الدرهم ولو وقع فى الماء القليل أفسده عندأبي وسف لان الاطلاق الضرورة فلا بظهر الاف حالة الاستعمال وفي غسرتاك الحالة بق على الاصل وعند فعدلا فسده لاناطلاف الانتفاع دليل طهارته والقدأعلم قال (وشعر الانسان) يعنى لايجوز سعشعرالانسان والانتفاع بهلان الا تدمى مكسرم فلا يحوزان بكون جزؤه مهانا وقال علمه السلام لعن الله الواصلة والمستوصلة واغالعنا للانتفاع بهلافيه من اهانة المكرم وعن محدرجه الله الهأحازالانتفاع بشمعرالا دىاسندلالاعاروى أنهعليه السلام حين حلق رأسه قسم شعره بين أصحابه فكافوا يتركون ولوكان نحسا لمانعل فانه لايترك بالنحس ألاترى أن أباطيسة رضى الله عندمدن شرب دم الذي صلى الله علمه وسلم على قصد التبرك به منهاء أن يعود الى مثلاف المستقبل قلما حرمة الانتفاع والكرامته لالعاسته حتى لووقع فالما القليل لا مفسده فبطل الاستدلال بهاوس خص فيما يتخد من الوبرفيزاد على قرون النساموذوائمن قال (وحلد المبتقة سل الدسع) يعتى لا يحوز بيعه لماروى أنه علىه السلام نهي عن الانتفاع بحالد المستة وعصم الفيمار واه أبود او دوغيره ولان نجاسته من الرطو بات المتصافيه بأصال الخلقة فصار كلعم المبتة بخلاف الثوب التحس حيث يجوز بيعه لان نجاسته ليست أأصل الخلفة فلاءنع من حوار السع قال (و بعده ساعو بنتفع به كعظم المستة وعصم اوصوفها وقرتها ووبرها) يعنى بعدالدباغ بجوز سعه كمايجوز سيع عظم لميتة الى آخره لانه ظهر بالدباغ والعظم ونحوه طاهر بأصل الخلقة على ماذ كرنافى كتاب الطهارة فازبيعه ولحوم السماع وشحومها وجاودها بعد الذكاة كحلودالمتمة بعددالدماغ حسى بحوز بيعهاوالانتفاع بهاغ سرالاكل لطهارتها بالذكاة الاجلد اللنزير فأنه نجس العين فلابطهر بالذكافو يحوز سع عظم القيدل والانتفاع بهعندا في حنيفة وأبى الوسف وعند مجدلا يجوزوه وكاللنزيرعنده وعندهما كالسباع قال (وعلوسقط) أى لا يحوز سع علوا بعدماسقطلان احق التعلى لاغير وعولس عمال ومحل البيع المال وهوماعكن احرازه وقبضه والهواء الاعصن احوازه وقبضه وانمابصي بيعه قبل الانهدام باعتبار البناء القائم ولمبيق بخلاف الشرب

العين الانتفاع به الذكرنا وأما جواز بعها بعد الدباغة لحل الانتفاع بهاشر عاوا لحكم بطهارتها زيادة ثبتت شرعاعلى خلاف قول مالك رحه الله اله كال (قوله اطهارتها) أى اطهارتها بالله كاذف دم الشارح في الاسا رأن الصيم أن اللهم لا يطهر بالذكاة فراجعه اله (قوله لانهاه حن النعلى) وقد صرح الانقائي والزبلي على ماسياتي بأن حق التعلى لا يجوز بيعه في جميع الروايات اله (قوله بخلاف الشرب هذا حواب عن سؤال مقدر تقديره ان الشرب حق الارض فيند في أن لا يجوز بيعه فأ عاب بهذا اله وكتب ما نصه تم حواذ بيع الشرب مع الارض اتفاق الروايات في الذا كان الشرب شرب تلك الارض أما إذا باع الارض مع شرب غيرها في صحته اختلاف المشايخ فيسه قال في الفتاوى الصيم انه لا يجوز مفر داكبيع الشرب وما وومين حتى تزداد فوينه اله

(قوله ومقصودا) أى سعه منفردا عن الارض اه (قوله في رواية) أى في غير ظاهر الرواية اه غاية (قوله وهواخسار مشايخ الخ) أى كالى بكر الاسكاف و محدر سابة لان أهل بلا تعامل كاحو ذا المسابق المستواع المنعامل اه كال قال الانقاني مشايخ بل كالى بكر الاسكاف و محدين سابة يحق زون سع الشرب و ما أو يومن حتى ترداد نورة المسترى الان الهابي المناهل المناهلة وكنب ما المناهل المناهلة وكنب ما المناهلة المناهلة والمناهلة و المناهلة و وحد و المناهلة و وحدة و المناهلة و وحدة و المناهلة و وحدة و المناهلة و الم

حبث يصم بيعمة تبعابانقاق الروايات ومقصودافي رواية وهواختيارمشاخ بإلانه نصيب منالما وهومالوله دريضمن الاتلاف حتى لوسق بهرحل أرضه يضمن قمته وكذالة حصة من الثمن حتى لوادى وبحسل شراءأرض بشربها وألف فشهدشاهد مذلك وسكت الا توعن الشرب بطلت شهادتهما لاختلافهمافعنالارض واعالم محز سعمه فيروانة وهواخسار مشامخ مخارى المهالة وانسقط العاويعدااسع قبل القبض بطل السيع كهلاك المسعقبل القبض ولا يحوز سع المسل وهبته ويحوز بمدح الطريق وهسته والمسئلة تحمل وجهين أحدهما سعرقمة الطريق والمسل والثاني سعحق المرود وحق تسندل الماقان كان المرادره الاول فالفرق منهم اأن رقية الطريق معماوم الطول والعرس فيحوز إبيعه وأمارقية المسيل فحهول لانمقد ارمايشغاه الماءمن الارض مختلف بخنك بقالة الماوكارقه حتى لوسن حدوده ماز وكذالو ماع رفية النهر من غيراء تباوالسدل أوباع حرأشا تعامنه جازلانه معاوم والاكان المراديه الثانى فني يسعحق المرور روايتان في رواية الزيادات لا محوز وفي رواية ان ماعة محوز والفرق المنسه وبين التسميل على روامة ابن سماعة أن حق المرورمع اوم وهوالطريق على ما بناأ ما التسمل فتعلق يحهول لانهمتعلق رقبة المسلوه ومجهول على ماساووجه الفرق بناحق النعلى حيث لا بحور بيعه المانفاق الروا نات وين حق المرور في الطريق حسث يحوز بعه في روامة ابن ماعة أن حق المرود متعلق برقسة الارض ورقبة الارض مال وهوعين فاتعلق به كاناه حكم المال وحق التعملي متعلق بالهواء إوالهوا اليس بعين مال ولاله حكم المال فلا يحوز قال (وأمة نسن أنه عبدوكذا عكسه) أى لواشترى أو باعشفصاعلى أنه أمة فتسين أنه عبد أوعلى أنه عبد فشين أنه أمة لم يجز السع وهذا استحسان والقياس أنه يحوز وهوقول زفررجه الله الخالف اختلاف الوصف اذالذ كورة والانوثة وصف في الموان وهو يوجب

قلايحوز سعه وهذاوحه منعمشا يخبحاري سعهمهردا والوا وتعامل أهل للدة واحددة لس هوالتعامل الذي يتركه القماسيل ذاك تعامل أهسل الملاد لمصراحاعا كالاستصناع والسلم لايقاس علمه والضرورةفي سعالشرب مفرداعلى الجوم منتفية الله تحقق فاحد يعض النباس في بعض الاوقات وبرذا القدر لالخالف القياساه (قوله لاختلافهم في عُن الأرض إ أى لان بعض المن يقابل الشرب أهزانوله وهواخسارمشايخ بخارى العهالة) أي لا لانهاس عال مخلف

بعدمع الارص لاندسقط اعتبارا بهائة بعاللارض قائه الاتقانى (قوله والثانى بيع حق المرور) أى الذى هو النظرة المسلم المولاة المولدة أن المراد الاول وهو بسع رقبة الطريق والمسلم أى معاملات المسلمة والمسلمة والمريق والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة النافذة أما المسلمة والمولاة والمسلمة والمسلمة

(قوله فان المقصود من العبد الاستخدام خارج الدار) أى كالزراعة والنجارة والحراثة اله فتخ (قوله ومن غيره) أى من غيرى ادم اله (قوله اذا اختلف فيه السمى والمساراليه) أى وببطل العقد لا نعب دام المسمى اله (قوله لان الاشارة لشعر بف الذات) أى الحاضرة والنسمية تعرف الحقيقة المندر حقفها قلائل الذات وغيرها من ذوات لا تحصى معروفة عند العقل بأشباهها المثالث الذات وغيرها اله كان (قوله فكانت الاشارة) أى فاذا علم ذلك كانت الاشارة اله (قوله ثم اذا كان المعتبره والمسمى عند الحتلاف الجنس النه على الانقائي في الغالة قال بعضهم فالمد ثم قال وهو احتسار الكرجي وقال كذاذ كرفي الجامع الصغير لقاضيفات أقول هذا الحتلاف عيب ونقل عن الكرخي (٣٠) عجب أما الاقل فلان محد ارجه الله وقال كذاذ كرفي الجامع الصغير لقاضيفات أقول هذا الحتلاف عيب ونقل عن الكرخي (٣٠) عجب أما الاقل فلان محد ارجه الله

قال في مسئلة الجامع الصغير فلاسع سم سمافمكون تنصمصاعلى الطلانلان منسل عسد اللنو بدل على الباطل لاالفاسد فمكنف يصم بعدهذا قوله اختلفوا في أنه ما طل أوفاسد وأسا الناني فلان الكرخي صرح في مختصر ماأن اختلاف الصفةاذاأوحاخنلافا فاحشا كان ذلك عسراة الاختلاف في الحنس ثم في اختد الاف الخنسانا ماع فصاعلى انه باقوت فكان زجاجاأ وباع هدناالثوب على أنه خز فاذاه ومرعزى قال فالسع بأطلل أه والعجب منهذا التعدب لان قوله فلاسع بينهما يحتمل في الصيم و يحتمل النفي مطلقا وقول الانقاف انهمنا تنصيص عملي البطلان تمنوع وتعليله مصادرة فعل انسع فاسدا لهوجهعلى تقدير الاحتمال الاتحروان كان مرجوط

الخدارلاالفساد كافي الهائم فانه إذااسترى كمشامئلا فاذا هو تعيمة أوبالعكس لايقسد السع واغما يثبت له الخبارافوان الوصف الرغوب فسه كااذا اشترى عسداعلى أنمخباز أوكانب فاذاهو بحلاف ذلك وسعه الاستحسان أنالذكر والانئ من في أدم جنسان مختلفان لتفاحش التفاوت في المقاصد فإن المقصود من العبدالاستخدام غارج الدارومن الامة الاستخدام داخل الدار كالطبيخ والكذس والاستفراش والاستيلاد فصارت مساآ ترغيرااذ كورةومن غسره مسواحداتقارب المقصودقان المقصودمنه اللحموالحل والركوب وغوذال فالذكر والانق من الخيوان بصلحان لذلك فكاناج نساوا حدا واختسالاف أجنس يكون اختلاف القاصد ألاثرى أناخل وألديس حنسان لماقلنا وان اتحد أصلهما عمف مختلفي الخنس تتعلق العقد بالسنى إذا اختلف فيهالمسمى والمشار المه لان التسمية أبلغ في التعريف من الاشارة لان الاشارة لتعريف الذات فانهاذا فالهدند اصدارا الذات معينا ولايشاركه فيه غيره والتسمية لاعلام الماهيسة وهو أمرزائدعلى أصلاالنات فكان أبلغ فى التعريف و يحتاج فى مقام النعريف الى ماه وأبلغ فسه فكانت الاشارة أولى بالاعتبار في منعدى الجنس لان المسمى موجود في المشار السهداتا والوصف يتبعه فأمكن الجمع منهما بأن تحول الاشارة التعريف والتسمية الترغيب فيثبت له الخمار عند فوات الوصف المرغوب فيه بخلاف مختلف الحنس لان المسمى فيممثل للشمار اليه وليس بثاب عله فلاعكن أن يجعمل أحدهمان عاللا خرفيعتم الاعرف عندتعذوا لجع سنهماوهد ذاهوالاصل في العقود كالها كالاحارة والنكاح والصلع ودم العدوا لخلع والعتق على مال تماذا كان المعتبره والمسمى عند داختلاف الجنس بفع السعباطلا عندبعض الشايخ لانه معدوم وبيع المعدوم لا يجوز الافي السلم وقال بعضهم انه فاسدوهو اخسارا الكزخي لانهماع المسمى وأشارالي غيره فصاركا نهماع شمأ بشرط أن يسلم غيره وداك فأسدوا لاجادة مثل السع لانها تبطل بالشرط الفاسدوالنكاح وأشباهه لايف ديالشرط الفاسد واسكنه ينظران كان المسمى عكن ضبطه كالشاب والمموان الموصوفة أوالمكمل أوالمو زون يحب المسمى و يجعل كانه مماه وفي يشراك شي وان اعكن ضطه عبمهرالمدل كانه لم يسم شيألانه لا يصلح أن شت في الدمة قال (وشراء ماماع مالاقل فبل النقد) ومعناه أنهلواع شيأ وقبضه المشترى ولم يقيض آليا تع الثمن فاشتراه ما قل من الثمن الاؤللايجوز وفال الشافعي رحمالله يحوز وهوالقماس لان الملك فيه فدتم بالقبض فيحوز سعه بأى قدر كانمن النمن كالداماعهمن غيرالسائع أومنه بعث ل النمن الاول أوبا كثر أوبعرض أوبا فل بعدالنقد ولناماروىءن أى استق السدىءن احر أنه أنهاد خلت على عائشة رضى الله عنها فدخلت معها أمواد زيدبن أرفم فقالت اأم الؤمنين اني بعت علامامي زيد بتماعيا تهدرهم نسيئة واني استعته منسه بستمائة

على وحدالنسلم وأمانصر بحالكر خي بأنه مثل مختلئ الجنس فهو مثله في الاختلاف من حيث عدم الصحة لافي أن كل واحدمنهما باطل و يكون الوقوق على كلام المكرخي بأنه في السدقر بنه هذا الجلوقيقا بين كلام به ولا يظن يصاحب النهاية نقل مالايو حدفى كلام المكرخي في المنه عدم وقوف الانقالي على ذلك هذه الحاشية من فوائد الشيخ محب الدين الاقصراى وجه الله قوله قال بعضهم هوصاحب النهاية اه (قوله أبي اسحه عروس عسد الله يروى عن زيدين أرقم اه (قوله أمولد زيدين أرقم) قال الا تقانى زيدين أرقم اله (قوله أمولد زيدين أرقم) قال الا تقانى زيدين أرقم الم وقول أبي أنه المنه من المنه وقيل أبوعم وقيل أبوعم وقيل المنه وقيل الكوفة سنة على وستين وهذا الذي أخذ الرابة يوم موتة حين استشهد عبد الله بن رواحة كذاذ كره ابن شاهين في كله المجم اه (قوله المعتم) أي يعتمه وكذا هوفي الهداية اه

(قولة فقالت لهاعائشة بنسم اماشريت وبنسم اماشرى) مامعنى دم المسع الاقل وهوجائزا جماعا اغاد مته لكونه سيماللب المخطور كالسفر اقط ولان المن المسترق المنسلم في المنسلم والمن المسترة وله ولان المنسلم والمن المستحد عمام يضمن لان المستح ترجمن ضمان السائع بالنسلم والمن أبدخل في ضمانه لعدم القبض فاذا اشترى بالاقل لزم ورحمام يضمن لا محالة وذلك لا يجوز المحدث صاحب السنن باسناده الى عبد الله بنع وفقال قال وسول الله عليه ولا يحمل المناه عن ولا يستحم المنسادة الى عبد الله بناه عبد الله عبد الله على وسيع ولا شرطان في سع ولا رجم ما المنسم ولا يستحم المنسادة المناه فان قلت كان من مذهب عائشة جواز المستحم المناه المناه وهوا جله ولا المناه المناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه المناه والمناه والمناه المناه المناه والمناه والمناه

نقدافقالت اهاعا تشدة بنس عاشرت وبنسم اشرى ان حهاده مع رسول الله صلى الله علمه وسارة دبطل الاأن يتوب روامالدارة طنى فهذا الوعددليل على أن هذاه العقد فأسدوه ولاندرك بالرأى فدل على أنها قالته ماعاولا بقال قدروى أنها قالت أفي بعتم الى العطاء فلعلها أنكرت عليما الذلك لانا نقول كانت عائشة رضى الله عنها ترى السع الى العطاء ولان النمن لم يدخل في ضمان البائع قبل قسفه فأذاعا دالمه عنماله بالصفة التيخر جمن ملكه وصار اعض المن قصاصاب عض يق له عليه فضل بلاعوض فكان ذالتر بحمالم يضمن وهوسوام بالنص بخلاف مااذا اشتراه عثل الغن الأول أوا كثر لان الربح فعصصل للسترى بعدمادخل المسع في ضماله ولواستراهمن لا تحورشهادته له كولد دووالد موعسد ، ومكاتسه فهو عنزله شراءالمائع مفسسه وهال أبو بوسف ومحدد يحوز في غيرالعدد والمكانب لان الاملاك متيانية بخدالف لماولة لان كسيه لسيده وله في كسب مكاتبه حق الملا فكان تصرفه كنصرفه وله أنشراء هؤلاء كشراء المائع بنفسه لاتصال منافع المال سنهم وهو نظيرالو كسل في السع اذاعقد مع هؤلاء ولواشترى ماسعله بأنباع وكسله لم يحزأ بضالانه لماناع باذنه صاركسعه بنفسية تماشيري بالاقلوكذالووكل رجلابهم عبده بالف درهم فباعه تمأرادالو كدلأن يشترى العمد أقل عاماع لُه عسمه أولغيره بأمر ه قبل نقد دالتن لم يحرأ ماشراؤه لنفسه فلا ت الوكيل بالسع باتع لنفسه في حق المقوق فكان هد ذاشراء المائع من وجه والثابت من وجه كالثابت من كل وجه في باب الحرمات وأما اغدره فلائن شراءالمأمورواقع أمنحت الحقوق فكانهذاشراءماباع لنفسه من وحه وكذالواشترى من وارث مشتريه بأقل عما أشترى به المورث لم يجزلقهام الوارث مقام المورث بخلاف مالوا شترى وارث البائع بأقل مماباع بدمور ثه فأنه يجوز وعن أبي يوسف أنه لا يحوز كالفصل الاول والفرق على ظاهر الرواية أن الوارث بقوم مقام المورث فما رئ لافيمالا رث ووارث السائع لم يقم مقام السائع في هدد الشرا ولانه لم علك الشراء بطريق الارد لانه كان علك الشراء انفسه حال حياة مور ته فكان كالاحتى في ذلك وأما وارث المشترى فقائم مقام المشترى فيهذا البسع لان ولاية البسع له من أحكام ملك المورث فأنهما كان علك السع حال حياة مورثه لانهماك مورثه ولما قاموارث المشترى مقامه في سع هذه العين بحكم الارث صار

سنةأو بألف وخسمائة الىسنة من ولم يسنا العقد على أحدهما كذافي شرح الطحاوى اه (قوله ولواشتراه من لاتحوزشهادته) قال الكال ولواشـ ترى ولده أووالده أوزوحته فكذلك عنده وعنده ما محوراتمان الاملاك وكان كالواشتراء اخروهو بقول كل منهسم عنزلة الاتخر ولذالا تقيل شهادة أحدهماللا تر اه وقوله وقال أبو بوسف وحمد يجور في غيرالعيد) قال الكرخي فيمخنصره ولايحوز أن يشسترى ذلك وكسل الماأع ولامضارب ولاشربك فى تلك التصارة ولامدر البائع ولامكاتب ولاعمد السائع مأذون أدفى التحارة فى قولهم حدما فان اشتراه والد للسائع أوولد أوولد

وادعلا أوسفل أومن لا تعور شهاد ته المبائع ولا شهادة البائع له لم يحزعند أي حنيفة وقال أبو يوسف و محدد النائع من ده ستريه حائز وكذلك لا يجور المول أن بشترى ما باعه مكاتبه ولاعب ده المأذون ولامضاريه بأقل من الثمن الذي باعوه عان وكل المبائع من ده ستريه بأقل من الثمن الاول فاشتراه فالشراء حائز عند أي حنيفة وقال أبو يوسف الشراء لازم الوكدل ولا بلزم الا مروقال محسد اللا من مشراه فاسد الحداد المنظمة المنافظ المكرة وجه قول محمد الما من منتقب الموكن فاسد الوجه قول أبي يوسف العقد له زيادة فساد حاسل ابطال المهاد فلا يحزل به ولا يحنيفة أن الموكل في المعنى مشترمن الوكيل فاسد والما المنافظ الشرى من غيره الها اتقانى رجمه الله (قوله وكذا المشترى من غيره الها اتقانى رجمه الله (قوله وكذا فواشترى من فارت المائع من الوارث المحوز لان الوارث يقوم مقام المول عند المنافز و معدد عيدا كان له أن معال المنافع في الرواه المائع في المنافز والثمن الذي والمنافز والمنافز والمنافز والمائمة والمنافز والمنافذ والمنافز والمنافذ والمنافز والمنافز والمنافز والمنافز والمنافذ والمنافز والمنافز والمنافذ والمنافذ والمنافز والمنافذ والمنافذ والمنافز والمنافذ والمنافذ والمنافذ والمنافز والمنافذ والمناف

(قوله ثم استراه البائع الاول من ذلك الرحل بحوز) أى ولوعاد الى ملك المشترى الاول علك مستأنف حازل بائعه شراؤه منه مناقل ماكان ماعه له أولا اله مبتغى وكتب مانصه قال الاتقانى و بحوزاذا اشتراه من غيره الامن وارته لان بتدل العاقد تتبدل العين حكما فأماوارته فمنزلته فاله خلف فصار شبة والشبهة في بالحرمات ملحقة بالحقيقة اله (قوله جعل النقصان عقابلة العب الحادث عندالمشترى) أى فدرنا المنافية اله فتح أى فدرناك العب أودونه اله فتح

(قوله لات تغير السيعر غير معتمر) أى لانه فتورقى رغيات الناس فيه ولس منه قوات جوعمن العين اه كال (قوله لم يحزاستعسانا) قال الكمال رجمه اللهوحه الاستحسان أتهرماحنس واحدمن حمث كونهما غنا ومنحت وحبضم أحده\_ماالىالا تحرفي الزكاة فيطل البيع حساطاوألزمأن اعتمارهما جنسا واحدا توحب التفاضيل سهما الحساطا والحواب أنمقتضى الوحه ذلك ولكنف التفاضل عندسع أحدهما بالاتو اجاع اه (قـوله حتى لا يحرى ريا الفضل بينهما) فال الاتقاني وحسم الاستحسان انهمامن حيث المنسة كالشي الواحد فتثنت شهة الرج اه (قوله في المن وصع فعاصم المه) وهذه فرع السئلة السابقة قوهتي الشراء ماماع من المسترى اقل مالاعه به قسل تقدالمن لا يحوز اه كال (قوله الى المسترى يفتم الراء ا ۵ فتم (قوله جازالبيع

سع الوارث وسع المورث سوا وكالا يحوذ سع المشترى لا يجوذ سع وارثه وشرطنا أن يكون الشراء من مشتريه أومن وارثه لانهلو باعه المشترى من رجل أو وهبه لرجل أو أوصى لزحل ثم اشتراء البائع الاول من ذلك الرجل محوزلان اختلاف سب الملك كاختلاف العين أصله حديث ورد التالك علمه السلامه ولهاصدقة ولناهدية وشرطناأ نيكون المسععلى حاله أم ينتقص لانه اذا تعيب في بدالمسترى فباعه من البائع بأقل من النفن الاول جازلان المانع ربح مالم يضمن واعما يظهر الربح اذاصار السه المسع كاخر جعن ملكه فاذالم يعددالسه كاخر جعن ملكه جعل النقصان عقا والاسب الحادث عند المشترى فكانمشتر ياماياع عثل الثمن الاول معنى وشرطنا أن يكون النقصان من حيث الذات لانهلو نقصت قمته بتغمرا لسعرا يجزشراؤه بأقل ماباع لان تغسيرا اسعر غيرمعتبر في حق الاحكام كاف حق الغاصب وغبره فعاد المهالمسع كأخرج عن ملكه فيظهر الربح وشرطنا اتحاد التمنين جنسالانه اذا اشتراء بجنس أخرغ مرحنس المن آلاول يجوزوان كان النمن الثاني أقللان الريح لايظهر عندا ختلاف الخنس والدنانبرجنس الدراهم هناحتى لوكان العقد الاول بالدراهم فاشتراه بالدنانبر وقمتها أقل من الثمن الاول الميحزا سمتعسانا وحازقهاسا وهوقول زفرلاغ ماجنسان حتى لايحرى واالفصل بينهما ولناأتهما جنسانصو رةوحنس وأحدمعنى لانالقصودم ماواحدوهوالمنسة فبالنظرالى الاول يصعو بالنظرالى الثانى لا يصير فغلبنا المحرم على المبيح القوله عليه السالام مااجتمع الحلال والحرام الاوقد غلب الحرام الحلال وتحسلان واعاعيدا بينهمآ بالف فقالا بعناكه بالفكك أصف بخمسمائة ثم اشتراه أحدهما مخمسهائة قبل النقدف أدف نصفه لانه شراءما ماع ماقل بما ماع قبل نقد الثن وصرفي نصيب شريكه نصف خسمائة لانهماماع ولابدع له ولوقالا بعناك تصيب فسلان بخصمائة فأقالا بعناك تصيب فلان مخمسمائة ثما شترى أحدهما كام بخمسمائة فسدفى نصيملان نصفه وهوالربع باعه بنفسه ونصفه وهوالربع بيعاه وأمانصيب صاحبه فيفسد في نعفه وهوالر بعلانه باعمه وصع في الربيع الا خوفيد فع عُنه لانه ماياع ولا بيع له وان اشترياه معافى هـ ذه الصور صير شراء كل واحدمته ما في عُنه بنمن النمن لانهلوا شتراه أحدهم ماصح شراؤه فى الربع فاذا اشترى كلواحدمنهما نصفاشا تعاصم شراء كل واحدمنه مافى نصف ذلك وهو الثن ضرورة ولو باعام بالف ثماشير ياه بحمسم الة صع شراء كل واحدمنهمافي ربعهلان كلواحدمنهمااشترى نصفاشا تعانصفه فيماياع فيفسدون صفه فيماياع شريكه فيصع في نصفه الذي لم يبعد له بل باعد لنفسه ولو باعدمع وكيله بالف تم اشتراء الموكل بخمسمائه لايصم الان أحد النصفين باعد سفسه والنصف الا تحربيع له ولواشتراء الوكيل فد في النصف الذي باعد هووصي في النصف الا خرلانه ماماع ولا بسع المولو باع الوكيل كله ثم اشتراء أحدهم الابصم أما الوكيل في الانه باع وأما الموكل ف الانه بيعله قال (وضي فيماضم الديه) أي صيح البيع فيماضم الى المشترى بان اشترى مثلاجارية بالف عما وأخرى معها بالفسن البائع قبل نقد التن حاذالبيع ف التى المشترها من البائع و بفسد في الاخرى لا نه لابدأن يجعل الثمن عقابلة التي أبيشترها مته فيكون مشتريا اللاخرى باقل عماياع وهوفاسدولايسيع الفسادلانهضعيف فيها اكونه مجتهدا فسدحتى لوقضى

فى التى المشترها أى بحصها اله انقانى (قوله فكون مشتر باللا خر باقل محاباع وهوفاسد) أى ولا اشكال هناء في قوله حماوا عما الاشكال على قول أى حديقة لان مذهبه أن البيع أذ فسد بعضه فسد كله اذا كان الفساد مقارنا وحله أن يقال ان الفساد قيما يعت أولان عيف لانه اختلف العلى في فسادها فل يسرل فعف الفساد الى صاحبها كااذا اشترى عبدين أحده ما مدبر حيث لا يفسد البيع بل يصير البيع في المن عن المن في المنهومة بحصه امن النهن اله اتقانى

(قوله أولانه باعتبار شبهة الربا) أى سلامة الفضل البائع الاقلمن غيرعوض ولا ضبان بقابلها حساطالا من الربا فلم يسرالى المضومة القصور سيب الفساد اله انقاني (قوله ولانه) أى ليس عقارت لانه اليس في صلب العقد بله عوالم الفي القصام المن على المنافي المنا

القاضى محوازه صح أولانه باعتبار سبهة الربا ولانه طارئ لانه يظهر بانقسام المن أوالمقاصة فلايسرى الى غيرها قال (وزيت على أن رنه اظرفه و يطرح عنده مكان كل طرف خسد ين وطلاو صم لوشرط أن بطرح يوزن الظرف) أى لا يحور به عزيت كل وطل يدرهم على أن رنه يظرفه ويطرح عن الزيت المو دون مكان كل ظرف خسب ن رطلا و محودان شرط أن يطرح يوزن الطسوف لان الشرط الاول الابقنض العسقد والثاني يفتضه وهذالان مقتضى العقدأن مخرج عنه وزن الظرف فاذاطرخ خسب مثلا يحقل أن مكونا كثرمن الظرف أوأقل الااذاعرف أنو زنه خسون رطلا فمنتذ يحوز الانه وقتضيه العقد قال (وان اختلفافي الزق فالقول الشترى) الانه المنكر سانه انه لواشترى سعنافي ازق فردالمشترى الزق وهوعشرة أرطال فقال البائع الزق غسرهذا وهوكان خسة أرطال لافه ان اعتمر اختمالا فافى الزق فالقول قول القابض ضمينا كان أوآمينا كالغاصب والمودع وان اعتمير اختمالا فافى السمن فهوفى الحقيقة اختلاف ف مقدارا أمن فيكون القول المشترى لانه سكر الزيادة ولا يتعالفان أوان كانالاختسلاف فالمن لانالاختلاف فالمن يثيت تبعالاختلافه مافى الظرف والاختلاف افى الظرف لا وحب التمالف لانه ليس عقصود بالعقد ولامعة ودعلمه أصد لافكذا فما شنت تبعاله اذالنه ولا غالف الاصل ولان التحالف و ردعلى خلاف القياس فمااذا كان الاختلاف في موجب العقدقصداضرورةأن كلواحدمتهمايدي عقداغيرالذي يدعيه صاحبه والاحتلاف في الزقايس افىمعناه فلا يلحق به قال (ولوأ مرد ميايشراء خرأو ببعهاصم) وهدناعند أبي حنيفة رجه الله وقالا الايجوزوعلى همذا الخلاف التوكيل بدع الخنز روعلى هذاتو كمدل المحرم الخلال سعصده لهما أن الو كيل بستفيد الولاية من الوكل ولاولاية الوكل ف هذا المصرف فكذا وكيله كسلم وكل مجوسيا ا بان مز قيصه مجوسة مقحمت لا يحوز بالا تفاق ولان ما يشت اوينتقل المه فصاركا ته باشر وبنفسه ولانه إبن أو كيل والموكل يحرى حكم المادلة حتى يحمد لالو كيل عنزلة البائع والموكل عنزلة المسترى ألاترى أنهجيس المبيع بالثمن ويردالموكل مليمه بالعيب ويجرى التحالف بينه ماعند دالتجا حدولاي حنيف وحده الله أن الوكيل أصل لنفس التصرف والموكل لحكم التصرف ألاترى أنه علك الجرو والحنزير

فاسد فان قال عملي أن اطرر حعق وزن الظرف فهو حائز وذاك أنالسع في الصورة الاولى مجهول وجهالته تفسدالسع لان و زن الظرف يحتمل أن يكون أقل من خدين أو أكثرفان كانأقسلمسه يخرج بعض الزيت من أن أكون مسعاوذ للمجهول وان كن أكرمنه ولام الحيالة أيضا لان القدر الزائد عملى الحسمين من الظرف ليس وسيعقان كان كذلك كأناطوح الجسان دوزن كل ظهرف شرطها لايقنفسه العقد فأنسده يخللف الصورة الثائسة حست عازالعقد لانطرح قدرالورنشرط يقتضمه العقدلان الظرف السر عبسع فيغرج بوزنه والشرط

لان بدالاتاً كندالحكم العقدو وضع المسئلة في اذاباع كل وطل منه بكذا كذا قالوا اله (قوله و يطرح المستحجه ولا وحيالته عنه) أى يطرح المسئلة عن المستحجه ولا وحيالته عنه) أى يطرح المسئلة عنه المستحجه ولا وحيالته تفسد المستحدة والمسترى المسئلة والمستحدة والمستمري المسئلة والمسترى المسئلة والمسترى المسئلة والمسترى المسئلة والمسترى المسترى المسئلة والمسترى المسترى المسترى عادقة المسترى عادقة المسترى المسئلة والمسترى المسئلة المسترى المسئلة المسترى المسئلة المسئلة المسئلة المسئلة المسئلة المسئلة المسئلة المسئلة المسئلة والمسترى المسئلة والمسئلة والمسئلة المسئلة المسئلة المسئلة والمسئلة المسئلة والمسئلة والمس

(قوله ثم بتصدّق بنمن الخران باعها الوكدل الخ) قال الكال وقدر وى عن أي حنيف ان هذه الوكالة تكره أشد ما بكون من الكراهة وهى ليس الاكواهة التحريم قاى قائدة في العجة اله (قوله منها أن رجلالوبو كل عن غيره بشراء عبد الخ) وفي الخياز به المريض من من الموت لوباعه عاية غابن في مثن وعليه ديون مستقرة علا يجوز ومن وصيته يجوز ذلك بعد موته وكذا لا تبسيح الام عروض الولدو وصيها بيسيح العروض التي هي من ميراثها اله دراية وقد والوالا يجوز بسيح العبد (٥٧) الا تقويجوز التوكيل بسيعا

اه سراح وهماج وقدوله و يجو زالتوككل اسعه ولايسعه الوكمل الانشرط اه (قوله كاشتراط المديير والأسـ تملادالخ) قال الاتفانى رجمه الله قال في شرح الطعاوى اذاكان في الشرطمنفعة للعقودعليه وهومن أهل المصومة نحو أنسع عددا أوحارية بشرط أنلا المعه ولايهم ولا يخرحه عن ملكه فان هدأ الشرط فسهمنفعة العبدد لانتداول الارى يشتق على العيدوالحارية وكذلك ان اشترط النديير والاستبلادأ وشرط العتني فالسع لامحوز واكن المسترى لوأعتقه لزمه الثمن في قول أبي حندف وعندصاحسه تحتعليه القمة وأجعوا الهادهاك فيده قب لاعتاق لزمه القمية وكذلك لوباعهمن رجل أووهم الرحل وحبت عليه القمة ثموحوب الثمن علامة الحوازووحوب القيهة علامة الفساد والحاصل عندأى حندة أن العقد في الاسداء شعقد على الفساد ثم ينقلب الى

بالارثيان كأنالذى فاسلم فالتقيل أن يسيب الخسنزير ويخلل الخرير ثهو وثقه المسلون وكذا اذا تخمر عصده بيقي على ملكه بمخلاف توكيل المسما المجوسي أن مزوّجه المجوسية لانه سفروم مبرفده فمكون مضافا الى الموكل و بخدالف مااذا أتهب كافراسلم خرالانه سفيركالتزويج فيقع الملك فيه السلم التداءوحقوقه راجعة البه تم يتصدّق بمن الجران ماعها الوكيل له لمتكن الخبث فيه لقوله عليه السلام ان الذي حرم يبعها حرم شراءها وأكل عنها وفي التوك لي شراءا الحر علكها حكما في الهالانه منع عن الانتفاع بعينهاولهأن يتصرف فيهاعلى وجه يتوصل بهالى الانتفاع بها كالذاور ثهاأ وتحمر عصره وعليه غنه مدفعه الى الوكيل لانتقال المان اليه من جهته حكافيان ما البدل وان كان خنز برا يسيه وقوله ما الاولاية للوكل في هـ داالتصرف فكذاوكيله منقوض عسائل منهاان روالالوتوكل عن غيره بشرا عمد العينة لاعلان أن وشستر به لنفسه فالووكل من يشتر به له فاشتراء له ملكه ومنهااد امات ذمي وخلف خرا نأمرالقاضى دمماسعها وانام علائب يعهاهو ومنهالو كانمسلم وصسالذى وللمت خريا مرالوصى المسلم ذتما سعها وانابيملكه هو وأمانكاح الجوسية فلا نالمسلم لاعلكها بنداء ولابقاء فلاعكن اثبانه له حكم لتصرفه بخلاف ما نحن فسه على ما سناولان المقصود من البيع الملك والمسلم أهل للكهما والمقصودمن النكاح الحل ولايقيد الحل فيلغو قال (وأمة على أن يعتق المشترى أويد برأو يكاتب أويستولا) أىلا يجوز بيع أمته على أن يقعل بالشرى شأمن هذه الاشما النهم علمه السلام عن يبع وشرط والاصل فيه أنكل شرط لايقنصيه العقدوهوغرملا مله والرد الشرع بحوازه وايحز النعامل فيه وفيه منفعة لاهل الاستعقاق مفسدلمارو بنافان شرط فيهما يقتضمه العقد كشرط الملك للسترى أوشرط فيهاللاع العقد كالرهن والكفالة جازلائه ماللتوثقة والتأ كيدلجانب الاستمفاء والمطاابة لاناستيفا الثن مقتضى العقدومؤ كدمملا علهاذا كانمه الومامان كأن الرهن والكفالة معينين أوشرطافه ماوردااشرع محوازه كاللمار والاحل أوشرط فسهماجرى التعامل سالناس كشراءالنعل على أن يحددوهاالمائع أوبشركها أوشرط فيهمالامنفعة فيهلاهل الاستعقاق وأهل الاستحقاق هوالبائع والمشترى والمبيع آلا دمى والاحنى لا فسد المدع لورود الشرع به أوالتعامل أولكونهم لائياوماء داذلك من الشروط مفسدل افيه من زيادة عربة عن العوض فيفضى الى الريا ولانه يقع سأليه المنازعة فيعرى العقدعن مقصوده لان المقصودمن شرع الاستباب في المعاملات قطع النزاع ليختص بهالم اشرالسب وقال الشافعي يحو زالبيع بشرط الاعتاق وهو رواية الحسان عن أى حنيف قلان بمع العبدنسم قمتعارف في الوصابا وتفس مرمما فلنا ولناانه لا يقتض مه العقد اذهو يقنضي الاطلاق وأى تصرف شاء لاتصرفامعينا فأشتراط مثله فيهمفسدله كاشتراط النديير والاستملاد والكتابة فيه وتفسر بيع النسمة أن يسعه عن بعرف أنه يعتقه كااذاباءه عن بطلب رقبة الاعتاقءن كفارة أوندر وقيل تفسيره أن يعده المشترى قبل الشراء غريشتر به من غيرشرط فى العقدولو أعتقه المسترى جازالسع عندأى حنيف ورجه اللهو يجب علسه الثمن وقالا محب علسه القمة وهو القياس لان شرط الاعتاق مفسد فعقيقه تقر والفساد لارفع له كسائر الشروط المفسدة فصار كااذا

( ٨ - زبلجى رابع ) الحواز بالعنق وعندهمالا ينقلب وعليمالقية الى هنالفظ الاسام الاسبحابي وقال في التحفة لواعتقده قبل القبض المنتقد و ان أعتقه بعد القبض عنق فانقلب البسع حائزا استحسانا في قول أبي حنيفة وقال أبو بوسف و عمد لا يتقلب العقد جائزا اذا أعتقد محتى تحب عليه قيمة العبد و روى عن أبي حنيفة مثل قوله ما كذا في التحفة اله (قوله ولواعتقه المشترى المشترى المنترى بالله عبد الشرط أن يعتقه المشترى لا يجوز فلوا عند المنترى المنترى

(قوله في المتناولا حلمها) قال الاتقافي والاصل هناما قال في شرح الطحاوى انهاذا استنى من المعقود علمه ما يحوز افراد العقد عليه عازاميع في المستنى منه واذا استنى ما لا يحوز علمه العقد مقرد ابطل الميع في المستنى منه بيانه أنهاذا قال بعث منك هذه الصيرة الاقفيزا فإنها استنى ما يحوز افراد العقد عليه لانه لو باع قفيزا من الصيرة يحوز ومثله لوقال الاقفيزامن الصيرة يحوز ومثله لوقال بعث من الغنم الاساقم تها بعير عنها عائمة درهم فالمستنى ما لا يحوزا فراد ما لعقد لانه لو باعشاقم تها عشاقمن الجله بغير عنها المحدد ولوقال بعث منافع هذا القطيع الاهد ما الشاق العنه المالية فالمسلم عائم لا لا يحوزا فراد ما لعقد وكذلك الحكم في بعير عنها المعدد والمعدد والمستنى ما لا يحوزا فراد العقد في بعير عالم المنافق ا

أقلف موحه آخروجه الاستحسان أن اشتراط الاعتاق من حيث ذانه لايلا م العقد على ما مناولكن من حيث حكه ولا عُده لانهمنه الحكدوالشي بانهائه يتقرر فلوجود صورة الشرط فلنا يفسد فأذا تعقق العتق حكسا بحوازه لتعقق الملاعة وهوالانهاء فكان الحال قسلهم وقوفا بخلاف الاستملاد والتدرير حسث لا بعود صحيحام مالانهم الساعمين للك وكذا إذا أتلف موجه آخر ولو ماع مارية شرط أن يطأها المسترى أوبشرط أنالابطأهافسدالسع عندأبى حنيفة لانالعقدلا يقتضيه مالان قضيته اطلاق الانتفاع لاالخرمنه ولاالالزام وقال أبو توسف صعف الاول لان العقد يقتضه وفسدف الثانى لانه لايقتضيه وعندم مصرفهما لان الثناني الميقتضه العقد فلارجع نفعه الى أحد فكانهذاشرطالامطالب فلايؤدي الى النزاع فلايفسد قال (أوالاجلها) أي لأيجوز بيع أمة الاجلهالانمالابصم افراده بالعقد لايصم استثناؤهمنه والحسل لايحوزافر ادوبالبسع فكذا استأناؤه لانه عنزلة الاطراف فسكان شرطافا سداوفيه منقعة للمائع قيفسد السع ثم استثناء الحلف العقود على ثلاث مراتب في وجمه يفسد العقد والاستثناء كالبيع والاجارة والكتابة والرهن لان هذه العقود تبطلها الشروط الفاسدة غيرأن المفسدف الكابةما يمكن فيصل العقدمن الشروط أي مايقوم به العقد حتى لو كانب بشرط أن لا يخرج من الملدلا يفسد وله أن يخرج لان الكاية تشبه السع منحث ان العسدمال في حق المولى وتشبه النكاح منحث اله ليس عال في حق نفسه فعملنا بالشبهين في الحالين وفي وجه العقد حائز والاستثناء باطل كالهية والصدقة والنكاح والخلع والصلح عندم العدف الايبطل العقد ويبطل الاستثناء ويكون الحل تابعاللام فهدف العقود ويصر هوحت صارت هي وفي وحمه محو زالع قدوالاستثناء وهوالوصية حتى لوأوصى محارية لانسان الاجلهاصم وكذالوأوصى بعملهالا خرصم لانالوسية أخت المراث والمراث يحرى فسه فكذا الومسية بخلاف الحدمة وفي العتق يتبعه الحل ولوأعتق الحل وحده لصم قال (أويستفدم المائع شهرا أوداراعلى أن يسكن أو يقرض المشترى درهما أويهدى أو يسله الى كذا

كرآ برداره عسلي حارية الاجلها أه (قوله والكتابة) أى كانبء مده على حارية الاحلهااه (قوله والرهن) أىرهن جاريت والاحلها اه (قــوله ما يتمــكن في صلّ العقد) صلب العقدما كان واجعاالي الدلوالمدللاتصلب الشئ مابقوميه ذلك الشئ وقسام البسع بالعوضين اه (قوله فلاسطل العقد ويبطل الاستثنام) أي لانهالعقود لاتبطل بالشروط الفاسيدة أه هداره (قولهحي لوأوصى بحاربة لانسان الاحلها صير) أى وكان الحلمرانا والسارية وصية الوصيلة اه (قوله بمخلاف الخدمة) بعنى أذا قال أوصنت بهذه

الجارية لفلان الأخدمة الابصح استثناه الخدمة بل بعلل حى تكون الجارية وخدمة اجمع الملوص له فان قلت بصح او افراد الخدمة بالعقد بان الفراد الخدمة بالعقد بان الفراد الفراد الخدمة بالفوص يخدمة هذه الحارية تصح الوصية في معادة الموصى فلو كانت عقد الم الموصى فلو كانت عقد الم يصح الابن المناولة بين المناولة بالموصى فلو كانت عقد الم يصح الابن العبين المناولة بالموصى فلو كانت عقد الم يصح الابن العبين المناولة بالموصى به في ملك ورثة الموصى له بلا فبول اذامات الموصى ثم مات الموصى فه قبل الفيول اله عامة وكثب مانصة قال في الهداية بحد المناذ السبين خدمة الان الميراث لا يجرى فيه الانهامنة عقوا في العبران المالان الميراث لا يجرى فيه الانهامنة عقوا في المنازلة ا

البسع على المشرى اله غاية (فولة أو واعلى أن يقطعه) قال الكال قوله ومن السبرى قو باعلى أن يقطعه البائع و مخطعه في اوقا فالبسع فاسد باجاع الا عقالا ربعة لا به شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لاحدالة عاقد بن ولانه يصيب برصفقة بن في صفقة الأن هذا على تقدير واحدوهو كون الخياطة يقا بلها شئ من الثمن فهو شرط اجارة في بسع وما تقدّم كان كذلك على ذلك التقدير وعلى تقدير عدم المفايلة بكون اعارة في بسع اله وكنب ما نصه وقال في الفتاوى الصغرى اذا قال لا خريع عيد للمن فلان على أن الثمن على "قواله بله المنافقة المنافقة المائة بالمنافقة المنافقة ا

بالسائع من غيرنفع الشترى اه كال (قـوله في المتن وصربيع نعلالخ اقدمشي القدورى علىأناليع فاسد قالصاحب الهدانة ماذ كروبعي القدوري حواب القياس اه وكتب مانصه قال الكال المراد اشترى أدعاعلى أن يجعله المائع تعلاله فاطلق علمه اسمالنعل باعتمار أوله البه وعكن أنرادحقمقته أى العل رحل واحدة على أن يحذوهاأى يحعل معهامثالا آخوليتم نعلالارجلين ومنه حذوت النعل بالنعدل أى قدرته عثال قطعتمه ومدل علمه قوله أويشركه فحاله مقابلالقوله تعلاولامعي لان شـ ترى أدعاعلى أن

أوثو ماعلى أن يقطعه السائع و يخيطه قيصا) لان هذه الشروط لا يقدضها العقد وفيه منفعة لاحدهما فىفسدولانهان كان بعض المن عقابلة العل الشروط فهو إحارة مشروطة في سعوان في يكن عقابلته شئ فهواعارة مشروطة فيمه وتمى النبى صلى الله عليه وسلم عن صفقة فى صفقة ولان الأحل مختص الدون لانه شرع للترفيه حتى بمكن من التحصيل بهدون الاعمان اده مي حاصلة متعينة بالعقد فلاحاجة فيها الى الناجيل فيكون اشتراطه مفسداله قال (وصيح بسع تعلى أن يحذوه أو يشركه) وقال زفر رجهالله لايحوزوه والقياس لانفيه شرطالا بقنصيه العقدو جمالا ستحسان أن الناس تعاملوه وعشه يترك القياس ولهذا أجزنا الاستصفاع واستتجار الصماغ والظثر والحمام وان كانت احارة على استهلاك الاعيان قال (الالبيعالى النسروزوالمهسوجان وصوم النصارى وفطسراليهودان لميدر المتعافدان ذاك بعني لا يحوز السعال هذه الا تحال لانها مجهولة فتفضى الى المنازعة وقالوا اذاباع الى فطر النصاري بعدما شرعوا في صومهم مازلان مدة صومهم بالايام وهي معلومة قال (والى فدوم الماج والحصادوالقطاق والدياس) أى لايجوزالسع الى هدد ألا سجال لانما تنة ـ دم وتتأخر فتكون مجهولة وهدذالانهدذه الاشباء أفعال العبادفتثنت بحسب ما يبدولهم والاسطال شرعت بالاوقات عال الله نعالى يست الويلاءن الاهلة فله مواقيت المناس وكذا الى الجزاز لماذكرنا وهو جزالصوف وكذا الحالجذاذوهو والذال المعيمة عام ف قطع التمارو بالمهدمة خاص فى النصل والحصاد بفتح الحا وكسرهافطع الزرع ومشله الفطاف وقرئبهمافي فوله تعالى وآنوا حقسه نوم حصاده والقطاف قطع العنب من الكرم والدياس أن يوطئ الطعام الدواب قال (ولو كفل الى هذه الاوقات صح) لان هذه جهالة يسمرة وهي تعملة في الكفالة لكونها نبرعافيه سرى التساع فيه ابخسلاف البسع فأنه مبادلة المال مالمال فيكون مساوعل المماكسة والمصابقة فاذا كانت يسمرة أمكن دفعها مأقصاها بخسلاف مااذا كانت فأحشمة كالكفالة الى هبوب الربح لان الكفالة تشبه النسذرا بتداء لكويم التزام المحضا

يجه اله شراكافلايد أن يريد حقيقة النعل اله (قوله ولهذا أجزاالاستصناع) أى مع انه يبع المعدوم اله فتح (قوله في الماليس الماليس

على الساهلة ولهذا بحد المكفالة والجهول بان على ماذاب الدعلى فسلان فعلى فيهالة الاحل فيهالذا كانت بسرة مست موله لا تفع محدة الاحل ولو كانت غير مست مركد كالمكفالة الى هبوب الربح أوالى أن تعفر السما بحد المكفالة ولا يصح الاحل و يكون حالاً اله عابة (فوله لانه في أحدا لعوض من وروى (٠٣) علاء الدين العالم في طريقة الله حلاف في أول كما بالبهوع أن بسع

من غسران يقابلشي وفي النذر تصمل الهالة وان كانت فاحشة وهي معاوضة انها عاعسار الرحوع على المفول عنسه ولا تعمل الجهالة في العاوضات وان كانت يسمرة فعلما بالشبين في الحالين ألا ترى أن المهالة في الكفالة تنعمل في أصل الدين حتى لوتكفل عاداب أه على فلان صير في الوصف وهو الاحل أولى بخلاف السع حتى لايدع بنن جهول أصلاف كذافي وصفه قال (ولوأسقط الاحل إقب ل حلوله صع) أى لو باع الى هذه الا تعالى م أسقط المشترى الا تعالى قبل أن بأخذ الناس في الحصاد والدياس وقيدل فدوم الحاج حازالسع وفال زفروالشافعي رجمه الله لا يحوزلان العدقد فاستعافلا يتقلب صحيحا باسقاط المقسد كالذائدهم الارهم الزائدون بسع الدرهم بالدرهمين وكالذا تزويا مراة الىعشرة أمام م أسقط الاحل والناأن الفسد شرط خارج عن صلب العقد وهويسير ولهذا اختلف العمارة فمة فسنقلب صححاعنه دازالنه أونقول انعقدمو قوفا فبالاستقاط تبين انه كأن بمأتراعلي ماقاله مشانخة أهوالصيم لان فساده باعتبارانه بفضى الى المنازعة وقبل مجيئه لامنازعة فلا يفسيدوالاول قول مشايخ العراق وعلى هذا انفلاف كلعقد بنقل صعيدا بازالة المفسد ينعقد فاسداء ندهم وموقوفا عندمشا يخنا بخلاف الدرهم الزائدلان الفسادفيه في صلب العدقد لانه في أحد الموضين ويخلاف الاجارف النكاح لانه عقد غير لنكاح وهوالمتعة والعقد لاينقلب عقدا اخر وقوله ولوأ سقط الاحل قبل حلوله أى لوأسقطه من له الحق قسه وهو الشترى لان الاجل حقه فينفرد ماسقاطه ولايشد برط قيه التراضي وقول القد وورى في مختصر مؤن تراضيا مسعاط الاحل وقع الفاقالا مخرج الشرط لان رضامن له الحق يكني ولو ياع مطلقا عماليق أحسل النمن الى هدف الاوقات جاز لانه تأجيس الدين والجهالة في تأجيل الدين متعملة خلوا لعقد عن المفسد بخلاف مااذا كانت في العقد لان الجهالة مقارفة الهفيفسدد قال ومنجعين حروعبدأ وبينشافذكية وميتة بطل السعفيهما والجمعيين عبد ومديراً وبين عبده وعبد دغيره أو بن ملك ووقف صعرفى القن وعبده والمالك أماالاول فالذكور على اطلافسه قول أي حنيف أوعندهما ان بين عن كلوا حدمته ما جاز في العبدوالذ كية والافلالانه اذابن غنهماصارات فقتن فستقدرالفساد بقدرالفسد يخلاف مااذا فيسم لكل واحد فنالانه بيق سعا الماطوسة استاءوهولا محوز وله أن المسققة متعدة فلاعكن وصفها مالصعة والفساد فتبطل وهدالان أطر والميتة لامنخم لأتفى العقدلعم دمشرطه وهوالمالية فيكون قبول العمقدفي اخر والميتقشرطا الحوازالعة فالعبدوالد كية فسطل وأماالثاني فهوة ولعائنا الشلائة وقال زفر لايصم لان محل العسقدالجوع ولايتصورد الثلاث تفاه الحلية في المديرونحوه كام الوادو المكاتب وقد جعسل فبول العمقدفيه شرطالصعة العشدف المال فيفسد كالفصل الاول والفرق بين الفصلين لايحنيفة مطلقا واهمااذا فم يفصل الثن أن المدرو خوميد حل تحت السيع ثم ينقض في حق مفين قسم الثن عليهما حالة البقاه وهوغد يرمنسدوفي الفصل الاول الحر ونحوم لا مخسل في السع أصلافه وما السع فماضم البعلكان بيعابا لمصةا بتداءا سلايحو زلجهالة التمنء والعقد يتقلاف التكاح حيث يجو زنسكاح الحللة فيمااذ ضمالها الحرمة فعقد عليهما جلة لان النكاح لاسطل بالشروط الفاسدة ولا بجهالة المهر إفيكون صحيحا والدليل على أن المدمر وأم الواد والمكاتب وعبد الغسريد خل في السيع أن القاضي لوقضى

الدرهم بالدرهمين والقفيز بالقفرين فاسدمنيد لالك عبدداتصال الشص كالسع بثن مجهول والسعر الىأحل مجهول اه عامة إقوله ولو ماعمطلفائم أحل الممن الحاهمة الاوقات جاذ) عال الكال يخلاف مااذأباع مطلقاأى عن ذكر الاحل متى انعقد صحيمائم أحل المن الى هذه الاوقات فاله يحوز التأحسل بعد الصحمة كالكفيلة إيحمل الجهالة المسرة لانه حنشذ الحسل دين من الدون بخدلانه فيصلب العقد لاعه يمطل بالشرط المفاسد وتبول هذءالا مالشرط فاسد اله (قوله في المن ومن جدع سنح وعبد أوسنشآةذ كسةومسة الخ قالصاحب الهدامة ومتروك التسمدة عامدا كالمته اله فان قلت متروك النسمسة عامدا مجتهدف لأراب يحل عند الشافعي فكالاستعيان مكون حكه كالمدر قلت ذاله مسلم بعد براحتهادا لكونه مخالفالنص كأبالله وهوقوله تعالى ولاتأكاوا عمالها كراسمالله علسه

فكان متروك النسمة كللينة أه انقافي (قوله ولهانا صفقة متعدة) أي بدليل انه لاهلك بحواذ القيض في أحده ممادون الا آخر أه غاية (قوله وأما الثانى الخ) يريد بالثانى ما ذاجع بين عسد دمد برلاما اذاجع بين عبده وعبد غيره قائه لاخسلاف لرفر فيه فكان على الشارح أن يفصل فكنه أخد عبارة الهداية وفيها مافيها أه (قوله والدايل على أن المدبروام الولد لا يجوز عند فاوقد من سانه في أقل هدا الباب أما اذافضى الولد والمكاتب وعبد الغيريد حل في البيدي اعدام أن بسع المدبروام الولد لا يجوز عند فاوقد من سانه في أقل هدا الباب أما اذافضى

الفاضي بجواز بسع المديرنف فضاؤه الانفطاء الفاضي بنف ذاذا لم يكن عه نص أواجاع بخلافه أمااذا فضي القاضي بجواز بسع أم الوادفهل بنفذاً ملاوهذه المسئلة كانت مختلفا فيها في الصدر الاول وكان عررضي الله عند ملايحة بسعها وكان على بحيز بسعها ثما جمع النامون على عدم جواز السع فيها فأذا فضي المقاضي وعد ذلك بحوار بسعها هل يقع ذلك في موضع الله جاع أو في موضع الحلاف وذلك بناء على أن الاجاع المتأخره لم يوفع الخلاف السابق أم الافعند المعض الايرفع الخلاف السابق والاينه قده في الاجماع وعند ناسخة في المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة التقويم وقال في فصول (١١) الاستروشي وفي القضاء بجواز بسع انفذ فضاء الفاقية المنافقة المنافقة التقويم وقال في فصول (١١) الاستروشي وفي القضاء بجواز بسع

أمالولدروايات وأظهرها أنهلا ينفذوني قضاءا لجامع أنه بتوقف عدلي امضا قاض آخران أمضى ذلك القاضي تفد وان أبطل يطل وهذاأوحه الاهاويل الدهنالفظالفصول اه انقانى (قوله وقدروى محددن الحسنعمم)أى عن ألى حثيقة وأصحابه اه ﴿ فصل ﴾ لماذكر انبمع الفاسدذ كرحكه عقيبة لان حكم الشئ أثره وأثرالشي يتبعسه وحودا فكفاتمعه ذكراطاسا الماسة الم عانة (قوله وكل من عوضه مال ملك المسجال ومعاوماذالم مكن فسله خد ارشرط لان مافيسه من الصحيم لاعات بالقبض فكمف بالفاءا ولا مخدق أنازوم القمية عينااعاهو بعدهدلاك المسع فى يدءأمامع قسامه

بحواز سع المدير وأم الولدينف فرق المكانب سف فرسط المق الاصور في عسد الغيريا حازة مولاه ولولا أغيم مال وله يدخلوا في اله عدل الفذكا في الحسر والمبتة واعلى حون من العقد بعد الدخول لاست فقاقهم أنفسهم في المدير وأم الولدوللكاتب وفي عسد الغير لاحل مولاه فلا يكون سعن الخصة اسداء بل في حالة المدة وفي الذا يحد من مال ووقف ووابتان في روا به يفسد في الملك لان السع لا يعد فدعلى الوقف لا نه صاريح راعن الملك والتملك فصار كالوجم يعن حروع سدد كرها لفقيه الواللث في نوازله والاصم أنه يحوز في الملك لا نالوقف مال ولهذا ينتفع به انتفاع الاموال غيرانه لا يساع لا حدل حق تعلق به وذلك لا يوجب فساد العقد في ما مناف المهال العقد في المالية وهوا لا صح لان البسع يتعدع لى المساحد والمقارم المعملة كناه وهوا لا صح لان البسع يتعدع كي المساحد والمقارم المعملة ولا يسمل المناف المناف كيف المساحد والمقارم المه ولا يسلله في الا الا المساحد والمساحد والمالية والمالية والمساحد والمقام المه ولا يسلله في الا الا المساحد والمالية وهوا لا صحد كا لحر على ما مناف كيف المساحد والله أعلى المناف كيف المساحد والله أعلى عليه الله في الا الا المساحد والله أنه والمناف المالية والمساحد والله أعلى المناف كيف المساحد والله أعلى المناف المالية والمساحد والله أعلى المالية المالة المالية والمالية والمالية والمالة المالية والمالية والمالية والمالية المالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالة والمالية والمالية

وقع الم معناهانه أذاة بعد ملك والمسعى المسع الفاسد باسم البائع وكل من عوضه مال ملك المسع المعند وقعمته ) معناهانه أذاة بعد ملك والمعندة وشرط أن يكون القبض لا وقد الملك وذكر السبع الفاسد احترازاعن الساطل فانه لا يقسد الملك و وشرط أن يكون القبض المناقع والمرادية اذنه لازه بعسرا ذنه لا وقيد الملك على ماعرف ولا يدله من اذن وشرط أن يكون القبض المناقع والمرادية اذنه لانه بعسرا ذنه لا وقيد الملك على ماعرف ولا يدله من اذن صريح بعد الافتراق و فسله في الجلس بكنفي بالدلالة لان المسع تسليط منه على القبض اذمن اده أن المسترى ولا يكون ذلك المسلط أنه المسلط أنه المسترى ولا يكون ذلك المسترى ولا يكون ذلك المستمالة المناقع المن أوقيض وهوم الان مقصوده وهو التملك يحصل بدونه فسلاحاجم المائية وهوم المائع المن أوقيض وهوم الانكان المسلم عن وان كان بعد المجلس وشرط أن يكون في العين المناقع وهوم الدائة المال بالمال ليتورح عنه المائية ونحوه والبيع مع نفي المن في وواية بخدلاف المسعم عالمسكوت حيث ينعقه فاسدا

فيده فالواجب رده بعينه اله كال (قوله لا به قبله لا بفيدا لملك) أى بالاتفاق اله غاية (قوله والمرادية اذبة) ثم الاذن قديكون مريعا وقد كون دلالة فالاول كا ذاقيض ما لمناشرى باذن المائع صريحابان بأمر عبالقبض سواء قبضه يحضرته أوغيته والثاني كا اذا قبض المسترى عقب البيع ولم يوجد النهى من المبائع فيملكة أيضا كا اداوجد الاذن صريحا استحسانا اله اتقاني (قوله والبيع مع نفي المنان) في رواية نفاو الولوالجي في فناوا اداناع بغيرة نفيه روايتان في رواية سعقدوف رواية لا ينعقد وأجعوا أنه اداسكت عن ذكر المن سعقد المه المنافظ عرجه الله وقال في الايضاح لوياء موسكت عن ذكر المن فالمستح يتعقد ويثبت الملك اذا اتصل به القبض مفتضى البيع بقتضى المعاوضة عاد القبية وهذا جميع المبعات الفياسة تذكون مضمونة بالقبة وهذا حاله المنافق الم

ولوقال بعث مناهدا العبد بقيمته فكذلك والصاحب الايضاح لوفال أسعد الناكعية أويال مح أعلك بالقيض لانه أبسم مالا اله التقانى (قوله مالكالم المسلم بقيمته المنطقة في دوفا نافه لانه الماخل في ضمانه بالقيض فلا يتغير كانغصب الم كال (فوله وان كانمن ذوات الامثال ملكه عثله النه) قال الكال ومنها أى ذوات الامثال العدديات المتقاربة تم قال والقول في القيمة والمثل قول المنتبى لانه القول في القيمة والمثل قول المنتبى لانه الفاد والمستقيمة منه المائل ومنها أى والمائل بالمنافي المنتبى لا يلزم تقرير البيع الفاسد اله انتانى (قوله لا يحل له وطؤها) عزاء الانقاني الى شرح الطعاوى تم قال وذكر شمس الا تمة الحلواني يكره الوط ولا يحرم كذا في الفتارى الصغرى فعلى هذا يحمل على عدم الطيب ماذكره في شرح الطعاوى من عدم الخل الم (قوله ولوملك لكل) قال الفي قيمة أو المنتبى والمستمى المنتبى على قوله وكذا لوا شنرى دار اشراء فاسدا) أى الفي قال وانتفاني (قوله وكذا لوا شنرى دار اشراء فاسدا) أى وفيضها أم انقاني (قوله وكذا لوا شنرى دار اشراء فاسدا) أى الانتفاني نقلاع الفي قيمة أولا كل) قال الانتفاني نقلاع نافي قيمة أولا كل) قال الانتفاني نقلاع نافي قيمة أولا كل وله والمائم تحل له القاني نقلاع نافي قيمة أولا كل فال المنتبي ال

وقوله ملك المسنع بقعتمه وعنى فعنسه وم القبض لانه بهد خدل في ضعاله وعند محد تعتبر فعته وم أتلفه لانمه يتقر رعايه أذا كأن لبيع مئ ذوات الفيم وإن كان من ذوات الامثال ملكه عثاله اذهو الاعددل الكونه مند الالهصورة ومعنى فلا يعدل عند مع امكانه كافى الغصب وهدذا على قول مشايخ بلز وقال مشايخ العراق لاعلك العين واغماعات فيها التصرف خاصة بحكم تسليط البائع عليه استدلالاعماقال مجدرجه الله وإغاماز سعه لان المائع سلطه على ذلك وقال أيضامن اشمترى دارا شراء فاسدا فلاشفعة الشفيع قبها ولوملكها المشترى لاخمذ هاالشفيع وكذالوا شترى جارية لايحل له وطؤها ولووطها الحب عليه العقراذارقع الفسادو ودهاالى البائع ولوملكها الملواييب العدقر اصادفته ملكه كالامسة الموهوبة يحلله وطؤهاولا يجبعله العقراذارجع الواهب فها وكذالور عانشترى فهالابطساله الربح والوملكهالطاب وكذالا يحل أهأ كل طعام استرامشرا فاسداولوملك وحدالقول الاول وهو الاصران الاب أووصيه لوباع عبدالل غعر سعافا دافاعتقه الشدترى نفذ عتقه وكان الولاء له ولولم عالكالما غددلان الابوالوصى لاءاكان الاعتاق ولا تسليط عليه وكذا واشترى دار شراء فاسدا أفسعت كنسادا وأحذها الشسترى الشفعة ولهاعلكهاك استعق الشفعة وكذالوا شرى مارية وردها على البائع بجب عليه الاستبرا ولول يخرج عن ملكذ الرجب واغدالم تحدل النصر فان من الوطء والاكل وأبقح الشفعة فيهالان الاشتغال بالوطء ونحوه اعراض عن الردوهو واحب شرعاوفي قضاء القاضى بالشفعة تأكيد الفسادوتقر موه وماذكره مجدرجه اللهمن السليط لايدل على الهلاعلك اذالمسترى بتصرف في المسع بتسامط البائع سبب علىكه الله وقال الشافعي رجه الله لاعلك بالقاسد العن ولاالنصرف وان قبضه لانه محظوراً كمونه منهماء فه والنهي بقتضي التحريم والمال نعمة أكمونه إذريعة الىقضاءالما رب ووسيلة الى تحصيل المطالب فالابناط بهاذلا بلاعه والملاعة شرط من الاثر والمؤثر ولان النهى أسيخ الشروعبة الشاديين كونه مشروعاوين كونه منهاعنه لان النهي يقتضي افتحه والمشروعب تفتضي حسنه وسنهما تناف فكان باطلا ألاترى أنه لا بقيده قب ل القبض وبه ترداد

أعصمة فاشتغالهاوطه اعيراض عن الردفله فيا المعني لمنتمز وطؤها لالعدم اللك وانمالم نحب فبها الشفعة لانحق المائع لم سقطع عنها اله (قبوله والنهبي يقنضي التحسريم والملك أحمه مالخ عال الكال رجه الله قوله نعية الملك لاتال بالحظو رقلسا منوعيل ماوضعه الشرع معاجك اذانهي عنده على وضع ماص ففعل مع ذلك الوضع رأينامن انسرع أنه أنات حمله واعداصل الطللاق وضمعه لازالة العصمة ونهيىعنه يوضع عاص وهومااذا كانتالم أذ عائضا غرايناه أثبت حكم طلاق الحائض فازال به العصمة حتى أمرانعم

المراحة ونعالعصة بالقدر المكن وأثم المطاق فصارهذا أصلافي كل سبسرى نهى عن ماشرته الموصة فقول على الوحه الفلاني والمؤسرة على الموسة وتعلق الموسة فقول على المؤسرة المؤسسة المؤس

البسعالصيم الم كال (قوله فصار كالمية) أى البيع بالخروا في تركالبيع بالمية أوالام أو بسع الخربالاراهم اله اتقانى (قوله والماال والماالات كن البيع صدر من أهله النها ولما أن عائشة رضى الله عنها الله على الله عليه وسلم وأمضى البيع فلولم بصح البيع لم يجز وسول الله على المه عليه وسلم اعتاقها ولان البيع بالخروا في ترمنه فلا لوجود المن والمالات المالات والمالات المالات والمالات المالات ا

الوصف المشرالتهي لايفيد لانهاذافعلهدا المنصور يقع غيرمشروع وانأوادوا تصورا شرعما أىمأذونا فيهشرعا فمنوعفان فالوا نريدتصورهمشر وعأماصل لامع هذا الوصف الذي هو منمرالنهي قلنا المناه ولكن الثانف ورةالهيهو المقرون الوصف فهوغير مشروع معه والمشروع وهوأصله ععسى السع مطلقاعن ذاك الوصف غبر الثابت هنافلافائدة في هذا الكلام أصلاا ذنسلمانه مشروع بأصله أعنى مالم بقرن بالوصف وهومفقود فالانحدى شاوحاننذ

المرمة والفسادقاني شبت له الملا فيعه فصار كالميتة وبيع الجربالدراهم ولناأن ركن المسع صدرمن أهله مضافاالى محله فوجب القول بانعقاده ولاحفاء في الاهلمة والمحلمة وركنه مسادلة المال بالمال وفسه الكلام والنهي عن الافعال الشرعية يقرّ والمشروعية عند دفا بخسلاف النهي عن الافعال الحسية لان النهى يقتضى التصورواهذالا يقال للاعي لانبصرولاللانسان لاتنظر لعدم التصورمنه فاذا كأنمن شروطه النصو رفتصو والافعال الشرعية بالشرع فاذالم تكن مشروعة لمتكن متصورة فسطل النهي انحقيقة النهى تصرف في المكلف بالمنع مع قيام المنهى عنه وهوالحل على حاله فاقتضى وجوده وجوده بالشرع فصارت مشروعة ضرورة صعة النهى والافعال الحسسة متصورة بذاتها فسلاضر ورةالى حعلها مشروعة وهذا بخلاف النسخ فانه تصرف فى الحل بازالته من غسرتعرض للكلف فكانا في طرف نقسض فلاعكن حلأ حدهماعلى الآخراو تحقيق هذا أن النهى عن العقود الشرعية لا يخرجها من أن تكون مشروعة وانما يحرم مباشراع اوتحصيل الحكم وذلا السب مع بقائه سياله عندنا كااذا كان النهى لمعنى فى غيره كالسيع عند مأذان الجعة فاته مشروع على ماله مفيد لحكمه غيراً نه مخظور ولا بقال السيع عندالاذان منهى عنه لغبره وفعا تحن فيه لعني في نفسه فلا يقاس عليه ماليس في معناء لانا نقول النهى فبه مالمعني في غسيره أمكن ذلك الغيرفي المستشهديه منقصل عنه مجاوراه وفيما تحن فيسه متصل يه وصفا فكانالنهى فيهما لمعى في غيره ألاترى أنه لولا الشرط لحاز المتقدعا به الامر أن الوصف أقوى اتصالامن المحاورة وذلك لانوجب عدم المشروعة فكان مشروعا ذاته غدرمشروع وصفه وظهرأ ثرالقوة في انعقاده فأسدا لايفيد الملك الابالقيض وهذا لانه لوأوجب الملك قبله لثنت بلاعوض اذالسمي لايحب الفسادوضمان القيمة لايجب الابالقبض ولانه واحب الرفع بعدالم مض للفساد المتعسل به فوحوب الاستناع عن المطالبة أولى وذلك لعدم الملك ولان شوت الملاتب قب القبض يؤدّى الى تقر والفسادمن

فقوله فنفس البيع مشروع وبه تنال نعمة الملك يقال عليه ماتريد بنفس البيع الذي ايس فيه الوصف الذي هومتعلق النهى أومافه ان فلمت المناف في المناف في المناف المنا

(فواد لان البيع الفاسد لا يفيد المال قبل القبض) أى فيكون الفسخ قبل القبض المساعات الحكم اله انقافي (فواد بأن كان راجعا الى أحد المبدلين) الدصلة الشي ما يقوم به ذلك الشي وقيام البيع هو بالعوضين اله (قوله في كذلك ينفر دا حدهما بالفسخ) أى بحضرة صاحبه عندهما وعنداً بي يوسف بنفسخ بحضر تصاحبه و بغير حضرته نظيره بيع درهم بدرهم بدرهم بن وبيعثو بخمر اله اتقاني (قوله وان كان الفساد) أى غير قوى بان كان ذلك المن اله اتقاني (قوله في المتن الأن يبع المسترى أو يهب النه) قال القدوري في مختصره فان باع المفيوض باذن البائع المسترى شراء فاسد انفذوند بي للبائع الاقل الاسترداد قال أبو حقور الطحاوى في مختصره فان أخر حد بديع أو تليك منه بادغيره عنه و خلق القول فيه ما قاله في شرح المطحاوى بقوله ولو تصرف فيه المشترى بيسع أوصد قة أو هية أو أخر حدالمشترى من ملكه بوحه من الوحوه صح تصرفه اذا كان تصرفه بعد ما قبضه باذن البائع وليس البائع الطاله بيسع أوصد قة أو هية أو المثل أن كان مثلما ويطيب ذلك الماك الثاني لانه ملك بعقد صحيح بخلاف المشترى الاول لانه لا يعل له ولا يطيب لانه ملكه ولا يطيب نفسه فأخر جدالى داو الاسلام ملكه ولكن لا يطيب ملك بعقد في يخلاف المشترى الاسلام ملكه ولكن لا يطيب ملكه بعد ما في حداوا لاسلام ملكه ولكن لا يطيب ملك بعقد في منافرة بعد المالة بعد المسترى الله العرب الملك المنافرة خدال حرب بغيرطيب نفسه فأخرجه الى داو الاسلام ملكه ولكن لا يطيب

حيث ان كالامنهما يجب عليه تسليم ملك غيره وبالقبض يتقرر العقد وقوله وينهما تذاف قلنا لاتنافى اذا جعل مشروعامن وجهدون وجهعلى ماينا والميتة ليستعال في حق أحدفا تعدم الشرط وإذا باع اللمر بالدراهم فقدجعلها مثناوهي لاتجب بالعقد فاوانعقداو حبت قمتها لتعذر تسلمها والقمه قلاتصل مثنا واعماتكون عنااذلاعهداناف الشرع أن تكون القعةمسعافي صورة من الساعات قال رجمالله (ولكل منهمافسته )بعني على كل واحد منهما فستخه لان رفع الفساد واحب عليهما واللام تكون ععني على قال الله تعالى والأمام فلهاأى فعليهاو يمكن كلواحدمه مامن الفسخ قبل القبض بعرصاحبه لان البيع الفاسد لايفيدا لملك قبل القبض فكان عنزلة البسع الذى فيه الغيار فكان كل والحدمن مابسيل من فسنعهمن غدر رضاالا مخولكنه متوقف على عله لآن فيه الزام الفسيزله فلا بلزمه مدون علمه وأما بعد القبض فان كان الفسادفي صلب العقد بأن كان راجعاالى أحد البدلين كالبيع بالخرأ والخنز رفك ذلك ينفردأ حدهما بالفسط لقوة الفسادوان كان الفسادنشرط زائد بأنباع الى أحل مجهول أوغيره مافمه منفعة لاحدا المعاقدين يكون لن المنفعة الشرط الفسخ دون الاترعند محدلان منفعة الشرط ادا كانت عائدة اليه كن قادرا على تصحصه بعذف الشرط فكان في حقه بمنزلة الصحير لقدرته عليه فلوفسيخ الا تنولايطل حقه عليسه وعندهما أيكل منهما فسخه لانه مستحق النقض حقاللنبرع فانتقى اللزومءين العقدومن لدالنفع فادرعلى تصحيحه بالخذف أوالكلام على ماقبل التصحير فيفسعه بعلم صاحبه فى الكل وعندأبى يوسف لأيشترط عله قال (الاأن بيسع المشترى أو يهب أو يحر رآويني) أى اذا تصرف فيمهذه التصرفات المراواحدمهماأن بفسط لانالمشترى ماك المسع بالقبض فسنفذ فيه تصرفاته كاها وينقطع بهحق البائع في الاسترداد سواء كان تصرفا يقبل القسيخ أولاً يقبل الاالاجارة والذكاح فانه الايقط انحق البائع في آلاسترداد لان الاجارة عقدض مف يفسئ بآلاعذار وفسادالشراه عذرف فسخ والنكاح لاعنع فسخ البيع فيفسخ وردعلي البائع والنكاح على الهوماء داهمامن التصرفات يقطع حق الاسترداد لانه تعلق به حق العبد والف عز حق الشرع ومااجتمع حق الله وحق العبد الاوقد غلب حق العبد لحاجته

له ومفتى الردولا مقصى به ولو باعهصم معسه ولابطم أيضاللسترى كالابطس للاول معلاف السعالفاسد أولو كان المسع عسدا فأعتقه المشترى أودبره صم عتقمه وتدسره وكذلك أو كانتجارية واستولدها صارت أموادله ويغرم القمة ولايغسرما العسقرفي روامة كاب السوع واحدي الروايتان في كاب الشرب وفي روالة أخرى في كتاب الشرب علمه العقر ولو كاتب صحت الكابة وليس للمائع الطاله ولكنه اذاأدى الكامة عتق وتقدر رعلي المسترى ضمان القمة فان عزوردرقىقاسطرانكان العزقيل أن يقضى بالقمة على المشترى ودالعبدعلي

المبائع وان كان بعد ماقضى عليه بالقيمة فلاسيل المائع على العبد وكذات لو كان المسترى رهن وغذاء المبيع صحالرهن وليس المبائع ابطائه وان في كما لمسترى قبل أن بقضى عليه بالقيمة فالدرد على المبائع وان في كه بعد ماقضى عليه بالقيمة فلا سبيل المعلى المبائع وان أجره المسترى صحت الاجارة غيراً له المبائع أن يبطل الاجارة ويسترد المبيع لان الاجارة عما تقسيم بالعذر وفساد البيع صارع ذرا في فسيخ الاجارة المبائع المبائع أن يبطل الاجارة في المبائع أن الطبياوي الهائم القيمة على المبائع المبائع المبائع المبائع المبائع المبائع المبائع في المبائع في المبائع المبائع المبائع حقالته تعالى الان عدم الفساد واجب والتصرف في منافعة ولم والمبائع المبائع على المبائع والمبائد المبائع المبائد المبائع المبائع المبائع المبائد ال

(قولة ولان تصرف المسترى قد حصل بتسليط البائع فلا ينتقض) فان قلت هذا المعنى وهوا التسليط وجد قبل بيع المسترى أيضا ومع هذا الكل واحد من المتعاقد من قسخه اعداما للفساد فا تنقضت العلة اذا قلت معناه حصل بتسليط من جهة البائع وقد تعلق به حق الثالث في طل السؤال اه غاية (قوله لانه يعود اليه قديم ملكه في الوجهين) أى وعليه الاستبرا ولان بالرجوع والقبض استعدت ملك الوطء اه آخر بيوع فتاوى الولوا لجي اه (قوله و بالرقب العيب) أى قبل القبض أو بعده بقضاء لان (٦٥) به يعود قديم الملك لا بغيره اه (قوله

أويدى) افظ محدقي الحامع الصغير مجدعن يعقوبعن أبي حسفة فيرحل اع رحلا دارا عا فاسدا فقيضها المشرى فمي فيها واللس المائع أحددها ولكنه بأخذقهم اثمشك في هذه المسئلة معدداك وفال يعقوب ومحدينقض المناءوتردالدارعلى صاحبها الى هنالفظ محسد قال الكرخي في مختصره ان كان المسع أرضافيني فيها الشترى فهذا استملاك عنسدانى حسفة وليس للبائع نقض البيع وقال أبو يوسف ومجدالمانع نقض البيع اه (قدوله أقوى من حق الشفيدع) أى في الشراءالعميم أه اتقانى إقوله وشال بعيةو سفي حفظ الرواية عين أبي حنيفة) قالوافي شروح الحامع الصفير وأماشك بعمقوب فى الرواية فالمراد أنهسمع سه أملاحتي قال مشانخنالاخلاففسه ولكن ذرا للاف في كاب الشفعة وغيرهمن غبرشك وقال شمس الأعمة السرخسي رجهالله وهذههي المسئلة

وغناءالله بخلاف حق الشفعة حيث ينتقض فيه تصرف المشترى لانهحق العبد فكان أولى الشفعة ولانه بالعتق قدهلك فيحب قمته والسع الثاني مشروع بأصله ووصفه والاوّل مشروع بأصله دون وصفه فكان الثاني أولى الاعتبارو كذا الهبة مشروعة بأصلها ووصفها فكانت أولى ولان تصرف المشترى قد حصل بتسليط البائع فلا ينتقض بخلاف الشفيع حيث ينفض تصرف المشترى لعدم التسليط منه والكامة والرهن نظيرالمسع لانهما لازمان الاأنه اذاعز المكاتب أوفك الرهن بعود حق الاستردادلزوال المانع وكذالور حمع في الهبة عادحق الاستردادسواء كان بقضاء أو بغيرقضا الانه يعود المهقديم ملكه في الوحهان وبالر دبالعمب بعودحق الاستردادلماذكرنا وهذا كاهاذا عادالمسع الىملك المشترى عامكون فسخاقه لقضاء القاضي بالقيمة على المشترى وان كان بعد ملايعود حق الاسترداد لانه قد تماز وم القيمة بقضاء القاضى فلاينة قض قضاؤه بعدد الأكالعبد المغصوب اداأ بق عاد بعد ماقضى على الغاصب بالقمة وتعلق حق الوارث به لا عنع حق الاسترداد لان ملك الوارث خلافه فكان في حكم عن ما كان الورث والهذا بردىالعمي فمااذاا شتراه المورث وبردعليه بخلاف النالموصى له على ماعرف في موضعه وقوله أويني أى تنقطع حق الاسترداد بناه المشترى في العقار المشترى شراء فاسدا وهذا عندأبي حنيفة وعندهما لأينقطع وعلى هذاانله لاف الغرس الهماأن حق البائع في الاسترداد أقوى من حق الشفيع في الاخذ حتى يحتّاج في الاخذ مالشفعة الى القضاء وتبطل بالتأخير ولايورث بخلاف حق البائع ثم حق الشفعة مع ضعفه لا يبطل بالمناء والغرس فهذاأول وله أن السناء والغرس حصل بتسليط المائع وهوعما بقصديه الدوام فسنقطع حقه في الاسترداد كالبيع بخد لاف حق الشقيع لانه لم يوجد منه التسليط ولهذا لايسقط بسع المسترى وهبته فكذا بناؤه وشك دهقوب فيحفظ الروادة عن أبى حنيفة ونص مجدرجه الله أن الشفيع أن مأخذ العقار المسترى شرافا سدامال شفعة اذابى المشترى فيه عنده والبيح الفاسد لا يجب فيه السفعة مادام حق الاسترداد ما قيا فلياوحيت فيه الشفعة عنده علم أن حق البائع في الاستردادة دا نقطع عنده وهدا ظاهر فاذاأخذه الشفمع بأخذه بالقمة كااذاباعه المشترى فانه بأخذه بالقمة ان اختار الاخد بالبيع الاولونقض الثانى وانشاءأ خف مالبيع الثاني بثنه لانه سع صحيح فأمكن ايجاب ثنه فاذا أخذه منا بالشفعة نقض البنا والغرس كايف علف البيع الصيم ولايقال اذا نقض المشترى الساءعادحق الاستردادلزوال المانع لانانقول ينقضه بعدمادخل في ملكدوملكه مانع من الاسترداد ثم الاصل فيه أن المشترى متى فعل بالمسع فعلا ينقطع به حق المالك في الغصب ينقطع به حق البائع في الاسترداد كما اذا كان حنطة فطعنها ولوصغ الثوب روىءن محدان البائع بالخياران شاءأ خذه وأعطى مازاد فيه الصبغ وانشاء ضمنه قمته كافي الغصب قال (وله أن عنع السع عن المائع حتى يأخد المن منه) يعني اذا تفاسخا بعدة بض العوضين كان الشر ترى أن يحبس المسع حتى يردّ البائع الثمن الذى قبض ولأن المبيع مقابل به فيصير محبوسابه كالرهن وأقرب منه المبيع وان مآت المبائع فالمشترى أحق به حتى يستوفى الثمن لانه يقتم عليه حال حياته فكذا يقدم على تجهيزه بعدوفانه وعلى هذا أرباب الديون والورثة وعلى هذالو

( P .. زيلى رابع) السادسة الني حوت المحاورة فه ابن أبي بوسف و محدفة ال أبو يوسف مارويت التعن أبي حييفة اله بأخذ فيها والمحدول ويت لل المناه والمحدول ويت المناه والمحدول ويت المناه والمناه والمنا

(قوله فهواً حق عافيده) أى المسترى وأخواه اه (قوله له أن ستردالعبذ قبل ايفاء الاجرة) أى الدين الذى جعله أجرة اه (قوله يحذ لاف العجيم) بعنى لو كان البيع صححا أو الاجارة صحيحة عما ففسيخ العقد بينها لوحه كان للمسترى أن يحبس المبيع حتى يستوق الدين الذى كان له على البائع اله عادى (قوله في المترى من رحل جارية بيعا فاسدا بأ فال الاتقالي رجه الله وصورة المسئلة في الحامع الصغير محد عن يعقو بعن أى حنيفة في رجل اشترى من رحل جارية بيعا فاسدا بأ فقد درهم وتقايضا و رح كل منهما في العقود كالدراهم الذى قيض الحارية بالمراهم وهولفظ مجدوالاصل قيم أن المال فوعان فوع لا متعين في العقود كالدراهم والدنا في حقيقة المنافعة عن المتعين المتعين المنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة ويوجب منها المنافعة المنافعة والمنافعة والمن

السنأجراحارة فاسدة ونقدالاجرة أوارتهن رهنافاسدا أوأقرض فرضافاسداوأ خذبورهناله أن يحيس مااسة أبحر وماارتهن حتى مقيض مانقداعتمارا بالمقدالجائراذا تفاسخالا نهامعاوضة فتوحب النسوية بين البسدلين فان مات المؤجرة والراهن أوالمستقرض فهوأحق بمافي مده من المقبوض من ساثر الغرماء وكواشة ترى من مدينه عبدابدين سابق له عليه شراء فاسداو فبض العبد ماذن البائع فأراد البائع استرداد العبد ببحكم الفسادليس للشترى أن يحدس العبد لاستيفاء ماله عليه من الدين بخلاف الصيح وكذالو كانت الاجارة مدين سابق عليها وقبض المستأجرا العدد ثم فسيخ المؤجر الاجارة يحكم الفسادلة أن يسترد العمد فبل الفاء الاجرة ولس للستأجرا لحس مالاجرة مخلاف الصيروكذا الرهن الفاسدلو كان مدين سابق علمه قال (وطاب المائع مار مولا الشترى) أى اواشترى شدا يتعين التعيين عالايتعن كالدراهم والدفاندور محكل واحدمنه ماطاب المائع ماريح في التن ولم بطب للشترى ماريح في المسع لان العقد متعلق عاسعا من فيمكن الخبث فيه ولا يتعلق العقد الثاني عالا يتعين بل يحب مثله في الذمة فلم يمكن أكث فيسه فلأعجب التصدقيه هدافى الخب افسادالمال وان كان الخيث المددم المال كالغصوب والامانات اذاخان فيهاالمؤتن غانه يشمل مابتعين ومالابتعينء ندأبي حنيفة ومجد لنعلق العقد علائه الغير فمانتعين حقيقة وفيمالا يتعين شهقمن حمث الهيتعلق علل الغيرسلامة المسعو تقربوالثن وعند فساد اللك تنقلب الحقيقة شهة فتعتبروالسبهة تنزل الحشبه قالشبه قفلا تعتبر قضاء فالحاصل أن الاموال نوعان مايتعين بالعقدوم الابتعين وإطرمة نوعان ومةلعدم الملق وحرمة لفساده وقدد كرناهما فتأمله وهل بتعين ردالمقبوض من النمن بعينه في البدح الفاسدام لافيل ينعين لانه قبض مضمون بالمثل فصار كالغصب وقيل لايتعين لانهملك بالقبض فصاركا توملكه بالعقد كافى البيع الصيح والاوّل أصح وهوروا بة أبى سليمان

الشهة ليست عتمرة فلهدا متصدق الذي أخذا لحاربة مالر بحلوحودشهة الخث ولم يتصددق الذي أخذ الدراهم بالرج لعدم الخيث حقيقة وشهة وانماهي شهة الشهة فمالا بتعين وشهة الشهة لستعمترة فلهذا شعدق الذى أخذ الخارية مالزع لوحودشهة الخبث ولم شمدتن الذي أحدد الدراهه بالريح لعدم الخبث حقيقة وشبهة وانماهي شبهة الشهة فلاتعتب (قوله لوائسترى شأيتعن بالنعس كالحاربة والعمد والفرساء (فوله كالدراهم والدنانير)أى وتقايضافهاع

المشترى الجارية واشترى البائع بالتمن سباله (قوله ولا يتعلق العقد الثانى) أى فى النسرا الثانى اه والشانى الم والشانى الم وقوله وان كان الخدشاء حدم الملك كلفصوب أى بأن غصب مساو باعه بعد ضمان قعده فرح فيه أوغصب دراهم وأدى ضمانها والمسترى بها المسترى بها الما أن وقوله العلم المعتمد المنابعة والمسترى بها المنابعة ويقد من وجه في من وجه في من وجه في من المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة والمنابعة والمنا

ية من والسه ذهب فرالاسلام والصدرالشهيد وذلك لانالبيع الفاسد في حكم النقض والاسترداد كالغصب وفي رواية لا يتعين كافي البيع الحائز فال علاء الدين العالم في طريقة الخدلاف والمختار عدم التعين بعنى في العقود الفاسدة اله فقوله والمختار عدم التعين هخالف لماذكره الزيلوي من التصعيم (قوله وقيل على هذا لا يطيب له ماريح في الفن عندهما) قال العتابي في شرح الجامع الكبر قال هجد قال أبوحنيفة كل مال بأخذه من صاحبه بطيبة من نفسه بحكم عقد فاسدور بح فيه بطيب الدارة موالدنا تبرلانها لا شعين الرديم كم الفساد في بعض الروايات مشاله اذا اشترى ألف درهم عائمة دينا راك سنة حتى فيدالصرف عقبض الدراهم و ربح فيها طاب المرابع ولوكان الالف غصيما في يطب لانعدام الملك وعند ألى نوسف يطيب لان عنده شرط الطيب الضمان وقد وحد الها أنقائي (قوله في المتن ولواد عي على آخر دراهم الخ) صورة المسئلة في الحامع الصغير وكذلك لوأن رجلا فالرحل على عليا ألف درهم فاقضها المدى وقد تصرف فيها وربح فالربح بطيب له ذلك لان الدين ينبت من حيث التسمية لان المدى ادعاد فقضاء المدى عليه في المدن وقد تصرف فيها وربح فالربح بطيب له ذلك لان الدين ينبت من حيث التسمية لان المدى المنافقة بدل المستحق و بدل عليه في المدن وقد تصرف في المدن في المدن المنافقة بدل المستحق و بدل عليه في المنافقة بدل المستحق و بدل عليه في المدن المنافقة بدل المستحق و بدل عليه في المنافقة بدل المن

المستعنى ملوك ملكافاسدا والخبث لفساد الماثلاأثر لهقما لانتعس لانهشهة الشمة فلهذا طأبله الربح ولم يحب التصدقيه أه عامة (قوله ومدل المستعق) أى والمستعق هو الدين والبدل الدراهم المقبوضة اه غاية (قوله علوكا)أى ملكا فاسدًا اه (قوله في المتن وكره النعش وأاسوم الخ) قدل لما كان المكروه أدنى درجية من الفساد ولنكنه شعبة منشعب الفياد ألحقيه بالفياد وأخرهعنه اه اتقاني وكتب مانصه قال الانقاني والمعنى في كراهية النعش الغروروالخداع اه (قوله وهولار بدشرادها اللراء

والشانى رواية أبى حفص وفسل على هد الايطيب له ماريح في النمن عند هما كافي الغصوب قال (ولوادعى على آخردراه مفقضاه اياهام تصادقاً نه لاشي له عليه طابر بحه) أى رجه في الدراهم لان ألخيث لفساد الملك هنالان الدين وجب بتصادقهما أؤلافا كدثم استحق بالتصادق أنه لادين عليه وبدل المستحق علوك ألاترى أندلو ماع عبد اعجار مه فأعتقه المشترى ثم استعقت الحارية لابيطل العتق فى العيد ولولاأنه ماولة لمطل لانه لاعتق فمالاعال ان آدم وكذالوحلف لادفارق غرعه محتى يستوفى منهدينه فباعه عبدالغير بالدين فقبضه الحالف وغازقه ثماستحق العبدمولاه ولم يجزآ لبيع لا يحتث الحالف لآن المدين ماكما في ذمته بالبيع وهو بدل المستعق فلا يحنث الحالف بالاستعقباق فاذا كان ماوكاوهو بسبب حييث الكونه عاو كأعلان الغيرلا يعل فضالا يتعين ويعل فما يتعين على ما ينامن قبل قال (وكره النعش والسوم على سوم غيره) والنعش بفنحتين و روى بالكون وهوأن يستام المعة بأزيدمن عنها وهولاير يدشراءها بلليراه غيره فيقع فيهوانما كوهالماروى عن ان عررضي الله عنهما أنه عليه السلام نهى عن النعش وعن ألى هر برة رضى الله عنه أنه عليه السيلام في أن يسع حاضر لبادو أن يتناجشوا رواهماأ جدومسلم والمخارى وفالعليه السلام لايخطب الرجل على خطبة أخيه ولايسوم على سومغيره وفى افظ لابسع الرحل على سع أخيه ولا يخطب على خطبة أخسه رواه أحدومسلم والمخادى والمراد بالسع الشراءوروى أجدعن انعرانه علمه السلام فاللاسم أحدكم ولا يخطب على خطبة أخمه الاأن يأذنه وروى النسائل أنه عليه السلام فاللا يسع أحد كمعلى سع أخيه حتى يتاع أويذرولان فى ذلا اليحاشاوا ضرارابه فيكره والمالكر والنحش فمااذا كان الراغب في السلعة بطلها بمن مثلها وأمااذا طلبها بدون عنها فلابأس بان يريدالى أن تبلغ قيمتها وكذا السوم اعا يكره فيمااذا جنح قلب البائع الى السيع بالنمن الذى سماه المشترى وأمااذالم يجنم قلبه ولم يرضه فلا بأس لغيره أن يشتريه بأزيد لانهذا بسعمن يزيد وقدقال أنسانه علمه السلام باع قد حاو حلساقين بزيدر واهأ حدوا اترمذي ولانه سع الفقرا والحاحة

 بعضهائو باو ببعضهاط ما ما فقال الدرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خبراك من أن في المسئلة نكته في وجهائوم القيامة ان المسئلة لا تحل الالذي فقر مدقع أوذى غرم مفظع أولذى دم موجع اله تجريد الاصول البارزى قوله قعب الفعب القصيعة اله (قوله في المنافق وتاقي الحلب) عدى الحاوب اله انقانى قال الامام الاستحابي في شرح الطحاوى في بيان تلقي الحلب وصورته أن واحد امن المصر أخبر بجميء قافلة عظيمة وأهل المصر في يقط وحدب فتلقي ذلك الواحد ويشترى منهم جسع ما يتنارون ويدخل المصر و بيعه على ما يريد من المن ولوتركهم فأدخاوا ميرتهم بأنفسهم (٦٨) و باعوه امن أهل المصر بتفرقة توسع أهل المصر بذلك فاذا كان الامن كاوصفنا فهو

ماسة المه وكذا النهبي عن الخطبة محول على ما يعد الاتفاق والنراضي قال (وتلقي الحلب) أي كرمتاتي الجاوب وصورته أن واحدان أهل المصربتلة المعرقفيشترى منهم مسيعه عاشاهمن الممن وانعاكره لقول النمسعودرض اللعفامانه عليه السلام فهي عن تلفى البسوع رواه أحدو المفارى ومسلم وعن أبي هرارة رضى الله عنه أنه عليه السلام في وأن سلق الحلب الحديث رواه أحدوالعارى ومسلم وغيرهم من أعَّة الحديث هذا اذا كان يضربا هل أله ادمان كانوافي قطوان كان لا يضرهم فلا بأس به الااذ أليس الشعرعلي الواردين قال رجمالله (وبيع الحاضر البادي) الروى عن ان عباس رضى الله عنه ما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنلقواالر كبان ولاسم حاضراباد فقيل لاين عباس ماقوله لا يبيع حاضراباد قال الايكوناه مسارار وأدالتاري ومسلم وأحدوغيرهم وعن جابرانه علمه السلام قال لايسع حاضرلباد دعواالناس رزقالله بعضهم من بعض رواه مسلم وأحدوا بودا ودوغرهم وقال أنس رضي الله عنه نهينا أن يبيع حاضر لبادوان كان أخاه لأبيه وأمهر والهالتخاري وأجدومسلم وفال انعررضي الله عنهمانهي النبى صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضرابادر واه العفاري والنسائي وتقسيره ماذ كرناعن اس عباس رضى الله عنهما وفي الهدامة هذا اذا كان أهل البلد في قط وعوز وهو يسعمن أهل البلد طمعا في الثمن الغالى الفيه من الاضرار بهم وأمااذا لم يكن كذلك فلا بأس يه لا نعدام الضرر وفي شرح المختاره وأن يحلب البادى السلعة فيأخذها الحاضر ليسعهاله بعدوةت باغلى من السعر الموحودوة تالجلب قال (والبيع عنداً ذان الجعة) لقوله تعالى و ذروا البيع ولان فيه اخلالا بالواجب على بعض الوجوه وهوالسعى بأن قعد اللبسع أو وقفاله وذكرفي النهامة أنهما اذاتبا يعاوهما عشمان فلابأس به وعزا مالى أصول الفقه لاب السروه فامشكل لان الله تعالى قد شي عن البيع مطلقاف أطلقه في بعض الوجوه بكون تخصيصا وهوتسخ فلا يحوز بالرأى والاذان المعتبر في تحريم السيع هوالاول اذا وقع بعد داروال على الختار وقد ابيناه في كاب الصلاة قال (لا بسع من تريد) أى لا يكره بدع من تريد وقد بيناه قال وجه الله (ولا بفرق بين صغيروذى رحم محرم منه) سواء كان الاشرصغيرامنله أوكسرالقوله علىه السلام من فرقبين والدة ووالدهافرق الله بينه وبين أحبته بوم القيامة رواه أحد والترمذي وعن على رضى الله عنه أنه قال أمرنى النبى صلى الله عليه وسلمأن أبيع عظلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت فالداه فقال أدركهما فارتجعهماولاتبعهما ألاجيعارواه أحدونى رواية وهبلى النبي صلى الله عليموسلم غلامين أخوين فبعت أحسدهما فقال الى ماقعل غلامال فأخسر ته فقال لى رد مرده رواه الترمذي واس ماحسه وعن أى موسى قال اعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرف بين الوالدو ولده و بين الاخوا خدم رواه ابن ماجه والدارقطنى وعنعلى رضى الله عنه أنه فرق بن حاربة ووادها فنهاه الذي صلى الله عليه وسلمعن ذال ورد البيعرواه أبود اودوالدارفطني ولان الصغير يستأنس بالصغير والكبير يتعاهده ويشفق عليه ويقوم بحواتيجه باعتبار الشفقة الناشئة من قرب القرابة وفى التفريق بينهما اعتاش الصغيروترك المرحة عليه

مكروه وانكان أهل المصر لامتصررون مذاك فلامكره وقال بعضهم صورتهأن يلتقه وحلمن أهل المصر فيشترى منهم بأرخص من سمعرالمروهم لايعلون سعر المصرفالشرامطائرفي الحكم ولكنه مكروه لانه غررسوا استضربه أهل المصرأولم يستضروابه اه اتقانی رجمهالله (قوله ولاسم ماضرلباد) الحاضر المقسيم فى المدن والقرى والسادى القسم بالسلامة والمنهى عنه أن القالمدوى البلدة ومعسمة قوت ببغي التسارع إلى سعمه وخمصا فيقول له الحضرى اتركه عندىلا عالى في سعه فهذا الصنبع محرم لمافيسهمن الاضرار بالغيروهذا اذا كانت السلعة عماتع الحاحة اليها كالاقوات فان كانت لاتع أوكثرالقوت واستغنى عشه فني التعريم تردد اه ان الائمررجمه الله (قوله وأفسسترهماذ كرناعنان عباس) قال في شرح الطعاوى ان الرحدل اذا

كانه طعام وأهل المصرف قط وهولاييه من أهل المصرحتى توسعوا ولكن بيعه من أهل البادية وقال بمن غال وأهدل المصرية ضردون فلا يعوزوان كانوالا يتضررون فلاباس بيعه منهم والى هذه الصورة ذهب صاحب الهداية وقيل أن يتوكل المصرى من البدوى لمغالاة السعوفي كره ذلك اذا كان أهل المصرية ضررون بذلك اه اتقانى (قوله في أخذه الحاضرايد عهاله بعدوقت بأغلى من السعر الموجود وقت الحلب) أى وهذا قريب من تفسير ابن عباس دفى الله عنه اه (قوله في المن والسع عند أذان الجعة الخ) من عند الاذان وأقل أحوال النها الكراهة اه

والاخت من الرضاع واحراة الاب أه (فوله والكفار غير مخاطبان والشرائع) الصحيح أنهدم مخاطبون بالمحرمات اه (قوله ونفذ السع في الكل) أىفى كلالصور المقدمة من قوله وكره النعش الى هناا ه وقوله وفرق عليه السلام دين مارية وسسرين) أهداهماله المقوقس ملك الاسكئدرية ومصر وكأنت مأرية بيضاء حعدة جملة فوطئها بالملك فوادت له ابراهم فتوفى وهوان عاسة عشرشهراووهب أختهاس برين لحسانين ثابت وهي أمولدحسان ان أمانت ولم يكن عصر أحسسن ولاأجل مهما وهسمامن أهل حقن من كووة الصنافل اراهماصلي الله علمه وسلم أعشاه وكانت احداهما تشبه الاخرى فقال اللهمم اخمرانسك فاختاراته أسارية ودلك أنه قال لهما قولانشهدأن لاالدا لاالله وأن محدارسول الله فيدرت مارية فتشهدت قسل أختها ومكثث أختها ساعة غرته دن وقال صلى اللهعليه وسالويق الراهيم ماتركت قبطما الاوضعت عنمه الخزية وقدانقطع أهلها وأفاربها الاستا واحسدا ماتتمارية سنة ١٥ وصلى عليها عسر ودفنت البقيع اهمن المصاح المضي وقوله بكره السفيد) أي تنفيذ السع في الام اه

وقالعلمه السدالاممن لم يرحم صغيرنا ولم يوقرك يرنافليس مناولا يدمن اجتماعهما في ملكه حتى لو كان أحدهماله والا تنولابنه الصغيرلة أن يبيع أحدهما لان الملك متفرق فلا يتناوله النهي عن التفريق انمالمنع معلول بالقرابة المحرمة النكاح حتى لايدخسل فيهقريب غسرمحرم ولامحرم غسرفر بسولو كأن التفرية بحق مستعق عليه الايكره كدفع أحدهما بالجنالة وبيعه بالدين ورده بالعيب لان المنع عن النفريق أدفع الضررعن الصغيرفلاء كمن من دفع الضر رعنه على وجه بلحق الضرر بغيره وهوالمولى وهذا لانه بتضر ربالزامه الفدا ولولى ألجنامة والزامه انقمه قالغرما والزامه المعمي من غيرات الروكد الابأس بالتفريق اذا تعذرا خراج أحدهما بالتدبرأ والاستبلادأ والكابة لماذ كرناوله أن يعتق أحدهما وانكن فيه تفريق لاته أنفعه من ابقائه على الرق ولانه ليس بتفريق معنى لان الحريف درأن يدور معه حيث دار وكذاله أنسيع أحدهما عن حلف بعتقه ان اشتراه أوملكه اذكرناق الاعتاق ولوكان الولد سل وأمه كافرة بأنأسلمأ وووتبعه فيسه ومولاهما كافر يؤمر ببيع الولدوحد ولانه خسيراه من ابقائه في ذل الكافر وفى النهاية هذا كلماذا كان المالك مسلما حراكان أومكاتبا أومأذ ونانه في التجارة وأمااذا كان كافرافلا يكرهالتفريق لاتمافيهمن الكفرأعظم والكفارغر مخاطب نبالشرائع ولوكان الصفير قريبات مستويان في القرب فان اختلفت حهدة قرابتهماله لا بقرق ولا يماع واحد منهما دونهما وذلك مثل الابوالام واختلاب وأختلام أولانوين بأن ادعاء رحلان معاأوعه وغاله لان احل واحدمتهما شفقةليس للا تخروله بكل واحدمنه مااستئناس خلاف الاستئناس بالا تخروان اتحدت حهة فراجهما كالاخو ينأوانالين أوالحين لاب وأمأولاب أولاب أولام يكثني بأحدهمامعه لانحق الصغيرس عيه فيسعه أويتركهم الواحدمن مالانه يستأنس بهوية ومحواقيه وانكان أحددهما أقرب من الاستركالوكان مع الامأوا بدةعه أوخاله أوأحدالا خوة أوالأخوات أوكان مع الاختلاب وأم أخت لاب أولام لايعتسد بالابعد دلان شقفته مع شفقة الاقرب كالمدوم ونف ذالبسع في الكل لان النهى العدير موهو ما فيده من اليحاش الصغيرا والاضرار بأهل البلادا وبالواردين اذالس السد عرعليهم ونحوة للعلى مابينا فلا يوجب الفساد وعن أيى وسف أنه يفسدالسع فى قرابة الولادو يجوز فى غيره وعنه أنه يفسد فى الجسع لماروينا أنه علمه السلام ردالسع في الولادوأ مربارد في غيره وهولا يكون الافي الفاسد وافهاأن ركن لبسع صدر من أهداد مضافا الى محدل فينفذ والنهدى لمعنى مجاوراه غد مرمة صل به فلا يوجب الفساد كالبدع عند الاذان وكشراء مااستامه غيره والمردى محول على الاقالة أوعلى سيع الاتنو بمن باع منه أحدهما قال (بخلاف الكبرين والزوجين) حيث بجوز تفريقه مالان النصورد على خلاف القياس في القرابة المحرمة للنكاح اذا كانصغيرا فلايطق بعغيرملان الكبيرين أوالروجين وانكاناص غيرين أيسافى معنى المنصوص عليه وذكرسلة بنالاكوع رضى الله عنسه أنهم أصابوا من فزارة سيبا وفيه احراة ومعها دنتها فنفله أبو بكر ابنته اوكان عليهم أمراقها اقدموا المدينة قال له رسول انته صلى انته عليه وسلم اسلة هبال المرأة فذ كرأنها عيته ولم يكشف لهانويا تمقال هي لك بارسول الله فبعث بها عليه السلام الى أهل مكة وفى أيديهم أسارى من المسلين فقداهم سلك المرأة والحديث فيه طول رواء أجدومسلم وقرق رسول الله صلى الله عليه وسارين مار به وسرين وكانتا أمتن أختين ولو كان مع امر أه مسسة صي ادعت ألمانها لا يثبت نسبه منهالانم المحمل النسب على الغير ولا فرق ينسه و بينها الان قول الواحد مقدول في الديانات لاسماف موضع الاحتماط وقدوح دفيه أمارة الصدق ولو باع الامعلى أنه بالخيار ثم اشمرى الولديكره المنفيذلانهما احتمعافي ملك فيعتبر مفرقا بالتنفيذولوكان في ملك مسى واشترى أمه يشرط الخيارله أنردها الأنفاق أماعندأ بى حسفة فلاغ مالم يجمع افى ملكه فليكن مفرقا وأماعندهما فلانه لولم يكن له الردائض ريهلان الفسخ حقه فلاعنع منه واله أعلم

مناسبة الباب بباب البيع الفاسدمن حيث ان في كلمنهما رجع المبيع الى المائع أونقول لما كانت الاقالة فسخالسع وهو يقتضي سابقة السع والسع الفاسد بيع ناسب أن يذكر الاقالة عقيمه فاله الاتقاني وقال الكال مناسبته الخاصة بالسع الفاسد والمكروه أنهاذا وقع البيع فأسدا أومكروها وجبعلي كلمن المتعاقدين الرجوع الى ما كان الممن رأس المال صونالهماعن المحظور ولا يكون ذلك الا بالاقالة الى آخرماذ كرفى النهاية وتبعه غيره وهومصر حبوجوب التفاح في العقود المكروهة السابقة وهوحق لانرفع المعصة واحب بقدرالامكان وأيضاالا قالة بأن كمف يرفع العقد وهو يقتضى سابقة ثبونه وأبواب الماعات السابقة كلهامع المع عالفاسد والمكروء بيان كيف يثبت فأعقب الرفع معظم أبواب الانسات اه (قوله ولو كانمن القول اقيل قلته بالضم) ولانهذ كرالا قالة في الصعاح من القاف مع الما الامع الواو اه كال (قوله وقد قالوا قاله السع قيلا) أى وأقاله قسفه اه فتح (قوله لقوله عليه الصلاة والسلام من أقال نادما سعته الخ أخرجه أبوداودوا برماحه عن الاعش عن أي صالح عن أي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسائا بيعته أقاله الله عثرته زادان ماجه بوم القدامة ورواه ابن حيات في محمه والحاكم وقال على شرط الشيخين وأمالفظ نادمافعند البيهق اه فتم وكتب مانصه ولأن الأوالة رفع العقد والعقد من المتعاقد ين وقدا نعقد بتراضيه مافكان الهمار فعه دفع اللحاجة اه اتقاني قوله دفعاللحاجة أى الني الهاشر عالبيع وغيره اه فتح (قوله بأن ولدت المبيعة بعد القبض) قال الانقاني بخلاف ما اداولدت قبل القبض حيث تكون الاقالة عيمة عنسد (٧٠) أبي حنيفة وحاصله أن الجارية اذاا زدادت م تقايلافان كان قبل القبض صحت الاقالة سواء كانت الزيادة متصدلة

كالسمن والجال أومنفصلة

كالواد والارش والعقر الاأن

الزيادة قبل القيض لاغنع

الفسخ منفصلة كانت

أومتصادوان كانت الزمادة

بعدالقمض فان كانت

منفصلة فالاقالة باطلةعند

أى حسفة لانه تعسيذر

تعجيه هافسماسيب

﴿ مالكواله ﴾

قمل الاقالة مشتقة من القول والهمز قلسلب أى ازالة القول الاول وهوما حرى ينهمامن السع كأشكى اذاأزال شكواه ولايكاديه عهذا لانهم فالواقلنه البيع بالكسر فدل على أن عينه يا ولو كأن من القول لقسل قلته بالضم وقد قالوا قاله البسع قبلاوهذا أدلهن الاول وهي مشروعة مندوب اليمالقوا وسلى الله علمه وسلمن أوالنادما بيعته أقال الله عثرته بوم القيامة قال رجد الله (هي فسخ في حق المتعاقدين سع قاحق الش) وهذا عندا الى حسفة الاأن لا عكن جعلها فسخامان وادت المبعة بعد القبض أوهاك المبسع فى غيرا لمقايضة فتبطل الاقالة وبيق البيع على عاله لتعذر الفسيزاذ الزبادة المنفصلة المتولدةمن المستع تمنع الفسخ لماذكرنا في باب الرد بالعيب ولا يتصور الفسخ بعد هلاك المسع على مانيين فسطل هذا اذاتقابلا بعدالقبض وانكانت قبل ألقبض فهتى فسخ فى حق الكل فى غير العقارات عدر جعلها بعا الزيادة لان الزيادة المنفصلة وقال أبو يوسف هي يع الاأن لاعكن جعلها بعامان كانت قب ل القبض في المنقول أو كانت بعد هلاك

مانعة فسي العقد حقاللشرع وأبوحنه فة لابصر الاقالة الابطريق الفسيخ وان كانت الزيادة متصلة فالاقالة صححة عنده لات الزيادة المتصلة عنده لا تمنع الفسيزمتي وحد الرضائن له الحق في الزيادة بيطلان حقه في الزيادة وقدو جد الرضائ انفا يلافأ مكن تصحيها فسيخاعنده كذاقال في الذخيرة اه واعلم أن المسعة اذا وادت بعد القبض فالاقالة حينتذ باطلة عند الامام كاذكر وأماعندهما فصحيحة وتجعل معاجديدا أماعنداي يوسف فظاهر لان الافالة عنده سع وأماعند محد فلانه تعذر جعلهاههذا فسخافته على معا حديدا فتنبه اه (قوله اذالزيادة المنفصلة المتولدة من البسع تنع الفسخ الخ) قان قلت اذا تعذر الفسخ بنبغي أن يحمل على السنع المستدا بحياز الان اللفظ يحمله ولهذا جعلت الاقالة بعافى حق الثالث قلت انمام يحمل اللفظ على المجاز التعذر لمضادة بين العقد ورفعه واللفظ لا يحوز استعلاه مجاز الضده وفي حق الناات اعتبار معنى البسع لاباعتبار استعمال اللفظ مجازا بل باعتبار معنى البسع وهو حصول الملائ سدل فأظهر ناهذا الموجب في حق المالث اعدم ولا يتهما على غيرهما اه اتقاني رجه الله (قوله هذا أذا نقايلا بعد الفيض) قال الاتقاني رجه الله وجلة القول فيسه أن الاقالة فسيخفى حق المتعاقدين في جسع الاحوال منقولا كان المسع أوغير منقول مقبوضا أوغير مقبوض عندأبى منيفة رجهالله سعف حق غيرهما حتى لاتصح الزيادة على التمن الاول ولاالنقصان عنه ولاخلاف النسولاالاحل الااذا تعذر جعلها استفافينتذ سطل الاقالة ولا يحعل بيعا كااذا ولدت المسعة في يدالمسترى قال الاقطع وعن أبي حنيفة رواية أخرى أنها بيع بعد القبض وفد عنقبله اه (قوله لنعذر جعلها بعا) أى اذبيع المنقول قبل القبض عائز اه (قوله وقال أبويوسف هي سع الاأن لاعكن جعلها بيعا) قال الأتفاني الأأن في المنقول فبسل القبض لوحلت على البسع كان فاسد الفيلت على الفسخ جلالكل منهما على الصحة حتى لوكان المسع داراوتقا بالاقبل القبض بكون بيعاعندأى وسف لان سع العقارق ل القبض جائز عندابي وسف وأبى حنيفة اه (قوله أو بعد هلاك السلعة في غير المفايضة) أى كالوكان المسمع عرضا بالدواهم فهلان العرض اله اتقاني (فوله وقال محدهي فسخ) أى سوا كن المسمع منقولا أوغيره منقول الأوغيره في المنظولا وغيره فليالم بصح السبع حلى على الفسخ الم القداني وكتب على قوله هي فسخ ما فصد في المنقاف بين سعف حق المات كالسياني فريدا القر (قوله في كذا الماسكة عن البعض) قال الانقداني أما الأكان الاقالة مالانقدان عن الموقعة المنظولات المنظولة على المنظولة على المنظولة والمنظولة والمنظولة والمنظولة والمنظولة المنظولة المنظول

(قوله ولايى حنيفة رجهالله أنها تني عن الفسيخ) قال الاتقاني وحمه قولأبي حسفة أن الاوالة رفع العقدوس العقدورفعــه مضادة فلابحو زأن محمل واحدافكانك فسعااه (فوله وكونه سعا في حق الثالث أمرضرورى الخ) فال الانقاني وحعلها سعا حدددا في حق السالث لاباعسارا أصعة بلاضرورة وقوع الحكم فأن حكم الأولة وقوع المكايد دل وهذالاناهما ولامعلى أنفسه مالاعلى غيرهما فاعتبر الحكم في حق الثالث لاالصغة اه ووله فى المستن وشرط الاكثرأو الاقل بلاتعب وحنس) أى وشرط حنس (احر) خلاف المن الأول (افو)أي

أحدالعوضين فالمقايضة فحعل فسخاالاأن لاعكن جعلها ببعاولا فسخابان كانت قبل القبض في المقول بأكثرمن الثمن الاول أوبأقل منه أومحنس آخر أوبعده لاله السلعة فيغير المقايضة فتبطل وببنق البسع الاول على حاله لان بيع المنقول قبل القبض لا يحوز والفسخ بكون مالتمن الأول وقد سمما خلافه وقال محد هى قسيخ الااذاتعدر جعلها فسخامان تقايلا أ كترمن المن الاول أو بخلاف حنسه أو ولدت المسعة بعد المبض فيععل بيعلج درداالاأن لاعكن جعادف يخاولا بيعامان كانت قبل القيض بأكثرمن المئ الاول أوبجنس أخرفسطل ويبقى البيع الاول على حاله لان الفسخ لا يكون على للف المن الاول والبيع الابحوزقبل القبض وبأقلمن التمن الاول بكون فسخاعنده بالتمن الاول لانهسكوت عن بعض الثمن وهولوسكت عن الدكل كان فسخاف كذا اذاسكت عن البعض لمحدأن الافظ موضوع للفسخ والرفع بقال اللهم أقلني عثراتي فيعمل بمقتضاه واذا تعذر يحمل على محتمله وهوالسيع ولهذا صاربيعافي حق بالتاعدم ولايتهماعليه ولاى بوسف أنهاعليك من الحانسين بعوض مالى بالتراضي وهوالسيع والعسرة العالى دون الالفاظ الجردة كالكفالة بشرط براءة الاصل حوالة وبالعكس كفالة ولهذا يطل ملال المسع وبرد بالعسبو يتعدد ماحق الشفعة الشفيع وهذه أحكام البدع الااذا تعذر فيعفل فستعالاتها موضوعة له أوتحتماد ولاي حنيفة أنها تنيءن القسيخ والرفع والاصل في الكلام أن يحمل على حقيقته ولا يحتمل ابتداء العقد أصلا أيحمل عليه عند دالتعذر والهذالوأ راديه ابتداء العقد لأبصر ولوكان محملاله لصح وانمالا بصولانه ضده واللفظ لايحتمل ضده فصارباطلا وكونه سعافى حق الثالث أمن ضرورى لانه بثبت به مثل حكم أأسع وهواللك لامقنضي الصغة فهل عليه فيحق غيرهمالعدم ولايتهماعليه فالرجهالله (وتصير عنْل النَّ ن الأول وشرط الاكثر أو الاقل ملاتعيب وحنس النَّولغوولزمه التين الأولَّ وهذا عند أى حنيقة لانهلاكانت الاقالة عنده فسفعا والفسيخ ردعلى غيرما يردعا والعقد كان اشتراط خلاف النمن الاول باطلاوشرط لعدم حوازا شتراط الافل عدم التعيب عندالمشترى وأمااذا تعيب عنده فيحوز بالافل فيعمل الطط بازاءمافات بالعب والهذا يشترط أن يكون النقصات بقدر حصمه مافات بالعيب ولايجوزان

باطل اه وكنب ماتصه فال الاتقاني رجه الله وفي شرط الزيادة والنقصان والجنس الآخر بطل الشرط ولم شطل الاقالة لائم الاتبطل بالشروط الفاسدة بحذلاف الديمة والشرط الفاسد في معنى الرباوالزيادة عكن اثباتها في البييع في تحقق الربا بحذلاف الاقالة فانها وفع ما كان والمنطق ما كان لا يتصوّر وفلهذا لم يؤثر الشرط الفاسد في الاقالة فالفي شرح لطحاوى وعند المن ووسف في الموضع الذي يحملها بعاجديدا شطل بالشروط الفاسدة كايبطل المديع والخاصل أن عندائي حنيفة لا يصو شرط الزيادة والنقصان فقق الاقالة بالثمن الاقل الاالداحد وتبالم عند عمي عندالم شترى في صح شرط الاقل من المن الاقل في تعمل الزيادة والما تناه من المناه والمناه وعندالم المناه والمناه والم

(قوله ولو كانت الاقالة بلفظ المفاسخة أوالردأ والمتاركة لا تكون) الى هذالفظ الشار (١) وقوله بمعاوان أمكن جعلها بيعابل تكون الخ هذا المق لابدمنه ليصر فوله فسينا اه (قوله ولميرة) لعله يستردو وجد في بعض النسخ كذلك وهوظاهر اه وفي شرح الاتقانى وغيره يسترد اله نكن الذى وجد بخط الشارح رد (٧٢) اله (فوله حتى باعه منه) أى من المشترى اله (فوله لانه سع حديد في حق غيرهما)

منقص أكثرمنه ولانحورا لافاله الالفظائ بعبر بأحدهماءن الماضي والا نعرعن المستقبل كالنكاح وعند محديث ترطأن بعربهماعن الماضي ولوكان الاقالة بلفظ المفاحفة أوالردأ والمتاركة لانكون افسعاا عوائدة كون الاقالة فسعاى حق المتعاقدين تظهر في حسمسائل احداها أنه يحت على المائع رد النمن الاول وماسمما مخلافه بكون باطلا والثاسة أن الافالة لا تبطل بالشروط الفاسدة ولو كانت سعا في حقهمالفسدت والثالثة اذا تقايلا ولم يرد البائع المسع حتى باعه منه عاتما جاذ ولو كانت بيعالفسد الكونه ماعه قدل القيض ولو باعهمن غبر المشترى لم يحزلانه سع جديد في حق غيرهما والرابعة اداوهب المسعمن المشترى بعد الافالة قبل القبض جازت الهية ولوكانت بيعالانفسيخ لان السع ينفسيز بهية المسع المائع قب ل القبض والخامسة لو كان المسع مكم لا أوموزونا وقد باعه منسه بالسكيل أوالوزن ع تقاللا واستردالمبع من غيران بعيد الكيل أوالو زن حازقيضه وقوله بمع في حق غيره والظهر فائدته فى خس مسائل احداها وكان المسع عقار انسار الشفيع الشفعة عرتقا يلا فضى له بالشفعة الكونه معادد مداق حقه كانه اشتراءمنه والثانية اذاباع الشيرى المسعمن آخر غ تقاولا غراطلع على عب كان في مداليا مع الراد أنبرده على المائع ليس له ذلك لانه بمع في حقه فكانه اشترامهن المشترى والثالثة اذا اشترى شبأ فقبضه ولم ينقدالنن حتى باعهمن آخر ثم تقايلا وعادالى المشترى فاشتراه منه قبل نقد ثمنه لاقل من الثمن الاول حاز وكان في حق البائع كالمعاولة بشراء جديد من المشترى الثاني والرابعة اذا كان المسعموه وباغباعه الموهوبله متقايلاليس الواهب أنيرجع فيهبته لان الموهوب لهفي حق الواهب بمنزلة المشترى من المشترى منه والخامسة اذا اشترى بعروض التجارة عبد اللغدمة بعدما حال علمه الحول فوجدبه عسافرة مبغبر قضاءوا ستردالعروض فهاكت في يده فانه لايسقط عنه الزكاة لانه يع حديد في حَقّ النَّالَ وهو الفقير لان الردّ بالعب بغيرقضا القالة وقوله بيع في حق الشجرى على اطلاقه وقوله فسيخ فيحق المتعاقدين غمير مجرى على اطلاقه لانه انمأ بكون أسمخافيا هومن موجبات العقدوهو مابتيت سنفى العقدمن غسرشرط وأمااذالم يكن من موجبات العقدوا عايجب بشرط زائد فالافالة فيه تعتبر بيعاجديدافي حق المتعاقدين أيضا كالذااشترى بالدين المؤجل عيناقبل حاول الاجل ع تقابلا بعودالدين حالاكا أهاءهمنسه وكااذا تقايلا غادى رحل أن المسعملك وشهدا فشترى مذلك فم تقيل شهادته كلههوالذى واعه مشهدانه لغيره ولو كانت فسخالقبلت ألاترى أن المشترى لوردا لمسيع اعس بقضاء وادع المسعر حلوشهد المشترى فالتاتق لشهادته لانه بالفسخ عادما كدالقد دع فلريكن متلقا من جهةالمشترى أكونه فسعامن كلوجه وكذالوباع عبدابطعام يغسرعينه وقبض تم تقايلا لايتعين الطعام المقبوض الردكانه باعه من البائع بطعام غيرمعين وكذالوقبض أردأمن المن الأول أوأحود منه يجب ردمثل المشروط في البيع الاول كانه باعه من البائع عندل الثمن الاول وقال القفيسه أبوجه فر يحب عليه ودمثل المقبوض لانه لو وجبء ليهم سل المشروط الزمه زيادة ضرر يسس تبرعه ولوكان تظهر ف مواضع وساقها الفسخ غيار رؤ يه أوشرط أو تعيب قضاء يجب رد المقبوض احلمالانه فسخ من كل وحد مجد لاف الاقالة والردّيالمب بغيرقصاء قال رحه الله (وهلاك المسعمنع) أي عنع صعة الاقالة لان شرط صعة الاقالة قيام العقد لانهارفع العقد والعقد بقوم بهوه وعلله فلا سقى عده الكديخ الفهالا المن حيث

أى ولوكان المبيع غمير منقول حازيهه منغير المشترى أيضافى فول أبي حنيفة وأبي يوسف أه انقانی (قوله حازقیصه) أى ولوكان سعا الما حاز قيضه من غبرأن بعيدالكيل والوزن اه (قوله تظهر فائدته في خس مسائل) ساقهاالقوام الاتقاني وتسعه الكال أربعة فاسقطامن المسائل التي ذكرها لشارح الثائمة والخامسة وزادا مسئلة مالوكان السع صرفا التي تقلتها فهما يأنيء نسد قوله والرابعة الح اه (قوله لوكان البسع عقارافسلم الشفيع الشفعة) أي في أصل البيع اه (قوله ثم تقايلا) أى فعناد الحماك السائع (فوله حاز وكان في حق السائع كالماولة بشراء حدددالخ) وهذه حيلة في جواز سراءماباع مأقل مماماع قبل نقدالتن (قوله والرابعمة اذاكان المسعموهو باالخ) قال الاتقاني رجمه الله وعرة كونها سعافى حق غسرهما أربعة وذكرمنهاأن البيع لوكانصرفا فالتقائض في

كالاالجانبين شرط فى صحة الافالة فيجعل في حق الشريعة كبسع جديدوتبعه الكال رجه الدفي ذكرها أربعة منها مستلة الصرف المذكورة آنفاواذا زيدت على ماذكرها اشارح نكون المسائل ستافتنيه (قوله فى المتنقبل قوله وهلاك المبدع النوهلاك النمن لاينع الاقالة) هومن المن وقد أسقطه الشارح

<sup>(1)</sup> قول المحشى وقوله بيعاهكذافي الاصل وليس هذا الملحق في شيء من نسخ الشارح التي بيدنا اه مصحمه

لما فرغ عن بان القاع البيوع الازمة وغير الازمة كابيع اشرط الخيار وكانت هي بالنظر الى جانب المبيع شرع في بيان أنواعها بالنظر الى جانب المثن كالمراجة والتولية والمولية وتقديم الاولى على الثانى لاصالة المبيع دون الثمن كالمراجحة والتولية والمال موالم وتقديم الاولى على الثانى لاصاحب المتحفة البيع في حق البدل ينقسم خسة أقسام بيع المسلمي وهو مصدر ولى غيرة أى عن اتفق وهو المتادوبيع المراجحة وهو تملك المبيع عندل الثمن الاول وزيادة رم والثالث بيع التولية وهو تمليك المبيع عندل الثمن الاول وزيادة ومع والشائب بيع التوليدة وهو تمليك المبيع عندل المن الاول من غير زيادة ولانقصان والرابع الاشتراك وهو بيع (٧٣) التولية في بعض المبيع من النصف

وفحوه والخامس سع الوضعة وهوغليك المسع عثل الثن الاول مع نقصان منه يسير اء اتقانى (قوله والمرابحة والنولية) أى لم يفسرهما اكتفاء عافي المتن اه (قوله والوضيعة) قال في المستصفي ولميذ كرالقسم لان ذلك لا يقع الانادر الان الغيرض من المايعات الاسترباح اه وقوله ولم يذكرالقسم الشانى المراد منه سع الوضيعة اه وقوله التولية بسع بمنسابق)أى وهوالسع بالمن الاولمن غمرز بادة ولانقصان اه عبني (قوله وهذا أحسن من قول بعضهم) منهدم صاحب الهدامة والقدوري اه (قوله والأحتراز عن الخمانة وشمتها) أى حتى اواشترى شأمؤ جلاليس

لاعنع من صحبهالان التمن ليس عمل العقد فلا يشترط قيامه وهذا لانه يثبت له حكم الوحود في الذمة بالعقد فكان حكم الشي بعقبه فلا يكون محلاله لان المحل شرط والشرط يسبق فيكان بينهما شاف ولهذا يبطل البيع بهلاك المسع عنا صحة الاقالة بقدره لا المهلاك التمن قال رحمه الله (وهلاك بعضه بقدره) أى هلاك بعض المبيع عناع صحة الاقالة بقدره لان الحزء معتبر بالكل فيتقدر بقدره ولوتقا بضاعبد الحارية فهلك أحدهم الصحت الاقالة في الباقى منهمالان كل واحد منهما مسع فكان المبيع قاعًا بخلاف مالو هلكا جمعا حسل لا يحد منه لا يحد و ذاهدم حاله بخسلاف مالوهاك المبيد المنافي الصرف حست تجوز الاقالة بعد هلا كمو المقبوض غسيره فلا عنه العرف ماوحب لكل واحد منهما في دمة صاحب و ذلك لا يتصور هلا كمو المقبوض غسيره فلا عنه علا كمو المقبوض غسيره فلا عنه علا كمو المقبوض الا ترك أنهما لو تقاللا لا يلزمهما ردّ المقبوض فيه في المنافقة المنافقة

## ﴿ باسب التولية ﴾

وهي أن يعمل على والمافكان المشترى يعمل المشترى منه والباعدا الشتراه ثم أنواع البياعات يحسب التمن الذى يذكر عقاماة السلمة أنواع أربعسة المساومة وهي التي لا يلتفت فيها الى التمن السابق والمراجسة والمتولية والوضيعة وهي البيع بأنقص من النمن الاول قال رجه الله (هي) أى التولية (بيع بثمن سابق والمرابعة به و بزيادة) وهذا أحسن من قول بعضهم همانة للماملكة بالعقد حتى لوضاع المغصوب عند الغاصب وضي فيمة ثم وحده ما وله أن يبعد من ابحة وتولية على ماضمن وان لم يكن قسه نقل ماملكة بالعقد والعقد ان عائز ان شرعا لاحتماع شرائط البيع ولنعامل الناس بهما الى ومناهذا ولان من لا بهندى الى والعقد ان يعتمد على قعل الذكي المهندى فيها وتطب نقسه بالزيادة على مااستراه والهذا كان التحازة نحتاج أن يعتمد على قعل الذكي المهندى فيها وتطب نقسه بالزيادة على مااشتراه والهذا كان ميناهما على الامانة والاحتراز عن الخيانة وشبه تها ومست الحاحة الى همذا النوع من البياعات فو حب القول بحوازهما ولما أواد علم الصلاة والسلام الهدرة ابتاع أنو بكر بعيرين فقال له علم حاله الصلاة

السهيلى عن بعض أهل العلم أنه سسئل لم لم يقدلها الا بالفن وقد أنفق علد مه أبو يكر أضعاف ذلك وقد فع المه خين بني بعائسة نقى عشرة أوقية ونشا والنه هناعشر وندوهما فقال أو يقد فع المه فقى عشرة أوقية ونشا والنشر هناعشر وندوهما فقال المعالمة على الله عليه وسلم في المناعشر وندوهما فقال المناد وماله رغبة منه صلى الله عليه وسلم في الشيخ المناه والمالة والمنافرة و

وانسلام ولى أحدهما فقال الههواك بغيرتى فقال أما بغيري فلا قال رجه الله (وسرطهما كون الني الاول مثله) لانه اذا لم يكن مثله الم يعرف قدره فلا تتحقق التواسة ولا الراجة فلا يجوز الا إذا باعه بذلك المدل بمن على مأو به وبريادة وربح معلوم في نتذ يجوز لا تتفاء الجهالة وله ياعه به و بعثر قيمة أو غذه لا يحوز لا تتفاء الجهالة وله ياعه به و بعثر مان لا و باعه بذلك و بعض قيمة ذلك المسدل وهو مجهول فلا يجوز ولو كان المدل مناما في اعه به و بعثره ان كان المسترى بعلم جاز الني نصح وان لم يكن عالم ابه فان عرف المحلس جاز وله الخمار والا فسد كالو باع دنائير بدراهم لا يحوز فيه المراجمة ولا النواب الشوب برقه ومن شرطه ما أن لا يكون صرفاحتى لو باع دنائير بدراهم لا يحوز فيه المراجمة ولا النواب لا نهم الحرائ المسلم المراب و القصار والصبخ والطراز والقتل وجل الطعام وسوق الغنم) لان العرف أن يضم الحرائيرين الموالم المن المحل والمستوق بريدان في القيمة لا نها يحتلف اختلاف الاماكن وعلى هذاله أن بوسي المستوال بولا من المستوالة والقتلاف الماكن وعلى هذاله أن يضيع السيمة وكي المناق والقيمة والكراب وكم الكروم وسقيها والزرع وغرس الاشعارة ان فقد المامية والمقاد المناه بولا المناهم والكراب وكسم المدين على المناهم والمناه المالية وكي الموالة في المعمول المناهم والمناه المناهم والمناهم والمناه وكي المناهم والمناهم والمناه وكي المعام المستع والمناه وكي المناهم المناه والمناهم والمناهم والمناهم والمناهم والمناهم والمناه وكي المدورة والمناه وكي المناهم والمناه المناه وكي المدورة والمناهم والمناه وكي المناه وكي المناهم والمناه وكي المناه وكي المناهم والمناه وكي المناهم والمناهم والمناه وكي المناه وكي المناهم والمناهم والمناهم وكي المناهم والمناهم والمناهم والمناهم والمناهم وكي المناهم والمناهم والمناهم والمناهم وكي المناه وكي المناهم والمناهم وكي المناهم والمناهم والمناهم وكي المناهم والمناهم والمناهم وكي المناهم وكي المناهم والمناهم والمناهم والمناهم والمناهم والمناهم والمناهم وكي المناهم والمناهم والمناهم والمناهم وكي المناهم والمناهم و

قال أسعدات دوبارده فانه الايجوزلان تسمية دوبارده أوأحد عشر بفتضى أن رأس المال لانه لايكون أحد عشر الاوأن يكون الحدى عشر من حفس الحادى عشر من حفس المامن الاول وهوالثوب بالمن الاول وهوالثوب والنوب لامثل له من حفس والنوب لامثل له من حفس رأس المال وهوالثن الاول بالعقد دون ما نقده بدلا بالعقد دون ما نقده بدلا

عن الاول سانه اذا استرى و با بعشرة دراهم ثم أعطى عنها دسارا أوثو باقمة عشرة دراهم أواقل أوا كرفان رأس المالهو على العشرة المسماة في المقددون الدسار والنوب الن هذا بحب بعقد آخروه والاستبدال كذا في النحفة اله (قوله فلا بحور الاندانا عمدالك البدل من علمه المسبب وذلك الغوالذي في مده النوب يشترى هذا العبد للذ النوب وبر مح درهم جاذ اله عامة (قوله في المستن والصبغ) قال البال رحمه الله أسود كان الصبغ أوغيره اله (قوله وحل الطعام) أى برا أوجر اله كال (قوله لا نها تختلف باختلاف الاماكن) قال في الا يضاح هذا المعيظ الهرولكن لا يمشى في مهض مواضع والمعنى المعتمدة المعتم

البراكة لاتضم لانالا جأوعلي المسراء لاتصحالا بيان المقدوحه طاهرالر والخالعرف فمه رفيل ان كانت مشروطة في العقد نضروفيل أجوقالدان لاتضم كله هذا مالم تحرعادة التحار ولايضرعن المدلال ونحيرها في الدواب وتضم النساب في الرقد ق وطعامهم والاما كانمسرها وزيادة ويضع علف الدواب الاأن بعود عليه شئمة ولدكالمانها وصوفها وسمنها قيسسقط فعرمانال وبضم مازاد بخلاف مااذا أجرالداية أوالبدا والداوة خدا أجزه فاله وجمع مماأاة وعسولان اغله بست متولدة من العين وكداد حاجد أصاب من مضها يحمس مأناه وعما تفرويضم لبيق اع ماقال الكهال (قوله في المتنو يقول قام على مكذا ولا يفول اشتريته بكذا الخ) وهـ دا يخلاف مالذا اشترى لرجل متلعائم رقعا كثرمن غنه ترماعه مراجحة على رقه فهو جائل وهي مستقلة الاصل حيث لابقول قابعلي بكذا ولااشتريته بكذالاه كذب وانما فواريقه كذاوكذا فئاأ بيعه حرائحه على ذلك فالعجد في الاصل وكذلك أو كان أصله مراعاً وهدفة أووصية فقوم عقيمة مهاعه مراج على تلك القيم كان ذلك حالوا اله عامة ( أوله وكذا (٧٠) ست الحفظ ) كذا بخط السارح والذي

في نسيخ المستن وكرى ست الحفظاء إقوادله يف تفسه) أيُ في نفس المملم اه ( فوله وهوذ كاؤه و دهنه ) أى المركز ماأنف شه على المعالم موجباللزيادة في لاشال في حصول الزمادة بالتعار ولاشكأته مسعن النعلم عادة وكوثه عساعدة القابلية في المدانهو كقابل قالثو بالمسغ فلاتمنع نسبته الى المعلم كما لاغنع أسنه الى الصسغ فاعلموشرط والتغام علة عادية فكمف لايضموني المسوط أضاف ننيضم المفق في التعلم ل الى أنه السرفه عرف قال وكذا في تعليم العناء والعرسة قالحستى لوكان في ذلك ا عرفظاهر بلعقه وأس

على أمالا تضمولا بضم أجرة الدلال والحماع وكذاماه وسمب لمقيانه الى وقت كالطعام وفي المخر ن يضم الله ونادقينه من حشاله يدفع عنه ضررالم والبرد قال رجه الله (ويقول قام علي بكذا) والايقول الشرينة بكذا تحرزاعن الكذب قال رجه الله (ولا يضم أجرة الراعي والتعليم وكو عبيت الفظ) لعدم العرف الحاقه برأس المال ولان الرع حفظ وهولا مريد في العسين ولا في القيمة تسبيراً وتسوت الزيادة في التعليم لمعنى في نفسه وهوذ كاؤه وذهنه ولايضم حقر المترويضم أجرة من مذبح الحسوان ويسلخها واتحاد الخسب أبوابا ونقب الاؤاؤ ولوزوح العبد لايضم الهرالى رأس المال ولا يحطمهم الامة لزوجها ولايضم المالسة ولا يخفي مافيه اذ أجرة الطبيب والرائض والسطار والحمامة وجعل الاتق ونفقة نفسمه وكرائه وأجرما الخمان والفداء فى الخاله لان التحار لايضمون ها والانساء الى رأس المال ولانها لاتر يدسا في العين ولا في القمة فلا يحور الحافهاترا سالمال والذي يؤخذ في الطرق من الظلم لايضم الاف موضع برت العادة قيد به ينهم بالضم قال رجهالله (قان خان في مرائدة أخذه بكل ثنه أورده وحط في المتولية )وهذا عندا في حقيقة وقال أبو نوسف محط فيهما وفال محد يخبر فيهما لانم ما ماشراعقد الباحد ارهما بتن معد اوم فينعقد بالسهى فيه كار أوباعه مساومة وكذا المرابحة والتولية لأزوج والترغيب فجرى هجرى الوصف فاذا فات الوصف المرغوب فيه يخدم كافي سأتراا وصاف وكالذاوح الدومعسا ولالى وسف أنا الاصل فيسه هوالمراجحة والتواسة وليذا ينعقد بقوله واستك الثن الاول أومعتك مراجسة على الثمن الاول اذا كان الثمن الاول والرج معادمين وذكرالثن مارجحوى النفسر فلامد من مناءا المقد النساني على الاول في حق الثن وقسدر الحيانة فميكن فابتد في العفدالأول فلأعكن السانيه في المقدّ الشياني فيصطر ضرورة غيراً له في التولية يحط قدر الخمانة من المن لاغروق المراجد معط ذال الفدومن وأس المال و يحط من الربح العماي ما به لان الرعينقسم علمهما فبالصاب الخمانة سقط معه وماأصاب عبره بتسمعه ولاي حنيفة في الفرق بينهماأن التولسة بناعلى العقد الاولس كل وجه فلابدمن تقسد مرة بالتمن الاول ولا يثبت فيسه مالم يكن اساق العفدالاول والمراجة عقد مندأ المراها خسارهما وليسجيني على الاول فينعقد بالثمن المحمى فيه وهذالا يحتاج في النوابة الى ذكر التي وفي المراجعة لا يدمن ذكر التمن المتبين قدر الربح في نعقد بماسميا

المال وكذالا الحق أحة الطيف والرائض والسطار وحعل الاتين الانه فادرفلا الحق بالسابق لاندلاع وف في النادر اه كال قوله في المن فان خانالن عظهورا لخيانة الماغ أواللينة أوالبينة أوالك ولعن المهن اهفاية وكتبعلى قواه فات خانالى آخوما تصمصور فالسئلة رحل أشفرى مسعة دراهم شأوقيضه تم ذال لرحل اشتريته يعشير بقورستان منااشتريته أوماعه من بحة بريح زبانتدرهم اه مسكلات (قوله وقال أنورسف محط فيهما) أى ولاخبار للشتري اله عاية وكذا قال الشافعي وأحد اله (قوله ولايي وسف أن الاصل فيسه) أَى في عقد البُّسع أَهُ (قُولُه هُوالمراجِهُ والتُّولِيةِ) أَى لا النَّسْمِية كاقال حجد أَهُ (قُولُه أُو بِعَتْكُ مُمْ الْجَهُ عَلَى النَّيْنِ الأوَّلُ) أَيْ وانْ لم يسم الني الأوَّل أه إفوله وماأصاب غرو أرت معه ) أي كما إذا أشترى تو ما يعشرة على ربح نفسة تم ظهر أن المائع اشتراه بثمانية يحط فدرالخيانة من الاصل وهود رهمان ويحطمن الريح درهما وأخذالشوب فاني عشر درهما اه عاية وكنب ماامه قال الكمال لمحدان الاعتبارنيم ماليس الاناتسميسة لان الغن بوصر معاوما وبه ينعقد البيع والاخبار بأن النمن الاول لا يتعلق الانعقادية الماهوترويج وترغير فكوروص فامن غو دانيه كوصف الكابة والمساطة فيفواته يظهو رأث الثمن ليس ذالم يغير اله كال

ولانداولم عط فى النولسة لم سق بواسة لانه بزيد على الثن الاول فيصدر من ابحة فيتغير به التصرف ولولم عط فى المرابحة وقي على حاله الاأن الربح أكثر ماطنه المشترى فلم يتغير التصرف فيه فأمكن اعتبار التسمية فمدونيت لانخمار الفوات الرضاولوهلك المسع فيل أن برده أوحدث بهما ينع الردازم منحمسع الثمن المسمى وسيقط خماره عنيدأبي حنهفة وهوالمشهورمن قول مجيد لانه مجرد خمار فلا مقابله شئ من الثمن كخمار الرؤ مة والشرط بخلاف خيارالعيب لان المستحق فيه للشبترى الجزء الفيائت وعند العجزءن تسلمه يسقط مالقابله من الثمن وعند محدان المشترى ودقعة المسع و وجع على البائع عاد فعه المه من الثمن وناءعلى أصله فاقامة القمة مقام المسع فى المتعالف وعلى قول أبي وسف يحط كمغما كان وكذاعند أبي حنمقة فالتولية لانهلولم بكن لاحاز الرد والاخذبه واغياراته الاخذ بالمن الاول ولووجد المولى بالمستع عسائم حددث معشده عسلا برجع بنقصان العيب لانه لورجع بصدرالهن الثاني أنقص من الاول وقضية التولية أن يكون المن مثل الاول قال رجه الله (ومن اشترى ثو باقباعه برج ما شتراه فان باعه بر مع طرح عنه كل ر بع قبله والأحاط بمنه لم يوا مع ) يعنى اذا باعه بر مع ما تما العدما الستراه ما اساطر ح عنه كل رم كان قبل ذلك إذا ماعه مراجة وان استغرق الربح النن لاسمعه مراجعة وهداعنداب احسفة وعندهما يسعه مراجة على النمن الاخبر مثاله اذا اشترى ثو بابعشر بن ثم باعه مراجحة بثلاثين غماشتراه بعشر ينفائه يبعهمر المحةعلى عشرةو يقول قامعلى بعشرة ولواشتراه بعشرين وباعه بأربعين مراجعة غاشتراه بعشر بن لاسعه من اجعة أصلا وعندهما سعه من اجعة على العشرين في الفصلين لان الاخمرعقد متحدد منقطع الاحكام عن الاول فيحوز بناء المرابحة علم كااذا تخلل مالث بأن باعه المشترى من أحني عماء والآحني من المائع عم اشتراه الاوّل منه فانه يسعه من ابحة على الثمن الاخرر وله أنشهة حصول الريح الاول العقد النانى ابتة لانمينا كدبه بعدما كان على شرف الزوال بالظهورعلى عبب والشهة كالحقيقة في بع المراجع احتياطا ولهذ الاتجوز المراجعة فما أخذه مالصلح لشهة الطمطة فمه وكذافه الشتراءمن أصوله أوفروعه لماله من التوسع فعالهم ألحق بملكه فيصير كانه اشترى عشرة وثو بأبعشر ين في الفصل الاول فيطر حعشرة لانه بالعقد التاتي تأكد وأمن بطلانه والتأكد حكم الاصول ألاترى أنشه ودالطلاق قبل الدخول اذار جعوا يضمنون نصف المهرانا كدهم ماكان على شرف السقوط بخلاف مااذا تحلل مالث لان التأكد حصل بغيره ويصبر فى الفصل الشانى كانه اشترى أنو ماوعشر ين دهشرين درهما فصار العشرون مالعشرين ولم يبقى في مقابلة الثوب شي فلا يبيعه مراجحة ولأبقال على هذا وجب أن يفسد البسع العدم مايقابل الثوب من الممن لانا تقول الربح الاوّل أبيصر مقابلا بالمن فى العقد الثانى حقيقة واغا أعطى له حكم المقابلة احترازا عن الخيانة في الناع على الامانة وهوحق العبد ولاينهض ذاك لافساد العقد لان المنع فى بأب المراجعة لحق العبد لالحق السرع ولا يلزم مااذاناع مساومة والمسئلة بحالها حسث بحوز بالاجماع لانهاليست عبدة على الامانة قال رجه الله (ولو اشترى مأذون مدنون تو بالعشرة و باع من سده بخمسة عشر يسعه مراجة على عشرة وكذا العكس) أى وكذالوا شترى المولى تويا بعشرة عُماعه من عسده المأذون العق التحسارة المستغرق بالدين محمسة عشم يسعه العبد من اجعة على عشرة لان المقد الذي جرى منهماوان كان صحيح الافاد ته ملك العين أوالتصرف الهشبهة العدم لان العبد ملكه وما في مده لا يخلوعن حقه فاعتبر عدما في حق المراجعة لا بتنائم اعلى الامانة فبق الاعتبار الشراء الاول فصاركا تالعبدا شتراه الولى بعشرة في الفصل الاول وكانه يبيعه الولى في الفصل الثاني فيعتبر التمن الاؤل لاغ مرلان الزائد عليه دائر بين المولى والعب دفاريتم خروجه عن ملك من كانه وهذالان المراجحة بيع أمانة القبول قوله من غير بينة ولاعين فتنتقى عنها كل تهدمة وشبهة خيانة والمسامحة بينهمانطاهرة لكل أحدفهكون مازادعلى الثمن الاؤل واقماعلى ملكه فلا يعتبر خارجاهذا

المراجعة اه غاية (قوله وعشدالجيزعن تسلمهه يسقط ما يقابله) أي سقط ماقابل العيب من التمن عند عزااشترى عن الردم لالا المسع أو يحددوث ماعنع الفُّ عَالِمَ (قُولَةُ ويرجع على البائع بما دفعه المعمن الثن أى ان كانت القمية أقل دفعيا للضر رعن المشترى اه الـ (قوله واناستغرق الرم المن لابسعه مراجعة)أى الاأن يمن اله كال (قوله وهذاعندأى حسفة) أى وهومذها أحد اه فتم (قوله وعندهما سعه مرابحة) أى وقول الشافعي كقولهمأكذا فيالاسرار وغبره وأخلذأ بواللمثفي شرح الحامع الصغيريقولهما اه غاية وأيضا هوقول مالك اه عيني (قوله نم اشتراء بعشرين) أى عن باعدمنه بعدالتقابض اه كال (قوله ويقول قام على بعشرة) أى ولا يقدول اشتربته لئلايصر كاذبا اه غاية (قوله لان المنع في باب الراجة لقالعيد) وأيضا الخيالة حق الشرع اه (قوله في المنن ولواشـ ترى مأذوناخ) قال في المسوط وادااشترى الرحل من أبه أوأمه أومكانه أوعمده أوعبدمن مواليه أومكاتب من موالسه مناعا بنن قد

(فوله واشتراط الدين على العبد كأنه وقع اتفاقا) قال الاتقاني وقد اختلفت فسيغ شروح الجامع الصغير فقد قيد فرالا سلام تين العبد بالمستغرق وقال الصيدر الشهيد عيد مأذون عليه دين محيط برقيته أوغير محيط وقاضيان قيد بالمحيط أيضا والعتابي قيد بالمأذون فسي ولم يذكر الدين أصلاوقال في شرح الطياوي أواشترى من عليه وسكاتبه فاله يسعه مم ابحة على أقل الضيائين الاأن بين الامن على وجهه ولكن فسير الفقيمة أبو الليث في شرح الجامع الصغير فقال فان كان العبد لا ين عليه فالشراء والمئة بالمؤلف المنافي بالمؤلف الفترى مال نفسه فلا يمكون في هذا الشراء بستف مدمات المدولة من المحمد المنافية المؤلف المنافية المؤلف المنافية المؤلف المؤلف المؤلف المنافقة المؤلف المنافقة المؤلف المنافقة المؤلف المنافقة المؤلف المؤل

عشرة فلذاعكنتشهة الوكلة لان الشهة ملفقة المقتقة في سع المراعة واذااشترى من مولاه يجهل العدد كالوكدل بالشراء عن مولاهفاو كانت الوكالة المنة حقيقة لم بمع المولى الاعملى عشرة فكذا اذا عَكنت أهمة الوكالة اه (قوله في المــتن ولوكان مضار ما ياسع من المحقوب المال الخ) سيأتى في ال المضارية في كادم الشارح مايخالف هـذاقبيل قوله معه ألف بالنصف فاشترى معسداقعته ألفانالخ والمندهاماذ كره في التن فتنمه والله الموفق اه (قوله

آذالم سيدنوان بن أنه اشترامهن عبده أومن سيده جازان والالتهمة واشتراط الدين على العبد كانه وقع اتفاقالانهاذا كأنالا يجوزمع الدينأن يبيعه مرابحة فع عدم الدين أولى لوجود ملك المولى فيه بالاجماع وذكرفي المسوط هذه المسئلة ولم يقدده دين العدو المكاتب في هذا كالعبد المأذون له لوحود التهمة بينهما قال رجه الله (ولو كان مضار بالدمع مرابحة رب المال باثني عشرونصف) أى لو كان من علهمذا العمل مضاربابأن كان معمده عشرة دواهم مضاربة بالنصف فاشترى ثو بالعشرة و باعهمن رب المال بخمسة عشرفانه بسعه مرابحة ماثني عشرون صف لان نصف الربح وهود رهمان ونصف المرب المالولم يخرج عن ملكه فهط عن الثمن فسق ا ثناءشر ونصف خارجة عن ملكه عشرة منها دفعها المضارب الى باتعه ودرهمان ونصف نصيب المضارب من الذي دفع المسه رب المال بحكم أنه الثن فتم ماخرج منه في إ تحصيل هذاالثوب اثناعشر درهما ونصف فسيعه مرابحة عليها وقال زفر لا يجوزهذا البيع من رب المال لانه بيع ماله عاله قانا يستفيد كل واحدمنه ماجذا العقدملك اليدوالتصرف وان كال لايستفيد ملك الرقبة فكان صحيح الافادته ولا ملزم من حواز السعافادة ملك الرقسة ألاترى أن المكاتب تحوز تصرفاته ولايفيدماك الرفسة واعايفيدماك السدفه لمنداك أنالسع ينسع الفائدة لاالملك عينا وقدودت الفائدة هناأمافي حق المضارب فظاهر وأمافي حق رب المال فانه علك التصرف فهما اشتراممنه مالشراء ولا علكه قبداه وانكان ماكه لان المضارب تعلق له محق ولهذا لاعلك رب المال وطوالما رية التي اشتراها ألمضارب وانام يكن لهفيهار بح وكذالاعلانغ بهعن بيع العروض والكلام فمه لكنه معهذا فمهشبهة العدم لان المضارب وكيل عنه في البيع الاول من وجه فاعتبر السع الثناني عدما في حق نصف الربع

فاله بسعه من المحة بائنى عشر ونصف كالفي شرح الطعاوى وكذالوا شترى رب المال سلعة بألف درهم تساوى ألف درهم موضيما ته وباعها من المضارب بألف وخسمائة قان المضارب بسعها بألف ومائتين وخسين الااذا بين الامرعلى وجهه وهذا لماذكر بأن بسع المراجعة بسع أمانة يجب صونها عن الخيانة وعن شهم تها مأمكن وفي سعه ولا بعضهم من بعض شهمة وتهمة الى هذالفظ شرح الطعاوى اه عابة وقوله قلنا بستفيد كل واحد منه مله بالمال المعقد ملك البدوالتصرف اله عابة وكنب مانصة قال الاتقافى اعلم أن سع المصارب المسلم المال المنارب علما السنة بدولا به التصرف خلافال نولا به التصرف اله عابة وكنب مانصة قال الاتقافى اعلم أن سبع المصارب المال بتسلم المال المالية بعد الانهد المناوب على المنارب عن المنارب من رب المال بالمنارب عند الانهد بالمناوب وكمل عنه أى ولهذا المنارب في المنارب في المنارب في المنارب في المناوب من الربح وهودره مان ونصف لان ذلك حق رب المال ويعلم عن التمنوب المناوب في المناوب من الربح وهودره مان ونصف لان ذلك بدء مه مراجعة على اثنى عشر درهما ونصف اله اتقانى رحم الله نوم ومودرهمان ونصف في المناوب من الربح وهودرهمان ونصف فلذلك بدء مه مراجعة على اثنى عشر درهما ونصف اله اتقانى رحم الله نصور مناوب في تصور وحم الله المناوب من الربح وهودرهمان ونصف فلذلك بدء مه مراجعة على اثنى عشر درهما ونصف اله اتقانى رحم الله تمانون في المناوب في المن

(قوله اذا تعب المسع من غيرصفعه) أى بأن السترى جارية فاعورت ملا اله (قوله لا مل يحتدس عند مشي عقاباتالمن) أى لان المستوفى ليس على فلم يقابله البيدل فكان كالاستخدام اله عامة (قوله وهوقول الشافعي و زفر الخ) وفي قول زفراذا اعورت باقمة سماوية لا يبيعها من المحة من غير بيان لا تهاقد تغييرت عن حالها التي السيراها قال الفقيمة أبوالليث وقول زفراً حود ثم قال و به نأخذ اله عاية السان (قوله سواء كان ذلك (م)) بفعله أو بفعل غيره وأخذ أرشه) هذا وقع اتفاقا اذ يجب السان وان لم أخذ

قال رجه الله (وراج بلايمان بالتعيب روط الثيب) أى اذا تعيب المسعمن غرصنعه أووطئ الثيب يسعه مرايحة من غيران سين لائه لم يحتبس عنده شي عقابلة المن لان الفائت وصف وهولا يقابله شي من أأثمن بمعرد العقدلكونه تبعاوله ذالوحدث بالمسع عيب قبدل القبض لايسمقط شئ من المن غيران المشترى بتغير بين أخذ بجميع الثمن أوتركه وكذامنا فعالبضع لايقابلها النمن اذالم ينقصها الوطء ومعنى أداءالامانة بالصدق وهوصادق ادايق جمع مايقابل الثن وعن أبي يوسف في التعيب أنه لا يسعمن غير بيان كااذا حصل بفعله وهوقول الشافعي وزفرعلي اختلاف تخريجهمافان زفريو حساليمان ماعتبارأت المشترى لوعلم أنها شاستراه غيرمعيب لم برض به مذلك الثمن بعد مادخه العب والشافعي توحب المسان باعتسار أن الأوصاف لها حصة من التمن عند مولا فرق قيها بين أن يحصل بقعله أو ما فقسماوية وتنحن نقول ما يقاداد المن كامقام فلاسال بذهاب مالايقابله المن ألاترى أنه لوتوسخ النوب لا يحب علمه السان أصاد تفليرما فاتفص متغيرالسعر وفي تؤاد وهشامذ كرمج دفقال هذا فاتقصه العيب شيأيسيرا والنافقه عقدرمالا يتغان الناس فيه لا يحوز بيعه من ايحة قال رجه الله (و بيان والتعييب ووط المكر) أى بديعه مرابحة اشرط أن بدين العيب اذا كان واد الالتعميب منه سواء كان ذاك بفعله أو بفعل غبره وأخذأرشه لانه صارمقصودا بالاتلاف فيقابله شي من التمن ووط والمكر تعسب لان العددة عزمن المعينفان أنها تعييب لهافيقا المائن والانعيب بفعل المسع في نفسه كالذا فقاعين نفسه فهو بمزية مالو تعيانا فقسماويه فالأن بيعه مراجعة من غسر سأن لان فعله في نفسه هدر فلا يعتسر عماعم أن المراديقولهم سعه من اجمة من غير سان أى من عدر سان أنه اشتراه سلم آبكذامن الثمن ثم أصابه العبب عمده بعددلك وأمايان تفس العيب فلا يدمنه بأن يبين العب والمن من غيرات بيين أنهاش مراء سلما تمحدث والعيب عمده لان سان مافعه من العيب واحب شرعالقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فلبس منا فلا يحوز اخفاؤه م في كل موضع ليسله أن يسعم عن اعمة الإسان فاريين فالمشترى أن يرد، علىه اذاع إخيانته وعلى هذالواشترى توما وأصابه فرص فارا وحرق فارسيعه مراجحة من غير بان ولو تكسر بنشره وطمه لا يعيدمرا محدحي سين لما سمامن العني قال رجه الله (ولواشترى بالف تسيئة وباع رجمانة ولم بين خرالمت مرى لانه وادعلى النهن لاحل الاحل فيكان له شهقوالسع والشهق فداالباب ملحقة بالمقيقة قصار كلهاشيرى شيئن وباع أحدهما مراجعة على تمنهما فيتبت له الحيار عندعله عنله فأعانفانة أونقول النائمن المؤجل أنقص فى المالية من الحال ولهذا حرم الشرع النساء فى الاموال الربوية فيكون ماأخذمن المسترى أزيدفى الحكم فشتله الاسارعندعله فالثوكذافي النواسة اذا عدا أن النمن كان مؤجد لا يثبت له الحيار لان الخدانة في التوايدة مثلها في المراجحة لا تهمامينيان على النمن الاول قال وحسمالله (فان أتلف فعلم لزم الف ومائة) أى اذا أتلف المسترى المسع في هذه الصورة انم عدا أن المن كان مؤجلاً لزمه ألف وما تقلان الاحدل أيس عمال متقوم فلا يقايله شي من المن واعما أفيه فيزدادال تن لاجله فسنتله الخيارفي أاذاكان المبيع فأعُاظراله فالخالب لان اقدامه على الرابحة يقتضى السلامة عن مثل هذه الليانة فاذاها واستهلكه المسترى إبيق الاللهاد

الارش وله ذا ذكره في المسوطمن غيرقيدأخذ الأرش اه إقوله لا تهصار مقصودا بالاالف) أي واعددا لوفعل ذاك بعدد المقدق لالفيض تسفط حصته من المن لانه حس حرأصار مقصودا أوحس مدله فلا محور سع الساقي مراجة على ذلك الناري اله اتقانى إقوله فازالتها تعسب لهافه قابله النمن أى وكدا لزحس عاؤه كألتمرة والوان والصوف أوهاك بفءله أويفعل الاحنى والاهاك بالقية سماوية حازيعيه مراجعة من غيرسان اله زاهمدى وذكرفي شرح عيون المائل ولوأن رحلا اشترى حارية والهااس فالرهالترضع فله أنسعها مراجة لان عقد الاحارة مأورد على العن واتماورد على المشافع فلم بأخيد العوص عن عسن ملكها بالسراء واعاأخذ العوص عن المنافع الحادثة على ملكه اه (قوله قرص فار) القرض بالقاف والفاء اله من خطالسارح (قوله دديعه ص البحسة من غسار

بان) أى لان الاوساف تابعة لا بقابلها أي من التن اه عابة (قوله لا بده مرابحة حتى مين) أى لا تعمار مقصودا نظرا بالا تالاف اه عابة (قوله ولم ين خيرالمشترى) أى فان شاهر دموان شاقل اه هداية (قوله و باع أحدهما مرابحة على تنهما) أى وذلك حرام يجب الاحتراز عند فكذا هذا اه اتقائى (قوله في شنت له الخيار عند عله عنل هذه الخيانة) أى كافي العب اه هداية (فوله فاذا هاك أواستهلكه المشترى) أى بوجه بأن باعداً وبعد آخر اه عاية (قوله أي بيق له الخيار) أى ولم يرجع بشى إه اتقانى

(قوله نظرا لجانب عدم المالية في الاحل حقيقة) قال الاتقاني والاحل لا بقابله شي من النمن حقيقة ولكن فيه شهة المقابلة قالها المن المن نعد الهلاك عقابلة الاحل فلا اه (قوله بل بلزمه حديم النمن النمائة كان له أن يفسخ البسع ان كان المبسع قامًا فاما أن يسقط شي من النمن بعد الهلاك عقابلة الاحل فلا اه (قوله بل بلزمه حديم النمن أي حالا كافي المرابحة اه انقاني (قوله وعن أيي وسف أنه بردقيمة ويسترد النمن لان القيمة قامت مقامه وهذا على أصله مستقيم أبوالله في في المناف في المناف المناف في المناف

الثوب أن غنه كذافانه معلوم عندالبائع ومجهول عندالمشترى وكان السع فأسدا لجهالة الثمن اهم أن يقوم القانى (قوله واغليضير شروطا للانتقانى واغلوجب اللمار في المتعلوم المتنافي واغلوجب اللمار في المن كالا يتعقق قبل الرؤية المسلام الشرع في خيار الرؤية الشرع في خيار الرؤية الشرع في خيار الرؤية معناه فيكان الشرع في خيار الرؤية معناه فيكان ملقابه اهم مناه فيكان مندر)

و فصل م قال الاتقانى رحمالله مسائل هذا الفصل لما كان السع فيها مقددا بوصف زائداً شبهت المرابحة والتوليسة من حيث ان فيهما قيدا زائدا على أصل السع ولكنم اليست عرا المحسة ولا تولية في المحسة ولا تولية ولا تولية

انظرالحانب عدم المالمة فى الاجل حقيقة أونقول تعذر الرد بالهلالة فيطل خياره كسائرا لخدارات من خُيارا أشرط أوالرؤية قال رجه الله (وكذا التوليمة) أى التوليمة مشل المراجعة فعما ذكر بامن الخسارمادام المسع فاغناو بعدالهلاك أوالاستهلاك لاخماراه بل بلزمسه جسع المن الماذكر فاوعن أبي توسف أنه ردقمة الهالك ويستردكل الثمن كاقال فمااذا أسنوفي عشرة ز توفامكان عشرة جداد وعلم المسالانفاق ودمسل الزوف ويرجع بالجساد وقال الفقيمة وبعفر الختار الفتوى أن يقوم المسعبين حال وبين مؤحل فيرجع عليه فضل ما ينهما التعارف وهذا اذا كان الاحل مشروطا فى العدقد وان لم يكن مشروطافيه ولكنه معناه متعارف ينهم أن يؤخد ذمنه في كل جعدة قدر معاوم قسل لامدمن سائه لانالمتاد كالمشروط والجهورعلى أنه يميعه مراجحة بلاسان لان الثن حال واغا سائحه المائع واستوفى منه المن محما وقد قالوافى المغبون غينا فاحشاله أنبرده على بالمسه يحكم الغسر وقال أنوعلى النسني فيه روايتأن عن أصحابتا ويفتى برواية الردر فقابالنساس وكان صدرا لاسلام أبواليسريفتي بان البائع ان قال الشري قمة مناعى كذا أوقال مناعى يساوى كذا فاشسترى ساء على ذلك وظهر بخلافه له الرديحكم أنه غره وإن لم يقل ذلك فليس له الرد وقال بعضهم لايرديه كيف كان والصيرأن يفتى الردان غره والافلا قال رجه الله (ومن ولى رجلا شيأعا قام عليه وفريعلم المشترى بكمقام عليه فدالسع بلهالة التمن جهالة تفضى الى المنازعة قال رحه الله (ولوعلم ف الجلس خير) لانجهالة الثمن فسادفي صلب العقد الاأنه في مجلس العقد غيرمتقر ولان ساعات ألجلس كساعة واحدة دفع العسر وتعقية اللسرفصارالنأخ مرالى آخر المحلس عفوا كاأخر يرالقبول الى آخر المجلس يرتبط بالايجاب وان تخللت ينهد ماساعات فكذا العلم الحاصل في آخر المحلس كالعلم الحاصل في أوّله فيصم على تقدرالا بتداء وأما بعد الافتراق فاصلاح لاابتداء لتقرر الفساد بالافتراق وهذا فساد لايحتمل الاصلاح ونظمره بسع الشئ برقه فان السع فيده فاسد فان أعله المائع في الجلس صح والافلا واعما يحر خلل في رضاهلان الرضايالشي لايتم قبل العلميه

و فصل كل قال رحمه الله (صح بيع العقارقيل قبضه) وهذا عند أبى حنيفة وأبي يوسف وقال محد لا يجوزلقوله عليه الضلام الدالشتريت شيأ فلا تبعه حتى تقبضه رواه أحدد ولانه لا يقدد على

بالفصل الهدذا اله (قوله وهذا عنداً ي حنيفة وأبي يوسف) قال الاتقاني وهوالاستعسان والقياس أن لا يجوز وهوقول محدو رفر والشافعي كذا قال في شرح الطياوي وعد القبض بأحدا الامرين اما بالتخليبة كافي المنقول وغيرة أو بحقيقة القبض كافي المنقول وحدة ولا يحدو والنهي وهوماروي أنه عليه الصلاة والسلام في عالم يقبض وهو بعومه يشمل المنقول والعقاد جمعاولان بعالمة قبل القبض المنقول قبل القبض المنقول والعقاد على المنقول المناقول المناقول المناقول المناقول المناقول المناقول المناقول المناقول والعقاد عمالم يفعن منه عن المناقول المناقول المناقول المناقول المناقول المناقول والمناقول والمناقول والمناقول والمناقول المناقول والمناقول المناقول المناقول المناقول والمناقول والمناقول والمناقول والمناقول والمناقول والمناقول المناقول والمناقول والمن

(قوله وبدل الصاع عن دم العد) أى فان التصرف فيهاجا ترقبل القبض اه (قوله وهذا لانه لال العقار نادراخ) قال الانقاني ولذا أن ركن السع صدرمن أهله مضافاالى محله فجاز واغالم يجزيع المنقول قبله لتوهم انفساخ العقد مهلاك المعقود عليه قبل القبض وهذا المعنى لانوجد في العقار لانه لا مردعليه الهلاك الانادر العلية الماء والرمل أو تخريب الفأر والنادر لا يعتديه اه (قوله بان كان على شط النهرونيوه) أي ائن كانعلى طرق المعارة الغالب عليها الرمل اه اتقانى وكتب مانصه وكذااذا كان المسع علوالأ يحوذ يبعه قبل القبض لتصوره لاكه اه محمط وقوله ومار وامعه ولاالن قال الاتقانى والجواب عن الديث فنقول المرادمسة بيع المنقول وماعكن قبضه بالبراجم لانههو القيض فألحقيقة بدل عليه ماروى أنه عليه الصلاة والسلام نهي أن تباع السلع حيث ساع حتى تحوز التجارالي رحالهالان الحوزالي الرحل لأيكون الافي المنقول ولانه عام مخصوص ألاترى أنه محو ذالاعتاق قبل القبض والوصية قبل القبض فيغتص بالمنقول لانه هوالمراد اجاعاوفى غبره خلاف ولان القياس أن يحوزبيع المنقول قبل القبض أيضا الاثل جواز البيع من الكتاب والسنة والاجاع الاأنعرا المساس الحديث فليجز ببعه قبل القبض وعلل الحديث بغررا نفساخ العقدم لال المسع لان العام اذالم عكن اجراؤه على العوم حل على أخص المصوص عُفال الاتفاني (٠٨) فان قات في المقارأ بضايتوهم انفساخ العقد بأن رد بالعيب قلت لا يستقيم ذال الانها حين

تسلمه قبل قبضه فلا يجوز بمعه كالمنقول ولهذا لا تجوزا حارته قبل القبض ولهما أنه لا يتوهم انفساخ العقدفيه بالهلاك وهومقدورالتسليم فصار كالهرويدل الخلع والعنق ويدل الصلوعن دم العمدوهذالان هلاك العقارنادرولاعكن تعييه ليصمرها الكاحكاحي لوتصورهلا كمقبل القبض قالوالا يحوز سعه وذلك أنكان على شط النهروني ووماروا ومعلول بغررا نفساخ العدة دماله للالتقبل القيض وذلك الايتصورفيه الانادرا والنادر لاحكم الفصار كاحتمان غررالا نفساخ بالاستعقاق بعد القبض فسه وفي المنفول والدامل على أنه معاول بهأن التصرف في المن قبل القبض حائز لانه لاغر رفيه وكذلك التصرف في المهرو نحوه جائز قب لالقبض لماأمن منه والفقه فيه أن المطلق التصرف وعوا للا قدوج دلكن الاحترازعن الغررواجب ماأمكن وذاك فيما بتصورفيد الغرروا لاجارة قبل القبض قيل على هذا الخلاف فلناأن غنع وقيل انه لايجوز بلاخلاف وهوالصيم والفرق لهماأن المعقود علمه فالاجارة المنافع وهلا كهاغرناد ولانهاء بزلة المنقول قال رجهالله (لابسع المنقول) أى لا عوز سع النقول قبل القبض لماروينا ولقواه عليه الصلاة والسلام اذاا بتعت طعاماً فلا تبعم حتى تستوفيه رواه مسلم وأحدولان نسه غورانفساخ العقد على اعتبارالهلاك قبل القبض لانهاذاهلك المبيع قبل القبض ينفسخ العقد فيتبين أنهباع مالاعات والغرر حوام الرويناوفي المحيط لوياع غيرا لمنقول قيل القيض انكان المسترى الاول نقد دالمن فالبيع الثاني نافذ لانه فادرعلى التسليم اذليس للبائع منع المبيع عنه وان لم مقدائمن فالمبع الثافي موقوف وهوالاصل كممع المرهون ولو كأتب العبد المسع قبل القبض وقفت كاسه وكان الباقع حبسه بالثمن لان الكمامة محتملة للفسيخ فلم تنفذ في حق البيائع نظر اله وان نقد الثمن اه (قوله في المتن لا سيح الفذت المدارة لوال المانع ولووهب المبيع قبل القبض أوتصدّق به أو أقرضه أورهنه من غير المائع لم

جازالسع فمهقبل القبض يصرالسع ملكا الشترى الساني فبعدد الثالا بقدر المسترى الاول على رده بالعب فزال توهم انفساخ ألعقدفان تلتغر والفساخ العقدمو حود بعدالقبض أنضا بظهور الاستعقاق فكف لميلافت المقلت لان الحديث معاول بغرو انفساخ العقدفهاقيل الق ص لان الرادية أخص المصوص لماقلنا علىأنا القول بلزم حينتذأن يكون باب السع مسدودا وهو مفتوح مدليل حوازالسع

التهولان فى المنقول غررانف اخ العقد الأول على اعتباره لالـ المسعقيل القبض فيتبين حينتذا نه باع ملك الغبر بغيم اذمه وذلك مفسد العقدوقد روى في السنن مسندا الى الاعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فهي عن بيع الغرر والغرور ماطوى عنائ علمه وحلة القول فيهما قال صاحب الايضاح أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ العقد فيهم لا كمقبل القبض لم محز التصرف فيمه كالمسع والاجرة اذا كانت عينا ومدل الصلح اذا كان معينا ومالا ينفسخ العقديه لاكه فانقصرف فيسمحا أرقبل القبض كالمهر وبدل الخلع والعنتى على مال وبدل الصلح عن دم العدو علل الكرخي في مختصره بقوله لان هلاكه لا ينقض العقد وبكون على الذي فداه قيمنه اه وقوله ولان في عفر رانفساخ العقد) أى العقد الاول وفسره بعض الشارحين بقوله أى العقد الساني وكانه سهو القلم أوغلط في الاصل اه عاله (قوله وفسر معض الشارحين) أراديه صاحب النهاية اه (قوله وفي الحيط لوباع غير المنقول الخ) قال شيخنا صلاح الدين رجه الله في حواشي ابن قرشتا بعد أن ساق مانقله الزيلى عن الحيط مانصه الظاهر أن افظة غير في قوله لو باع غير المنقول ذائدة لان صاحب الحيط قال ويجوز بسم العقارقيل القبض المزنم قال عمال كان المشترى الاول اقد المن فالبسم الشاني نافذ الخ وهذا انما سأنى في المنقول اذبيع العقارجائر من غسير يوقف على نقد التمن لكن لماذكره عقب تفريغ العقارية هم الشارح أن ذلك في عسير المنقول والس الامركذاك والله أعلم (قوله ولو وهب المسع قبل القبض الخ) قال في شرح الطعاوى ولوا وصى رجل قبل القبض عمات قبل القبض صعت الوصية

بالاجاع لانالوصية أخت المراث ولومات قبل القبض بكون مورو فاللورنة قدكذلك الوصية اله انقاني (قوله ولو وهب السيع من البائع ولوره في من البائع لا يصح لان البائع لا يصل بالداخ القبض اله محيط (قوله يخلاف السيع) أى فانه لا يحقل الخالة لا يقتل المنالة لا يقتل المن وقوله في المن ولو الشرى مكيلا الحن الا تقاني وصورة المسئلة في الجامع الصغير محدى يعقوب عن أبي حسفة قال الا القالة لا يقتل المنابكال أو يوزن أو يعتفا المنابكال كيلا أوما يوزن وزنا أوما يعد عمّا المنابكال كيلا أوما يوزن وزنا أوما يعد عمّا المنابكال أو يوزن أو يعتفا المنابكال كيلا أوما يوزن وزنا أوما يعد عمّا المنابعة وحتى تكيله أوثرنه أو تعسفة المنابكال أو يوزن أو يعتفا المنابكال كيلا أوما يوزن وزنا أوما يعد وقال أولا المنابعة وأصل الجامع الصغيرة كرا أولا أنه لا يسبع العددى اذا الشراء عددا حتى يعدّه وله أن الوالا يعتما حكه وقال أوالا ين المنابك والوزن وأنو وسف عوز وأبو حسفة حدل ذكر العدد والمنابك المنابك والوزن وأبو وسف وعلا المنابك المنابك والوزن وأبو وسف وعلا المنابك المنابك والوزن وأبو وسف وعلا المنابك والوزن وأبو وسف وعلا المنابك المنابك والوزن وأبو وسف وعلا المنابك والوزن والمنابك والوزن وعددات ومذروعات المنابك والوزن وأبو المنابك والوزن والمنابك والوزن المنابك والوزن المنابك والوزن المنابك والوزن وعددات ومذروعات والمنابك والوزن والمنابك والمنابك والوزن و

وصاع المسترى فلما بن وصاع المسترى فلما بن بهذا الحديث حكم المكيل ببت حصيم الوزن أيضا لانهما يجريان مجرى واحدا لانهما شطرعاة الرباو الفقه فيمان النهى عن البيع فيمان النهى عن البيع يدل على فساده اذا كان بدل على فساده اذا كان بيان ذلك أن البيع تناول ما يحويه المكيل والوزن وهو مجهول لاحتمال الزيادة والنقصان فان وادرد

التحورالانعدالقيض والمعالمة المستعوالا المستعودة المستعودة المستعودة المستعودة المستعودة المستعودة المستعددة المستع

(۱۱ - زيلى رابع) الزيادة وان قص رجيع محصة من الني فاذن يكون فيها حمّال خلطالمسع بغيراليسع والتحر زعن مثله واحب فلم يجز الشصرف فيه يعدالقيض قبل الكيل والوزن وان كال البائع قبل البيع محضرة المشترى وغيمة فيها ختلاف المشايخ السائع ولاصاع المشترى والشيرط أن يوحد الصاعان متهما بالحديث وان كاله أو و زنه بعد العقد محضرة المشترى همية فيها ختلاف المشايخ قال عامتها كالشيرى الشيرى التصوف فيه قبل الكيل والوزن المبيع وافراز موذلك محصل بالواحد فلاحاحة الحالا عادة فالواالمديث و رد والصحيح قول العلمة لان الغرض من الكيل أو الوزن اعلام المبيع وافراز موذلك محصل بالواحد فلاحاحة الحالا عادة فالواالمديث و رد فيما الأوحد عقد ان بشيرط الكيل بأن يشترى المبيا اليه من رحل كراه أن كراكم وأمرب السلم بقيضه اقتضاء عن السلم فان عقد ماعان صاعاله المبيع والمبيع المنافعة على المبيع المبيع والمبيع المبيع المبيع المبيع المبيع و حدد كيل آخر محضرة المسترى فلا تعلق فول ذلك المبيع المبيع المبيع المبيع والمبيع والمبيع و المبيع والمبيع المبيع المبيع المبيع المبيع والمبيع والمبيع المبيع المبيع و المبيع و المبيع المبيع المبيع المبيع المبيع و عبيرة والمبيع المبيع المبيع المبيع المبيع والمبيع والمبيع والمبيع والمبيع والمبيع المبيع المبيع والمبيع و

(قوله و في المحيط لوكان المكيل والموزون عنا) أى بأن باع شيأ بمكيل أومو زون في الذمة وأما اذا كانامشار البهم افلا يجو زالتصرف في ما قبل المقبض اه (قوله (٨٢) والحديث محمول الخزيث المحمول الخزيث المحمول المديث المحمول المحم

المائع وصاع المشترى رواه اس ماجه والدارقطني وعن عمان أنه قال كنت أبتاع المترمن بطن من اليهود بقال لهم سوقيدة اعوا بيعه برج فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال باعمان اذا اسعت فاكتل واذا بعت فكل رواه أحدولان الكيل والوزن والعدمن عام القبض فاصل القبض شرط لحواز التصرف فيه على ما بنا فكذات امه ولانه يحمل أن ريد على المشروط وذلك البائع في المقدرات والتصرف فى مال الغدر رام فيحب التحرز عنه معلاف مااذًا ياعه مجازفة لان الزيادة له آذا وجده أكثر من كيل الباتع بان كأن كاله قب ل البسع و بخلاف ما إذا باع الثوب مذارعة ولم يسم ا كل دراع عنا لان الزيادة له اذ المذرح وصف فه مخلاف ما اذابين لكل ذراع عنالاته بذلك المحق بالقدر في حق ازدمادا لفن على ما بينا فصار المسع في هدد ما طالة هوالنو بالمقدروذاك يظهر بالذرع وهذالان القدرمعقود عليه في المقدرات حتى يعبءلمه ودالزيادة فيمالا يضروالنبعيض وتلزمه الزيادة من الثمن فيمايضره وينقص من غنه عند أنتقاصة هذا اذا كأن المورون غيرالدراهم والدنانيروأ ماالدراهم والدنانير فحوز التصرف فيهما بعدالقيض قبل الوزن لان الوزن فيهماأ خذمعني تعيين المستعق بالعقد وفي غبرهما أميا خده كذافي الايضاح وفي الحيط لوكانالمكيل والموزون عنايجوز التصرف فيه قب لاالكيل والوزن لانالكيل والوزن من عام القبض ويحوزالتصرف فيالنن قبلالة بضفلان مجوزقبل عمامه أولى فصار كالمهر المكيل فأذاكان كيل المبيع شرطا بحواز المصرف لايعت مركيل البائع قبل البيع وان كان بحضرة المسترى لانه ليس بكيل البائع والمسترى وهوالشرطولا كيله بعدالسعمع غيسة المسترى لان الكيل من تمام النسلم لان المبيع به بصرمعاوما ولاتسليم الابحضرته ولوكاله المائع بحضرة المشترى بعد البيع قيل لايكتني بهاظاهر الحديث فانهاشترط فيسمصاعين والصيح أنه يكتنى به لانالميسع صارمعاوما بكيل واحدو تحقق مدنى التسليم والحديث محول على ماأذاا جمعت الصففتان على ما بيشه في باب السلم ان شاء الله تعالى وجعل في الختصر المعدود كالمكرل والموزون وهومروى عن أبى حنيفة واختاره الكرخي وعنه أنه كالمذروع وهوقول أبى يوسف ومحدلانه ليسعقد وألاترى أنه يجوز بيعه بجنسه متفاضلا كالمذروع وجه الاول أن المعدود المتقارب يساوى المكيل والموزون فماتعلق بهالفساد وهوجهالة المبيع لاحتمال الزيادة فانمن اشترى جوزاعلى أنه ألف فوجده أكثر برد الزائدوان وحده أنقص سقط عنه الثمن بحصته بخلاف الريالانه مبنى على المماثلة بدليل بوجها وهذاأ ظهر ولواشترى المكيل أوالموزون شراعا اسدا فقبضه عماعه مغسر كيل أووزن فالمسع الشانى جائز لان الملائفي المسع الفاسد بثبت بالقبض فصار المملوك قدر المقبوض لاقدرالمذ كورفيه فصارنطيرمن استقرض طعاما بكيل عرباعه مكادلة لا يحتاج الى اعادة الكيل كذافي الايضاح وهدذا الاستشهاديستقيم على قول من شرط الكيل مرتين في المبيع قال رجمه الله (الاللذروع)أى لا يحرم التصرف فى المسع المذروع بعد القيص قبل الذرع وان اشتراه مشرط الذرع لان الذرع وصف له وليس بقدد فيكون كاله الشترى بلازيادة عن ولانقصان أن وجده ذائدا أوناقصاهدا اذالم يسم لكل ذراع غناوان سمى فلا يحلله التصرف فيه حتى بذرغ وقد بينادمن قيل قالرجه الله (وصيح التصرف في الثمن قبل قبضه) لان المطاق التصرف المات وقد ثبت له فيد الملك والنهى ورد فَالْبَيع لاحمال غرر الانفساخ ولا يتصور ذلك في المُن لانه في الذمة ولا يتعين بالتعد بنولان المن ماوجب في الذمة والقبض لا يردعليه حقيقة وإغماية بض غيرد مشله عيشافيكون مضمونا علسه فلنقمان قصاصاوه فاتصرف فيه ولايت ورخلاف ذاك ولافرق في ذلك بن أن يكون المقبوض من اجنسه أومن خلاف جنسيه أذالكل معاوضة وقدروى عن ابن عرأنه قال كانسع الأبل بالمقسع فنأخذ

الكمل وصورته رحل أسلم في كر فلم أحل الأحل اشترى السدااليه من رجل كرا وأمررب السلم أن يقبضه قضاء لم يكن قضاء وان أمره أن يقيضه ع يقيضه لنفسم فاكله م اكال انفسه مازكذافي الجامع الصفر والمسوط أه و فرع كا استقرض ثم قضاء فقيض المقرض من عبركيل حلله التصرف ملاكيل يخدلاف البيع اه مشة (قوله في المستن لاالمذروع) قال الاتقاني رجهه الله وأما المذروعات كالنوب والعقار ومحوداك فاناشترى مجازفة أوبشرط الذرع بأن اشترى على أنه عشرةأذرع مسلافقيضه يجوزله النصرف فمهقمل الذرع لان احتمال خلط المسع بغسيره ليسيمابت لان الدرع صفة علك علك الاصل لابقابله شيمن الثمن اه (قوله في المتنوصم التصرف في المن الخ) علم أن التصرف في الاعمان وسائر الدون من المهدر والاجرة وضمان المتلفات ونحوها سسوى الصرف والسلم حائر قبل القبض لان المائ مطلق وكان القاسأ بضاذلك فالبيع المنقول الا أنه ترك ذلك

للخدديث وهوم اول بغر را نفساخ العقدولم بوجده في الماعي في الاعمان والديون فاله الانقائي ثم قال وأما المدراث مك مكان المصرف فيه جائز قبل القبض لان الوارث يخلف الموروث في الملك وكذا الموصى له لان الوصية أخت الميراث اه

إقوله في المــتن والزيادة فمه والحطمنه والزيادةفي المسع) ذكرالمنفرجه الله الزيادة في النمن والحط منمه والزيادة في المسع وسكتءن الخطمنهولم أرمن تعـــرض له من الشارحة لكن قال في المحدط اشترى فقير حنطة بعثه فطعن البائعربعه قبل القبض لم محر لانه عن واسقاط العسين لايصي ولواشترى قفيزامن ميرة م حط عنه ربعه قبل القبض حازلانه دين واسقاط الدين يصير اه وكنب مانصه ويسترط القبول في محلس الزيادة ولولم يقسل حتى افترقا بطلت وكذا الزمادة في المهر اه طرسوسي (قوله بنسليم مابق منه) أى المن بعد اه اتقانى (قوله وتظهر أيضا فمااذا استحق المبيع حتى يرجع برجع على البائع بمابتي تعداط الم مستصفي

مكان الدراهم الدنانير ومكان الدنانيرالد راهم فكان محق زورسول اللهصل الله عليه وساريخلاف السلم حث لا يجوز أن أحد خلاف حنسه لانه وان كان دينا جعله الشرع كالمسع المعين في حق التصرف وكذابدل الصرف لماعرف في موضعه والمراد بالتصرف في الثمن تمليكه من عليه الدين بعوض أو بغسير عوص حتى لا محوزان عاسكه من غيرمن عليه الدين قال رجه الله (والزيادة فيه والحط منه والزيادة في المسعوبة على الاستعقاق بكله) أي يحوز للشهري أن يزيد في الثمن و يحوز البائع أن يحط من الثمن وأن مزيد في المبع و يلتحق بأصل العقد ويتعلق الاستحقاق عجميع ذلك حتى لا يكون المشترى أن يطالب بالمسع حق يدفع الزيادة والمائع أن يحسه حتى يستوفى الزيادة وعلا المسترى المطالمة بتسليم المسع كله بتسليم مأبق من الحطاو قال زفر والشافعي لا يصحان على اعتبار الالتحاف بل على اعتبارا بتداء الصدلة لانه لأعكن تصحير الزيادة ثمنا اذبه بصيرمل كدعوض ماكه لانه ملك المبسع وكذا الحط لان جيسع الثمن ضار مقابلا بحمسع المسع فلاعكن اخواجه فصار برامبتدأ ألاترى أن الزيادة في المهرلا تلتحق بأصل العقد حتى لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول ولهذا حطا الكل لا يلتحق بأصل العقد بل هو رمية دأفكذا لعض اعتباد اللجزء بالكل وإماأته مابالحط والزيادة بغسران العقدمن وصف مشروع الى وصف مشروع وهو كونه خاسرا أورا يحاأ وعدلا ولهماولا بهذاك ألارى أن الهماأن يعلاه لازماناسقاط الخمار أوغيرلازم باشتراطه بعددأن وقع العقدعلي خلافه وهذالان اهماولاية الرفع بالكلية بالتقابل فأولى أن يكون لهدماولاية النغيد برلانه دونه لكونه وصفاله فاذاصر والصق أصل العقدول مكازومه لانوصف الشئ بقوم به لاسفسيه دل عليه قوله تعالى ولاحناح عليكم فماتراضتم به من بعد الفريضة أى في فريضة بعد الفريضة وهذانص على أن حكم الزيادة المفروضة بعد العقد ككم المفروض في العقد الاما قام الدلدل عليه وقدقام الدايسل على أنه لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول الاماكان مسمى عندا العقد والهذا لولم يسم فى العقد شميا ثم اتفقاعلى تسممة لا بتنصف به وان كان واحماد على اعتمار الالتعاق لاتكون الزيادة عوضا عن ملكه ولا المحطوط عناء عردارج عن العدة د محالاف حط الكل لانه تديل لاصل لانه ينقلب هسة أو بىعابلاغن فىفسدوقد كان من قصدهما التحارة بعقدمشر وعمن كل وحه فالالتحاق فيه يؤدى الى تبد اله فلا يلتمق يه ثم فائدة الالتحاق تظهر في التولية والمراجحة حتى يجوز على الكل في الزيادة و بماشر على الباقي في الحط ويظهر أيضاف الشفعة حتى بأخد عابق بعد الحط واعلا يلزمه الزيادة لان فيمه ابطال حقه الثابت بالبيع الاول وهمالاءا كانه ألاثرى أنه ينتقض جييع تصرفات المشترى حتى الفسيخ ويظهرأ يضافعااذا استحق المسع حتى ترجع المشسترى على البائع بالزيادة ولوأ حاز المستحق البسع كأن له ان بطالب الزيادة و يظهر أيضاف حق الفساد في الصرف حتى لو ماع الدراهم مالدراهم متساوية مم زادأ حدهماأ وحط وردالمحطوط وقبل الآخر وقبض المزيد في الزيادة أوالمردود في الحط فسد العقد كأنهماعة دام كذلك من الابتدا وهداعند أي حندفة وقال أبوبوسف لاتحوزال بادة ولاتصم هبة مبتدأة وكذاك الحط لايصم ولايص مرهية مبتدأة حتى بجب عليه أن يردالحطوط وقال محد في الزيادة الشترى أى وكذا إذا استحق مثل قول أبي يوسف وفي الحط يكون هية ميتدأة ويظهر أيضافها اذازادعلي المسع حتى بصيرا حصة من المن العال حتى لوهلكت الزيادة قبل القبض تسقط حصتها من المن يخد الاف الزيادة المتولدة من المسع حيث لايسقط شئمن الثمن بهلا كهاقب القبض والفرق أن الزيادة المشروطة صارت تيما للاصلف حق الشوت ضرورة الصعة فاذا صعت زالت الضرورة فزالت التبعية وبقيت الاصالة في حق الالتحاق بأصل العقد كأنها كانت موجودة وقت العقد فأمكن تقد رو رود العقد عليها فصار كان العقد وردعلى الاصلوعلى الزيادة جيعاوأ ماالزيادة المتولدة فعدومة وقت العيقد فلاعكن الحاقها مأصل العقدفصارت مملوكة بملك الاصل لابالعقد فاذاقبضه اصارت أصلابالقبض لان للقبض شها بالعقدفيصير

(قوله ثم الزيادة لا تصفيل والنصر إنسان اذا تمايعا خرائم أسلم تم زار نادة في النمن لانه كالهالك في حق المسلم اه اتقافي (قوله بشبت ثم يستند) أى ولم تشت الزيادة العدموت القافي (قوله وعلى هذا الخلاف في الزيادة على مهر المرأة بعدموت القلاف الملاق البائن وبعدانة ضاء عدّتها في المستصفى فان تأجيله لا يصم وبعدانة ضاء عدّتها في المستصفى فان تأجيله لا يصم حتى بثبت له ولاية المطالبة في الحال اذا أبحل عند عدة معلومة أو بعدم اله وكتب ما قصده قال الطحاوى ف مختصره في بالمضاربة ومن كان عليه دين ( ك م ) من غير قرض فأخره الى أجل إمه الناخيرة صاد كان هي أصله مؤجلاوان كان من قرض المضاربة ومن كان عليه دين ( ك م ) من غير قرض فأخره الى أجل إمه الناخيرة صاد كان هي أصله مؤجلاوان كان من قرض

لهاحصة من المن حتى ادو حدياً حدهما عسارد ومحصته من المن يقسم المن على قمة الاصل يوم العقد وعلى قيمة الزيادة بوم القبض ويظهر أيضافهم الذازوج أمنه ثم أعتقها ثم زادالزوج على مهرها بعد العتق تكون الزيادة لأولى ثم الزيادة لا تصويعده لالذالمسع على ظاهر الرواية لان المسعم ميتى على حال يصح الاعتماض عنه والشئ شنت تمستند بخلاف الحط لانه اسقاط محض فلا يشترط لصحته قمام العقد وقال في الحيط وفي روامة النوادر تحوز الزيادة بعد داله لاك عنزلة الطلان الزيادة حال موتها لم يقابلها عوض واغما بقابلها بعدالنحاقها بأصل العقدف عتبرقيام المسعر حالة الالتحاق لاحالة النبوت وذكر عمد فى المنتق لواسترى حارية وقيضه افعاتت فزاده السائع حارية أخرى حازلان هدده الزيادة تشدت مقابلة بالنمن والنمن قائم ولوزاد المسترى في النمن لم يجز لان الزيادة في حانبه تثبت مقابلة بالمسع والمسع هالك وهلاك المسع عنع الزيادة فى النمن والهلاك الحكى ملحق بالهلاك الحقيق وذلك بان باع المسع ثم اشتراه تمزاد فى التمن لا يحور زلانه بتيدل سب الملك ارتفع العقد الاول وصار المعقود علمه ها الكاحكم ولواعتى المسع أوكانبه أودره أواستوادالامة أوتخمر العصرا وأخرحه عن ملكه ثم زادعليه جازعند أبحدقة خلافالهماوعلى هذا الخلاف فى الزيادة على مهرالمرأة بعدموتها وانما يلحق الحط بأصل العقد اذالم يكن المحطوط تبعاووصفاأ مااذا كانتبعافلا يلحق بأصل العقد محتى لواشترى دارا بألف جيادفنقد زيوفا أونبر جةورض المائع بذلك فان الشفيع لا أخذه الابالجياد وكذالو اشترى دارا بعبدفاعورورضى به المائع فان الشفيع بأخذ الدار بقيمة العبد صحاولا تحوز الزيادة في المسلم فيه لانه معاوم حقيقة واعاجعل موجودافى الذمة لحاجة المسلم اليهوالزيادة في المسلم فيه لا تدفع حاجته بل تزيد في حاجته فلا محوز وكذا لاتعوز الزيادة فى المنكوحة لان الشرع ماورد بتمال لزيادة المتولدة من الماوكة بالسكاح تبعاللنكوحة قال رجه الله (ونأجمل كل دين غير القرض)أى محوز تأجم لكرين غيردين القرض لان الطالبة حقه فله أن يؤخره ألاترى أنه علك اسقاطها بالاراء فأولى أنعلك اسقاطها مؤقدا بالتأجيل ولوأجله الى أحل جهول ينظرفان كانتاجهاله فاحشمة كهموب الريح لايصع وان كانت يسبرة كالتأجيل الى الحماد جاز كافى الكفالة وقدد كرناهمن قبل وفي دين القرص لا يحوز التأحيل خلافالمالاه ويقول انه حقه فيحوز تأخير المطالبة فيه كافي سائر الدنون والناأن انقرض اعارة وصلها بتداء والهذا يصمر بلفظ الاعارة ولاعلكه من لاعلان النبرع كالصى والولى والمكانب والعبد المأذون افي التعارة ومعاوضة انتهاء حتى بازمه ردمثاه فعلى اعتباد الابتسداء لأبلزم التأحيل فيه كالاعارة فان المعسيراذا وقت له أن يرجع فيه قبل الوقت وعلى اعتباد الإنتهاء لايجوز التأجيل لان الجنس عاذة رابع بحرم النساء لاسمااذا كملت العلاوحرم التفاضل بهاولان الاحل لولام فهالصار التبرع ملزماعلى المتبرع وهولا محوز لقوله تعالى ماعلى الجسنين من سيل مخلاف مااذا أوصى بان يقرض فلائمن ماله ألف درهم الى سنة حيث يحوزمن الناث ويلزم ولايط البحق عضى المقالانه وضية بالتبرع والوصية يتسام فيهامالا يتسامح فى غسيرها نظر اللوصى ألا نرى أنها تحوز بالحدمة والسكنى وتلزم

لمعزدلا اه وكتب أنضامانه مانها مانفي شرح الاقطع قال زفر لايلتحق الاحل بالعقد وبهقال الشافعي لانهدين حال فلا يتأحل كالقرض اه انقاني (قوله فان كانت الجهالة فأحشة كهموب الريم)أى وهجي الماح وقدوم رحل من سفره أه اتقاني (فوله جازكما في الكفالة) أي يخلاف السع الى الحصاد والدماس والحذاذ فانه مفسد السع لافضائه الحالمازعة وقد بناذات في آخرالبسع الفاسدوهوالمراديقوله وقد د کرنامن قبل اه انقانی (قوله فان المعراد اوقت) أى الى سنة اهمستصفي (قوله له أن يرجع فيه) أي من ساءته اه مستصر وكتب مانصه والحيالة في صحة تأجيل القرض أن يحدل المستقرض المقرض على آخر يدينمه وبؤحل المقرض ذاك الرحل مدة معاومة وانه يصم اه فصول العادية وذكرهـذا الشارح رجه الله تعالى في ماب الكفالة من هذا الشرح أنهاذاتكفل بالمال الحال

مؤدا الى شهر بنا حلى الاصرائي الهومة اله في الكافى ولمن الشارح لمهذكره حداد فى تأحيل القرض وكذا في الكافى اها باب والدوعلى اعتبار الانتهاء الاعتبار الانتهاء المنتبار المن القرض في الحدم كانه عن المقبوض الدول محمل كذلك كان مبادلة الشي محتباء التي المنتبار الترض في العوادى غير الازم في كذا الاحل في القرض ولوصيمنا على معنى أنه مصير الازما الأخر حناد من ان مكون عادية ومن أن مكون دل القرض في حكم عنه في كون مبادلة الشي محتب السيئة وانهرام وهذا الوجه أوجه اهدا

الربااسم من رباالشي تربواذ ازادوالمسدوريا اه عين ذكرار باوهومنه عنه بقوله تعالى لا ألوا الربايعد ماذكرا بواب البيع وهو مأمور به بقوله تعالى وابتغوامن فضل الله لا النهى يقفوالا من لان الا من طلب الا يحاد والنهى طلب الا عدام واعدام الشي يقتضى سابقة وجوده لا محالة اله انقاني وكتب ما نصه اعلم أن الربا فوعان ربا الفضل وربا النساء فالا ولفضل مال على القدر الشرعى وهوالكدل والوزن عنسدا تحاد الجنس والشاني فضل الحل على الاجروفضل العين على الدين في المكملين والموزونين اله اتقافى وكتب أيضا على قوله باب الربامان مدهومن البيوع المنهمة قطعا بقوله تعالى بأيه الذين آمنوالا أكلوا المكملين والموزونين اله اتقافى وكتب أيضا على قوله باب الربامان مدهومن البيوع المنهمة قطعا بقوله تعالى بأيه الذين آمنوالا أكلوا الرباسب زيادة فيه فناسبته بالذين آمنوالا أن المناسب والمنافقة مناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة وا

باسب الزما

[ وأخصر لكنه يشمل ماايس العمم اذ يشمل الذرع والعية وليسامن أحوال الربا اه وكتب مانصه م اعلمأن الخرالمروى عنأبي سيعمد وعمادة معاول أملا قال القائسون بأجعهم الهمعاول آسكنهم اختلفوا في العلة فقال أصحا ساالعلم القدرمع الجنس وعذوا هددا الحكمالي كلمكيل أوموزون قويل محنسه حتى أثنتواهذا الحكمفي الحص والنورةونحوهممالوحود الكمل وأثنتوه فيالخديد والنعاس والرصاص ونعي اذلك لوحود الوزن اه انقاني

قال رجهالله (هوفضل مال بلاعوض في معاوضة مال عال) هذا في الشرع وفي الغية هومطلق الزيادة قال الله تعلى وما آيدتم من ريالي فوله فلاير بوعندالله وسمى المكان الرفع بروة لزيادته على سأتر الاما كن ارتفاعا والريالية والسنة واجماع الامة أما الكتاب فقوله تعانى وأحسل الله البسع وحرم الربا وأما السنة في اروى عن النمسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الرباوموكله وشاهديه وكانبه و واه أبود اودوا حد والترمذي وصحيعه وقال عليه الصلاة والسلام الذهب والفضة بالفضة والمبرا البروالشعيريا الشعيروالتم بالتم والمي المله مثلا على المدالية الملائكة أنه قال قال ربول الآخذ والمعطى والمبرا المعادى وأحدو و عمد الله من حنظاة غسيل الملائكة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاحدة قال رجه الله (وعلته القدر والجنس) يعنى بالقدر الكيل في المكيل والوزت في الموزون وعند الشافعي العداد المعام الطعم المنافقة الموزون وعند المسافعي المعام الطعم المنافقة على المنافعة المنافعة الشعير وامسلم وأحدوجه الاستدلال به أن الطعام مشتق من الطعم فذكر ومدل على أنه عاداً مشتق من الطعم فذكر ومدل على أنه عاداً والمنافقة والمنافقة المنافقة على الاسم المشتق دليل على أن مأخذ الاشتقاق عادة كل فافي قوله تعالى والسارق والسارقة المنافع المنافقة على الاسم المشتق دليل على أن مأخذ الاشتقاق عادة كل فافية وعله والسارق والسارقة المنافع المنافقة المنافقة على المنافع والملد

السرقة والزناولان فوله علمه الصلاة والسلام فيماروا والبخارى ومسلم لاتبيعوا الذهب بالذهب الامثلا عثل الحديث يدلءلى تضييق تحصله لان الابتداء بالنهى مشعر مان حرمة السع أصل فسه والحواز معارض وهوالتقائض والمساواة مخاص ادلواقتصرعلى توله لاتبيعوا للجاز بيعه وتعليق جوازه بشرطين الدلعلى عزته وخطرمكال البضع ضيق تحصيله باشتراط الشهودوالمهرلعزته وخطره فيعلل بعلة تناسب العزةوهي الطع فىالمطعومات ليقاء الانفس به والتمنيسة في الاثمان لبقاء الاموال التي هي مناط مصالحها مهاولاأ ترالعنسية والقدرف زيادة العزة والخطرلوجودهماف خطمروحقيراكن الحكم لايثبت الاعتسد اتحادا لجنس فعلنا دشرطا والحكم بدو رمع الشرط كالرجم مع الاحصان والفرق بين الشرط والعلة أنالعلة موثرة فالحكم دون الشرط فانه يضاف وحوده الى العلة عندو جود الشرط لاالى الشرط وقال مالك العلة الاقتيات والأدخار لانه عليه الصلاة والسلام خص بالذكر فيمارو يناكل مقتات ومدخر ولان العزموا الطريبة كدل فكان أنسب وأولى بالاعتيار ولناماروى عن عبادة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلمقال ماوزن مشل عثل اذاكان نوعا واحداوما كمل فشل ذلك فاذا اختلف النوعات فلابأس بهرواء الدارقطني وجهالتمسك بهأنه عليه السلام رتب الحكم على الخنس والقدر وهذانص على أنهما علة الحكم لماعرفأن ترتب الحكم على الاسم المشتق بذئ عن علمة مأخذ الاشتقاف لذلك الحكم فيكون تقدديره المكيل والموزون مثلاعثل بسبب الكيل أوالوزن مع الجنس والذى يدل عليه حديث أبى سعيد وأبى هر يرة فيماروا والمخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعل رحلاعلى خيبر فاهم بتمر حنيب فقال أكل تورخيير هكذا فقال انانأ خد الصاعمن هذا بالصاعن والصاعن بالثلاثة فقال لأتفعل بعالجم بالدراهم ثمانتسع بالدراهم جنيبا وقال في المزان مثل ذلك أى في الموزون اذنفس المزان ليس من أموال الرباوهوأ قوى حجة في عالية الفدر وهو بعومه بتناول المورون كله النمن والمطعوم وغيرهما فيكون حية عليهما في منعهما ذلك وكذا في حديث النجر رضى الله عنه مما أنه عليه الصلاة والسلام قال لاتبيعوا الدرهم بالدرهمين ولاالصاع بالصاعب المرادما يحل الصاعاد لايجرى الربافي نفس الصاعوه وعام قيما يحله فيتناول المطعوم وغيره فمكون جةعلم ماولايقال انه مجاز فلاعوم أدلكونه ضرور بالانا نفول العوم كالحقيقة وهد ذالأن الحقيقة اغاتم لام زائد عليهالالكون احقيقة والجازيشاركهافي هذاالمعنى فيعم ولان المقصود التماثل اذالبيع بني عن النقابل وذلك بالماثل واعتبره الشارع فأوجمه صيانة لاموالهم عن النوى و تميه اللفائدة بالتسليم من الجانبين فيكون الزائد عليه قدراتا وياعلى صاحبه بلاءوض وكذا الحال خبرمن المؤجل فتفوت بمالتسو بة وفائدة الما يعة افوات القدرة على التصرف في المؤجل وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام مثلاعثل فعند قواته تلزم الحرمة وهوالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم والفضل ربا فيعلل بعدلة تؤثر في ايجاب التماثل فيتعين القدر والمنس لذلك لانم ما وحيانه اذالتماثل بين شدين يكون باعتبادالصو دة والمعنى لان كل محدث موجود باعتبارهما فالمعيار يسوى الذات والجنسية تسوى المجدي لاستوائع مافى المقصد ألاترى أن كيلامن ريساوي كيلامن أرزأ وشعير في الصورة ولامعتبر به لعدم ماقلنا ولامعة بربالتفاوت في الوصف لانه لا بعد تفاو تافي العادة ولائه قل الوجد في معتمر متفاوت فاشتراط النساوي فيسه يؤدى الحسد باب الساعات وهومفتوح والطعم والاقتسات والتمنية والادتمار من أعظم وجوم المنافع والحاحة المهامن أشدا الحاجات وأهمها فسنة الله تعالى في مناه النوسعة والاطلاق دون النضييق ألاترى أنالمية أباحهاعندالخصة للحاجة وكذا أحاز الانتفاع بالغنمة قبل القسمة في دارا لحرب لظنة الحاجمة

فهو جعثم غلب على التمر الردىء ومنه الحديث بع الجع بالدراهم ثماسع بالدراهم حنساوا لحنب من أحود التمر اه وقال في المغرب أيضا الدقل من أرد أالم اه إقوله واللانسعوا الدرهم بالدرهمين) أي ولاالديشار بالديثارين اه غاية (قوله الرادمامحمل الصاع) أى ويعاوره مجازا اه اتقانی (قوله ادلا محری الربافي نفس الساع) أي لانسع المكال عكالسن محوز بآلاجاع اه اتقاني (قوله فيتشاول المطعوم وغيره) والدامل على فسادعلته أنه يحورب عالحموان الحموان متفاض لامع وجودالطع ومحوزء دهم سعالطب على رأس النخه لل القرعلي وحمه الارض فمادون خسمة أو سق وان كان مطعومامتفاضلا اهغابة (قوله وهذالان الحسمة أغازم لامرزائد) وذلك اما الألف واللام أو لفظ الجمع أوالحنس اهمنخط الشارح (قوله ولان القصود) أىالقصودمن قوله علمه الصلاة والسلام الحنطة بالخنطة أيجاب التماثل لاا يحاب البسع اه (قوله صيانة لاموالهم عن التوي

لان احدالبدان اذا كان أنقص من الآخر بكون الرائد خالياعن العوض وفيه تلف الزائد فاشترط الماثلة حتى تصان عادة أموان الناس والمه أشارالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله والفضل رباأى الفضل على المتاثل رباأى ان الذى نطق به القران بقوله وحرم الربا المرادبه هذا الفضل اله اتقانى (قوله والعلم والاقتيات) هذا جواب عن متسك الشافعي اله (قوله ولانسلم أن حرمة البيع الحل اقوله تعالى وأحل الله البيع واعدالم مع بعارض وليا المنسولا على المفهوم الده حل التفاضل والنساء لان الاصلى الموروب القالبيع واعدالم مع بعارض وليا الرباوهي القدد والجنس فاذا العدمت والنساء لان الاصلى الموروب القوله كالحقة من الخيطة الخي والجسحة المات حفنات الست حفنات المنافزة والمنساء المورقة وله كالحقة من المنافزة والتحديد والمنسور والمنسورة والمنافزة والمنافزة

(قوله كالهروى بالهروى) قال الكال وكذا اذاماع عبدابعبدالى أحل لوحود الحنسمة ولوباع العمد بعبسدين أو الهروي بهرويين حاضرا جاز اه وكتب مالصه قال في شرح الطحاوى انه اذا باع تويا هرو با شوب هروي أو مروباءروى نسبته لا يحوز عندنا ومحو زعنده وكذا لوباع حسوانا بحموان فهوعلى هـ ذاالاختلاف وأجعوا أن التفاضيل يحل وكذلك الملام المكسلات في المكسلات والمو زونات في المو زونات

عادة بخلاف سائر الاموال المشتركة ولما كانت حاجة الحموان الى الهواء والما والتراب والنفس أشدجعله الله أوسع من غيرها وكل مااشدت الحاجة اليه كانت النوسعة فيه أكثر فتعلم له عانو حب التوسعة على التصييق من فساد الوضع لان معيى فساد الوضع أن يفسد وضع ذلك الحكم على ذلك الدلسل الكونه يقتضى خلاف ذلك الحكم فيضاده ولانسلم أنحرمة البيع أصليل الاصل هوالحسل والحرمة اذاثيتت انحاتثيت بالدامل الموجب لهاوهذا لان الاموال خلقت للابت ذال فكون بات تحصلها مفتوط فعوز مالم يقم الدليل على منعه بخلاف النكاح لان الملك فيه يردعلى المضع وهو محترم فسناسب التضدق اعزازا لهاشرف الا تدى فعطم مذلك أن قوله المساواة مخاص باطل واستن كأن مخلصافه ومخلص في عالة التساوى وعلة الحرمة في حالة التفاصل والشئ الواحد يتضمن حكمن متضادين في محلسن مختلفين كالنكاح بثبت الحلف المنكوحة والحرمة في أمهافكذا القدروا لينس وجيان الحرمة عندالتفاضل والحل عند التساوى وهوالمراد بقولناهماعلة الربا والقاطع الشغب أنهصلي الله عليه وسلم شرط التماثل بقوامم الا عثل والتماثل يكون بالوزن أوالكول لاغسر فعلم فذاك أن مالا يكال ولاتوزت لأيكون من الاموال الرومة وأنالاموال الربويةهي التي تسكون من دوات الامثال ومالا يكون من دوات الامثال ليست من الاموال الربوية اذالحكم لابثيت مدون محادوله ذا قالوالا يحرى الريافم الايدخل تحت المعدار كالحفنة من الحنطة والشعيروكالذرة من الذهب والفضة لعدم ماقلنا قال رجه الله (فرم الفضل والنسام ما)أى بالخنس والقدرك المناأن ماعلة الربا قال رجه الله (والنسا فقط بأحدهما) أي حرم النسا وحل التفاضل بوجودأ حمدهما أماالقدردون الجنس كالخفطة بالشعيرا والجنس دون المقدر كالهروى بالهروى لقوله

نحوا لحديد والرصاص وما أشبه ذلك يحوز عنده و يردعله المطعوم في المطعوم نسبته لا يحوز كالمختطة في الشعير و حوابه أن التقابض في سيع الطعام شرط عندى ولم يوجدا انتقابض ففسد العقد بهذا لا لكونه نساء والصاحب الا بضاح وهذا لترق لا جماع العجابة فانهم انفقوا على حرمة النساء وجه قول الشافعي في أن الجنس ما نفراده لا يحرم النساء ماروى عن عبد الله بنعر وبن العاص أن النبي ملى الله عليه وسلم جهز جيشا فأمرى أن أشترى بعيرا ببعيرين الى أحل ولان حقيقة الفضل لا يحرم بالا جماع وهذا لا يحوز بسع الواحد بالاثنين كالهروى بالهرو بين والمروى بالمرويين فلان لا تحرم شهرة الفضل وهي فضل الحلول على النسسينة أولى وأحرى وله الماروي أبوداود في السن وقال حدثنا موسى بن اسمعيل قال حدثنا حادي في المسادة والمرات المناد وي أبوداود في المسادة والمناد بالمناد وي المناد وي المناد وي النساء كالوصف الا نحرولهذا لا يحوز بسع الحنطة بالشعير نسبت المهوات بالحيوان بالموات المناد والاحتراز عن شهمة الربالا حداد عن مناد على الله وي المناف المن المناف و حداد المناف المنفود المناف المناف المناف المناف المناف المنفود المناف المنفود المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المنا

والجواب عن الحديث قيل الله كان في دارا لحرب وقد أخذ معيد الله من أهل الحرب ولار با ينهما عند ناوقيل اله كان قبل تعريم الربا اله اتقاني (قوله ولان احتماعه ماحقيقة) أى القدر والخنس اه (قوله فيعرم بحقيقة العلة) وذلك بوجودوص العلة اه (قوله و يحرم بسبهة العلق وهي أحدوص العلة اه (قوله فلا بلزم المحظور) أى وهو توزيع أجزا الحكم على أجزا العلة اه (فوله اذالنقدات بوزنان بالصفيات أى والمناقيل والزعفران وأمناه بالامنا والفيان وهذااخت لاف الوزن بينهما صورة والنقودلا تبعين بالتعب بن والزعفران ونحوه بتعين بالتعدين وهذااختلاف منهمامعني والتصرف فى النقودة بلالقبض جائز بخلاف الزعفران وضوه ولهذااذا اشترى دنانير أودراهم موزونة وقبض كان لدأن يديعه موازنة بدون اعادة الوزن وفي الزعفران ونحوه يشترط اعادة الوزن اذاا شترى موازنة وهذا اختلاف ينهما حكم اه اتقانى (قوله فكانا مختلفين صورة ومعنى وحكما) هذا على طريق اللف والنشر فقوله صورة يرجع الى أن القطن يوزن بالامناء والنقدين بالصفعات وقوله ومعنى سجع الى قوله شعينان بالتعيين وقوله وحكاير صع الى قوله و يحوز التصرف فيهما قبل الوزن اه (قوله في المتنو حلابعد مهما) كالذااختلف النوعان عمالا يكال ولا يوزن حيث يجوزالتفاضل بأن ساع اثنان يواحد كالثوب الهروى بالمروى والجوز بالبيض والحيوان بالشاب ويجوز (٨٨) نسيئة أيضًا اهفاية (قوله وصع بسع المكيل كالبروالشعيرالخ) اعلم أن ما كانمكمالا

صلى الله علمه وسلم لادغير

أمداعن ذلك بل يعتبرما كان

مكملافي عهدهمكملاو يشترط

فسه النساوى بالكسل

ولا لمنفت الى التساوى في

الوزندون الكيل حتى

لوتساوى الحنطة بالحنطة

وزالا كدلالم بحزوكذاك

الشعبر بالشعبروالتمر بالتمر

والملج بالملحوما كانموزونا

فى عهده بعشرموزوناأندا

ولايلتفت الى النساوى في

الكمل دون الوزن حتى

لوتساوى الذهب بالذهب

كسلالاو زنالم يحز وكذلك

الفضية بالفضة وذاك لان

أوسوروناعلى عهدرسول الله علمه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبربالبروالشعير بالشعيروا أتمر بالتمروا لخي بالمل مثلاعثل سواء سواء فاذا ختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدابيدر واممسلم وأحد وغيرهمامن أعة الحديث ولاناحماعهما حقيقة العلة فيكون لاحدهما شبهة العلة فحرم محقيقة العلة حقيقة الفضل وهوالقدر لانه تفاضل حقيقة ويحرم بشبهة العلة شبهة الفضل وهوالنساء لانه يشب الفضل فلدس متناضل حقدقة اعالالدليل بقدره ولايقال أحدهما جزا العلة وبهلايثبت الحكم ولاشي منه فكدف بثنت بأحدهم احرمة النساء لانانقول أحدهماعله تامة لهذا الحكم وهوحرمة النساء وان كان بعض العلة فحقراا الفضل حقيقة فلا يلزم المحظور ويشترط أن يجمعهما الوزن من كل وجهوان المحمعهما حازالنساء أيضأ كالنقدين مع القطن وبحوه لان مدفة و زنهما مختلف اذالنقدان توزنان بالصفات ولايتعينان بالتعدين و يجوز التصرف فيهما قبل القبض و بعد وقبل الوزن بخلاف غرهمامن الموزونات فكانا يختلفن صورة ومعنى وحكافلا يحرم النسا والذي يدلك علمه مأنه صلى الله عليه وسلم فال من أسلم فليسلم في كمل معلوم ووزن معلوم السديث أجاز السربالوزن مطلقامع ان الدراهم هو الغالب في رأس المال وأولم يحزل كانرداله بالرأى وهولا يحوز قال رجه أنه (وحلا بعدمهما) أى حل التفاضل والنساء بعدم الخنس والقدراء دم العلة الموجبة للحرمة اذالاصل الجوازعلي ما يشاوا خرمة تعارض فيحوز مالم بثنت فيه دليل الحرمة ألاترى أن الله تعالى أباح المسع بقوله وأحل الله البسع فيحرى على اطلاقه فيما لم يوجد فيه دامل الحرمة على ما بينامن قبل قال رجه الله (وصح بسع المكمل كالبروا الشه عبروالتمر والملح والموزون كالنقدين وما ينسب الى الرطل يحنسه متساو بألامتفاضلا أمابيع المكيل والمو ذون غير المنسوب الى الرطل فقدد كرناه وسناأ حكامه وأماما بنسب الى الرطل منه فالمرادبه كل شي وقع عليه كمل

طاعة الني صلى الله علمه وسلروا حبة عايناولان النص أقوى من العرف لكونه ابتا بالنص قال عليه الصلاة والسلام مارآه المؤمنون حسنافه وعندانته الرطل حسن قال القدوري ومالم ينص عليه فهو هجول على عادات الناس وهذالمارو ينامن الحديث وروى عن أبي يوسف أن العرف يعتبر على خلاف المنصوص علمه ووجهه أن النص اعاورد بالمل أوالوزن لجريان العادة في زمان وسول الله صلى الله علمه وسلم كذلك واذا تمدّلت العادة يؤخذها وتترك تلك العادة في زمان رسول الله صلى الله علمه وسلم حتى لوناع الحنطة بالخنطة مع التساوى في الوزون دون الكمل لم يحز عندهما خلافاله وكذلك لوباع الذهب بالذهب مع التساوى فى الكيل دون الوزن لم يحزعندهما وان كان العرف يحرى يوزن الحنطة وكمل الذهب اه اتقانى قوله ولان النص أقوى من المرف قال الكمال لاث العرف جازات يكون على باطل كتعارف أهل زماننا في الراج الشموع والسرج الى المقابرايالى العيد والنص بعد تبوقه لا يحتمل أن يكون على باطل ولان حية العرف على الذين تعارفوه والتزموه فقط والمنص حجة على الكل فهوأ قوى ولان العرف اغماصار حجة بالنص وهوة وله عليه الصلاة والسلام ماراه المسلون حسنا فهوعندا لله حسن وفي الجتبي بت مذاأن ما يعتاده أهل خوار زم من سع الخنظة الربيعية دالخر يفيسة موز ونامتساو بالا يجوز اه وقوله ولان حيسة العرف - الخ فسمه تأمل يجب تحريره اه اق (قوله وأماماً نسب الى الرطل الخ) قال في الهداية وكل ما نسب الى الرطل فهوو زني معناه ما يباع بالاواقى لانباقة رت بعاريق الوزن حتى يعسب مايداع باوزنا بخلاف سائرالكاسل اه

(فوله فيكون مجازفة فيبطل) أى المساواة في الاموال الربوية شرط جواز العقد فاذا عدمت المساواة يثبت العقدوية بتبت الملك المسترى المقبض اله كافى في الاكراء اله (قوله لا يجوز بالاواقى) أى المقدّر بالاواقى اله اق وكتب على قوله بالاواق أى بالدكمل الاواقى اله (قوله اذلا فرق بين كيل وكيل على ما بينا) ويمكن الجواب عنه بايها نما أخار بالكيل الاواقى (٨٩) دفع الليمرّج فتوهم الفضل بالوزن لا يعتبر

إ مخلاف الكل المحهول فاله لاضرورةفيه اه (قولهولو اعتبرلانسدبابالساعات) وهومفتوح لان الحنطة لاتكون مثلا لحنطة أخرى من كلوحه اه اتقاني (قوله الاهاءوهاء)على وزن هاع بمعنى خذمنه والقصر خطأ اه اتقانى والالكال وهاء مدود من ها وألف وهمزة يوزنهاعمى على الفتم ومعناه خذيعني هو رباالافعايقول كلمنهما لصاحبه خدد اه (قوله بخـ لاف الصرف) لاله لايتعن الابالقبض فيشترط فيسهليتعن قال الاتقانى رجهالله ومعنى قوله علمه الصلاة والسلام مداسد عسا بعدين بدايدل ماروى الطيعاوى مستداالى عبادة ان الصامت أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال لاتبع الذهب بالذهب ولاالورق بالورق ولاالسير بالمرولاالشعير بالشعير ولاالتمر بالتمر ولااللح بالملح الاسواء بسواء عشابعسن فعلم أنالموادمن المديالمد التعين في الاأن التعين في الصرف لا يتعقق قبل التقايض لمامر أتفاظهذا

الرطل فانه يعتبرموز ونالانه مقدر يطريق الوزن وذلك مثل الادهان فانهموذ ون غيرانه لالم يستمسك الافى وعاميشق عليهم وزنه بالامناء والصنحات في كل وقت بالوعاء فقدر الوعاء بالارطال والامناء فاكتفي به دفعا اللعرج فبق موز وناعلى حاله ع قال في الهداية واذا كانموز ونافلو سيع عكدال لا يعرف وزنه عكدال مثله الا يحو زلتوهم الفضل في الوزن عنزلة المجازفة معناه أنه إذا باعما ساع بالاواقي تكدل غيراوا قسواء بسواء الميخزلانه باع الموزون يجنسه بكيل لم يقدر بالاواق فيكون محازفة فسطل لحواز المفاضل بالوزن وهذا مشكل لان الشيئين اذا استويافى كيل وحب أن يستويافى كيل آخراً بضاولانا أمرا كون المكيل معلوما أوججهولافى ذاك ادلا يختلف ثقله فيهما وفى النهامة قال الاسميحالي فائدة هذا أنه لوباع ما ينسب الى الرطل بجنسة متفاضلافي الكيل متساويافي الوزن يجوز وهدذا خسن وهوقياس الموزونات فانه لابعتبرفيه الاالوزن غيرأنه يؤدى الى أنه لا يجوز بالاوافى أيضا اذلافرق بين كيل وكيل على ما يناولا يندفع هذا الاشكال الاأذامنع الجوازف الكل قال وجمالته (وجمده كرديته) بعنى جيد مال الرباورديته سواءحتى لايحوز سع أحدهما بالا تومتفاضلا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيمار وينامن حديث أبي سعيد وأبى هريرة حين قال الالرجل انانأ خذالصاعمن هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة بقوله لا تفعل معالجم بالدراهم الحديث ولان تفاوت الوصف لا يعد تفاوتاعادة ولواعتبر لانسد باب البياعات على ما مناقال رجهالله (ويعتبرالتعيين دون التقابض في غير الصرف) وقال الشافعي يعتبرا لتقابض قبل الاقتراق في بيع الطعام بالطعام كالنقد بالنقد بالنقد لما دوينامن حديث عبادة بالصامت فانه شرط فيه أن يكون بدابيد ولحديث عربن الخطاب رضى اللهعنه أنهصلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب رباا لاهاء وهاء والورق بالورق رباالاهاءوهاءوا لبربالبر وباالاهاءوها والشعير بالشعير وباالاها وهاءوالتمر بالتمريبا الاهاءوهاء رواه التعارى ومسلم وأحدومعناه أنهذه الساعات لاتحوز الااذا قال كل واحدمته مالصاحبها أى خذوالمرادبه وبقوله مدابيدق الحديث الاول القبض واهذا يشترط القبض فى الذهب والفضة بالاجماع وان كان عمايتعن بالأشارة كالمصوغ منهماولان قوله عليه الصلاة والسلاميدا بمدافظ واحد لا يحوزان براديهالقيض فيحق النقيدين والتعيين فيحق غبرهمالانه اماحقيقة فيهما أوحقيقة فيأحدهما ومجاز فى الا خروايهما كان فلا يجو زالج ع يتهما لماعرف أن المشترك لاعوم له وأن الجمع بين الحقيقة والجماز لا يحوزولانه يؤدى الى تعاقب القبض بان يقبض أحدهمادون الا خوفا شبه التأحيل وهذا الان القموض من يه على غيره فيفوت به النساوى وهو الشرط ولناأنه مسعمتعين فلا يشترط فيه القيض كالثوب و شحوه اذابيع بجنسه أو بخلاف جنسه الصول مقصوده وهوالمكن من التصرف بخلاف الصرف لانه لابتدين الابالقبض فيشترط فيه ليتعين وتعاقب القبض لايعد تفاوتافي المتعين بخللف الحال والمؤجل والمراد عاروى التعيين غيرأن مايتعين به مختلف فالنقدان يتعينان بالقبص وغسيرهما بالنعيين فلا بلزم الجمع مين معنى المشترك ولايين الحقيقة والجازوا عاشرط القيض فالصوغ من الذهب والفضة باعتبارا صل خلقته وهوالثنية لانالثنية لاتتعين بالنعيين فيشترط قبضه ولايسقط اشتراط القبض بالصنعة لبقاء شهة عدم التعن باعتبار الاصل اذالشمة في المرمات ملحقة بالحقيقة قال رجه الله (وصربع الحفنة بالفندين والتفاحة بالنفاحة ين والبيضة بالسيضتين والجوزة بالجوزتين والتمرة بالتمرتين ) لان هذه الاشياء

(٢١ - زيلعى رابع) اشترط التقايض اه (قوله وتعاقب القبض لا يعد تفاوتا فى المتعين) هذا جواب عن قول المصم ولانه اذا لم يستخلف من المجلس وغير المقبوض بعد أن يكون حالا بخلاف الحال والمؤجل والمؤجل والمالم يتمكن فضل خال عن المعاملة كان العقد جائزا كافى بسيح العبيد والدواب بحاسه و بغير جنسه اه (قوله فى المن وصح بسيح المفنة) أى وهي مل الكفين اه مصباح وعند الشافعي لا يجوز بسيع الحفنة بالحفنة بن وجود الطم وعدم المخلص وهو المساواة اه اتقانى

وسأقى فى كلام الشادح عفاه اله وكتب على قوله والحقفة مانصه قال فى الصحاح الحففة مل الكفين من طعام أوغيره ومنه اغلفين حففة من حففات الله أي المسابر بالاضافة الى ملكه ورجته وحففت الشئ اذا برفته بكاتا يديك ولا يكون الامن الشئ البابس كالدفيق والرمل ولمحود اله وفي النهاية لابن الاثير في حديث أبي بكر رضى الله عنه الهائحين حفضة من حففات الله أراد أنا على كثرتنا بوم القيامة فلمل عندالله كالحففة وفي مل عالمكف وقال الانقافي الحففة مل الكف اله (قوله ولهذا يضمن بالقيمة الح) هذا ايضاح لقوله لانهذه الاشماء الخزاء ومني أن الحففة والحفيقة والمفاترة المفاترة المناس المحلمات والموزونات والمنه مضمون القيمة فدل أنه لم يدخل تحت المعيار وهذا ينبغي أن يكون في العددى المتفاوت لا في المتقارب ألاثرى النظم المناس الموزونات والمناس والمناس والموزونات والمناس والمائية المناس والموزونات والمناس والمائية والمناس والموزونات والمناس والموزونات والمناس والمائية والمناس والمناس والمائية والمناس والمائية والمناس والمائية والمناس والمائية والمناس والمائية والمناس والمائية والمناس والمناس والمناس والمائية والمناس والمائية والمناس والمناس والمناس والمناس والمناس والمائية والمناس والمناس والمناس والمائية والمناس والمناس

ليست عكمل ولاموزون فلم تدخل تحت المعمار فانعدمت العلة بانعدام أحدشطر يهاوهوالقدر ولهدذا يضمن بالقمة عندالا تلاف عندنا ومادون نصف صاع عنزاة الخفنة لانقلا تقدر فيدف الشرع عادونه فليكن من ذوات الامثال هـ ذا اداياع مادون تصف الصاع عادون تصف الصاع وان باع مادون تصف الصاع بنصف صاع أوأ كثرام يجزالامثلاعثل لوجود المعمارمن أحداجانبين فتحققت الشمهة وعلى هذا الوياع مالايد شل تحت الوزن كالذرة من ذهب أوفضة عالايدخل تحته جازلعدم المقد برشرعا اذلابدخل تحت الوزن وعند الشافع لا يجوز جميع ذلك لان العلة عند مالطم أوالثمنية وقدو حدت والرجمانته (والفلس بالفلسين بأعيامهما) أى البدلان بأعيامهما بان كان الفلس معينا والفلسان معسن وهذا غندهماوقال محدلا يحوزلان الفاوس الرائحة أتمان والفن لابتعسن بالتغيين ولهذا اذا قاءل الفاوس بخلاف حنسهالا بتعين كالدراهم والدنانبرحتي كانله أن يعطى غبرها ولا فسد السعم الا كهاوهذالان أغنيتها تثبت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما كالدراهم والدنا نسرفادا لم يتعتن بودى الى الرباأ ويحتمله مان أخمذ بانع الفلس الفلسين أولا فيردأ حمدهما قضائد سهو بأخذ الاسو بغيرعوس أو بأخذ بانع الفلسن الفلس أولاغ بضم المه فلساآخر فيردهماعا مه فيرجم المه فلسه مع فلس أخر بغيرعوض بقابله وهور بافصار كالوكان بغبرا عيائهماأ وأحدهما بعينه والاستر بغيرعينه ولهماأ ن الفلوس ايست أعمان خلقة واغا كان عنا بالاصطلاح وقد اصطلحا بابطال المنبة فتبطل وان كانت عناعند غيرهما من الناس المقا اصطلاحهم على ثمنيها وهدنا لانه لاولاية للغسر عليهما فلايلزمهم ااصطلاحهم بخلاف الدراهم والدنانيرلان عنيتها أصل اخلقة فلاتبطل بالاصطلاح فاذا بطلت المنية تتعمن بالتعيين فلايؤدى الى الريا

مرم الحفنية والتفاحية متنتين وقالوامادون تصف صاع في حكم الحفنة لانه لاتقديرقي الشرعمادونه فعرف أنهلو وضعت سكاسل أصغرس لصف الصاع لانعتبر التفاضل م اوهذااذا لم سلغ كلواحدمن البدلين نصف صاع فأن بلغ أحدهما نصف صاع لم يحزسني لابحوز سع نصف صاع فصاعدا مجفنة وفيجع التفاريق قيل لارواية في الحفنة بالقفيزوالك بألحوز والعميم أموت الرياولا يسكن الخاطرالي هذا بل يحديعد التعليل بالقصدالي صيالة

أموال الناس تحريم التفاحة بالتفاحة بالتفاحة بالتفاحة بالتفاحة بين أماان كانت مكاسل أصغر منها كافي ديار نامن وضعر بع بخلاف القدح وغن الفدح المصرى فلاشك وكون الشرع لم يقدر وعض المقدرات الشرعة في الواجمات المالية كالكفارات وصد قة الفطر بأقل منه لا يستلزم اهدارالنفاوت المسقن بلا يحل بعدت قن التفاضل مع تبقن يحريم اهداره ولقد أعجب غاية العجب من كلامهم هذا و بالقه التوفيق اه قوله لانه لا تقدير فيه في الشرع عماد ونه وجاء التقدير بنصف صاع في صدقة الفطر قال في الفتاوى الصغرى أدنى ما يكون مال الريامي المناحذة في الشري الفقير والمنافر ورقيا و في المنافر الفلسين الفلسين المناحذة الفلسين الفلسين المناحذة وسف القفير والمنافر ورقيا و في المنافر المنافرة والمنافرة والمنافرة

والى الانقاق رحمه الله وأما بيع الفلس بالفلسين فه وعلى وحوه الماك كانادية بن أو أحدهما دينا فان كان كل منهما عناجاز عند الجنس بحرم النساء وكذلك اذا كانادين بالمدين ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الدين بالدين وان كان كل منهما عناجاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف استحسانا وقال محدو الشافعي لا يحو زقالوا هذا بناء على أن الفلوس هل تتعين بالنبسي بالنبسين الموقعة ولو أراد أن يعطى غيره لا يحوز وقال محدلا شعين اه واستفد منه أن سع الفلس بالفلسين أربع الاولى أن يبيع فلسا بغير عنه بقلس بنائم النبالية أن يبيع فلسا بغير عينه بقلس بنبس بغيراً عمانهما الثمانية أن يبيع فلسا بعينه بفلسين بغيراً عمانهما الشاللة أن يبيع فلسابع بنائم المائمة المنافقة أن يبيع فلسابع بنائم المنافقة المنافقة

الهدمانقصها فأذاعادم منا حاز سع الواحدالاثنن لأن العددى ادالم مكن عنا حاز سعمه كذلك كالدوب بالنويين والحورة بالجورتين اعدارة وشرحهاالإنقاني (قوله لانالعلة المستنطة لاتعتبر في محل النص لان القياس يحقضزو ريةصير المه عند تعذر العلى المقول الىشمته فى الفرع ولاحمة المه في الامدل لوجود النص فمه كذا يخط الشارح اه (قوله ولهذا ادًا كانت العلة المستنبطة قاصرة) ومعنى القاصرة أنلاتتعدى العسالة إلى الفسرع بأن لاس حد الله العدلة الافي الاصل كتعليل الشافعي مالمنسة مسلد اه من خطالشارح رحمه ابتبه

بخلاف مااذا كالمابغيرا عيانهما أوأحدهما بغيرعينه لانه بؤدى الى الرباعلي ماسنافان قسل اذابطلت الثمنية وحبأن لا يحوز سع بعضها بمعض متفاضلا لان النحاس موزون واغماصار معدودا بالاصطلاخ على الثمنية فأذا بطلت الثمنية عادالى أصله موزونا فلا يجوز بيعه بجنسه متفاض لاقانا لا يعود موزونا لاناصطلاحهماعلى العدياق ولايلزم من بطلان المنه فيطلان العدوكم من شئ معدود لا يكون عنا ألاترى أنالاواني من التحساس أوغوه غيرالذهب والفضة يحور سع بعضه أسعض متفاضلا اذا كانت فى اصطلاحهم معدودة وهذا الماعرف أن المعترفي كونهمور وناأ ومكللا في غيرالمنصوص علمه العرف بخلاف المنصوص عليه كالاشياء السته لان العلة المستنبطة لاتعتبر في محل النص الاستغناء عنها بالنص ولهذا اذا كانت العلة المستنبطة قاصرة لاتعتر أصلا بخسلاف المنصوص عليها فاذالم يبطل اصطلاحهما على العدلم يعدون ما فاز سعه متفاضلاولا بقال اذا كسدت الفلوس بأنفاق الكل لاتكرون عنا باصطلاح المتعاقدين حتى لاتحرى فيهاأحكام الاعان في حقهما فكذالا تكون عروضا أيضا ماصطلاحهما لاتانقول الاصلفيها أنتكون عروضا فاصطلاحهما على الثمنية بعدا الكساد مخالف الاصل ولزأى الجاعة فلايصم بخلاف اصطلاحه ماعلى جعلهاعر وضالانه موافق للاصل فيصم وان كان فيه خلاف رأى الكل قال رحه الله (واللعم بالحيوان) وهذا عند أبي منيفة وأبي يوسف وقال محدلا يجوز بسعه بالحيوان من جنسه الااذا كان اللحم المفرزا كترعما في الحيوان للكون قدره مقابلا باللهم والزائد بالسقط لنهمه صلى الله علمه وسلم عن سع اللحم بالحموات رواه فى الموطاولانهما جنس واحد ولهذا لايجوذ بمع أحدهما بالا أخرنسيتة فكذامتفاضلا كالزيت بالزيتون ولهماأنه بيع المعدود بالموزون فبعو زمتفاضلا لأختلافهما حنسا وهذالان الجيوان اليست فسهمالية اللعم اذهى معلقة بفعل شرع وهوالذ كاة ألاترى أنه لا ينتفع بها تفاع اللعم فصارحنسا آخر غيراللهم ولهذا قال الله تعالى فكسونا العظام لجائم أنشأناه خلفاآخرأى بمفيزالروح فاذاكان حنساآ خرجاز بدع أحده ما بالاخرمة فاصلا بخلاف الزيت مع الزيتون لانهما جنس واحداذالزيت مو حودف والمال واغماه ومستروا عمالا يجوز

(قوله وقال مجدلا يحوز بعه بالحيوان من حنسه) بأن باعلم الشاة بالشاة اله أمااذا كان بلم من خلاف جنسه وأذ كيفها كان بعد أن يكون عينا بعين عندنا اله اتقانى وقوله من خلاف جنسه بأن باعلم البقر بالشاة وماأشهه اله وقوله جازا كيالا تفاق اله (قوله والزائد بالسقط) قال الكيال والمراد بالسقط مالا يطلق عليه السيالي على الكرش والمعلق والجداد والا كارع اله (قوله والهذا الا يحوز بيع أحده ما بالا خرنسية) عليه الصلاة والدالا بعوز بيع أحده ما بالا خرنسية الا يلزم من عدم جوازه نسبة أن الا يحوز بيع العمر بالحيوان عندا بي حنيفة وأي يوسف قال الكيال سواء كان المحمن جنس ذلك الحيوان أولا مساويا لما في الحيوان أم لا يشترط التعمين أما بالنسبة فالا لا متناع السلم في الحيوان واللهم اله (قوله وله دا في معالم المناه بالموان والمحمد والمناه بعد وداخ) قال الرازي رجم الله ولنائه باعموز ونا بغيرموز ون في حكم المناوالنهي محمول على مااذا كان أحدهما نسبة ولهذا قيد به في رواية اله (قوله ولهذا قال الانته تعالى فكسونا العظام لها ثم أنسأناه خلفا آخر) فعلم أن الحرم عالم المناه فتح

(قوله لان المتأخر منه مالا يمكن ضبطه) أى سواء كان اللحم أوالحيوان اه (قوله ولو كان المذبوح غير مسلوخ الخ) قال في شرح الطحاوى ولو كانت الشاة مذبوحة غير مسلوخة فاشتراها بلحم الشاة فالحواب في قولهم جمعه الكافال محدواً را ديا لمذبوحة غير المفصولة من السقط ولواشترى شاة صد نوحة عبر مسلوخة فاشتراها بالماعلى قولهم جمعا أماعلى قولهم علائف كان فلا يؤتى الحالم المناه المناه منه المناه المناه المناه المناه المناه ولائه لم بلحم وزيادة اللحم في احداه مامع سقطها بازا معقط الا توى فلا يؤتى الحال يا فيحوز اه اتقانى رحمه الله (قوله ولو بأع القطن بغزله) قال في الهداية واختلف والكرياس بالقطن يعزله والكرياس بالقطن يعوز كميفا كان بالاجماع اه قال الا تقانى قوله واختلفوا في القطن بغزله أى اختلف المشايخ في بسع القطن بغزل الفطن منساويا وزنا قال بعضهم كان بالمناه واحدوكلاهماموزون وقال بعضهم لا يجوزوا ليه ذهب عاصب خلاصة الفتاوى لان القطن بنقص اذا غزل عصار كالحناة مع الدقيق اه (قوله ولو باع المحاوج بعزاد اعلم أن الخالص أكثر بما في الا تو كيم المناه و بعدال و و المناه المناه و العنب بالمناه و بعدال و بعدال و و مناه المناه و بعدال و مناه المناه و بعدال العنب بالعنب يجوز عندنا و بعدال و بعدال المناه بالربيال بالمناه و بعدال العنب بالعنب يجوز عندنا و بعدال المناه المناه بالربي و بعدال و بعدال المناه و بعدال و بعدال و بعدال المناه و بعدال المناه و بعدال المناه و بعداله المناه و بعدال المناه و بعدال المناه و بعدال و بعدال المناه و بعدال و بعداله المناه و بعداله و بعداله المناه و بعداله المناه و بعداله المناه و بعداله و

مالك وأحد والمزنى خلافا

الشافعي اه فيتم (قوله

فالمد كورهما قول أبي

حنيفة) وقد تفرد أنو

حنيفة بالقول بالحوال اه

فتم قالعلاء الدين العالم

في طريقته قال أبوحنمفة

يسع الرطب بالتمرمتساويا

كملا يحوز وقال الماقون

وأجعوا أنسع الرطب

بالتمرمتفاضلالا يحوز اه

اتقانى (قوله وقالالا يحوز)

والشافعي ومالك وأحمد

اه فتر (قوله وهومانعد

الخفاف) ولم وحددلك في

سع الرطب بالتمر اه (قوله

والرطب تر) فعوز سعه

والتمر مالتمر مثلاءثل كيلا

بكيسل حائز وكذا الرطب

بع أحدهما بالا تونسدية لان المتأخرمنه مالاعكن ضبطه على ماعرف في ماب السلم لالانهما جنس واحدالاترىأنه لايحوز ذلك اذا يسع بغسره من خلاف الجنس أيضاولو كان المذبوح غرمساوخ وجب أن بحوزعند دأ بضاعلى وحدالاعسار مان يعدل لم كلواحسدمنهما محلدالا تحركا فالواف شاتين مذوردتين غيرمساوختين سعت احداهما بالاخرى قال رجمه الله (والكرياس بالقطن) وكذا بالغزل كيف كان لاختلافهما حنسالان الموس لاينقض فعه ودغرالا أوقطنا وكذا القطن والغزل مورونان والنوبالسيء وزون ولوياع القطن بغزله قال محدد جازكيف كانلاخ ذلاف الجنس سنهما لان الغزل الابنقض فيعود قطناوقال أبو بوسف لايحو زالامتساو بالانغرن القطن قطن لان القطن غزل دقاق وقول محدأ ظهر ولوباع المحلوج بغسرا لحلوح جازاذاعلم أن الخالص أكثرى في الا خروان كان لايدرى لا يحوز واو باع القطن غيرا لحلوج بحب القطن فلا بدأن بكون الحب الحالص أكمر من الحب الذى في القطن حتى بكون قدره متقابلا به والزائد بالقطن وكسذالو ماعشاة على ظهرها صوف أوفى ضرعها ابن يصوفأو بلين بشد ترطأن يكون الصوف أواللن أكثر بماءلى الشاة لماذ كرنامن المعنى وهو نظسم بيع ألزيت الزيتون على ما يحيء قال رجه الله (والرطب الرطب أو بالتمرمت تلاوالعنب بالزيب) يعنى متماثلاً بضاأما الرطب التمرفالذ كورهنا قول أى حنيفة وقالالا بحو زلقوله صلى الله عليه وسلم حسن سئل عنده أينقص اذاجف فقيل نع فقال صلى الله عليه وسلم لااذا فأفسد البسع وأشارالى العلة وهي النقصان وفيه اشارة الى أنه يشترط فحواز العقد الماثلة فى أعدل الاحوال وهوما بعد الحفاف لافى الحال فصارنظير سعالدقيق بالخنطة فانه لا يحوز للنفاوت بعد الطحن ولهقوله صلى الله عليمه وسلم في الحديث المشهور النمر بالمرمثلا عشل والرطب تمرفيحوز بيعه بالمرمق اثلاوا ادليل على أنه عرماروي أنهصلي الله عليه وسلم حن أهدى اليه رطب قال أوكل تمر خيرهكذاوروى أنه عليه السلام نهي عن سع الثمر حتى مزهى فقيل ومامزهى قال يحمروهواسم لهمن أول ما ينعقد الى أن درك ولانهان كان عراجاز بسعه به بأول

بالتمرالاأناارطباختص باسم حاص كالبرني اها تقاني (قوله حين أهدى اليه وطباع) قال الانقاني فيه نظرلان المديث الهدية كانت قرا الاترى الى ماحدث مالك في الموطاعن عبدالجمد بن سهيل عن عبد الرحن بن عوف عن سعيد بن المسيعية أي سعيد المحدية كانت قرا الاترى الى ماحدث مالك في المه عليه المه عبد المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم وسيا المعلم وسيا المعلم وسيا المعلم وسيا أوكل قرضير هكذا فقال لا والقه السول الله النه الله الله الله الله الله المعلم والمعلم من هذا بالصاعب والماعين بالدراهم عمل المعلم وسيا فلا تفعل بيع الدراهم عمل المعلم المعلم على المعلم وسيا المعلم والمنت والمنت المعلم والمنت المعلم والمعلم و

(قولة وان كان غيرة وبا آخره) وهذا الترديد - سين المناظرة الدقع شغب الجمهم الكن الجه الانتهاج وازاً تنكون ثم قسم التر المنط الشيار وقوله الاترى أنه المنافري اله (قوله و بسع العنب الزبيب على هذا الخيلاف قال الاتقانى بعنى كا التساوى كيلاوع في هذا الخيلاف قال الاتقانى بعنى كا التساوى كيلاوع في هذا الخيلاف قال الاتقانى بعنى كا يجوز سع الرطب التم منما ثلا كيلاع في حنيفة كذلك يجوز سع العنب الزبيب عنده اذا نساويا كيلاوع في دهما لا يجوز سع الرطب التم منما ثلا كيلاع في حنيفة كذلك يجوز سع العنب الزبيب عنده اذا نساويا كيلاوع في دهما لا يجوز سع المنافر المنافرة والمنافرة والمنافرة

وهذاالاسمأعي التمرلهمن أول ماسعقد صورته لاقداد وبهذا استدل بعضهم لابي حنيفة من بيع الرطب بالتمر فه ردعلمه أنهاؤ حلف لاماً كل عمرا فأكل رطما لأيحنث فكانغيره فأجاب بالمنع بل يحنث وليس بصحيم بل المسئلة مسطورة في الكتبالذهسة المشهورة بأنهلا نحنث وكذاادعي أنه يحنث فمااذا حلف لامأكل عموا فأكل دسرا ولميكن به طحة الى هذا اذبكف أن الاعان مستة على العرف وكالامنافيه لغية وهم العد

الحديث وهوقوله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمرمثلا عثل وال كانغ مرعرف آخره وهوقوله صلى الله عليه وسلم أذا احتلف النوعان في على الله عليه وسلم أذا احتلف النوعان في على الله عليه أجراء منسه وهوالرطوية مجتلف بسع الحنطة بالدقيق لانم مامتفاوتان في الحال و يظهر ذلك بالطحن الالطحن لا يزيد بنايات وهوضعيف عند النقلة ولئن صح فهو مجول على أن السائل كان وصيافي مال يتيم أو وليالصغير في برصلى الله عليه وسلم بذا التصرف نظر الهادة هومة ولا على أن السائل كان وصيافي مال يتيم أو وليالصغير في برصلى الله على المنظر ألا ترى أنه عنع من سع الحيد بالردى عمن مال الريالماذ كرناو يسع العنب بالزيب على هذا الخلاف والوحه ما بيناه من الجانبين وقيل لا يجوز بالا تفاق كالحفظة المقلمة وعمر المقلمة والفرق على هذا الخلاف والوحه ما بينا ولم المناولية أن النص الوارد بلفظ التمره بالأن اسم التمريق ما بينا وله في ويتم المناولية أن النص الوارد بلفظ التمريق المناولة المناولة أن النص الوارد بعد مثلاث المناولة المناولة التمريق المناولة المناولة أو بالسمة عالم المناولة أو بالسمة عالم المناولة أو بالسمة عالم وقول عددي منفاولة والمنافق عنه النفل من يه لانه بسما في حوفه ونتفاولة في منفولة أو بالسمة عالم المناولة أو بالمنافقة وقال عمد لا يحوز السمة عالم المنافق وقال عمد الا يحوز السمة عالم المنافق وقال عمد المنافق المنافق عنه النفل من يه لانه بسما في والفرق المنافق وقال عمد المنافقة وأو بني بيم المنافق أو بالياس منه المنافق وقال عمد الا يحوز السمة عالى المنافقة وقال المنافقة وقال عمد المنافقة وأو بني بيم المنافقة وقال المنافقة وأو بني بيم المنافقة وقال المنافقة وأو بني بيم المنافقة وقال عمد المنافقة وأو بني بيم المنافقة وقال عمد المنافقة وأو بنافلة من ذلك لانه يعتبر المنافقة وقال المنافقة وأو بالمنافقة وأو بالمنافقة وقال عمد المنافقة وأو بنافقة وأو بالمنافقة وأو بالمنافقة وأو بالمنافقة وأو بالمنافقة وقال المنافقة والمنافقة والنافقة والمنافقة والمن

ذلك مطالبون بتصييم أن اسم التمر بازم الخارج من حين يتعقد الى أن يطيب نم يحف من اللغة ولا يتكر صحدة الاطلاق باعتمار بحيار الاول اله ما قاله الكيل بعدت في عينه مع أن مبنى الاعمان على العرف ذكره علاه الدين العالم في طريقة الخلاف بخلاف ما إذا كل طلعالم بيد صلاحه المي تحيث في عينه مع أن مبنى الاعمان على العرف ذكره علاه الدين العالم في طريقة الخلاف بخلاف ما إذا كل طلعالم بيد صلاحه الله أن نتم بي قات منعم معلاء الدين العالم في طريقة من المنافر السياسم المراكف لمن حين ما بيد وصلاحها الى أن نتم بي قات منعمه علاء الدين العالم في طريقة مناف المنافرة العالم في طريقة منافلات وقال بل تحيث عند فا الهائم الكيل وما الدعاء بعض الخلاف وقال بل تحيث لان مبناها على العسرف اله (قوله وكذالو باعتم المنافرة على المنافرة عن المنافرة ولكن المشهور بين الفقه المنتمع بالتشديد وعليه بنيت المنظومة في باب مجسد المنافرة القاء في الدين المنافرة المنافرة المنافرة في المنافرة في المنافرة في المنافرة في المنافرة في أعدل الاحوال وهو بعد البسر كذهب المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والنب المنافرة في أعدل المنافرة في المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والنب المنقع أولا بيكون بعدما يكون المنافرة والمنافرة في المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنا

المرالمنقع بعدًا لمفاق الا يرول عنه اسم المعقود علمه فكان التفاوت في المعقود عليه اه (قوله على الاسم الذي عقد عليه) أراديه بقاءاسم المنطق والتربيب والتربيب والتربيب والتربيب والتربيب والتربيب والتربيب والتربيب والتربيب والمنطق وهونوع من أردا البقر والغنم أي المنطق المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة وهونوع من أردا الترابيب المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة وهونوع من أردا الترابيب المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة والمنط

الماول ونحوه عشد لفحيث أحاذ بع الرطب بالرطب ومنع غسره جمعه أن التفاوت فيها يظهر مع بقاء البدلين على الاسم الذي عقد عليه العقد وفي الرطب بالتمرمع بقاء أحدهما على ذال الاسم فيكون تفاوتا فعن المعقودعلمه وفي الرطب بالرطب يكون التف اوت بعدر وال دلك الاسم فلم يكن تفاو تافى المعقود علمة وأنوحنيفة بعتم الساواة فى الحال وكذا أبو بوسف الاطلاق قوله صلى الله عليه وسلم الحنطة بالخنطة متلاءتل الحديث وهو باطلاقه يتناول الحنطة والتمر والشمعرعلي أىصفة كأن الاأن أباوسف ترك اهذا الاصل في سع الرطب التمرحي منعه عمار وينامن حديث زيد بن عماش على ما بينامن قبل هال رجهالله (واللحوم الختلفة بعضها ببعض متفاضلا وابن البقر والغنم وخسل الدقل بخل العنب) وقال الشافعي لايحوز لانهجاس واحمد لاتحاد الاسم والصورة والمقصود ولناأن أصولها أجناس مختلفة حتى الايضم بعضها الى بعص في الزكاة وأسماؤها أيضا مختلفة باعتبار الاضافة كدقيق البروالشعبر والمقصود أيضا نختلف فبعض الناس يرغب في بعضها دون بعض وفد بضر مالبعض ويتفعه غيره والمعتبر في الاتحاد فالمعنى الخاص دون العام ولواعتبر العام لماجاز بمعشى بشي أصلا بخلاف طم الجاموس والمقرأ ولمنهما أولحم المعزوالضأن أولمتهما أولحم العراب والمخاتى حست لايجوز سع أحدهما بالا خرمتفاضلالانهما حنس واحسحى يضم أحدهما الى الاخرف تسكيل النصاب فى الزكاة فكذا أجزاؤه مامالم يختلف المقصود كشعر المعزوصوف الصأن أولم تسدل بالصنعة لان بالتبدل تختلف المقاصد واهذا حاد سعاكين بالحنطة متفاضلا وكذابيع الزبت المطبوخ بغيرالمطبوخ أوالدهن المربي بالبنفسير بغيرالمربي منه متفاضلا وانماجاز بسع لم الطير بعضه بمعض منفاضلاوان كانمن جنس وأحدولم يتبدل بأاصنعة لكونه غمير موز ونعادة فلم يكن مقدرا فلم توجد العلة فاصلد أن الاختلاف الخد الأصل أو المقصود أويتبدل

ونحوذات اه قال الاثقاني وأماصوفالشاةمعشعر المعز حنسان مختلفان لان منافعهما مختلفة ولوياع يعضها يبعض متفاضلا محوز ولا محوز نسئة لان الوزن معهما اه (قوله لأنه بالتسدل تختلف المقاصد) قال الكالومن الاختلاف في الصفة ماقسدهنا من جواز بيع انامىصفر أوحديدأحدهم أثقل من الا تنو وكذلك ققهة بققمتين والرمالرتين وخودة مخودتن وسيف يسيقين ودواة بدواتين مالم يكن شئ من ذلك من أحد النقدين فمتنع التفاصل

واناصطفوا بعد الصياغة على ترك الورن والاقتصار على العد والصورة اله (قوله أوالدهن المرى بالمسفه بغير المرى الصنعة مسهمة فاضلا) فال الكال واعلم أن الجانسة تكون اعتبار ما في المنه ويتكون اعتبار ما أضيفت المه فيغتاف المنسم عا تحاد الاصل حق يحوز التفاضل منهما كدهن البنفسج معدهن الورد أصلهما واحدوهوالزيت أوالسبرح فصارحنسين باختلاف ما أضيف المهمن الورد والمنقسج نظر اللى اختلاف المقصود والغرض ولم سال التعدد وهوالزيت أوالسبرح فصارحنسين باختلاف ما أضيف المهمن الورد والمنقسج نظر اللى اختلاف المقصود والغرض ولم سال التعدد ومن الرادة وينار المورد والمناقب والم المورد والمنقسج نظر المورد والمنقسج معلم وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا والوضم الحالات والمسلم وكذا يحوز سعدهن مطبق بنهم معلم والمناقب وال

(قوله في المن وشعم البطن بالالمة أو باللهم) قال الاتقاني نقلاء نشر ح الطعاوى ولو باع لوم الشاة بشعومها أو بالمتم الوسوفها يجوز ذلك كسف كان ولا يجوز نسلة لانالورن يحمعه ما اه قال الكالو أما الرؤس والاكارع والجلود فيعوز بدا يسد كه في كان لا نسبة الانسبة الانسبة الانسبة الانسبة الانسبة الانسبة الانسبة الانالات المنطة أو الدقيق متفاضلا) أى نقد الانسبة الااذاكانت المنطة أو الدقيق استة فانه يجوز حيث أن المون مركب أى وسف وقوله أو عدد اعتد محمد اه (قوله وان كان الخيرة و لتأخر) قال في الهدد المة وان كان الخير أسبته يجوز عند أي وسف وقوله أو عدد اعتد محمد المون المناسبة بعوز عند محمد المناسبة المناسبة وعدد المناسبة ال

عدداولم يذكرالوزن وان كان لا يحوز السلم عنده لاورناولاعددا قال الولوالحي وكان مجمداتوك القياس فىحواز استقراضه عددا لتعارف الناس كا ترك القباس بالعرف في حواز الاستصناع اه (قوله وقال أنويوسف محوز بألورن دون العدد لان أحاده تتفاوت) قال الكال ومحديقول فدأهد درالحران تفاوته وعنهم بكون اقتراضه عالما والقماس بترك بالتعامل وحعل المتأخرون الفتوى على قول أى يوسف وأنا أرىأن قول محدأ حسن اه (قوله فى المتن لاسع البر الدفيق) أى لا يجوز بسع الحنطة بدقيق الخنطة ولا سويقها أم اتقالى وقواد ولانسو بقها أما بسويق

الصنعة قال رجه الله (وشعم البطن بالالسة أوباللعم) يعنى يحوز بسع بعضم اببعض متفاضلاوان كانت كاهامن الضائلانها أجناس مختافة لاختلاف الأسماء والصور والمقاصد قال رجه الله (والخيز بالبرأ والدقيق متقاضلا وعن أى حنيفة أنه لا يجوز بيعه به أصلالان بينهما شيهة الجانسة في الحال ولا يعرف التساوى بينهما فصاركيب عالقلمة بغيرا لفلمة أوالدفيق بالخنطة والاول أصخ لان الخبز بالصنعة صارجنسا آخرحي خرجمن أن بكون مكملا والبروالدفي قمكمل فالمجمعهما القدرولا الخنسحي جاز بع أحدهما بالا خرنسيته اذا كانت النطه هي المتأخرة لامكان ضبطهاوان كان الخيزهوا لمتأخرا والسام فيه فلايحو زعندأبى حنيفة لانه يتفاوت بالطهن والعجن والنضير وأماعندهما فقدذ كرفى النهامة معزيا الى المسوط أنه لا يحفظ عنه ماخلاف ذلك ومن أصحابنا من بقول لا يحوز عنده ماومنه من بقول يحوزا على قياس السلم باللحم وبه بفتى التعامل وفي الكافي ان الن رست ذكر في نوادره أن على قول أبي حنيفة ومحدلابصم السلمفى الحدمز وعلى قول أبى بوسف بصمو زناولا يجوزاستقر اضه وزناولا عدداعند أبى حنيفة لمأذ كزنافى السلم بل أولى لان باب السلم أوسع حتى جاز السلم فى الثياب دون القرض وهو القياس وقال محمد يحوز بالوزن والعمد دجمع اللتعامل وبدبترك القياس كالاستصناع وقال أبو يوسف يجوز بالوزن دون العددلان احاده تفاوت بالعددون الوزن وعليه الفتوى فال رجمه الله (لا سع البربالدقيق أوبالسويق) بعنى لا يجور سع الحنطة بأحدهما لامتفاضلا ولامتساو بالانه حنسه من وحهوان اختص ماسم آخو فعصرم اشهة الر بالان أحدهما روالا تو أجزاؤه أو أحدهم ادقيق والا تو أجزاؤه وهـ ذالانه بالطمن أبوح اللاتفريق الاجزاء والمجمع بالتفريق لايصير حنساا خرفيق تشمة المحانسة وتروت الشمة تكفي لشوت حرمة الربا كافي دهن السمسم مع السمسم غميرأن المعيار فيهما المكيل وهوغيرمسواهما ألاترى أن البراذاطين مزيد عليه وثلك الزيادة كانت موجودة فى الحال وظهرت بالطيمن بخلاف بيع دهن السحسم بالسعسم حست محوزلان المعمار فيهما الوزن وهومسو الهمافأ مكن النساوي بينهما ويجوز بمع الدقيق بألدقيق منساويا ولا بحوزمت فاضلا لاتحاد الاسم والصورة والمعنى وبه تثبت الجحانسة منكل

لشعبرقيمور آه فتح (قوله والآخر أجزاؤه) عبارة الكافى وفى الآخر أجراؤه آه (قوله غيران المعيارة هما الدكيل وهو غيرمستولهما) قال المكال فلا تتحقق المساواة الاختمال وحرمة الرياا عالم كانت منتهدة العلم المساواة الافتمالا اعتبار به مثل أن يتفق كدس فى كلهذه الحلقة المتفق قدره سواء فى الحفظة الاخرى فاذالم يتحقق العلم ما مارت مؤيدة بالنصر ورة فلا يحوز وان كان كيلا بكيل مساو شم قال الكيل وقولنا المعيار فى الحفظة والدقيق الكدل لا براد به الافتمالا المعيار فى الحفظة والدقيق الكدل لا براد به الافتمالا المعيور مع بحنسه أما بالدراهم فيحوز مع المنطة وزنا بالدراهم وكذا الدقيق وغيرذات اله (قوله و يجوز مدع الدقيق بالدقيق متساويا ولا يجوز من عالم في في الدقيق بالدقيق متساويا ولا يجوز من الدقيق الدقيق متساويا ولا يحوز من الدقيق الدقيق الدقيق الدقيق الدقيق الدقيق وحلاء المعالم ولا يحوز من الدقيق الدقيق وحلاء والدقيق والديم والدقي وحلاء والدقيق والديم والمنافرة والديم والمنافرة والديم والمنافرة والديم والديم

تبايعا حنطة مقلية عقلية أودقيق حنطة بدقيق حنطة أوسويق حنطة بسويق حنطة وتساويا في الكيل فأنه يحوزوكذ لك حكم الشغير بالشعبرعلي هذا وكذلك اذاتبايعاتمرا بمركار هماعسق أوكارهما حديث أوأحدهما حديث والاخرعسق وتساويافي الكمل فأنه يحوز بالاجاع وكذلك اذاتبا يعاءنا ونسائر ساوكذاك حكم ماأشيه ذلك من المكدلات اذا بسع بجنسه وأماالو حه الذي لا يحوز تساويا في الكيل أوتفاضلافه وأنه ما اذا تبايعا حنطة مقلبة بغير مقلية أوباع الحنطة بالدقيق أوالحنطة بسويق الحنطة أوتمرا مطموخا بترغيره طموخ أوحنطة مطموخة محفظة غيره طموخة فلا يحوز تساوطأ ونفاصلا وأماالوحه الذى اختلفوا فيسه فهوأنهما اذا تماعما برطبأو رطباب سرأوعنما نرسب (٩٦) قنساو بافى الكيل يحوز في قول أبي حديقة وعنده والا يجوز تساو باأ ونفاضلا و سع

الكفرى بالنسراوالرطب وحهولا بعتبرا حمال التفاضل كافي البربالبروقال أبوبكر مجدين الفضل اعما يحور بسع الدقيق بالدقيق اذا كانامكبوس بنوان كاناغيرمكموسين أوأحدهما لايجوزوان باع الدقيق بالدقيق موازنة ففيهر وايثان ولايحوز بمع الدقمق بالسويق متفاضلا ولامتسا وباعندأى حنمفة وقالا يجوز كمفاكان لانهما حنسان يختلفان لاختلاف الأسم والمقصود ألاترى أن أحدهما يصلح لمالا يصلح له الا تخروه وآبة الاختلاف غير أنهلا يحوزأن ساع أحدهما بالا خرنسته لان القدريجه مهما ولاي حد فة أنهما حنس واحدمن وحه الانهمامن أجزانا لحنطة ولهذالا يجوزأن ساعابا لحنطة لاتحادا لحنس وعدم المسوى وكذالا يحوز سع أصل أحدهما بأصل الاتو وهوالقلية بغيرالمقلية لماذكرنا وكذاا لحرآن لا يحوز بيع أحدهما بالاتو أذالجز الايخالف المكل ويفوات بعض المقاصد لأيخرج من أن يكون حنساله كاصل أحددهمامع أصل الاخرأ ومعهماعلى مابيناو كالبرالعلك مع المسوس حتى لا يجوز بيع أحدهما بالاخرالامتساو بأومجرد اختلاف الاسم لايدل على اختلاف الجنس ألاترى أن يعض الانسان مختص باسم كالشاب والشيخ والطفل ونحوهمع اتحادا لخنس وبيع القلمة بالمقلسة والسويق بالسويق متساو باجائز لاتحادا لحنس قال رجه الله (والزينون بالزيت والسمسم بالشسير جمي يكون الزيت والشسيرج أكثر ممافى الزينون والسمسم)أى لا يجوز السعدي مكون الدهن الخالص أكثر عمافي الاتوليكون قدره بمله والزائد مالمجر لاتحادا فنس يدع مامعنى باعتبارمافي ضمنهماوان اختلفا صورة فشنت مذلك شبهة الجانسة والرباينيت بالشبهة فالولم يكن الدهن الخالص أكثرمن الذي في الا خركان المصر بلاغوض يقابله فيصرم ولولم يعلم أن اندااص أكثر لا يحور خلافار فرهو يقول ان الاصل هوالجواز والفساد طارئ عندو حود الفضل الخال عن العوض فلا بفسدما لم يعلم ذلك قلنا المتوهم في الربا كالمحقق ألا ترى الى ما بروى عن حابراً نه صلى الله علمه وسلم نهي عن بسع الصرة من التمر لا بعلم كملها بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم والنساق وروى عنهصلى ألله عليه وسلم ألهنه مي عن الرياوالريبة وهي شهة الريا وقال ابن مسعود كالدع تسعة أعشار الملسلال مخافة المرام وعلى ذلك كان السلف رضى الله عنهم ولاية ال ان السمسم مكسل والدهن مورون فكيف يحرم التفاضل بنهمالانا بقول المقصودمنه دهنه وهوموزون والحرمة باعتماره فان قبل على هذا منبغى أن يجوز بيع السمسم بالسمسم متفاضلا كيلاعلى وجه الاعتبار بأن يصرف كل جنس الى خلاف جنسه قلناذلك يتأتى في المنفصل خلقة دون المتصل وكذا بيع الجوزيدهنه واللبن بسمنه والنمر بنواموكل التى المفله قعة اذا بيع بالخالص منه لا يجوز حتى يكون الخالص أكثروان لم يكن لشفله قعة كتراب الذهب اذا يمع بالدهب أوتراب الفضة اذا يع بالفضة لايشترط أن يكون الذهب أوالفضة أتكثر ممافى التراب الان التراب لاقيمة له فلا يجعل بازائه شئ حتى لوجعل فسدلر باالفضل قال رجه الله (ويستقرض الخير

أوالمر يحوزكم اكان بالاحاع لان الكفرى عددى اله مع حذف (قوله اعما يحسور سع الدقيق بالدقيق اذا كانامك وسين) والراكالوهوحسن اه (قوله ولا يحوز سع الدقيق بالسويق) والمرآد منسه دقيق المنطة بسويقها اه اتقاني وأما دقيق الحنطة بسويق الشعبروعكسه فلاشاف في حوازه اه كال (قدوله وقالا يجوزكمف كانلائم المسان) أي دقيق الحنطة وسويقها اه فتم (قوله مختلفان) أى وانرجعا الحأصل واحداه فتح (قوله لاختلاف الاسم) أي والهسمة اه غامة (قوله وكدر الامحوز سع أصل أحدهما بأصل الانمر وهو المقلية) أي فانالقلية لاتصل الزراعة ولا للهر وسمة ولاتطهن فيتخذمنها خبراه فتم (قوله وكالبر العلك مع المسوس)

والالتقانى والنطة العلكة الحدة قال ان در بدطعام عالم من المضغة واختطة المسوسة أى المدودة بقال سوس الطعام اذا دودمن السوس وهوالدودوقال الكال العلكة أى الحيدة السالمة من السوس ومسؤسة بحسر الواو كانهاهي سؤست أى أدخلت السوس فيها اه (قوله و بيع المقلية بالمقلية) قال الكال فأما بيع الحنطة المقلية بالمقلية فاختلفوا قيل يجوزا ذا تساويا كيلا ذكر في الذخرة وقد للاؤعلم عوّل في المدوط ووجهه أن النارقدة أخذ في أحددهما أكثر من الا تحروالاول أولى اه فال الاتقانى يقال حنطة مقلية من قلى يقلى ومقلوة من قلا يقاوفهما اذن لغتان ذكرهما أهل اللغة كصاحب المحل وغيره فعلى هذاعة من طعن على أصانيافي استعمالهم بالماء مخطئااه (قوله وان كان عليه دين لا بعو ز)أى لا يجوز البسع متفاضلا فيمافيه الربااذا كان على المبددين اه اتقانى (قوله وعندهما) وان كان المولى علا ما في مده ولكن تعلق الخ اه (قوله الأأنه اذا أخذ) أى السيد اه (قوله وكذلك اذا نه ايعا بيعا فاسد اله المسلم الذي دخل دارالحرب بامان اذاباع درهما بدرهمين أو بأع خرا أوخنز براأوميته أوقاس هم وأخذالمال يحل عند أبي حنيفة وجهد خلافالابي نوسف اه غاية (قوله ولانمالهممباح)أى أهل الدرب اه

#### ﴿ باب الحقوق ﴾

أى مقوق المبيعاه قال الكمال محل هذا الباب عقيب كتاب البيوع قبل الحيار (٩٧) قال الانقاني ولكن المصنف لما تبع وضع

وزنالاعددا)وهذاعندأبي وسف وعند محديستقرض بهماوعندأي منفة لايستقرض بهما وقد سناممن قبل قال رجه الله (ولاربابين المولى وعبده) لانه ومافى يدهملك فلا يتحقق الرباهد فدا أذالم بكن عُلْمه دين مستغرق برقبته ومافيده وان كان عليه دين لا محود لان مافي ده ليس علك للولى عند أبي حنيفة فصاركالمكاتب وعندهما تعلق به حق الغيرفلا يعرى عن الشبهة وفي المحيط في كتاب الصرف لأرما ستهماوان كان عليه دين لاناه أن أخذ كسب عبده المدين بعوض بعداه استفلاصا بغسر سرا . فجعل أخذابهذا الطريق الأأنه أذا أخذمنه درهمين بدرهم ردالدرهم الزائدعلي العبد لانه أخدد مغرعوض لاالر باحتى لوأخف مندرهمين بدرهم لا يجبعلى ألعبد الردعلى المولى مخلاف المكاتب لأنحق المولى لايظهرف حق كسب المكاذب والمتفاوضان لأربابيته حالان الكل مالهما وكذاشر يكاألعنان اذاتهايعا من مال الشركة وان كانمن غيره لم يجز قال رجه الله (وبين الحربي والمسلمة )أى لارما سهما في دارالحرب وكذلا اذاتبايعا بمعافا سداف دارا لحرب فهوجا تروه فداعنداني جنيفة ومحدوقال أنو توسف والشافعي الايجوزلان المسلم التزم بالامان أن لا يتملك أموالهم الابالعقد وهدد العقدوقع فاسدا فلا يفيد الملك الملال فصاركا اداوقع مع المستأمن منهم في دارنا والهما قوله صلى الله عليه وسلم لار بابين المسلم والحربي في دارا لحرب ولان ماله علم مباح و بعقد الامان لم يصر معصوما الاأنه التزم أن لا يغدرهم ولا يتعرض لما في أمديهم مدون رضاهم فاذاأ خذه برضاهم فقدأ خذمالامبا حابلاغدر فيملكه بحكم الاباحة السابقة اذتأثير الأمان في تحصيل التراضي دون التملك فكان الملك في حق الحربي زا ثلا بالتجارة كارضي به وفي حق المسلم مابتالاستيلاته على مال مباح بخلاف المستأمن منهم في دارنالان ماله صار محظور ابعقدا لامان ولوأسلم المارى فى دارا لحرب ولم يهاجر السنافكذلك الحكم عندا في حنيفة لانماله غرمعصوم عنده على ماعرف

### وباب الحقوق

قال رجه الله (العاولايد خل شراء بت بكل حق وبشراء منزل الابكل حق هواه أو بحرافة مأو بكل قليل وكشرهونيه أومنه ودخل بشراءداركالكنيف أى لايدخل العاوبشراء يت وان قال بكل حق هوله مالم بنص علمه ويشرا منزل لايدخل الاأن يتول بكلحق هوله أوعر افقه أوبكل قليل وكثيرهوفيه أومنه وبشراءالداريدخل العلووان لميذكرش يأمن ذلك كايدخل الكنيف لان البيت اسم لمسقف واحداصل المبتونة والعلوم فالهوالشي الانكون سعالمه ولايكون من حقوقه فلايدخ لبدون السميص

والحواب في ذلك أن العلو (١٣) \_ زيلعي رابع) لايدخلفي شراء البيت وان ذكر الحقوق الااذ أذكراسم العلوصر يحالان البيت اسم لخاص لمسقف واحد يبات فمه والعلوفي ذلك منل السفل والشئ يستتبع دوله لامثله أوفوقه والعلويدخل في شراء المنزل اذاذ كراطقوق أوالمرافق أوكل قلمل وكشرأ واسمه الخاص والافلا وذلك لان المزل اسم لبيتين أوئلا ثة ينزل فيه الملاوم ارا والعلوف النزول كالسفل الاأنه دونه في احتمال السكنى فكان أصلامن وجه تابعامن وجه فانذكره أوذكراسم التسعد خل والافلا وعاوالدار يدخل من غسيرنص باسمه الخاص ومن غيرد كراطقوق لان العلومن جلة ما أدير الحوائط اه (قوله الاألخ) أى الاياحدى عبارات ثلاث اه (قوله وأن قال الخ) مذه احدى العبارات الثلاث اه (قوله لان البيت اسم السقف وأحديصل البيتونة) فنهم من يقتصر على هددا ومنهم من يزيد الدهليز اه كال (قوله والشي لا يكون تبعالماله) قال الكال أوما هودونه وأورد المستعبرلة أن يعيرما لا يختلف باختلاف المستعل والمكاتب يكاتب عبده

لجامع الصغيرالرتب وفيه وقع الوضع هكذا بعدد كر مسائل السوع وضع هكذا أيضااه (قوله في المن العاو لايدخل بشراء بت بكل حق الخ) قال في الهداية ومن اشد ترى منزلافوقد ممزل فليس له الاعلى الاأن يشتريه بكل حقاله أوعرافة ــ ١ أو بكل قلسل وكثيره وفيعأو منهومن اشتري سافوقه مت بكل حق لم يكن له الأعلى ومن اشترى دارا بحدودها فله العساو والكنيف اه والالانقاني والشمس الاغة فيشرح الحامع الصغير المنزل فوق الستودون الدار والبيتاسم لمشق واحد له ده المروالدار اسم المايشتمل على العمن والسوت والصفة والمطبخ والاصطمل والمنزل اسم أيشتم لء لي سوت ومطيخ وموضع قضاءا لحاحه وأكن لايكون فمه صحن الى هنالفظشمس الاغفرجه الله

وأجيب بان ذلك السرط بق الاستباع بل المائ المستعمر المنفعة كان اله أن علامالك والمكاتب بعقد المكتابة الصارأ حق عكاسبه كان المذلك لان كابة عبد ممن اكتسابه اله (قوله والمنزل بين الدار والبيت) منزلة بين المستراتين وهي الدورة الصغيرة فيها بينان أوثلاثة وهو بشتمل على مرافق السكني ولكندة واصرليس فيد منزل الدواب ولاما يجرى ذلك اله اتقاني (قوله وفي عرفنا الدار والمائل الهدارة وكالهدام والمنزل والبيت كله واحد اله اتقاني (قوله وانحاب خل الكنيف الخ) قال في الهدامة وكا يدخل العلوف اسم الداريد خل الكنيف لانهمن وابعه اله قال الكمال الكنيف هو المستراح اله (قوله ويدخل بترالماء والاستعاد في صعنها والمستان في بالماذ كرنا) قال قاضيفان ولواشترى دارا فيها بستان دخل المستان في المستان أو كبيرا وان كان المستان المنزل الدار ومفقعها الى الدار مدخل في سع الداروان كان المستان أكبر من الدار ومفقعها الى الدار مدخل في سع الداروان كان المستان أكبر من الدار ومفقعها الى الدار والمرف الاتراك على المناون الدار ومفقعها في الدار ومفقعها في الدار والموف الاتراك والمارة وله المناون المناون

عليه والداراسم المأد يرعليه الدودمن الحائط ويشتمل على بيوت ومنازل وصحن غسيرمسقف والعلو من اجزائه وتوابعه فيدخل فسه من غيرذكر والمنزل بين الدار والبيت لانه اسم لمايشة لعلى بيوت وصحن مدقف ومطيخ يسكنه الرحل بأهله معضر بقصورفيمه فانه ليس فيمه اصطبل فكان له شمبه بهمافلشبهه بالداريدخل تبعاعندذ كرالنوا بع ولشبهه بالبيت لايدخل من غيرد كريو فمراعلي الشبهين حظهما وذكرفي الكافيان هـ ذاالجواب على هذا التفصيل بناء على عرف أهل الكوفة وفي عرفنا مدخل العاوفي الكل سواءماع ماسم البيت أوالمنزل أوالدار لان كل منزل يسمى خانه سواء كان كميرا أوصغيرا فكانه بقول يتناول العلووالسفل والاحكام في مثل هذا تبنى على العرف فيعتبر في كل افليم وفي كل عصر عرفأهله واغمايد خل الكنىف لان الداراسم لماأد رعلمه الحائط والكنيف منه فيذخل بذكرالدار من غسرافراد منالذ كركالعاد ولوكان خارج الدارمينماعلى الظلة مدخل لانه يعدد من الدارعادة ومدخل بتراكماءوالا معارفي صنها والسستان فيهالم أذكرنا وان كأن البستان عارج الداران كان أكر منهاأ ومثلها لأندخل الانالشرط لانهمارج عن حدودها وان كأن أصغرمتها يدخل لانه يعدمن الدار عرفافصارتهاأها قالرجهالله (لاالظلة الابكل حق) أى لاتدخل الظلة في سع الدار الااذا قال بكل حق أو نحوذ لك مماذ كرناوه ذاء ند أبي حنيفة وعندهما تدخل من غديرذ كرشي مماذ كرنااذا كان مفتحها فى الدار لانهامن بوابع الدار كالعلو والكنيف ولابى حنيفة أنها خارجة عن الدودمينية على هواءالطريق فصارت كالطريق ولانها تابعة للدارمن حيث انقرارا حدطرفها عليها وليست بتابعة الهامن حيث ان قرار طرفها الآخر على شئ آخر فصارت تأبعة من وجهدون وجه فقد خل ان ذكر الحقوق ونحوه والافلاعلا بالشبهن قال رجه الله (ولايدخل الطريق والمسيل والشرب الابحوكل حق بخلاف الاجارة) أى لاندخل هذه الاشسياء في بيع الارض أوالمسكن الانذكر كل حق أو تحوه

فى الدار لا تدخل الطابة في بمعالدار في قولهم الانذكر الطلة أه (قولة لانهامن توابع الدار كالعاووالكنيف ولهذالوحلف لاندخل الدار فدخلها يحنث أه محيط (قوله من حث ان قرار طرفهاالا خرعلي شي آخر) اماحدارا لجارأ واسطوانات اه (قوله في المن ولايدخل الطريق والسمل قال العيني وهوموضع حرى الماء من المطر وغيره والشرب بكسرالشين وهوالنصيب من الماءاه (قوله الابنحو كلحقالخ) أو بمرافقه أوبكل قليل وكشرهوفيه أومنها ه (قوله الابذكك حق أونحوه) قال الكمال

فان المقصود في الاصل منه ملك الرقبة لا الانتفاع بعين اعينا بل امالذاك أوليتجرفيها أو بأخذ بعضها فلم يتعين فأندة السيعة ولا يخلاف بلام ولهذا جاري المخترف المنافي ولهذا لواستأجر علوا واستثنى بلام ولهذا جارة خلاف مالوا شترى المنافرة بخلاف مالوا المسكن في الدار قال لا يكون له الطريق الاأن يقول بكل حق هوله أو من افقه أو يقول بكل قليل وكثيرهوف مأومته في كون له الطريق المنافرة بالمنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمسكن في الدارة والمنافرة المنافرة والمنافرة والم

بغيره ولكن المارة المستوك المارالم المستوك الأن حدوع دارا أخرى الدارالم المتعقان كانت المائع وقرم بوقعها وان كانت لغيره كانت عنزلة العيب و كذلك لوظهر في الدارالم المتعقطريق الدارا أخرى أومسلم اعافان كانت تلك الدارالم أنع فلاطريق الدارالم المتعقط وي الدارا أحرى أومسلم اعافان كانت تلك الدارالم في الدارالم المتعقلة والمتعقلة والمتعقلة والمتعقلة والمتعقلة والمتعقلة والمتعقلة المتعقلة المتعق

# هِ باب الاستحقاق ١٩٩)

مخلاف الاجارة حيث تدخل فهامن غير شرط لان هذه الاسساء العهمن و حهمن حيث انها تقصد للانتقاع بالمسع دون عنها أصل من و جهمن حيث انه بتصور و حودها بدون المسع فكانت بابعة المسع من و جهدون و حه فلا تدخل في البسع الابذكر الحقوق والمرافق وهسذ الانه قد بشترى المسع فلا يلزم الشمراء الانتفاع به وقد بشترى المسرى الطريق بعدما الشيرى المسيع بخلاف الاجارة لانها تعقد الانتفاع لاغير ولهذا لا تجوز الاجارة في الانتفاع به ولو بطل الانتفاع بعد عقد الاجارة تسطل الاجارة وكذا لواست في هدفه الاستاج و الاستفاع بالعن المستاج و الابح و في من المستاج و المناه المناه عن عقد الاجوز فتعن الدخول فيها فوجب دخولها فيها تصميما الها ألاترى أنه لواستاج والطريق من صاحب العين لا يجوز فتعن الدخول فيها ولا يدخل مسيل ماء المزاب اذا كان في ملك حاص ولا مسقط الشاع فيه و قدرا لجام يدخل لانه من كب بالبناء ولواشترى رجى يدخل الحرالاسفل لانه من كب بالبناء وكذا الاعلى استحسانا والآلات الملصقة بالبيت لان الرحااسم لديت فيه حرد واروا لحر الاعلى هو الذوار

#### ﴿ باب الاستعقاق

قال رجه الله (البينة عقمتعد به لا الاقرار) لان البينة لا تصبر عقالا بقضاء القاضى ولاقاضى ولا يه عامة فينفذ قضاؤه فى حق الكافة والافرار عقه شفسه لا يتوقف على القضاء وللقر ولا ية على نفسسه دون غيره في قتصر عليه قال رجسه الله (والتناقش عنع دعوى الملك لا الحرية والنسب و الطلاق) لان القاضى

هوطلب الحق اهع قال الاتقانى ذكرهدذا الباب عقب باب الحقوق الظهور السناسب بينهما لفظاومعنى الباب أن ذكر بعد تمام الباب أن ذكر بعد تمام الواب الدع لانه ظهور عدم الما ما الما في المن لما ناسب الحقوق الفظاومعنى ذكر عقب اهوا في المن البينة جمة الفظاومعنى ذكر عقبه اهوا متعددة الحن المن البينة جمة وهذا أصل لفروع كثيرة منها ما أشار البه بقوله مسعة الخومنها أنه اذا اشترى عدا ثم

ظهراه مستحق بالبينة فانه وجع على المائع بالثن لانه يثبت عالملك من الاصل فيت مدى الى الكل ولواقر به المستحق بالبينة فالدين لا وجع بالثن على المبائع لان اقراره قاصر علمه ه في المتن والمناق المقورة وقعة الخبر وقداند فعت الضرورة بانمائه فلا يظهر الاستحقاق في حقه بالرحو عبالثن على البائع اه (قوله في المتن والمناقض عنع دعوى الملك) قال العمني وهذا أيضا أصل لفروع كثيرة وموضعها في كتاب الدعوى ومن صور ذلك ماذكره في الفتاوى الظهير به رجل ادعى على رجل مقدارا معلوما بأنه دين له عليه وأنكر المدى على سعد المكان علي الدعى أن ذلك المقدار عنده من حهدة الشركة قائه لا تسمع دعواه لانه متناقض في كلامه ولوكان الامر مائعكس تسمع لامكان التوفيق لان مال الشركة بعنوان المركة ومنها ماذكره فيها أيضار حل التعى على آخرانه أخوه وادعى عليه المناقض ولوكان الامر مائعكس تسمع لامكان منه ذلك ولا يقتل المناقضة فقال المدى عليه ليستم و مأخى تم مات المدى وخلف أمو الاكثيرة في المدى عليه فطلب ميرائه وقال هواخي لا يقبل منه ذلك ولا يقتل منه ذلك ولا يقتل المناقضة في المناقض في دعوى الاعتاق والتدبير من قبل المولمان من قبل المولى بان باع عبده تم ادى اله كان أعتقه والسناقض غير على المناقضة في دولة المناقضة في المناقض في دعوى الاعتاق والتدبير من قبل المولى بان باع عبده تم ادى اله كان أعتقه والسناقض عند على المناقضة في المناقضة في والمناقضة في المناقضة المناقضة في المناقضة

الاعكنه أن يحكم بالكلام المساقض اذا حده ما السير بأولى من الاسم مساوعلى الخفاه فيعذر في الساقض المنافعيل والفرق ان المنافعيل المنافعين المنافعيل المنافعيل

(قوله وان أقر بهالرحل لا)
فلوأ قام المسترى بدنة بعدد
دلا على اقرار البائع بان
العبد المستحق بريد بذلا
الرجوع بالثمن هل نقبل
بينته ينظر في كالام الشارح
عند قوله ولو باع عد غيره
بغيراً مره نقلاعن الزيادات
بغيراً مره نقلاعن الزيادات
فليراجع اه (فوله والفرق
فليراجع اه (فوله والفرق
أبابية في حق جيم الناس
عليم اه فتح (قوله مينة)
عليم اه فتح (قوله مينة)

الامرقبل الشهادة به اه فتح (قوله قيلبت بها الملامن الاصل) قال الكال فالولا كان متصلا في الزمان الذي يسجب عليه اظهار على السنة الملك في والمنت الما المراد الما المراد المراد المردة به المردة تعميم خيره و دلك يحصل باشانه في الماقع بالمنت المردة المردة تعميم خيره و دلك يحصل باشانه في الحال المنافس المنتفص المنافر المردة تعميم خيره و دلك يحصل باشانه في الحال المنتفص المنافر الاقرارا على المردة المردة المردة المردة المنتفت في الماقع بالمنتفق المنافر المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المنتفي المنتفق المردة المردة والمنتفرة المردة والمنتفرة المردة المردة والمنتفرة ولمنتفرة والمنتفرة وال

هو اه عيى (قوله والعبد على البائع) واعمالا يرجع على العبداذا كان المولى حاضر المنتكن من الرجوع على القائض أه (قوله وعن أنى يوسف) أى فى غرظاه والرواية أه (فوله لان ضمان النمن بالمعاوضة) أى بالمبايعة أه (فوله أوقال أناعد ولم ودعلي ذلك) فانه لا رجع بالمن على العبد كذاذ كره الامام التمر تاشي في الجامع الصغير فالرجوع (١٠١) مقيد بقيد بن قوله اشترني وقوله اني عبد اه

حاضراً) أى المضمون عا علمه اه (قوله أنه لم وحد منه) أىمن العداه (قوله كااذا كان ذلك من الاحنى} بان قال الاحنى اشتره فأنه عمد فظهر حوالا بلزم الاحدى شيُّ اه (قوله والهذاقلنا) أىلاحلانالاخداركاذا لانوجب الضمان اع (قوله رحعواعليه بقمته) أي بقمة العبداه فتم (قوله بخلاف الرهن لانه أس وعارضة ) أى فايقتص سلامة العوض اه أتقاني فالاالكال يغلاف الرهن فالهليس عقدمعا وصهبل عقدوندقة لاستمفاءعين حقه حتى جازالرهن بدل الصرف والمسلمفيسه فلو هلك بقع استيفا الدين ولو كانمعاوصة كاناستبدالا بالسيار فمه قدل قمضه وهو حرامواذا أربكن عقدمعاوضة لانحمل الامريه ضمانالانه لس تقدر افي عقد معاوضة ولهدذا فالوالوفال رحدل لاتنووقد سأله عن أمن هذا الطربق فقال أسلكه فانه آمن فسلمك فنهب ماله لايضمن وكدالوقال المكل هد االطعام فالهليس عسموم

على العبدوالعبدعلى البائع بخلاف الرهن) بعدى اذا قال ارتمى فانى عبد فارته نه فاذاهو حرحت المرابع المراب لايرجع المرتهن على العبد بجال سواء كان الراهن حاضرا أوغا بباوعن أبي يوسف الهلارجع ف الفصل الأول أيضالان ضمان النمن بالمعاوضة أوالكفالة ولم وحدوا حدمنهما فصاركم الاارهن وكااذا وال اشمرتى أوقال أناعيد ولم تزدعلي ذلك وهد ذالان مان حب الضمان لا يختلف بين أن يكون حاضراأو غائبا كالرهن يحققه أنه فم وحدمنه الاالاخبار كأذبا والامربالشرا وذلك لانوج الضمان كااذا كان ذلك من الاحنى ولهـ ذا قلنافهن قال لغير ما سالك هذا الطر بق فانه آمن أو قال له كل هـ ذا الطعام فانه اس عسموم فكأن بخلاف ذلك لا يجب علمه ماع ماعطب سبب ذلك لما قلنا وجه الظاهر أن المقر بالعبودية ضمن سلامة نفسه أوسلامة الثمن للشيترىء نسدتعذرا ستيفائه من البائع لانهائعا أقدم على الشراء معتمدا على كلامه فصار بذلك عنزلة الغرور من جهته والغرور في المعاوضة يجعل سبباللامان دفعاللصررعفه بقدرالامكان لان المعاوضات تقتضى سلامة العوص فاذا ظهرت حوية الاصل وأهلمة الضمان وتعذرا لاستمفاء منجهة البائع يؤخذه وبذلك كللولى اذا قال لاهل السوق هـذاعبدى وقد أذنت له فى الحيارة فبايعوه فلم فعددون مُخطهرا نه حراً واستحق رجعوا عليه بقيمته عكم الغرورد فعاللضررعن الغرماء فعل المولى كأته ضمن لهم مسلامة المالية منه والبدع عقدمعا وضة فأمكن أن يجعل الاحريه ضمانا للسلامة بخلاف الرهن لأنه ليس معاوضة بلهو حيسمن غبرعوض بقابله وبصمر بعاقبته استمفاء لعبن حقمه منغمران يحعمل مبادلة ألاثرى أن الرهن بجوزفى موضع الانتجوزقه المبادلة كثمن الصرف ورأس مال السلم والمسلم فيسعفلا عكن أن يجعل الامن بهضما فالاسلامة اذهوفى ضمن عقد العاوضة وجغلاف المستشهديه من الامر بالأكل والساول أوكان الامر بذاك من الاجنبى لانه ليس بعقد معاوضة وآمر الاجنبي لا يعبأ به ولا يلتفت اليه و بخلاف ما اذا قال اشترفى أوقال أناعبد ولميزدعليه لان الحريش ترى تخارصا كالاسمر وقدلا يجوزشراء العبد كالمكائب فلهوجدمنه مايدل على الضمان ثماذا ضمن المقر بالعبودية وجمع بذلك على البائع لانه قضى دينا عليه وهومضطرفيه فلأمكون متبرعا كمعترالرهن اداقضي الدين لتفلد ص ألرهن فان قدل لا تتصورهذه المسئلة على قول أبي حنيفة فان الدعوى شرط عنده لقبول الشهادة بألحر مةلكون العنق حق العبدوالتساقض فيه عنع صحة الدعوى فكيف تقبل ينتدعلى الحرية بعداقر ارمبالرق فلناقد أحاب عنه بعض مشايخنا بأن الوضع في مر بة الاصل والدعوى فيها الست بشرط عند ولتضعفها تعريم الفرج لان الشهود يجب عليهم تعيين أمه فيحر بة الاصل فتمرم على المولى وحرمة الفريج حتى الله تعالى وفي حقوق الله تعالى الدعوى ليست بشرط كافىءتى الامة فللكرون التنافض مانعاحق لوخلت موية الاصل عن تعريم الفرج كولد المغرور تكون الدعوى فيسه شرطا والتناقض مانعمن معتهامن حدث انه يعدم الدعوى وعامتهم على اندعوى العبدشرط عنده فالحرية الاصلية والطارئة لانهاحق العدد وهواأصح ولكن الساقض لاعنع صقة الدعوى وقبول الشهادة فيهما طفاءا طال علمه في الساقص فيه أما الحرية الاصلية فلان الصغير فديجلب من دارا لحرب ولا يعمل بحرية أبويه أوبحرية أحمدهما باسلامهما أواسلام أحدهما فيما وبعتقد أنه رفيق فيقر بالرق ثم يتبين له المال بعد د ذلك فيدعى الحرية فيعذر في التناقض وأماف العتق

فأكله في التغير أنه يستحق عند الله عدامالا يطاق اه (قوله على البائع) هوالصواب وفي خط الشارح على الآمر اه (قوله فلا يكون متبرعاالن قال الكال يخلاف من أدى عن آخرد بناأ وحقاعليه بغيراً من وليس مضطرافيه فالهلار حميه اه (قوله والسناقض فيه عنع صحة الدعوى) وقوله أناح بعد قوله أناع بدتناقض لامحالة أه اتقاني (قوله بإن الوضع) أي وضع المسئلة أه (قوله والدعوى فيها ليست بشرط عنده) أى كقولهما في دعوى الحرية مطلقا اه كال (قوله لنضمنها) أى الدعوى اله (قوله كالختلعة تقيم البيئة أن (وجهاطلفها ثلاث فقبل الخلع) يقبل ذلك منها لان الزوج ينفر دبالطلاق قر بما لا تعلم المرأة بذلك م تعلم اله قوله طلقها أنلا الفائد الذكارة بالمنافقة وقوله طلقها أنه المنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة

الطارق فلانالمولى ستمذبه و محقى على العبد في عذر في الساقض كالمختاعة تقيم البينة أن روحها طلقها الملا الفيسل الخلع و كالمكاتب اذا أقام منة أن مولاه أعتقه قبل الكتابة قال رجه الله (ومن التي حقافي دار) أي مجهولا (فصولح على مائة قاستحق بعضها لا برجع بشئ) لان دعواه بحوزان تكون قما بق وان قل في ادام في يده شئ لا يرجع علم معتلاف ما ادااستحق كلها لاناته قنا أنها خذعوض ما لاعلك فيرة ودلت المسئلة على أن الصلم على معلوم عن مجهول جائز لا نه لا مفضى الى المنازعة والمنع باعتماره فاذا خلا عند محاذ وقد ذكراه في الا براء عن كل عمد وذكر بالخلاف فيه ودلت أيضاعلى أن صحة الدعوى الست شرط أصحة الصلم لان دعوى الحق في الدارغير صحيحة لجهالة المدعى حتى لوا قام المبينة على هنده الصورة المنتقب لا تقبل بينته الا أذا التي المراب المحور في الحق المراب المحور في الحق المراب المحور في المحالة المحور في المحرور في المحرور

غلاما وهوساكت م قال بعد البيع مع على بالبيع أناحرلا بقيل قوله وهوعبد ذكره في اقرار الاصل وقد زاد في عند البيع قم مع مولال فقام فذاك اقرار منه مالرق المه فذاك اقرار منه مالرق البيوع اه انقاني وجه الله من غيره فتد المشترى الرابع من غيره فتد المشترى الرابع من غيره فتد المشترى الرابع على الناني وأبي البائع الاول أن الناني وأبي البائع الاول أن الناني وأبي البائع الاول أن

مقبلها قالوا ان كانت الحارية ادعت العنق فله أن لا يقبل من الحارية قولها وان ادعت انها حقالا صلوقد انقادت المسع فللمالك والتسليمان بمعت وسلمت الشترى وهي ساكة فللبائع أيضا ان لا يقبلها لان انقدادها على هذا الوجه عنزلة الاقرار بالرق ولواقرت بالرق مها ادعت العنق لا يقبل قولها الا يسنة وان أنكرت البسع والتسليم لدس البائع أن لا يقبل لانه اذا لم نقر بالرق كان القول قولها في الحرارية وكان الشترى أن يرجع على البائع بالفن كائمت الحرية بالمينة وقال يعضهم اذا ادعت الحرية لم يكن له أن يردها على البائع بقولها لكن يذي له أن يترقبها احتساطا حتى يحل له وطوها إماء الكائمين ان كانت أمة أو على المنات حق المنات حق وكذا كل من اشترى حادية ينبغ له أن يترقبها احتساطا حتى يحل له وطوها إماء الكين المنات أمة أو على المنات الذي علم على المنات المنات على المنات المنات على هذه الصورة اكان تعلم على معلوم عن مجهول اهدا والمنات المنات على منات المنات والذي المنات على المنات في خط الشار حواس شابت في المنات والمنات المنات والمنات المنات والمنات والمنات المنات والمنات المنات والمنات في المنات في خط الشار حواس شابت في المنات والمنات المنات والمنات المنات والمنات والمنات والمنات والمنات والمنات المنات والمنات المنات والمنات المنات والمنات والمنات والمنات والمنات المنات والمنات والم

أنت فضولى يخشى عليه الكفر اه قال الاتفانى مناسبة هذا الفصل بياب الاستعقاق ظاهرة جدا فان المال في الصورت بين جيعافى و يدما حب المديلا أدن المالك ثم ترجة الفصل بين عالفضولى لكونه أبين أحسن من ترجته بياب بين عبد الغير كاوقع في الجامع الصغير المرتب ثم الفضولي بضم الفاء وفق الفاء حقق الفاء حقاً وهي نسبة لفضول جيع الفضل بعنى الزيادة وقد غلب جعه على ما لاخر في محتى قيل فضول بلافضل وسن بلاسنا وطول بالاطول وعرض بلاعرض

اه كذافى المغرب و يسمى من مستغلى الا بعند وفضوايا وفى اصطلاح الفقها ومن يتصرف فى حق الغير بلااذن شرعى كالاحنى و و أو يسمى من يستع و أيرد فى النسبة الى الواحدوان كان هو القياس لا نه صار بالغلبة كالعلم لهذا المعنى فصار كالانصارى والاعرابي اه (قوله فى المن فلا الله أن يفسخه و يعيزه ) وهو قول مالله وأحد اه كال (قوله بشرط أن سق المتعاقدان ) وهما البائع الفضولى والمشترى منه اه ع (قوله والمعقودية) أى والمعقودية لوعرضا اه متن والمعقودية هو الثمن اه (قوله والاصل فيه أن كل تصرف صدر من الفضولى و يتوقف نفاذة الفضولى والمالك فان اجازة المالك فان اجازة المالك فان اجازة المالك فان اجازة المالك فان اجازة تعدم الله وقت العقد والايطل التصرف اه (قوله وان الم يكن له مجسر حالة العقد) محل تأمّل تأمّل تدر اه (قوله و عند الشافعي لا ينعقد تصرفات الفضولى) قال في الهداية ( م اله وقال الشافعي لا ينعقد لا نه المعدر عن ولا يقشر عية تدر اه (قوله و عند الشافعي لا ينعقد تصرفات الفضولى) قال في الهداية ( م المنافع الدينة قد لا نه المنافع الدينة المنافع و المنافع المنافع

لانها بالملك أو باذن المالك وقد فقد اولاا نعقادا لا بالقدرة الشرعمة ولناأنه تصرف علىك وقدصدرمن أهلافي محادفوحب القول العقاده اذلاضررفه للمالكمع تخبر قال الكال وقول المصنف تصرف علىك من اضافية العام الي أناس كركة الاعراب والاصافة في مثله المله أى تصرف هوعمال وحركة هي اعراب ولاحاحة الى مدا القددهذا لان تصرفات الفضولي ترونف عندنااذاصدرت والمنصرف العمرأى من بقدر على الاحازة سواء كانقلكا كالسع

فالمالك أن يفسعه و عصر ان بق العاقدان والمعقود علمه واله و به لوعرضا) أى للال أن يحمر العقد يشرط أن يبق المتعاقدان والمعقود علمه والمعقودله وهوالمالك عالهم والاصل فمهان كل تصرف صدرمن الفضولي والمعجيز حال وقوعه انعقده وقوفاعلي الاحازة عندنا وان أبيكن له مجيز حالة العقدلا توقف ويقع باطلاوالشراءلا يتوقف على الاحازة اذاوحدنفاذاعلى العاقد وانلم يجدنفاذا يتوقف كشراءالعيد والصغيرالمحدورعلمهما وعندالشافعي لاشعقدتصرفات الفضول أصلاولا تحوز باحازة المالك لانها وقعت باطلة نفلوهاعن ولامه شرعمة اذهى بالملائأو بتوكس المالك ولم يوحدوا حسدمته مافتلغو لان التصرفات الشرعمة تتوقف على الولاية كاتتوقف على الاهدة والمحلية ولناحديث عروة تن أبى الجعد المارقي أن النبي صلى الله علمه وسلم أعطاه دينار النشتري له به شأة فأشترى له به شاتين فياع احداهما بدينار فياءبديناروشاة فدعاله بالبركة فى بيعه فكان لواشترى التراب لربح فيه دواء التخيارى وأحدوا بوداود وحديث حبيب نأبي البت عن حكم ن حزام أن الذي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشترى له أضحية بدينار فاشترى أضحمة فأرع فيهاديدارا فاشترى أخرى مكانه الخاء بالاضحية والديد أرالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال ضح بالشاة وتصدق بالديذاررواء الترمذي وهذارسول التمصلي المتعليه وسلم أجاذ بيعه ولوكان باطلالر تدوأنكر عليه ولان ركن التصرف صدرمن أهله مضافا الى محله ولاضرر في انعقاده موقو فافت عقد وهيذالان الاهلية بالعقل والتمييز والمحلية بكون الميال متقوما وقدو جدا وليس فيه ضررعلي المالك لانه مخبرفاذارأى المصلحة فيهنفذه والافسخه بلله فيهمنفعة حيث يسقط عنسه مؤنة طلب المشترى وقرار الثمن وسقوط رجوع حقوق العقداليه وفيد فع للتعاقد ينالصون كالامهماعن الالغاء فتثبت القدرة

والاجارة والهمة والنزوج والنزقج أواسقاطاحي لوطلق الرحل مم أه غيره أواعنق عده فأحاز طلقت وأنعنق وكذا سائر الاسقاطات للدون وغيرها فكان الاحسن أن يقول تصرف شرى اه وقوله ولا انعقاد الآبالة در انشرعية قال الكال وقول ولا انعقاد الابالقدرة الشرعية ان أردت لا انعقاد على وحه المتوقف الى أن يرى الماللة مصلحته في الاحازة فعين فعال أوردت لا انعقاد على وحه المتوقف الى أن يرى الماللة مصلحته في الاحازة فعين فعال أوردت لا انعقاد على وحماليان سلماء ولا يعلم من غير ضرر ولا مانع شرى فيدخل أم والدل عليه والدل عليه والدل عليه والدل عليه والدل عليه والمالة والمشترى من غير في المنافق المالة والمستروالي المالية والمالة والمستروالي المالية والمالة والمنافق المالية والمواجدة والمواجد

العقد مرجوا كافق صعة النصرف وعن هذا اصح تعليق الطلاق والعناق بالشرط والافلاوة وعفى الحال ولا يقطع بوقوعه فكان العقد مرجوا كافق صعة النصرف وعن هذا اصح تعليق الطلاق والعناق بالشرط والافلاوة وعفى الحال ولا يقطع بوقوعه فكان بنبغي أن بلغي لكن لما كان بحيث برجى صع وا تعقد سببانى الحال مضافا أوعند الشرط كقولنا هذا اه (قوله ولان السبب الما يلغوالخ) أذا أجد بسع الفضولي يستعق المسترى الزوائد المنفصلة والمنصلة المخلف ما اذا أحد الناف الضمال المناق الصبي وطلاقه المن والدالم المناق المناق الصبي وطلاقه المناق المن

الشرعية احوازاله فده المنافع على أن الاذن ابت دلالة لان كل عاقل رضى بتصرف عصل الهده النفع اذلالو جدمثل هذا التصرف النافع في حال غيبته عادة الامن صديق متفضل نصوح يرى لأخيه مثل مايرى لنفسه فانفدل المقصود بوضع الاسباب الشرعية أحكامهالا بجرد السبب فأذالم تفدالحكم لاتعتبر وسكها وهوالتملك لانتصورمن غيرمالك فيلغوقلنا لانسلم أنه لايفيدا لملك بليفيدملكاموقوفالانه اللائق بالسبب الموقوف كايفيدا اسبب البات الملك البات لانه هو اللائق به ولهدد الواعتق المشسترى ثم أجازالمالك السيع نف دعنقه ولان السيب اعلى لغواذ اخلاحكه عنه شرعا وأمااذا تأخر فلالان العاة قديثا خرحكه العارض كالبسع الذى فيها الخيار التعاقدين أولأحدهما وكالراهنين اذا تبايعارهنا رهن بغسراذن المرتهنين انعقد ويوقف المكم لحق المرتهنين وكذا الطلاق المضاف الحشهر يثبت السال ويتأخر - كمه وكذا شهررمضان سبب لوجوب الصوم ويتأخر الوجوب في حق المسافر والمريض ولأيلن على هذااعتاق الصي وطلاقه وهبته وبيعه بالغين الفاحش حيث لا تحوز لوأجازها الولى أوهو بنفسه بعد وبلوغه لان هدنه ألعقود لا يجيزا ها حال وقوعها أممعضم اضرراعلمه ألا ترى أن الولى لاعلات انشاءهافيطلت فبعددال لاتعود صعيعة حتى لوباشرالصى عقداعل كدعلية الولى كالنكاح والاحارة والسعمن غسرغ بن توقف حى لوأ حازه الولى أوهو بعد بلوغه حاز قان قيل مي رسول الله صلى الله عليه وسلمون بمعماليس عندالانسان أى مالاعلك كانهى عن سع المبيع قبل القبض وعن سع الاتن ثماذا باع المبسع قبل القبض أوالا بقلا يحوز للنهى الواردف مقكذا هذابل أولى لان الآبق والمبيع ملكه وهومع هدذالا يجوز بيعه فعندعدم الملك أولى قلنا كالامنا في انعقاد العقدو بيع المبيع قبل القيض بنعقد عندناوان كانفا مداوكذاالا تنفى رواية حتى لوسله بعدداك صيرفلا بلزمناوا لمراديما روى أنه عليه الصلاة والسلام مى عن بيع ماليس عندالانسان أن بسع سألاعلكه تم يشتر به ويسله مدلدل قصة الحديث فأن حكيم نوام قال ارسول الله ان الرحل لما الذي فيطلب منى سلعة ليست عندى فأبيعهامنه تم أدخل السوق فأشتر بهافأ سلها المعفقال صلى الله عليه وسلم لاتبع ماليس عندل رواه أبوداودوأ حدوا عاشرط أمحة الاجازة بقاء المتعاقدين والمعقود فالمعقود عليه لان الاجازة تصرف في العقد فلا يدّمن قيامه وذات قيام هذه الاشساء ولايشترط بقاء النمن الااذا كان عرضالان العرض بتعين بالتعمين فصار كالمبسع فيشترط بقاؤه واذاأ جازه المالك كان الثمن محاو كاله أمانة في يدالفضولى عنزلة الوكيل حتى لايضمن بالهلاك في د مسواء هلك بعد الاجازة أوقبلان الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة

تنوقف ممعلى احارة والمه والعارية بعدالياوغ اه ﴿ فرع ﴾ قال في الجامع الدغيراذا سعمتاع انسان بمناديه وهو سطر لايصح لانسكونه محمدل الرضا ويحتمل السعط وقال ان أبىليلي سكونه يكون اجازة فالدائز يلعى فى مسائل آخر الكتاب عندقوله باع عقارا الخاه فأرعى رجل ماعجار بة بعد وأذن المولى وزوحهارجل آخر بغير اذنالمولى وأعتقهافضولي فأخرالمولى فالأجزت جسع ذاك قال الشيخ المولى أنو بكر عدن الفضل رجه الله الله العتق وسطل ماسواءذكره واضعان فالسع الفاسد اه (قوله وانماشرط اصمة الاحازة بقاء المتعاقدين والمعقودله الخ) قال الكال وفي الايضاح، تقد الفضولي في حق وصف المؤاذ موقوف على الاجازة فأخدث الاحازة حكم

الانشاء ولابد في الانشاس قدام الاربعة وبالتفصيل شرط بقاء المعقود عليه لان الملك في متقل فيه وانها منتقل بعد الاجازة والمقضول ولا يمكن أن ينتقل بعد الهلاك والمشترى المزمه المن و بعد الموت لا يلزمه ما أميكن لرمه حال أهليته والباقع لانه تلزمه حقوق العقد بالاجازة ولا تنزم الاحياو المالك لان الاجازة تكون منه لامن وارته اله (قوله ولايشترط بقاء المن الااذا كان عرضا) في نشذ بشترط بقاء خسة الاربعة السابقة والخامس قيام العرض الهر قوله لان الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة وأى من حدث انه صادبها تصرفه نافذا وان لم يكن من كل وجه فان المشترى من الفضولي اذا أجاز المالك لا ينفذ بل بيطل مخدلا في الوكلة السابقة المالك المنافذ المناف

الته تعالى (قواد والفضولي أن يفسين) عالى الكال والفضولي أى فى البيسع أن يفسيخ قبسل اجازة المالك حتى لوأ جازه الايستمار والمالية الموقوف واغا كان الهذاك الدفع المقوق عن نفسه فانه بعد الاجازة بسير كالوكد الفتر وفي ذلك فيرر به فاله دفعه عن نفسه فانه بعد الاجازة بسير كالوكد الفتري في ذلك في من نفسه فيل الإجازة المسبوط ععناه اع (قوله مخلاف الفضولي في انتكاح ليس له أن يفسخ بالقول ولا بالفعل مسبوط ععناه اع (قوله مخلاف الفضولي في انتكاح) قال الكال رجعه القه مخلاف الفضولي في النكاح ليس له أن يفسخ بالقول ولا بالفعل لا نمه معرف عن أى كالقال العارة الحالة المالك فتصير الحقوق منوطة به لا بالفضولي في المنازة تنقل العبارة الحالة المالك فتصير الحقوق منوطة به لا بالفضولي الا بازة ضرية على العقد الثانى أيضا وقد ثبت المالك والولي حق أن يعيز وكذا بالفعل كان زوج المرأة بوضاها من عائب فقيل أن يعيز زوج سه أختها وقال الا الماقاني وفي بالسائل والمنافذ على الموقوف الم

ينقد عن مااشتراه من ذلك المعرض من ماله كانه قال المعرض لنفسك وانقد عنه من مالى هذا قرضا عليك فأن كان مثليا فعليه مثله وان كان قيما كثوب المجارية أوالثوب والقرض وان أبيخ في القيمات لكن في المناها في المناها في المناها في المناها في المناها في المناها في في المناها في المناها

والفضول أن يفسخ قبل الاجازة دفعالله والضرري نفسه مخلاف الفضول في النكاح لانه معربه المحص فلا ترجع المقوق المه وكذا لا بشترط في النكاح بقاء العاقد الفضول عندا لاجازة حتى لوأجازه بعدما هائ العاقد جازوه ذا الذى ذكر نامن أن الفن بكون المالئ في الذا كان دينا وان كان عرضا معينا كان الفي العرض الفضول ملكاله واجازة المالئ اجازة نقد لا احازة عقد لانه لما كان العرض متعينا كان شراء من وجه والشراء لا يتوقف بل ينفذ على المنشران وجد نفاذ افيكون ما الكاله و باجازة المالئ لا ينتقل المده بل تأثيرا جازته في النقد لا في العقد م يجب على الفضول مثل المدع ان كان مثل اوالا فقيمته لانه لما صار البدل له صار مشتر بالنفسه عال الغير مستقرضا له في خي المنظرة ويجب عليه رده كالوقفي دينه عمال الغير واستقراض غير المثل جائزة مناوان لم يجزق صدا الاثرى أن الرجل لوثرق جامراة على عبد الغير مناوع قد فذومن ضرورته يصدر وقرضا في عبد الغير والمتناوعة والمناوعة والمنا

والمراع والمناه والمحالة المعالمة المقتضى وهوالشراء لاغير كالكفيل المسلفية اداره من مال نفسه يصرم قرضاحي رجع بقيمة ان كان و الان المنوب مثلى في باب السلم في كذا في الجدالة بالمناه والشراء والشراء مشروع في الان المنوب مثير وعاهد الواغيانية فذال شراء على المسترى ادام يضفه الى آخر ووحد الشراء النفاذ عليه والسبق بتوكيل الشترى من آخر فامان كان كذلك فالشراء يتوقيل المسترى الموكل فاند كرفي شرح الطعاوى ولواشترى بول بتوكيل الشترى من آخر فامان كان كذلك فالشراء يتوقيل المنترى من الموكل فاند كرفي شرح الطعاوى ولواشترى بول سير وعلى المنترى هذا المستراه لنفسة أولان المنتواف المنافقة المولان المنتواف المولان في الموكل المنترى المنتواف المولان و المولول والمنافقة المالية والمنافقة المولول والمنافقة المالية و المولول والمنافقة والمنافقة المالية والمنافقة والمنافق

عن والبان بقال المحمد المراء ولم يجعل بعامع أن بدع المقايضة شراء من وجه فأجاب الخ (قوله لا ينقذ با حازة الوارث في الفصلين) أى في الذا كان التمن عرضاً ودينا اله غاية (قوله عمات المولى حيث تنقل الا حازة الى ابنه) أى فان أجاز صح والا فلا فهد ذه فضولية ويوقف علمها على اجازة الوارث اله (قوله بان باعها المولى) أى الا مة التي تروّجت بغيراذ به اله (قوله كان الحسكم كذلت) أى تنتقل الاحازة الى المشترى (قوله جازعت من على المعالمة المعالمة عن وفر في بطلان العتق وهذه من المسائل التي جرت المحاورة فيها بين أبي يوسف و محد حين عرض عليه هذا الكتاب فقال أبو يوسف مارويت المنافئ عن أبي حنيفة أن العتق حائز وانهات مذهب أبي حنيفة في صحة العتق مذا العتق حائز وانهات مذهب أبي حنيفة في صحة العتق مذا العتق حائز وانهات مذهب أبي حنيفة في صحة العتق مذا

الوكدل بالمسع لانانقول اطلاق الوكالة بالسع يتناول المسع بالعين والدين فيحرى على اطلاقه في غسر موضع التهمة ولومات المالك لا ينفذ باجازة الوارث في الفصلين لانه يتوفف على اجازة المورث لنفسه فلا منفل الى غسره بعلاف الوصى أوالاب اذات قف على اجازتهما في مال الصغير شم بلغ الصغير فأنه منتقل الى الابن لانه لم بتوقف على اجازت مالنفسه واعما بنوقف له فينتقل السهو مخلاف ماآذا تروّجت أمة بغسر اذن مولاها وكان فدوطتها ثم مات المولى حث تنتقل الاجازة الى ابنه لان عدم الانتقال الى الوارث كان المعنى وهوحدوث حلوات على موقوف فأبطله وقدعدم ذلك هذا بوطء أبيه فلا يبطل حتى لوقدرفي الشراء أيضام شل ذلك بان باعها لمولى من لا يحل له وطوِّها والسكاح موقوف كان الحكم كذلك ولوأجاز الملك قدياته ولا بعلم حال المبيع حاز البيع في قول أي يوسف أوّلا وهوقول محدلان الاصل بقاؤه مرحم وقال لا يصعر حتى بعلم فيامه عند الأجازة لوقوع الشد في شرط الاجازة فلا يشت مع الشك قال رجه الله (وصع عنق مسترمن عاصب باجازة سعه لاسعه) معناه لوغصب رجل عبد او باعه فأعتقه المسترى فأجازا الائالسيع جازعتقه ولولم يعتقه المشترى والكن ياعه لميحز بيعه وهذا عندهما وقال مجدلا يحوز عتقهأ يضاوهوالقياس لانهاعلك وقدقال عليه الصلاة والسلام لاعتق فيمالاعلانا بن آدموه ف الانعقدالفضولى موقوف على ماسنا والموقوف لايفيدالماك اذلانفاذفيه وعندا الاجازةان بتالماك يطريق الاستنادفهو ابت من وجهدون وحه فلا يصلوشرطا للاعتاق لان المصح الاعتاق ملك كامل لماروينا وهمذالانه صلى الله عليه وسمارذ كرفيه الملائه مطاقاوالمطلق ينصرف الى الكامل والهذالوا عتقه الغاصب مُ أدى الضمان لا يصور العتى مع أن الملك الثابت المالت التابع الأصاب المابت المسترى حتى ينفذ بيع الغاصب اذا أدى الضمان ولاينفذ بسع المسترى اذا أجاز المالك السع الاول وكذا لواعتقه المشترى والخيار السائع نمأج زالبيع لاينف ذعتقه وكذااذا فبض المسترى من الغاصب أثماء عمم أجازالم الكال البيع الاول لم ينقد ذالشائي مع أن البيع أسرع نف اذامن العدق حتى صعبيع الكاتب والمأذون لهدون عتقهما وكذالو ماع الغاصب المغصوب ثمأدى الضمان تفذييعه ولوأعتقه م أدى الضمان لاينفذ عنقه لماذكرنا وكذالوباعه الغاصب فأعنقه المشترى منه م أدى الغاصب الضمان صيريع الغاصب وبطل عنقه لماينا ولهماان الماك ثدت موقوفا بتصرف مطلق مفد لللك بالوضع والاضررفيه على ماحر فيتوقف الاعتاق مرتباعليه وينفذ بنفاذ موصار كاعتاق المشترى من الراهن فأنه بتوقف وينفذ بإجازة المرتهن البيع وكاعتاق المشترى من الوارث والتركة مستغرقة بالدين فأجازت الغرماء البيع أواعناق الوارث عبدامن التركة وهي مستغرقة بالدين فقضي الدين أوأبرأ الغرماء

لامحوزانكذب الاصل الفرعصر يحاوأقل ماهنا أن يكون في المسئلة هذا روابنان عنأبي حنيفية قال الحاكم الشهد قال أوسلمان انهددهروامة مجدعن أبى يوسف وشحن سمعنا من أبي توسف أنه لامحوزءتمه وسمحيء اه وقوله مازعتقه أى استحسانا اه هداية (قوله والمطلق سمرف الى الكامل) واستوضع على داك بفروع أرىعة اه (قُوله حتى ينفذ بسع الغاصب اذاأدى الضمان) هذااذاأدى قمته ومالغصب أمااذاضمن قمته توم السع لانفذ سعمه اه عادية في آخراً داعسة وعشرين إقواه أن السع أسرع نفاذا من العمق أى فاذالم ينفذ سعه لم يتقدّاء تاقه بالطريق الاولى اه (قوله وكذالو ماع)استمضاح الالكون السع أسرع تفاذااه (قوله لاينفذعتقه لماذكنا)أى

انالسعاسرعنفاذا اه (قوله وكذالوباعه العاصب الخ) قال الكال وكذالا يصحاعتاق المشترى من العاصب اذا أدى منه الغاصب الضمان ولا الطلاق في النيكاح الموقوف حتى لوا جيرلا بقع على المراقوكل من الطلاق والعتق في الحاجة الى الملائعلى السواء ولذا اذا حصل فضولي أحمرا من أقيدها في طلقت نفسها عما أجاز الزوج لا تطاق بل بمعت التقويض فان طلقت نفسها الآن طاقت والالا اه (فوله و بطل عتقه) أى بطل عتق المشترى من العاصب اذا أدى العاصب الضمان وهذا قول البعض والاصم أن عنقه نافذ اه كاسمىء بعد أسطر اه (قوله بتصرف مطلق) قال الكال ومطلق بفتم اللام واحترز به عن السع بشرط الخيار فرج حواب قوله لا بصعت المشترى والخيار المناقع الان ذلك المسرف مطلق إذا لخيار عنع شونه في حق الحكم با ناوم وقوفا وقد يقرأ بكسر اللام والفتح أفصم اه (قوله و ينفذ با جازة المرتبن البيع) والحامع أن كلامه ما اعتاق في بسعمونوف اه فتح وقوله المرتبن هوالصواب والكن الذي بخط

الشارح المشترى اله (قوله بخلاف اعتاق الغاصب نفسه) جواب عن الاول اله (قوله و بخلاف مااذا كان فى السيع الخ) جواب عن النانى اله (قوله والمشترى ما أنه ينفذ) كذاذ كره هلال الثانى اله (قوله والمشترى من الغاصب الخ) جواب عن الرابيع (قوله مم ملك) أى الغاصب اله (قوله والاصح أله ينفذ) كذاذ كره هلال الرأى بن يحى البصرى فى وقف وهومن أصحاب أبي وسف فانه ذكر فيمن غصب أرضاف اعها فوقفها المشترى م أدى الغاصب ضمانها حتى ملكه آقال يتفذو قفه على طريقة الاستصان فالعنق أولى اله كالرجه الله (قوله واغما يبطل بسع المشترى) بحواب عن الثالث اله وقوله واغما يبطل بسع المشترى من الغاصب المخ وكذا لووهبه مولاه الغاصب أو تصدف به علم ما تورثه فهدذا كله ببطل الماك و وقوله واغما يبطل بسع المشترى من الغاصب المخ وكذا لووهبه مولاه الغاصب أو تصدف به علم المنافقة كان فيه ملك بات وعرض الموقوف لا نه لا يتصوّر اجتماع البات مع الموقوف في محل واحد على وحد يطرأ فيه البات (٧٠١) والافقد كان فيه ملك بات وعرض

معمالات الموقوف اه كال (قوله لانه بالاجازة المت المسترى قال الاتقالى رجمه الله وفرق الزاهد العتابي بناءناق المشري من العاصب حيث ينفسذ بالاجازة وينالسع الثاني مسلايفذ باجازةالسع الاول وقال النبالعتني مأتهي الملك والمنتهى متقررحكم وماكان مقرراللدئ كان منحقوقه فشوقف بتوقفه بخلاف البيع لانه غير مقرر للك لانه ازالة اللك لااتها والملك ف لم يكن من حقوقه ولاشوقف شوتفه وحقيقة النقه فيذاك أن زوال الملك صدّالماك والشي الاندوقف شوقف ضدّه أما العنق فقرر لالأومقررالشئ جازأن يتوقف بتوقفه والدلمل على الفرق منهما أنالمشترى لوأعتق ثماطلع علىعسارحعان العبب ولوباع ثماطلع على عيب لابرجع باقصان العمب أه (قوله والملك

منه فأنه ينفذع تقه وهذالان العنق من حقوق الماك والشي اذاتو قف تحقوقه واذا نفذ نفذ بحقوقه بخلاف اعتاق الغاصب بنفسه لان الغصب لم يوضع لافادة الملاث لكونه عدوانا محضاوا عايلة ضرورة أداءالفهان لثلا يجمع البدلان في ملك رحل واحد فن يحكن الغصب مثبت اللك في الحال ولاسباله لسوقف هووية وقف العتق متوقف محكاله بلهوسب له ضرورة عند دادا الضمان والعتق وحدقمله و بخلاف مااذا كان في البيع خيار البائع لانه ليس عطلق والكلام فيه وشرط الخيار عنع من انعقاده في حقاطكمأصلا فكان الملك فمه غيرمو جودلو جودانليادا لمانعمنيه فلم يصادف الاعتاق محلهوهو الملك وهناالسيع مطلق والاصلف الاسباب الطلقة أن تعل فحق الحكم بلاتراخ والتراخي اغائبت هناضرورة دفع الضرر ولاضررف بوقف الملك والاعتماق قوجب القول باطهار السيب في حقمه ونعمى بتوقف الملك أنهمو جودفى حق الاحكام التي لا يتضررا المالك ما والمشترى من الغاصب اذا أعنق ثم ملك المغصوب باداء الضمان لاينفذاعتاقه عندالبعض لانملا المشترى ثبت بناءعلى ملك الغاصب وملك الغاصب لايكني اصحة الاعتاق فكذاما ثدت بناءعلم والاصم انه بنفذ لان ماك المسترى بت مطلقا يسدب مطلق وهوالشراء فاحتمل العتق عنسدالا حازة بخلاف الغياصب لانه ملكد بالغصب وهوسب صرورى لامطلق لمام فكان الملك فيه نافصاوا اننافص لايكفي الاعتاق ويكفي لجواز البيع ألاثرى ان ملك المكانب يكفى لجواز البسع دون العتق واعما يبطل بسع المشترى من الغاصب عند اجازة المغصوب منه البسع الاول لانه بالاجازة ثبت للشترى الاول وهوالبائع الشائي ملائبات فاداطرا على ملك موقوف الغسوة أبطله لاستحاله اجتماع الملك المات والملك الموقوف في محل واحدولا يضال لوكان هذامانعا المانيت الملك الموقوف للشنرى من الفضولي لوجود الملك المات فسعل المكديل كان هذا أولى بالامتناعلان المات فسهمو حودعند شوت الموقوف فأذا كان رفعه معد شوته فأولى أن عنعه من الشوت لان المنع أسهل من الرفع الأنا فول المنع والرفع انما وحكونان عند التعارض ولا تعارض ثم لان الملك الموقوف لميظهرف حق المالات وانمانظهرفى حق المتعاقدين لان البيع قائم بم مافاذ المازا الاكسع الفضولي فالملك السات شبت الفضول والمالك الموقوف ظاهر وفحقه لان الفضوف عاقد فوقع المعارض فمرفع السات اوقوف ولايقال ان الغماصب اذا أدى ضمان المغصوب بعدما باعه ينفذ بيعه وقدطر أعلى الماك الموقوف الملك الميات لانانقول ملك الغياصب ابتضرورة اذليس الغصب يسبب موضوع للك فلا يجعل نابتافى محلليس فيسه ضرورة فلايظهرفي ابطال التوقف وحاصل الخلاف راجع الى أن عند محد بيع الفضولي لا ينعقد في حق الحكم لا تعدام الولاية فكان الاعتاق حاصلا في ملك العسير وعندهما يتعقدفى حق الحكم و يوجب الملك على سيل التوقف لان الاصل في البيع المنعقد تعيل الحصيم

الموقوف في محلواحد) وفي صورة إعتاق المسترى من الغاصب لم يطرأ المائ الدات على الملائ الموقوف فنفذ اعتاق المسترى وكان الولاء له انقانى (قوله لان البات فيه موجود الخ) هذه مغالطة بيانما في العناية اله (قوله ثم) أى في المغالطة المذكورة اله (قوله فاذا أجاذ المئلة بيع الفضولي) أى بيع الغاصب الفضولي اله (قوله فالملائ المات شبت الفضولي) وهوالمسترى من الغاصب اذهو فضول أيضا لبيعه ملك غيره اله وقوله فا لملك البات الذي مخطه فالملك الثارت اله (قوله الا ينعقد في حق الحكم) أى وهوالملك اله فتح (قوله وعندهما ينعقد في حق الحكم الخ) قال الكمال وبعد فالمقدمة القائلة في كلام محد المصيح للاعتاق الملك الكامل لم يصرح فيها بدفع و يمكن أن يستخرج من الدليل المذكور منع أنه يحتاج الى ملك كامل وقت شونه بل وقت نفاذه وهو كذلك اله

(قوله الفع الضرر) أى عن المالك اله فتح (قوله والضرر في النفاذ) أى لا في توقفه اله فتح (قوله في المتن وقوقطعت بده عند المسترى فأحيزا لخ) علم أن قطع الدلاعنع الاحازة لقمام المعقود عامه بخلاف ما اذا مات العبد أوقتل بطلت الاجازة اله (قوله والعنام المعقود عامه بخلاف ما اذا مات العبد أوقتل بطلت الاجازة اله (قوله والنفية من المسبحة المعتدر في المنافل المنافذ والمنافذ المنافذ والمنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ والمنافذ والمنافذ المنافذ والمنافذ والمنا

والتراخى الى وقت الاجازة لدفع الضرر والضررف النف ادلاف شوت الملك على وحد لا يظهرا ثره في التصرفات الضارة قال رجه الله (ولوقطعت بده عند دالمسترى فأحيرفا رشه لمستربه) أي لوقطعت مذعبد دباعه الفضول عم أجازمالكه البيع يكون أرش المد المسترى لان الملك ثبت أممن وقت الشراء فتبين أن الفطع وردعلي ملكه وعلى هـ ذا كل ما يحدث من المبيع من كسب أوواد أوعقر قبل الاجازة فهوالشترى لماذ كرناوهو عيةعلى محدوالع ذراه ان الملك من وحديكني لاستعقاق الزوائد كالمكاتب اذا قطعت مده فأخذ الارش غردف الرق يكون الارش للولى وكذا اذا قطعت يدالم يمع والخيار البائع فأجأز السع بكون الارش الشبترى الماذكرنامن استنادمل كه بخلاف الاعتباق لافتقاره الى الماك المكامل ومع الخمارالبائع لابتن الملك للشمرى وبخلاف مااذاغص عبد دافقطعت مده عنده غ ضمن قيته حيث لايكون الأرشاه لان الغصب ليس بسعب موضوع للك وأغما يثبت الملكة ومرورة على ما بينا فلايظهر في حق استعقاق الزوائد قال رجه الله (وتصدق عازادعلى نصف التمن لانفيه مشبهة عدم لللالله لانه غيرمو جودحقيقة وقت القطع وانما نبت بطريق الاستناد فكان مابتامن وجيه دون وجه ولانهان كانقب القبض لهدنعل في ضمانه فيكون رج مالم يضمن ويطيب له قدر نصف الثمن لان ارش اليد عاممقام نصف المن وهذالانارش البدالواحدة في الخزنصف الدية وفي العبد نصف القية والذى دخل فضمانه ماهو كائن عقابلة المن فازادعلى نصف المن يكون وعمال يضمن أوفيه شبهة عدم الماكلان الملك لايشت له نوم قطع المدحقيقة قال رحمالله (ولوياع عبد غيرم بغير أمره فيرهن المشترى على اقراد البائع أورب العبدأنه لميأمى وبالبيع وأرادرة البيع لم يقبل البطلان دعواه بالتناقض اذا قدامهماعلى العقدوه ماعاقلان اعتراف منهما بعصته ونفاذه لات الظاهر من حال العباقل المسلم مباشرة العقد الصعيم النافذوالبينة لاتنبى الاعلى دعوى صححة فاذا بطلت الدعوى لاتقبل وهذا يشكل مناذكرفي الزيادات أنالمسع اذااتعاه رجل فصدقه المسترى في لاغواه فأخذه المستحق باقراره ثمأ قام المشترى البينة على اقوا والبائع بأن العبد للمستحق ريدبذلك أن يثبت له حق الرجوع بالثمن تقبل بينته وفرقوا بينه ما

الاتخرمناقض اذاقدامه على السع أوالشراء دليل اعترافه بالصحة وقدناقض بدعواه عدم الامر بخلاف الا من وإذا لس له أن يستملفه لانالاستملاف بترتب على الدعوى الصححة لاالساطالة ذكره فيشرح الزيادات اه (قوله فيرهن المشترى أى أفام سنة اه ع (قوله أورب العبد) أى أو سرهن المشترى على أقرار رب العيد أنه لم يأحر البائع بالسع اه (قوله وهـدا يشكل عاذ كرفي الزمادات الخ) صورةمسئلة الزيادات اشترى حادية وقيضم أونقد النمن ثم ادعاهامستحق كان المشترى حصما لانه بدعها لنفسسه فان أقربه اللدعي أمر تسلمها ولابرجع

بالثن على بأنعه لان افرارم بالهلا يكون هم على البائع وكذالو محدد عواه فلف فنكل فقضى عليه بالنكوللان بأن شكوله ليس هم على غيره لانه كافراره اله فتح (قوله وفرقوا بينه ماالخ) قال الانقاني رجه الله أى فرق المشايخ بين روايتي الحامع الصغير والزيادات فقالوا ان العبد في مسئلة الجامع الصغير في المشترى والعن سالمة له لانها في يده وفي مسئلة الزيادات العبد في يدالمستحق فو حد شرط الرجو ع فقيلت البينة ولنافي هذا الفرق نظر لان وضع المسئلة في الزيادات أيضافي أن العبد في يدالمستحق فو حد شرط الرجوع فقيلت البينة تقبل حيث ذلان النناقض في الدعوى مو حود الاستحالة كابيناوم بني البينة على صحة ولئن سانا أن العبد في يدالمستحق قلانسلم أن البينة تقبل حيث ذلان النناقض في الدعوى مو حود الاستحالة كابيناوم بني البينة على صحة والدالم المتحرف المناقض وفي مسئلة الزيادات أقام البينة على الاقر اربعد البينع فل الزيادات أيضافي الناوم بني البينة على الفراد المناقض وهذا محل صحيح ولهذا لم يقبل البينة فل المناوم بني البينة على المناوم بني البينة على المناوم بني البينة على المناوم بني البينة على المناوم بني البينة ولهذا لمناوم بني البينة على المناوم بني المناوم بني البينة بالمناوم بني المناوم بني البينة بالمناوم بني المناوم بنيا المناوم بني المناوم بنيا المناوم بني المناوم بنيام بني المناوم بني

م قال البائع ان صاحبه لم يأمرني به وقال المسترى بل أمر به فان القول قول الذي تدى الامر لان المعاقدة منهما ولمن المبند على افاذا ادى أحده حما خلاف ذلا بطل التنافض ولانه سعى في اقض ما أوجيه فيطل فان أراد المدى منهما الفسخ بان يقيم البينة على افر اد صاحبه أن صاحب المال لم يأمر بالبيع أو أراد عين صاحبه على ذلك لم يكن له شيء من ذلك لان الدعوى بطلت لما فلا أفسا في طلق ذلك اه وقول الشار حرجه الله وقول الشار حرجه الله وقول الشار حرجه الله وقول المناف وهو منظور فيه بان وضع مسئلة الزيادات أيضاف أن الخارية في يدالم شرى كا أسمعتك والاولى ماذكر في الفوائد الظهيرية عن بعض المشايخ أن مسئلة الجامع محمولة على أن المسترى أقام البينة على اقر أرالياتع قبل البيع أما ذا أقامها على اقر اروبعد ما العبد لم يأمره بالبيع قبل النافض وعواها قراره بعدم الامر بعد المسترى على المسئلة المناقض وعواها قراره بعدم الامر بعد المسترى المسئلة المناقض والمناقض والزيادات على الاقرار بعد المبيع قلم بلام (٩٠١) التناقض فقيلت و محما يناسب المسئلة ورب العبد قبل البيع فلم يلزم (٩٠١) التناقض فقيلت و محما يناسب المسئلة المناقب فارتم المناقب والزيادات على الاقرار بعد المبيع قلم يلزم (٩٠١) التناقض فقيلت و محما يناسب المسئلة المناقب فارتم المناقب والزيادات على الاقرار بعد المبيع قلم يلزم (٩٠١) التناقض فقيلت و محما يناسب المسئلة المناقب في المناقب والمناقب والزيادات على الاقرار بعد المبيع قلم يلزم (٩٠٠) التناقب فقيلت و محما يناسب المسئلة المناقب المناقب والمناقب والزيادات على الاقرار بعد المبيع قلم يلزم (٩٠٠) التناقب والمناقب وا

ماععدعسره بلاأمره ثم الستراه من مولاه عما قام البائع المنشة أنه اشترى العمد منمولاه بعد سعه أوورثه بعدالسع فالعدتقيل بينته وسطل المسع الاول اه (قوله في المسئلة الاولى) أى وهي المذكورة في المن وهىمسئلة الجامع الصغير اه (قوله في المتن ولوأقر المائع) قال الكال بخلاف مالوأ قرالمائع عندالقاضي بذلك حدث يحكم بالبطلان والردان طلب المشترى داك لان التناقض لاعنع صحة الاقرار ولهدذاصع أقراره بالشيئ بعدانكاره الأهالاأن الاقرارحجة فاصرة يعسى اغالله ذفي حق المقرعاصة فاذاوافق المسترى نفذ علهما فلذا شرط طاب

بأن العبد في يد المسترى في المسئلة الاولى وفي مسئلة الزيادات في يد المستمنى وشرط الرحوع بالثمن أنلاتكون العين سالمة للشرترى فلذلك لم رجع في مستلة المكتاب ورجع في مستلة الزيادات وقيل اختلف الجواب لاختلاف الوضع فوضوع ماذكرهنا فمالذاأ فام البينة على أن المائع أفر فبل البيع بأنالمب علامستعق وإقدامه على الشراء ينفي ذلك فيكون متناقضا فلاتقبل ينته وموضوع ماذ كرفى الزيادات فم الدا أقام البينة على أن البائع أقر بعد البيع أنه للسحق فلا يصرمتنا فضافتقمل منته قوله (ولوأقرالبائع بذلك) في مسئلة الكتاب (عندالقاضي) مان رب العبدلم مأمره بالبيع (بطل البيع انطلب المسترى ذلك) لان التناقض لاء عصة الاقرار لعدم التهمة فالمسترى أن يساء دمفيه فيتمقق الانفاق بنهما فينتفض ف حقهمالاف حقرب العبدان كذبهم ماوادعى انه كان أمره فاذالم ينفسخ ف حقه يطّالب البائع بالمن عندهما لانه وكيله وليسله أن يطالب المشترى لانه رئ بالمصادق وعندا بى وسف له أن يطالبه فاذا ادى رجع به على المائع وهدا بنا على أن ابرا الوسك مل المشترى عن المن صحيح عنده ما ويضمن الوكل وعند ولا يصم ولو كان بالعكس بأن أنكر المالك التوكيل وتصادقاأنه وكامفان أقام الوكسل البينة لزمه والااستعلف المالأة فان حلف لم بلزمه وان الكالرمه لان النكول كالاقرار ولوغاب المالك معد الانكاروطاب البائع الفسم فسم القاضي السع منه مالانه ثعت عند القاضى أن البيع كان موقوفافان طلب المشترى تأخر الفسخ ليعلف المالك انه لم المره لميؤخر لانسب الفسيزقد تعقق فلا عجوز تأخيره لاحدل المين فاوحضر المال وحلف أخذالعمدوان مكل عاد البيع ولو كأن المال حاضرا وغاب المشترى لم بأخد العبد لان البيع صم ظاهر افلا يصم القضاءعلى الغائب بفسعه وللمائع أن يعلف رب العبدائه ما أمره بمعه فان نكل ثبت أمره وانحلف ضمن المائع ونفذ سعه كالغاصب اداباع المغصوب عملكه باداء الضمان ولومات المالك قسل حصوره فورثه البائع وأقام بينة على اقدرار المالك بأنه لم يأمى ولم تقبل السنامن التساقض ولوأ قامها على اقراد مستريه بذلك بعدد موته تقبل بخلاف مااذاأ قاماعلى هذا الوجه حال حياة المالك فانهالا تقبل لانه

المسترى حتى يكون نقضا با تفاقه ما لا بحردا قرار البائع والمراد من قسمة القاضى أنه عضى اقراره ما أماأن الفسيخ يتوقف على القضاء فلا اه (قوله لا بمنع صحة الاقرار لعدم التم مقالخ) فان من أنكر رساما أم أقربه صحاقراره مغلاف الدعوى اه (قوله فللمسترى أن يساعده) أي يوافقه في ه اه (قوله في تحقق ) أى بطلان البسيع اه ع (قوله في تنقض ف حقه ما لافى حق رب العبدان كذبهما والله لكان وفروعها أن صاحب العبدلو محضر وصدقه ما نفذ الفسيخ في حقه وتقرر وان كذبهما وقال كنت أمرته كان القول قوله لماذكر نا أن إقدامهما اقرار منهما بالامر فلا يعمل حوعهما في حقه ويغرم السائع المن له ويكون المسترى على المائع عنداني يوسف يقى في في في في المنازي المنازي المنازي عنداني وسف لا يعلى المنازي عنداني وسف يقيق وحدويال الاقالة بغير رضا الاحمر وعلى قول أي يوسف لا يمان اه (قوله لا نه برئ بالتعرف العرف المنازي و منازي عنداني و منازي و منازي

(قوله ولغانو كيل بائعه) أى وكيل الا مرفه ومن اضافة المصدر الى مفه وله أى وكيل رب العبد بائعه أى لغا أن وكل رب العبد بائعه اله (قوله في المائع المائع ومن باعد العبد) أى عند أي حدّ فيه ان أقر بالغصب منه وهو قول أي يوسف آخر او كان يقول آقلايض في وقول محدوهي مسئلة غصب العقاره ل يضفق أولاء ند أي حديقة لاوعند محدن عنه فيضمن أه كال قوله وعند محدنم نفس بره اذاغص دارافانم دمت أو أرضافا نتقضت وسيمي عبيان الخلاف في غصب العقار في الغصب الها انقاني

﴿ ماب السلم ﴾

لمافرغمن بيان أنواع السوع التي لا يشترط فها القيض لا في العوضين ولا في أحدهم اشرع في بيان ما يشترط فيمه القبض وهوالسلم والصرف لان الشرط في السلم قبض والصرف لان الشرط في السلم قبض

أحدث العوضين في الجلس

وفى الصرف قمضهما والترقى

يكون أمدا من الادني الي

الاعلى فألصاحب التعفة

السعأر بعةأنواع أحدها

سع العين بالعين كسع

السلع بانواعها نحو سع

الثوب بالثوب وغسيره

ويسمى هذابيع القايضة

والشانى بيع المعين بالدين

نحوبيع السلع بالاثمان

المطلقة و بيعها بالفاوس الرائعة والمكيل والموزون

والمسدود المتقارب دينا

والشالث سع الدين بالدين

وهو سعالتمن المطلق بالثمن

المطلق وهوالدراهم والدنانير

والهيسمى عقدد الصرف

يعرف في كتابهان شاءالله

تعالى والرابع سعالدين

بالعين وهوالسلم فأن السلم

فيدمسع وهودين ورأس

المال قد مكون عشا وقد

ف السابة أصل في مفترة بالساقض و بعد مونه نائب عن المت والمت لوادع بنفسه حال حماته الاسكون مناقضا فكذا نائمه ولوورئه المائع وغيره فانا دعى غيره جود المالك تسمح لانه لم يسبق منه ما يحمل مناقضا بحكر في مناقضا بحكر في المناقضا بعد ورجم المسترى على المائع بنصف الثمن وخرف النصف الاخراق في المائع بنصف الثمن وخرف النصف الاخراق في المناقع على المائع بنصف الثمن وخرف النصف الاخراق في المناقع المناقع على المناقع بناقه في خصومته كيلا بصراله العما في المناقض المناقع بناقه وهم في المناقع المناقع

## و باب السلم

وهو عدى الساف العدة فانه أخذعا حل المل وسمى هدا العقد به لكونه معدلا على وقته فان أوان البسع العدو حود المعقود عليه في مال العاقد والسابكون عادة عاليس عو حود في ملكه فكون العقد معدلا و سعقد بلفظ السلم ولا سعقد بلفظ البسع في رواية المحرد لانه ورد بلفظ السلم على خلاف القياس فلا يحوذ بغيره وفي رواية الحسن منعقد وهوالا صم لانه بسع ألاثرى الى ماروى أنه علمه الصلاة والسلام شيى عن بسع ماليس عند الانسان ورحص في السلم وهوم شروع بالكاب والسنة واجماع الاحة قال ان عياس رضى الته عنه سما أشهد أن الله أحل السلم المؤسل وأنزل فيه أطول آية وتلاقو له تعمل بأيما الذين آمنوا اذا تداينة بني بدين الى أجل مسمى فاكتبوه وقدر وينا اله علمه الصلاة والسلام نهي عن بسع ماليس عند الانسان ورخص في السلم والقياس بأي حوازه لان المسلم في معمو حود غير ماوك أوما ولذ غير مقد و والتسلم لا يجوز في عالم والمؤلف الله عدور والكن تركاه عن درنا قال رجه الله أوما ولا غير مقد و والتسلم لا يجوز في عالم عدور والكن تركاه عن درنا قال رجه الله أوما ولا غير مقد و والتسلم لا يجوز في عالم عدور والكن تركاه عن ذكر نا قال وجه الله

بكونديناولكن قبضه شرط قبل افتراق العاقدين بانفسهما فيصبرعنا اه اتقانى قال الكيال وخصر باسم السلم المتحق المنفق المتحقق المنفقة في التسليم شرعافي اصدق عليه أعنى تسليم رأس المال وكان على هذا تسمية الصرف بالسلم المتحق المكن لما كان و جود السلم في زمنه صلى التعطيه و سلم هو الظاهر العام في الناسسيق الاسم له اه وقال صاحب التعفية في السلم هو المناف المال في المثن الحلاسمي سلم واسلاما وسلم في الناسسية المنافي المال في الحال المنافي المنافي المنافي المنافي المال في المنافي المنافي عبارة عن هذا أيضام عزيادة شرائط ورد الشرع بهالم يعرفها أهل اللغة فعن هذا عرف أعداد مافيد ل في بعض الشروح ان السلم أخذ عاجل بان قالد حل بعن بثن مؤجل و حده في المنافق والمنافس المنافس وركن السلم المنافس والمنافس والمنافس والمنافس والمنافس والمنافس والمنافس والمنافسة وال

ليعلم أن من حق الاجل أن بكون معلوما اله انقافى (قوله لا يجوز السافيه لاله) أى المسافيه اله (قوله في المتن المن المن صفة لقوله والموزون فقط اله (قوله حتى لوأسلم فيهما لا يصع سلما) أى بالاتفاق لان المسافيه اله الموزون فقط اله (قوله وقال الاعش الخ) واعلم أن ما قاله تا بكر الاعش اختاره الكال في الفتح قال وهو عندى الدخل في الفقه وعلله فلمنظر عمة اله ( ا ا ا ) (قوله وهذا الخلاف فيما اذا أسلم فلمنظر عمة اله ( ا ا ا ا ) (قوله وهذا الخلاف فيما اذا أسلم

فيهما) أىفالدراهم والدنانير اه إقوله روى الطياوى عن أصحاساأنه محوز) وعلمه الفيوى لتعامل الماس اله خان وقوله في المتن والعددي المتقارب كالحوزالخ) قال فياشرح الجامع الصغير القاضيفان أماالسلم في الباذنحان عددالمذكر مجد وذكرالشمس السرخسي أنه محوز وألحقم بالحوز والسص هـ ذالفظـه اه انقانى (قوله لاصطلاح الناسعلى أهدارالتفاوت) أى فلاترى جوزة بفلس وحوزة المسسان يخلاف البطيخ فالك ترى بطيعة مدرهم وأخرى بفلس اه (قوله مخلاف المطيخ والرمان) قال الاتفاني وأماالعددي المتفاوت وتفسسره مأنقل عن الن يوسف مااختلفت آحاده في القمية وانفقت أحناسه فلايحوز السلم فيه وذلك كالدر والجواهر واللا لئ والادم والحازد والخشب والرؤس والأكارع والرمان والمطيخ والسفر حل وتحوهاالاالآلينامن حنس الحاود والادم والخشب

(ماأمكن ضبط صفنه ومعرفة قدره صح السلم فيه) لأنه لايفضى الى المنازعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلمن أسلم في عرفايسلم في كيل معاوم ووزن معاوم الى أجل معاوم رواه مسلم والمخارى والضبط مكون ععرفة قدره وقد شرطه عله السلام قال رجه الله (ومالافلا) أى مالا يضبط صفته ولا يعرف مقدار ولا يحوز السلم فسه لانه دين وهولا بعرف الابالوصف فاذالم عكن ضبطه به بكون مجهولا جهالة تفضى الى المنازعة فلا يعوز كسائر الدنون قال رجه الله (فيصح في الكمل والموزون المثن) لماروينا ولما سنامن المعنى واحترز بقوله الممن من الدراهم والدنائيرلام ماأعان وليساعمن حتى لوأسلم فيهما لابصم سلان السام تعيل المن وتأجيل المسع ولوحارفيه لانعكس فاذالم يقع سل مكون باطلاعند عسى بنأبان وقال الاعش بكون سعابتن مؤجل تحصيلا لقصود المتعافدين بحسب الامكان والعبرة فى العقود للعانى وفول عسى أصم لان المعقود علمه فى السلم السلم فيد وانما يصر العقد في محل أو حيا العقدقمه وذاك غبرتكن ولاوحه الى تصعيده في على أخر لانم مالم وجما العقد فيه وهذا الخلاف فمااذا أسلم فيهماغيرالاعان وأمااذاأسلم الاعان فيهما كالدراهسم فى الدنانيراو بالعكس فلا يحوز بالاجاعلا عرف أن القدر بانفراده محرم النساء ولوأسل في المكيل وزنا كااذا أسلم في الخنطة والشعير بالمزان روى الطحاوى عن أصحاسًا أنه يجوزلان الكمل والوزن اعاد شعرط ليصرم عادم القدر لاانها لرما لاتعلا يقابل محنسه لان المؤدى عن الواحب حكافي باب السلم فيكون بدلاعن رأس المال ولاريا بينهما وروى الحسين عن أصحابناانه لا يحوز لان المسلم فيه دين في الأمة والمؤدى عين والعبن غير الدين حقيقة فيكون المؤدى بدلاعن الواجب فى الذمة حقيقة وان كان عينه حكافيكون مشتريا الحنطة بالمنطة فلا يجوزالا كملا وعلى هـذا الخلاف لوأسلم في الموزون كملا فال رجه الله (والعددي المقمارب كالحوزوالبيض) لانه معاوم مضبوط مقدورا لتسليم فأشبه المكيل والموزون ويستوى فيه الكبيروالصغير لاصطلاح الناس على اهدار النفاوت ولهذا تستوى قيم مافصار ابذلك من ذوات الامثال بخلاف البطيخ والرمان لان آحادهمامتفاوتة ولهذا تختلف في القيمة وبما يعرف التفاوت والتساوى وعن أي حنيفة اله لا يحوز في بيض المتعامة لتفاوت آحاده في المالية و بجوز السلم في هذه الاشدياء كيلا أيضاو فال زفررجه الله لابصح كملالانه عددى ليس عكيل فلا يصم إذا المعتبر فيم الانص فيه العادة وعنه انه لا يصم عددا أيضالانة يؤدى الحالنزاع فالتسليم والتسلم بسبب أنتفاوت وانكان يسمرافصار كالسفر جل والفثاء ولناان المقددار يعرف بالكيل تارة و بالعد أخرى فتنقطع المنازعة بينهما بذكرا حدهما أيهما كان اذا كان يعرف قدره مهما قال رحه الله (والفلس) لانه عددي عكن ضبطه فيصم السام فيد وقيل عند محد لا يعوز السام فيه الانه عن مادام يروح والسلم فيه مسع فالا يصيح فيه كالنقدين واذا كسد صارقطعة نحاس فلا يحوزااسلم فيسه عددا واناماذ كرناانه عكن ضبطه به قسم كسائر المعدودات وهده والسئلة مبنية على أن اصطلاح الناس على الثمنية لا يبطل باصطلاحهما عنده وعنده ما سطل على ماذكر نافي يع الفلس بالفلسين وذكرنا الفرق هناك بين الفلوس والنقدين قال رجه الله (والابن والاسران سمى ملين معلوم) الان آحاده مالا تخنلف اختلافا بفضي الى المنازعة بعدد كرالآلة قال رجه الله (والذرعي كالثوب

والحذوع شداً معلوما وطولا معلوما وغلظ امعلوما وأنى بجمد عشرائط السام والتحق بالمتقارب يجوز آه والفي الظهيرية ولا يجوز في ألا لا لا تقانى ثم عندنا لا مثل له كالحدوات المدورات المنفاوية الا في الشياب عاصة آه (قوله وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز في بيض النعامة) قال الا تقانى ثم عندنا يجوز السام في بيض النعام أيضا في خاهر الرواية لا نهم علوم مضوط اه (قوله في المتنو الذرى كالموب المن قال الا تقانى وأما الذرى فيحوز السام فيه كالشياب والبسط والبوارى وضوها أذابين الطول والعرض والصفة والنوع قال في الايضاح والقياس أن لا يجوز السام في الشياب

لانم الست من دوات الامثال ألاترى أنه لا يضمن مست آسكه المثل وانماجو زياه استحسانا لان الثياب مضنوع العبدو العبديسة عبا آلة فاذا التحدال المثال ألا يتحد الصنوع فلا يبقى بعد ذلك الاقليل نفاوت وقد يمتحل فليل التفاوت في المعاملات ولا يتحمل في الاستمالا كات ألا نرى أن الابلو باع بغين بسيركان متعملا ولواستمال شيا يسيرا و حب عليه الضمان أه (قوله والمنعنة) أى بانه قطن أو كان أو مركب منه ما وهو الذي يسمى ملحما اه (قوله والصنعة) أى بانه قطن أو كان أو مركب منه ما وهوالذي يسمى ملحما اه (قوله والصنعة) أى بانه على الشأم أو الروم أو يحتوج منا اله (قوله وان كان أو بحرير بياع بالوزن) قال في الايضاح و يحتاج الى بيان الوزن في ثباب الحرير والديباج اذا كان يبق النفاوت بعدد كرا لطول والعرض لانها (٢٠١٠) تضناف باختلاف الوزن فان الديباج كليا ثقل وزنه ازدادت قميته والخرير كليا خف

إن بن الذراع والصفة والصنعة) لانه يصير معاومابذ كرهذه الاسسا فلا يؤدى الى النزاع وان كأن أو ب حريباع بالوزن لا بدمن بيان وزند مع ذلك لانه يصير معاومابه قال رجيه الله ولافى الحيوان) وقال الشافعي رجيه الله يحور السيام فيه اذابين الجنس والسين والنوع والصفة لماروى انه عليه السيلام استقرض بكراورد رباعيا ولان بعد بيان ماذكرنامن الاوصاف الجهالة تقل فلا نفضى الى المنازعة كافى النياب ولناماروى انه عليه السيلام نهى عن السابق الحيوان ولانه تتفاوت آحاده تفاوت الما الما المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافية المنافي المنافي المنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والسيرة والفصاحة والامانة والشدة قال قائلهم

ألارب فرديعدل الآلف زائدا \* وألف تراهم لايساوون وأحدا

وكذاسائرا لحسوان يختلف اختلافا يؤدى الى اختلاف المالمة فلا يجوز السلم فيه كافى اخلفات والجواهر بخلاف الثياب لانهمصنوع العباد والعبدا غايصنع بآلة فأن اتحذت الأثاة والصانع يتحد المصنوع والنفاوت اليسير بعده لابضر وماروى انه عليه السلام أستقرض بكراورة رباعيا فالمراديه انه عليه السلام استعول في الصدقة شم فحي الزكاة على صاحبها فردهار باعيا أواستقرض لبيت المال لانه يجوزان يشتحق مجهول على ستالمال كاعداله حق مجهول وماروى أنه عليه المدم اشترى بعمرا بعيرين الى أجدل كان قبل نزول آية الريالات الجنس بانفراده يحرم النساء أو كان ذلك في دارا لحرب أذ لأيحرى الرباس المساروا لحربي في دارا لحرب على ما سنامن قبل ويدخل فيه مجسع أنواع الحيوانات حتى العصافيرلان النص لم يفصل قال رجه الله (وأطرافه) يعنى لا يجوز السلم في أطراف الحيوان كالرأس والاكارع للتفاوت الفاحش وعدم الضابط تمقيل هذاقول أبي حنيفة وعندهما يجوز كافى اللحم وقيل الا يجوز بالا تفاق والفرق الهسما يشهو بن اللحم أن المسلم فيمه هو الله مدون العظم والعظم في الرؤس وفي الاكارع أكثرمن اللعم أومساوله فلأتيكن أن يجعل تمعالله مفهقي معتبرا ولايدري قدره فيصر قدر المسلم فيسه وهواللعم مجهولا وأما العظم الذى في اللهم فقلمل فأمكن جعله تبعاللهم القلته كافي عظم الالية ولو أسلم فيه وزنا أختلفوافيه قال رحمه الله (والجلودعددا) أى لا يحوز السلم فيه وكذا في الورق لأيحوز المتفاوت الفاحش فيهدما الاأن سين فيهما ضريامعاوما وطولا وعرضا وصفة معاومة من الجودة والرداءة فنشذ يجوزالسام فيهمالامكان ضبطهما وكذاأذا كانابياعان وزنايج وزالسام فيهمايالوزن قال رجمانته (والطب حزماوالرطمة جوزا) لانه مجهول لا يعرف طوله وغنظه حتى لوعرف ذلك بأن بين الحب لالذي بشدبه الحطب والرطبة وبين طوله وضبط ذلك بحيث لا يؤدى الى النزاع جاز قال رجه الله (والجوهر والخدرز) لان آحادهامتفاونة ثفاوتافاحشا وفي صغارا للؤلؤالني تباع وزنا محوز السلم فيها بالوزن لانه

وزنهازدادت فعته فلابدمن ساله اه (قوله لابدمن سان وزنه )قال ظهر الدين اسعق الولوالجي في فتاواه ولوعن الدرعان ولم يعمن الورنهل يحوزالسلم فيالحر واختلف المشايخ فيهمنهم من قال ليس بشرط ومنهمن قال بشترط والمهمال الشيخ الأمام شمس الاعمة أنوبكر مجدس أبي سهل السرخسي وهوالصير بخلاف سائرالنياب فانة لايشترط فيهاالوزن معالذرع لان المربر يختلف باختلاف الوزن كإيخناف اختلاف الطول والعرض ولاكذلك الكرياس اه اتقاني (قوله في المتن لافي الحيوان) قال الاتقائى اعلمأن السلم باطل في الحسوان عندنا اله وقالت السلائة يحوز اه عيني (قوله فاذا المحددت الاله والصانع بتعدالصنوع)أى وأنس ألحسوان كذاك لان مايحدث فيم يحدث باحداث الله من غيرصنع العداد بالا آلة ولامثال فظهر الفرق

اه انقانى (قوله وماروى أنه عليه الصلاة والسلام اشترى بعيرا ببعيرين الخ) فأن قلت قد حكم رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم أيضا أن في الدية بما قد من الابل وفي الجنين بغرة عبداً وأمة فثبت أن الجيوان بثنت في الذمة فلت قد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أن يبيع الجيوان بالحيوان بالحيوان الابتيان المائل بالمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف والمناف المناف المن

معدود تثفاوت آماده في المالية لا يجوز السافيد كالبطيخ والرمان والجواهر واللا للي بدده المشابة لانك ترى بين الواؤين تفاوتا فاحشا في المالية وان كان ينهما اتفاق في العدد والوزن اله اتقاني (قوله في المالية وان كان ينهما اتفاق في العدد والوزن اله اتقاني (قوله في المن والمولك المن وفي شرح الطيما وي السابق السابق السابق المناف المناف

أووزنا فانأسل فسمعددا طريا كان أومألحا لا يحوز الانهمتفاوت وانأسه إفعه وزنافانه سطران كان ماوحا محوزوان كانطر باانكان العقدفي حشه والأحلف حسنه ولاسقطع فعاسن ذلك فأنه بحوز والافلا اه عيى (قوله وفالا محوز) قال الاتقالى فعندهما يجوزالم فىاللحم اداس الحنس بأن قال لم شاة والسن بأن فال أي والنوع بأنقال ذكروالصفة بأن قالسم بنوا لمرضع بأن قال منالحسوالقدربأتقال عشرة أمناءاه (قوله ولهذا يضمن بالمثل عند الاتلاف) يعمني انغاصب اللحم اذا أتلفه يضمن المثل وزبا اه (قوله بخلاف لحم الطمور) أى فانه لا يحور السلم فسه اه انقائى (قوله فانه لا يقدر على وصف موضع منه)أى لقلة لجه اه عاية (قوله وتضيف غيرمقصود) أي تضمن اللعم شمأغم مقصود وهو حوابعن شئردوهو قوله ولانه يتضمن عظاما اه قال الاتفاني رجه الله ولابي خشفة رجه الله وحهان أحده ماأنه يختلف بقلة

تمايباع بالوزن فأمكن معرفة قدرمه قال رجمه الله (والمنقطع) أى لا يجوز السلم في الشي المنقطع الانشرط جوازهأن يكونمو جودامن حين العقدالى حين الحل حيى لو كان منقطعا عند العقدمو جودا عندالحلأ وبالعكس أومنقطعا فمابن داك لايجوز وحدالانقطاع أنلابو جدفي الاسواق وإن كان فىالسوت وقال الشافعي رجه الله يحورف المنفطع اذا كان موحوداع فالحل لوجود القدرة عند وحوبه ولامعنى لاشتراطه قبل ذلك ولناماروى عن أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلمنى عن بيع الثمرة حتى تزهى قالوا دما تزهبي قال تعور وقال اذامنع الله الثمرة فيم بنسته لأحد كممال أخمه رواممسلم والعفارى وعنان عرأن النبي صلى الله عليه وسلمهي عن بينع القمارحتي يبدو صلاحها نهي البائع والمنتاعر واهمسلم والمخارى وجماعة أخر وفي لفظ حتى تبيض وتأمن من العاهة وهذا نص على انه لا يجوز في المنقطع في الحال اذالحديث وردفي السلم لان سع المّار بشرط القطع حائز لا عنع أحد بسع مال معين منتفع به في الحال أوفى الما ل وقوله عليه السلام في يستحل أحدكم مال أخيه وهو رأس مالالسلم يدل عليه لاناحة البطلان البيع بهلاك المبيع قبل القبض لا يؤتر في المنع من السعولان القدرة على التسليم حال وجويه شرط لحوازه وفي كل وقت بعد العقد يحتمل وحويه عوت المسلم اليه لان الدون تحلءوت من عليه الدين فيشترط دوام وجوده لقدوم القدرة على التسليم لان جوازه على خلاف القياس فيجب الاحتراز فسهعن كلخطر عكن وقوعه لان المحتمل في ماب السلم كالواقع ولان القدرة على التسليم بالنحصيل فى المدة ولا يدّمن استمر ارالو حودفيم المتحكن من التحصيل وأوا تقطع عن أيدى الناس إبعدالحل قبل أن وفي المسلم فيه فرب السدار بالخياران شاء فسخ العقد وأخدر أس ماله وان شاء انتظر وجوده وقال زفر رجه الله يبطل العقدو يستردرأس ماله العجزعن تسلمه كااذا هلك المبيع قبل القبض قلناان السام قدص وتعذر تسليم المعقود عليه بعارض على شرف الزوال فيخبرفيه كااذا أبق العبد المبيع قبل القبض مخلاف هلاك المبيع قبل القبض لانه قد فات لاالى خلف و مخلاف مااذا استرى بالفاوس شيأو كسدت حبث يبطل المسعب الانهانفوت أصلاولار حدزواله ولورجي لابعلم يروج بخلاف ماغين فيه فان لادراك المر والقدرة على التسليم أوانامعاهما فيتخير قال رحمالله (والسما الطرى) أى لا يجوز السلم في السمال الطرى لا نه ينقطع عن أيدى الناس في الشناء لا نحماد المماهُ حتى لو كان في ملذ لاينقطع فيهالسمان أوأسلم فمه في حينه جازو زنالاعددا وعن أبي حنيفة رجه الله أنه لا يجوز في الكار التى تنقطع كالسارف اللحم لاختلاف الناسفى نزع عظه هاواختلاف رغباتهم في مواضعها قال رجه الله (وصيروزنالومالا) أى أن كان السمل ما الحار السلم فسه وزنالاعددا لان المالح منه وهو القديد لاينقطع عن أمدى الناس وهومعلوم يمكن ضبطه بييان قدره بالوزن وبيان نوعه وذكر في النهاية معزياالى الايضاح أن الصيم في الصغارمنه يجوز و زناو كيلاوفي الكارر وابتان قال رجمه الله (واللهم) أي الايحوزااسلم فيأالحم وهدناعندأبي حنيفة وقالا يحوزان سنحنسه ونوعه وسنه وموضعه وصفته وقدره كشاة خصى أنى من من الحنب أوالفخذ مائة رطل لانهمور ون مضبوط الوصف والهدايفين بالثل عندالاتلاف ويصيرا متقراضه وزناوه ولايصيرالاف ذوات الامثال ويحرى فيدر باالفضل بعلة الوزن فصار كالالية وشعم البطن بخلاف لحم الطيور فآله لا بقدرعلى وصف موضع منه وتضمنه غيرمقصود

(١٠٠ ريلى مابع) العظم وكثرته فنشت الجهالة وهي تؤدى الى المنازعة فلا يصم المهالة لا فضائه الى المنازعة فعلى هذا عجوز السلم في منزوج العظم قال صاحب المختلف وهي رواية الحسن بن ريادعن أبي حنيفة والثانى أنه يختلف باختلاف السمن والهزال لقراد الكلا وكثرته على اختلاف الاوقات في فضى الى الجهالة المفضية الى المنازعة فلا يضم السلم وعلى هذا الا يحوز السلم في منزوع العظم قال صاحب المختلف وهورواية ابن شماع عنه وهذا الوجه هو الاصم اه

( فواموالنه عن المناه عن عالى الانفاني وقوله ما النالغاصب بضين المثل فلناذال عنوع على مذهب أبي خنيفة وجه الله بلعلى المديرة بالاستحقاق في السيع ولوان و حلاغ صب من و حل لحافشوا من عاده بأبي حنيفة يضمن القيمة الاترى ما قال في الحامع الكبيرة باب الاستحقاق في السيع ولوان و حلاغ صب من و حل الحامع الكبير انسان واستحق ذلك لا يسقط ضمان الغصب وكان الغصوب منه أن يضمنه قيمة اللحم منه ون بالقيمة دون المدلولات و حدالرواية أنه من ذوات قول محد في هذه المسئلة كان الغصوب منه أن وانه أن اللحم منه ون بالقيم والمنه أن المنه والمنه أن المناق والمنه والمنه أن اللحم منه ون بالقيم والمنه أن المنه والمنه والمنه أن المنه والمنه وا

وهوالعظم لاعنع الحواز كتضمن التمر والمشمش والخوخ النوى وكتضمن الالية العظم ولايى حليقة أأنااللعم مختلف باخته لاف صفته من سهن وهزال و يختلف باخته لاف قصول السينة فايعددسمينا فالشتا ويعدمه ولاف الصف ولانه يتضمن عظاما غبرمعاومة وتعرى فيه الماكسة فالمسترى بأمره بالنزع والسائم يدسه قيه وهذاالنوع من اجهالة والمنازعة لاتر تفع بيان الموضع وذكر الوزن قصار كالسلم فى الحسوان يخلاف النوى في التمار أوالعظم في الالية فالهمع الوم ولهددًا لا يجرى فيسه المما كسة وفي مخاوع العظم لا يجو زعلى الوجه الاول وهوالاصم لان الحكم اذاعل بعلتين لا ينتفى الحكم بانتفاء احداهمالماعرف في موضعه والتضمين بالثل منوع فانهمن ذوات القيم في رواية سوع المامع وكذا لايحو زاستقراضه ولتنسا فيهما فهومعا ين عندالا تلاف والاستقراص فيمكن ضبطه بالمشاهدة بخلاف الموصوف فى الذمة وقسل لاخلاف سنهم فواب أى حنيفة فيما إذا أطلق السلم فى اللحم وهما لا يجوزانه فمه وجوابهمافيمااذا بين موضعامنه معاوماوهو يجوزه فيه والاصحان الخلاف فمه عابت قال رجه الله (ومكال أوذراع لم يدرقدره) أى لا يجوز السلم ذراع معين أوعكال معين لا يعرف قدره لانه يحمل أن يضيع فيؤدى الى النزاع بخلاف البيع به مالاحث يجوزلان السليم فيه يحب في الحال فلا موهم فويه وفي السل يتأخرالنسليم فيخاف فوته وقدد كرناه في أقل البموع وفي الهداية ولابدأن يكون ألمكال مالاينقبض ولاينسط كالقصاع مشلاوان كان مماينكيس بالكبس كالزبيل والحراب لا يحو ذالنازءة الافي قرب الماءالتعامل فيه كذاعن أبي وسف وهذالابستقيم في المالانه ان كان لا يعرف قدره فلا يحو زالسليه كيف كان لماذ كرناوان كان يعرف قدره فالتقدير به لبيان القدر الالتعينه فكيف بتأتي فمه الفرق بأن المنكبس وغيرالمنكبس أوالتجو بزف قرب الماء وأغايستقيم هذا الشفصيل في البيع اذا كان يجب تسلمه فى الحال حيث يجوز بانا ولا يعرف قدره ويشترط فى ذلك الانا وأن لا يسكم سولا ينسط ويقد فيه استثناء قرب الماه أيضا فالرحه الله (وبرقرية وعر نحله بعينه) أى لا يجوز السام فيهما لاحتمال أن يعتريهما آفة فلا ومدرعلى تسلمهما والمه أشارعليه السلام بقوله اذامنع الله الممرة فنم يستحل أحدكم مال أخمه ولوكانت النسبة لسانا انوع بأن كان إدنظ بوفلا بأس بهوكذا اذانسبه الى اقلم لا يتوهم انقطاعه كالشام والعراق قال رجه الله (وشرطه بان الجنس والنوع والصفة والقدر والاجل) كقوله حنطة سقية حددة عشرة أكرارالى سهر لان الجهالة تتفي مذكرهذه الأشياء وقال الشافعي رجه الله الاحل ليس بشرط بدوازه الما روى أنه عليه الصلاة والسلام على عن يعماليس عند الانسان ورخص في السلم مطلقا واشتراطه

الدن الاسمالي أناللهم مضمون المثل واغمايضمن بالقمة اذاانقطع عن أبدى الناس فنقول ذآك ماعتبار أن المثل أعدل من القيمة لان الاصل في ضمان العدوان الثلوالماثلة فيمثل الشئ صورة ومعنى فكون أعدل من القعة لانهامنال معنى لاصورة ولساستقراض اللعم كالسلفيه لانالسلم لايكون إلامؤ حالا فعند حاول الاحل لا بعلم الحمعلي أى حال يكون من السمن والهزال يخلاف الاستقراض فان القيض فيه حال معاين فلاتقع النارعة فيه يخلاف السافظهرالفرق اه (قوله مخلاف السعربه حالاحث يجوز) أى فأنهاذا قال دهت هذاالاناءيدرهم ولايدرى كم يسع الاناء فالبسع حائر وروى المستنزيادعن ألى حسفة أنه قال لا يحوز

السع أيضالانه سعليس عبارفة ولامكايلة وسع الحنطة إنما يحوز على إحداهما اه انقاقي (قوله في المتنبعينه) الاجل كذا بخط الشارح والذي في نسخ المتن معينة اه (قوله ولو كانت النسبة الميان النوع) قال في الهداية ولو كانت النسبة الميان الصفة لا بأس به على ما قالو المناس به على ما قالوا أى المشابخ كالخشر ما في بيخارى وهو توعمن الحنطة مسمى بذلك تمة والدساخي فرغانة وهو أيضا فوعمن الحنطة عندهم وكذا اذا على ما قال المشابخ كالخشر ما في بيخارى وهو توعمن الحنطة مسمى بذلك تمة والدساخي فرغانة وهو أيضا فوعمن الحنطة عندهم وكذا اذا في ما قال المناسبة في المناسبة في

الشافعي رجمه الله محوز السلاالحال بأن يقول مثلا حنطةصفتها كذاوكذاالي آخرالشروط ومهقالعطاء وأوثوروان المندرلاطلاق النص وهوقوله ورخص فىالسلم والظاهر أنهم لايستداون لانهاماهل حديث وهدذا لاشت إلامن كالرم الفقهاء واغا الوجه عندهم أنه لادليل في استراط الاحل فوجب نفيه اه وقوله ومارواء حكامة حال) والحوابع روى أنه عليه الصلاة والسلام رخص في السلم فنقول ذاك دلء ليحوار السلم بطريق الرخصة والضرورة ونحن نقول به ولكن لاضرورة في سلم الحال لانه ان كان قادرا انتفث الضرورة وانالم بكن فادراانتني الغرض والمقصود اه انقانی (قوله رواه الطيداوى عن أصحابنا اعتبارا بشرط الخيار) أى وليس العديم لانالثقدير عية مالثلاث بمان أقصى المدة فأماأدنا فغرمقدراه فتم وعامة (قوله وعن المكرخي أنه يتظر الى مقدار السلالخ) قال المكال وقال الصدر الشهيدالصيرماروىعن الكرخي أنهمقدارماعكن تحصيل السلمفيه وهو

الاحلفيه زيادة على النص ولانه بيع مافى الذمة فيصيح حالا كالمعين والمعنى فيه انه معاوضة مال عال فيكون فيمالا حسل بانزا ترفيها لاسرطاك غيرممن أفواع السوع والاجارات ولان الظاهران العاقل لايلتزم مألايقدرعليه فكان قادراعلى تسلمه ظاهرا وذلك يكفي لحوازالعقد ولولم يكن قادراعلى التسلم كان قادراعا يدخل في ملكه من رأس المال تواسطة المصمل به والهذا أو حينا تسليم رأس المال على رب السلم أولاقبل قبضه المسلم فيه بخلاف الكابة على أصله فانه يخرج من يدمولاه غير مالك اشي فلا يقدر على الاداف الحال فيشترط فيهاالتأجيل ليتمكن من التحصيل ولناقوله علمه السلام من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزنمعاوم الىأجل معلوم فشرط فيماعلام الاحل كاشرط اعلام القدرفكان لازما كالقدر وهذالانالمشروع بصفة لانوحد بدون تلك الصفة كالصلاة شرعت بوضو وفلابو حديدونه والرهن شرع مقبوضافلايو حديدونه وهو ظيرمن قال من دخل دارى فليدخل غاض المصر لاعو زله أن يدخلها الاوهوكذلك وكن فالمن أرادأن يصلى فليتوضأ ومارواء حكاية حال فلاعوم لهالاحتمال أن يكون المرخص هوالمؤجل ولان القدرة على تسليم المعقود عليه شرط اصحة العقد فابه تثبت القدرة وهوالاجل الذىفيه يمكن من تحصيله يكون شرطاضر ورةوهذالان الواحب في الاصل هو تعيين المعقود عليه المكون قادراعلى تسلمه بأبلغ الجهاتحتى اذاكان لايقدرعلى تسلمهمع تعيينه كالآنق ونحوه لا يجوز بيعه فعلم بذلك ان البسع من غيرتعيين المسع أوعند عدم القدرة على التسليم حرام وانحا أحيز في السلم من غيرتعيين المسعد خصة لاجل المفاليس لماروينا والرخصة اسم اساستيع مع قدام الناسل الحرم والخرمة لعذر تنسيرا على العباد والعذرهماه والجزعن التسلم لعسرته والعجز بسبب العدم لاير تفع الابالتمليان والامهال ال زمان التحصيل أوالحصاد فأسقط النعيين لحاحة المفاليس وعؤض الاحل لتقوم القدرة على التحصيل مقام القدرة على التسليم حقيقة بخلاف الكابة لان البدل فيهامعقو ديه لامعقود عليه والشرط ان يقدر على تسليم المعقود عليه لانه كالمن حتى جازاستبداله قبل القيض والتعيين فلا يجب تعيينه حتى يقام الاحل مقام التعيين ولايدخ لدرخصة لانعدمه أصل وايس بعارض للعذر ولان الكتأبة عقدا رفاق فيصبر عليه المولى ظاهرا ولايضيق عليه بالطالبة بالبدل اذلوأراد النضييق عليه الماكاتيه أصلااذا اعمدوكسبه له وأماالسلف فعقد تجارة وهومسى على المماكسة والمضابقة فالظاهر آنه يطاليه بهعقب العقدوهوعاجز عن تسليمه فيؤور بالتأجيل ليتمكن من التحصيل ولايكون اعليه سيل والالزم أن يكون العوضان فيه يجب تسلمهما في المجلس كغيره من المياعات ولا عكنه من التحصيل بالطالبة والجبس وهدا يشافى معنى الرخصة لاجسل الفقر والمسكنة وماكان شرعيته الانفعالهم فأنقلب ضرراعام م ولايقال لوكان مشر وعالدفع حاجة المفاليس لماجاذ اغيرالمفلس لاناتقول الشئ فى السلم لايباع عادة الأباقل ولايقدم على مسله الاالحتاج فدلنا اقدامه على هـ ذا البيع على انه عِمّاج فأقيم ذلك مقام الحاجة لنعذ والوقوف عليها كاأقيم السفر مقام المسقة والنوم مضطعامقام انطر و حلمدر الوقوف عليهما وسرط أن يكون الاحل معاومالمار ويتاولانه اذالم يكن معاوما يفضى الى المنازعة قال رجسه الله (وأقله شهر) أى أقل الاجل شهرروى داكعن محدلان مادونه عاجل والشهروما فوقه آجل ألاترى أن المدين اذاحلف ايقضين ديسه عاجسلا فقضاه قبسل عمام الشهر برفي عينه فأذا كان مادون الشهر في حكم العاجسل كان الشهر ومافوقه فى حكم الا جل وقيل اللائه أيام رواء الطحاوى عن أصحابنا اعتبار ابشرط الخيار وقيسل أكثر من نصف وم لان المعيل ما كان مقبوصًا في المجلس والمؤجل ما يتأخر فيضه عن المجلس ولا يبقى المجلس يسماعادةأ كثرمن نصف بوم وعن المكرخي انه ينظر الى مقدار المسلم فيه والى عرف الناس في التأجيل في مثله فان أجل فيه قدرما يؤجل الناس في مثله جاز والافلاو الأوّل أصمو به يفني قال رجه الله (وقدر

حديرأن لا يصيم لانه لاضابط محقق فيه وكذاماعن الكرخي من رواية أخرى أنه ينظر الى مقدار المسلم فيه والى عرف الناس في تأجيل مثله كل هذا تنفق فيه المازعات بخلاف المقدار المهين من الزمان اه (قوله والاؤل أصيم) أى تقدير الاجل بشهر اه رأس المال فى المكيل والموزون والمعدود) أى شرطه بيان قدر رأس المال اذا كان العقد يتعلق على مقدارهمث المكسل والموزون والمعدودوه فاعندأى حنيقة وقالالا بعتاج الى بيان قدروأس المال اذا كانمعسالانه صارمعاوما بالاشارة فلايشترط اعلام قدره كافى النن والاجرة والمدروعات والمعنى فيه انمعرفة العوض اغاتشترط احترازاعن المنازعة وجهالة قدرم بعد المعين بالاشارة لاتفضى الى المنازعة كهالة القمة فلابشترط معرفته كالابشترط معرفة القمة ولابي حنيفة رجه اللهان جهالة قدز رأس المال قد تفضى الى حهالة المسلم فيه بأن ينفق بعضه ع يحد بالماق عسافيرد، ولا يتفق له الاستبدال فى على الردَّف مفسخ العقد في المردودوية في غيره ولايدرى قدره اسق العقد بحسابه فيفضى الىجهالة المسلم فيه فيحب النحر زعن مشداه وان كأن موهوما ألاترى اله لايحو زيكيل معن أو يوزن معبن لم يعرف مقداره لتوهم علاكه ولانهر عابعتزعن تسليم المسلمفيه فيحتاج الى فسخ العقد بعدماأ نفق رأس المال فيفسخانه ولأبدري كمردن فضفي الحالمنازعة أوالحالر بافيجب التمر زعن كل موهوم لشرعه مع المناف أذهو بسعالمعدومألاترى انهعليه السدلام قال اذامنع الله الثمرة فعم يستحل أحدكم مال أخيه بخلاف مااذا كانرأس المال ثو بالان الذرع وصف فيسه فلا ينقسم الهن عليه ولا يتعلق العقديه على ما بينامن قبل فهالته لانؤدى الى جهالة المسلم فيه ومن فروعه اذاأسلم في جنسين ولم يبين رأس مال أحدهما بأن أسلمائة درهم في كرحنطة وكرشعير ولم بين حصة واحدمنهمامن رأس المال لأنه ينقسم عليهما باعتبار القيمة وهي تعرف بالزرفلا يكون معاوماً وأسلم بنسين ولم يسن قدرا حدهما بأن أسلم دراهم ودنانيرفي مقدارمعاوم من البرفيين قدرأ حدهما ولم يمن الأخرلان رأس المال لا يكون معاوما ععرفة بعضه اذلايعلم بهما يخصه من السلم فيه والمراد بالمعدود هنامالا تتفاوت آحاده لانه حمنتذ بتعلق العقد بقدره لانه من المقدرات فالرجه ألله (ومكان الايفاء فيماله جلومؤنة من الاشماء) أى شرط حوازه بيان مكان ايفاء المسلم فيه اذا كان له حل ومؤنة وهذا عندائي حسيفة رجهالله وقالا أيس يشرط و توفيه في موضع العقد لان النسليم وجب العقد فيتعين له موضع وجوده كافي السع ولهذا وحب تسليم رأس مال السلم في ذلك المكان فكذا البدل الآخراذ العقديو حب المساواة لانه السنب الموجب الاحكام المتعلقة به والتسليم من جملتها فيتعين لهموضع وجوده دلالة مالم يعيناله مكاناآ خريالنص فيتعين له ذلك المكان لانه يفوف الدلالة بخسلاف البسع حيث يبطل باشتراط تسليم المسع فى غسيرموضع العقد لان المشترى ملك المسبع بالعقد فاشتراط النقل على السائع شرط فاسداذ العقد لايقتضيه أويكون احارة فيسع فيكون مفسداللنهي المعروف عن صفقة فى صفقة و رب السلم لاعلا المسلم فيه قبل التسليم فاشتراطه لايكون اشتراط العل ف ملسكه بلفى ملك المائع وذلك غيرمفد ولانه لايزاجه مكان آخر فيتعين ضرورة كاول أوقات الامكان فى الاوامر المطاقة وصار كالقرص والغصب والاتلاف ولابى حنيفة أن تعن مكان العقد إما بالنعيين صريحاأ وضرورة وجوب التسليم عليه في السال ولم وحدداذ السلم لا يحوز الامؤ حلاف كون التسليم متأخرا ضرورة بخللف السعوالا الاف والقرض والغصب لانه واحب التسليم في الحال فتعين موضع وحودالسد صرورة ولانهلوتعين محكان العقدا اجاز تغييره بالشرط ككان المبيع في سع العين ولتعين مكان العقد فعمااذا عقدافي لجة المعروف اده لا يعنى فاذالم يتعين ولم يعمنا مكانا آخر بق جهولا حهالة فاحشة فمؤدى الى المنازعة فمفسد كاختلاف الصفة لانقمة مالهجل ومؤنة تختلف باختلاف الاماكن كالتختلف باختلاف الصفة ألاترى ان الحطب في المدن أغلى منه في القرى ولهذا قيل ان الاختلاف في بيان مكان الايفاء وحب التحالف عنده كالاختلاف في الصفة وقيل على عكسه لان تعيين المكان قضية العقد عند دهما حتى لا يحتاج فيه الى ذكر فيكان اختلافا في موحب العقد فيتحالفان كما

كالمحقق لانالاصل عدم الحواربكونه سعمعدوم وانماحؤز اذاوتع الامن عن الغردمن كل وجهواذا يق فوع غرريق الامرعلي مأكانوهوعدم الجوازاه اتقانى (قوله فيعب التحرر عن كلموهوم اشرعه) أىلشرعااسلم اه (قوله مع)أى الدليل اه (فوله فلأسقسم المنعلمه) أي عن الثوب المالفية اه (قوله ولا يتعلق العقدمه) أىعلى مقداره اله (قوله ومن فروعه) أيومن فروع الاختلاف في معرفة مقدار رأس المال اه اتقانى وقوله فاشتراط النقل على البائع شرط فاسد) قال الكالوفي سعالعين لوشرط على البائع في المصرأن وفعه الى منزله والعقد في المصر جازعندالى منسفة وأبي نوسف استعسانا وعندمجد لا يجوزه فااذالم يكن بن حوانب المصرمسافة بعيدة قان كان لا يجوز السع أه (قوله كاول أوقات الامكان في الاوامر الطلقة) يعني أن الحزء الاول من الوقت التعين لنفس الوحوب وان لم بتعين لوجوب الأداء العدم من احة جزء آخر اه وُكتب على قوله المطلقة مانصه هذا اغمامشي على قول الكرخي اه (قوله

كالاختلاف في الصفة) أى في الجودة والرداءة في أحديد في السلم اله (قوله وقيل على عكسه) يعنى لا يتمالفان عند أبي حنيفة لو بل القول قول المسلم اليه وعندهما يتمالفان هكذاذ كرا خلاف القدوري وصاحب الايضاح وصاحب الكفاية اله اتقاني رجه الله

(ثوله فصاركالاختلاف في شرط الخيار والاحل) أى فلا يتعالفان و يكون القول قول المسلم الية اه (قوله لانجهالته مفضية الى المنازعة) ذكره في الحيط اله فتح (قوله لان مالينه لا تختلف باختلاف الاماكن) (١١٧) قال الكال اذا لمالية لا تختلف باختلاف

الاماكن فمالاحل اهولا مؤنة بل بعزة الوحودوقله وكرة رغبات الناس وقلتها محلاف ماله مؤية اه فتح (قوله وهوالاظهرمن قولهما )قال الكال ولوعين مكانا قسل لاستعن ولانه لانفيدوا اشرط الذي لايقمد لامحوز وقسل سعين لانه مقددسقوط خطرالطريق وهوالاصهدكره فىالعفة اه قوله لأنهلا بفداً يلان ماليته لاتختلف أختلاف الأماكن أه زقوله وهوروالة الحامع الصغير والسوع) أى من أصل المسوط اه فتم (قوله كالمسك والزعفران) أي والكافوروصغاراللؤلؤ بعني القليل منه والافقديسلم في أمناء من الزعفران كشرة تبلغ أجالا اه كالرجه الله (قوله ولهذا قلنالا يحوز اشتراط اللمارفيه ) أى في رأس المال أه (قوله لانه غيرمفيد)أى اذفائدة خيار الرؤيةرد المسع والمسلم فيدرين في الذمية فاذارة القبوض عاددينا كأكان لانهار دعين ماتناوله العقد ولايتفسخ العقد برده بل بعود حقه في مثله اه فتح (قوله و بخلاف الاستمقاق) العدي اداظهررأس المال

لواختلفافى البدل وعندد مقضية الشرط حتى احتيج فيهالىذ كره فصار كالاختلاف في شرط انفياد والإحل وعلى هذا الاختلاف النمن والاجرة والقسمة اذا كان اها حل ومؤنة وهي دين في الذمة مؤجاه بأن اشترى شيأ أواستأجر محنطة فى الامة موصوفة أواقت اشيأ وحملالا حدهمامكملاموصوفا فالذمة الى أحسل فعند ويشترط بان مكان الايفاء في العجير حتى يفسد اذا لم يبين وعدده مالايشترط فيسام فى مكان البسع ومكان تسليم العين المستأجرة وفى موضع القسمة ثم إذاء ين مصرا جاز لانه مع تباين أطرافه كبقعة واحدة ف حق هـ أنا الحكم لان قمت لا تختلف اختلاف الحدة من مصر واحد ولهـ ذا الواستأجردابه ليعل عليها بالمصرفاه أن يعل عليها في أى مكان كان وكذا لود فع ماله الى رجل مضاربة اليعل فى المصرفاء أن بعل فى أى مكان شاء وقيل هذا اذالم يكن المصرعظم افان كانعظم اسلغ بين نواحمه فرحفالا يجوزمالم بمينانا حيةمنه لانجهالته مفضية اليالمنازعة ولوشرط أن يوفيه في منزله حازا ستحسانا والقياس أن لا يجوزلان المتزل مجهول وقد يتبدل فالابعدلم وجه الاستحسان أنه يرادبه المنزل حال حاول الاحل عادة والطاهر بقاؤه في منزله المد ولوشرط الحل الى منزله قبل يجو زلانه استراط الايفاء فيه وقيل لايجو ولانا الحللا يقتضيه العقدوا تما يقتضي الايفاءوهو يتصو ربدون الجل فيكون اشتراطه مفدا وانشرط أن يوفيه في موضع ثم يحمله الى منزله لا يحوز لانه علمه بالا بفاء ثم اشد تراط الحل يكون اجارة في سع فلا يحوز قال رجه الله (ومالاحل له يوفيه حيث شاه) وهذا على اطلاقه أول أبي حنيفة سواء سنا مكان الايفاء أولم سينالان ماليته لا تختلف باختلاف الاماكن فلا يفيد تعسينه فسلغو وقيدل الالم ببين فيهمكان الايفاء يتعنن موضع العقدعنده وهوالاظهرمن قوله مالانهموضع الالتزام وهوروا ية الجامع الصغير والسوع وانبين شعين ذاك لانه قديفه دأمن خطر الطريق فيتعبن فاصله أن فيالاحسل له ولا مؤنة كالمسك والزعفران وماأشبهمالا يحتاج فيهانى تعيين مكاث الايفا والاجماع وان اختلفت دواياتهم فيه في التحريج في أى مكان يجب تسلمه على ما منا قال رجه الله (وقيض رأس المال قبل الانتراق) أي شرط جوازال لم قبض رأس المال قبل أن يفتر قاوالراد شرط بقائه على الصية لانه ينعقد صحيحا ثم ببطل بالافتراق لاعن فبض واغماشرط قبصه قبل الافتراق لان السلم يذئعن أخذعا جل بآجل وذاك بالقبض قبل الافتراق ليكون حكه على وفق ما يفتضيه اسمه كافى الدوالة والكف اله والصرف ولافرق فى ذلك بين أن يكون رأس السال مايته من أولالماذكر فاولانه فيالا يتعسين بازم الافتراق عن دين بدين وهومنهي عنه ولانه لابدمن تسليمه اليه ليتصرف فيه فيقدر على تسليم ألمسم فيه وأهذا قلما لا يجوزا شراط الخيسارفيه الانه يمنع تمام القبض اذالقبض لايتم الااذا كان مبنياء لى الملك وخيسار الشرط عنع تبوت الملك لانه عنع انعقاد العقدف حق الحكم فمنع عمام القبض والافتراق فيه قب لمامه مبطل العقدوكذ الاشبت فالمسلم فيه خمارالرؤية لانه غيرمفيد لانهدين فى الذمة فكامارده عليه بعمارالرؤية أعطاه غيره لكونه لا يتعين فلا يفيد يخلاف خيارالعيب فى رأس المال ونحيار الرؤية فيه حيث يثدتان فيه اذا كان مما يتعب ن بالنعيين لانها مايقيدان الفسخ بالرد ولان خيار العيب لاعنع عمام الصفقة بالقيض و بحلاف الاستحقاق لأن الاستحقاق لاعنع تمآم القبض حتى أو أجازا لمالك آلعقد بعدد الافتراق عن قبض جازلان السبب قيسه مطلق وإمتناع الجكم فسه ليس عقتضي السبب بلطق المالك فاذا جازا اتعقت الاجازة بحالة العقد بخلاف خيارالشرط لانه عنع انعقاده في حق الحبكم وهوفوق الافتراق قبل القبض فيكون مبطلا ولو أسقط خيارااشرط قيدل الافتراق جازاذا كان رأس المال فاعاءنداس قاط الخيار والافلالان الاعام

مستعقالاغير اه (قوله ولوأسقط خيار الشرط قبل الافتراق حازاذا كان رأس المال قائما) قال الكال وأعاقب يقوله ورأس المال قائم لانه مالوأ شقطاه بعد انفاقه أواستهلا كدلا بعود صحيحا اتفاقالانه بالاهلاك صارد بنافي دمة المسلم اليه فلوص كان برأس مال هودين وذلك لا يجوذ كالا يجوزف ابتداء العقد ولانه الآن في معنى الابتدا العقد اذقبل الاسقاط لم يكن للعقد و جود شرعا اه (قوله وفيه خلاف زفر) وقول الشافعي ومالك كقول زفر اه فيح (قوله وجلة الشرط جعوها الخن) شيع فيه صاحب الهداية رجه الله قال الكيال فاعلام رأس المال بشمل على سان حاسه وصفته ونوعه وقدره وقعيله بتم به خسسة واعلام المسلم فيسه بشمل على منها خلا المتعدم لوبيان مكان الا بفاء تم احد عشر وأما القدرة على تعصيله فالضاهر أن المرادمنه عدم الا تقطاع فان القدرة بالفعل في الحال السسم وقديق ماقد مناه من كون المسلم فيسه عما بتعين في الحال المسلم وقديق ماقد مناه من كون المسلم فيسه عما بتعين بالتعمين فلا يجوز في المقود وأن لا يكون (١١٨) حيوانا وانتقاد رأس المال الفائد المناقد اعتد أبي حديث في المناقد المناق

أمعتبر بالاسداء وفيه خلاف زفر وهومبني على فاعدتها ن العقدمتي وقع فاسدالا يعود صححا عنده على ما منامن قبل وجاه الشروط جعوها في قولهم اعلام رأس المال و تعييد وأعلام المسافيه و وأجيله وبيان مكان الابداء والقدرة على تحصياه و مدخل تحت قوله اعلام رأس لمال اعلام جنسه ونوعه وصفته وقدره وكذاف السافمه والمراد بالقدرة على تحصله أن يكون موجود امن حين العقد الى حين الحل قال رجهالله (فان أسل مائتي درهم في كربر مائة دينا عليه ومائة تقدافالسلم في الدين باطل أي في حصة الدين لانهدين بدين وصفرف حصة النقدنو حودقيض رأس المال في المحلس بقدره ولايشياع الفسادلانه طارئ اذالسار وقع صححافى الكل ولهذالونقدما شينةب لالافتراق صرلان الدين لابتعين في العقد اكنه يبطل بالاقتراق قبل نقد المائة الاخرى فلايشيع البطلان الطارئ كااذاباع عبدين فهاك أحده ماقبل القبض بطل العقد فيهدون الآخر لماقلنا بخلاف مااذا جعين حروعبد فباعهما حيث يبطل فيهما لان البطلان فيسه مقارن فيكون في العبد بيعابا مصة ابتدا فلا يجوز الهالة عنه ولان العقد الواحد لا يمكن وصفه بالصحة والبطلان ولافرق فى ذلك بن أن يضعف البهما كاذكرف الكتاب أو يضعف الى مائتين مطلقاتم يجعل المائة من رأس المال قصاصا عافى دمتهمن الدين في الصحيح لان المعنى يحمعهما وهو كون الفساد أطارتا اغالدين لايتعين باحشافة المقداليه ألاثرى أنه لوراع عسابدين تمتصادفا أن لادين لايبطل البسح ولو تعين لبطل بخلاف مالوتبا يماعينا بدين وهما يعلان أن لادين حست يبطل البيع لانه سع الاغن ولا بقال لوقال أسلت الدلهذه المائة والمائة التي لى على فلان سطل العقد في المكل وان نقد المكل لا نا نقول اشتراط تسليم الفن على غيرالعا قدمف دالعقد وفساد مقارن العقد فيتعدى يخلاف ما نحن فسه على ما يناولو كأن العين والدين مختلق الجنس بأن كان له على آخر ما تهذره مع فأسلها المده وعشرة دنا نبرعين في اكرار معاومة لا محور في السكل أما حصة الدين قل اذكر ناوأ ما حصة العين فطعهالة ما يخصه من المدار فيه وهذا عندأبى حنيفة وعندهما يجوزنى حصة العين وهي مينية على اعلام قدررأس المال وقد ساء وعن زفرأن السلم فى الحكل باطل فى اختس الواحدة يضا لانه لمابطل فى حصة الدين وحب أن بيطل فى حصة غيرملانه جعل القبول فيه شرطا المحتمق الا خرفي قسد في الكل وجوابه ما سنا أن المقدوقع صحيحا اعدم تعين الدين ثمفساده فى البعض لا يتعدى على ما تقد موامامنافسه ابن عباس رضى الله عنهما قال رجه الله (ولايصح النصرف في رأس المال والمسلفيه فيل القيض بشركة أو تولية) لان المسلفيه مبيع بدليل ماروى أنه عليه السلام تهيءن يعماليس عندالانسان ورخص في السلم والتصرف في البيتع المنفول قبل القبض لايجوزعلى ماعرف في موضعه ورأس المال مستحق الفيض في المجلس والتصرف فيه يقوت القبض المستعق فلا بجوز ألارى الى قواد عليه السلام لا تأخذ الاسلاق أورأس ماللة فهذا عنع التصرف فهماقطعا حسدتم يحوز أخذغرهما مالاعترامافي التولية غليك بعرض وفي الشركة غليك بعضه بعوض

الدلن احدى على الرما وعدم الحار فظهرأن قوله وجلة الشروط لميتم عفرع على اشتراط القيض في السلمأنه لوأسلما ئتين في كر حنطة اه (قوله وصفته) أى ومن صفته أن مذكرهن النقدالفسلاني اذاكان في البلدتقود مختلقة المالسة منساو مقالرواح فأنالم تختلف وتساوت رواحا يعطمه منأيها ولوتفاوت رواحا انصرف الحافاك تقدالبلد كافي السع اه كالرجهالله (قوله في المتن ولايصم التصرف فيرأس المالآلخ) ونجور الموالة والكفالة بالمسلم فسه لانه دين مضمون كسائر الدون وقيضه من المسلم المديعيته ليس بشرط اه شرح آكالة قال في المحيط وتصير الموالة والكفالة والارتهان رأس المال ثمان وحدقيض رأس المال أوهلك الرهن في مجلس المتعاقد بن جاز والانطل اه وكنبعسلى قوله ولايصير التصرف الخمانصه واغما

لم يجز النصرف في رأس المال قبل القبض لان قبضه قبل الافتراق بالابدان شرط العدة عقد السلم حقالة تعالى لئلا بلزم فلا الكالئ بالكالئ فاذا جاز التصرف بالمبيع والهيمة و يحوذ لك يفوت الشرط في قسد العقد وهد أمعنى قوله لما قب من تفويت القبض المستحق بالعقد اه اتقانى (قوله والمسلم فيه فبل القبض) أى وائما قيد بقوله قبل الفيض احترازا عما بعد القبض ولهذا قال في شرح الطحاوى ولا بأس أن بيبع رب السلم سلم بعد قبضه اياه من المجتمع على رأس المال وان بيبعه تولية وأن يسعم مواضعة وأن يشرك في معرف كالواشترى عينا برأس المال (١)

(قوله في المن فان تقايلا النبي هذه من مسائل الجامع الصغير وصورتها فيه محدى يفقو بعن أي حنيفة في رحل أسلم الى رحل عشرة دراهم في كرحة طة فتقاء الاالسلم فأرادرب السلم أن يشترى برأس المال شيأ قب ل أن يقيضه فال ليس له ذلك ولا يجوز شراؤه أعلم أولا ونوله أورالسلم كله أو بعضه يجوزاذا كان البياقي منه بحزأ معلوما كالنصف ونعوه و به صرح الطيماوى في مختصره اه اتقاني (فوله أورأس مالك حال انفساخه) فاستنبط منه أنها عتبر كالمسع فلا يجوز النصرف فيسه قبل قبصه وهذا أى كونه أخذ شبها بالمسع في المسيب أن الاقالة بسع جديد في حق بالشغير المتعاقد بن والشرع الماث وعرف أن صحتها تتوقف على قيام المسيع الحالة قبل أن المنافي المنافية المن

أخرى لنفسه صارمقتضا مستوفياحقه وهدذالانه اجمعت صفقتان لشرط الكمل فلابد من الكمل مرتين لنهي الني صلى الله علمه وسلم عن سع الطعام حى بجرى فيمه صاعان صاع البائع وصاع المشترى وهذاهو محل الحديث على مامر فالفصدل الذييلي ماب المراجعة حيث قال المصنف ومجل الحدث احتماع الصفقتين والفقه قيسه أن المستعق العقد ماسمى فسهوهوالكروهو اغبايتحقى الكمل فكان الكمل معيناللسعق بالعقد وهدذانعقدان فلابدمن وقرمقتضي كلعقدعله

فلايحوز ولانرأس السالله شبه بالمسعحتي لايحوز تفويت القبض فيه بالتمليك أو بالاراء كالمسع فأخذُ حكمه قال رحمالته (فان تقايلا الملم يشتر) رب المال (من المسلم اليه رأس المال شما) يعني قبل قبضه بحكم الاقالة القوله عليه السلام لاتأخذ الاسلك أورأس مالك أى الاسلك عال قيام العقد أورأس مالات النفاخه فامتنع الاستبدال ولان رأس المال أخذشها بالمسع لان الاقالة بع ق حق غرهما ولاعكن حعل المسلم فيسه مسيعالسقوطه فنعين أن يجعل رأس المال مميعاوان كان دينافى الذمة لان كونهد سالايناف أن يكوت مسعا كالمسافيه قبل القبض فصارراس المال بعدالا فالة بمزلة المسام فبه قبلها فأخذ حكه من حمة الاستبدال بغيره ولان الاقالة الماصارت معاجديدا من وجه كان حكم رأس المال فيها كحكمه في المسع الاول وهوالسلم تنزيلا الخلف منزلة الاصل فيحرم استبداله بعد الاوالة كما كان يحرم قبلهاالاأنه لا يحب قبضه في الجلس بعدها كاكان يجب قبلها لان الاقالة ليست بيدع من كل وجه ولهذا حازا راؤه عنهوان كان لا يحوزقيلها وقال زفروالشافعي رجهما الله يحوز سعه بعد الاقالة وهوالقساس لأنها الطلالسليق وأسالمال دينافى دمته فيصح الاستبدال بهكسا سراادون ووجه الاستحسان مايناه قال رجه الله (ولواشترى المسلم اليه كراو أمررب السلم بقبضه قضاء لم يصع وصيح لوقرضا أوامره بقبضه له غ لنفسه ففعل) معناه أن يكيله لنفسه بعد القبض السالانه اجمع هناصفقتان صفقة بين المسلم اليه وبين المسترى منه وصفقة بين المسلم اليه وبين رب السسلم كالاهما بشرط الكيل فلا بدمن الكيل من تين قضاء الصفقتين ولم يوجد في الاولى وهو مااذا أحرالسلم اليه رب السلم بقبضه من البائع قضاء يحقد فلم يصحر ووجد فالثانية وهومااذا أمرهالسلم المه بقبضه له بان يكيله غ يقبضه لنقسه بالكيل اسافلهذا حاز والاصل فيهماروى أنه عليه الصلاة والسلام تهي عن سيع الطعام حتى يحرى فيه صاعات صاع المائع وصاع المشترى وهجاله على مأاذا اجتمعت الصفقتان فيه وأماقى صفقة واحدة فيكتنى بالكيل فيه مرة في الصير

لاترى أن الثانى لوكاه فراد امتطب المازيادة ووجب ردها حتى لوكان المسترى كاله انفسه بحضرة المسترى الثانى لا بدّمن أن يكيله اقامة لحق العقد الذانى والصفقة النانى المسلم المهورب السام عند قسضه لان المسلم المهورب السام المنظر المنازيات المسلم المعارد والسام المنظر المنازيات المنظرة المنظرة المنظمة المنظمة

(قوله فله بكن المسلم المه عنزلة استاه السيم بعد الشراء) أى فلم يحتمع الصفقتان اله فتح (قوله فقيض المسلم فيه لاحق) أى السرائه من بائعه وانه أى فيض المسلم المه عنزلة استاه البسيم لان العين غير الدين حقيقة واعتباره عنه في حق حكم خاص وهو محة قبضه عن المسلم في كلا يلزم الاستبدال به قبل المسلم المه بعد شرائه من ما تعموا الدل على هذا الاعتبار ما قال في الزيادات لواسلم ما نه في كرثم اشترى المسلم البه من رب السلم كرحنطة بما تى درهم الى سنة فقيضه والدليل على هذا الاعتبار ما قال في الزيادات لواسلم ما نه في كرثم اشترى المسلم البه من رب السلم الشترى ما باعه وهو الكرقبل نقد الثمن والسلم أعطاه ذلك الكرثم يحزلانه المسترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن بريد أن رب السلم استرى ما باعه وهو الكرقبل نقد الثمن وأقل ما باعه والمسلم والم

فأنقيل بسع المسلم اليهمع رب السلمسابق على شراء المسلم اليه من با تعه فلم يكن المسلم اليه با تعالر ب السلم رحداالمراء فلايدخل تحت النهى فلناالساروان كانسابها وقميض المسلم فيه لاحق والمقبوض بدلءن المنغ فيه حقيقة وان كان عينه حكما حترازاعن الاستبدال فكان بيعا حقيقة ولان استيدال المسلمفيه بحنسبه حائزالاترى أنهلوقضاه أجودها شرطاه جازولوحرم الاستبدال بحف ملاجاز فكان استمدالا حقيقة وحكافثيت أنه بيع جديد بعدا اشراء فوجب الكيل نانيالاجله مخلاف مااذا كإن الكرفرضا فاشترى المستقرض كرافأ مرالمقرض بقبضه وضاء طقه مجوز وان لم يعد الكيل لان القرض اعارة حتى يمعقد بلفظ الاعارة فكان المقبوض عين حقه تقد وافليكن استبدالا ولوكان استبدالا الزممبادلة الجنس يعنسه نسئة فلم تحقق الصفقتان فيكتني بكيل واحد للشترى فيقبضه له عملنفسه من غيراعادة كيل قال رجه الله (ولوأ مر مرب السلم أن يكيله في ظرفه ففعل وهوعائب لم يكن قضا ، مخلاف المسيع) يعني لود فع ربالسلم الحالمسلم اليه ظوفامثل الغوائر وأمرالمسلم اليه أن يكمل الطعام المسلم فيه ويجعله في الطرف فشعل المسلم المهورب السلم غاثب لم يكن قبضاولو كان مكان السلم مشترى بان اشترى برامع يناود فع المشترى الحالبائع ظرفاوأمره أن يكيله ويجعله فى الطرف ففعل البائع وألمسترى عائب صع وهوالمراد بقوله بخلاف المسع والفرق اندب السلم حقه فى الذمة ولاعلك الابالقبض فلم بصادف أمره ملك فلا بصع فيكون المسلم المهمستعمر الاظرف فبعل فيهمك نفسه كالدائن اذادفع كيسأالى المدين وأحرر وأنرن دينه و يجعلونه فاله لايصي فالسترى علا الطعام بنفس الشراءفيصم أحره اصادفته ملكه فيكون فانضا بجعله فى الظرف وبكون البائع وكيلافى امساكه الظرف فيكون الطرف فى يدالمشترى حكاف كان الواقع فيه واقعافى يده حكا ولهذاا كثفي بذاك الكيل في الصير ألاترى أنه لوأمر مبالطين أو بالقائه في البحر ففعل يكون على الآمر

أن يتصرف فيها قبل الكيل ولهذا اكتفى بذلك الكيل في الصبح الاترى أنه لواً عرب الطبحن أو بالقائم في الخرس المحلم المحتملة المحتملة

لانهذا الاعتبارقي القرض

ولميكن التالزم علك الشئ

يحنس منسينة أوتفرق بلا

قبض فيمدوهور ما ولهذا

لايلزم التأحمل في القرض

لانه يهع محتسه نسشة وكذا

لو كان آلدين الاول سلما فلما

حلاقترض السلم اليه من

رحل كوا وأمررب السلم

بقيضه من القرص ففعل

جاز لماذكرنا وهدذا لان

عقدالة, صعقد مساهلة

لابوحب الكمل مخلاف

السعمكاية أوموازية ولهذا

لواستقرض من آخر حنطة

على أنهاعشرة أقفزة جازله

(قوله بصرفابضا) أى سواء كانت الغرائرلة أوالمائع أو كانت مستأجرة اله اتقانى وكتب على قوله يصير قابضا مانصه بالا ثفاق اله فتح (قوله ولواجة ع الدين وانعين الخ) بان أسلم فى كوفل حل الاحل استرى رب السلم من المسلم المه كرا آخر معينا ودفع اليه ظرفالكيله مافيه اله وقوله فانداً) أى المسلم اليه اله (قوله فانداً) أى المسلم اليه اله (قوله أما العين فلصحة الامربه) أى لا نه لا قصل ملك المفترى والعين في مده حكما فصار الدين أيضافي مده لا نصاله ما فصار قابط المسلم المنافعة المنافعة

فى غييته حار وصارالا من مانخلط قايضاله اه (قوله واندأ) أى المسلم السه بكيل الدين اه (قوله لم يصر قابضالهما) أىربالسلم اه (قوله فلماذ كرنا)أىمن عدم ععدة الامر اله (قوله فلانه) أى رب السلم اه (قوله لماخلطه علمكه فقد استهلكه الخ) قال الاتقاني واندأ بالدين عبالعين لم يصر فانضاأ ما الدين فلعدم صهة الامروأما العين فلائه خلط حنطة المسترى محنطة ففسيه يحبث لاعتاز فصار مستهلكا والمائع اذااستهلك المسعقيل القبض ينتقص السعوهذاعددأي حسفة رجمهالله أماعندصاحسه فالمشترى الناساء شاركه في الخلوط بقدر حنطته لان اخلط ليس باستهلاك عندهما وان شاء تركه فينتقض البيع اه (قوله فينتقض البيع) أى لهلاك المسع قبل القبض لايقال هذاالخاط ليس معد الكون يهمستهلكالانه باعرهأحاب المستفء متعادته فيدعلي

في الشراء ويتقرر الثمن عليه وفي السلم على المأمور القلما فان قيل البائع لا يصلح أن يكون وكملا الشترى في القيض حتى لووكله بالقبض أعالا يصع توكياه ولامكون فابضاله فكمف شصق رأن يكون وكملاله هنافلنا الصوامى ولكونه مالكاله صاروكمالاله ضرورة وكمنشئ شدت ضمناوان لميثت قصداولو كانرب السلم حاضراوكاله المدلم المه بحضرته وخلى سنهويين الطعام يصير فابضالان التخلية تسليم ولوأحره في الشراءأن مكمله و محعله في ظرف المائع ففعل لم يصر قابضالان المشستري صارمستعمر اللظرف من المائع ولم يقيضه فلاتصر العارية لانهالاتتم بدون القبض فلا يكون الواقع فيه واقعافي بدالمشترى فصار كالوأص أن محما فى فاحمة من من البائع ولواجتمع الدين والعين وكان الظرف الشترى وأحرره أن يجعلهما فيه فان سأمالعين صارقانصاللكل أماالعين فلصحة الامريه وأماالدين فلانه خلطه عاله فاحكه بالاتصال به كن دفع اصافع فضة لنصنعها خاتما وأمرءأن مزيد عليهمن عنده فضة قرضا وكمن استقرض من رجل حنطة وأمرءأن ررعه فأرضه قبلأن بقبضه فانه يصيرفا بضاله بالاتصال علكدلانه عين ماله والخلط باذنه بخلاف الصياغ أذاصبغ النوب عيث لايصبر صاحبه فانضاباته الالصبغ بثوبه لان المعقود عليه فيه الفعل وهو الصبغ لاالعين والفعل لايعاوز الفاعل لانهعرض لايقبل الانتقال ولم يتصل بالثوب فلهذا لم يصر عابضا وان يدأ بالدين لم يصرفا بضالهم اأما الدين قلا ذكرنا وأما العين فلا نمل خلطه على كفق داستهلكه قبل التسلم عنداأى حندفة فينتقض البيع وهدذا الخلط لميرض به فوازأن يكون مراده البداية بالعين فلم سقن رضاه به حتى يكون سر يكاله وعند أبي بوسف بصرقا بضالهما جمعا كالذابد أبالعين لانها كان الدين أولالم يخرج عن ملكه ولم يصرانها ثعر قابضاله لما تلذاوانا كان العين بعده وخلطه فيهما رقايضا للعين لماذكر باولادين أيضاضرورة اتصاله علكه فصاركالو بدأ بالعين وقال محديصير فانضا العين دون الدين لانهالدأ بالدين لمعلكه المشترى بل عو باق على ملك السائع وصارمستعمر الطرقه ولما كان العين اعده وخلطه بهصار خالطامال المسترى علا نفسه ومستهلكاله باذنه فيشتر كان فيه ولم يعراعن الدين لعدم القضاء بخلاف ما اذا مدأ بالعين لانه صارمسك الشيرى بوضعه في ظرفه ثم والدالدين بانصاله علكه بعده وهكذاذكره قاضيخان وذكرصاحب الهداية أنالمسترى بالخمار عنده ماان شاء نقض انسع وانشاء شاركه في المخلوط لان الخلط ليس باستهلاك عندهما فالرجه الله (ولوأ سلم أمه في كروق بضَّت الامة فنقايلا فاتتأوماتت قبل الاقالة بق وصع وعليه قمتها) يعنى مانت الأمة بعد الاقالة قبل أن يقبضها رب السلم بحكم الاوالة أوماتت قبل الاهالة تم تقابلا بعد موتها بقيت الاقالة على حالها ولم تبطل عوتها في الاولى وصحت الاقالة بعدموتهافى الثانية ويعب على السلم اليه قعة الحارية فيهما يوم قبضم الانسرط صعة الاقالة بقاء العقدوهو سق ببقاء المعقود عليه والمعقود عليه في السيامه والمسلم فيسه وهو باق في ذمة المسلم اليه بعده هلاك الحارية قصحت الاقالة ابتداء وكذا سقى بعد الهلاك لان البقاء أسهل من الابتداء فاذاانفسم العقديب عليه ردالجارية وقدعز عوتها فعب عليه فيتهالتي إمهامقامها كالونقايضا

(٢٦ - زبلعى رابع) هذا الوجه لحواز كون مراده أن يفعل ذلك على وجه يصعوه وأن سداً بالعن اه كال رجه الله (قوله وهذا الخ) حواب سؤال اه (قوله ولم يصرالبائع) كذا بخط الشار حوصوا به المشترى اه (قوله وهكذاذ كره قاضيخان) أى في شرح الجامع الصغير اه (قوله في المن أومانت قبل الاقالة بق) أى عقد الاقالة اه (قوله وهو يسق يبقا المعقود عليه ) والدليل على أن المسلم فيه مبيع ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في عن يدع ماليس عند الانسان ورخص في السلم ألاترى أنه عليه الصلاة والسلام حعل المبلم فيه مسعا اه انقاني

(قوله ولا شبق) أى بعد هلاكها اه (قوله بخلاف بيع المقايضة حيث تصوالخ) قال الانقاني رحه الله شم في الصف الاقالة اذا اختلفا فى القيمة القول قول المطاوب والبينة بينة الطالب وهورب السلم ألاترى الى مانص محد فى الاصل بقوله اذا تناركا السلم ورأس المال توب فهلك الثوب عندد المعاوب قبل أن يقبض الطالب قعلى المطاور قيته والقول في ذلك قول المطاوب وعلى الطالب البينة على ما يدعى من فضل القيمة الى هذا لفظ الاصل وذكر في موضع آخر فيه أن القول قول المطاوب مع عينه الاأن يقوم الطالب بنة على مايدى اه (قوله أوكلاهما) كذا بخط الشارح والطاهر (١٣٢) كايهما (قوله مخرج التعنت) قال الكال وهوأن يذكر ما ينفعه اه وكذب على

عبدا بارية تم تقايلا بعدهلال أحدهما فانه يصم لبقاء أحدهما ويجب ردالداق منهما ويحب على الآخر قيمة الهالك أسافلنا قال رجه الله (وعكسها شراؤه الألف) أي عكس مستلة السلم شراء الحسارية بألف وأن الحكم فيهالوما تت الحارية بعد دالا فالة فيل القيض بطلت الا فالة ولو تقايلا بعدهار كهاا شداء لايصح لان المعقود عليه فيهاهي الحاربة فلاتصع الاقالة بعدهلا كهاا سداءولا سق لانعدام الحل فكانت عكس الاولى بخلاف بيرع المقايضة حيث قصم الاعالة ابتداء بعددهلاك أحدهماولا سطل بهلان كل واحدمن العوضين فيهمعقود عليه الكونه مسعامن وحه فيبقى العقديبقاء أحدهما فالصله أنهدا الجنس منقسم الى أربعة أقسام أحدها الاعالة في الساغ والسائي الاعالة في سخ المقايضة والنالث الاعالة في سع العن بالثن وقدذ كرناحكم الثلاثة والرابع الافالة في الصرف وحكمة أنم مااذا تفايلافيه بعد هلال أحدالمداين أوكادهماأ وهلك المدلان أوأحدهما بعدالاقالة قبل انتراد صحت الأقالة لان المعقود عليه في الصرف ما وجب لكل واحدمنه ما في ذمة الاخرود لل غيرمعين فلا يتصورها كدوالمقبوض غسره فلاعنع ملاكه صحةالا فاله وهذالان الفسط بردعلي مابردعليما اعقد فلا بردعلي المقبوض واهذالو كان المقبوض قاعًا كان لهما أن ردّا غروبعد التقايل قال رحه الله (والقول الدعى الرداء والتأجيل لالنافى الوصف والاحل) بعنى اذا اختلفافي اشتراط الوصف في المسلم فيه مان قال أحده ماشرط الرد،أ وقال الا خرام نشترط شسأ أوقال أحدهما شرطنا الاحل وقال الا خرام نشترط شيأ كان القول قول من يدعى اشتراط الوصف والاحل لانهيدعى العدة إذالسل لا يعوز الامؤ حلاموصوفاف كان الظاهر شاهداله لانالفاسد - والظاهر من حال المدام أن يتجنب الحرام و بماشر المباح ثم الاصل في جنس هـ في المسائل المهمااذااختلقافي الصعة فانخرج كلام أحده مامخرج النعنت كان باطلا وكان القول قول من يدعى العصة وانخرج مخرج الخصومة فكذاك عندأبي حنيفة ان اتفقاعلي عقدواحد وعندهما القول للمنكر ثم تفاصيل المسئلة أن نقول لوأسلم دراهم الى رجل في كرح فقد ال المسلم اليه شرطنارد بأوقال دب السلم منشرط شيأ كان القول قول المسلم اليه لان رب السلم متعنت في انكاره الصحة اذ الطاهر أن المسلم فسممع ردا ته يزيد على رأس المال وكلام المتعنت مردود وفي عكسه بان ادعى رب السلمشرط الردىء وأنكرالم اليه الشرط أصلا كانالقول لربالسم عندابي حنيفة لانه يدعى الععة وعندهم القول السلم المعلانه مسكر ولوقال المسلم المعلم بكن له أجل وقال رب السلم كان له أجل كان القول رب السلم عندهم لان المسارالمه متعنت في انكار ما ينفعه وهو الاحل وهو حق له فكان ماطلا فان قيل المسارالية الس عدة منت لانه يدعى فسادا العقد وفيه نفعه لانه لا يازمه المسلم فيه بسبب فساد العقد بل يحب عليه رد رأس المال وهوأقل من المسلم فيسه عادة فوجب أن يكون القول له لانكاره قلنا الفساديسيب عسدم مردود)أى فبق قول الاسخر الاسحل مختلف فسه بين العلى فلم يتبقن بالفساد فلا يعتبر النفع في سقوط المسلم فسه عند معتلاف عدم

قوله مخرج النعنت مانصه لامخرج الخصومة اه اثقاني (قوله وكان القول قول من مدعى العيمة) أى لان كادم المتعنت مردود فاذارة بني كالام الاتنو بالامعارض فكان القول قوله اها تقانى (قوله وانخرج مخسرج المصومة) قال الكال وهو أن ينكر مايضره اه (قوله فكذلك) بعنى القول لمدعى الصمة أه (قوله كان القول قول المسلم المه) أي بالاتفاق وهوقول الشافعي لان رب السامتعنت لانه بانكادالعدة منكرما ننفعه وهوالسافيه لانهعلي كل حال بر يوغلى دأس المال في العادة وان كان رأس المال تقداوالمللفيه نسشة لان العقلاء فأطسة على اعطاء هذاالعاجل شالا الاحل ولولاألهر نوعلمه والتكان آحلام تطبق آراؤهم عليه اه كال (قوله أن المسافيه) لسهدافي خط السارح (قولة وكلام المتعنث

بلامعارض اه فتح (قولهلانهيدعي الصحة) أي وان كانصاحبه منكرا وكلامه خصومة اه كال (قوله لانهمنكر) أى وأن أنكر الصمة اله فتم (قوله قلنا الفساديسيب عدم الاجل مختلف فيد بين العلام) أى فان عند بعضهم السلم بدون الاحل جائز وهوقول الشانعي اه أتفاني ثم الاختلاف في الاجل على ثلاثة أوجه أحده افي أصل الاجل ففيه القول قول المدعي للاجل مع عينه طالبا كان أومطاويا وعنده ماالقول فول الطالب سواء كان مدعد اللاحل أومنكرا والثابي في مقدار الاحل مثل أن يدعى أحده ماأنه شهر وقال الاخرانه شهران ففيه القول قول الطالب مع عينه لانه ينكر الزيادة فان قامت لاحده ما المينة يقضى بينته وان قامت لهما يقضى بينة المطاوب لانها تشت الزيادة والثالث في مضى الاجل قال الطالب كان الاحسل شهرا وقلمضي وقال

المطاوب كانشهراوم عض فالقول قول المطاوب مع عينه لانه يسكر توجه المطالبة قان أقام أحده والبينة يقضى بينته وان أقاما البينة يقضى بينته وان أقل المكال يقضى بينته وان أقل المكال المقضى بينته والمناف المحتلف في المحتلف في مقد الأوجب المحالف عند ناخلاف الرفولانه ليس في المعقود عليه ولافيده بخلاف الاختلاف في الصفة بعنى أنه ما هوفا في ما يتحالفان لان الوصف جاريجرى الاصدل وفي الخلاصة (٢٣٣) اذا شرط في السلم الثوب الجيد

فالشوب وادعى أنهجمد وأنكر الطالب فالقاضي برى النان من أهدل ثلاث الصنعة وهـذاأحوط والواحديكني فان فالاحدد أجبرعلى القيول اله (قوله لانه يذكر حقاعليه) أي لانربالسلم يتكرحقا علىنفسم وهوالاحلفلم يحكن متعندا اه (قوله شرطت لك نصف الربح الاعشرة دراهم) وفي الهدامة نصف الربح وزمادة لس بصيح لانه على تقريره كان القول الضارب كذا بخطالشارح اه (قوله ولبونه) أى بوت الشي المشروط هذا اه (قوله واما الاستصناع فللرجاع) قال فى الهداية وان استصنع شسأ من ذلك بغسراً حسل جازاستمساناقال الكال الاستصناع طلب الصنعة وهوأن بقول لصائع خف أومكعب أوصفار اصنعلى خفاطوله كذاوسعته كذا أودستاأى برمة يسع كذا ووزنه كذا على هيئة كذا بكذا ويعطى الثمن المسمى

الوصف عندهما لان الفسادفيه قطعي فيعتبرا نكارالمسلم البه لانه لسي عتعنت لان فيه نفعه بسقوط المسلفيه عنه وردرأس المال بخلاف انكاررب المسلف فالانه متعنت حيث ينكرو حوب حقه وهو المسلم فيسه لانه يزيد على رأس المال عادة واذاجعل القول أرب السلم وجمع في مقدا رالاحل المه أيضاً وفي عكسه بان أدى المسلم اليه الاجل وأنكره رب السلم فالقول للملم اليه عند دأبي حنيفة وعندهما القول لرب السلم لانه يتكرحقاعله موهوالاحل فكان القول ادوان أنكر السحة كرب المال يقول المصارب شرطت الدنصف الربح الاعشرة دراهم وقال المضارب شرطت لى نصف الربح ولم تزدكان القولار بالمال وان كان فيه فسادالعقد لانه منكر لاستحقاق الربح عليه ولاي حنيفة رجه الله أنهما اتفقاعلى عقدالسار واتفاقهماعلى العقداتفاق على شراقطه لانشرط الشئ تبع لهوثه وته بثبوت الاصل فانكاره الاجل بعد دلات رجوع مسه عاأقريه فلايقيل كالمتنا كين اذا ادعى أحدهما السكاح بغير بشهودوالا خربشهودكان القول أن يدعى الذكاح بالشهود بخلاف المصاربة لانهدمالم يتفقاعلى عقد واحسد لانالمضاربة اذاصحت تكون شركة فحالر بحواذ افسدت تكون اجارة والنسلما أنهما اتفقاعلى عقدواحدفالمضاربة غسرلازمة لان كلواحدمنهما بتكنمن فسنفه بعدالعقد فيرتفع باختلافهما فأذا ارتفع بالانكار بقي مجرددعوى المضارب في مال ربالمال فكان القول المنكروهورب المال وبخلاف مااذا قال الزوج لامرأته تزوجنا وأنت صغيرة وقالت هي تزوج نني وأنابالغة فان القول قوله وان كان فيه فسادا المقدلانه لم يقر بالعقد بل أنكر محيث أسنده الى حالة منافية العجة العدم الاهلية قال رجه الله (وصح السلم والاستصناع في محو خف وط ت وققم) أما السلم فلا "له عكن ضبط صفته ومعرفة ودوه وبحب القول بجوازه اذااجتمعت فيسه شرائطه على مايشامن قبل وأماالاستصناع فللاجاع الثابت بالتعامل من لدن الني صلى الله عليه وسلم الى يومناهد ذاوهومن أفوى الجبم وقد استصنع النبي صلى الله عليه وسلم خات اومنبرا وقال عليه الصلاة والسلام مارآه المؤمن ون حسنا فهو عندالله حسن وهذا استصان والقياس أن لا يجوز لانه سع المعدوم وهومنهى عنه ولكن ترك الملبه عاذكرناوالقياس يترك عشاد كدخول المام والاحتجام باجرة وطلب شرية ماءمن السقاء بفلسكل ذاك جائر التعامل وان كان القياس بأياه الجهالة لانه لا يعرف كمقدرما يقعد في الحام وكم قدرما يستعل أوبشر بمنالماء وكمقدرما يخرجمن الدمادلا بعتبرا اقماس عقابلة الاجاع أوالنص وقد قال عليه السلام لاتجتمع أمتى على الصلالة ولايشكل هذاعلى قول أبى حنيفة في المزارعة فان التعامل فيه موجود ومع هدد الم يأخد فيهوأ خد بالقياس لان الخلاف فيها كان موجود افي الصدر الاول ولم يحر التعامل فيها من غدرتكير بحلاف مالحن قيمه ثما تمايح وزاذا برى فيه تعامل ومالاتعامل فيه لا يجوز الاستماع فيهو يكون أساداا جمعت فيسه شرائطه غمق الصحير أن الاستصناع يجوز بيعا وقال الحاكم الشهيدانه وعدوليس ببيع وانما ينعقد بيعااذا أتى به مفروعاً بالتعاطي ولهذا يثبت فيه الحيار الكل واحدمنهما وجه قول الجهور أن يجدار جه الله سماء شراءوذ كرقيه القياس والاستحسان وفصل

أولا بعطى شأف عقد الآخرمعه حازاستحسانا أمعالا عن والقداس أن لا يجوز وهو قول زفر والشافعي أها (قوله وقال الحاكم الشهيد) أى والصفار ومجد من سلة وصاحب المنثور اها فتح (قوله ولهذا) أى كان للصائع أن لا يجر عليه بخلاف السلم وللسنصنع أن لا يقبل ما يأتى به و من حيث العل ولا المستصنع على اعطاء الاجروات شرط الشجيل وان قبض الصائع الدراهم ملكها اها (قوله وهو العل وشبهها بالمستعمن حيث ان المقصود عن المستصنع فيه) هذا الملحق ليس بثابت في خط الشارح ولكن لا يدمه اه

بين ما فد و تعامل و ما لا نعامل فد وأثبت فد و خدارال و به ولوقيض الثن ملكه والمواعدة تحوز قياسا واستعسانا فيافيه تعامل ومالا تعامل فسهولا سفت فيه تحمارالرؤية ولاعلل مهااسدل في الحال فيطل مأقاله والمعدوم قديعتبرمو حوداحكم للعاحة كطهارة المستحاضة وعكسه الماء المستحق بالعطش وقد تحققت الحاحة هذااذكل واحد لايحد خفام صنوعا بوافق رحله ولاخاعا بوافق اصعه وقد يحوذ بع المعدوم للعاحة أصله بسع المنافع والمعقود علمه هوالعنن دون العمل عند مالجهورو قال أنوسعم دالمرذعي المعقود علمه هوالعمل لأن الاستصناع استفعال من الصنع وهوالعل فنسمية العقدية دلسل على أنه هو المعقودعلمه والادع فيمعنزلة الاله العل ولهذا سطلعوت أحدهماوا لاول أصرولهذا لانشترط أن يعله بعدالعقد حتى لوطاء بهمذر وغالامن صنعته أومن صنعته قمل العقد فأخذه حاذوكذالوعمل بعده وباعه الصانع قبل أن راه المستصنع حازولو كان المعقود علمه العل لماحازه فاكله وكذا محدرجه الله قال اذاجاء بهمفروغا فللمستصنع المارلانه اشترى مالم روسما وشراء وأثبت فسه خماوالرؤمة وهو الايئت الافى العين واغاييطل عوت أحدهمالان للاستصناع شهامالا حارة من حث ان فيه طلب الصنع فلشبه بالاجارة قلنا ومطلعوت أحدهما ولشبهه بالسع وهو القصود أجر شافعه ماذكر نامن أحكام السع وفيل ينعقدا جارة ابتداءو بعاانتهاء قسل التسلم لأن السع لابيطل عوت أحدهما بل يستوفى من تركته والاجارة لايشت فهاماذ كرنامن أحكام السع فيممنا ستهماعلى التعاقب لتعذر جعهما في حالة واحدة كافلنافي الهدة بشرط العوض هدة التداء سعانتهاء والعني فسدة الدستصنع طلب منه المعنن والدين فاعتبرناهم ماجمعا توفيراعلى الاحرين حظهما فان قبل اذااعتبرتم فيهمعني الاجارة ومعنى السعوح أن معبركل واحدمتهماعلى المضى ولا يخبر قلنا الاحارة تفسيز بالاعذار وهمذاعذ قبض رأس المال واستقصاء الان الصائع بازمه الضرر بقطع الصرم فماعتباره كان الصائع فسحة وكذا البيع بنب فيه فيارارؤية فباعتباره بكون لاستصنع القسع لانهاشترى مالم روعلى قول من قال بالتخمير ولأن الحواز الضرورة فسطهر فى حقه ولا ضرورة في حق الزوم فلا يظهر في حقه قال رجه الله (وله الحيار ادار آه) أى الستصنع الحمار اذارأى المسنوع لانه اشترى مالمر ميخلاف السلم لانه لافائدة في اثمات الخيارف ملانه كل ارده علمه أعطاه غيروا كونه غيرمتعين اذالسلم فيهدين فالذمة فسق فيهاحتى بقيضه وهذا بفيدالفسخ لانه متعمن بالاحضار ولاخبار للصانع لانه باع مالم رموعن أبى حنىفة أن له الحسارا يضالانه يلحقه الضرو بقطع الصرم وعن أى بوسف أنه لاخياد لواحد منهما أما الصانع فلماذ كرنا وأما المستصنع فلان في انهات اللمارا اضرارا بألصانع فرعالا وغب فيه غوه والصير أن الستصنع الخياردون الصانع لانه المسترى لمالم رموالصائع مائع كالرجه ألله (والصائع بعدقيل أنيراء) لانه لايتعين الاباختيار المستصنع وقيل أن راه كان له أن يبع علعدم تعييه واذار آه ورضى به ليس له أن يبعه لانه بالاحضار أسقط خماره ولزم من مانيه فاذارضي به المستصنع ثبت اللزوم في حقه أيضا قال رجمه الله (ومؤ حله سلم) أى اذاأحل المستصنع صارسليا وهدأ عندأى حنيفة رضي اللهعنه وقال أبو يوسف وجمدان ضرب الاحل فيما فمه تعامل فهواستصناع وانضرب فمالاتعامل فمه فهوسام لان الاستصناع فمالاتعامل فيه كالساب وتعوهلا يجوزا جاعانتعين حله على السملم تحر باللعواز وأمافها فيسه تعامل كأللف وخوه فيعتمل الوجهن اكن لفظ الاستصناع حقيقة فسه فكان محافظة قضمها أولى و عمل الاحل على الاستعمال لانه عمل يحمل أن مكون ذكر والتجدل ويحمل أن مكون الاسمهال وافظ الاستصناع محكم فيه فيحمل المحتمل عليه ويلان الاستصناع عقد ما تزغرال زمفد كرالاحل لا يكون لازما كعقد الشركة والمضارية ولان الاحل الترفيه ومأخيرا لمطالمة فلانخر جبه العقدمن حنس الى جنس آخر ولو كان الاستصناع بذكر الاحل بصبرسل الكان الساردون دكر الاحل استصناعا ولانه لوكان بذكرا لاحل سل الكان فاسد الانه

(قوله الصرم)قال في المصاح والصرم بالفتم الحلدوهو معرب اه (قوله لانه اشترى مالم روم) أى فيرده يمف مخ العقد ويعوداليمه رأس ماله اه (قوله اذاأحمل المستصنع صارسلا) ستى لاستقه السارو يشترط الوصف اه اتقانى (قوله فهوسلم) أى بلاخلاف اه ابقاني

## ﴿ راب المفرقات ﴾

(قوله وقال الشافعي رجه الله لا يجوز بيع الكلب أصلا) أى سواء كان الصيد أولم يكن وأما اقتناؤه للصيدوح اسة الماشية والسوت والرَّرع في وربالا جاع الكن لا مَنْ بِعَيْ أَنْ يَعَدْه في داره الاأن حاف الصوصاأ واعداء العدرت العديمين انتنى كلباالا كاب صيداً وماشية من من انتنى كلباالا كاب صيداً وماشية على من أجره كل يوم قبراط اه كالرجه الله قال الا تقانى وجه الاستدلال أن (٢٠) النبي صلى الله عليه وسلم أباح الانتفاع

بكاب الصيد والماشمة

والزرع ورخص ف ذلك فعلم

أنالنهى كأنقبل الاماحة

ومايجوز الانتفاعيه يجوز

مه معلما كان أوغيرمعلم اما

اصطمادا أوحراسة لانكل

عن الحائي شاحمه اه

وحدث أنوركم الرازي في

شرحه الخدمر الطحاوى

قانع الى عار رضي الله عنه

فالنبى رسول الله صلى الله

عليه وسلمعن عن الكلب

والهرالاالكابالمعلم فدل

ذكروالكلب العدالاجسل

ماقيهمن النفع وكلماأبيم

الانتفاع بهمنها فهومثله

و مدل الذلك أن النهى انحما

يتناول الكلاب التي لانفع

فهاواعا ستغيفهاالهراش

والقمار وحدث الطعاوي

شرط فيه على رحل واحد والدمفسدالسلم كاشتراط طعام قريه بعينها ونحوه بخلاف مالاتعامل فيهلانه الولم عه لعلى السلم الفسدة لا ترى أنه يفسد أذ الم يضرب له أحل فماناه عليه ما أمكن لماذ كرا ولايي حنيفة أنه يحتمل السلم فكان جاء عليه أولى وهد ذالان جوازه ماعلى خلاف القياس العاجة اكن جوازالسلم ثبت بالكتاب والسنبة المشمورة واجاع الامة فعافيه تعامل دون مالا تعامل فيه وجواز بيغه والكاعمن الانتفاع الاستصناع تبت لتعامل الناس والسنة العربية في تعض الاشهاء فكان حله على الملزأ ولى فعااحتملاه لكونهأقر بالى الجواز ولهدنا حل عليه فيمالاتعامل فيه أذاضر بله أجل لكونه أتى بحكم السلم وصرحيه فكان هوالمقصودوالترجيع بالمقصودا ولىمن الترجيع ماعتبارا للفظ ألاترى أن الحوالة بشرط كالمحفظ البنت ومخسر أنالا يبرأ الاصميل كفالة والكفالة بشرط براءة الاصميل حوالة وكذالوباع المنافع كان احارة ولان ضرب الاحسل لتأخيرا لمطالبة وذاك اللزوم واللزوم فاأسسادون الاستصناع وذكرال سنعة لبيان الوصف فيملا للتعيين والهذالوجاء بموهومن عل غيره جاز والحبرعلى القبول فيمالا تعامل فيه ولاتلزم من كونه سالبذ كرالاحل أن يكون السام استصناعا عنفه ألاترى أن النكاح بذكر الاحل يكون متعة باستاده عنعبدالباقين ولاتكون المتعة محذف الاحل نكاحا غمالم ادمالا حلمايصل أن يكون أحلافى السلم وقد ساقدرهمن قبل وانفيصل فهواستصناعان جرىفيه التعامل والاففاسد وهذااذاذ كرالاحل على سييل الاستمهال وانذكر على وجهالاستعال بأن قال على ان تفرغ منه غداأ وبعد غديكون استصناعا لانه الفراغ الالتأخير المطالبة وقبل انذكرأ دنى مترة يتمكن فيهامن العل فهواستصناع وانكان أكثرمن ذلك فهو سلم ويختلف ذلك باختلاف العل فلا يمكن تقديره بشي وعن الهندواني ان ذكرالاحل ان كان من قسل ذلك على حواز يسع الكلاب المستصنع فهوالاستعمال فلايصير سلاوان كان من قبل الصانع فهوالاستهال فيكون سلاوفائدة كونه الى منتفعها من جهتين سلاأن يشترط فيهشرائط السلمين قبض رأس المال قبل الافتراق وعدم خيار الفسيخ الهماالى غيرذاك احداهما أنهاذا جازسع منأحكامه على مامنا الكاسالعلم حاز سعغيره وباب المتفرّ قات الله من الكلاب لان أحدالم يفرق سهما والنانية أن

قال رجمه الله (صم بيع الكلب) وعن أبي يوسف أنه لا بصم بيع الكلب المقور لا نه لا ينتفع به فصار كالهوام المؤذية وقال الشافعي رجه الله الايجوز بسعال كاب أصلا الهد عليه الصلاة والسلام عن بسع الكلب وقال عليه الصلاة والسلام انمن السحت مهر البغي وغن المكلب ولانه نحس العين فصار كالخنزير ولناماروى عن اس عياس انه علمه الصلاة والسلام نم يعن سع الكلب الاكاب صداً وماشية وعن انعررضي الله عنه ماانه علب الصلاة والسلام قضى في كلب أربعين دره ماولانه مال متقوم آلة الاصطياد فعصر بيعه كالبازى ألاترى ان الشرع أباح الانتفاع به واسه واصطيادا فكذا بيعاولانه يجوز تملكه بغبرعوض كالهبة والوصية فكذا يعوض بخلاف الخنز برلانه نحس العين كالمينة ألاترى انه لا يجوزا لانتفاع به شرعاوا الكلب ليس يتعس العين و بخسلاف الهوام المؤذية لانها لا يتفع بهاومارواء

فى شرح الا مارعن يونس عن ابن وهب عن ابن بريج عن عرو بن شعيب عن أبيه عن مده عبد الله بن عرو أنه قضى فى كل صيد قتله رحل بأريعين درهما وقضى فى كل كأب ماشية بكبش وبقية السباع شبت حكها بالقياس على الكاب والجامع كونها مارحة ينتفعها اصطياداونحوه اه انقاني رجه الله (قوله البغي الخ)والبغي الزانية قال تعالى وما كانت أمك بغياً اه عالة (قوله والكلب ليس بنعس العين) ادلو كان كذلك لم يحز الانتفاع به أصلا كانخنز بر اه انقاني (قوله و بخلاف الهوام المؤدية) أى س الحيات والعقارب والوذغ والقنافذوالنب وهوام الأرض جيعافانه لايجوز بيعهالقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث ولعدم الانتفاعيم اه عابة (فوله حين كانعليه الصلاة والسلام بأحر بقتل الكلاب) أى لانم اكانت تؤذى الضيفان والغرباء فنه واعن اقتنائها فشق ذلك عليهم فأحر بقتلها ونهى عن بيعها تحقيقا الزجرعن العادة المألوفة ثمر خصلهم بعسد ذلك اله (قوله ولا قرق في ذلك بين جميع أنواع الكلاب المعلم وغير المعلم) قال الانتقافي قال في الايصاح بيع كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حائز معلما كان أوغير معلم في رواية الاصل وقال الشيافي لا يجوز بيع الكلب والتمر والاسد الى هنالفظ الايضاح ونقل الناطق في الاجناس من مسائل الفضل بن عام أن ووسف أجر بيع حكم الصيد والماشية ولا أحيز بيع الكلب العقور وقال مجدف نوا دره شيام يجوز بيع الكلب العقور وقال الشيات قال مجدومن قتله في المنافظ الأحناس اله (قوله والصحيح الاقل) صحيح في البدائع عدم الجواز قال لان في الدين والما لانه لا بشتري الكلب العقور وقال المنافئ المنافئة المنافئ المنافئ المنافئة المنافئ المنافئة ال

االسافعي محمول على ابتداء الاسلام حين كان عليه العسلاة والسلام يأمر بقتل المكلاب لانهروى عن ابراهيم انه عليه الصلاة والسلام رخص في عن كلب الصيد فلفظ الرخصة بدل على الاستباح ولافرق فذاك بين جمع أنواع الكلاب المعملم وغسيرا لمعلم وشرطشمس الائمة بلواز بسع المكلب أن يكون معل أوقابلا النعليم والرحه الله (والفهدوالسباع والطيور) لانها ميوان يحوز الانتفاع بهاشرعاو تقيل التعليم عادة فياز بيعها والحرف ان كل منتفع به شرعافي المال أوفي المآل ولد فيمة نحو الجيش والطفل جاز بمعه والافلا والهذالا يجوز سع حبة قم ونقطة ماءوكف من تراب لانهالا ينتفع بهااذلاقمة لهاوالفيل يجوز بعه لانه منتفع به حلاوركو باوفي سع القردروا بتانعن أبي حنيفة في روا به الحسن عنهأنه يجوزلانه بمكن الانتفاع بجلده وفي روايه أبي يوسف عنه أنه لا يجوز لانه التلهي وهو محظور والعصيم الاول والهريجوز بيعه لانه منتفع به وكل ذى ناب من السباع و ذى مخلب من الطبور يجوز بيعه لماذكرنا الاالفنز برفانه نحس العين فلا يحوز الانتفاع به فكذ الا يحوز سعه قال رجمه الله (والذي كالمسلم في يع غدرا الخروا الخنزير) القوله عليه الصلاة والسلام فأعلهم أن لهم ماللسلين ولانهم مكلفون فيعتاجون الى تبقية أنفسهم ليتعملوا أعباء التكاليف كالمسلين فيشرع فيحقهم الاسباب ليتمكنوا من تحملها عماشرة الاسساب لتحصيل ما تبقي به الانفس حتى لا يبقى لهم عذر في تضييع حقوق الله تعالى فكل ماحاز السلين من الساعات كالصرف والسلم وغيره مامن أقواع التصرفات مازلهم ومالا يجوز منالر باوغ يره لا يجوزاهم الافي الجروا لخنز برفان عقدهم فيهما كعقد المسلم على العصير والشاة فيجوز فيهماما جازفيهما منسدمن السلم وغسيره ولايجوزما لايحوز لاغما أموال نفيسة عندهم فيطفان يظيرهما من أموالناوه فالاناأم منابأ ننتركهم وما يعتقدون وما يذلوا الحزية الالذلك وله ذا قال عررضي الله عنسه فى الجرولوهم بيعها وحدوا العشرمن أعمام اوالصابة متوافرون ولم يعرف الد مخالف فصارا جماعا قال رسمه الله (ولوقال بسع عبدل من زيد بألف على الى ضامن لك مائه سوى الالف فباع صر بالف و بطل الضمانوان زادمن البن فالالف على زيد والمائة على الضامن) يعنى زاد هذه الكلمة بأب قال بع عبدك

فاولم يجز تصرفهم خرج ذاك من أن مكون مالاوفيه نقض الامان والزيامستثني فيعهودهم لانهلم يقععليه عقد الأمان قال تعالى وأخذهم الرياوقدنهواعنه وروى في الانصاح وغسره انالنبي صلى الله عليه وسلم كتب في عهودهم ومن أربى فلاعهدله اه (قوله وخذوا العشرمن أثمانها) حدث أبو بوسف في كاب المراج فى فقسل من تجب علسه الجسوية عناسرا تدلعن الراهم بنعمد الاعلى قال سمعت سويدين غفلة بقول حضرعر سألخطاب واجتمع السه عاله فقال ماهؤلاءانه بلغني أنكم تأخد ذون في الحزيةالميته والخلنز يروالجر فقال علال أحسل انمسم

يفعلون ذلك فقال عرفلات فعلوا والكن ولوا أربابها معها وخذ واالثن منهم الى هنالفظ كاب الخراج وقال في الاصل من ولا يجوز فيما بين أهل الذمة الرباولا بسع الحيوان بالحيوان نسيئة ولا يجوز السلم فيما بينهم في الميوان والدرهم بالدرهم من بدايد ولا النسيئة ولا الذهب بالذهب الأمثلاء ثل بد وكذلك كل ما يكال أو يوزن اذا كان صنفا واحداهم في البيوع كلها عنزلة الاسلام ما خلا المهروا الخنزير ولا أحيز فيما بينهم بسع الميتة والدم وأما الخروا الخنزير فاني أحيز بيعهما بين أهل الذمة لا نهما أموال أهل الذمة أستحسن ذلك وأدع القياس فيهمن قبل الاثر الذي جاء في نحوذلك عن نحوعر رضى الله عنسه الى هنا الفظ الاصل اه انقاني (قوله و بطل الضمان) أى لانه صيرن فسم ضامنا حيث قال من الثن فيجب عليه اه وكتب على قوله والمائة على الضامن ما قصه هذه من مسائل الجامع الصغير صورة المسئلة أن يطلب انسان من آخر المناف وهولا بيب على الأناف وخسمائة والمسترى لا يرغب فيه الابالف فيقول صاحب العبد بع عبد لذه مذا من المن سوى الالف فيقول صاحب العبد بع عبد لذه مذا من المن سوى الالف فيقول صاحب العبد بعت كذا قال الصدر الشهيد ولول يوجد المام وهولا مساومة ورهساعلى أنى صامي الشهر المناف وحد العبد بع عبد لذهب المولا مساومة ورهساعلى أنى صامن الثرب سوى الالف فيقول صاحب العبد بعت كذا قال الصدر الشهيد ولولم يوجد المعاومة ورهساء من الشروع الدول مساومة ورهساء في أنى صامن الشروع الله في قول صاحب العبد بعت كذا قال الصدر الشهيد ولولم يوجد المساومة ورهساء في أنى صامن المنافعة ولا السلام المنافع المنافعة والمنافعة والمن

أمتنال لذاك كقول الرجل لامرأته طلق نفسال ان شئت فقالت قد طاقت يجعمل قبولا استعسانا فسكذلك هذا كذاقال فور الاسلام أه اتقانى (قوله أحدهماأن الزيادة) أي فى الثمن والمثمن اله عالمة (قوله فأن قال من التمن الخ وأورد العتابي في هذه المسئلة سؤالا وجوايا فقال فان قيل اذا قال من المَن كيف يكون ثمناولم يدخل في ملكه شئمن المسع وكذلك هذا بسع بثن على غيراالسترى واله فاسمد قلناله الثمن متي وجب مقصودا يشترطأن يكون في ملكدشي من المسع وهساتشت الزيادة تبعا وصاركالز بادة في الثمن بعد السعولس هذا بسع عالمن على غدرالمسترى مقصودابل السعمقصودا بأافعلى المسترى وهذه زيادة ستتسمعا علىغسير المشترى وهذاحا لزكالزيادة في المن بعد السع اه انقانى فانقسل لوثبتت الزيادة تمناوا لاجني ضامن بهالزم جوازمطالبة المشترى بها كالكفيل قلنا لايلزم منصعة الكفالة توجسه المطالبة على الاصيل ألاتري من قال لزندعلي فلان ألف وأنا كفيل برا

امن زيديا اف على انى ضامن الشمائة من الثمن سوى الالف فانه يصم و يكون الالف على المسترى والمائة على الصامن وقال زفروا اشافعي رجهما الله لا أصم الزيادة ولا تلزمه وهداميني على شيئين أحدهماان الزيادة تصم وتطنق بأصل العقد عندنا وعنده ممالآ تصبح وقد سنا وحما لمذهبت من قبل والثاني أن أصل الني لم يشرع بغيرمال بقاءله حتى لا بصح اشتراطه على غيرالمشترى اذلا يستفيد بازائه مالا يقابله وفصل الفن وستغنى عن مال مقاوله حقيقة آلاترى ان الزيادة تحوزمن المشترى وان لم سلمه عقابلتهاشي فكذا تحوزمن الاحنى اذالم يسلمه شئ فصارت نظير بدل الخلع فانه يحوز اشتراطه على الاجنى كايحوز اشتراطه على المرأة اذلا يسلم اهماشي عقبا بالدل لان البضع لا يتقوم حالة الخروج فاستو بافيه فكذاه الكن من شرط صعة الزيادة أن توسد القيابلة تسمية وصورة حتى تحب حسب وجوب الثن تواسطة المقابلة صورة واكام تقابله حقيقة ألانرى الهلويا عشمأ باضعاف قمنه يجوزوان لم يقابل مازادعلي قينه مال حقىقة وانحا يقابله صورة وتسمية فاذا كان من شرطها المقابلة صورة فان فالمن المن فقدر حدد شرطها فتصم وانام يقسل لموحد شرطها فلاتصم لانه يكون التزام اللال بتدا وهورشوة لانه يدعه وهورام فلانصع فصارالاصلان كلما محصل فيه الاصيل عقابلته شئمن المدل لا يجوزا شراط الدل على الاحنى وانام يحصل يحوزلاستوائهمافي عدم المصول فاذاحازت الزيادةمن الاحنى لارجعها على المشترى ولاتظهر في حق البائع وفي حق الشف ع والمرابحة حتى اذا أخذ البائع الالف من المشترى لايحدس المسع لاحل المائة وراج على الالف لانه قام عليه به و بأخد الشفيع بالالف لان الزيادة لم تشت في حقه وان كانت من المسترى لعدم ولايتهما علمه ولو تقايلا السع فللرجني أن يسترد الزيادة لأنهامن الثمن وفى قياس قول أبي بوسف لا يسترد لان الاقالة عنده بيع حديد وكذالورد معس بغيرقضاء وان كان بقضا وستردك كونه ف حامالا جماع ولوضين الزيادة بالمرالمسترى طهرت في مق الكل حتى برجع الصامن بهاعلى المشترى ويراح عليها وعلى الالف ولايطالب المشترى بالزيادة وإن كان أمر ولانه ألنف ذتمن جهته صارهوو كيلافيها فترجع الحقوق اليه أولانه لم يلتزمها واغا التزمها الاجنبي فيطالب بهاهوو مدده وهدذا كالوكيل بالشراء بطالب هوفقط عمهو وحمع به على الموكل فكذاهدذا ولورة وبعيب أونقا بلايرة الزيادة على الضامن فقط لانه أخله هامنه وونا لمشترى وذكرفي الكافي أن الشفيع بأخذها بألف وماثة فعلهاظاهر مفحقه أيضاولا يقاله فامشكل قان الزيادة اذاكانتمن المسترى نفسه لم تظهر في حق الشفينع حتى كان له أخذها بأصل النن من غسر زيادة فد كمف تعس عليه الزيادة بزيادة الاحنى والمشترى فيلتزمها على ما يذالانا نقول هذه زيادة ذكرت في العقد فصارت من حلة الفن مخلاف الزيادة بعد العقد ولولم بقل سوى الالف بأن قال بعد وبألف على الى صامن الدمائة من الثمن بصركفيلا بمائة من المن الذي هو الالف ولا تثبت الزيادة لانه متعذر جعادر بادة على الالف حث الم يقل سوى الانف و عكن أن يجعل من النن الواجب على المشترى فعل منه م اذا أدّى رجع عليه ان كان بأمر موالا فلاوقد عرف في موضعه فصارفي الحاصل المسئلة ثلاث صور احداها أن يقول بعه مألف على أنى صامن لك مائة سوى الالف من الثمن والثانية أن يتراء قوله سوى الالف والثالثة أن يتراء قوله من النمن وقدد كرنا الثلاثة وحكها فافهمه وهذا كله فيما أذا كانت الزيادة في العقد وأما اذا زاد الاجنبي بعدالعقد فانهلا يجوزالا باحازة المشترى أويعطى الزيادة من عنده أويضهم اأويضيفها الى نفسه وأن أزاده بأمر المشسترى جازولا بازمه شئ والمال لازم الشسترى لانه سفرف ومعبر قلا بازمه الابالعام ان وهو انطيرا خلع والصلح واغما وسفعوالانه لا يخلوعن اصافته إلى المسترى بأن يقول زدماك على عن العين التي الشتراهامنك فلان ولاعكنه اضافته المه كالخلع فلايكون مباشروان كان بأمر مبل رسولا قال رجهالله

فأنكر فلان طول الكفيل بهادون فلان فجازها كذلك وذلك لان المسترى لم يلتزمها اعالتزم هذا القدر من النمن لاجنبي والحكم

(قوله لوجود الملك في الرقب على الكال) أى بخلاف مالوملكها لاعلى الكال كافى ملك اصفها لا بهائة و يجده اله كالرجه الله (قوله بخلاف البيع) أى لورود النهي في ذلك والنكاح لدس بيبع ولافى معناه فلا يشت حكم البيبع فيه ألا ترى أن البيبع ينفسخ بهلاك المعقود عليه بخلاف النكاح اله اتفانى قال الكال والنكاح لا ينفسخ بهلاك المعقود عليه أعنى المرآة قبل القبض اله (قوله كانه فعله بنفسة بهلاك المعقود عليه بالمراق قبل القبض المراق المنافقة على المنافقة المنافق

((ووط وروح المستراة قبض لاعقده) يعنى لواشترى أمة وزوجها المسترى قبل القبض صح النكاح أوحودالملك فى الرقيدة على الكال مخلاف السيع لانه يبطل بالغررو يسترط فيسه القدرة على التسليم يخلاف النكاح ألاترى انتزو بجالا تق يجوزدون سعمه ثماذا حازالنكاح فانوطثها كان قمضالهالان الوط من الزوج حصل بتسليط المسترى فصارمنسو بااليه كأنه فعله بنفسه وان فربطأ هالا يكون قبضا الهااستمساناوالقياس أن يكون بنفس التزويج لانه تمييب حكى ألاثرى انه لوو حد المشتراة من وحدة ردها بالعب فصاركالندبعر والاعتاق وكالوطء وجهالاستحسان أنه لم يتصل بهامن المشترى فعل بوجب نقصانافى الذات واغماهوعيب منطريق الحكم على معنى ان رغبات الناس تقل فيهافيذة قص الثمن لاجله فصاركنقصان السعر بخلاف الوطء لانه فعل حسى اتصل بهافأ وجب نقصانا في ذاته الانمنافع البضع ملمق بالحزء ولهذا تضمن بالاثلاف فصار كالوأ تلف عضوامنها بالقطع ألاترى أنهلوا قرالمشترى دين على العبد المشترى قبل القبض لايكون قبضاوان تعيب منجهة موجوب الدين عليه حكاوهذا مثله بخلاف التسديم والاعتاق لان المالية قد تلفت به بشوت حقمة الخرية أوحقه ومن ضرورته يصرفايضا قال رجهالله (ومن اشترى عبدافغاب فبرهن البائع على سعه وغينته معروفة لم يبع مدين البائع والاسع بدينه) أي اذاا شترى شخص عبدا فغاب المشترى قبل القيض وأقام البائع المبتة ان هددًا العبد كأن له وباعه من فلان وغاب قبل أن سقد المن وطلب من القاضي أن يسعه مدسه فان غاب المسترى غسة معروفة لمسعه القاضى بدينه لانه بتوصل الى حقه بدون بيعه بالذهاب اليه فلا حاجة الى سعه لان فيه أنطال حق المشترى فى العين وان لمدرأ بن هوأ جابه القاضى فى المنقول ان آقام بينة لان البينة هنا المست القضاء على غائب واغماهي أنفي التهمة وانكشاف السال لان القاضي نصب ناظرا لكل من عجزعن النظر ونظرهماف اسعه لان المائع يصل به الى حقه و يعرأ من ضمانه والمشترى أيضاً تعرأ ذمته من دينه ومن تراكم نفقته فإذا انكشف اخالع لالقاضى عوجب افراره فلايحتاج فيه الىخصم حاضر واعمايحتاج المهاذا كانت السينة للقضاء وهذالان العيدفي بده وقدأقر به الغائب على وحه يكون مشغولا بحقه فيظهر الماكالغائب على الوحد الذي أقريه ولايقد والبائع أن يصل الى حقه فيسعه القاضي احياء لحقه كالراهن اذامات والمشترى اذامات مفلساقيل القبض يخلاف مااذاعاب المشترى بعدالقبض حيث لا يحسما لهاكم

قمضافالعثى أنالفعل الذي تكوث قنضاه والفعل الحسي الذى يحصل الاستدلاء والعتقالحاصل بالعتق ضرورى لدس مما يحن فده وذاك أنه انهاء لللك ومن ضرورة انواء الملك كونه قايضا والتدبيرمن واديه لأنه المدت حق الحسرية للدرو يثبت الولاءهذا واذا صوالكاح فسلالقمض فسأوا تتقص السع اطل النكاح في قول ألى توسف خـ الافالجد قال الصدر الشهمد والخشار قولأبي يوسف لان السع متى انتقض قيالالقبض انتقضمن الاصدل فصدار كان لم يكن وصارالنكاح باطلا وقمد القاضى الامام أبوبكر اطلان النكاح سطلان السعقبل القبض عااذالم مكن بالموت حتى لو مانت

الجارية بعد النكاح قبل القبض لا يبطل النكاح وان بطل السبع اله كال رجه الله (قوله في المتنومن اشترى عبد الملغ و اغداوضع المسئلة في العبد الأنه بعد المائلة و العبد الأنه بعد المائلة و العبد المنافقة في الدارك المنطقة في المنطقة من غيرضرورة اله (قوله وان المدرأين الفاضي لا بسبع المنطقة في المنطقة المنط

(قوله لانحقه غيرمتعلق به) أى بل هودين في ذمة المسترى والمينة حينئذ لا نبات الدين ولا ينت دين على غائب فلا يمكن القاضى من السيع وقضاء الدين وهـ ذاطريق الامام السرخدى وتقرير شيخ الاسلام بشعر بخلافه حدث قال القياس أن لا تقبل هـ قدالينة لا نبالا نبات حق على الغائب وليس مخصم حاضر لاقصدى ولاحكى فهوكن أفامها على عائب لا يعرف مكانه لا نقبل وان كان لا يصل الىحق به وفى الاستحسان تقبل لان البائع عزعن الوصول الى المثن وعن الانتفاع بالمسع واحتاج الى أن ينفق عاسه الى أن يتعضر المشترى ورعاتر والنققة على المن والقاضى ناظر لاحياء حقوق الناس فكان القاضى أن يقبلها الدفع البلية بخلاف ما لوا قامها الشنت حقاعلى الغائب النبزع شيأ من يده لا يقبلها والاجماع في مثله لدفع البلية عن البائع (٢٩١) وليس فيه از الة يدالغائب عما في يده

لانالبائع يستوفى حقه مافيده اه كالرجسه الله (قوله في المن حتى ينقد شريكه) قال فىالصاح تقدنه الدراهم وتقدتاه الدراهيم أىأعطسه فانتقدهاأى قبضها ونقدت الدراهم وانتقدتهااذا أخرجت منها الزيف اه وعلى هدذا فنقد مالمعنى الاول بتعدى الى مفعولين أحدهما نفسه والثاني تارة بنفسه وتارة بحرف الحسرفيكون تقدركلام المنف حي ينقده شريكه المَّن بحدْف المفعولين أو ينقدله شريكه النمن والله أعلم اه (فوا قبل القبض) أى قبل اعطاء الثمن فالحاضر الاعال قبض نصيبه الابنقد جسع المن بالانفاق لان الماقع الحسبكل المن اه (قوله وهوأحنى عن نصيمه) أىلاته لس بوكيل عنه اھ (قوله قصاركىعىرالرھن) أي أذا أفلس الراهن وهو

الان حقه غيرمتعلق به ولايقال هذا بيع قبل القبض وهوغير جائز فكيف يباع لانا نقول من مشايخ مامن والان القاضى وكلمن يقبضه ثم يبيعه وفيه نظرا افيه من إطال يدالباتع قبل يفاء التمن والاوحمأن بقال ان السع هنالس عقصودواع المقصود احياء حقه وفي ضمنه يصم بيعه لان الثي قديدم ضمنا واناد بصم قصدا عمادا باع وأوفى عنه فان فضل شي من دينه عسكه الشدرى الغائب لانه بدل ملكه وان لميف الدين وبقي شئ منه تبعه المائع اذاظفريه قال رجه الله (ولوغاب أحد المسترين المعاضر دفع كُل الْمُن وقبضه وحسم حتى منقد شريكه) يعنى اذا استرى رجلان شيافغ اب أحدهما فيسل القبض مكون العماضرد فع كل المن وقبضه كله ثماذا حضرشر يكدفله أن يحسم عنمه حتى ينقده وهدذا قول أى منفة ومحدر مهماالله وقال ألو يوسف اذانقد الحاضر التمن لايأ خذا لانصيبه بطريق المهايأة وكان ستيرعافها ادىعن صاحبه فصارا للاف في مواضع أحدها في قبض حسع المسيع على تقديرا يضاء النن كاموالثاني في حبس نصيب الغائب عنسه اذاحضر والثالث في الرجوع عليه عِما أدّى والرابع في اجمار البائع على قبول ماأذاه الحاضر من نصيب الغائب عندهما يجبر وعنده الايجبر والخامس في اجبار المائع على تسليم نصيب الغائب من المسع الى الحاضر عندا يفاء الثمن كله فعنده مما يحبر وعنده لا يحبر لاى وسف أن الخاصر قضى ديساعلى الغاتب بغيرا من و كان متبرعاف ولا حبر ولارجوع في النبرعات وهوأحنىءن اصيبه فلا يقبضه ولهذالو كأن حاضرا بكون متبرعا بالاجاع ولو كان مضطر المااخناف بن حضرته وغميته كالوكيل بالشراء وكعيرالرهن وصاحب العلوفي قضاء الدين وبناء السفل ولهماأن الخاضرم شطرانى أداء كل التمن لاثالبا تع حق حبس كل المسع الى أن يستوفى كل التمن فلا يكون متبرعا مع الاضطرار الى قضا تصيب شريكه ليصل الى الانتفاع بنصيبه فصارك عير الرهن وصاحب العاووالوكيل بالشرا اذاأتي النمن من ماله واعدا ختلف بن حضرته وغيبته لانه كالوكيل عن صاحبه من وحده من حيثان ملاث الغاثب يثبت بقبول الحاضر لانمن باعشبأمن شخصين لايتبت الملك لكل واحدمتهما الابقبول الا خروليس بوكيل من وجسه من حيث ان كل واحدم مالايط البعما يخص صاحبه من النمن فأشب الاجنبي والاصل أن الشي متى تردديين شيئين توفر عليه عظهما فلشبه والاجنبي بكون منبرعاعند حضو رهولشمه بالوكهل يكون مضطراء ندغيته وهذاأولى من العكس لانه في حالة الخضرة عكندأن يخاصه الى الحكام فلا يكون مضطرا وف مال غيبته لاعكنه فعدل مضطر افترجع بالمن ويحس المسعيه كالوكيدل بخلاف مااستشهديه من الوكمل وغد مره لانه مضطر محض وليس مترددين اسبئين فلا مختلف حكمه قال رحمالته (ومن باع أمة بألف مثقال ذهب وفضة فهما نصفات) لإنه أضاف

(١٧ - زبلعى رابع) المستعمرا وغاب اله (قوله عكمة أن يخاصه الى الحكام) أى فى أن ينقد حصته ليقبض نصيبه اله (قوله فى المتن ومن باع أمة بألف الحز) قال الكال و يشترط بيان الصفة من الجودة وغيرها اله (قوله فى المتن فه ما نصفان) هذه من مسائل الجسامع الصغير وصورتم افسه مجمد عن يعقو بعن أى حنيفة فى الرحل قول الرحل أبيعث هذه الجارية بالف من قال حيد ذهب وفضة قال هذا نصفان خسمائة من قال ذهب وخسمائة من قال فضة وقوله أسمائ مساومة الا المحاب قالوا واغدا وحب التنصيف ولم يترجح الذهب الاختصاصه بالمناف ولم تترجح الفضة الكونماغ البه فى المبايعات الانهم المناف المن وحد المرجم صرالى قضية الاضافة والبيان فوجب من كل واحد نصفه لعدم أولو ية أحده ماعلى الا آخر وكذلك لوقال بعنك بالف من الدراهم (١)

(قوله أو أنفقها تم على العسب الخ) ههناجس مسائل احداها هذه الثانية كفل بالجماد ونقد الزيوف وحع بالجماد المالئة اشترى بالجماد ونقد الزيوف الشفعة بالجماد الحامسة حلف لا يقضن بالجماد ونقد الزيوف الشفعة بالجماد ونقد الرابعة المستمري المحادة المحادة ونقد المستمري المحادة الم

المتقال المهماعلى السواءفع من كل واحد منهما خسما تقمتقال لعدم الاولو بة فسصر كأنه قال بعتك بخمسمائة منة الذهبوجسمائة مثقال فضة بخلاف ما أذا اشترى عارية بألف من الذهب والفضة حت يجب من الذهب مثافيل ومن الفضة دراهم لانه أضاف الالف البهما فينصرف الى الوزن المعهود ن كل واحدمنهما وعلى هـ ذالوقال الفلان على كرحنطة وشعير وسمسم يحب عليه من كل جنس ثلث الكروهذا قاعدته فى المعاملات كلها كالمهروالوصية والوديعة والغصب والاجارة وبدل الخلع وغيره من الموزون والمكل والمد دودوا لمذروع فالرجد الله (وان قضى زيف عن حيدو تلف فهوقضاء) إديناذا كاناه على آخردراهم جمادفقضاء زيوفاوهولا يعلم فهلكت أوأنفقها تمعلم بالعبب فهوقضا فلأ تكوناه غسرذلك وهذاعندأني حنيفة ومجدووال أبويوسف ردمث لزيوفه ويرجيع بالجيادلان حق صاحب الدين من عامن حدث الوصف كالراعي حقه من حدث القدر الاأنه بتعذر عليه الرحوع بمحرد الحودة لانهاوصف لاقيام لهابذاتها ولاقمية فهااذاقو بلت بجنسها فتعين ردمن المقبوض والرحوع بالجياد ولهسماأن المقيوض منحنس حقه حتى لوتح وزبه في الصرف والسلم باز ولولم يكن من جنس حقه المازلكونه استبدالا ادهو حرام ف الصرف والسلم فاذا كان من جنس حقه استدفاء فلم سق له الاالجودة وهي لاقمة لهاعند المقابلة بالجنس ولاعكن تداركها بالمحاب الضمان علمه لان القضاء علمه بالفعمان حقاله عسنع ولان الجودة تبع فلاتنقض القبض فالاصل لاحله كيلا ينعكس فيكون الاصل سعاوالتبع أصلا بمخلاف الراهن اذاأ ثلف الرهن أوالمولى اذا أتلف ملك عيد والماذون المدين حث يجب عليه ماالضمان وان كان المضمون ماكالهما لان الضمان هذاك لاحل حق الغسر وهو المرتهن والغرماءفلم بكن الابحاب عليه ملحقه قال رجه الله (وإن أفرخ طعراً وباص أوتكنس طبي في أرض رحل فهوان أخذه لانه مباح سبقت بده اليه فكان أولى به لقوله علمه السلام المسلم أخده والسف صدولهذا يجبعلي المحرم الجزاء بكسره وشيه قال الله تعالى ليداف كم الله بشي من الصيد تماله أمد مكم ورماحكم أى البيض والفرخ وهـذا إذالم تكن أرضه مها ةلذلك فان كانت مهدأ قلا صطباد فهوله لان الحكم لايضاف الى السب الصالح الاعالقصد ألاترى أن من نصب شبكة الحفاف فتعقل ماصداً وحفر المرالك فوقع فسه صدلاعلكه ولايجب عليه الخزاءان كان محرماوان قصديه الاصطماد ملكه ووحب علمه الجزاءان كان محرما وعلى هذاالنفصيل لودخل صيدداره أووقع ما نارس الدراهم في ثمامه مغلاف معسل النحل في أرض محمت على كدوان لم تدكن أرض معدة اذلك لا نهمن أنزال الارض حتى على كدتير إلها كالاشحارالنا بتفوالنراب المجتمع فيهالجر بان الماءوان لم تكن معدة ولهذا يجب في العسل العشراداا

ساحب الارض اه كال رجده الله قال الانقاني رجه الله وأراد يقوله تمكنس استر اه وقال الانقاني ونقل الفقيه أبواللث عن الرقمات مسائل نحوهمذا قال قال مجدلوأن رحدالا انخذحطره فيأرضه فدخل الماء واحتمع فسهالسمك فقيدملك السمك واسس لاحدأن بأخده ولوا تخذ الحاحدة أخرى فن أخدذ السمك فهوله قال وكذلك لوحفرفي أرضه حفيرة فوقع فيهاصيد فتكسرفان اتخذ ذاك الموضع الصيدفهوا وقدملكه وانام يضنذلك الصيد قهو بأن أخده وكذلك لوأن رحد الاوضع صوفاعلى ظهر مت فحآء المظرفاب لثمان دحلا عصره وأخوجمنه الماء هله أن يسترد وال ان كان وضعه لاحل ماء المطرفله أنيستردمشه وانكأن

لاللا خيد ولا يختص

وضعه اغيره أبكن له أن يسترد وذكر الفقيه أبوالله ثأ يضافي كأب العيون في بالصيد ولوأن صيدا باص في أرض آخذ مامنه كان رجل أوتكسر فيها في المرض على أخذه قدم مامنه كان الصيدار بالارض فنعه منه كأنه أخذه بده وان لم بكن محضر به لاعلكه ولوأن صيداد خل دار رجل فأغلق عليه الباب فأن بقدر على الصيدار بالارض فنعه منه كأنه أخذه بده وان لم بكن محضر به لاعلكه ولوأن صيداد خل دار رجل فأغلق عليه الباب ولم يرديه الصيد ولم يعلم فلاعلكه فأذا خرج منه فهول أخذه اه (قوله لودخل صيدداره) أخذه المناف ولوأنه أغلق الباب ولم يعلم فالمائل وكذا اذا وقع في أياب عالى المناف والمناف المناف وله يعلم في المناف والمناف المناف والمناف والمنا

(قوله في المتن ما ببطل بالشرط الفاسدالة) قال العيني أربعة غشر على ماذ كرمالشيخ اه (قوله والاجارة والاجارة) كذافي المتن وشرح عليه العيني اه وكتب على قوله والاجارة ما أنسه قال الشيخ قاسم في شرح النقاية وفي تعليقها أى الاجارة بالشرط اختلاف المشايخ أيضا قال ما حب المحيط اذا قال اذا جادر أس الشهر وقد آجر تك هذه الدار بكذا يجوز وأن كان فيه تعليق وعليه الفتوى وهو قول أبي الاجارة رحل قال الاسكاف وقال الصفار لا يصم لانه تعليق المليك بعوض وعوا خسار ظيم الدين اه قال في فذاوى قاضيفان في أقل كتاب الاجارة رحل قال لعبره آجر تك دام أس الشهر كل شهر بكذا جاز في قولهم ولوقال اذا جاء رأس الشهر فقد البر تك هذه الداركل شهر بكذا جاز في قولهم ولوقال اذا جاء رأس الشهر فقد المراسكاف يجوز ذلك وقال الفقيه الصفار لا يجوز لا نه تعليق القيليك بعوض فلا يصم كالوعلة ها بشرط آخر والذي يؤيد قول أنوالما ذكر في الجامع وجل حلف أن لا يحلف ثم قال لامر أنه اذا جاء غد فأن حال في النبي عنه المناذ كرفي الحسم المناذ كرفي المنتق وحل أخيار الشرط في البيسع فقال أبطلت خيادى (١٣١) عدا أوقال أبطلت ذاجاء غد كان ذلك الفقيه أبي الابيان المناذ كرفي المنتق وحل أنسال الشرط في البيسع فقال أبطلت خيادى (١٣١) عدا أوقال أبطلت اذاجاء غد كان ذلك

حائرا قال ولسر هذا كقوله ان لم أفعل كذا فقد أنطلت خيارى فانهـ ذا لاسم لانهذاوفت يحي ولاعجالة ولو آجر داره كلشهر مكذا ثم قال اذاحاء هـذا الشهر فقداً بطأت الاحارة قال الفقه أنوبكر البلني كما يصم تعليق الاحارة لجيء الشهر يصم تعليق فسحها المجىء الشهر وغسمره من الاوقات ومسئلة المنتق تعلمق الطال الخماردؤمد قوله وفال شمس الاعسة السرخسي رحمه الله وال بعض أصحانارجهمالله اضافة الفسيخ الى الغدوغيره من الاوقات صحيح وتعليق الفسيم لمحي الشهر وغد ذلك لابصم والفدوى على وله اه قلت وحاصلماد كره في شرح النقامة أن الفتوى

أخذمن أرض العشير قال رجمه الله (ما يبطل بالشرط الفاسد ولايصم تعليقه بالشرط المسع والقدمة والاجارة والاجازة والرجعة والصلع عن مال والابراء عن الدين وعزل الوكيل والاعتكاف والزارعة والمعاملة والافرار والوقف والتحكيم والاصل فيسهأن كل ماككان مبادلة مال عبال يبطل بالشروط الفاسدة لماروى انه عليه السلامنهي عن يسع وشرط وما كان مبادلة مال بغيرمال أو كان من التبرعات لابيطل بالشروط الفاسدة لانالشروط الفاسدةمن بابالر باوهو يختص بالمعاوضة المالية دون غسرها من المعاوضات والتبرعات لان الرياه والفضيل الحالى عن العوض وحقيقة الشروط الفاسدة هي زيادة مالايقتضيه العقدولا يلائه مفيكون فيه فضل خال عن العوض وهوالر بالعينه ولا يتصور ذلك في العاوضات غديرالم السة كالديكاح والطلاق على مال والخاع و نحوذاك ولافى الترعات فسطل الشرط ويصح تصرفه فيسه ألاترى أنه عليه السلام أحاذا لعمرى وأبطل الشرط وأصل آخران التعلىق بالشرط المحض لا يجوز في الملكات لانه من ياب القمار واله منهى عنه وماهومن باب الاسقاط الحض الذي يحلف به يجوز تعليقه مطلقاوذ الثمثل الطلاق والعتاق وماهومن باب الاطلا قات والولا بات يجوز تعليقه بالشرط الملاغ وكذاالتحريضات فالعليه السلام من قتل فتسلافه سلبه وأخرر سول القه صلى الله عليه وسلم رُيدين حارثة في غروة فقال ان قتل زيد فيعقروان قتل حعفر فعبد الله من رواحة رواه المخارى فاذا عرفنا هــذابحتناالى ماذكرفي الكتاب فنقول البيع معاوضة مال بحال فيفسد بالشروط الفاسدة لماروينا ولايجود تعليقه بالشرط مطلقاان كان الشرط بكلمة انوان فال بعت مندل أن كان كذاو ببطل البسع بهسواء كان الشرط نافعا أوضارا الافي صورة واحدة وهوأن يقول بعت منك هذا النرضي فلان يهفانه يجوزاذاوتته بثلاثةأنام لانهاشتراط الخمار الاجنى وهوحائزعلى ماسناهمن قبل وانكان الشرط يكلمة على فان كان الشرط عما يفتضيه العقد أو يلاعم أوفيه أثر أو برى التعامل به كالذاشرط تسليم للبسع أوالمن أوالتأحيل أوالخيار لايفسد السع ويجوز الشرط وكذااذا اشترى النعل على أن يحذوها المائع وان كان الشرط لايقتضب العقدولا يلاغه ولاالعادة جرتبه فانكانف الشرط منفعة لاهل الاستحقاق فسدالبيع والافلا وقديناه من قبل والقسمة والاجارة عليك أما الاجارة فظاهر لان فيها

على صعة تعليق الأجارة كاأذا قال اذا جاءراس الشهر فقد آبر تكهذه الداريكذا واستقيد عماذ كرة قاضيفان أن الفتوى على اناصافة الفسخ المائغدوغيرة تصع وأن تعليق الفسخ بحيى الشهر وغيره الابصع اه (قوله وعزل الوكرالخ) وأما تعليق الوكالة بالشرط فهل يجوز ينظر في الكنزقييل كتاب المكانب أه (قوله في فسعد بالشهر وط الفاسدة) قال العين فاذا باع عبدا وشرط استغدامه شهرا أو باعدا والمحتوز تعليقه بالشرط الخ) لان تعليق التمليك الابصع اه (قوله أو بلاغه) أى كارهن والكفاله لانهم اللوثيقة والذا كد مؤانب الاستفاء والمطالبة الان استيفاء الفاسد اله (قوله الاهل الاستحقاق) وأهل الاستحقاق هوالبائع والمسترى الرهن والكفالة معينين اهذكره الشارخ رجه الله في بالسيع الفاسد اه (قوله الاهل الاستحقاق) وأهل الاستحقاق هوالبائع والمسترى والمسيع الا دى والاجنى الداروشرطوافيها التركة من الدين والعين وشرطوا أن يكون الدين الاحدهم والعين الماقين فهذا فاسد وصورة تعليم ها بالشرط والاجارة) قال العيني بان آجردا والمناف المنافقة والاجارة) قال العيني بان آخردا والمنافقة المنافقة والاجارة) قال العيني بان آخردا والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة

بشرط أن يقرضه المستأجراً ويهدى اليه أو آجره اباهاان قدم زيد اه (۱) وقوله والاجازة بالزاى بان باع الفضولى عبد فلان فقال أجرته بشرط أن يقرض في أو يهدى الى أوعلق اجازته بشرط بان قال أحزت البسع ان رضى فلان لان الاجازة بسعمعى (قوله والرجعة) قال العينى بان قال الملقة ه الرجعة راجعت اجتلاع في أن تقرض في كذا أوان قدم زيد لانه السندامة الملك في كون معتبرا باستدائه فكالا يحوز تعليق المناه في المناه اله وصورة أخرى الفساد الرجعة بالشرط الفاسد بان قال راجعتك ان انقضت عدتك فالما أنفسد لانها لا تصيالا في العدة اجماعا (قوله والصلح عن مال عالى) قال العينى بان قال صاحبتك على أن تسكننى في الدارسة مثلاً أوان قدم ذيد اله وكتب على قوله والصلح عن مال عالى المناه على المناه المناه المناه وكتب ما أن مقبل صورة فسادال عن مال بالشرط الفي المدين على رجل ما لا معلوما وأقر المدعى عليه أوا أنكر فصالح المدعى عليسه بشرط أن يقبل المدعى عبد المناه على المناه المناه المناه وكتب ما أن يقبل المناه عن من المناه وكتب ما أن المناه بالمناه والمناه بالناه والمناه بالناه والمناه عن المناه المناه وكتب ما أن قال ما أنهال بعن حق حق المدعى مطلقا والقدرة على المناه على المناه المناه والله بان قال المناه عن المناه أوان قدم فلان اله و قال بعضم مورة فساد الإراء عن الدين الشرط الفاسد بان قال المدونة أو كفيله اذا أديت المناه عن ديني شرط أن لى المداري و قد المناه عن الدين بالشرط الفاسد بان قال المدونة أو أقد المناه أن لى المداري و قد المناه وسورة تعليقه بالشرط بان قال المدونة أو كفيله اذا أذيت المناه عن ديني شرط أن لى المداري و آوان المناه المناه و قال المناه وسورة قصادة المناه المناه والما لمناه أو كفيله اذا أذيت المناه و كالى المناه في أن وقت شئت وصورة المناه المناه الفاسد بان قال المدونة أو كفيله اذا أذيت المناه المناه المناه و كالى و كالى المناه و كالى المناه و كالى المناه كالمناه و كالى المناه و كالى و كالى المناه كا

على المنفعة والابحرة والقسمة فيهامعنى المبادلة فصارا كالبيع والرجعة استدامة الملك فيكون معتبرا وابتدائه فلا يحوز تعلمقه بالشرط كالا يحوز تعلى المداء الملك به والصلح عن مال عمال معاوضة مال عمال على ما ذكر في الصلا ان شاء الله تعالى فيكون بعاوا لا براء عن الدين تملك من وجسه حتى يرتد بالرد وان كنان فديه معنى الاستاماء في المساهاة والمناسرة وعزل الوكيل والاعتبكاف ليساعما يحاف به فلا يحوز تعلم فهما بالشرط والمعاملة وهي المساهاة والمزارعة اعارة لان من يجترهما لم يجزه ما الاعلى اعتبارا لاحارة فيكونان معاوضة مال عمال في في المساوط الفاسدة ولا يجوز أعلمة هما بالشرط وهذا لان الاقرارا خيار متردد بين الصدق والمكذب فان كذبالا يكون صدقا بفوات الشرط ولا بالقمس واقعال الاقرارا خيارة أو المنافرة والمنافرة والمنافر

كذاأومتي أدبث أوان ادبت الى خسمائة فأنت رىء عن الباقي فهو باطل ولا بعرأ والأدى المحسالة سواءذ كرافظ الصلم أولمهذكر لانه صرح بالنعليق فسطل به اه (قوله وعزل الوكس) . قال العيني بان قال او كيله عزلتك على أنتهدى لى شيأ أوان قدم قلان اه فالوكالة باقمة افساد العزل (قوله والاعتكاف) قال العيني بانقال عدلي أن أعتكف انشق الله مريضي أوان قدم فلان اه وقال يعضهم صورة فساد

الاعتكاف بالشرط الفاسد بأن قال من علمه اعتكاف أيام نويت أن أعتكف عشرة أيام تنه بشرط أن لا أصوم أو (وما بشرط أن أيا شرام ما تى في اعتكاف أوان أخرج في أى وقت أشاء لحاجة وغيرها بكون الاعتكاف فاسد الان هذا شرط فاسد و تعليقه بالشرط بأن قال نويت أن أعتكف عشرة أيام ان شاء الله اه (قوله والمعاملة) قال العيني بان قال ساقية ل شحرى أو كرى على أن تقرض كذا أوان قدم فلان اه وقال بعض مصورة فساد المعاملة بالشرط بان وقتا فيها وقتا بعلم أنه لا تخرج المجرة في في المقتل المقتل المقتل مفلان اه وقال بعض مصورة فساد المزارعة بالشرط في المنافل واحتك أرضى على أن تقرضني كذا أوان قدم فلان اه وقال بعض مصورة فساد المزارعة بالشرط المنافلة بالشرط بان قال المنافلة بالمنافق بنه منافلة بالمنافق بنه منافلة المنافقة بالمنافقة ولا أن المنافقة بالمنافقة بالمنافقة

(فوله في المن ومالا يبطل بالشرط الفاسدال) سبعة وعشرون شيأعلى ماذكره اه عيني (قوله القرض) بان قال أفرضتك هدده المائة بشرط أن تخدمي شهر امثلا اه عيني (قوله والهية) بان قال وهيتك هذه الحارية بشرط أن يكون حلهالي اه (قوله والصدقة) بان قال وهيتك هذه المائة على أن تخدمن جعة اه ع أوتصد قت عليك بهذه الجارية بشرط أن يكون حلهالي اه وكتب على قولة والصدقة مانصه ليس فى خط الشار حوهو ثابت فى المن أه (قولة والنكاح) بان قال تروّ جنك على أن لا يكون ال مهر يصم النكاح و مقسد الشمرط ويجب مهر المثل أوقال رحل لا تنوز وحدال منتى على أن تروّحني منذك مشرط أن تكون يضع كل منهم ماصدا فاللاخرى فهذاشرط فاسد (قوله والطلاق) أن قال طلقتك على أن لا تنزق عي عبرى (قوله والخلع) بان قال فالعتان على أن يكون اللمارلي مدة سم اهابطل الشرط ووقع الطلاق ووحب المال (قوله والعدق) بان قال أعدة منك على أن يكون الحسار لى ثلاثمة أيام أوعلى أن لاولا على عليل أه (قوله والربين) بان قال رهنت عبد لذه ف االعبديمائة درهم على أن لا يكون مضمونا عليك أوعلى أن لا تقبضه وقبل الآخر اه (قوله والأيصاء) بان قال أوصيت الما على أن تروج ابني أو أوصى الى فلان وشرط أن لا يخر جمن الوصاية وان خان وترك عظ الامانة قالايصاء جائز والشرط باطل (قوله والوصية) قال العيني بان قال أوصيت الدين مانى ان أجاز فلان اه أو بأن قال أوصيت بخدمة عيدى هدذالفلان على أن لايسلم العبد الى الموصى أه ومات الموصى والعبد يخرج من الثلث يسلم للوصى له بالخدمة لان هذاشرط فاسد لخالفته القتضى الوصية وهي لا تبطل به أه (قوله والشركة والمضاربة) بان قال شاركة ل على أن تم ديني كذا أوضار بتك فى أن على النصف فى الربح انشاء فلان أو ان قدم فلان قاله العينى وقيل صورة ادخال الشرط الفاسد فى الشركة والمضاربة بان عقدا الشركة لاحدهماألف والا خرألفان وشرطاالر عوالوضيعة نصفين فالشرط فاسدوالشركة صحيعة وعلى هدذااذ اشرطاالوضيعة على المضارب بطل الشرط لاالمضاربة (فوله والقضاء) بان قال الخليفة وليتك قضاه مكة مشد لاعلى أن لانعزل أبدا قاله العيني وقيل صورة ادخال الشرط الفاسد في القضاء بان قال القياضي لصاحب الحق أقضى لاجال على و (١٣٣) فيد شرط أن تحط من دينان كذا

أوتؤحداه الى وقت كذا أفهبذأالشرط فأسبداه ( دُوله والامارة) قال العيني بانقال الخلفة والمتدارة الشاممثلا علىأنتركت

(ومالا يبطلَ بالشرط الفاسد القرص والهبة والصدقة والنكاح والطلاق والخلع والعتق والرهن والايصاء والوصية والشركة والمضاربة والقضاء والامارة والكفالة والحوالة والوكالة والاقالة والكذابة واذن العبدفى المجارة ودعوة الوادوا أصلح عن دم الحدوا لخراحة وعقد الذمة وتعليق الرد بالعيب أو بخيار الرؤية وعزل القاضى) هذه كلهالا تبطل بالشروط الفاسدة لماذكر ناان الشروط الفاسدة من باب الربا وانه يختص بالمبادلة المالية وهدفه العقود ليست ععاوضة مالية فلادؤ ثرفيها الشروط الفاسدة ألاترى أنه الفهذا الشرط باطل ولاتبطل

إصمنه بهذا (قوله والكفالة) بان قال كفلت عن غر عاذان أقرضتني كذا اه (فوله والحوالة) بان قال أحلتك على فلان بشرط أن لاترجع عندالتوى (قوله والوكالة) بان قال وكانك أن أبرأت دمتى عالت على أه وكتب على قوله والوكالة ما فصه بان قال وكانك بشرط أن لا أعزال فالو كأله حائزة وله عزله متى شاء أه (فوله والاقالة) بان قال أقلمان عن هذا البسع ان أقرضتني كذا قاله العيني وقيل صورته بان أقال المائع مع المسترى السع بشرط الزيادة على المن الاول فالاقالة صحيحة والشرط فأسد اه (قوله واذن العبد) بان قال لعبده أذنت الثف ألتعارة شرط أن تتوقت الى منه مثلا أوعلى أن تنجرف كذافان اذنه يكون عاما في التجارات والاوقات الى أن يحجر المولى لان هـ ذاشرط فاسد بناءعلى أن الاسقاطات لا تتوقت (قوله ودعوة الولد) بان ادعى نسب أحد التوأمين بشرط أن لا يكون نسب الا خرمنه أوادى نسب وادبشرط أن لارث منه ثنت نسب كل واحدمن النوأمين وبرث وبطل الشرط لانهما من مامواحد فن ضرورة شروت نسب أحدهما شروت نسب الاخر لماعرف وشرطه أن لايرت شرط فاسد فخالفته الشرع والنسب لا يفسديه كذافي بعض الشروح وفال العيني بان قال لامته التي وادت مته هذا الوادمي ان وضيت امر أتى اه (قوله والصلح عن دم العد) بان صالح ولى المفتول عداالقاتل على شئ بشرط أن يقرضه أو يهدى اليه شما فان الصرف يحيم والشرط فاسدو يسقط الدم لأنه من الاسقاطات واليعتمل الشرط اه (قوله والمراحة)بان شير حلامو محة خطأ فصالح بشرط أن يعطى الشاج زيادة عن ارش الموضعة أوكان عدا فصالح على خسمائة بشرطأن يقتص المشعو يج بعدالشهر فالصل باتز وشرط الزيادة في الاول والقصاص في الثاني بعدالشهر باطل لمايذ كرفي باب الخايات (قوله وعقد الذمة) قال العينى بان قال الامام لمربى يطلب عقد الذمة ضربت عليك الجزية ان شاء فلان مدلا فان عقد الذمة صيع والشرط باطل إه وكذلك لوشرط في عقد الذمة أن لا يعطوا الجزية نظرين الاهانة أوأن لا يظهروا الكستيم (فوله وتعلى الرد بالعب) أى كقوله ان وجدت به عيما أردّ عليك انشاء فلان اه عيى (قوله أو بغيار الشرط) بان قال من له خيار الشرط في البيع رددت البيع أو أسقطت خيارى انشا والان فانه يصم الردو ببطل الشرط فاله العيني (قوله الرؤية) كذا بعط الشارح والنابت ف المتون الشرط اه (قولموعزل القاضي) بان قال الخليفة عزلتك عن القضاءان شاءفلان فائه سعزل ويبطل الشرط قاله العينى (قوله و ببطل الشرط) أى لانه شرط مخمالف القنضى العقد وهوما الكية البدعلى وجه الاستبداد وببوت الاختصاص يخالفه فالذابطل الشرط وصوالعفد اه (قوله فأنم اتفسديه) (٢٣٤) أى على ما عرف في موضعه اه (قوله الصلح عن جنابة العد) الذى في خط

علمه الصلاة والسلام أجاز العرى وأبطل شرط المعروكذا أبطل شرط الولاء لغسر المعتق بقوله صلى الله علمه وسلم لعائشة رضي الله عنها بتاعي فأعتق فاغسالو لاعلن أعنق فاله لهاحين أرادموا لحبر يرة أن يكون الولاءلهم بعدماأعتقتها لكن الكتابة اغالاتفسد بالشرط المفسداذا كاث الشرط غيرداخل فيصلب العقدمان كاتمه على أن لا يحرب من البلدأ وعلى أن لا يعامل فلانا أوعلى أن يعل في وعمن التحارة فأن الكنابة على هـ ذاالشرط تصحو بطل الشرط فله أن يخرج من البلدو يعل ماشاءن أنواع التعارة مع أى شخص شاء وأمااذا كان الشرط داخلافي صلب العقدبان كان في نفس البدل كالكتابة على خر ونحوهافا نها نفسديه واعاكانت كذلك لانالكما يةتشبه السعمن حيث انالعبدمال في حق المولى وتشسيه النكاح من حمث الدايس عمال في حق نفسه فعملنا بالشبهة فلا سبهها بالبسع تفسيد اذا كان المفسد فصلب العقد واشمهها بالنكاح لاتبطل بالشرط الزائد ومن هداالقسم أى من القسم الذى الاسطل بالشروط الفاسدة الصرعن جنابة المدوالوديعة والعادية أذاضمنهار حل وشرط فيهاحوالة أوكفالة ذكره فى النهامة في آخر كاب الهبة ثم الشيخ وجه الله ذكرهناما يبطل بالشروط الفاسدة ومالا يبطل بهاومالا يصح تعليقه بالشرط ولم يذكرها أما يجوز تعليقه بالشرط ولاما يجوزا ضافته الى الزمان ولا مالا يجوزا ضافت اليه ونحن فأ كرذاك بتوفيق الله تعالى تكلفا اذكره من الاقسام وتتمه ماللف الدة في موضعه وانحاتر كهالشيخ هنالانهذكر بعضهافي آخر كاب الاحارة فنقول أما الاول وهوما محوز تعليقه بانشرط فهومختص بالاسقاطات المحضة التي يحلف بها كالطلاق والعتاق وبالالتزامات التي يحلف بها كالجير والصلاة أوالتوليات كالقضاء والامارة على ماسنا وأماالثاني وهوما يجوزا ضافته الى مايستقبل من الزمان فأربعة عشر الاحارة وفسعها والمزارعة والمعاملة والمسار بقوالو كالة والكابة والكلفالة والوصية والأنصاء والقضاء والامارة والطلاق والوقف لان الاحارة تنضمن غلسك المنافع وهي لابتصور وجودهافى الحال فشكون مضافة ضرورة وهومهني قول أصحابنا الاجارة تنعقد ساعة فسأعة على حسب حسدوتهاعلى مايجيء بانه فى موضعه انشاء الله نعالى وفسخ الاجارة معتبر بالاجارة فيحوز بضافا ألاترى أنفسخ البسع وهوالاقالة معتبر به حتى لا يجوز تعليقه بالشرط ولااضافته الى الزمان كالبسع والمزارعة والمعاملة اجارة ألاترى أنسن يحيزهما لايحيزهما الابطريقهماو يراعى فيهاشرا تطهاوالمصاربة والوكالة من باب الاطلاقات ومن جلة الاسقاطات لان تصرف الوكيل قيل التوكيل في مال الموكل كان موقوفا حقائل الثفهو بالنوكيل أسقط ذلك فيكون اسقاطا فيقبل التعليق والمكفالة من باب الالتزامات فتحوز اضافتهاالى الزمان وتعليقها بالشرط الملائع على ما سنافى الكفالة بخدلاف الوكالة حس محوز تعلمقها بالشرط المتعارف مطلقالماذكرنا والابصاء بالمال أوبا فامة شخص مقام نفسه في النصرف لا يكون الا مضافالان حقيقتها عليان بعدالموت أوتو كيل بعدالموت فيحوز تعليقها واضافتها أما الايصاءالي شخص فلانه سوكيل وقد سناأنه يجوز تعليقه بالشرط وأماالوصية بالمال فلان لفظها بنيءن التمليك بعدالموت اذلا يتصوران تكون العالى الامجازا والقضاء والامارة وآلية وتفويض محض فازاضافته وتعليقه بالشرط وأماالشاك وهومالاتصح اضافت الى الزمان فتسعة البيع واحازته وفسيغه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصطعن مال والابراء من الدين لان هذه الانساء عليكات فلا محوزا صافتها الى الزمان كالا يجوز تعليقها بالشرط لمافيه من معنى القمار والله سحانه وتعالى أعلم بالصواب

كاب الصرف

قال رجه الله (هو سع بعض الاعمان ببعض) كالذهب والفضة إذا سع أحدهما بالا خراو مجنسه

فارس الصرف فضل الدرهم في الجودة على الدرهم ومنه اشتقاق الصيرفى اه وقال في المغرب صرف الدراهم باعها هذا مذا بدراهم أو بدنا نيروأ صرفها الشيراها وللدرهم على الدرهم صرف في الجودة والقيمة أى فضل وقيل لمن يعرف هذا الفضل و عيزهذ ما لجودة

الشارح الغصب مدل قوله العد أه (قوله شمالسيخ دجه الله ذكرهنا) أي ثلاثة أقسام اه (قوله ولم يد كرهنا)أى ألا تم أقسام أخرى اه (قوله فهومختص بالاسقاطات المحضة) قال قاضيخان آخركاب الوكالة وحل قال لغيره اذاتز وحت فالانة فطالقهائم تروح فالانة فطلقهاالو كيلطاقتلان الوكالة تحتمل التعلمق والاضافة اه وهذاتعلىق لااضافة كالايخفي (قوله والكفالة) اعلمأنهلميكن فيخط الشارخ الكفالة والوصية مع أنهلا يتم العدد الابدال أه (قوله على ماسينه)الذي مطالشارح على ما مناز قوله الاعجازا)أى عن الوكالة اله (قوله فتسعة) كذا مخط الشارح والطاهرأنه فعشرة كذامخط شيخنا الغزي رجه الله واعماعة هاالشارح تسمعة نظرا الىأن السع واجازته كشيءواحد اه

﴿ كَابِ الصرف ﴾

وجه المناسبة مرق في أول باب السلم اله غاية قال فى المصباح صرفت المال أنفقته وصرفت الذهب بالدراهم بعته واسم الفاعل من هذا صرف المالف عل وصراف للمالغة قال ابن صراف وصيرف وصيرف وأصله من الصرف النقل لان مافضل صيف على النقصان والماسمي بسع الاغمان صرفا إمالان الغالب على عافده طلب الفضل والزيادة أولاختصاص هذا العقد نقل كلا البداين من بدالى يدفي مجلس العقد اله (قوله قاله الخليل) قال الغليل في كاب العين الصرف فضل الدرهم على الدرهم في الفيمة اله (قوله ومنه سمى النطق عالم) قال الانقاني رجه الله وأما قوله سميت العبادة المنافلة صرفافقه منظر لايه أوردا المنفس على الدرهم في فائقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر المدينة من أحدث فيها حدث الأواوى عد الفعليه لعنه النه المن المنافلة وقال منافع المنافلة وقال قوم المرف الوزن والعدل الكيل القرية من المعادلة وقال صاحب الجهرة قال بعض أهل اللغة الصرف الفرن والعدل النافلة وقال قوم الصرف الوزن والعدل الكيل المنافظة الجهرة اله ما قاله الانقاني وجه الله قوله من أحدث فيها حدث فيها حدث الكيل والمراد من احداث الحدث فعل ما توجب الحد اله وكنب على قوله ومنه سمى القطق عالم ما تسمق قال الكيال وحداد المنافلة والمن الفريضة والعدل النافلة والمن الفراد من المرف الفريضة والعدل النافلة والمن المنافلة والمن الفريضة والعدل النافلة والمن الفريضة والعدل النافلة والمن الفريضة والعدل النافلة والمن الفريضة والعدل النافلة والمن المنافذ والمن المنافلة والمن المنافذة والمنافذة والمنافذة والعدل النافلة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والعدل النافلة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والعدل النافلة والمنافذة والم

وفي الغريس عن يعضهم الصرف السافلة والعدل الفريضة كاذكر المستف ولااعتراضعلسه معأنه الانسب اه (قولهمن انتمي الى غـىرأبيه) الذى فىخط الشارح من انتمى الى غسر الله (قوله ولاعدلا) الراد بالعدد الفرض الذيهو مستمتى علمه ولاشك (قوله لانه في (١) لا منتفع بعينه )أى لا فتقع معن الذهب والورق واغما نتقع بغيرهما مايقابلهما من تحواللمزواللحموالنوب في دفع الجوع والعطش ودفع الحروالبرد وغيرداك اه اتقانی (قوله وقال عمر رضى الله عنه الذهب بالذهب امن روی محدقی کاب

احدافااشرع وفي الغقله تفسيران أحدهما الفضل فاله الخليل ومنه سمى التطوع من العبادات صرفالانه زيادة على الفرائض قال عليه الصلاة والسلامين انتم الىغرابه لايقبل اللهمنه صرفا ولاعدد لاأى لانفلا ولافرضاوسي هدذا البيع به لانه لا ينتقع بعينه ولايطلب منه الاالزيادة والشاني النقل والردفال الله تعالى ثما نصرفوا صرف الله قاوبهم وسمى به على هدذا الاعتبار للحاجة الى النقل في دليه من يدالى مدقيل الافتراق قال رجمه لله (فأوشحها نساشرط التماثل والتقايض وان اختلف جودة وصماغة والاشرطالة قابض) يغني اذا بسع حنس الاعمان بحنسه كالذهب بالذهب أوالفضة عالفضة بشدترط فيه التساوى والتقابض قبل الآفتراق ولايح وزالتفاضل فيمه وان اختافا في الحودة والصياغة وانالم يكونامن حنس واحددبان باع الذهب بالفضية بشيترط التقابض فيهولا بشترط التاوى لديث عمادة س الصامت أنه علمه الصلاة والسملام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة الى أن قال مثلاء شل سواء سواء بدا مدفاذا ختافت هد ده الاصناف قيمعوا كيف شئتم اذا كان بدا بيد رواهمسلم وأحدوغ عرهما وقال عررضي الله عند الذهب بالذهب مثل عثل والورق بالورق مثل عثل الى أنقال وأناستنظرك الىأن يدخل مته فلاتنظره ولايه لايدمن قيض أحدهماقب الافتراق كملا بكون افتراقاعن دين مدين ولابدمن قبض الآخراك دم الاولوية تحقيقا للساواة منهما لان النقد خدير من النسيئة لانهاعلى عرض النوى دونه ولافرق في ذلك بين أن يكونا بما يتعمن بالتعمين كالمصوغ والنمر أولايتعينان كالضروب أويتعبن أحدهما دون الآخر لاطلاق ماروينا ولانه انكان بماينعين بالتعمين ففيه شبهة عدم التعيين لكونه من جنس الاعمان خلقة ثما ختلفوا في القيض هل هوشرط صمة العقدأو شرط البقاءعلى الصة فقدل هوشرط الصة فعلى هذا ملبغي أن يشترط القبض مقرونا بالعقد الاأن حالهما من الافتراق جعلت كالة المقد تيسيرا فاذا وجد القبض فيسميع عل كأنه وجد حالة العقد فيصدوقيل هوشرط البقاءعلى الصحة فلا يحتاج ألى هذا التقدير والشرط أن يقبضا قبل الافتراق بالابدان حتى لوناما

الصرف قال حدثنا عبيدالله بنع روء نافع عن عبدالله بنع ربن الخطاب عن عرائه قال الذهب بالذهب بالمنافرة بعض المنافرة بالمنافرة بالمن

دزهم وللا خرعليه مائة دينار فأرسل رسولا بقول الابعتك الدراهم التي في عليك بالدنانيرالتي لله على فقال قبلت كان باظلا وكذالو بادى أحدهم ماصاحمه من ورا محدارا ومن بعيد لانهما مفترقان وعن مجدلوقال الاباشهدوا أنى اشتريت هذا الدينارمن إنى الصغير يعشرة وقام قبل تقدها بطل هـ ذاويجوز الرهن ببدل الصرف والحوالة به كافى رأس مال السلم اله فتح وكثب على قوله حتى لونا ما مأنصه قال فيشر حالطهاوي ثموجودالتقايض في مجلس العقدايس بشرط احدة الصرف وليكن وجودا أتقابض قبل التقرق بالايدان شرط حتى انهمالوتعاقداول متقائضا حتى مشسامه الأوأ كثرفل بفارق أحدهما صاحبه ولاغاب عنه ثم تقايضا وافسترقا جازا لصرف وكذلك الكم في تسليم رأس المال في ماب السلم بعني أن قبض رأس المال قبل النفرق بالابدان شرط وقال شمس الاعتماليم في كفايته والافتراق المعتبرالا فتراق بالابدان دون المكان حتى لوقاما فذهبامعاأ وناماق المجلس أوانخى عليهما أوطال فعودهم الأبيطل المامزان الدراهم والدنَّانبرلاية مننَّانُ اه انقاني (قوله بخلاف خيار المخبرة) بعني أن الصرف لا يبطل بدهاب العاقد بن معاو خيار المخبرة ببطل وان مشت مع روجهالان اشتغالها بالمشي دليل (١٣٦) الاعراض عاجعل المافسطل خيارها ان م تفارق الزوج اه اتقاني (قوله معل

أوأغى عليهما في المحلس ثم تقايضا قب لالفتراق صع بعلاف خيار المخبرة لانه يبطل بالاعراض أوعا لدل عليه قال رحة الله (فلو بأع الذهب بالفضة مجازفة صم ان تقايضا في المجلس) لان المستحق هو القبض قبل الافتراق دون التسوية لمارويه افلا وضرا لجزاف وان افترقاقب لقيضهما أوقب لقيض أحدهما بطل لفوات الشرط وهوالقبض ولهمذ الايصم فسمشرط الخيار والاجل لان الخيار عنع استحقاق القبض مادام الفيار باقبالان استعقاقه مبنى على الملك والليار ومعهو بالاحسل يفوت يصم بعددات وفي الاستحداث القبض المستحق بالعقد شرعا الااذا أسقط الخيار أوالاجل في المحلس فيعود صحيحال وال المفسدة بل تقرره ولوباع الفضة أوالذهب بجنسه مجازفة معلاتساويه ماقبل الافتراق صع وبعده لابصير وقال زفر بصح لان التساوى حق الشرع وقدو حدد حالة العقد قلنا التسو بة شرط واحب على افعت تحصيله بفعلنا أماو جوده في علم الله تعالى لا يصلح شرط اللجواز لان الاسكام تنبني على فعل العباد تحقيقا المعنى الاستلاء قال رجه الله (ولا يحوز التصرف في عن الصرف قيل قبضه فان باعديد ارا بدراهم واشترى بها أو بافسد بيع الثوب)لان في تجور روفوات القبض المستحق بالعقدولا بقال ينبغي أن يحوز العقدفى الثوب كانق لءن زفرا ذالنقود لاتنعين فى العقودوالفسوخ دينا كانت أوعينا ألاترى أنه لوأسلمديناعلى المسلم المه جازالسلم حتى اذاسلم المهدب السلم قدرالدين قب لالافتراق تم السلم ولوتعين الماصح لكونه كالشأبكالئ لانانقول هوكذاك لابتعين لكن المانع اشتراط تسليم التمرعلى غير العاقدلان تعيين الدين يكون اشتراطاعلى من عليه الدين بأن يوفيه وهو تمرط مفسد كااذا أشترى شيأعلى أن يكون الثمن على غيره ألا ترى اله لو كان له دين على شخص فاشترى به شيأ من غير من عليه الدين لا يحوز لهذاالمعنى أونقول كلواحدمن بدلى الصرف مسبع فلايجوز التصرف فيعقبل فبضه هدا إذالم يكن أمتعينا بالنعيين كالمضروب وأمااذا كان ممايتعين كالموغ والنبرفانه لايجوز بالاتفاق لانه يكون بيع المسعقبل القبض وهولا يجوزعلي ما بنامن قبل قالرجه الله (ولوباع أمة مع طوق قيمة كل ألف بِأَلْفَيْنُ ونقد من الْبُن أَلْفَافِهُوعُن الطور وإن اشتراها بألفين ألف نقد وألف نسيته فالالف عن الطوق)

تساويهماقسل الافتراق صي قال الانقاني فأمااذا وزنافي الحلس فوحداسواء فكانالقياس أنالا يحوز لان المقدوقع على فسادقلا يحور لانساعات المحلس حعلتكساعةواحدة دفعاللعسر وتحقيقاللسسر فكان العلم المسما ثلة في المملس كالعمليما في ال العقد اه وكتب على قوله صرمانصه وعن أبى حسفة لايجوز اه كال (قوله فسديسع النوب)أى وعن الصرف على حاله يقيضه منه و بتم العقد الاول اه غالة وكشعلى قوله فسد سع الثوب مانصه ولا يعرأ المهاعن بدل الصرف اه (قوله كانقل عن زفر )أى

ولا برأ بانعه عن الصرف عند وأيضا اه دخيرة (قوله فهوعن الطوق) قال الكال رجه الله وبن الفساد بترك القيض والقسادبالاجل فرقعلى قول أى حسفة في مسئلة وهي ما اذاباع جارية في عنقهاطوق فضة زنته مائة بأ اف درهم حتى الصرف الطوق مائة من الف فيصر صرفافيه وتسمائة للجارية بيعافانه لوفسد بترك القيض بطل في الطوق و سع الجارية بتسمائة صحيح ولوفسد بالاجل بأن اعها بألف درهم الى أحل فسدفيهم اعنده خلافالهم مافائهما فالابفسد في الجارية وفرق ان في الاول انعقد صحيحا مطرأ المفد فعض محله وهوالصرف وفى النانى انعقدا ولاعلى الفسادفشاع وهذاعلى الصيم من أن القيض شرط البقاءعلى العمة وفى الكامل لوأسقط الاحلمن له الاحلدون الاخرص في المشهور وليس في الدراه موالدنا أيرخيار رؤية لان العقد لاينفسيخ بردها لانه اعاوقع على مثلها بخلاف النبر والحلى والاواف من الذهب لانه بتنقض العقد برد ولتعينه فيه ولووجد أحدهما أوكادهمادون الافتراق ماقبض زيفا أوستوقا فيكه في جسع أبوابه من الاستبدال والبطلان كرأس مال السلم اه (قوله فالالف) كذاهو يخط الشارح رجه الله والنعبايدينامن تسم المن النقد اه

ا (قوله فيتقدر الفساد بقدر المفسد) أى كافي المسئلة الاولى وهيمااذاماعهما بألفين ونقدمن المئن ألفا وقال هيمن عن الجارية اه ( قوله بخلاف الفساد في المسئلة الاولى) أي وهي مااذا اشتراها بألف نسئة وألف حالة وتفسر فاقبل أفيض الالف حيث لا يتعدى الفساد اه (قوله فنسما) كذا بخط الشارح والتلاوة مدون الفاء اه (قوله وقال علمه الصلاة والسلام) أي لمالك سالمو برتواس عمله (قوله يكون المقبوض عن ألحليمة) أى اذا كانت لاتتخلص من السدمف الا بضرر كاسمأنى آنفافي كلامسه وكالرم المحيط اه (قوله لنه فرتسلمه مدون الضرر)أى ولهذا لا يحوز افسراده بالبسع كامر في جزعمن سقف اله كال

بعنى إو ماع أمية في عنقها طوق فضة و زنه ألف مثقال مع الطوق وقعتها ألف بألفي مثقال ونقد منه ألفا كن المنقود عن الطوق وان اشتراها بألف نسيئة وبألف طأنة كان الحال عن الطوق وفي عبارة الشيخ تسام فانه قال فمية كل ألف أى قيمة كل واحد من الجارية والطوق ألف درهم ولا بعتبر في الطوق القيمة وانحا يعترالقدر عندالمةا بلة بحنسه وكذالا يحتاج فيه إلى بيان قمة الجارية لان قدر الطوق صارمقا بلا بالطوق والماقى الجارية قل قيمهاأ وكثرت تحرياللجواز فلافا ثدة في سان قمم اولافي سان قمة الطوق الاإداقدرأن الثمن خلاف منس الطوق بأن كان فضة والثمن ذهب أو بالعكس فينتذ يفيد سان قيم مالان الثمن منقسم عليهما على فدرقيمهما وكذا المرادفي قوله فالالف ثمن الطوق أى الالف ألحال ثمن الطوف وائما كان كذاك لان حصة الطوق يجب قبصه في المجلس الكونه بدل الصرف والظاهر منه ما الاتيان بالواحب لاندينهما وعقلهما عنعه مامن مباشرة مالا يحوز شرعافيصرف التأخر إلى الحاربة والمقبوض والحال الى الطوق لاحسان الظدن بالمسلم وأوكان كل المن مؤجلا فسد السع في الجميع عندا الى حنيفة وقالا يفسدف الطوق دون الخاربة لان القبض ليس بشرط في حصم اقيتقدرا افساد بقدر المفدعلي ماسنا ولاي حنيفة رجه الله أن الفساد مقارن فيتعدى إلى الممع كالوجع بين حر وعبد في السع بخلاف الفسادف المسئلة الاولى فانه طارئ فلا يتعدى إلى غيره كاإذ ااشترى عبدين فهاا أحدهما قىلالقىض أواستعق بعده قال (و إن باعسفا حليته خسون بمائة ونقد خسىن فهو حصها وإن لم يمين أوقال من عنهما) يعني بكون المنقود حصة الحلية وإن لم يين أنه حصتها أوقال خذهذ امن عنهما أماإذا لم يمن فلاذ كرناأن أمن هما يحمل على الصلاح وأما إذا قال خذهذا من عنهما فلان التثنية قديراديها الواحدمهما فالالقه تعالى اسماحوتهما والناسي أحدهما وقال تعالى يخرج منهما اللؤلؤوا لرجان والرادأحدهما وقالعلمه الصلاة والسلام إذاسافرتما فأذنا وأقمما والرادأ حدهما فيحمل عليه لظاهر طلهما بالاسلام واهذا إذا قال لامرأ تيه إذا حضتما حمضة أو ولد تماولدا فأنماط القتمان فوادت أوحاضت إحداه ماطلقتا لانه يراديه إحداهما لاستحالة اجتماعهمافي ولدواحدأ وحيضة واحدة بخللف ماإذا فالإنحضتماأ وولدتمافأ نتماطالقتان حيث يعتسبر وجوده منهماللا مكان وعلى هذالوقال خذهذا نصفهمن غن الحليمة ونصفه من غن السيف لابيطل أيضاو يجعل المقبوض من غن الحليمة لانه لوقال بأنالكل غن السنف بكون المقبوض غن الحلية لان السيف مع الحلية شي واحد فيجعل المنقود عوضا منه ولان مراده أن يسلمه كل المن ولايسلم له الايهدا الطريق قال (ولوافترة الاقبض صحف السيف دوم اإن تخلص بالأضرر والابطلا) يعنى بطل العقد فيهمالان حصة الصرف بحب قبضه قبل الافتراق وإذالم يقبض حتى افترقا يطل فممه لفقد شرطه وكذافي السيف ان كان لا يتخلص الابضرر لتعذرتسليه بدون الضررفصاركسع حذعمن سقفوان كان يتخلص بدونه جاز القدرة على السليم فصار نظير بسعالا رقمع الطوق وذكرفي النهامة معز باالى المسوط فقال لوقال خدهد والحسين من عن السيف ماصة وقال الآخونع أوقال لاوتفرقا على ذلك انتفض السع في الحلية لان الترجيم بالاستعقاق عندالمساواة في العقدو الاضافية ولامساواة بعد تصريح الدافع فيكون المدفوع من ثمن السيف خاصة والقول ف ذلك قوله لائه هو المملك فمكون أعرف بجهته قال الراجي عفوريه منهغي أن تكون هذوالمسئلة كالمسئلة المتقدمة من أنه منصرف الى الحلمة على ما سناومن انه على التقصيل المنقدم يعنى ان كانت الحلية تنفلص بغيرضر رصح في السيف خاصة والافسط ل في السكل لما بينا وفي المحيط لوقال هدذامن عن النصل خاصة منظران اعكن التمييز الابضرر يكون المنفودعن الصرف و المحان جمعالانه فصد صعة السع ولاصعة الابصرف المنقود الى الصرف فكنا بجوازه تصعداللسع واتأمكن عمرها بغيرضرر بطل الصرف لانهصرح بفساد الصرف وقصد جواذالبيع ويجوذا لبيع بدون جوازالصرف

(قول فهدة الفداد من وسهمن) أى اذا كاناسواء أوكان وزنالفضة المفردة أقل وجهمة العدمة من وحه وهوأن كون ورن الفصمة الفردة أكثر اه إقوالفتر حقت من وحهين الكثرة والحرمة) أي وكذا اذا اختلف ألتصار فىقدرهافالسع الطل اه عامة (قوله لانه طارئ)أى معدفه العقد في الكل بشاءعلى ماهوالمختارمنان التقابض قبل الافتراق شرط البقاءعلى الصية لاشرط الانعقادعلى وجه الصمة فيصم تم يبطسل بالافستراق فالإبشسع ولا يتغمر واحدمن المتعاقدين لان عب الشركة جاء بفعلهما وهوالافتراق الاقبض اه كالرجهالله (قوله فصار كااذا اشترى قلبا) أى من الفضة وزنه عشرة دراهس اه غالة (قوله ونويا ) أى قمسه عشرة دراهيم اه غاية (قـوله بصرف الالف الى المشترى) أىوالساقىالى العبدد الاتر اه (قوله بطل ) الذى فى الهدامة فسد اه

فعلى هذاماذكره في المسوط محول على مااذا كانت الحلية تضلص من غبرضرر يوفيقا سهو بين ماذكر في المحيط هـ ذا اذا علم أن الفضة التي هي الثمن أكثر عما في الطوق والحليدة وأن علم أنم المثله أو أقل منه لامحوزالر ماوان كان مجهولا لامحوذ وقال زفر بحوذلان الاصل هوالجواز والمفسد هوالفضل اللامال عن العوض فالم بعلم بكون العقد محكوما محواره وجه الاول ان العلم بالمساواة عند العقد شرط المحمة السعوه فالانه تضوران بكون أفلمنه أومثله أوأ كترفهة الفسادمن وجهن فترجت من وجهن الكَثْرَة والدرمة قال (ولو ماع) ماء فضة وقبض بعض عنه وافترقا صرفها قبض والاناءمشسترك منهما) نعية اداماعيه بفضة أوذهب لانه صرف وهو بيطل بالافتراق قبل القيض فيتقدر الفساديق درمالم تقمض ولأنشم لانه طارئ ولايكون هذا تفريق الصفقة أيضالان التفريق منجهة الشرع باشتراط القبض لامن جهدة العاقد ولابثنت للشترى خيارا لعب أيضا بالشركة لان الشركة حصلت من حهتمه وهوعدم النقدقبل الافتراق يخلاف مااذاهاك أحدالعمدين قبل القبض حسث شيت له الحمار في أخد الماقى لانه لم يوجد منه الصنع و يخلاف مااذا استحق بعض الاناء على مأيحيء قال (وان استحق بعض الاناءأ خدد الشترى مابق بقسطه أورده )لان الشركة في الاناءعيب لان التشقيص بضره وهدا العب كان مو حوداعند السعمقار فاله يخلاف المسئلة الاولى وهي مااذا اشترى المافضة وافترقا وقدية عليه وعض الثمن حيث لا ودلان التقريط عاءمن جهة المشترى على ماسنا قال ولو ماع قطعة نقرة فاستحق تعضها أخذمان يقسطه بلاخمار ) لان الشركة فيهالست بعيب اذالتشقيص لايضرها بخلاف الاناء أمكن اناسمتى قبل القبض بعضه شبتله الخيار لنفرق الصفقة عليمه كااذا اشترى عبدين فاستحق أحدهماقس الفيض أوهاك بثنت أانخيار لنفرق الصفقة عليه فبالانام لامن قسله بخلاف مااذا استحق بعدالقيض لان الصفقة قدتمت بالقبض قال (وصع بسع درهمين ودينار مدرهم ودينار ين وكرير وشعبر نضعفهما )أى بان سعهما بكرى تروكرى شعبروا عاحاز لانه يجعل كل حنس مقابلا بخلاف حنسه وقال زفر والشافعي رجههماالته لابصيح هنذا العقدا صلالان مقابلة الجلة بالجنة تقتضي الانقسام على الشموعلاعلى المعمن ففي حله على خلاف الحنس تغييراه فلا يحوز وان كان فيم م التصرف لان تغمير النصرف لا يحو ذلتصير التصرف فصاركا إذا اشترى قلما بعشرة وثو بالعشرة فم باعهما مراجسة مخمسة وعشرين لايصم والأأمكن تصحيحه عصرف كلالر بح الى الثوب وكذالوا سترى عددا مألف مواعه قبل نقد المن من المائع مع عبد آخر بألف وخدمائة لا يصرفي المشترى بألف لانه اشترى ماماع بأقل مما باعوان أمكن تصحيحه بصرف الالف الى المشترى وكذالوج عربين عبده وعبد غيره وقال بعتال أحدهما لابصح للتنكيروان أمكن تصحيحه بصرفه الىعبده وكذالو باعدرهماولو بالدرهم وثوب م تفرقا قبل القبض بطل العقد في الدره من لا مصرف فيهما وان أمكن تصحيصه بصرف كل درهم من عانب الى النوب من الحانب الا خرولنا ان في صرف الجنس الى خلافه تصمير العقد والى حنسه فساده ولامعارضة بين الفاسد والصحيح لان الضحيم مشروع باصله ووصفه والقاسد بأصله دون وصفه ولان العقديقتضى مطلق المقابلة من غيران بتعرض اقد لامقابلة الكل بالكل بطريق الشيوع ولامقابلة الفردمن حنسه ولامن خلاف حنسه لماعرف ان المطلق غيرمنعرض القيد ولكن مع هذا عند الوجود لا توحد الامقدا لتعذر وحودذات مدون صفة وان كان اللفظ غيرمتعرض الصفة بل الذات فقط على مأعرف في موضعه فصمل على المقيد المصير عند تعذر العل بالاطلاق ألاترى انه لوقال عند المقابلة على أن يكون الجنس بخلاف الجنس صمولو كان منافياله لماصر فكان حله على المقيد المصر أولى من حداه على المقدد المفسد وهومقا له السكل ما الكل شائعاطلم اللحمة ألاترى ان الكلام أصله أن بكون مستعلا فى حقىقته ثماذا تعذرت الحقيقة حل على الجاز المكن إذا كان لا يصر الاباخل عليه والن كان تغيير فهو

(فوله ونصفه بغسرالمقبوض) قال فى الاشارات الكلام من حيث القعقيق راجع الى أن العدة دشرع بائزا والفسادا في آيكون عفد معارض وههنامتى حكمنا بالفساد معامكان حل اللفظ على وحدالعدة فقد أثننا أمراعارضا مفسدا لم يأت هو به ولم يعد ين فلا يجو زعلى أنا نقول اذا أريدم في المفايلة مقابلة الجنس مخلاف المفسلا بتغير أصل المقابلة بل يتغير وصفها من اطلاق الى تفسيد وكل مطلق يجوز أن يراد بالمفسد ولهذا سم النفسير كافلنا وقد أريد المقسد هنا دلالة عال النصرف في كان هذا صعيم التصرف على الوحد الذى قد دالما المسلم المفايلة بعن النافسين النافسين الموسول المنافسين المنافسين الموسول المنافسين المناف

مرايحة لانه حنئذ يكون سعالتوب مراجعة وسع القلب تولية والعاقدةصد بيعهماص ايحة فيلزم تغيير تصرفه أصداد بخدادف مانحن فيه اه عامة (قوله وفى الثانية الن أراسها قــوله فتمــاســينق وكذا لو اشترى عدابالف ثم باعه قبل نقدالهن من السائع مسع عبد آخر بألف وخسمائة اه (قوله غير متعدين) أى فيسقى الثمن يجهولا فيقسدالعسقد وهذا لانالوصرفنا خسمائة أوأقدل منذلك بدرهم أودرهمن أوالانة ونحو ذلك الى ألعبـــدالا ّخر لابلزم شراء ماباع بأقل مما ماعقبل أقدالثرن مخلاف مانحن فيسه فانطسريق التصيرمتعين وهوصرف الجنس الىخلاف الجنس اه عاية (قوله والثالثة) أىوهى مالوجيع يين عبده وعسدغ مره وقال بعثك

تغد مرالوصف لاتغيرلاصل المقابلة اذهى موحودة لانأصل المقابلة فسه افادة الملك في الكل عقابلة الحل وذاك أمنغم والدلس على انه يحمل عليه عندالتعذر طلباللصعة انه لوماع الحنس بالمنس بأن باعديذارين الديشارين مسلافقيض كلواحدمن مادينارا ثماف ترقام عالبيع في المقبوض كله ولو كأن كافالاه غناصم الافى نصف كلواحدمن القبوض بنالانمقابلة الشبوع تقتضى أن يكون نصفه مقابلا بالمقبوض ونصفه بغد مرالمقبوض فتبطل مصدة غيرالمقبوض وكذالو باعدرهما يدرهمن ببطل العقد لان الدرهم بقابل الدرهم والدرهم الآخر سق فضلا فلذاكم يحزقصار كألو باع تصف عبد مشترك بنسه وبنغ مره فانه منصرف الى نصيبه تصح الله قدوكذالو باع عبدا بألف درهم وفى البلدنقود مختلفة فانه ينصرف الى المتعارف لماقلنا محلاف مسئلة المراجحة فانه يصريه لسة في القلب يصرف كل الرجع الى الثوب والتولية تصادالرا محةفكان ابطالاله أصلاوفي الثانية طريق التصيع غيرمة من لانه كاعكن تصحيحه بصرف الالف الحالعبد المشترى عكن تعديده أيضابصرف الالف ومائة اليه أوالااف ومائت نالى غيرذلك من الصور وفي هــذانظرفات الطرق متعددة في مسئلة الكتاب أيضافاته يحوز أن يصرف الدينار الى الديناروالدرهم الى الدرهم والدينار الى الدرهم كالعجوزات يصرف الدرهم فالدينار ين والدرهم الى الدينارو جوابهانه أقل تغييرا فكان أولى والثالثة أضيف البسع الحالمنكر فلاينصرف الحالمعين النضاد ينهمها اذالمنكر ليسع عمل للبيع وفى الرابعة يقع العرقد صحيحا سواء كان الحنس مقاسلا بالجنس أوبخلافه والفساد بعدا الععة عارض بالفراق لاعن قبض اذالقبض شرط البقاءعلى الععة وصرف الجنس الى خد لافه شرط لتصمير العقد ابتداء وهو صمير بدونه فلاحاجة الى الصرف الى الجنس لات الفساد بعسده موهوم لاحتمال عدم التقايض وفي الإبتداء متعقق فلابد من الصرف الى الجنس ليشعقد صححاثم الاصل فهذا الياب انأحد البدلين محب قسمته على البدل الاستروتظه رفائدته في الرد بالعيب والرجوع بالثمنء ندالاستحقاق وجوب الشفعة فمساعب فيه الشفعة ثمان كان العقدى الأربافيه فان كان لايتفاوت آحاده فالقدمة على الاجزاءوان كان تتفاوت فالقسمة على القمية وان كان مانية الربائعي قسمته على الوحد الذي يصرفه العقد لاغير قال (واحد عشر درهما بعشرة دراهم وديناد) يعسى يحوز فتكون العشرة عملها والدينار بالدرهم تصيحاللع قدعلى مابينا قال زودرهم صحيح ودرهمين غلة بدرهمين صحيبن ودرهم غلة) يعنى بحور بيعهمالانهما جنس واحدفيعتبرا الساوي فى القدردون الوصف والغلة هي الدراهم المقطعة وقيدل هو مامرده بيت المال وتأخذه التصار ولاتسافي لاحتمال انتكون هي المقطعة قال (وديسار بعشرة عليمة أو بعشرة مطلقة ودفع

أحدهما أه (قوله وفي الرابعة) أى وهي ما أذاباع درهما وقوب وافترقامن غيرقبض أه (قوله بدونه) أى بدون الصرف الى الجنس أه (قوله لاغير) أى لان القسمة أغما تطلب لتصيير أحكام العقد ولا تحصل أحكام الامع صعته فلم يجزأن بقسم قسمة شبطل العقد أه (قوله وقيل هوما برده بيت المال) يعنى برديت المال الغاة لالزيافة بال لكونم اقطعا أه غاية (ولا تنافى الخن مواب عن سؤال مقدر وهوأن يقال قوله الغلة ما برده بيت المال بنافى قوله درهم صحيح لان الذي يرد مست المال زيوف فلا يقال لف ده صحيح بل يقال جياد فأجاب عادة المالة تولي بدماه ذكره فى الايضاح بكره أن يرده غلة ليرد علمه صحيح افا فهم ان الغاتهم المقطعة والله أعلم (قوله فى المتن ويناد بعشرة الح) اعلم نهم فالمالا يقدم الدينار بعشرة مطلقة والشانى أن يضيف الى الدين بأن يبيع

الدينار بالعشرة التى عليسه والثالث بيعسه دينارا بعشرة في عدث لمسترى الدينار عشرة على بائع الدينار بالعشرة الى المنطرة وينقاصان والا وللوالة المناد المناد المناد العشرة الى الدينار بالعشرة الى الدينار والمناد المناد الم

الدينار وتقاصاالعشرة بالعشرة) أي يحو زدلك ومعناه أن يكون لرحل على آخر عشرة دراهم دين فياء الذى علىه العشرة ديناوا بالعشرة التي علمه أو بعشرة مطلقة ودفع الديناواليه تم تقاصا العشرة بالعشرة فكالاهما عائزأ مااذا فأبل الدينار بالعشرة التى عليه ابتداء فلأنه حعل عنه دراهم لا يحب فبضها ولاتعمينها بالقبض وذلك مائرا جاعالان تعمن أحدالعوضين بالقبض في الصرف الاحترازعن الدين بالدين وتعيين الا سنوللا حترازعن الرياولار بافيدين يسقط وأعيالر بافيدين يقع الطورف عاقبته بان يتوى عليه و يسلم المقبوص عن التوى ومعلوم أن السالم بيقين أزيد من الدى على خطر التوى فيتعقق الفضل ألاترى انهمان وتصارفادراهم دين بدنانبردين يصير لفوات الطوا كون كل واحدمنهما مابناقبل السيع ويسقط بالبيع وأمااذا باعه بعشرة مطلقة متقاصافالذكو رهنا استحسان والقياس أأنالا يحوز وهوقول زفر لانه بكون استبدالا بدل الصرف لأن الذى وحب عليه بالصرف غيرالذى كانعليه وهذالانهوحب الصرف دين محب تعديه بالقبض احترازاءن الرباوالدين الذي كانعليه لا يجب قيضه فكاناغرين ألاترى أن المقياصة لا تقع بنفس العقد لعدم المجانسة فيكون التفاص بعد ذال أستيدالا بمدل الصرف لانه أخذما ف دمنه مدل ماوحد اعلمه من عن الدينار فلا يجوز ولهدا لا يجوز في رأس مال السلم وجه الاستحسان انهما ألما تقاصا تضمن أنفساخ الاول وانعف ادصرف آخر غسرالاول مضافا الدالعشرة الدين اذلولاذلك اكان استيدالا بدل الصرف فثبتت الاضافة اقتضاء كالونبايعا بالف م جدداء بالف وخسمائة فان البيع الأول يتفسخ ضر ورة ثبوت الثاني اقتضاء فكذا هذاولافرق فى ذلك بن أن يكون الدين مو حودا قبل عقد الصرف أوحصل بعده وقبل لا يحو زالتقاص بدين حادث بعدالصرف لانه يكون تقاصا مدين سنحب والاؤلهو الاصيم لأن التقاص هوالذي يتضمن الفسخ الصرف الاول وإنشاء صرف آخرفكنني وحودالدين عنده لأنه يكونء قداحديدامن ذلك الوقت من غد مراستناد الى ماقيد الدفلا حاجة الى سبق وجو به مخلاف رأس مال السلم حيث لا يجو ذجعله إقصاصابدين آغرمطلقامتقدما كان أومتأخ الانالم لمفيهدين ولوصحت المقاصة برأس المال يصير افتراهاعندين بدين وهومهى عنه ولانجوازالسام مخالف الفساس رخصة وهوأخذ عاجل بالمجر المضرورة فاذالم يقتص شيأ فلاضرورة فلا يحوز ولهد ألاتحو زاضافته الى الدين ابتداء بان يجعل الدين الذى على المسلم اليه رأس مال الم الم بخلاف الصرف قال ( وعالب الفضة والذهب فضة وذهب حتى الايصم بسعا فااصة بماولا سع بعضها بعض الامتساو باوزنا) ولايصم الاستقراض بماالاوزنا

الخطرف عاقبته واهذافلنا ان الدين بالدين حرام ومع هذالوتصارفادراهمدين مدنانسبر دين صيم الفوات معنى الخطرفيدين سيقط بخسلاف مااذالم بكن لكل واحدمهماعلى الأخردين حتى تصارفادراهمدين بدنانسيردين لميصم انتهى (قوله لانه يكون أستدالا بردل الصرف أى قبل القبض ولهذالم تحرهده المقاصة بلاتراض ولهذالو أخذمكان الدراهم دنا نبرأو عرضالا يحوزانهي اتفاني (قسوله فشينت الاصافية اقتضاء) وأبى ذلك زقر لانه لايقول بالاقتضاء وخالفنا في ذلك كاخالفنافي قدوله اعتسق عبدالاعي بألف درهم انتي غالة (فوله وقيل لأ يحوز النقاص دين حادث والالقاني رجهالله وأمااذا حمدث الدين بعد سع الديناريالعشرة بأناع

مشترى الدينار تو بامن بائع الدينار به شرة دراهم فسلم الشوب ولم بقبض العشرة غرتقاصا العشرة والهشرة في الحياس النهما فقيه رواية أي حقص لا يحو زواختاره شمس الاغت السرخسي وقاضيفان وفي رواية أي سلميان تحوز المقاصة واخذاره فقيه رواية أي حقص النائي من الله عليه وسلم حوز المقاصة في حديث ابن عرفي دين خور الاسلام والصدر الشهيد والزاهد والعتابي وحدرواية أي حقص أن النبي صلى الته عليه وسلم حوز المقاصة في حديث ابن عرفي دين سابق لا لاحق و وحدرواية أي سلميان أن العقد الاول ينفسخ اقتضاء تصيد الماقصد او تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ماعداه والمسئلة في كاب الصرف قال الفقيد أبو الليث في شرح الجامع الصغيراذ استقرض بائع الدينار عشرة دراهم من المستري أوغصب منه فقد صارق ما صاولا يحتاج الى التراضى لا نه قد وجدمن ألقيض انتهى اتقانى (قوله ولهذا لا تجوز اضافته الى الدين الى آخره) ولا منه فقد صارق ما ما فوله وأسلم اليه حاز السلم اليه حاز السلم انتهى (قوله ولا يصم الاستقراض بها الاوزنا) أى الا اذا اشترى بها أو ورضا

بالاشارة ولكن لاسعن العقد انتى غاية (قوله في المن وغالب الغش ليسفى حكم الدراهم الى آخره) اعلمأن الكرخي بسمى هذاالنوع الستوق فقال التوق عندهم ماكان الصفرأو النحاس هـ والغمال قاذا كان الصفر أوالنعاس هو الغالب كانت في حكم الصقر أوالتماس حتى لانساع بالصقر أوالنعاس الامثلا عشل مدا بسد ولكن ادا سعت هذه الدراهم بحسما متفاط الاحاذ ويصرف الخنس الىخلاف الحنس تحو واللعفدو يشترط القبض الكونه صرفا لانه مع فضة بفضة فلااشترط القبض فالقضة اشترط في المفرأ والمحاس أيضا لان في تميد بزه مضرة انتهى اتقانى إقدوله وان كان مأخذهاانى الخ عان كان يقبلها المعص دون البعص فهي كالزيوف والابتعلق العدقد بعشها بل يحسما زنوعًا أه (قوله ولعدمه) الذى بخط الشارح ولعدمها اه (قوله في المن والمنساوي الخ) قال في التعفية وان كأنالغش معالفضة سواء فمكون حكم الفضة فيأنه لاساع الاورنا ولا محور معه محازفة وعددا واذاقو ال الفضة الخالصة فى السع راعى فيه طريق

الانم مالا يخاوان عن قليل غش إذهما لا يطبعان عادة مدونه وقد بكون الغش فيهما خلقة فيعسر التمسر بين المخاوط والخلق فيلحق القليل من الغش بالرداءة والردىء والجيدمن ماسواء عندالمقابلة بالجنس فبععل الغش الذي فيهمامع دوماحتي لايكون له اعتباراً صلا بخلاف مااذا كان الغش هو الفالب علىماحيث تعتبرالقضة والذهب اللذان فسهعلى مايذكرمن الفرق من قريب ان شاءا لله تعالى قال (وغالب الغش ليس في حكم الدراهم والدنائير) لان العبرة الغالب في الشرع قال (فصم بيعها بجنسها منفاضلا أى بالغشوش مثلهاعدا أووزبالان الغشمن كاواحد منهمامقابل بالفضة أوالذهب الذى في الا خوف الايضر التفاضل فيهما لاختلاف الحنس وبشترط التفايض قبل الافتراق النه صرف في البعض لوجود الفضة أوالذهب من الحاسين ويشترط في الغش أيضالا نه لا يتمرا لا يضرر بخسلاف بيع درهم وثوب برهم وثوب حيث لابشترط القبض الافي الدرهمين وكذا اذا بيعت بالفضة الخالصة أوالذهب الخالص لاندأن يكون الخالص أكثرمن الفضة أوالدهب الدى في المغشوش حتى يكون قدره بشاه والزائد بالغش على مثال بيع الزيتون بالزيت والجارية وطوقها بالفضة فاعتبرالفضة أوالذهب المغموب بالغش هناحتي لايجوز بيعه مجنسه الاعلى طريق الاعتبار ولم يعتبر الغش المغلوب بالفصة أوالذهب فعل كأنه كله فضة أوذهب فمنع بيعهمة فاضلا والفرق بينهما ان الفضة المغلوية أوالذهب المغاوب موجود حقيق فطلامن حيث اللون وما لابالاذابة فان الذهب والفضة يخلصان منه بالاذابة فكأنام وحودين حقيقة وحكاحي يعتسرماني من الفضية والذهب من النصاب في الزكاة أيصا بخلاف الغش المغلوب مهما لانه يحترق أوج لل ولالون له في الحال أيضا فلاعكن اعتماره أصلا حتى لوعرف أن الفضة أوالذهب الذي في الغش الغالب محترق ولا يخرج منه مشي كان حكم ككم النعاس الخالصحى لا يكون الفضة أوالذهب الذى فيه اعتمار أصلاولا يحوز سعه بجنسه متفاضلا ان كانمو زوقًا الريا ومشايخنارجهم الله لم يفتوا بحواز النفاضل في الغطارفة والعدالي وان كان الغااب فيه الغش لأنم اعدر الاموال في دياره من ذلك الزمان فاور بيم التفاصل فيم الانفتح بأب الربا قال (والتبايع والاستقراض عماير وجعددا أووزناأ وجهما) لان المعتب يرفيما لانص فيما العادة وهدذالانهال كان الغالب فيها الغش صارت كانفلوس فيعت رفيها عادات الذاس كالعند برفي الفلوس العادة في المعامدان بهاحتى اذا كانت تروج بالوزن فمالوزن وان كانت تروج بالعدد تعتدر بالعدد وان كانت تروج بهما فبكل واحدمنه ما قال (ولا بتعين المعين لكونه أعمانا) يعني مادامت تروج لانهابالاصطلاح صارت أعانا فعادام ذاك الاصطلاح موجودالا تبطسل الثنية لقيام المقتضى قال (ويتعين بالتعيين ان كانت لاتروج) لزوال المقتضى النمنية وهوا لاصطلاح وهذ الانم افي الاصلامي سلعة واغماصارت أغمانا بالاصطلاح فأذاتر كوا العاملة بهار جعت الى أصلهاوان كان بأخذها البعض دوناليوص فهى مثل الدراهم لايتعلق العسقد بعينها بل يحسماان كان البائع يعلم يحالهاوان كان لابعهم عالهاوباعهماعلى ظن أمادراهم حمادتعلق حقه بالحمادلو حود الرضام افى الاولى والعدمها فى الثانية قال (والمتساوى كغالب الفضة فى التمايع ولاستقراض وفى الصرف كغالب الغش) يعنى الذى استوى غشه وفضنه أوغشه ودهبه حكمه فى النباد عوالاستقراض ككم الدراهم التي علب عليها الفصة حتى لا يجوز السعم اولاافراضها الا بالوزن عنزلة الدراهم الردشة لان الفضة موحودة فيها حقيقة والمتصرمغاو يقفحب اعتبارها بالوزن شرعا كالمنطة فيستبلها الأأن دشعرالهافي المبايعة فيكون باذالقدرها ووصفها كالوأشار الي الدراهم الحيدة ولاينتقض العقديم لاكهاقيل التسليم ويعطمه مثلها الانهاغن فلم تمعين وفي الصرف حكم ككم فضة غلب عليها الغش حتى اذا باعها بعنسم أحاذ على وحمه

الاعتباران علمان الفضة الخالصة أكترجاز حتى تكون الفضة بازاء الفضة و زنا والزيادة بازاء الغش وان كانت الفضة الخالصة أقل من الفضة التي في المغشوش أومثلها أولايدري لا يجوز لما في من الربا اه اتقاني

(قوله في المن وكسدالخ) قال الكمال وماذكرناه في الكسادمثله في الانقطاع والفلوس النافقة اذا كسدت كذلك هذا اذا كسدت أوانقطعت فاولم تكلدولم تنقطع ولكن نقصت فمتهاقب القبض فالبسع على حاله بالاجماع ولا يتخديرا لبائع وعكسه لوغلت قمتها وازدادت فكذلك البيع على عاله ولا يتغير المشترى و يطالب بالف ذلك العمار الذي كان وقت البيع اه قال في الاشارات اذا اشترى شدأ بفاوس فكسدت قبل القدص فسد العقد عندنا خلافالزفر وقال فيشرح الطحاوى ولواشترى مائة فلس يدرهم فقيض الفاوس أوالدرهم غافترقا حازالسع لاغ ماافترقاعن عن مينفان كسدت الفلوس بعددلك فاله ينظران كان الفلوس هوالمقبوض فلا يبطل المسع لأن كسادا لفاوس عنزلة هلاكها وهلاك المعقود علمه بعدالقبض لابيطل السعوان كان الفاوس غيرمقبوض بطل البسعا تحسانالان كسادالفاوس عنزلة الهللا وهلاك المعقود عليه قبل القيض يبطل العقد والقياس أن لا يبطل لأنه فادرعلى أداءما وقع العقدعليده وقال بعض مشابخنا اغما يبطل العقداذا اختار المشدترى ابطاله فسخالات كسادها عنزلة عيب فيها والمعمقود عليسه اذاحدث بهعس قبل القيض شت الشترى فيه الخمار والاول أظهر ولونقد الدرهم وقبض من الفاوس نصفها خسين ثم كسدت الفاوس قبل ان ينقد النصف الآخر بطل السع في نصفها وله أن يسترد نصف الدرهم اه اتقاني (قوله بطل السع) ليسعلى الم (قوله وعلى هذا اداباع شيأ بالدراهم إلى أخره) لماذ كوالمصنف حكم مقيقته بلالمود بالمطلان الفساد

الدراهم التي غلب علما الاعتبار ولو باعها بالفضة الخالصة لا يجو زحتى تكون الخالصة أكثر علنده من الفضة لأنه لاغلبة لاحدهماعلى الاخرفيجب اعتبارهما فصار كالوجع بين فضة وقطعة نحاس فباعهما عثلهماأو بفضة افقط وفى فتاوى فاضيحانان كأن نصفها صفرا ونصفها فضة لايحو زفيه النفاضل فظاهره أنه أراد بالفلوس ذكرالشار حمكم المفعلان المعت بعنسماوهو مخالف ماذكرهناو وجهه أن فضها لمام تصرمغ اوية حعلت كأن كلها فضة في حق الصرف احتماطا قال (ولواشترى به أو يفلوس نافقة شأوكسد بطل السع) أى لواشترى بالدراهم التى غلب على الغشر أو بالفلوس وكان كل واحدمنه ما نافق احتى حاذ السع لقيام الاصطلاح على المنه واعد ما الحاحدة الى الاشارة لالمحاقهما بالمن ثم كسدت بطل البيع وكذااذا انقطعت عن أيدى الناس وعلى هذاا ذاباع شيأ بالدراهم ثم كسدت أوانقطعت عن أيدى الناس بطل البيع ويجب على المسترى ودالمسعان كان قاعًا والافشالهان كانمن دوات الامثال والافقيمته وهداء نافي حنيفة وقالأبو بوسف ومحدلا يبطل لان العقدقد صح لبقاء الاصطلاح على الثمنية عندوجود مواغما تعذرااتسلم بعده بالكسادوذاك لاوجب الفسادلاحتمال الزوال بالرواح فصار كالواشترى شيأ بالرطب ثمانقطع عن أيدى الناس واذالم يبطل الميم عندهما وقد تعدر تسلمه يجب قمته لكن يعتبر قمته وم البسع عندأى توسف لان التمن صارمهمونايه كالمغصوب فانه يعتب رقمته توم الغصب لانه مضمونه وعندهم سديعت وقمته يوم الكسادوهو آخر مايتعامل انداس بهالانه يوم الانتقال الى القية لان المسمى كانواجب التسليم الى أن ينقطع فاذاانقطع انتقل الى القية التعدد وقتعتم قيمته يومشذ ولابى حنيفة أنالثمنية بالاصطلاح فتبطل التمنية لزوال آلموجب والمقتضى لهافيبق البيع بلاغن فيمطل ولايقال

الغش إذاباع بهاوكسدت قبل القبض وحكم البيع السعطادراهم الحددة اه (قوله اوانقطعت عن أبدى الناس) قال الكال وان لم يكن أى المسع مقبوضا فلاحكم لهذاالسع أصلا اه ﴿ فرع ﴾ أقدل في اللاصة عن الحيط دلال باعمتاع الغبر باذنه مدراهم معاومة واستوفى الدراهم فقمل اندفع الىصاحب المتاع كسدت الدراهم لايفسداابسع لانحق القبضلة اله عامة (قوله

والانقيمة) أى كَالْمَهُ، وضعلى وجه السع الفاسد اه عامة (قوله وقال أنو بوسف و مجدلا يبطل) قال الاتقاني وجهة وله-ماأت الكسادلايو حللفسادلان عاية مافى الباب أن التدليم يتعذر به وتعد درا لتسليم لا يوجب فساد العد قد اه (قوله مُ انقطع عن أيدى الناس) أى لا يبطل البيع اتفاقا وتحب القمة أو ينتظر زمان الرطب في السنة الآتية فكذاهذا اه فتح (قوله لكن يعتبر قيمته بوم الميدع) قال الكال قال في الذخرة وعليه الفتوى اله (فوله وعند مجديعتمر بوم الكساد) قال في التحقة وهذا كالاخد للف بينهما فين عصب مثلما وانقطع قال أبو توسف تعب قيمته بوم الغصب وعدد محد يوم الانقطاع اله عاية وكتب على قوله وعندمج ديعتبر قيمنه نوم الكسادمانصه وال الكال وقال محدوعل مقيت آخرمانعامل الناسب وهو يوم الانقطاع لانهأوان الانتقال إلى القيمة وفي المحيط والمتمة والحقائق وبه يفني رفقا بالناس أه (قوله فيدق السع بلاغن فسطل) المرادمنه الفساد أيضا إذغانه أنه عنزلة من ماع وسكت عن النمن ولو ماع وسكت عنه مكون البسع فاسدا كاذكره الن فرشتافي أول فصل البسع الفاسدنقلا عن الايضاح وقال في الكنزفي باب التحالف مانصه اختلفافي قدر المن أوالمسع قضى لن برهن و إن برهنا فلمت الزيادة وإن عزاولم وضيابدعوى أحدهما تحالفا وبدئ بمن المسترى وفسيخ الفاضى بطلب أحدهما قال الشارح لانهما للحلفالم شت ماادعاء كل واحد منها منها من الما الما المنافية المنافي

المسع بلاغى فاسد الاباطل اذالفسخ بسندى وجودا لعقدوه ومعدوم فى الساطل هذا ما ظهر لكاتبه والتعالم فق وعسارة الاشلات المى نقلتها عند فوله في المنافذة الما المسادة والمدة واحدة بكفي في فسادال بسياء المسادة والمدة واحدة بكفي في فسادال بسيع في تلك البلدة المساد في الدة واحدة بكفي في فسادال بسيع في تلك البلدة والمدة واحدة بكفي في فسادال بسيع في تلك البلدة والمنافذة والمن

العمقدعلى نفسمه دينافي دمته ولايحه مركل واحد منهما أن يسلم ماشرط من العن انشاء أعطى العن وانشاه أعطى مثلهاوليس الشترىمنه أن يحبره على تسليم العين اليه والخيارفي ذلك الحالبائع دون المشترى قال القدروى فىشرحم وذاكلات الفاوس النافقة لافائدة في تعسنها فصارت كالدراهم والدنانيروادالم يتعسن فالعاقد بالكماران شاءسلم ماأشار اليسه وان شاءسارعينها والملكت المينف فزالعقد بهلا كهالانه فريقع عليها وهذا معلاف مااذا كانت كاسدةلانها مسعسة فالمسع لايصيع اطلاق العقدعلسه مآلم

إن العقد تناول عينها والعين باقعة بعد الكساد وهي مقدورة التسليم لانانقول تناولها دصفة الثنية و مالكساد تنعدم الصفة بخسلاف انقطاع الرطب فانه يعود غالبا في العام القابل فسلم يكن هلا كامن كل وجهفل يبطل وفى النعاس وأمثاله الاصل هوالكسادلعدم الانتفاع بعسف فاذا كسدر مع الى أصله على وجمه يغلب على الطن أنه لا يعود لان الشئ اذارجع الى أصله قلما يرول وحد الكساد أن تنرك المعاملة بهافي حسع البلاد قان كانت تروج في بعض السلاد لا ببطل السم لكنه بمعمد اذالم ترجى بلدهم فبخيرا لبأنعان شاءأ خذهوان شاءأ خذقمته وحدالا نقطاع أن لانوحد في السوق وان كان موجودافيدالصيادفةوفالبيوت فال (وصحالبيع بالفاوس النافقة وأنام يعين) لانهاأموال معلومة صارت عنا بالاصطلاح فحاز بهاا لسنع ووجب في الذمة كالدراهم والدنا فروان عينها لاتمعن لانهاصارت عناباصطلاح المناس وله أن يعطيه غدرهالات المنسة لانبطل بتعيين الان التعين يحتمل أن تكون لسان قدرالواحب ووصفه كافي الدراهم ويحو زأن يكون لتعليق الحكم بعينها فالإبيطل الاصطلاح بالمحتمل مالم يصرحا بابطاله بان بقولا أرد تأبه تعليق الحكم بعينها فيتثذ يتعلق العقد بعينها بخالاف مااذا باع فلسا بفلسسين باعدائهما حيث بتعين من غيرتصر يح لايه لولم يتعين لفسد البيع على ماسنامن قبسل فكان فيعضر ورمقتر باللعواز وهنا يجوزعلي التقديرين فلاحاجة الى الطال اصطلاح النكافة وهذا يتأنى على قولهماوعلى قول هجد لايتعين وانتصرحابه وأصل الخلاف أن اصطلاح العامة لايطل باصطلاحهما على خلافه عنده وعندهما يبطل فيحقهما اعدم ولابة الغسرعليهما فلا يلزمهما قال ووبالكاسدة لاحتى بعينها) أى اذاباع بالفلوس الكاسدة لا يحو والسيع حتى بعينه الانواسلع فسلابد من تعيينها قال (ولو كسدت أفاس القرض يجب ردمنلها) وهسد أعند أبي حنيفة رجه الله وفالا يجب عاب مردقيم الانه تعد فرردها كاقبض الان المقبوض عن والمردودليس عن ففاتت المماثلة فتجب القمية كالواستقرض مثليافا نقطع عن أيدى الناس لكن عند مدأبي وسعف تعتبر فمته وم القبض وعند دمجد يوم الكسادوقول محداً تطرفى حق المستقرض لان قيمت وم الانقطاع أقل وكذا

يتعين اله القالى وكتب على قوله النافقة مانصه النافقة الرائحة اله اتقانى (قوله في المن ولو كسدتالة) والماقيد المسجابية كرفي شرح الطياوي وأجعوا النالف الوسادالم تكسد ولكن غلت قيمتها أو رخصت فعلمه مثل العدد قال الشيخ ألوالحسن الكرخي في مختصره وإذا استقرض الرحل من رجل دراهم مخارية أوطعرية أويزيدية أو الوسافي الحال التي تنفق فيها تم كسدت فان شرين الوليد قال سمعت أبالوسيف قال علسه في قياس قول أتى خسف منه المالي تنفق فيها تم كسدت فان شرين الوليد قال المعت أبالوسيف قال علسه في قياس قول أتى حسف منه الكرخي الم تختلف الرواية في الفلوس اذا أفرضها تم كسدت قال أبوالمسن الكرخي الم تختلف الرواية عنائي حسفة في قرض الفلوس اذا كسدت ان عليه مثلها قال بشر وقال أبو يوسف علم مقمتها من الذهب يوم وقع القرض في المدرقة المن المن من المنافية وقال محسنا فها وقال محسنا فها وقال محسنا فها المنافقة والمنافقة وقال محسنات المنافقة وقال المنافقة والمنافقة والمنافقة وقال المنافقة والمنافقة وقال المنافقة وقال المنافقة وقال المنافقة وقال المنافقة وقال المنافقة وقال المنافقة والمنافقة وقال المنافقة والمنافقة والمنافقة

الموله وقول أي وسف أيسر) قال في الهداية وقول محدانظر العانين قال الانقاني أي الماليون والمستقرض وهذا لان على قول أى منسفة يجب رداامل وهو كاسدوف مضرر بالمقرض وعلى قول أي يوسف نحب القمة يوم القبض ولاشك أن فمنه موم القيض أكثر من قيمت منوم الانقطاع وهو فسرر بالمستقرض فكان قول محد أنظر لهما جمعا اله (قوله معلومة) أي القرض والمستقرض وسائرالناس اه عامة (قوله و نوم الكساد لا تعرف) أى تشتبه على الناس و يختلفون فيها اه عامة (قوله وعند أي بوسف موم الغصب) والذي عفظ الشارح توم البسع بدل الغصب وقيه نظر اه (قوله في المتن ولواشترى شماً منصف درهم فلوس صم قال في الهداية ومن اشترى شيئ بنصف درهم فلوس جاز وعلم مماساع بنصف درهم من الفلوس قال الا تقاني رجمه الله هذا افظ القدورى في مختصره قال صاحب الهدامة وكذا اذا قال مدانق فلوس أوبق مراط فلوس حاز وقال زفر لا يحوز في حدم ذلك كذاذكر وجهقول زفرأت الفاوس تعتبر بالعسدد وتقسدر بهلا بالدائق والدرهم اللاف في المختلف والمصر وغرهما 155

في حق المقرض بالنظر الى قول أى حنيفة وقول أى وسدف أسمر لان قمته وم القيض معاومة و مالك الاتعرف الابحرج ولالى حنيفة أن القرص اعادة وموجه ارد العين معنى وذلك يتعقق ردمثم والثنمة زيادة فيسه لان صحمة القرص لاتعتد الثنية بل تعتمد المثل وبالكساد لم يخرجمن أنكون مثلبا والهيذا صواستقراصه بعدالكسادوصواستقراص ماليس بثن كالحوز والبيض والمكمل والموزون وانلم وانم والمناونة فالمعنى لماصح لانه يكون مبادلة الجنس بالحنس أسيئة والمحرام فصارالمردود عين المقبوض حكما فسلايشترط فيسهار واج كردالعسين المغصوية والقرض كالغصادهومضمون عشاله والاختلاف فسمميني على الاختلاف فمن غصب مثلما كالرطب مسلا غمانقطع عن أيدى الناس بحب عليه فعته بالاجماع لكن عند أبي حميفة فيمته يوم المصومة وعنداني بوسف ومالغصب وعند مجدوم الانقطاع ووحه الساء عندهما ظاهر وكذاعند أى حشفة لان قمتما كاسدة وعينها سواء في وم الخصومة فلا فائدة لا بحاب القمة والعدول عن العين بل الحياب العدن أولى لانه أعدل من القمة واغاعدل في الغصب الى القمة لتعذر رد العن بالانقطاع قالرجهاالله (ولواشترى شيئ بنصف درهم فاوس صع) وعليه فاوس ساع بنصف درهم وعلى هذالوقال شلت درهم أو ربعه أو مدانق فلوس أو بقمراط فلوس وقال زفررجه الله لا يجوز لانه بع إما بقمة نصف مكون كذلك في بعض الملاد الدرهم فضة أو بفاوس وزيه نصف درهم وكلاهم الايعيوز أما الاول فلانه ماعه بقمة غيره ولو ماعه بقمة نفس المسع لايجوز فبقمة غسيروأولى فصار نظيرمالو باعجارية بقمة عبد وأماالداني فلان الفاوس مقدرة بالعددلابالوزن واهذا لايحوزفي الكشرمنه بهذا الطريق فكذافي القليل أويكون اشترى بفضة على أن يعطى بدلها فلوسافي فسدقانا التبايع بهذا الطريق متعارف فى القليل وهومع اوم بن الناس لاتنفاوت قمة الفضة فهافلا بؤدى الى النزاع بخلاف مااستشهديه لانه عهول فيفضى الى النزاع ولواشسترى بدرهم فأوس لا يجوز عند محد لان الجواز العادة ولم يو حدفي الدرهم و فال أبو توسف يجوز في المكل لانه معلوم عند الناس ولا تنفاوت فيمة الفضة من الفاوس فصار كالوبين عدد الفاوس فلناأن عنع قال رجه الله (ومن أعطى صيرفيادرهمافقال أعطى به نصف درهم فاوساو نصفا الاحبة صع) لانه قابل الدرهم بنصف درهم

وادالم بتيين عددالفياوس كان محهولا فسلا يحوز ولان العقد وقع على الدانق والدرهم نمشرط ايفائه من المالي المون شرط صفقة فاصفقة فلايحوز كالواشد ترعا بدرهم قاوس ولناأن كالامنافعااذا كان ماياع شصف درهم أو مدانق من الف لوس معلوما عندالساس بأن يكون الدرهم أوالدانق عسارة عن قدر من الفاوس كا فاذا كان قدرالف اوس معاوما كان كالمصرح بقدرها فازلعدم المهالة ولانسلمأن العقد وقععلي الدائق والدرهم بلوقع على الفاوس لانه أوضيه الفظ الف أوس والفاوس

تستعمل فى الكسور صونا للدراهم عن الكسروذ كرالدانق لتقديرالفلس الواجب بالعقد يخلاف مأاذا اشترى بدرهم فاوس لان الفاوس لاتستعلمكان الدرهم فكان العقد واقعاعلى الدرهم ممشرطا يفائهمن الفاوس شرط صفقة في صفقة فلا يحوز اه (قوله ولواشة رى مدرهم فاوس لا يجوز) قال في الهداية ولو قال بدرهم فاوس أو بدرهمين فاوس فكذاعندا بي يوسف لانمايهاعمن الفاوس معاوم وهوالمرادلاوزن الدرهم من الفاوس وعن محدانه لا يحوز و يحوز فيما دون الدرهم لان في العادة الميايعة بالفاوس فيمادون الدرهم فصارمعاوما بحكم العادة ولا كذلك الدرهم فالواوقول أبي بوسف أصير سماف ديارنا اه وكتب على قوله في ديار نامانو معاورا النهر لان قدرما يباع بالدرهم من الفلوس معلوم وإيراده فدالمسئلة وهي شراء الفاكهة بدرهم فاوس في كتاب الصرف لإنه يشبه مبادلة الدرهم بالفلوس وهمامن جلة الاعمان والصرف نوع سع يقع في الاعمان اه اتقانى (قوله في المتن نصف درهم مغلوساً) بالنصب على أنه صفة النصف في قوله نصف درهم و يجوز بروء على أنه صفة الدرهم أى درهم هو فاوس أه اتقانى العنى

وقوله وبنصف درهم الاحبة من القصة ) أى فيازداك لان الدرهم لما كان عبارة عن قدر معلوم من الفلوس صاركا تعقال أعطنى بهذا الدرهم كذا كذا فلوس الفلوس صاركا تعقال أعطنى بهذا الدرهم كذا كذا فلوس النصف الاحبة بالأقهمن الفضة من الدرهم كذا كذا فلوس بازاء الباقى من الدرهم قال في الاصل ولوشرطه فقال أعطنى كذا كذا فلوسا ودرهما صغيراوزنه فصف درهم الاقيراط كان هذا بائزا كله اذا تقابضا قبل أن يفترقا اه اتقانى (قوله حق لوقال أعطى بنصفه) قال في الهداية ولوكر الفظة الاعطاء كان حوابه كوابهما لانهما بعان قال الانقاني رجه الله ذكره ذا تفريعا على مانقدم ( و و ) وفيه نظر لانه يفهم من هذا الحواب أن

قول أبى حسفة كقولهما اذا كرد افظ الاعطاء مأن يحوزالعقدفي حصة الفلوس وسطل فحصة الفضة وليس كذلك فان محداذكر في كاب الصرف من الاصل وفال واذادفع الرحلالي رحلدرهما فقال أعطي بنصفه كذاكذا فسلوسا وأعطني سميفه الباقى درهماصغيرا كون فيه نصف درهم الاحبة فأنهد ذافاسد لأنهصرف نصفه منصف الميمة وينبغي على قياس قول أى حسفة أن يفسد في الفياوس والدرهم الصغيرجيما لانهماصفقة واحسدة فأذا فسديعضها أسدكلهاوفي قول ألى نوسف الفياوس حائرة لارمة له والدرهم الصغير بمصف درهم الاحية باطل الى هنالفظ محدقي الاصل فقدصر حأن الصفقة واحدة ومسأحب الهدالة قال اغمابيعان اه (قوله حازف الف اوس الخ) أىلاناالعقدتفرق شكرار

الموس وبنصف درهم الاحبة من الفضة فيكون نصف درهم الاحبة عقابل الفضة ونصف درهم وحبة عقابلة الفاوس ولوقال أعطى مصفه فاوساو مصفه تصفاالاحبة بطل فى الكل على قماس قول أى حنيفة وعندهما صمالبيع فى الفاوس وبطل فيايقابل الفضة لان الفساد عندهما عند التفصيل بتفدّر بقدر المفسد وعنده بفسد وأصل الخلاف أن العقد يتكروعنده بشكر ارا الفظ وعندهما بتفصيل المنحتى لوقال أعطني بنصفه فلوسا وأعطني بنصفه نصفا الاحبة حازفي الفلوس وبطل في الفضة بالاجهاع وقدمر نظيره فمااذا جعين حروعمد ونحوه غمان افترقاف همذه المسئلة قبل أن يقبض الفاوس والنصف الاحمة بطل في المصف الاحمة لان العقد فيسه صرف وقد افترقافيك قبض أحد البدلين ولايمطل في الفلوس لان العقدفيها بمع فيكفي قبض أحد البدلين ولولم يعطه الدرهم ولم يأخذهوا لفلوس حتى افترقا يطل فى الكل لا تم ما افترقاعن دين مدين فشت بحجموع مامضى أن الاموال أنواع فوع عن الصحل حال كالنقدين صبه البادأ ولاقو بل بجنسه أو بغير جنسه ونوعمسع بكل حال كالنياب والدواب والعبيد ونوع عن من وجه مسعمن وجه كالمكيل والموزون غيرالمقدين فانهاك كان معينا في العقد كان مسعا واناميكن معيناو صعبه الباءوقو بل بالمسع فهوعن ونوع عن الاصطلاح وهوساعة في الاصل كالفاوس فان كان رائيا كان عناوان كان كاسدافه وسلعة من وهد ذالان النمن ما يشت دينا في الذمة عند العرب كذاذ كروالفراء والنقود لاتستعق بالعقد الادمناف الذمة فكانت غنابكل حال والعروض لاتستعق بالعقدالاعينا فكانت مسعة والمكيل والموزون غيرالنة دين يستحق بالعقد عيناتارة وديناأخرى فكان غنافي حال مبيعا في حال ومن حكم الثمن أن لايشترط و جوده في ملك العاقد عند العقد ولا يبطل العقد بفوات تسلمه ويصح الاستبدال يهفى غسرالصرف والسما ومن حكم المبيح أن يشترط وجوده قسل العقدفي غد مرالسلم وأن لا يصح الاستبدال به قبل قبضه ومن شرطهما أن لا يجوز التفاضل عند المقابلة الخنس في المقدرات وان يحب تعيينهما فما يتعين وقبضهما فمالا يتعين وفي غيرا لمقدرات يجب تعيينهما فقط وان قوبل بخلاف جنسه فان كان البدلان من المقدرات يجب تعيينهما أن كانا يتعينان بالتعيينان جعهماالقدر كالمنطة والشعيروان كانالا يتعينان يحب قبضهما كالذهب والفضة وأنلم مجمعهماالقدر كالحنطة والفضة أوالفلوس مع أحدالنقدين أوكان أحدهمامقدرا والا خوغيرمقدر كالثياب مع النقدين أوغيرهمامن المقدرات يجب تعيين أحمد البدلين دون الا خركيلا يكون كالئا بكالئ والله أعلم

و كاب الكفالة كا

وهى مطلق الضم لغة فال الله تعالى وكفلها ذكرياأى ضمهاالى نفسه وفال عليه الصلاة والسلام أنا

(٩١ - نربلي دابع) الاعطاء كذا قالوالكن فيدا الكن فيدا الكن فيدا الله المناومة كقوله بعنى و بالمساومة لا ينعقد البسع فكيف شكور شكراره و لعلى المناومة لا ينعقد الله ابن فكيف شكور شكراره و لعلى المناومة المناومة الاجاع) أى لتمكرارا فقط أعطى الهرقوله ومن شرطهما) أى المسيع والثمن الهفر فرشتا (قوله و بطل فى الفضة بالاجاع) أى لتمكرارا فقط أعطى الهرقوله ومن شرطهما) أى المسيع والثمن اله

كاب الكفالة ﴾

ذكر كاب الكفالة عقيب البيوع من حيث ان الكفالة تكون عالم افي البياعات ولان في الكفالة اذا كان بأمر معين المعاوضة انتهاء فناسب ذكرهاعقب البيوع التي هي معاوضة إد انقاني قال الكال رجه الله أورد الكفالة عقيب البيوع التي هي معاوضة إد انقاني قال الكال رجه الله أورد الكفالة عقيب البيوع التي هي معاوضة إد انقاني قال الكال رجه الله أورد الكفالة عقيب البيوع التي هي معاوضة إد

الوحود عقمب السع فانه قد لايطمئن البائع الى المشترى فيحتاج الى من يكفله بالنمن أولايطمئن المشترى الى البائع فيحتاج الى من تكفله في المسع وذلك فى السلوفا كان تحققها فى الوحود غالبا بعدها أوردها فى التعليم بعدها والهامناسبة خاصة بالصرف وهي انها تصربالا خرة وعاوضة عائبت في الذرة من الاعمان وذلك عند الرجوع الى المكفول عنه عمار م تقديم الصرف لانه من أبواب السيع السائق على الكفالة فلزمت الكفالة بعده ومحاسن الكفالة حليلة وهي تفريع كرب الطالب الخائف على ماله والمطاوب الخائف على افسه حسث كفامؤنة ماأهمه ماوقر حأشهما وذلك نعمة كسرة عليهما واذا كانت الكفالة من الافعال العالية حتى امتن تعالى بها حث قال وكفلها زكرافي قراءة التشديد يتضمن الامتنان على مريم انجعل لهامن يقوم عصالحها ويقوم بهابان أتاح لهاذاك وسمى بباندى الكفل لما كفل بعاعة من الانساء للد أرادقتلهم اه (قوله والاول أحم) فلاينت الدين في ذمة الكفيل خلافاللشافعي ومالك وأحد في روا مة فينت الدين فى دمة الكفيل ولا يسقط عن الاصمل ولم رج في أليسوط أحد القواين على الاحروما يخال من لزوم صبر ورة الالف الدين الواحد ألفن أى على القول أنه ضم دمة الى دمة في الدين (١٤٦) كاذ كرم بعض الشارحين قال في المسوط وليس من ضرورة شوت المال في دمة

وكافل اليتم كهاتين في الخنة أى ضام اليتيم الى تفسه قال رجه الله (هي ضم دمة الى دمة في المطالبة) هذا إفى الشرع وأقيدل هي ضم دمة الحدمة في الدين لأنه مطالب بالدين والمطالبة به ولاد بن محال وهذا لان المطالبة بأيفاءالدين فرعوجو بالدين ولايتصورا فرعبدون الاصلوالاحكام تشهدلهذا ألاترى انهلووهب الطالب الدين من الكفيل صعرو برجع به على الاصميل وهبة الدين من غمير من علسه الدين الاتهم وكذالها اشترى الطالب بالدين شيأمن الكفيل صعوا اشراء بالدين لا يجوز الامن عليه الدين ولايلزم من وحوب الدين عليه ما أن يتكروا لاستمفاء لان الدين الواحد لايكن استيفاؤه من تين و يمكن وجوبه على شخصين كالغاصب وغاصب الغاصب فان الدين واجب عليهما ولايستوفيه الامن أحدهما أيهماشاء والاول أصعر لانه يستصل أن يجب دينان ولايستوفى الاأحدهما وأماو حوب المطالبة بدين على غسره فمكن ألاترى أن الوكيل بالشراء يطالب بالدين وهوعلى الموكل حتى لوأبراً والمائع صمروكذا الولى والوصى يطالبان بدين على الصغير وليس علم مادين والمولى يطالب بقضا دين على عبده المأذون الاول غاصب والثانى غاصب أو بمعه عند طلب الغرماء بعه ولادين عليه فاذا أمكن المجاب المطالبة عليه من غيران وم الدين فلاحاجة الى ايجاب الدين عليه لانه محال في الحقيقة لمافيه من حمل الدين الواحد دينين فلا يصار المه الاعتدد الضرورة كااذاوهب الدين له أواشترى به منه شيه أفينتذ بقدر الدين على الكفيل ضرورة تعصيم تصرفه فجعل فحكمد يشن ولاضرورة قبله فلاحاجة الى هذا التقديروفي الغاصب وغاصب الغاصب لأيجبله الادين واحدعلي أحدهما غبرعين فلهذااذاا خنارأ حدهما ليس لهأن يطاأب الآخر لتضمنه التملك منه وهمذا تفسم الكفالة وسنهاء طالبة من له الحق للتوثق بتكثير محل المطالبة أوتسمر وصول حقه المه وركتهاالا يحاب والقبول عندهما خلافا لابي وسف آخرا وشرطهاأ فيكون الدين أبتا صحيحا بخلاف لا ي توسف في القبول و حكمها المنابة على ما يجي و قدموضعه وأن يكون المكفول به تكن الاستيفاء من المكفيل وأهلها أن يكون الكفيل من أهل أنتبرع حتى لا يصم عن لاءال التبرع كالعبد المأذون إد في التجارة والمكاتب والصغير

الكفيل معربقائه فأذمة الاصدمل مابوحب براءة حق الطالب لأن (١) (قوله وفي الغاصب الح) قال الولوالحي رحلغصمن رحدل مالا فغصب ذاك المال غريج المغصوب منسه فالختارأن الغصو بمسه مانلسار انشاء ضمن الاول وانشاء ضمن الشاني لان الغاصب فانضمن الاول لم سرأ الثانى وانضمن الثاني رئ الاول اھ ذكرہ في الغصب (قوله وركئها الايحاب) والالقاني وركنها المحناب الكفيل وقبول المكفول له خدادفا وحوب المطالسة عملي

الكفيل بماعلى الاصدل وعندالشافعي حكمها وحوب الدين على الكفيل اه وكتب مانصه قال الكمال وأماركنها فالاعتاب والقبول بالالفاظ الآنية ولم يععل أبو يوسف في قواه الأخير القبول وكافعل الكفالة تتم بالكفيل وحده في الكفالة بالنفس والمال وهوة ول مالك وأحد وقول للشافعي واختلفوا على قول أبي توسف فقيل ان الكفالة تصير من الواحد وحده موقوفا على اجازة الطااب أوتصم افذا والطالب حق الردوفائدة اللاف اعانظهر فهااذامات المكفول افتبل القبول من بقول بالتوقف يقول لايؤخذبه الكفيلاه أقوله وشرطها الزاومن شرطهاأ يضاأن يكون الدين صحيحا سواء كانعلى الصغيرا وعلى العبدالمجمور لانه يطالب بعد العتق اه غاية وكنب مانصه قال في البدائع ومنها الحرية وهي شرط نفاذهذا النصرف فلا تحوز كفالة العيد محيورا كان أوما ذونا في التجارة لانها تبرع والعبد لاعلال التبرع مون أذن مولاه ولكنها تنعقد حتى يؤاخذ به بعد دالعتاق لان إعدام النفاذ ما كان لانعدام الأهلية بل الق المولى وقد ذال بغلاف الصي لاتم اغيرمنع قدة منه لعدم الأهلية قلا يحتمل النفاذ اه (قوله كالعبد المأذون له في التجارة) قال الشيخ كال الدين فلا كفالة من صبى ولاعبد محبور وقال في باب كفالة العبد فلذا لا تصيم من الصبى غيرا لمأذون اه وقوله وقال الشافعي لا تعبوزال في قال الكال من نقل عن الشافعي أن الكفالة بالندس لا تعبوز وهو قول له مخالف القول الاظهر عندهم وهوانم اجائزة كقولنا اه (قوله فلا يتناوله الحديث) وأحب بأن الغرم لا يختص بالمال بل الغرم أداء ما يلزم ما يضره والغرام اللازم ذكره في المجل والكفيل بالنفس بلزمه الاحضار وقد بشت بالقياس على كفالة المال وهوما أشار اليده المصدنف بقوله والحاجة اليه ماسة وقد أمكن تحقيق معنى الكفالة وحاصله إلحاقه بجامع عوم الحاجة اليها احياء الحقوق (١٤٧) مع الا يجاب والقبول والشرائط اه

(قوله وفسه) أى الضرر موحودفى الكفالة بالنفس لانه الزماحضاره فستضرو يه اه (قوله في المن بكمات سفسه الخ شروع في ذكرالانف أظالتي تشتبها الكفالة وهي صريح وكناية فالصريح كفلت وضهنت وزعيم وقسل وحدل وعلى والى وال عندى هدنا الرحل وعلى أن أوافيكيه أوعلى أن ألف السه أودعه الى وحيل بالمهسملة ععنى كفيل به بقال حل به حالة بفتم العين في الماضي وكسرهافى المادعوروى فى الفائق الحسل ضامن وأماالقسل فهوأيضاءعني الكفهل ويقال قبل به قدالة بفتحها فبالماضي وضمها وكسرها في المضارع غ هـذه الالفاظ وحساروم موحب الكفالة اذاأضمف الىجلة البدن أومايعيربه عن الجله حقيقة في اللغسة والعرف ومالافلاعلى وزان الطلاق على مامر منسل كفلت أوأناحمل أوزعم سفسه أورقسته أوروحه أوجسده أورأسه أويدنه

وكذا لايص من المريض الامن الثلث لا فه لاعلك التبرع بأكثر منه وأنواعها في الاصل فوعان كفالة بالنفس وكفالة بالمبال والبكفالة بالمال نوعان كفالة بالديون فتحوز مطلقاا ذاكانت صحيحة وكفالة بالاعيان وهى نوعان كفالة باعمان مضمونة فقص الكفالة بماوذلك كالمغصوب والمهورو بدل الخلع والصارعن دم المدونحوذاك وكفالة بأعيانهي أمانة غيرواجبة النسليم كالودائع والمضار بات والشركة وتحوذاك مالس واحب التسلم فلا تصم الكفالة بها أصلاو كفالة ماعمان هي أمانة واحدة التسليم كالعمارية والمستأجرةأو بعين مضمونة تغيره كالمسع فان الكفالة بهالانصمو بتسلمها تصيروا افاظهامذ كورة فى المتن قال رحمه الله (وتصم بالنفس وان تعددت) أى وان تعددت الكفالة بأن أخدمنه كفيلا ثم كفيلا وكذاتج وزاذاتع فدت النفوس المكفول بهاأيضا كانحوز بالدبون الكثيرة وقال الشافعي رجهالله لاتجوز الكفالة بالنفس لانه لاقدرة لهعلى تسليمه اذلا ولاية لهعليه لاسمااذا تكفل بغسراميه الانهلا يتقادله ولايلتزم طاعته وكذااذا كان بأمر ولان أمر وبالكفالة والمال لايثنت له ولاية في ماله ليؤدي عنسه من ماله فالنفس أولى فصار كالوباع طيرافي الهواع فلاف الكفالة بالمال لانهان لم بكن له ولاية على مال الاحمرفله ولاية على مال تفسه فيوزد كمن ماله ولناقوله عليه الصلاة والسلام الزعم عارم من غسر فصل بين الكفالة بالنفس أو بالمال فيقتضى شرعيتها ولايقال الكفالة بالنفس لاغرم فيهافلا يتناوله الحديث لانانقول الغرم عبارة عن ضرر الزمه قال الله تعالى ان عذاج اكان غراما وفيه ذلك ولان الحاجة ماسة البهاضرورة إحياء حقوق العباد وقدأ مكن العمل عوجها بأن يعلهم كانه فيخلى منه و منه إذ التخلية تسليم أويوافقه اذادعام أو يكرهه بالخضور الى مجلس الحاصكم والتزامه لذاك ورضا حصمه به دليل على قدرته فتصح وأنام يقدر عليه استعان بأعوان القاضي فكانتم فمدة ولانه التزم ماهو مستمق على الاصل افتسلم النفس على المدعى عليسه واحب عمني انه يجب عليد والحضو رالي مجلس الحاكم فتصم كالكفالة بالمال والدليل على انه يجب عليسه الأحابة اذادعي أن الله تعالى ذم الممتنع من الحضور بقوله عز وحلوا دادعواالى القهورسوله الاته والذم يستعق بترك الواحب وعن الصعابة رضى الله عنهم أغم أحازوا الكفالة بالنفس وضمنتأم كلموم بنفس على حن حي سنهو بين عررضي الله عنهم حصومة وكفل رسول الله صلى الله علىسه وسلم رحلابتهمة والتكفيل أخد فالكفيل بالنفس ولان شرط صعة الالتزام أن يكون الملتزم بمكناو حوده عقلالا حقيقة ألاترى أنهاذا النزم ألف حجة بالنذر بصوو بلزمه وان لم بنأت منسه حقيقة اقصرعوه عادة وقدونه على احضاره تمكن فتصع واذا صحت تصع متعددة أيضا لان حكها استحقاق المطالسة وهي تحسمل العدد والالتزام الأول لاعنع الااتزام الشاني اذا لمقصودمنها التوثق فلاتنافى فالرحمهالله وبكفلت نفسه وبماعبرعن المدن وبجز شائع أى تصم الكفالة بقوله كفلت نفس فلان أو بما يعربه من أعضائه عن جمع البدن كرأسه ووجهه ورقبته وعنقه وحسده وبدنه بأن قال تكفلت برأسه أو بوجهه الى آخره أوتكفل بجز وشائع منه بأن قال تكفلت بثلثه أو بر بعيه كل دالت حائر لان هذه الاشساء يعبر بهاعن جيع البدن عرفا وقد مذاه في الطلاق قال رجه الله

أووجهه لان هذه بعبر جاحقيقة كالنفس والحسدوالبدن عرفاولغة ومجازا كهوراً سوتحر برقية وافقد في الطلاق ولم يذكر محدر جه الله ما المنافية والطلاق الدي يحب أن يصحف الكفالة والطلاق اذالعين مما الله ما المنافية والطلاق اذالعين مما يعبر به عن الكل يقال عين التوم وهو عين في الناس والعاد لم يكن معروفا في زمانه حما أما في زمانه افلا شك في ذلك اله كالرجه الله وقوله لا تنجزاً وربعه الكاربعه الله وقوله لا تنجزاً وربعه الله ومعم الما والمدة في حق الكفائة لا تنجزاً فذكر بعضها شائعا كذكركها اله كالرجه الله وقوله لا تنجزاً وأن يكون بعضها كفلا و بعضها لا اله

(قوله في المتنو بضمنته) قال الكالرج مالله ووجه ضمنت بأنه تصريح عوجيه لان موجب الكفالة تزوم الضمان في المالي في الصور اله ومقتضاه أن ضمنته من ألفاظ الكفالة بالمال لا النفس وقد تبع الكال في هذا تلمذه العلامة قاسم فقال عند قول صاحب المجمع و بقوله ضمنته هذه في الكفالة بالمال فينبغي الا فصاح لئلا يتوهم انها في النفس اله واعلم أنى قدرا جعت بعونا الله تقولا كثيرة من المتون والشروح والفتاوى فيعضهم بيصرح بأن شمنت من ألفاظ الكفالة بالنفس كانسني في كافيسه و بعضهم في قوة الصريح فانهم بذكرونها في الكفالة لا بالنفس في الكفالة بالمال ولم أراحدا من مشايحناذ كرها في ألفاظ الكفالة بالمال والله الموفق لكن قال الشيخ أبون صرا الاقطع رجمه القدف شرح القدورى عند قوله في الكفالة بالنفس وكذلا أن قال ضمنته أوهو على أوالى أو أناز عمريه أوقبسل واذا أبون صرا الاقطع رجمه القدف شرح القدورى عند قوله في الكفالة بالنفس وكذلا أن قال ضمنته أوهو على أوالى أو أناز عمريه أوقبسل واذا في أن هذه الالفاظ يصم الضمان ( ه ك ) به افلا فرق بين ضمان النفس أوضمان المال ما اله و ينبغي أن بقال هذه الالفاظ

(و بضمنته) أى تصع بقوله ضمنته الله تصريح عقتضى الكفالة لانه يصيرضامنا للتسليم والعقد ينعة دبالنصر عءوجيه كعفد السع بنعقد بلفظ التمليك قال رجه الله (وبعلي) بعني تصورة وله على لان كلم على الوجوب قال الله تعالى ولله على الناس ج البيت من استطاع المهسيلا قال رجه الله (والى ) لانها بعني على في هـ ندا المقام قال عليه الصلاة والسلام من ترك كار أوعم الافالي قال رجه الله (وأنازعيم به) لان الكفيل سمى زعما قال الله تعالى عكامة عن صاحب بوسف وأنامه زعيم أى كفيل فالرجمة الله (وقبيل به) لان القبيل هوالكفيل ولهدا إسمى الصافقيالة لانه يحفظ الحق فمكون وثيقة كالكفيل قال رجمالته (لاباناضامن لعرفته) أى لايصر كفيلا بقوله أناضامن المعرفة فلان وقال أبويوسف بصيرضامنالاء رف لانهمير بدون به الكفالة وحدالاول أنه التزم معرفته دون الطالبة فصاركالتزامه دلالته عليمة وقال أوقشك عليه قالرجه الله زفان شرط تسلمه في وقت بعيثه أحضره فيهانطابه) لانهالنزمه بالشرط في الكفالة فعب عليه الوفايه انطلبه في ذلك الوقت أو بعده كالدين المؤجل اذاطلبه صاحبه بعد دحاول الاجل فالرجم عالله (فان أحضره والاحبسه الحاكم) لامتناعه عن القاء ماوحب عليه ولكن لاعسه أول مرة لاحتمال انه ماعرف لماذالدى فمهله حتى يظهراه مطالد لانه جزاء الظلم وهوايس بظالم قبل الماطاة قال العبد الفقير ينبغي أن يفصل كافصل فى الحبس بالدين فانه هذاك قيدل اذا بت الحق باقراره لا يعمل محسمه وأحرره بدفع ماعليه لان الحبس بواء المماطلة فلم يطهر بأول الوهلة وان يت بالبيئة حسم كاوجب تطهور مطله بالانكار فكذاها ينبغى أن يفصل على هـ ذاالتفصيل وذكر في النهاية معزيا الى الايضاح وهذا اذا لم يظهر عزه وأما اذا ظهر عزه فلا معنى ليسه الأأنه لايحال سنهو بن الكفيل فيلا زمهو يطاليه ولا يحول سنهو بين أشغاله حمله كالفلس بالدين اذا بت بالاقرار أو بالبينة قال رحه الله (وانعاب أمهله مدة دهابه وابابه) أى ان عاب المكفول بنفسه يؤحل الكفيل مدة قطع المسافة ولايح يسهلانه لم يظهر مطله بعدوا لبس للماطلة عالرجه الله (فانمضت ولم يحضره حيسه) أى اذامضت المدة ولم يحضره حيسه لانه ظهر مطله والحيس حزاؤه قال رجهالله (وانعاب ولم يعلم مكانه لايطالبه) لانه عاجز وقدصد قه الطالب عليه فصار كالمدين اذا أبت اعساره وأناختلفافقال الكفيل لأأعرف مكانه وقال الطالب تعرف ينظرفان كانت له خرجة معروفة يخرج الى موضع معاوم التحارة في كل وقت فالقول قول الطالب ويؤمر الكفيل بالذهاب الى ذاك الموضع لانالظاهر يشهد الطالب وانام بعرف متعدلك كانالة ول قول الكفيل لانه متسك بالاصل

اذا أطلقت تحمل عـلى الكفالة بالنفس واذاكان هنالة قرشة على الكفالة بالمال فتتمعض حيثث للكفالة به (قوله في المتن لاباناضامن لمعرفته) أي وكذاء عرفته وكذاأناضامن على أن أو تفك علمه أوعلى أنأداك علمه أوعلى منزله ولوقال أناضامن لتعريفه أو على تعريفه ففيه اختلاف المشايخ والوجهان يلزم لانهمصدرمتعد لاشن فقد التزمأن يعرفه الغريم بجنلاف معرفته فأنهلا بقتضى الا معرفسة الكفيل للطاوب وعن نصير والسال الن مجدن الحسن أماسلمان الحورحاني عنرحل قال لاتخرأنا ضامن أمرفسة فلان قال أوسلمان أمافي قول أبي مسقة وأسال لايلزمه شيئ وأماأنو نوسف فالهداعلى معاملة أأناس وعرفهم فالالفقيه أبو

اللبث فى النوازل هذا القول فى النوازل غيرمته وروالظاهر ماعن أى حنيفة ومحدوفي توانة الواقعات وبهيفتى وهو أى بنظاهر الرواية لكن نص فى النتقى فى قول أى بوسف غين قال أناصامن المتعرفة فلان بلزمه وعلى هذا معاملة الناس وفى فتاوى النسقى لوقال الذى المتعلق على فلان أنا وقعه المالية أواقيضه لا يكون كفالة مالم تكلم عليدل على الالتزام وفى الخلاصة عن متفرقات عاله قيد معالدا قاله منحزا فلومعلقا يكون كفالة نحوان يقول ان لم تؤدفا فاأودى نظيره فى النسذر لوقال أنا أج لا يلزمه شي ولوقال ان دخلت الدارفا فا أج يلزمه الحبي الهومن أصل الرواية عن الدارفا فا أج يلزمه الحبي الاستخداد كو مشراح الاصل اه (قوله فلامعنى لحسم) كاذامات المكفول به فان الكفالة تبطل اه فتح (قوله فى المنوان عاب) أى وعلمكانه (قوله ولم يحضره حسم) أى الى أن يظهر القاضى تعذر الاحضار عليه يد لالة الحال أولشهو ديذاك ويخرج من الحبس و ينظر أى وعلمكانه (قوله ولم يحضره حسم) أى الى أن يظهر القاضى تعذر الاحضار عليه يد لالة الحال أولشهو ديذاك ويخرج من الحبس و ينظر

ولم يفصل في الذهب بين المافة المعمدة والقرسة وللشافعي فما اذا كانت مسافية القصر وحهان أظهرهمالايسقط الطاب كافى دونها والثاني سقط الحاقابالغسة النقطعة الم (قولهمواعدة)أىموادعة اه و به عبر الكاكل وقوله مواعدة كذا بخطالشارح رجمه الله (قوله في المن ولوشرط تسلمه في محلس القاضى الخ) ولوشرط أن يدفع البه عندالامبرفدفع عندالقاضي أوعزل ذاك الوالى وولى غيره فدفع المه عندالثاني جاز اه عاله نقلاعن الخلاصة (قوله لاثبات حقوقه )قال المكال وقولهماأوحه اه (قوله ولا يفد في المحبوس) نقل فى الفذاوى الصغرى عن كفالة العمون أذا ضمئ لا تعربافسه فيس المطلوب فأتى به الذى ضمنه الى مجلس القساضي فدفعه وال مجدد لاسراً لانه في السعنوان كاناغا ضمنه لنفسه وهوفي السحن فدفعه السه في السعن برأ وان كان ضمنه في السعين عمدلي عنه عسم مسر السافد فعه السه قال ان كان الحس الشاني في أمر من أمور التحارة أوتحوها فله أندفم المه في الحس وان كان في شيئ آخرمن أمور السلطان لاسراً المعالة

وهوالحهل ومنكرازوم المطالسة وقال بعضهم لاياتفت الى قول الكشل ويحدسه القاضي الى أن نظهر عزولان المطالبة كأنت متوجهة عليه فلايصدق على اسقاطها عن نفسه عايدعى وان أقام الطالب سنة أنه في موضع كذا أحمى الكفيل بالذهاب الى ذلك الموضع واحضاره اعتبار الثابت بالبيئة بالثابت معاسة وكذالوار تدوطق بدارا لحرب لاتسقط المكفالة فمؤجل الكفيل مدةذها موعسته ولاءقال بعداللحاق مدارا لحرب صاركالموق ولهذا يقسم ماله بين ورثته فمنبغي أن يبرأ الكفيل كالومات حقيقة لانانقول هـ ذاليس كونه حقيقة واعاهوموت حكى في حققسمة ماله بين ورثت فأما في حق نفسه فهوجي مطالب بالتو يقوالرجوع وتسليم النقس الى الخصم فبقي الكفيل على كفالته هكذاذكره فى النهائة معز باللى المسوط وفيدة قال في النحدية انها ذا لحق بدارا لحرب مر تدا ينظر فان كان المكفيل فادرا على ردّه بأن كان بيننا وينهم مواعدة ان من لحق بهم من تدا بردونه البداا داطلسناعهل الكفيل فدرذهابه ومجيئه وأنام يكن فادرا لايؤاخ نبه تمفى كلموضع فلناانه دؤمر بالذهاب المه الطالب أن يستوثق الكفيل بكفيل آخوحتي لايغيب الاخرفيط سع حقمه قال رجمه الله (فان سله بحيث يقدد والمكفول لهأن عضاصمه كصر برئ لانه أتى عنا التزمه ادلم ياتزم نسلمه الامرة وأحدة وحصل مقصودالطالبأ يضابذاك فلاحاجة الىا بقاءالكفالة فصار نظيرمالو تكفل عال وقضاه سواءكان التسايم غيرمشر وطفى وقت أوكأن مشر وطافيه فسله في ذلك الوقت أ وقيله لان الاجل حق الكفيل فله أن يسقطة كالدين المؤجل اذا قضاء قبل حلول ألاجل يجمر الطالب لان الأجل حق المدين فله أن يسقطه ثمالتسليم يكون بالتغلية بينه وبين الخصم وذاك برفع الموانع فيقول له هذا حصمك فأنت أعليشا نهذفذه انشئت ثم لا يخلو إما أن يسله بعدطليه أولافان كان بعدطليه رئوان لم يقل سلته المك بحلكم الكفالة لانه يتضمن اعادة قول الطالب وانسله بغسرطلب لا يعراحتي يقول سلته اليث بحكم الكفالة فالرحه الله (ولوشرط تسلمه في مجلس القاضي سلمة عنه) لان الشرط مقد فلزمه تسلمه على الوحه الذي التزمه فاذاسكه فى علسه برئ لماذ كرنا وكذا اداساه فالسوق الصول المقصود وقد للايعرا وهوقول زفرويه يفتى فى زمانالتهاون الناس في اقامة اللق وانسله في رية أوفى سواد لا يعرأ لانه لا يقدر على مخاصمته ف ذلك المكان وكذالولم بشترط التسلم في مجلس الحاكم لا يعرأ عثل هذا التسلم لماذكرنا وانسله في مصر آخر غيرالمصرالذي كفل فيه برئءندأى حنيفة رجه الله لان المعتبر تسلمه على وجه يتمكن من احضاره مجلس القاضى وقدوحد وعند دهمالأبيرا لأنهل بسله على الوجه الذى التزمه وهوأن يسله في مصركفل فيه وهوم فمدلاحتمال أن يكون شهوده فيه أو يعرف قاضى ذلك المصرحادثته فلا يبرأ الا بالتسليم فيسه قلناالاحتمال مشترك فانهيحتمل أن مكون شهوده في ذلك المصروكذا يحتمل أن مكون قاضي ذلك المصر يعلم حادثته فتعارض الموهومان فبق التسليم سالماعن المعارض فسيرأ وقيل هذا أختلاف عصر وزمان الأختلاف عجة وبرهان فأبو حسفة قال ذلك في زمنه حين كانت الغلية لاهل الصلاح والمال كانوا يتعاونون على البرولاعيلون الى الرشوة فلا يختلف الحال بين مصره ومصرآ خروهما فالاذلاك بعدماظهر الفسادو تغبرت أحوال القضاة والعال حتى لا يقبوا الحق الابالرشوة فمكون على هذا التقدير مصره أسهل لائبات حقوقه ولوسله فى السعين وقد حبسة غيرالطالب لا يبرأ لان المقصود من التسليم عَكنه من احضاره مجلس الحاكم لشبت على الحق ولا بقيد في الحبوس قال رجد الله (وتبطل عوت المطاوب والكفيل لاالطالب) يعنى الكفالة تبطل عوت المكفول بنفسه وعوت الكفيل ولاتبطل عوت المكفول له لان المطاوب عوته برئ هو بنفسه و براء ته توجب براءة الكفيل لانه أصيل والكفيل تبع فاذا عرعن الحضور بالموت فطعنه فكذاعن التبع لماقلنا وبعدموت الكفيل لا يتحقق التمليم منهو ورثته لايقوموت مقامه لائهم يخلفونه فعماله لافعاءامه ومأله لايصلولا يفاءهذاالي وهواحضارا اكفوليه بخلاف الكفيل بالمال أدامات لانماله صاغراه وحكه بعدموته عكن فيوفى من مالة غرير جع الى الورثة

(قوله المكفولله) كذا بخط الشارح وصوابه المكفول عنه اه (قوله اذموجب التصرف يثبت من غيرة نصيص عليه) أى كالغاصب يد العين المغصو بدالى المغصوب منه بيراً بحرد التسليم مع أنه جان وهذا أولى لانه لم يوجد منه الجنابة وكثبوت الملك بالشراء فانه يثبت بالاشرط لاندموجب التصرف وكل الاستمتاع (٠٠٠) يثبت بحرد النكاح الصيم فانه موجبه اه غاية (قوله اذا لم بقل من كفالنه) أى

على المكنول له ان كانت الكفالة ما من و والاف لاشئ له م كااذا أدى هو منفسه حال حما ته واذا مات الطالب مخلفه وصده أووارته فلا يبطل حقه اذهم فالمون مقامه في استيفائه قال رجه الله (وبرئ بدفعه المه وأن لم يقل اذا دفعته المك فانا برىء) لان موجب التسليم البراءة فتشت به وان لم ينص عليم الدموجب التصرف بثبت من غدر تنصيص عليه ولابدمن أن يقول سلته المك بحكم الكفالة وان لم يقل لا يعر ألان االتسليم قديكون بحكم الكفالة أواستعانة أواجارة الااذكان بطلبه فسنشه ذلا يحتاج فسهالي أنسنص عليه لنقدم مايدل عليه وكذا اذا أقر االطالب بالقبض لا يحتاج فسه الى النص لان الطاهر أنه لا يقر الاباسسنيفاءحقه ولوسلم الكفيل الكفول به الى الطااب فأبي أن يقدله يحبر على القبول و ينزل قابضا التخلية لانهلول يحعل فايضالتضروال كفيل فصار كالغاصب بردالعي المغصو بة أوقيتها وكالمدين اذا قضى الدين بخلاف مااداسله غمره بغبرامر الكفيل حيث لا يحبر على القبول لانه أجنبي فصار نظيرقضاه الدين من الاجنبى قال رحمه الله (و بتسليم المطاوب نفسه من كفالته و بتسليم وكيل الكفيل و وسوله) العنى بتسليم هؤلاء يبرأ الكفيل لان المكفول به مطالب بالتسليم وواجب عليه أن يسلم نفسه فاذاسلم فقد حصل المقصود فالأمعني لبقاء الكفالة بعدد ذلك ووكيل الكفيل يقوم مقامه ورسوله سفيرعنه فيكون فعلهما كفعله وشرط راءته أن يقول كلواحدمن هؤلا استناليك بحكم الكفالة على ما بنا وفي لفظ المختصر مايشعر بذاك فأنه قال ويتسلم المطاوب نفسهمن كفالته شرط أن يكون التسلم من كفااته فهذادليك على أنه لايبرأ اذالم يقلمن كفالته نصعليه في الكفيل ووكيله ورسوله في البسوط والمحيط وفى تسليم المكفول بنفسه فى فتاوى قاضيحان ولوسله المدرجل أحنى بغيرا مره وقال عند الدفع سلته المكعن الكفيل فانقبله الطالب رئ الكفيل وانسكت الطالب ولم يقل فبلت لميرا الكفيل ذكره قاضيخان في فتأواه قال رجه الله (فأن قال ان لم أواف بهغدافه وضامن لماعليه فلم يواف به أومات المطاوب ضمن المال) لان الكفالة بالمال معلقة بشرط عدم الموافاة فأذا وجد الشرط لزمه المال ولايسراعن الكفالة بالنفس لانها كانت البتة قبل وجوب المال عليه فلا تنتني وجودها ألاترى أنه لوكفاهما جلة في وقت واحدصت وأوتنافيالما صحت وهذالان الكفالة للتوثق والتوثق بالكفالة بالنفس لاينافى التوثق بالكفالة بالمال كالايناف التوثق بكفالة نفس أخرى أوعمال آخر وقال الشافعي رجمه الله الكفالتان باطلتان أماالكفالة بالنفس فقد سناقوله من قبل وأماالكفالة بالمال فلانها معلقة بشرط على خطر وتعليق وبحوب المال بالشرط غيرما لركااس عو تحوه وهذا هوالقياس ولناأن الناس تعاملوه والقياس بترك بالتعامل كافى الاستصناع وغسره وباب الكفالة أوسع لكونهامن التبرعات ولان الكفالة تشبه السيع انتهاءمن حيث ان الكفيل يرجع على الاصيل اذا كأن بامر ، وتشبه النذرا بتداء من حيث انه التزام اسدا فلسبه بالسع بنبغي أنالا يحوز تعلىق بالشرط أصلاو باعتبار النذروب أن يحوز عطلق الشرط فقلنا يجوز تعليقه بشرط متعارف ولايجوز بغبره علايالشمهن والنعليق بعدم الموافاة متعارف ولانسلمأنه تعليق لوجوب المال واغماهو تعلمتي لوجوب المطالبة في الصيم على مامر من قبل فيصم فاذاصم تنهليقه بعدم الموافاة ولم يواف به مع قدرته أوليجزه عوته أو بعنونه ففد وبددا اشرط فيلزمه المشروط لانعدم الموافاة لا يختلف باختلاف السبب فان قدل شرط وجوب المال عدم موافاة

لانه يحب عليه تسلم نفسه فكرن عن نفسه اه عامة (قوله في المتن فان قال ان لم أواف معدا الخ) ولوقال ان وافيشك معدافعلي ماعليه ووافاه بدلم بلزميه المال اه صغرى في الوكالة وكتبءاسه أبضا مانصه لان ألمتعارف هوتعليق الكفالة بعدم الموأفاة لاتعلىقهابالموافاة اه (قوله فهوضامن اعلمه انما قيد عذالانه اذالم يقدل الم علمه بل قال ادالم وافيه الى وقت كذافعلت كذا لاتصيرا اكفاله عندمجد وسحيىء اه غامة (قوله لان الكفالة بالمال الخ الانه اداأدى المال رئعن أحد الضمانين فلأبلزممن راءة أحد الضمانة البراءة من الضمان الأشخر فمازمسه احضاره لعسدم المنافاةبين الضمانين لان الضمانين للتوثق فمحوزأن يدعى علمه دينا آخرفلاجرمأنهوحب الأحصار اه عامة (قوله وهـ ذا هوالقماس) قال الاتقانى والناقوله تعالى ولن طعه حل اهبر وأنامه زعم والزعيم التكفيل بيانهان الله تعالى علق الكفالة بالمال بالشرط وهوالجيء بالصاع فعلم أن تعلق

الكفالة بالشرط صحيح وهذا لانشر بعة من قبلها تلزمنا اذاقص الله تعالى من غيرانكار اه (قولة من حيث) مستحقة أى انها معاوضة انهاء الاترى الخ اه (قوله و باعتبار النذر و حيث) أى اذا قال ان كلت فلا نافعلى أن أتصدق بذه الدراهم فكلم فلانا و حب عليه أن يتصدق بها اه بدائع (قوله و المتعليق بعدم الموافأة متعارف) أى بين الناس لانها لتأكيد الكفالة بالنفس لان الغرض من الكفالة بالنفس الوصول الى الحق و فى الكفالة بالمال ذلك فصح فاذا صح التعليق و جد الشرط مانم المال اه انقانى رحه الله

(فوله ولافرق بين أن بين المائة أولم بينها) قال تاج الشريعة في شرح الهداءة معنى المسئلة رجل قدّم رجلا الى القاضي وادعى علية مائة دينارو سنهايان قال ركنية أوليسانورية أولم يبنهايات ادع عليه مائة ولم يزدعلى ذلك أوادى حقامطلقا أوما لامطلقاوفي جامع شمس الائمة ومن ادعى على آخر مائة دينار وينهاأ ولم ينهاأى وين مقدارالمدعى به أولم يبين مقدرا والمدعى به وكذافي جامع فاضيحات اه (قوله بخطر) هو عدم الموافاة اه فتح (فوله عند عدم الموافاة به) وهذا الوجه لا ينع صحة الكفالة بالنفس اه كال (قوله وفي غيرهما الكفالة منشرح كاب الكافى أن من الحدودلايجير) ذكرالسيخ الأمام علاء الدين الاسبيجابي في أول كاب (101)

الكفالة بنفسمن عليه حد القذف وحدالسرقة ومن علمه القصاص في الذفس ومادون النفيس تصمر اغااللاف فالحسرعلى اعطاءالكفيل فيالحدود لابحدرالاجاعوفي القصاص لايجسر عندأبي حسفة وعنددصاحسه بعمروقال فى الشامل فى قسم المسوط وفي القصاص وحد القذف والسرقة حارت الكفالة بالنفس ولاتحوز الكفالة منفس الحدرقال في الشامل أبضافي أواخر كاب الكفالة من قسم المسوط المتجوز كفالة في قصاص وحد ويقول الفاضي لمدعى القذف الزمه الى قمامى ان كانت يبنتك عاضرةعندأبي حنيفة وعندهما اأخذ كفيلا ثلاثة أيام ثم قال والللف فيأمر القاصي ماعطائه لافي الصية فانهلو كفيل انسان صع وذكر أبوالحسين الكرخي أن الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص جائزة في قولهم

مستحقة عليه وعوت المكفوليه برئ الكفيل فلرجب عليه احضاره فكيف بازمه المال بعدم موافاته إبعدما رئ ألاثرى آن الطالب اذا أبرأه عن الكفالة بالنفس ولم يحضره لا يجب عليه المال لفقد شرطه فكذاهنا فلناالا براءوضع الفسيخ فتنفسيخ ماالكفاله بالنفس من كلوجه والموتلم بوضع الفسيخ وانحابري العزوعن التسليم المستعق بالكفالة لان المستعق عليه تسليم بقع ذر دمة الى الخصام وهوعا جزعنه فكان ضرور بافيتقدر بقدر بقدرها فيبرأعن التسلم ولاضر ورةالى أنفساخه في حق الكفيل بالمال فلا ينفسخ العقدفى دعه وانمات الكفنل فقدذكر قاشيف انفى فتاوا مأن وارثه كان عنزلة الكفيل اندفعه الى الطالب رئوان لم مدفعه محتى مضى الوقت كان المال على الوارث يعدى من تركه المت ولومات الطالب فدفع الكفيل المكفول بهالى وارث إلطال في الوقت برئ وان لم يدفعه حتى مضى الوقت لزمه المال وهو ظاهر قال رحدالله (ومن ادى على آخر مائة دينارفقال رحل ان المؤواف به غدافعلمه المائه فالمواف به غدا فعليه المائة) وهذا عنداً بي حنيقة وأبي بوسف آخراولا فرق بين أن يبين المائة أولم بينها بان تعلق ربحل على رجل فلزمه فقال لى عليك حق ولم يدع عليه مالامقدرا فقال له رحل آخردعه فأنا كفيل بنفسه فان لم أوافك بمغدافعلي ماتة دينارفادي المدعى وأنبته الزم الكفيل وقال محدرجه اللهان لمسينها ثمادعي وينها لاتلزمهوله قيمه وجهان أحدهماما فالدأ بومنصورا لمائر بدى وجهالله وهوأن الكفيل علق مالامطاقا بخطر حيث أيقل التى المعلمه فكانت هذه رشوة التزمها الكفيل الهعند عدم الموافاة به فهذا بوجبان لابصح وان سنهاالدى لان عدم النسبة اليه هوالذى أوجب البطلان والثاني ما فاله المكرشي وهوأت المدعى لمالم ببين لم تصودعوا وفل يجب احضاره الى تجلس القاضى فلم تصم الكفالة بالنفس أيضالعدم صعة الدعوى ولم تصم الكفالة بالمال أيضالانهام نية على الكفالة بالنفس فاذا بطل الاصل بطل الفرع وهنذا الوجه وجبأن تصوالكفالة اذابين المال عندالدعوى ولهماأن هذه كفالة أمكن تصمها فتصيم أمااذابين المال عندالدعوى فلان المالذكرمعرفا فينصرف الىماعلى المدعى عليسه لان العادة جرت بالارسال والمرادماعليمه وأمااذالم يمين فلان العادت جرت بالابهام فى الدعوى فى غرمجلس القضاء فيعملونها اجالاولايسنونها الاعندالقاضي دفعالسل المصوموصو بالكلامهم الى وقت الحاجة فصحت الدعوى والمالا زمة على احتمال المدان من جهمه فأذا بين انصرف بيانه الى ابتداء الدعوى فظهر بهأن الكفالة بالنفس قدصحت فتصح ألكفالة بالمال أيضا لانمامينية عليها ولانه لوجعل التزامالماعايه تصع والاقلافهمل عليه تصحصالتصرفه ولوكفل رجل بنفس رجل على أنهان الميواف به يوم كذا فعليه مالاطالب على فلان آخر جاز ذلك أستحسانا وهوقول محدريد مالله وفي القياس لا يجوز وهوقول أبي وسف ذكره وأضعان وفي المحيط جعل الخلاف بالعكس وحمل المحسفة مع أبي يوسف قال رجه الله (ولا محمرعلي الكفالة بالنفس في حدوقود) وهذاءندأى حنيفة رجمالته وقالا يحيرفي حدالقذف والقصاص وفي غيرهمامن الحدود لا يحبر ولوسمعت به نفسه من غيرطاب بجوز بالانفاق لهماأن الكفالة بالنفس

ولكن هل للقاضي أن يأمره بالكفيل اذاطلب الحصم قال أبودنيفة لايأ خذالقاضي منه كفيلا ولكن يحيسم عني تقام عليه المينة أويستوفى كذاذ كرفى العفة عم لايحسه القاضى حتى بشهدشاهدان مستوران أوشاهد عدل يعرفه القاضي فيشهد أنفزني أوقتل فحسه القاضي حننذلنبوت التهمة بأحد شطرى الشهادة من العدد والعدالة حتى يشهد عليه الشهود العدول أه عاية (قوله راو سععت)أى لوتيرع باعطاء الكفيل وساع فى ذلك نفس الطاوب وبذل المكفيل بنفسه في القصاص وحد القدف والسرقة صعت ألكن لة بالاجاع لانه الترم تسليم النفس وتسليم النفس واجب اه غاية

(قوله وله قوله عليه الصلاة والسلام لا كفالة في حدمطلقا) رواء البيه في من حديث عبد الله بن عرواه وكتب على قوله في حدمطلقا يعنى لم يفرق بين حدفه محق العبدو بين حدهو مالصحق الله تعالى فلا يحوز الكفالة في جدع الحدود وهذا من كلام شريح لامن كلام النبي عليه الصلاة والسلام ذكره الخصاف في أدب القاضى عن شريح وفال الصدر الشهد في شرح أدب القاضى روى هذا الحديث عن فوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وانا في رفعه الطراه غاية (قوله ومستاهما) أى حد القذف والقصاص اه (قوله من عليه) أى اذا سعيت به نفسه اه (قوله فاذا لم يكفل عنده) أى عند ألى حديقة اه (قوله الكن يأمي وبالملازمة الح) ليس المراد بالملازمة المنع من الذهاب النه حدس الكن يذهب الطالب مع المطاوب فيدوره عما يفاداركم لا شغيب اه (قوله بخلاف دعوى الاموال حيث الاعبس الخ) والمنس بالتهمة ذكروماً يضافى أقل باب الحدود قال الكال في باب الحدود وأما قوله وقد حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنس بالتهمة ذكروماً يضافى أقل باب الحدود قال الكال في باب الحدود وأما قوله وقد حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم

أشرعت اتسليم النفس وتسليم النفس واجبعلى الاصيل هنافصت الكفالة به كافي دعوى المال بخلاف المدودا لخالصة لانما محض حق الله تعالى والكفالة شرعت وثيقة لصاحب الحق كملا يقوت حقه والله تعالى غنى عنه و يخلاف نفس الحدوالقصاص حدث لا يجوزيه اجاعالانه لا يمكن استيفاؤه من الكفيل فلا يشرعوله قوله عليه الصلاة والسلام لاكفاله فى حدمطلقاولان الكفالة للاستيثاق وميناهماعلى الدرء فالاجمار على اعطاء الكفيل فيهما يفضى الى فساد الوضع بخلاف سائرا لحقوق لانها لاتسقط بالشهات ولوأعطى نفسه الكفيل من غيرطلب فيهما جاذ بالاجماع لان تسليم النفس مستعق على الاصيل فتصم الكفالة به بخلاف غبرهم مامن الحدود وألحق التمر تأشي حمد السرقة بهما ف حق جواز المكفيل ينفس منعلمه بالاجاع وفى الاحدارعليه عندهما وانه جعل ذلك منه لان الدعوى شرط فعه كاهوشرط فيهما والمدى محتاح الىأن محمم بينشم وده ومطاويه فرعا يخنى المطاوب نفسه فيستوثق بكفيل بخلاف غيره من الحدود لان الدعوى ليس بشرط فيها ولا يجب عليه حضور مجلس الحاكم بسبب الدعوى اذلا يسمع دعوى أحدفها فلاتحوز الكفالة بهاأصلاوان طابت بهانفسه وسمعت فأذا فيكفل عنده يلازمه الىأن يقوم القاضي من مجلسه فأن أقام المينة فبهاوا لاخلى سيراه وايس تفسير الجبر عندهما هذا أن يجبر بالخدس وغيره من العقوبة لكن بأصره بالملازمة وبدو رمعه حيث دارواذا أرادد خول دار واستأذنه فأن أذناه دخل معهوان فيأذن لهمنعهمن الدخول وأجلسه فى باب الداركيلا يغيب بالطروح من موضع آخر قال رجه الله (ولا يحسن فيهماحتى يشهد شاهدان مستوران أوعدل) أى لا يحس فى الحدود والقصاص حتى يشهد شاهدان مستوران أوواحد عدل يعرفه القاضى بالعدالة لأن اليس هنالتهمة الفساد وشهادة المستورين تصغ للعكم به فتصلح لاثبات التهمة وخبرا لواحد حجة فى الديانات والمعاملات فشت بشهادة العدل المهمة وآن لم شعب به أصل الحق والحبس بتهمة الفسادمشر وعلانه عليه الصلاة والسلام حسرر حلابتهمة بخلاف دعوى الاموال حدث لا يحسن فيهما لم يثدت لانه نها بة العقوبة فيه فلا يثنت الا محمة تامة كالحدنفسه وعنهماأنه لايحس فالحدود والقصاص أيضالحصول القصودوه والاستشاق بالكفالة قال رجه الله (وبالمال ولوجه ولااذا كان ديناصح الكفلت عنه بألف وعالل علمه وعادركات فى هذا البسع ومايايعت فلانا فعلى وماذاب العليه فعلى وماغصبك فلان فعلى) أى تصم الكفالة بالمال ولوكان المكفول بهجهولا بقوله كفلت لان الكفالة مشر وعسة فيه عليه اجماع الامة وهي مبنية على

رحلامالتهمة فاخرجأنو داودو الترمددي والنسائي عن بهر سحكم عن حده معاوية بنحيدة أنرسول الله صلى الله علمه وسلم حسر رحلافي مقرادالترمذي والنسائي ثمخملي سبيله وحسنه الترمذي وصحعه الحاكم وروى عبدالرزاق في مصنفه عن عرالاً ن مالك قال أقسل رجلان من بى غفارحتي تزلا بضععان من ماء المدسة وعندهاناس من غطفان معهم ظهرلهم فأصبح الغطفانسون وقد فقد والعبرين من اللهسم فاتهموا الغفاريين فأتوابهم الى رسول الله صلى الله علمه وسلم فس أحدالغفارين وعال للا خرادهب فالتمس فليك الانسيرحى ماه بهما فقال الني صلى الله علمه وسلم لأحدالغفارين استغفرلى فقال غفرانتهاك

بارسول الله فقال عليه الصلاة والسلام ولك وقتلك في سبد فال فقتل وم القعة اله ما قال الكال وفرع يحفظ في التوسع الكفس أمر الاصيل اذا أدى المال الى الدائن بعد ما أدى الاصيل ولم يعلم به لا يرجع على الاصل لا به شي حكى فلا يفترق فيه العلم والجهل كمزل الوكيل ضما قاله في القنية قبل باب الكفالة بالنفس اله (قوله لا نه نها به العقو به فيه) وفي الحدود والقصاص أقصى العقو به المقتل والقطع والضرب فاذا لم بسرة بل بوت القصاص والحدود اله عابة رقوله ولو كان المكفول به الخوا واغدا قد بذكر المكفول له والمكفول عنده لا نه اذا كان أحده ما يجهولا لا تصم الكفالة ألا ترى الى ما قال في شرح الطماوى ولو قال لرحل ماذا بالله على أحد من الناس فهو على قائه لا يصم المهالة المضمون فيه ولا تقانى وكتب على قائه لا يصم المهالة المضمون فيه وكذاك أو فال الرجل ما بايعت فلا نافه وعلى جاذذاك ولا به كاه قله لا يا يعم أو كثيرا من قاوم او الانه ليس في هذه الكفالة الاجهالة المكفول به لائه لا يدرى ما بايع وهي لا تمنع صحة المكفالة بعد أن يكون المكفول عنه والمكفول به لائه لا يدرى ما بايع وهي لا تمنع صحة المكفالة بعد أن يكون المكفول عنه والمكفول به لائه لا يدرى ما بايع وهي لا تمنع صحة المكفالة بعد أن يكون المكفول عنه والمكفول به لائه لا يدرى ما بايع وهي لا تمنع صحة المكفالة بعد أن يكون المكفول عنه والمكفول به لائه لا يدرى ما بايع وهي لا تمنع صحة المكفالة بعد أن يكون المكفول عنه والمكفول به لائه لا يدرى ما بايع وهي لا تمنع صحة المكفالة بعد أن يكون المكفول عنه والمكفول به لائه لا يدرى ما بايع وهي لا تمنع صحة المكفالة بعد أن يكون المكفول عنه والمكفول به لائه بعد المكفول على المكفول به لائه بعد المكفول به لائه بعد المكفول عدد من المناود بعد المكفول على بعد المكفول على بعد المكفول بعد

(قوله فالدلس بدين عصب أى لان الدين الصحيم لا بسقط الابالاداء أوالابراء اله غاية (قوله فى المتنوطلب) كذا بخط الشارح وعبارة المتنوطات اله (قوله بشرط أن لا بعرابها المحيل كفالة) قال قاضيخان رجه الله رجله على رجل مال فقال الطالب المطاوب أحلى على على على على على الدين المن أيها المنابع المنابع المحل الموالة على المنامن الدين المنابع الم

لانالاستعقاق الوحوب وقسدومزيد قيدسيله الاداء بأنبكون مكفولا عشه أومضاريه والكان الشرط مخلاف ذلك لمعز كقوله انهمت الريح أوحاء المطرخ وقع اشرح أبى ذو انما يجوز أعلمتي الكفالة يسس وحوب الحق فأما دخول الداروقدوم زيدلس من أسباب الحق فلا محور تعلمة الضمانية فالرجه الله الاأن الاصم ماذكره أبونسرانه يصعر بقدوم زيد وقدنصعليه في تحفية الققهاء اه (قوله كشرط) هذاه والثابت في نسم المن وفىخط الشارح كشروط اه (قوله كانقدمزيدالخ) لان قدوم المكفول عنسه سنبالوصول الحالاداء اه (فوله كقوله ماغصيك فلان فعلى) وقالق الاحتاس أنضا ولووالماقضي الأنه على فلان فعملى العلامانم

النوسع فتحمل فبهاالجهالة العسرة وغيرها بعدأن بكون متعارفا وعلى الكفالة بالدرك انعقدالاجاع معانه لايعلم مقدرما يستحق من المسع وكفي به حجة وشرطه أن يكون دينا صحيحا كاذ كرلانه ا ذالم يكن الدين صحاكمدل الكتابة لانتجوز الكفالة به وتنجو زالكفالة بالشحة وقطع الاطراف اذالم وحسه القصاص لان الارش دين محير لا يسفط بالموت بخلاف بدل الكتابة فانه ليس بدين صحيح ألاترى ان المكاتب علت اسقاطه قال رجه الله (وطالب الكفيل أوالمدس الااذاشرط البراءة فينشذ تكون حوالة كاأن الدوالة مشرط أثلابيراً بهاالحسل كفالة)أى الطالب يخبران شاءطالب الكفيل وانشاء طالب الاصيل وكذاله أن بطالهمامع الانهموجب الكفألة اذهى تنيءن الضم وذلك يقتضي بقا الاول لاالبراءة الااذا شرط مراءة الاصل فينتذ تكون حوالة فلايطالب الاصيل كااذا أحال بشرطان لايم الحيل فلهان يطالبه لماعرف ان العبرة المعانى لالمحرد اللفظ قال رحه الله (ولوط البأحدهماله أن يطالب الآخر) لما ذكرنا بخلاف المغصو بمنهاذا اختار أحدالغاصيين لان اختياره أحدهما يتضمن التمليك منه عندقضاء القاضي به فلا يكنه التمليك من الاسو بعد ذلك وأما المطالبة بالكفالة لا تقتضيه ما لم وجدمنه حقيقة الاستيفاء قال رجعالته (ويصر تعليق الكفالة بشرط ملائم كشرط وحوب الحق كان استعق المسع أولامكان الاستيفاء كان فُدم زيدوه ومُكفول عنه أواتع ذره كأن غاب عن المصر) أي يحوز تعليق الكفالة تشروط ملاغة لأعطلق الشرط والملاءمة تثبت بكون الشرط سيبالوجو به كقوله ان استحق المسع فعلى الثمن أوبكونه محكامن الاستيفاء كقولهان قدم فلان فعلى ماعليه من الدين أوبكونه سبيا اتعذرا لاستيفاء منه وكوله ان غاب زيد فعلي ماعليه من الدين فهده جلة الشروط التي يجوز تعليق الكفالة بها والاصل فمه قوله تعالى ولمن ماءيه حل بعمروا نابه زعيم فوجه التمسك بالآية انه علق الكفالة بالشرط وذلك الشرط سبب لوجوب الحل على الجيء بالصاع وشريعة من قبلنا شربعة لنامالم تنسيخ ولايقال الكفيل من يكون صامناعن غيره وهذا الكفيل صامن عن نفسه لانه هوالذي يحب عليه الاجرة لانانقول أمكن حل الاكفعلى الكفالة بأن مكون رسولامن جهة الملك والرسول سفيرفلا تعب علسه الاحكام كأنه بقول ان الملك قال لمن جاء به حل بعسر ثم يقول هومن جهشه وأنا بذلك الحل الذي على الملك كقسل ولا يقال أن الاته تدل على أن الكفالة للحهول عائزة وأنتم لا تقولون به فلم تبق لكم حجه لانا نقول عازان تنسخ من هلذا الوحد وتبق معولا بهامن جهة التعليق لاجماع الامة على ان ضمان الدرك ما نرولوك آن منسوما الماجاز غمالاصل فيسه أن الجهالة في المال المكتبول به لا عنع صعة الكفالة كقوله ماغصد ف فلان فعلى

 أولاأعطيك فالمال يلزم الكفيل وفي نوادرا بن سماعة عن مجدلو قال ان تقاضيت فلي بعطك فأناله ضامن فيات المطوب قبل التقاضي بطل عن الضمان وقال في الحرد قال أبو حنيفة لوقال رحل رحل ما بابعت فلا نا الحلي فيا بعد من قابعد من قابر مه عن ما بابعت في أقل من تولا بلزمه كان هد في فوادرا بي بوسف رواية ان سماعة بلزمه كان هد في فوادرا بي بوسف رواية ان سماعة بلزمه كان هد في أو المنافلات خطأ فأنا ضامن صح بخلاف ان أكان سمع وغوه عمال المنافلات أو المنافلات خلاف ان أكان سمع وغوه عماليس ملاعًا كان دخلت الدار أوقد م فلان وهو غير مكفول عنه أو همت الربح أو حاء المطركات بقول كفلت المناف المنافق و منافل المنافق و منافلة أصلا و منافلة أصل أن المنافق و منافلة أمنافق و منافقة و منافلة و منافقة و منافقة و منافلة أمنافقة و منافلة أمنافقة و منافلة أمنافقة و منافقة و منا

وجهالة المكفول له أوالمكفول عنه عنع حتى لوقال من غصبك من الناس أوبا يعل أوقتلك فأنا كفيل لك عنهأ وقال من غصته أنت أوقتلته فأنا كفيل له عنك لا يجوز الااذا كانت الجهالة في المكفول عنه يسمرة مثلأن يقول كفلت التعالات على أحدهذين فمنتذ يعوز فالتعيين الحالمكفول له لانه صاحب الحق قال رجه الله (ولا يصير بفعوان همت الريح فتصم الكفالة ويجب المالا) بعني لا يصم تعانق الكفالة بهبوب الريع ونحوه كنزول المطرفان علق به تصح الكفالة ويعب المال حالا هكذاذ كرفى الهدامة والكافى وهذاسه وفان الحكم فيه أن التعليق لا يصر ولا يلزمه المال لأن الشرط غيرم لائم فصار كالوعاقه مدخول الدار وغموه عماليس علائمذكره قاضيخان وغيره ولوجعل الاحل فى الكفالة الى هبوب الريح لايصم التأجيل ويحب المال عالا وكذا الكفالة بالنفس يجو زتعليقها بشرط ملائم كالكفالة بالمال فى جسع ماذكرنا ولا يحوز تعلىقها بشرط غبرملائم و يحوز تأجيلها الى أحل معاوم والجهالة اليسترة فيها متعملة كالنأحيل الحالقطاف وقدوم الحاج ولايجو زالى هبوب الريح أونزول المطرفان أجله اليه بطل الاحل ولزمه تسليم النفس حالا قال رجه الله (فان كفل عله عليه فبرهن على ألف لزمه) يعنى اذا تسكفل رجل بماله على فلأن فأقام الطالب البينة على أن اله عليه ألف درهم مرزم الكفيل لان الثابت بالبينة كالثابت عياناوان لم بقم فلا يحب عليه شئ لان قول الطالب لا يكون عق على المطاوب وهوالمكفول عنه ولاعلى الكفيل لانه مدع فلا يقبل قوله الابينة قال رجه الله (و إلاصدق الكفيل في أقر جلفه ولا ينفذ وول المطاوب على الكفيل) يعنى اذا أقر الكفيل بشئ والمستلة بحالها وادعى الطالب أكثر من ذلك كان القول قول الكفيل لانهمنكر ولوأفر المكفول عنه بأكثر من ذلك لا ينفذ قوله على الكفيل اعدم ولاسته علىه لان الاقرار على الغيرلا ينفذ الااذا كان عن ولاية وهذا بخلاف ما اذا قال ماذاب التعلى فالان فعلى

لان الخاطسة معد الومون وغيرهم مجهولون اه (قوله لاعوزالااداكانتالهالة في المكفول) قال قاضيمان في كاب الاقرارقسل فصل اقرارالم بض رحسل قال لغسره من العلايشي فأنا كفال عنال بمنها يجزولوقال منايعات من هؤلاء وأشارالى قوم معىدين معدودين فأنا كفيل عنك بمنه ماز اه (قوله في المتن ولايصم بفعوان هبت الريح) اعلمأن نسيخ المتنقد الحتلفت وعليها شرحالز يلعيرجه الله كاشاهدته فيخطه هكذاولا بصم بموانهت

الربح فتصم الكفالة و يحب المال حالا وعلى هذه النسخة يكون مانسمه الزبلى من السهوللها اية والكافى منسوبا فأقر العمارة الكنز والدي في المن وجرى عليه جمع من الشراح هكذا ولا يصعب بعنوان هبت الربيح فان بحد المحل المطرفانا كفيل اه و يحب المال حالا ولا سهوفى عبارة الكنزعني هذا (قوله فان علق به قصم) كقوله ان هبت الربيح فأنا خامن أوان تزل المطرفانا كفيل اه (قوله هكذاذ كرفى انهدا به والكافى) صاحب الهداية قلد صاحب المسوط في منا الاستعمال فانهذكر فيه التعليق وأراد به التأجمل بحامع أن في كلمنه ماعدم بوت الحكم في الحال اهداية قلد صاحب المسوط في منا الاستعمال فانهذكر فيه التعليق وأراد به التأجمل كفلت بكذا الحائن تقطر السماء أوتم بالربيح اه (قوله لوز والماك في الكفيل في مقدد المائزة به المنافق المنافق

المالو بماذابات على فلان فهوعلى أوما بت أوماقضى عليه فأفرا الطاوب على الافواه مافضى عليسه لم بلزمه الاأن بقضى الفاضى لان قوله ماذاب أى حصل وقد حصل باقراره ولوقال مالك أوما أقرال به أمس فقال المطاوب أقررت له بألف لم بلزم الكفيل لانه في الفاضى لان أوراك بالم المنافرة بالمنافرة وفي الحال بالمه لانه لم بلزم الكفيل لان الذكول ليس باقرار بل بذل الى هنالفظ الشامل اله (قوله والقياس أن لا بلزمه شئ لما المنافرة الما بالمنافرة وفي المنافرة والمنافرة ومنافرة والمنافرة والمناف

والافلار بهصرح فىالمحفة وكفامة السهق وغيرهما حتى أن الصي المحدور اذا أمرر حلاأن كفلعنه فكفل وأدى لأبرجع لان الاصل مستقرض عن الكفيل معنى واستقراض الصيى لاشعلق به ضمان يخلاف استقراص السالغ وأماالعدا المحورلابرجع علمه الابعدالعتقلان أمره فيحرم في حق نفسه دون مولاه اه انقاني (قوله لانه قضى دينه بأمره) أي لانالكفالة اذا كانت سأمر كانت ععنى القرض كانه قال أقرضني كذاوادفعه الى فلان ودلك جائر فكذلك هـ دا اه اتقال (قوله أوبالعكس برجيع بالمال المكفوليه) قال في التعقة غمالكفيل وحعماضمن لاعاأدى لأنهماكما في دمة

فافرفلان على نفسه مالف درهم مثلافا نكرالكفيل ماأقربه حسث بلزمه ماأقربه المطاوب استحسانا والقياس أن لا ملزمه منى لما سنا وجه الاستحسان أنه تمكفل عانقررا عليه في المستقبل وقد تقرّر عليه بافراره وهذالاتهمتكفل بماسيحب لهعليه فيشترط الوجوب عليه فعما بأتى بأي طريق كان وفي مسئلة أكتاب تكفل عاعله في المال فاذا أخر الطالب أو الطاوب عاعليه كان متهما فلا يصدق مالم يقم المنة ونصدق المطاوب فيحق نفسه لاقراره علمه كالمريض اذاأ قريدين رداقراره في حق غرماء الصحة ونقدل في حق نفسه حتى اذا فصل شئ من غرماء الصحة كان الفراه قال رجه الله (فأن كفل بأمره ورجع عاادى عليه الانهقضي دينه بأمره معناءاذاادي ماضين وكان الكفول عنه غيرضي محجور عليه وغير عيد محصور عليه أمااذا ادى خلافه بأن كان الدين المكفول به جيدا فأدى رديا أو بالعكس برجع بالمال المكفول ولاعاأدى لانهملك الدين بالاداء فنزل منزلة الطالب كالذاملكة بالهية أوبالارث بأن مات الطالب والكفدل وارثه أووهمه له حال حداثه وهي حائرة الكفيل وان كانت لاتحوز الغيرمن عليه الدين لانه ينتقل الدين المه عقيض الهمة ضرورة وله نقله بالحواله أو يحدل كدسن الضرورة أو نقول بوحو به علمه الضرورة فلا يب عليه أن يساع الاصيل مخلاف المأمور بقضاء الدين حيث برجع عاادى أن ادى أردأ من الدين وان أدى أجود منه لا ترجع ألا بالدين لانه لم ياتزم ولم يجب عليه شئ في دمنه واعما يند اله حق الرجوع بالادا وبأمره ولهذالووهب والدين لاعلك فيرجع عليه عيادى مالم يخالف أمره بالزيادة أو باداء جنس آخرو بخلاف مااذاصالح على أقل من الدين وهومن بعنسمه حيث لا يرجع الابقدرما أدى لانالصل على الاقل الرا مفيكون الرا وعند لاعليكا الااذاصاله على أن يهد الباقى ففه ل فينتذر جع عليمه مجمعه لانهملك الدين كاه بعضه بالاداء وبعضه بالهبة وأمااذا تدكفل بأمن الصبى أوالعبد المحصور عليهما فلان الامر بالتكفالة استقراض منهمن المأمور واستقراضهما لايصح ولايو حب الضمان واغازماا كمفيل المال بالتزامه لان صحة الكفالة تعتمد التزامه باختساره لأمر الاسمر بخللف الصسي والعبد المأذون الهمالان أمره مايالكفالة بالمال والنفس صغيروان اعلكا أن يتكفلاعن أحدلكونه تبرعافير جع عليهماالكفيل قال رجه الله (وان كفل بغيراً من ملم رجع) لانهمنبرع بأدائه عنه وفيه خلاف مالكُ رجه الله قال رجم الله (ولايطالب الاصيل بالمال قبل أن يؤدى عنه) لانه التزام المطالبة إ

الاصدرحى انه اذا كان عليه دراهم صحاح جياد فأدى زيوفاو تحقر به صاحب الدين فانه برجع بالحياد وكذالوا دى عنها من المكمل والموزون أوالعروض فانه برجع بالدراهم بخلاف الوكيل بقضاء الدين فانه برجع بما أدى لا بما على الغرم و بخلاف الصلا اذاصلح من الالف على خسما أنه فانه برجع بخصصائة لا بالالف النه اسقاط البعض اله اتقانى (قوله أووهيه) بعنى اذاوهب المكفول المالكفول المالك المناف في المرحاف في المرحاف المناف المناف وهيبالدين اله أوتصد في المال المناف المناف

(نوله في المتنفان لوزم لازمه) اعلم أن الكفيل بالامراذ اطولب طالب الاصيل واذا حسي حسه واذا أدى رجع عليه اذا ميكن على الكفيل دين مثله للكفيل دين مثله للكفيل دين مثله للكفيل من من عليه اذا حس ولاله النصيل ولاله أن عسه اذا حس ولاله أن يرجع عليه اذا أدى ولكنه يسقط عنه دين المكفول عنه كذا في شرح الطحاوى هذا كله اذا كانت المكفالة وأمره ن عليه أمااذا كانت المكفالة وأمره ن عليه أمااذا كانت المكفالة وقوله في المنافرة ورئي بأداء كانت المكفالة والمعلل المنافرة والمعلل المنافرة والمنافرة والمن

واغما يقلك الدين بالاداء فلا رجع قبل النماك بخلاف الوكيل بالشراء حيث يرجع قبل الاداملان الوكيلمن الموكل بنزل منزلة المائع من المشترى فمارجع الى الحقوق لما أنه افعقد سنهما مبادلة حكية حتى لواختلف افي مقدار التمن تحالفا وكان الوكسل ولاية حس المسع عن الموكل الى أن يوفى الثمن كما كان ذلك البائع ادهواستفاد الماك من جهته فكذاله أن بطالبه بالمن قبل أن يؤدى كاكان الشرى أن إيطالب المشترى منه اذاماع المسع قبل أن وفي النمن الى السائع قال رجه الله (قان لوزم لازمه) أى ان الوزم الكفيل منجهة الطالب لازم هوالاصبلحى يخلصه وكذااذا حسله أن عسم لانه هوالذى أدخله في هذه العهدة وطقه ما طقه من جهته في عامل عمله حتى بخلصه من ذلك اد يخليصه واحب عليه قال رجه الله (و برى بادا الاصيل) أي برى الكفيل بادا والاصيل لان الاصيل بعراً بالادا وراء ته توجب براءةالكفيل لانه لدس عليه دين في العميم واغماعليه المطالبة فقط و يستعيل أن تبقى المطالبة بدون الدين قال رجه الله (ولوأ رأ الاصيل أوأخرعنه رئ الكفيل وتأخرعنه) أى لوا رأ الطالب الاصيل أوأجل دينه رئ السكفك وتأجل الدين في حقه أيضال ذكر فاله ايس عليه الاالطالبة وهي تبع للدين فتسقط يسقوطه وتتأشر بتأخره يخلاف مااذاتكفل بشرط براءة الاصيل ابتدا حيث يبرأ الاصيل وحدهدون الكفل لانالكفالة فمسهصارت عمارة عن الحوالة مجازا واللفظ اذا أريديه المجازسة طت الحقيقة فصار الكفيل عالاعلمه والعالميل لانوج براءته على أنه لا يبرأ الحيل عن الدين فيها في رواية والاحكام تشهدبه ألاثرى أنهلوبوى وحع علمه وأدامات الحمل كان المحتال اسوة الغرما في المال المحتال به كأنه مات وعليه دينه واخسره محققه أن الدين فيهالم يسقط بالاتفاق واعما تحقل من دمة الى دمه إما الدين أوالمطالبة على اختلاف الروايتين وذاك لانوجب سقوطه ولاسقوط تبعه فلابر دعلسا أصلاقال رجه الله (ولاينعكس)أى براءة الكفيل لا توجب براءة الاصيل ولا تأخيره عنه نوجب التأخير عن الاصيل لان الكفيل لسعلم دين على ماسنا واسقاط المطالبة أوبا خيره لابوحت سقوط الدين ولاتأخره ألاترى

لاعتباج الى القبول وفي الهمة والصدقة محتاجالي القبول وفى الاصل منفق حكم ارائه فى الهية والصدقة فعتاح الى القمول في الكل ولوكان الاراء والهسة والصدقة بعدمونه فقبل ورثته صم ولوردور ثته ارتد ويطل الآبراء عندأبي نوسف لأنالارا مدالموت إراء للورثة وقال مجدرتد ردهم كالوأ رأهم في مال حياله ممأت الحاهنا لفظ الامام الاسبعابي فيشرح الطعاوي اه (قوله و براه ته بوجب راءة الكفيل) أىلان الكفالة لاتكون الافعها يكون مضمونا على الاصيل وفسد سقط الضمان على الاصمل الاداء أوالاراء

فيسقط عن الكفيل أيضالان وجوب الضمان على الكفيل فرع وجوب الضائعلى الاصيل ولم يسق ذلك فلا

يبق هذا اه اتقائى (قوله في المتنولا يتعكس) فال الاتقانى رجه الله قال في شرح الطعاوى واذا أخراط البالدين عن الكفيل المهم مدة فقبل الكفيل المتكفيل المتأخير عن الكفيل خاصة ولا يكون ذلك تأخيرا عن الاصيل ولورد الكفيل التأخير ارتد بعلاف الابراء الكفيل الله لابراء الكفيل الله المالية المنافس ولو كان الدين عن الاصيل المنافس بتسع لصمان الكفيل ولو كان المعلى رجل دين مؤجل فأخذ منه كفيلا ثبت على الكفيل مؤجلا ولو كان الدين على الاصيل الاسلام الابراء الكفيل أو كان الدين على الاصيل الاأن يسترط الطالب وقت وكفل عنه ورجل للمالات المناف والمناف والمناف والمناف المناف والمناف و

(قول مخلاف ما اذا تكفل الجن الصعليه في الكافى اله (قوله مؤجلا الى شهر مثلا) قال في المحيط ولو كان المال خالافكفل به السان مؤجلا بأمر المكفول به وطلبه فانه يحوز و بكون تأجيلا في حقه ما استعسانا في ظاهر الرواية وروى ابن سماعة عن محدر حديث ما الله أنه على الاصيل مؤجل المناف الدين فتكون المطالبة عليه المداء مؤجلة وان تكون المطالبة عليه مؤجلة المناجل الابعد في حق الاصيل في حق الاصيل في مناجل في حق المناف المن

جائزة وهوحال على الاصدل ومشله فيخزانة الاكمل وشرح التكالة ولايلنفت الىما فاله العلامة المصرى في التحر مرمن تأحساله على الاصل فانه مخالف لعامة الكتب كذاقال الشيخ قاسم في حاشية المجمع لابن فرشتاذ كرمقسل فصل الريا اه (قوله مُهدنه المسئلة رد كرالخ) أى كان يقول الكفيلمثلا الطالب صالحناك عن الالف الي على على خسمالة على أنى والمكفول عنه بريآن من الجسمانة الباقية برقاجها والطاابفي المسمائة التي وقع عليها الصلح واللمارات شاءأخذها منالكفيل والكفيل وحععلى الاصل ان كان بأمره وإن شاء أخذها من الاصيل أه اقوله في المنن رجع على

ان للدين وجودايدونه ابتداء في كذابقاء بخلاف مااذا تسكفل بالمال الحال مؤحلا الحشهر مشلاحث بتأحل عن الامسيل أيضالانه لامطالبة على الكفيل حال وحود الكفالة فانصرف الاحل الحالدين قال رجهالله (ولوصالم أحدهمار بالمال عن الفعلى نصفه برئا) أي صالح الاصمل أوالكفيل الطالب على خمد مائة عن الالف التي عليه برئ الكفيل والاصدل أمااذا صالح الاصيل فظاهر لانه بالصلح برئ هو و راء نه سوحب را قال كفيل على ما منا وأما اذاصالح الكفيل فلان اضافة الصل الداف اضافة الىماعلى الاصيل لان الكفيل السعلب دين واغاء المالطالبة على ما سناف برأ الاصيل عن الدين ضرورة اضافة الصلوالى الالف وراءته توجب راءة الكفيل على ما ينافاذ الرباعن جسمائة بصل أحدهماأيهما كأنفان ادى الكفيل الجسمائة الماقعة رجع عنى الاصسل عاان كان بأمره والافلا برجع لماعرف عهده المستلاعلى أربعة أوجه اماأن يذكر فى الصل براءتهما فسرآن جمعا أوبراءة الاصيل فكذاا كمأولم يشترطشئ فكذلك أيضاأ وشرط أن برأ الكفيل لاغبرفيبرأهو وحدهون خسمائة والالف على حاله على الاصول قال رجه الله (وان قال الطال الكفول رئت الى من المال رجع على المطاوب) أى الكفيل مرجع على المكفول عنه لان هدااقرار منه بالقيض من الكفيل لان المراءة التى مكون الداؤهامن الكفيل وانتهاؤهاالى الطالب لاتكون الامالا يفاءمنه فصاركا نه قال دفعت الى أونقدتى أوقبضته منكفير جععليه ولابرجع الطالبعلى واحدمنهما لاقراره بالاستيفاءمن الكفيل قال رجه الله (وفي رئت أوأ برأتك ا) أى في قوله الكفيل رئت أوا برأتك لا برجع الكفيل على الاصيل لانه لم يقر بالأستيفا منه لان قوله برئت من غيران يقول الى محمل يحمل أنه بري بارائه و يحمل انه رئ بالاداء فلايمت الهالرجوع بالشك وهذا عند محدوقال أبويوسف برجع عليه لانه لا يحمل الاالبراءة بالقبض لانهأقر بعراءةا بتداؤهامن المطاوب لانه نسب المراءة اليه ولايقد درا لمطاوب أن يعر ألا بالاداء بأن يضع المال بين يديه ويتخلى منه وين المال فيمرأ بذلك وان لم يوحد من الطالب صنع وله في ذالو كتب وقال برئ الكفيل من المال يكون اقر ارامنه بالقيض اجماعا فيكذاهمذا اذلافرق بنهسما من حيث اللفظ وفرق محدرجهالله بينهماان الصك لايكتب عادة الااذا كانت البراءة بالايقاء وانكانت بالابراء لايكتب وقوله أبرأتك استداءا سقاط لاإفرارمنه بالقبض ألاترى أنه كيف نسب الفعل الى نفسه والكفيل لاعلك الدين بالاراء فلاير جعبه على الاصيل بخلاف مااذا أدى أو وهيه الطالب على مامر و بخلاف الوكيل بالشراء

المطاوب) أى والطالب بالخياران شاء أخذ جميع دينه من الاصميل وان شاء أخذ من الكفيل خسمائة و يرجع الكفيل على الاصلام عائدى ان كان الصلام أمره اه اتقاقى (قوله الكفيل برجع على المكفول عنه) أى بحميع الدين لات لفظ الى لا نتهاء الغامة والمشكلم وهورب الدين هو المنتهى في هدذ التركيب فلا بدّ أن يكون عمية دأوليس الاالكفيل المخاطب فأفاد التركيب براءة من المال مبتدؤها من الكفيل ومنتها هاصاحب الدين وهدذ امعنى الاقرار من رب الدين بالقبض من الكفيل كان قال دفعت الى قلاير جع على واحد منهما ويرجع المكفيل كان قوله في المنوفي برئت أوابرائك لا كالكفيل ومنتها ها كال (قوله في المنوفي برئت أوابرائك لا كن كفل بأمره والجوالة كالكفيلة في هذا اه كال (قوله في المنوفي برئت أوابرائك لا كن كفل المنفق برئت أوابرائك المنفق وحد الله المنافق المنافسة المنفق وكنب ما فصد قال المنفق المنافسة المناف

(قوله في المتنو بطل تعليق البراءة من الكفالة الخ) اعدام أن تعليق الكفالة اشرط ملا مع بعض عند دناوقد من بيانه أما تعليق البراءة من الكفالة الا يحوز مثل أن يقول اذاجاء عند فأنت برىء من الكفالة وذلك لان في الا براء معنى التمليك والتمليكات الا يجوز تعليقها بالشروط المتعارف مثل ان الافضائم اللي معنى القيارة الا تقانى وقال الكال قوله ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط أى بالشرط المتعارف مثل ان الله المناف البعض فقد أبرأ تك من الكفالة (قوله وقيسل بصع) أى قبل تعليق البراءة من الكفالة صحيح اله وقوله في المناف المناف

واذا أرأه الهائع عن التمن حيث رجع به على الموكل لله مكه ما في ذمته وهذا كله فيما اذا كان الطالب غائبا وإن كان حاضر الرجع اليه في بيانه في الكل انه أوفاء أوا براه ليزول الاحتمال و بشت حكم قال رجه الله (وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشرط) لان في الأبراء معنى التمليك كالابراء عن الدين وهذا على قولُ من بقول بشوت الدين على الكفيل ظاهر وكذاعلى قول من يقول بشبوت المطالب فلاغد مرلان فيها المليا المطالبة وهي كالدين لانها وسداة السه والتمليك لايقبل التعليق بالشرط وقيسل يصيح لآن التابت فياعلى الكفيل المطالبة دون الدين في الصير فكان استقاطا محضا كالطلاق والعثاق والهذا لارتداراه الكفيل بالردلان الاسقاط يتم بالمسقط معتلاف المأخيرعن الكفيل حيث يرتدبالرد لانه ايس باسقاط بل هوخااص حق المطاوب فمرتد بألردو يخلاف الابراءعن الدين لان فيهمعنى التمال فال رجه الله إوالكفالة بحد وقود ومسيع ومرهون وأمائة يعنى الكفالة بهدفه الاشماء باطلة أما الكفالة باستيفاء الحداو القصاص فللأن الكفالة اغاتصم عضمون تجرى النسابة فى ايفاته ولا تجرى النسابة فى العقو بات لان المقصودمن شرعهاز جوالمفسدين عن الفساد فلاعكن اقامتهاعلى غمرا لحانى لعدم الفائدة وأماالكفالة بالمسع والمرهون والامانات كاهافلان الكفالة من شرط صحتها أن يكون المكفول يدمضه وناعلى الاصيل بحيث لاعكنه أن يخرج عنه الابدفعه أو بدفع بدله لان الكفالة التزام المطالبة بماعلى الاصيل فلابدأن بكون واحداعلى الاصدل ومفعوناعلسه حتى يصفق معنى الضر والمسع فبالقيض ليسعفهون بنفسه واغاهو مضمون التمن ألاترى انهلوهاك لا يحب عليه شئ بل ينفسخ السع وكذاالرهن غيرمضمون علمه فسه واعاسقط دينه اذاها فلاعكن اعجاب الضمان على الكفيل وهوليس بواحب على الاصيل وكذاالامانة لست عضمونة على الاصدل لاعتما ولاتسلمها وهي كالوداقع والمضاربات والشركات فلاعكن حعلها مضمونة على الكفسل فلاتصح الكفالة بها قال رجمة الله (وصح لوغنا ومغصوبا ومقدوضاعلى سوم الشراء ومسعافا سدا يعنى ان كان عن المسع يصم الخلان الثمن دين صحير مضمون على المشترى والمغصوب والمقدوض على سوم الشراء والمسيع في السيع الفياسد مضمون عليه حتى اذاهدكت عسده بحب الضمان عليه اذالقمة نقوم مقامه فأمكن العابة على الكفيل بعلاف الاعسان المضمونة بغيرها كالمسع والرهن وبخسلاف الامانات على ما تقدم و يجوز في الكل أن يتكفل بتسليم العن سوا كأنت مضمونة أوأعانة لان تسليم العين واجب على الاصيل فأمكن التزامه فصار نظيرا لكفيل بالنفس لانه مادام فأعا يحب عليه قسلمه وان هلك يمرأ كالكفالة بالنفس وقدل ان كان تسلمه واحماعلي الاصمل كالعارية والاجارة حازت الكفالة تتسلمه وانكان غيرواحب كالوديعة والاحارة لاتحوز الكفالة بتسلمه لان التسليم غيروا جب عليه فلاعكن ايجابه على الكفيل فال رجيه الله (وجل داية معينة مستأجرة

حر لأيكن استمفاؤه من الكفيل لاتحوزالكفالته كالمدودوالقصاصهادا لفظ ألقدوري في مختصره فالصاحب الهدانة معناه منفس الحد لانتفس من علمه معدى أنالكفالة بنفس الحد لاتحوزأماالكفالة بنفس منعلمه الحدفت وز لانالكفالة بتسليرالنفس الى باب القياضي واحب مخلاف الكفالة شفس الحد فانهالا تحوزلان العقومات لاتحرى فيهاالندابة لعددم حصول المقصودلان المقصود الزجروهولا بتحقق بالنائب اه انقاني (قوله في المن وبمراوعنا) قال القدورى وادانكفل عنالمسترى بالنهن وازقال الاقطع ودالك لانهدين صيرعكن استماؤه من الكفيل فعمت الكفالة يه كالقرض اه (قوله أو مسعا) كذا يخط الشادح والذي في نسيخ المتن بالواو (قوله و يحوز في الكل أن يتكفل بنسليم العين نحوان

كفل عن البائع تسليم المسيح الى المسترى أوكفل عن المرتهن تسليم الرهن الى الراهن أوكفل عن الا تحر بنسليم المستأجر وخدمة الى المستأجر اه (قوله في المتنوجل داية الخرى والله القدوري وجه الله في مختصره ومن استأجر داية المحمل فان كانت بعينها الم تصيم الكفالة بالحل وان كانت بعينها جازت الكفالة قال الشيخ أبون مر الا فطع وجه الله وذلك الان الداية ان كانت معينة فالواجب على المرافوج وان كانت بعينه المؤجر تسليم الداية دون الحل فاذا تكفل الحل فقد تكفل عمالا يحب على المكفول عنه فلا يصيم وليس كذلك اذا كانت الداية عسر معينة لان الذي يلزم المؤجر الحل وهو مما عكن استيفاؤه من الكفيل فصعت الكفالة به اه قال الا تفانى وجمالته وقال في المستوط ولوت كارى داية أو عبدا وعلى الاجروام يقبض العبد ولا الداية وكفل له كفيل بذلك حتى يدفعه اليه فان الكفيل يؤلخذ به ما دام حيالان التسليم مستحق على عبدا وعلى الاجروام يقبض العبد ولا الداية وكفل له كفيل بذلك حتى يدفعه اليه فان الكفيل يؤلخذ به ما دام حيالان التسليم مستحق على

على الكفيل شي لان الاجارة انفسخت وخرج الاصيل من أن يكون مطالبا بتسليم والمحلية والاجر والمكفيل ما كفل بالاجر الم وكنب على قولة وجل دابة مانصه بالحرعطف على قوله في المستن بطل الكفالة بحمل دابة عبى (قوله في المستن عطف على قدوله وحل وحدمة عبد) بالجرأيضا دابة أي و بطل الكفالة على والمدالة الكفالة المناسة المناسة الكفالة الكفالة الكفالة المناسة الكفالة الكفالة الكفالة الكفالة الكفالة الكفالة الكفالة الكفالة المناسة المناسة الكفالة الكفالة المناسة المناسة المناسة الكفالة الكفالة الكفالة المناسة المناسة المناسة الكفالة المناسة المناسة

اه عمى (قوله فى المستن وخدمة عبد) مالحرأيضا عطف على قدوله وحدل داية أى ويطل الكفالة أيضا عدمة عد اه ﴿ وَعِي قَالَ وَاصْحَالَ رجل قال إحاعة اسهدوا أنى قد ضمنت الهذا الرحل بالالف الىله على فلان ثم أنالمدون أفام سنة الهكان قدقضاً قسل أن يضمنه الكفيل قملت سنتهو سرأ المطاوبءندين الطالب ولاسرأ الكفيل عندين الطالب لانقول الكفيل ذلك كان اقرارا بالدين عند الكفالة فلابرأ الكفيل ولوأ قام المدون سنة على القضاء بعدد الكفالة برئ الكفيل والمدون حيعا (قوله ولوتكفل بتسليم الداية الخ وال واصمان رجه الله رحل كفل على رحل عمال والطالب عائب والمكفول عنه حاضرفأحاز الغائب بعددلك لاتصع

الكفالة في قول أبي حسفة

ومجدد وتصيرفي قول أبي

وسف ولو كأن المكفول

وخدمة عبداستو برالغدمة عنى لا تحوز الكفالة بالجل فمااذا استأجردا بة معنة الحمل عليها ولا مالخدمة فعااذا استأجر عبدالغددمة لانمن شرطها ان بكون فادراعلى التسليم وهنالا يقدر لانه استعق عليه الحل على دابة معينة والكفيل لوأعطى دابة من عند د ملايستعق الاجرة لأنه أتى بغسرالم قود عليه ألاترى ان المؤجر لوحداه على داية أخرى لا يستحق الاجرة فصارعا جزاضر ورة وكذا العيد الغدمة يخلاف مااذا كانت الدامة غسرمعمنة لان المستحق على المؤجر الجسل والكفيل بقدر على ذلك بأن يحمله على دابة نفسه ولوتكف ل بتسليم الدابة فمااذا كانت معسسة جاذ لماذ كربا في المسع فالرجه الله (و بلاقبول الطالب في مجلس العـ قد) يعنى لا تصور الكفالة بلاقبول المكفول له في مُجلس العقد وقال أنو نوسف رحمه الله تصفح والخلاف فالكفالة بالنسس والمال سواء وقدل عنده يشترط القبول لمكنه لأبشترط في المجلس بل آذا بلغه بعدا لقيام من المجلس فأجاز ماز ذكرة ولمه في المسوط في موضعين فشرط الاحازة في أحده مادون الآخر وحد وقوله الاول أن الكفالة التزام مطالسة من غيران يعيب عقاباتمه على غيره شي فيصح كالافرار وهمذالانه تصرف التزام في ذمته وله عليها ولاية ولأضر رعلى الطالب فيه فيتم به وحدده كالنذر وجه قوله الشانى انه تصرف الغبرفية وقف على رضاه كسائر العقود وعبارة الواحد عنده تقوم مقام عبارتين وان كان فضولما كافي نكاح الفضولي فانه شعقد عندالاذن معمارة واحمدة فكذاء فمدعدم الأذن واغماتا ثعر الاذنء عدم في اللزوم دون الانعقاد ألاترى ان المسع لْمَاكَانَ ينعقد عند والادْن بعبارتين كان كذلكُ في الفضولي ولهدما أنه عقد تقليك فشرطه لا شوقف على ماوراء المجلس كسائر العقودولانه تبرع على الطائب بالالتزام وإنشاء سب التبرع لابتم بالتبرع مالم يقسلها لمتبرع علمه كالهيدة والصدقة ولاعكن جعل عباريه فاعية مقام عبارتين حي يكون كَفَّبُول الا سُرلُعدم ولايته علمه فتعين الالغاء ولانه قديكون ضرراعلمه بأن يوافعه الاصمل الى من يرى براءته من القضاة بالكفالة لان العلاء مختلفون فيها فمعود ضررعلمة فللا تصويدون قموله بخللاف الاقرار بالمال لأنهلاس بعقد وإغماه وإخبار عن شئ واقع فيقبل منسه ذوله في حق نفسه إذالم يتضمن اضراراً بأحد قال رجه الله (الاان تكفل وارث المريض عنه) يعني لا تجوز الكفالة الابقبول المكفول له في المجلس عنده ما الافي مسئلة واحدة وهي أن يقول المريض لورثته أولبعضهم تكفلوا عنى عاعلى من الدين لغرمائي فنكفلوا عنه مع غيية الغرما وانهجا راستحساناوان كان القماس بأباء على قولهما اذلايتم الا بقبوله فصار كالوقال ذلك في عالة الصحة وجه الاستعسان أنّ هذه وصدة منه الورثق بان يقضواديف ولهذا يصعوان لم يسم المريض الدين وغرما ولاناجهالة لاغنع صعة الوصية ولهدذا قالوالا تصماذالم يخلف مالا ولان المريض في هذا الخطاب قائم مقام الطالب لمستحد ماليه تفريغالذمته بقضآ الدينمن تركته وهذا لانهلاتعلق فيهدق الغرماء والورثة عاله صار كالاجنبي عنماله حتى لاتنف ذ تصرفاته فيه وتوجهت الطالبة على الورثة بقضاء دبويه من التركه فقام المطاوب فهذا الخطاب مقام الطالب أونائمه كأث الطالب قال اضمن عن فلان أوكانه حضر وقسل وإنما بصم عمر دالطلب ولا بحتاح فمه الى القمول لان قوله تكفلواعني لا رادمه المساومة في هذه الحالة واعمار ادمه تحقيق الكفالة فصار كالامر بالنكاح وقيمااذا فالبالم يض ذلك لأجنبي فضمن الاجنبي بالتماسه فقيل لايجوزلان الاجنى غيرمط الب مدينه بدون الالترام فكان المريض فيحقه والصحير سوا وقسل يصم لان المريض قصديه النظر لنفسه والاحنى اذاقضى دينه بأمن مرجع به في تركته فيصيح هدامن المربض على أن يجعل فاع مقام الطالب لتضيق الحال عليه لكونه على شرف الهلال ومثل ذلك لا يوجد من الصحير فيؤخذ فيه بالقياس قال رحمه الله (وعن مست مفلس) بعني لا تجوز الكفالة عن من الصحير فيؤخذ فيه بالقياس بترك مالا وعلمد يون وهذاء ندأى حنيفة وقال أبو يوسف ومجد يجوز لماروى أنه علمه الصلاة والسلام أتى بعنازة رسلمن الانصار فسألهل عليه دين فالوائم درهمان أوديناران فاستعمن الصلاة فقال

( توله في المتن و بالثمن الموكل إلى آخره) وصورة المسئلة في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حسيفة في الرجل يعطى الرجل ثويا الثمن الد حمية الماضمان باطل وكذلك المضاربة إذاباعها الرجل وضمنها فلا أستعه يعشره ففعل شمض المائع (17.)

صاواعلى أخمكم فقام أ توقتادة رضى الله عنه فقال هماعلى بارسول الله وفى دوامة فال ذلك على رضى الله عنه فصلى على مرسول الله صلى الله عليه وسلم ولان الدين واحب عليه في حياته وهولا بسقط الابالا يفاء أأوالابراءأ وانفساخسسالوجوب ولمنوجدشئ منذلك فلم يسقط والهدذ ايسية في حق حكم الآخرة ولوتبرعبه انسان صفولولم يكن علبه دين لماجاز للطالب أخذهمن المنبرع وكذا يبقى اذا كأنبه كفسل أوترك مالا واوانه كفل بدين ساقط لان الدين هوالفعل حقيقة يقال وجب عليه الدين أى أداؤه كانقال وجب علسه الصلاة وبرادبه الاداء والاداء لا يقصور من الميت فسقط سواء كان أه مال أولم يكن له مال إنى عنى أحكام الدنما وصعة الكفالة تقتضى قدام الدين في حق أحكام الدنياليصم تعقيق معنى الكفالة وهوضم الذمة الى الذمة في حق وجوب المطالبة والمطالبة ساقطة عن الاصمال فلا عكن الحام اعلى الكفال تمعااذلايضم الموجودالي المعدوم الاانه في الحكم مال لانه يؤل اليه اذالوجو بالاجله وقد يجز عن الادامينفسه وبعلفه من المال والكفيل ففات المقصودوه والاستدفاء فلاسة والتبرع لا يعتمد قيام الدين لانه تسبرته في حق الآخوة ولان الدين ماق في حق الطالب لانه أمر منهدما وأما الكفالة فأمرين الكفيسل والاصدل لانه التزم ماعلى الاصدل وماروياه كان افرارامنه بأنه كان كفيلاعنه قبل الموت ويحتمل أن مكون وعدامنه لا كفالة فاصله انه حكامة حال فلاعكن الاحتجاجيه ولا بقال لوسقط الدس ابرى الكفيللان براءته توجب براءة الكفيل فالمالم يبرأعلم أن عليه دينا فيحوزا بتداء الكفالة بهأيضا لأنانقول الكفسل خلف عنه قلايم أونقول الدين فحق الطالب لايسقط لان سقوطه ضرورى فلا يتعدى المطاوب قال رجمه الله (ويالثمن الموكل ولرب المال) أى لانجوز الكفالة عالثمن الموكل ولا الربالمال معناه اذا وكل رجل رجلا بنسع شئ فباعه الوكيل عُضْمَن المُن للوكل عن المشترى أوضمن مضار بالرب المال عن متاع باعه من المسترى لم يحز لان حق القيض الى الوكيل والمضارب يعهدة الاصالة في السع ولهذا لا يبطل عوت الموكل أو عوت رب المال و بعزله ولو وكل الموكل أورب المال مقبض الثمن تمعزله صمعزله لان التمن وجب الوكه ل أوالضارب على المسترى الدحقوق العقدرا جعة الى العاقد وكذاالمضارب لووكل ربالمال مقبض التمن لهعسزله لانه العاقد فترحم عاطقوق السهوالعاقد لغسره في حق الحقوق كالعاقد انفسه ولهذا اختصت المطالبة به ولوحلف المشترى ما الوكل علسه شئ كانبارافيمنه ولوحاف ماللوكيل عليهشئ حنث فاذا تبتان الوكيل أصيل فى القبض فاذاضمن صار ضامنا لنقسه فلا يجوز يخللف الرسول والوكيل ببيع الغناغ من حهدة الامام والوكيل بالتزويج حيث يصم ضمانهم بالثن والمهسرلان كلواحد منهم سفر ومعرحتي لونهاهم الآمر عن قبض البدل صحنهده ولانهما أمينان في الثمن شرعا واشتراط الضمان عليهما تغييد كم الشرع فلا يتجو ذفصار نظيرمن سلم فى آخرالصلاة يويديه قطع الصلاة وعليه سحبود السهوفانه يردعل مقصده حتى جازله أن سجد السهو مالم يفعل ما ينافي الصلاة قال رجمه الله (والشريك اذابيع عمد صفقة) أى اذاباع رحلان عبد امشتر كابينهمامن رحل صفقة واحدة وضمن أأحسده مالشر بكه نصيبه من الثمن لا يحوز لانه بصرضامنالنف ملانه مأمن جزء بؤديه المشترى أو باطل لانهمامن جزعمن الثمن الكفيل من الثمن الاولشر بكه فيه نصب ولانه بؤدى الى قسمة الدين قبل القبض وانه لا يحو زاذ القسمة عبارة عن الافراز واليازة وهوان بصسرحق كل واحدمهمامفر زافى حبزعلى حدة وذالا بتصورفي أغرالعين لانالفعل المسى يستدعى محلاحسيا والدين حكى فلا ردعليه ألف عل المسى فأذالم تصم قسمت بكون كلشئ يؤديه الحشر بكهمشتر كابين مافيرجع المؤدى بنصف ماأدى لكونهمشتركا بينهما ثم رجع أيضابنصف الباق الى أن لابيق فى يدهش فيؤدى نجو برءا بنداءالى ابطاله انتهاء بخلاف

ضمانعلب إلى هنالفظ مجدفى أصل الحامع الصغير اه إنقاني (قوله ولو وكلُّ الموكل أورب المال إلى آخره كذا مخطالشار حوهوصعي يعنى عن قوله بعد وكذا المضارب إلى آخره (قوله ولاتهما) أى الوكسل والمضارب وكتبعلي قوله ولانهمامانصه تعليل نأن العدم صعة الكفالة اله (قوله وأشتراط الضمان عليماتغسر لحكم الشرع) أىكالودع إذاضمن الوديعة للودع وكالمستعبر إذاضمن العاربة للعبر بالشرط فانه عاطل أه اتَّقاني (قوله إذا باعرجلان عسدامشتركا بينهمامن رجل) صورة المسئلة في الحامع الصعير عدعن يعقوب عنألى حنيفة فى رجابن باعامن وحلعيداصفقة واحدة فضهن أحدهما اصاحبه حصيته من النمن قال الضمان ماطل وذلك لان المنمسترك بينهمافاوصي الضمان فلا يخاواما إن صفرفي تصف المن مطلقا أوفى حصية الشر للفلا وحدالى الاول لانه بازمأن يكون ضامنالنفسه وهو إلاوهومشترك ينهماألا ترى أنه لوقبص شيأ من التمن كانصاحسه شريكا ولأ وحه إلى الثاني لانه يؤدى إلى فسمة الدين فسل القبض

وذاك باطللان الدين في دمسة من عليه لا يقبل القساعة فلا يتم تزاص ماحيه لأن القسمة افر از الانصباء والافراز ماأذا لا يتحقق إلافي العين دون الدين في الذمة فأذالم بتميز نصيب صاحبه يقع الضمان عن نفس الضامن لنفسه وهو ياطل اه إنقاني رجه الله (قوله في طل الضمان الجهالة) أى فأما الدرلة فقد صار مستعلافى خمان الاستعقاق خاصة فوجب العمل به كذا قال فرالاسلام وقال أبو بكر الرازى في شرح الطحاوى العهدة هي كاب الشراء وهو المشترى فهو عنزلة من ضمن لرجل ملك وهذا باطل الان صحة الضمان إنحان على عند من على الغير في ضمنه الكفيل وأما أبو يوسف وحجد فقالا إن جلنا الضمان على هذا المعنى بطل وصارا فو الخملناه على ضمان الدرك فيما عقد عليه انشراء ليصم معنى المتمان ولا يصر لغوا إلى هنا الفظ أبى بكر الرازى في شرحه وقال في أول كاب الكفالة من الاجناس وفي السوع المداء أي يوسف رواية ابن سماعة قال أبو يوسف ضمان الدرك وهو جائز ويضمن القسن الهانقاني (١٩١١) (قوله في المتن والخياس)

أعر أنههنا ثلاثة ألفاظ ضمأن الدرك وهموجائز بالاتفاق وضمان العهدة وهو باطل بالاتفاق على ظاهسرالرواية وضمان اللاص وهو بأطل عندأى حنمفة معناه لواستعنى لسبع فعلمه شراؤه وتسلمه إلى المشترى وحدقول أبي حنيفة أنهلس بقادرعلي ماضمن ووجهقولهماأنه عينزلة ضمان الدرك وهو تسليم المسع إن قدرعليه أوتسام المناوع يزعن تسليم المسعوانه عجير كذا قال العساني اله إتقاني (قوله في المتنومال الكناية) قال في كفالة الصغري مانصسه فاذاضمن بدل الكتابة أبصم فاوأدىمع ذاك الضمان يرجع انتهى وععناه في الذخرة في الفصل السادس في تصرف أحد الشريكين اه ونصل (فوله ولوأعطى

المطاوب الكفيل قبلأن

يعطى الكفيل إلى آخره)

مااذاباء مفقتين بان يسمى كل واحدمنهمالنصيب تمناحث يصح ضمان أحدهما فسهالا تخر لان نصيب كل واحدمنه ماعمازعن نصيب الاخو فالاشركة ألاترى أن المشترى لوقيل نصعب أحدهما وردنصيب الا مرصح وكذالوق لالكلونقد حصة أحده ماللنافدقيض نصد والهذالواستوفى أحدهمانصيبه من المشترى أو بعضه لايشاركه الا خروفى الفصل الاول بشاركه ولوتبرع بالاداء في هذه القصول من غدرضمان جازلان التسبرع لايتم الابالاداء وعند دالاداء يصرم سقطا حقه في المشاركة فيصر وامتناع الكفالة لابدل على امتناع النبرع ألاترى أن الكفالة بسندل الكامة لا تحوز و محوز التسترعيه قال رجمه الله (وبالعهدة) أى لاتجوز الكفالة بالعهدة وصورتها أن يشترى عبداً من رحال مثلا فيضمن للسائرى رحال بالعهدة واغالا يجوزلان العهدة اسم مشترك قديقع على الصال القدم لانه وثمقة عنزلة كاب العهدة وهوملك البائع ولايلزمه التسليم فأذاضمن تسليم الى المشترى فقد ضمن مالايق درعلمه فلايصم ويطلق على العقد لانم امأ خوذة من العهد والعقد والعهد واصدوعلى حقوق العقد لانمامن عرة العقدوعلى الدرائ وعلى حمار الشرط ففي الله برعهدة الرقيق ثلاثة أمام أى خيارالشرط فيه فتعد ذرالعسل مهاقبل السيان فبطل الضمان الجهالة بخلاف الدوائ فأن ضميانه صحير لانه عمارة عن ضَّميان الثمن عنسد سخعقاق المسع وهومعلوم مقدور التسليم ولا يقال ينبغي أن يصرفُ الى مانيح و زالصم ان موه و الدرك تصح التصرف لانانفول فراغ الدمة أصل فلا يثبت الشغل بالشك والاحتمال قال (والله الاص) أى لا يحو ذالكفالة بالخلاص وهذا عنداً بي حنيفة وقال أبو نوسف وعديقيو ولان تفسيره عنده مما يخليص المسيعان قدرعليه وردالمن ان أيقدر عليه وهذا صمان الدرك فى المعنى وأبوحنيفة بقول تفسيره تخليص المسع لاعجالة وهولا بقدر على ذاك لان المستعق لاعكنه منسه ولوضمن تخليص المبيع أوردالتن جازلانه ضمن ماعكن الوفاء به وهو تسليم المبيع ان أحاز المُستِعَقِ السِمُّ أُورِدَالمُّنَّ انْلَمِيجُزُّ قَالَ (ومال أَلَكُمَّايَةً) أَى لَا يُحِوزُ الْكَفَالة بمال الْكُنَّابَةِ لانه دين أبتمع النافي وهودين المولى على بماوكه فلايظهر في حق الكفالة ولانه مخدر بين أن يتحز نفسه و بين أنوفى فلا يفيدا يجابه على الكفل على هذه الصفة لعدم الفائدة واثباته مطلقا ينافى معى الضم لانُّ مَن تُسرطُه الاتحاُّدُ وْلانْ عَلَى الإصل اداء ملكُ المولى من وحمه والكفيلُ لا يجدهمدُ اللَّمال وهمداً كالمكاتب اذاعتق ببرأعن بدل الكتابة لانعلمه أداءمال هومال المولى من وحده ولا يجد ذلك بعد العتق ولأعكن ايجآب الزيادة علمه فسرأ

و فصل في قال رجه الله (ولواً عطى المطاوب الكفيل قبل أن يعطى الكفيل الطالب لا يستردمنه) أي لوقضى المكفول عنه الدين المكفيل قبل أن يعطى المكفيل المكفول له لدس الكفول عنه أن يستردمنه

وصورة المسئلة في الفي المناه الالف قبل أن يعطمها صاحبها اله أن يأخذها منه قال الاوإن ربح فيها ربحافه والاستصدق به وإن كانت الكفالة بكر حنطة في قضاه الالف قبل أن يعطمها صاحبها اله أن يأخذها منه قال الاوإن ربح فيها ربحافه والاستصدق به وإن كانت الكفالة بكر حنطة في قضاه الذى قضاه الذى قضاه ورده عليه الكفالة بكر حنطة في قضاه الذى قضاه الذى قضاه الذى قضاه الذى قضاه الذى قضاه الكرول هذا لفيا محدثى أصل الجامع الصغير اعلم أن رجلا إذا كفل عن رجل بألف درهم بأمره فأدى الأصل المال إلى الكفيل قبل أن يؤديه الكفيل إلى الطالب م أراد الاصل أن سترد ودال الان الدفع كان الغرض وهو أن تصيير المالي المالية وعدال المناب المالية ال

(قوله بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة) قال الانقاني رجه الله قالوا في شروح الجامع الصغيرهذا الفسل على وجهين فاما أن مدفع الاصيل إله على وجهال النقير مدفع الاصيل إله على وجهال التعين كالنقود مدفع الاصيل إله على وجهال المالة وعلى وجهالا المالة وعملات على المنظور على المالة والمنطقة وعمله وجهال المالة والمنطقة والمالة والمنطقة وعمد وطابله عندا إلى يوسف وذات لان الخبث لعدم الملك لان تصرفه وجدفى غيرملك على المستوى في المالان قال (١٦٢) قاضيخان رجه الله أصل المسئلة أن المودع أو الغاصب إذا تصرف في الوديعة في المدينة والمنطقة وال

لانه تعلق به حق القابض على احتمال قضائه الدين فلايسترجع منه مادام هذا الاحتمال باقيا كن علل الزكاة ودفعها لى الساعى وكن اشترى شديا بشرط الحيار ونقد التمن فبل مضى مدّة الخيارعم أرادان يستردنسل قض السيم ليس له ذلك لان الدفع كان لغرض وهوأن يصمر زكاة وعناعند مضى الحول ومضى مدة ذاخسار فاحام هذا الاحتمال قائمالا بستردولا نهملكه بالقيض لان المطاوب دفعه المه على وجه القضاء وأخذه الكفيل على وحسه الاقتضاء بان قال له وقت الدفع الى لا من أن يأخه الطالب حقسه مند فانا أقضيك المال فيسل أن تؤديه بخلاف مااذا كان الدفع على وجه الرسالة بان قال الاصيل الكفيل خذهذاالمال وادفعه الى الطالب حيث لايصرا لمؤدى ملكالكفيل بل هو أمانة في دء ولكن لايكون الاصد فاندسترده من مدالكفيل لانه تعلق بالمؤدى حق الطال وهو بالاسترداد بريدا بطاله فلاعكن منه مالم يقض دينه كألمسئلة الاولى ولائه بالكفالة وجب الكفيل على المطاوب حق كاوجب على الكفيل للطالب واهذا لوأخذال كفيل من الاصلى هنائه حاز وكذالوأبرأ الكفيل الاصيل من هذا الدين أو وهمه له قبل أن يدفع الى الطااب حازجتي لوأدى عنه معد ذلك لا مرجمع علمه فيشدت م ذا أن الكفيل ديناعلى الاصرل الاأنه ليس له أن رجع علمه حتى يؤدى عنه فصار نظير الدين المؤجد لفانه بالاستعال علا فكذاهذا عمالاسترداديكون نفضالم اعمن حهنه فلدعكن منه قال (ومار بح الكفيلة)أى اذار بح الكفيل بالمالذي قيضه من المطاوب قيل أن يعطى هوالطالب طاب له الربيح الانهما كمياافيض فكالنائز بحيدل ملكمولا يتصدق بهسواء فضى الدين هوأ والاصيل لانه بالكفالة وحاله على الاصلى دين الاأنه تؤخر مطالبته حتى بدفع فانزل منزلة الدين المؤحل فعاكم بالقبض على مارسنا الاأن فسه فوع نعيث اذاقضي الاصل الدين عندأى حسفة لمالذ كرف لايعل فم الابتعين على ماردناف السوعوان قضى الكفيل فلاخت فيه بالاجتاع هذا اذا قيضه على وحه الاقتضاء وان قبضه على وجمه الرسالة لايطيب اله الربع على قول أبى حسيفة ومجمد لعمد م الملك وعلى قول أبى بوسف الطيب العدم النعيين وأصل الدلاف في الرّبع بالدراهم المغصوبة قال وندب رده على المطاوب لوشياً يتعين) تعنى بسنعت ردال مع على المكفول عنه أذا كان المقدوض شاأ يتعن كالخنطة والشعير وهذا اذاقضي الاصل الدين وهوقول أي حنيفة وعنه أنه بتصـ تق به وقالا يطيب له الرجوه وروا به عنه لانه ملك بالقبض على مثال مالواقتضى دينمه المؤ حلور بح فيمه والأن الخبث يمكن مع الملك فيما يتعين لان أقتضاءه قاصرالاترى أنالكفول عنه سسيلمن قضاءدينه واسترداده العن المقبوضة فلا يخلوعن الشهة فاذالم يطبه يتصدد فبه في رواله على الفقراء وفي رواية رده على الاصيطلان الكراهية لحقه ثمان كان الاصميل فقسيرا يطبب له وان كان غنيا فقيه روايتان والاشبه أنه يطبب له هذا اذا أعطاء على وحسه القضاءادينه واندفع السهعلى وحسه الرسالة لانطيباه الرج بالانفاق لانه لاعلكه وبتعلق العقد بعيثه لنعينه فتكون الحرمة فيسه حقيقة كالمغصوب المتعين أذار يح فيه بخلاف مالا يتعين

أوالمغصوب وريح فعندهما لانطساله الرج خلافالابي بوسق وإندفع على وجه الاقتضاء بأن قال الاصل للكفيل إفالا آمنان بأخبذ الطالب مقهمناك فأناأقضك قملإن تؤدى طاله الرع إذا حكان المدفوع عالانتعمان كالنقودلانهملكها بالقبض لماقلناغامة مافى البابأن للاسمال الرحوع على الكفيل إذا أدىالاصيل منفسه وبالرحوع لايتبين أنه لم علك لانه لا يتعين و إن كان المدفوع بمايتعين كغيرالنقود فالأبوحسفة فيروالة هدذا ألكتاب ستجب أن رده على الاصل وقال في كتاب الكفالة من الاصهال بتصدّق به وقال في كاب السوعمنه لانطب لهوعسدأى توسف وعجد يطسيله اه قوله وفي رواية هذاالكماب يعنى السامع الصغير اه (قوله وقالا يطسب إلى آخره) قال الاتقانى وحدقولهماأن

الكفيل بعد قدهد والكفالة استوجب على الاصيل ديناء و جلاكا بيناولهذا صها براه الاصدل الكفيل قبدل أداه عند الكفيل بكن له الرجوع وصاحب الدين المؤجل إذا استوفاه بكون استيفاؤه صحيحاف كان الربح حاصلا على ملكه فطاب له ولاي حنيفة أن ماك الكفيل في المدفوع إليه فاصر وذلك لان الطالب إذا أخذ حقه من الكفيل بتقر رملكه وإذا أخذ من الاصيل منتقض فكان الماك فاصراف العلم بكن الملك أصلات أصلات مقدة الخبث فاذا كان قاصر إنشت شهة الخبث فاربطب الاربح اه وفيه وإن كان غنيا ففيد والاشدة العبث فالمنظم البردوى في شرح الجامع الصنعير والاشب أن علي له لانه إن الردعليه على أنه حقم اه

(فوله واتبعت أذناب البقر) المراد باتباع أذناب البقر الزراعة اله غاية الانم محدث في تركون الجهاد وتألف النفس الجبن قاله الكال اله (فوله ذالتم) من باب ضرب اله مصباح (قوله في المتنومن كفل عن يحد عن يعقو بعن ألى حنيفة في رحل تكفل لرحل عاداب له عليه من حق أو بحاقضى له عليه من حق فعاب المكفول عنه في المتنق بالكفول عنه في المتنق المنه على المكفول عنه ألف ورهم قال الانسمع منه بننة على المكفيل حتى يحضر المكفول به الى هنالفظ عجد في أصل الجامع الصغير وذلك لان الكفيل التزم ما لا يقضى به في المستقبل في المناف على الكفيل لان شرط وجوب المناف المناف

كقولهم أطال الله يقاءك وأدام عـزلة فالما كان كذلك فلناالكفيل كفل عال معالى على الغائب بعد عقدا احكفاله لاقله ودعوى المدعى عملى الكفيل مطلقة عن ذلك حدث لم بتعيرض لوحوب المال تعدعقد المفالة بليحمل أنه كان واحماقمل الكفالة وذلك لايدخل تحت الكفالة ففسدت الدعوى فلرتسمع البشة اه اتقانى رجه الله (قوله فيرهن المدعى على الكفيل أنه على المطاوب القالم يقبل) لانه قصاء على غائب لم ينتصب عنهخصم إذالكمفيل هذه الصورة لأتكون خصما عنه لانه انما كفل عنه عالىمقضى به بعد الكفالة لأدوان كان ماصافا اراديه المستقمل كقولهم أطال الله بقاءك وهذا لانه حعل الدوب شرطا والشرط لايد

عنداى وسف وقديناهمن قبل قالرجه الله (ولوأمر كفيله أن يتعين عليه و راففعل فالشراء الكفيل والرج عليه) وتفسيره ان الاصيل أمن الكفيل بيسع العينة وهو أن يقول له اشترمن الناس حريرا أوغسره من الأنواع مُ بعد عد المائع مندك وخسرت أنت فعلى وصورته أن بأتى هو إلى تاجر فيطلب منسه القرص ويطلب التاجرالر بعو يخاف من الريافيسعه التاجرتو بايساوى عشرة مثلا بخمسة عشرنسيتة ليبيعه هوفى السوق بعشرة فيصل إلى العشرة ويجب عليم الماتع خسمة عشر الحاجمل أوبقرضيه خسمة عشردرهما ثميتيعه المقرض ثوبايساوى عشرة بخمسة عشر فبأخذ الدراهم الى أقرضه على أنواغن الثوب قتبقى عليه الخسسة عشرة رضافاذا فعل ذلك نفذ عليه والرج الذى ربحه الناجر بلزمه ولا بلزم الآمرشي من ذلك لانه إماضامن لما يخسر عكافاله بعضهم نظرا إلى قوله على أنهاللو حوب فلا يجوز كالوقال لرجل ماتع في السوق فاخسرت فعلى وامانو كمل الشراء كما قاله البعض اظرا إلى الامر به ف الايجو وأيضا فهالة نوع الحريروغسه وسمى هدذا النوع من البديع عينة لمافيه من السلف يقال باعه بعينة أى نسيئة من عين المزان وهوميله لانها زيادة وقيل لانها بيع العين بالرج وقسل هي شراءما باع بأقسل ما باع وقيل لما فيهامن الاعراض عن الدين إلى العن وهو مكروه لمافيه من الاعراض عن مبرة الافراص مطاوعة فشح النفس وهذا النوع مذموم شرعا أخترعه أكله الريا وقال علسه الصلاة والسلام إذا نبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ذلاتم وظهر عليكم عدوكم قال (ومن كفل عن رحل عاذاب له عليه أوعاقضي له عليه فغاب المطاوب فبرهن المدعى على الكَفْيل أَنْ أَعلَى المطلوب أَلْفَالْم يَقْبِلُ لَانْهُ صَكْفَل مَالُاسِينِ فِي الْمُستقبِلُ بِالتَّصَاء أُو بِأَي سبب كان وذلك لم يوجدد لان القضاء على الغائب لا يجو زفل يوجب شيا ولم يوجد شرطه واهذا لواقر الكفيل على الأصيل الف درهم لا يحب على الكفيل لان أقراره لا يوجب على الأصيل وشرط لزوم الكفيل فيهد والكفالة الوحوب على الأصمل فكذا القضاء وهوغائب ولانه يحمل أن مكون واحما قبل الكفالة فلاعب عليه ويحمل ان مكون واحسابعدده فيحب عليه فالايدخل تحت الكفالة بالشك حنى لوادعى الوجو بعدالكفالة بأن قال حكم لى علمه القاضي فلان مكذابعدالكفالة وأقام البينة قبات بينته لانه ادعى عليه مالادخل في الكفالة ولرمهما المال قال (ولو برهن أن ادعلي فيد كذاوأنهذا كفيل عنه مامى قضىيه علم ماولو بالأأمر قضى على الكفيل فقط ) أى لوأحضر معصاعندالقاضى فأقام البينة أناه على فلان الغائب ألف درهم وأن هذا الشعص كفيل عنه بأمره

من كونه ستقبلاعلى خطرالوجود فعالم بوجدالذوب بعدالكفاله لا يكون كفيلا والدعوى مطلق عن ذلك والمنه لم تشهد بقضاء مال وجب بعدالكفالة فلم يقم على من اتصف بكونه كفيلاعن الغائب بلعلى أجنسي اذلا ينتصب خصما وهذا في لفظ القضاء ظاهر وكذا في في الاخرى وهولفظ ذاب لان معنى ذاب تقرر ووجب وهوالقضاء بعدالكفالة اه كال رجه الله (قوله وأقام المبدئة الى آخره) صادكفيلا وصت الدعوى وقضى على الكفيل بالمال لمسرو وته خصماعن الغائب والكفيلة بأمره أو بغيراً مره الاأتهاذا كان بغيراً مره يكون القضاء على الكفيل خاصة اه فتح (قوله في المن ولوبره ن الح) قال الاتقاني وصورة المسئلة في المام المسلمة المام المسئلة والمنه بنه أمره بالمرجل بامر المكفول عنه فغاب الكفول عنه في الطالب بالكفيل فأقام عليه بينة أن له على في الكفول عنه الغائب فان المنه المناف على الكفول عنه الغائب فان الفقيه على الغائب المنافظ الجامع الصغير وقال الفقيه كانت الكفالة بغيراً من الغائب الحام الصغير وقال الفقيه

أواللت فى شرا المام الصغيرة كوفى الكناب عن أبي وسف ومحد خاصة وليس فى المسئلة اختلاف لانه لم يرد عن أبي حنيفة خلاف هـذا وشمس الاغة السرخسى المحاخصة ولهـ ما بالذكر لانه لم يحفظه عن أبي حنيفة نصاواتها في المنية هذا ولم تقبل فى المسئلة المنقد مقلان عملان عمل المنقد مقلان عمل المنقد مقلان عمل المنقد مقلان عمل المنقد وهو ما على الكفيل بعد عقد الكفالة ودعوى المقدة على مطلقة أبي معرض المناف فقسدت الدعوى فقبلت الدعوى في المناف المناف

قيلت السنة وفضى على الأصمل والكفيل جيعا ولوأقام البينة أنه كفل عنمه بغمراً مره قضى على الكف لفقط ولايقضى على الغائب لان المدعى هذا مال مطلق فأمكن إثمانه بخلف ما نقتم على ماسناه وإغايختلف بالاحروع دمه لابم ما يتغايران لان الكفالة بأمر متبرع اسداء معاوضة انتهاء وبغسرا مرهتير عابتداء وانتهاء فالقضاء أحده مالا يكون قضاء بالآخر وإذاقضي بهابالامر نبت وهو يتضمن الافرار بالمال فيصد برمقضهاعليه والكفالة بغسرأم لاعس عانده لان صعتما تعتمد قيام الدين في زعم الكفيل ف الابتعدى إليه وفي الكفالة بأصره يرتدع النكفيل عا أدى على الآص وقال رفررجه الله لاسرجع لانه لماأ تكرالكفالة فقدظ فوزعه فلنس لهأن بظلم غيره ونحن نقول صارمكذبا شرعافه طل زعة فيرجع عليه كاير جمع المسترى على البائع بالتن إذا استعق المسعوان كان في زعه أن السبع صحير لماقلنا فان قيدل كيف وقضىء على الغنائب إذا كانت الكفالة بأمره والقضاء على الغائب لأبحو زعند دنا قانباإذالم يتوصل إلى حقه على الحياض إلاما تساقه على الغاثب يحو زالقضاء على الغمائب كمآإذاادى عبسدأن الماضرات بتراءمن مولاه الغائب ثمأ عتقعة فأنمكرا لخاضرا اشراء والاعتاق كان الجماضر خصماعن مولاه حتى إذا أثبت العب دالشراء والعتق نف ذعلى الغنائب حتى إذا حضر ليس له أن يدعيه قال رجه الله (وكفالله بالدوك تسايم) معناه إذا باع رجل دارام الافكافل رجل المسترى عن الباقع بالدرك وهوضمان التمسن عندا التحقاق المبيع فكفالت تسليم للبيع وإقراد منه أنه لاحقله فيها حقى وادعى أن الدارملك أوادعى فيها الشف عد أوالاجارة لاتسميع دعواه لان الكفالة ان كانت مشروطة في البيع يوقف جوازه على قبول الكفيل الكفالة في المحلس فاذا قبل وانبرم بقبوله ثمادى الملائ أوغسره صارساعيافي نقض مائم منجهته ومنسعي في نقض مائم منجهته صل سعيه فالحداة الدنيا والالمسكن مشروطة فالبيع فالطاوب منهذه الكفالة اعام البيع وإحكامه بان لابرغب فيهاالمشترى الابالكفالة خوفامن الاستعقاق فيكون اقرارامنه بان السائع مالك الهاوقت السيج فلا تصردعواه بعددلك قال رجه الله (وشهاد موخمه لا)أى كابة شهاد ته وحمه لا يكون تسليا نحى اذا ادعاه بعده تقبل دعواء لان الشهادة ايس فيها مايدل على انه أقرالبائع بالملك اذالبيع بوحد من غدر المالك كالوجدمن المالك واعله كتب الشهادة المحفظ الواقعة أولينظر في البسع حتى اذاراى فيه مصلحة أحازه وليس فيمما مدل على نفاذه بخلاف ضمان الدرك لان مقصوده الانبرام على مابينا حتى أوشهدهنا

كذا قال الامام الزاهد العتابي اله عانة (قـوله ولايقضى على الغائب لان المدعى هنامال الح أخره) قال الكال واعاقماتهذه البينة ولم تقبل فما فعلها لان المكفول هنا مال مطلق ودعوى المستعى مطلقة فصحت الدعوى فقيلت المنتة لانهابناءعلى صحة الدعوى نخلاف ماقيلها لان المكفول به هذاك مال مقسد مكون وجوبه بعدالكفالة وان كالامقادا مخصوص كدة ولم تطابقها دعوى المدعى ولاالبيئة اه (قوله لانهاا أنكرالكفالة الخ) صار ذلك منه اقرارا بأن الاصيل لميأمره واقرارالمرء على افسه صعيع لانه مؤاخذ برعه فلارجوعادن اه اتقانى رجه الله . (قوله فقد ظلف رعه) قال في المهرة

والزعم والزعم الغنان قصعنان وأكثر ما يقع الزعم على الباطن وكذلك هوفى التنزيل زعم الذين ايضا كفروا أن لن يبعثوا وكذلك ما عامن الزعم في القرآن اله عاية (قوله وغن نقول) أى لما قضى القاضى بالكفالة بأمن بالبينة اله (قوله وغن نقول) أى لما قضى القاضى بالبينة كان الشترى شيأ من انسان وأقران البائع باع ملك نفسه تم استحق المسع بالبينة كان الشترى الرجوع بالثمن على البائع لا نمن طلاق الهائم المائم على البائع لا نمن المنظلة الهائم على المنافقة الهائم على المنافقة المنافق

(قوله أوكت في الشهادة كذلك من غسر أن يقول الخ) قال الصدر الشهيد وغسره في شروح الجامع قال مشا يخذا ان ذكر في الشهادة على البسع ما وحب صحته ونفاذه بأن كتب في الصائباع وهو علل ذلك وهو كتب شهد بذلك فانه قبطل دعواه الأن يكون كتب الشهادة على القراره ما بذلك كله فينتذلا تبطل دعواه أن يكتب في الشهادة باغ فلان كذا من فلان وقد أقر البائع أنه باع ملك نفسه اله علية وله في المستن ومن ضمن عن آخر خراجه في قال الانقابي أما الخراج فاعاصم المتمان به لانه دين مضمون حقالا مسد يطالب به و يحدس فصارض من منافر الديون بخلاف الضمان بالزكاة فانه لا يصير في الاموال الظاهرة والباطنة حيمالان الزكاة عبارة عن عليات برء من نصاب مقد ترشر عامن غير أن يكون دينا في الذمة ولهذا لا تؤسد بعد الموت من التركة بخلاف أندراج لانه دين لان الدين عبارة عن وجوب غليك المال في الذمة بدلاعن شيء كقيم المتلقات وغن المسعوانه من (١٦٠) و خوذ الكواليدل كان ملكاله عن وجوب غليك المال في الذمة بدلاعن شيء كقيم المتلقات وغن المسعوانه من (١٦٠) وخوذ الكواليدل كان ملكاله

فكون المدل ملكاله أدضا وألزاح بدلءن منفعة الحفظ فتكون دينناوليس الز كاه بدلاء بن شي أخر فلامكوندسا فكاناللك متعلقانا لتمليك وهذامعني قوله لانها محرد فعال بعني انالز كاة عسارة عن مجرد فعلوه وعليك المالمن غسرأن بكون دينا اه اتفانى رجه الله (قوله وأما النوائب) قال ألاتقالى وأماالنوائب فقداختاف المشايخ فدله قال بعضهم المرادمابكون محق كاحر الحارس وكرى بهرالعامة والمدين ويسمى ناسه وقال بعضهم هوماعتاج السه الامام نحوتحه مزالفاتلة وفداءالاسارى أنلا مكون في سالنال شيء فيوظف مالاعلى الناس فحورداك فصبأداؤه على كل موسر نظر اللسلان فيضمن السان قسهة صاحبه أى اصده من ذلك بجوز وأما النوائب

أيضاء نداكا كم بالبيع وقضى بشهادته أولم بقض يكون تسلم احتى لانسمع دعواه بعدد للالان الشمادة بالبيع على انسان اقسر ارمنه بنفاذ السيع بانفاق الروابات لان العاقل مر يد بتصرف الصحة فيصهر كأنه قال باع وهو على كذأو باع بيعاما تانافذاأ وكتب في الشهادة كذلك من غيران يقول فسه على رعمالمتعاقدين أواقرارهمافيكون بدعوا وبعددهمناقضا بخلاف مجردالكتابة في الصك لانه لا يتعلق به حكم وانماهو بجردإخبار وهولوأخبر بان فلاناباع شمأ كان له أن يدعيه وقوله وخمه وقع اتفاقا باعتبار عادتهم فانهم كالوا يختمونه بعدكا بدأ سمائه سمعلى الصال خوفامن التغيير والتزو بروالحكم لايختلف بيناأن ليكون الصائحة وماأوغير مختوم فالرجه الله (ومن ضمن عن آخر خراجه أو رهن به أوضمن فوائمه وقسمته صحر) أما الخراج فلأنهدين المطالب من حهة العماد فصاركسا رالد بون وهمذ الانه يحب حقاللقاتلة بدلاعن الذب والاستعفاظ والمحاماة عن بيضة الاسلام فكان عظراة الاجرة بخلاف الزكاة فى الاموال الطاهرة لان الواحب فيهاج وعمن النصاب وهوعين غيرمضمون بدليل أنه لوهلك لا يؤخذ منه شئ والكفالة باعيان غيرمضمونة لاتحوز ولان الواجب فيهافعل هوعبادة والمال محله ولهذا لايؤخسد منتركته بعدمونه الأتوصية فسلاتجوزا لكفالة بهاكسا ترالعبادات تمقيل المراد بالخراج الخراج الموظف وهوالذى يجب فى الذمة بان بوظف الامام كلسنة في مال على ما براه الا الخراج المقامة وهو الذى يقسمه الامام من علة الاوص لانه عبر واحب في الذمة فلم يكن في معنى الدين والرهن كالكفالة لان كل واحدمنهما التوثق فيعو زف كل موضع تعو زالكفاله فمه وأما النوائب فقد داختلفوافي صورته فقال بعضهم أريديه مأيكون بحق كاجرة الحراس وكرى النهر المشترك والمال الموظف لتجهزا لحيش وفداء الاسارى وقال بعضهم أريدبه ماليس محق كالجسايات التي في زماننا بالحددة الطلة بغير حق فان كان مرادالمصنف هوالأول جازت الكفالة به بالاتفاق لانهوا حب مضمونوان كان مراده الثاني ففيسه اختسلاف المشايخ فقال بعضهم لاتحو ذالكفالة بهمنهم صدرالاسلام البزدوى لان الكفالة ضم ذمة الى ذمة فى المطالبة أوفى الدين وهما للدين ولامطالبة على الأصيل فلا يتعقق معنى الضم وقال بعضهم يجوز مهم فرالاسلام على البردوى لانهافى المطالبة مثل سائر الديون بل فوقها والعسيرة قي بأب الكفالة الطالبة لانفاشرعت لالتزامها ولهذا قلنا إنس قام سور يعهده النوائب على المسلين بالفسط يؤجروان كأن الا خذبالا خذظالما وقلناان من قضى نائية غيره بالمن مرحمع علمه والبلم يشترط الرجوع كن قضى دين غيره باحره وأما القسمة فقد قيل هي ماأصاب الواحد من النوائب لان القسمة هي النصيب قال الله أتعنال ونبئهم أنالماء قسمة بينهم والمراديم النصيب ونيسل هي النوائب بعينها غييرأن القسمسة مأمكون

آلتى بوطفها السلطان طلاعلى الناس كالجمايات في زماندا بسيل الظام فقد اختلف المشايخ فيسه اه (قوله كاجرة الحراس) أى المحالة الذى يسمى في بلادم صرائطفير اه كال مع تغيير (قوله كالجبابات الحراف) قال الكال كالجبابات الموظفة على الناس في زماندا بلادفارس على الخياط والطباخ وغيرهما في كل شهر أو بوم أوثلا ته أشهر السلطان اه (قوله منهم ضرالاسلام) هو محدين الحسين بن عبد المكريم النسنى اه وصدر الاسلام هذا هو أخو فر الاسلام الآتى أيضا اه (قوله منهم فرالاسلام على البردوى) هوابن مجدين الحسين المناف المن عبد المكريم النسنى وعبد الكريم هذا اكان تلمذ الشيخ الامام مجدد بن مجدد المائريدى السيرة فدى اه اتقانى (قوله وقلنا النمن قضى باثبة غيره بأمره وجعلمه) لكن هذا أمره به لاعن اكراه أما اذا كان مكرها في الامر المعتبرأ مره في الرجوع وقلنا النمن قضى باثبة غيره بأمره وحدى اه اتقانى (قوله وان لم يسترط الرجوع) أى استصانا عنزلة غن المستحدة اه عامة هكذاذ كره شمس الانحة السرخسى اه اتقانى (قوله وان لم يسترط الرجوع) أى استصانا عنزلة غن المستحدة المنافة المنافة المنافة المنافقة المنافق

(فوله هذا اللفظ وفع عاطا) قات دعوى الغلط علط لان القسمة السم عنى النصيب كافى قوله تعالى ونشهم ان الماء قسمة بينهم والمراد بها النصيب أو بمعنى النائبة وهي أيضا السم أو بمعنى حق القسام وهي أيضا السم اله عبنى (قوله لان القسمة مصدر والمصدر فعل) وهو غسير مضمون الهاجة (قوله وقيل هي أن يمنع أحد المشريكين من القسمة الخ) فاذا ضمن انسان ليقوم مقامه في القسمة يحوز ذلك لانه ضمن شيأ مضموذا وهو يقدر على ايفائه الهاجة (قوله فالقول الضامن) أى في ظاهر الرواية اله كال (قوله دواه عنه ابراهيم النيوسف) قال الاتقاني و دوى ١٦٠ أبراهيم بن رستم عن أبي يوسف اله (قوله فلا يصدق الا بحجة لانه ادّى النيوسف) قال الاتقاني و دوى

راتساوالنوائب ماليس برانب واغما بوظف والامام عندا لحاسمة إذالم يكن في بيت المال شئ وقد بينا ماهوجائز بالاجاع وماهو مختلف نبه وقال أيوبكرين أبي سعيدهذا اللفظ وقع غلطالان القسمة مصدر والمصدر فعل وهذا مضمون وقيلهى أنءتنع أحدالشر بكينمن القسمة يبنه وبين صاحبه فيضمنه إنسان لانهاوا حبة وقال بعضهم معناها أذاأقنسهائم منع أحدالشر يكين قسم صاحبه والرواية بأووهي لاحدالمذ كورين وفي الاباحة تم وكذا في النفي قال رجه ألله (ومن قال لا خرضمنت لك عن فلآن ما تُه الى شهر فقال هي حالة فالفول الصامن) يعسى إذا أقرانه كفيل بدين عن فلان وادعى الاحل فصدقه المقرله وهوالطالب فى الدين وكذبه فى الاحل كان القول قول المقرلانه أقرا بشوت مق المطالبة بعدشهر والمقراه يدى علمه المطالبة في الحال وهومتكر فكان القول قوله بخلاف ما اذا أقر بالدين المؤحل فصدقه المقرله فى الدين وكذبه فى الاحسل حيث يكمون القول فيه قول المقرلة لان المقرأ قر بالدين تم ادى حقالنفسه وعو الاحدل فلا يقسل قوله بلاسنة ولان الاحل في الكفالة نوع حتى مندت فيهامن غير شرط وأن كان الدين مؤحد الاعلى الاصدل وفي الدين عارض حتى لاشت الانشرط في كان القول لمن ينكر العوارض وفي النوع القول القرلانة صفة للدين وقال الشافعي القول المقرفيهمالان الاحل وصف فيهما يقال دين مؤجل وحال وفي الاوصاف القول للقروقال أنو نوسف القول القراه في الفصلين واهعنسه إبراهيم بنوسف لانالمقرق دأقرله بحق تمادى تأخيره فلا يصدق الابحمة لانهادى أناه على صاحب محقا وهوالتأخير ألاترى أنهلوأ قر بالكفالة على اله بالخيار حازا فراره بالكفالة ويطل الليارل اقلنا وغون بينا الفرق بين الفصائن واسهمذا كالخمارلان اللمارمعي بمطل الكفالة فلايصدق بايطالها بعد الاقرار بها مخلاف الاحل لانه لدس بانطال وأنماه ونوع في الكفالة على ما وينا وما قاله الشافعي ان الاحل وصف للدين لاستقم لانه لس نصفة الدين في الحقيقة وان كان وصفاله لفظا ألاترى أن الدين حق الطالب والاحل حق المطاوب ولو كأن حقاله لما اختلف مستحقهما كالحودة والرداءة فيموا ليسلة فيما أذا كان عليه دين مؤحل وادعى عليه وخاف المكذب ان أنكر والمؤاخذة في الحال ان أقرأت بقول للدى هذا الذي تدعيه من المال عال أومو حل فان قال مؤحل فلا دعوى علمه في الحال وان قال حال فينكره وهوصدوق فلا حرج علمه وقبل من علمه الدين مؤ حلااذا أنكر الدين وقال السلاقيلي الموم حق قلا بأس به اذالم رديه إنواء حقة قال رجه الله (ومن اشترى أمة وكفل الدرحل بالدرك فاستعقب لم يأخذ المشترى المكفيل حتى مقضى له بالثمن على البائع) لان المفالة بالدول هو فمان الثمن عند خروج المبع عن ملك بالاستعقاق وهولم يخسر جعن ملكه مالم بفسخ البيع ويحكم على المائع بردالتن على المشترى و بمعسر دالاستعقاق الا ينفسخ والهد ذالوأ جازالسنعق البيع قبسل الضمخ جازفاو كانستقضا الماذ فاذالم ينتقض لمعد النمن على البائع والمخرج عن ملكدلات بدل المستحق عملوك الاترى انهلو كان عنها عسد افاعتقد البائع في هذه الحالة عتق وكذالو كان المشترى ماع الحارية من انسان فاستعقت من يدالماني المسترى الاول

قال الانقاني ووجمعقول أبى بوسف المماتصاد قافي وحوبالمال واختلفاني الاحل فدستماا تفقاعلمه ولم سنت مااختلاما فيسه ووحه الطاهر مأقال أصحاباني شروح الدامع الصغير الالحسل في الدون الواحة لابعة الكمفالة كالعروض وثمن الساعات والمهور وقسم المناهاتعارض ولهذااذا اطلقت تكون حالة فاذا أنكرالاجل فقدأنكر العارض فكان القول قوله واهذا قلنافى خيارااشرط ادًا ادّعاه أحدا لعاقد س لاشت بقوله لانه عارض وأما الاحمل في الكذالة فقد أست من غيرشرط بأن وال كفلت عالات على فلان وعلى الاميلدينمو علىكون مؤجلاعلى الكفيل منغير شرطف لم يكن الاحدل في الكفالة أمرا عارضالل الكفالة المؤحلة أحدنوعي الكفالة والاقرار بأحد النوعين لايكون اقرارا

بالنوع الآخر اله قال الكال رجمه الله وحده المذهب ان المقر بالدين أقر بماهوسب المطالبة في الحال الكال رخي بخروج مستمقه في الحال الطاهر ان العاقل لا يرضي بخروج مستمقه في الحال الطاهر ان العاقل لا يرضي بخروج مستمقه في الحال الله المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف والمناف والمناف المناف والمناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف والمناف المناف المناف والمناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف المناف والمناف المناف المناف والمناف المناف المن

شرع في كفالة الرجلين بعد كفالة الرجل لان الاثنين بعد الواحد في الوجود فاخرد كرها وضع التناسب اه اتقائي (قوله حتى يؤيد مادؤد به على النصف عن صاحبه الخ) قال الكمال رجه مادؤد به على النصف عن صاحبه الخ) قال الكمال رجه الله ولانه لووقع في النصف عن صاحبه الكفالة كان له أن يرجع عليه به فلصاحبه أن يرجع به نمار جع به المؤدى لان أداما أنه يعنى كفيله بأصره كادائه بنفسه ولوأدى بنفسه يرجع فكذا بنا به لمكن اذا جعله كله عن صاحبه في قول بذلا لم يعلم المرجع على المؤلسة أن يرجع بنصفه الانه في احدى المائنين أصيل فاذا وجع به على صاحبه المؤدى حقيقة والالم يعلم المؤدى حقيقة والالم يعلم المائنين المحدى المائنين المسلل فاذا وجع به على صاحبه المؤدى حقيقة والالم المؤدى المائنين المحدى المائنين المحدى المائنين المحدى المائنين المحدى المائنين المحدى المائنين المحدد والالم يكن المائنين المددى المائنين المددى المائنين المدد والالم المائنين المدد والالم يكن المائنين المددى المائنين المدد والالم المائنين المدد والمائنين المدد والالم المائنين المدد والالم المدد والالم المدد والمائنين المدد والالم المائنين المائنين المائنين المدد والالم المائنين ال

أن رجع على بالعده مالم وقض عليه بالتمن للثانى كى لا يجتمع بدلان فى ملك واحد فاذا حكم الحاكم المائن عليه انتقض وسقط احتمال الاجازة ولزم البائع ردا التمن فيلزم كفيله ضرورة بخسلاف القضاء بالحرية لان المسع ببطل بها لعدم المحلمة فيرجع على السائع والكفيل به وعن أبى حنيه قان المسح بنتقض بحدر دالاستحقاق لان الخصوم قمن المستحق وطلب الحكم من القياضي دله سل على النقض في تنقض مائنقض من المستحق بعد ذلك وعن أبى وسف مثله فعلى فينتقض به المستحق بعد ذلك وعن أبى وسف مثله فعلى هذا برجع به عليه بحرد القضام الهوعن أبى وسف انه ان أخذ العين بعد الحكم في نفسخ البسع لان أخذه دليل الفسخ والظاهر هو الاول

## و باب كفالة الرحلين والعدين

قال رجه الله (دين عليه ماوكل كفيل عن صاحبه في الداه أحده مالم يرجع به على شريكة فان زاد على النصف رجع بالزيادة معناه اذا كان لرحل يربي النين بأن السير بامنه عبداوتكفل كل واحد منه ماعن صاحبه في الداه أحده مالم يرجع به على شريكه حتى يريد ما يؤديه ينصر في النادة الان كل واحد منه سماق النصف أصسيل وفي النصف حك فيل في ايؤديه ينصر في الماعلية اصالة الان الاول وهو الشيافي المطالبة فقط فلا يعارض الدول وكالسب الاول وهو الشيراء أقوى من سبب الماني وهو الكفالة ولهذا ينفذ الاول من المريض الدول وكذا السبب الاول وهو الشيراء أقوى من سبب الماني وهو الكفالة ولهذا ينفذ الاول من المريض من حسم ماله وان كان عليه دين والثماني لا ينفذ الامن الشيرة وهذا تظير مالوقت وهذا تظير مالوقت وين ماعليه وان كان عليه دين الموقت و بين الموقت و بين

رجع الاسمقها لانه لو أداهاحم قيقة شفسه انصرف منها خسون الى ماعلسه اصالة وخسون الى ماعلمه كفالة واغمار جعماعن الكفالة فمؤدى ألى الدور ومايؤدى إلى الدور ممتنع فمسعر محوعه فليقععن صاحبه والاتغمركم الشرعاذالوقوعءنصاحية حكة حواز الشروع وقد علتأنه امتنع للدور وإعلم أن ليس المراد حشقة الدور فانه توقف الشيعلي مالتوقف علسه وربعوع المؤدى لسرمتوقفا على رجوع صاحبه بل اذا رجع الا خر أن رجع ولايازم كونه فيمال واحد بل انشاءاً عطاه ماأخدده

منسه فأذا رجع الانخز

استعاده أوأعطاه غيرو

وكذا الاول فاللازم

الرجوعات بينهمافيسنم الرجوع المؤدى المه والحق أن هدا الوجه الحل لان رجوع المؤدى عنه لايمكن أن يسوغه شرعا اعتبارا المؤدى عنه المؤدى هو الدى يرجع على المؤدى عنه المؤدى هو الدى يرجع عليه ذلك الغير عنه المؤدى هو الدى يرجع على المؤدى عنه المؤدى عنه المؤدى عنه المؤدى عنه وكيف بكون أداء الانسان عن غيره سد بالان يرجع عليه ذلك الغير عنه المؤدى وهو أوضع عمله المؤدى المؤلمة في المؤدى عنه المؤدى عنه المؤدى عنه المؤدى عنه المؤدى عنه المؤدى عنه المؤدى المؤدى المؤدى عنه المؤدى عنه المؤدى عنه المؤدى عنه المؤدى عنه المؤدى عنه المؤدى المؤدى المؤدى المؤدى المؤدى المؤدى عنه المؤدى عنه المؤدى عنه المؤدى المؤد

(قوله بصدق) وكان ينبغى أن لابصدق وهذا وجه ورودها على مسئلة الكتاب فاعلم اله له (قوله وليس لصاحبه أن ينقض الاستواء بالرجو ع عليه مراعاة) بعنى أن المانع من نقض الاستواء هو المراعاة الح (قوله بخلاف المسئلة الاولى الح) قال الكمال رجه الله وهذا الفرق باعتبار الوجه الاولى في المسئلة الأولى ولو كان الوجه الثانى صحيحا لم يبق فرق باعتباره لان مسوغ رجو ع المؤدى عنه اعتبارة فسه أدى ما أداه عنه المؤدى واحتسابه به عن المؤدى وهذا ممكن هذا بعينه بأن يقول هذا الذى ترجع على به بسبب المن أديته عنى هو كادانى بنفسى فكات في الله واحتسبته عند فأنا أرجع عليك به ولاشك في بطلان هدا فلا يقع الفرق الا باعتبار القوة والضعف وهو الوجه الاولى اله (قوله ثم يرجعان (١٦٨) على الاصيل وقوله وان شاء المؤدى رجع بالجميع على الاصيل) لا يخاوم ماسيق عن الوجه الاولى اله (قوله ثم يرجعان (١٦٨) على الاصيل وقوله وان شاء المؤدى رجع بالجميع على الاصيل) لا يخاوم ماسيق عن

لان الكفيل اذا علدينام وجلاليس له أن يرجع على الاصيل قبل حلول الاجل وكذالو كفل أحدهما عنصاحبه دون الآخروأدى الكفيل فعلاعن صاحبه بصدقوهي واردة على مسئلة الكتاب قال ارجهالله (وان كفلاءن رجل فكفل كلعن صاحبه فماأدى يرجع بنصفه على شريكه أوبالكل على الاصيل)معناداذا كانعلى رجلدين ألف درهسم مثلافكفل عنه رجلان كل واحدمنه ما بحميعه على الانفرادغ كفل كلواحد منالر جلين عن صاحبه عالزمه بالكفالة لان الكفالة عن الكفيل حائزة كالمحوزعن الاصيل فادى أحدهما رجع بنصفه على صاحبه ثمر جعاب على الاصيل انشاء وانشاء رجعهو بالكل على الاصدل لان ماعليهمامستويان فلاتر بعيم البعض على البعض اذالكل كفالة فيكون المؤدى شاأهاعنه مافير جع شصفه على شربكه اذلا يؤدى الى الدو ولان قضيته الاستواء وقد حصل برجوع أحدهما بنصفه وليس اصاحبه أن ينفض الاستواء بالرجوع عليه مراعات افتضاه العقداذالاستواء فيالسب وحب الاستواء في الحكم وهوالغرم بخلاف المسئلة الاولى لان الترجيع فيها حاصل من الابتداء قلايضره الرجوع فيؤدى الى الدورثم رجعان على الاصيل لانه ماأديا عنسه دينة بأمره أحدهما ينفسه والاخر بناتبه وانشاء المؤدى رجع بألجسع على الاصيل لانه كفل بالجسع بأمره هدذااذاتكفل كل وإحدمتهماعن الاصميل بجميع الدين على النعاقب ثم كفل كل واحدمتهماعن صاحبه بالجيع وأمااذا تكفل كل واحدمتها بالنصف ثم تكفل كل واحدمتها ماعن صاحبه فهي كالمسئلة الأولى في الصيم حتى لا يرجع على شريكه عاأدى مالم يزدعلى النصف وكذالوتكفلاعن الاصيل بجمسع الدين معاتم كفل كل واحدمنه ماعن صاحبه لان الدين ينقسم عليهما قصفين فلا يكون كفيلاءن الاصيل بالجيع وكذالو كفل كلواحدمنه ماعن الاصيل بالجيع متعاقبائم كفل كل واحدمهماعن صاحبه بالنصف قال رجه الله (وان أبرأ الطالب أحدهما أحدالا خر بكله) لان الراءالكفيل لانوجب براءة الاصيل فبق المال كله على الاصيل والاتر كفيل عنه بكله فيأخذهبه تال رجه الله (ولوافترق المف وضان أخذ الغريم أياشاء بكل الدين) لان كل واحد منهدما كفيل عن الا خرعلى ما بينافى الشركة والرجه الله (ولابرجع حتى يؤدى أكثر من النصف) لما سنامن الوجهين في كفالة الرجلين قال رجمه الله (وإن كانب عسديه كلية واحدة وكفل كل عن صاحبه وأدى أحدهمار جع بصفه) وهدذااستعسان والقياس أن لا يحوزلان فيه كفالة المكاتب والكفالة إبيدل المكتابة وكل وأحدمنه مانانفر ادمراطل وعند دالاجتماع أولى فصاركا اذا اختلفت كابتهما وجه الاستمسان أن تصرف الانسان يجب تعصصه بقدر الامكان وقد أمكن تعصيرهذ والكفالة إن يجعل

تكرارفاعل اه لـ (قوله في المتن ولوا فترق المفاوضان النز) قال الاتقانى وأصله أن الفاوضة شركة عامة في كلمال وصححة عندنا وتنتني على ثلاثة أشماء التوكيل من كل واحسد متهماصاحبه فيما كانمن أعال التعارة والكفالة عاكان من ضمان التعارة والاستواء في حنس رأس المال شدا وإنتها فأذاكان انعقادهاعلى الكفالة كان الغرماء أن يطلبوا بجميع الدين أيهماشاؤ الان الكفالة تثنت بعقد المفاوضة قسل الافتراق فلاتبطل بالافتراق اه (قوله في المنفرات كاتب عديه كالمواحدة) أى مان قال مشلا كانتشكاعلي ألف الى عام اه (قوله وأدى أحدهمارجع بنصفه )قال في شرح التيكلة وإن كانب عمديه كالهواحدة على أن كلواحدمتهما كفيل عن صاحسه فكل شئ أداه أحدهمار حععلى شريكه

بنده فه لانم افيه سواء من حيث الاصالة والكفالة اله (قوله وكل واحد منه ما بانفراد مباطل) أى لان الكفالة تبرع المال والمكانب لاعال التبرع والكفالة المات عبر المناب المناب المنابة السيدين صحيح فلا تصير المكفالة به المقاني (قوله فصاد كا المنابة السيدين صحيح فلا تصير المكفالة به المقاني (قوله فصاد كا اختلفت كابتهما) أى بان كاتب المولى كل واحد منه ما على حدة وكفل أحدهما عن الا توفائه المنتذباطلة في العالم المناب الهود و وحد السخسان وجم الاستحسان أنه عكن تحويره المنابع على المناب المنابع المنابع

عن جيبع البدل فيقع عن صاحبه نصف ذلك لاستوائهما في العلة وهي ان كل البدل مضمون على أحدهما بعة دالكتابة ولهذا لا بعتق واحدمنهما أبو وحيع البدل فان أعتق المولى أحدهما صع لانه ملكه وسقط نصف بدل الكتابة لان البدل في الحقيقة مقابل برقيبتهما واغاجه للعلى كل واحدمنهما احتيالا لتصحيح الضمان فاذا بن عتق أحدهما استغنى عن بدل رقيته اه اتقانى (قوله احسالا لتصحيح الضمان) والمامل على ذلك تشوف الشارع الى العتق اه (قوله قلناهذا في حالة البقاء) (١٩٩) كالومات شهود السكاح أه (قوله

فالمتنومن ضمنعن عيد مالانؤخف ذره بعدعتقه) قال فرالاسلام أراديه اقراره بالاستهلاك لانهقد سطلق علمه فاما اذااستهلكه عدانافانه وخذبه فياكال الافي المودع المحدور ادا استملكهافالهلايضمنهاحتي يعتق عندأبي حسفة وهجد وكذلك لوأقرضه انسان أو ماعة أووطئ بشهة بغير ادنالمولى لم يؤخذه حتى معتق أيضا فهذا كله نوع واحدفي الحكمو حواله أنالكفيل وخناده طالا وقال فرالدين فاضحان فشرح الحامع الصغير صورةالسئله اذا أقرالعمد باستهلالهمال وكذبهالمولى أوكان مجحورا وأودعمه انسان فاستملك الوديعة فانه لايؤخذيه حى يعثق في قول أبى حنىفة ومجدولو أقرضه انسانأو ماعه وهو يححور أووطئ امراة نشسهة نغير اذنالمولى فأنه لادؤخ ديالهر حتى يعتق فان كفل انسان به ولم سم حالا وغيره فهو عال أماضحة الكفالة فلان المال مضمون على الاصل وأعالم نطالب الاصل في

المال كله على كلواحد منهما في حق المولى وفي حق نفسه وعتق الا تخرمعلق بأدائه فسطال المولى كل واحدمن مامج مسعالمال بحكم الاصالة لاجكم الكذالة فأيم ماادى عتق وعتق الاسوابيعاله كافى ولد المكانب لكن كل واحدمنهما كفيل في حق صاحبه لان المال في الحقيقة مقابل بهما حتى انقدم عليهما فصارت كفالته عاعله أصالة وكفالة المكاتب عاعليه أصالة حائزة فكان كل واحدمنه ماأصيلافي الكا كفلاعن صاحبه بالكل ولاتظهر الكفالة الافحق صاحبه لانهاضرور به فيتقدر بقدرهاحتى تكون مطالبة المولى كل واحدمنهما عميع المال بحكم الاصالة لابحكم الكفالة فاذاأدى أحدهماشمأ وقعءن كلاالمدل فمقع نصف ذلك عن صاحبه لاستوائهما فيرجع به عليه ولورجع بالكل لاتعقق المساواة بخلاف مااذا اختلفت كابتهما لانءتق كلواحدمنه ماتعلق بأدا المال على حدةوهو صحيح في نفسه فلا حاجة الى تصحمه عاد كريامن الطريق عم المسئلة على ثلاثة أوجه أحدها أن يكاتبهما كلبة واحدة وكلواحدمنهما كفل عن صاحبه فحكه ماذكرنا والثانى أن يكاتبهما كابة واحدة على أاف ولم مردعلي هذا فكمان كل واحدمهما مأزمه حصته ويعتق باداء حصته لان المقابلة المطلقة تقتضى ذلك والثالث أن يكاتبهما كلبة واحدة على أنهماان أدباعتقاوان عزاردا فى الزق ولم يذكر كفالة كل واحد منهماعن صاحبه فعندزفر جواب هذامثل الفصل الثاني حتى يعتق أحدهما بأداء حصته لان كل واحد منهمالم بلتزم بالقبول الاحصنه ولهذاليس للولى أن بطالب أحده ما يحميع البدل واوأدى أحدهما المسعلم وجع على صاحبه بشي محالاف مااذاشرط كفالة كلواحدمتهماعن صاحبه لافانقول لايعتق واحدمنهمامالم يصل جمع المال الى المولى لان شرط المولى في العقد تحب مراعاته اذا كان صحيحا شرعاوقد شرط العثق عندأدا تهماجسع المال نصافلوعتق أحدهما بأداء حصته كان مخالفالشرطه ومااستدليه زفر ممنوع فان هـ فاعنـ دنا كالفصل الاول في جيع ماذكرنا فلهذا فلنامالم يصل جيع المال المالمولى لابعتق واحدمنه ماذكره فى المسوط قال رجه الله (ولوحرة عدهما أخذا باشا محصة من فربعتقه) معناءلوأعتق أحدالعبدين فمااذا كانهما وشرط كفالة كلواحدمنه ماعن صاحبه صم العتق لوجود المصير العتق وهوالماك فبالرقبة وبرئ عن حصته من بدل الكتابة لاند لم يرض بالتزام المال الاليكون وسملة الى العتق ولم يبق وسيلة فتسقط حصمه ويبقى على صاحبه حصته لان المال في الحقيقة مقابل رقيقما وانماجعل على كل واحدمنهما كله احسالالمصير الضمان واداحصل له العتق استغنى عنه فاعتبر مقابلا رقيتهمافيتوزع عليهماضرورة فاذابوزع سقط حصة المعتق لماذكرناو بأخذ بحصة الذي لمعتق إيهماشاء فانشاء أخذ المعتق بالمكفالة وانشاء أخذصاحبه بالاصالة فالرجه الله (فان أخذ المعتق رجع على صاحبه وان أخذالا خرلا) لان غيرالمه تق أصيل فلا يرجع على أحداد اأدى والمعتق كفيل عنه بأمره فيرجع بهعلمه فانفل كنف بكوت الممتق كفيلاعنه والكفالة ببدل الكتابة لاتحوز قلناه فا في عله المقاولانه لم بكن في الابتداء كف لا فقط واعما كان مدل الكتماية واحماعلمه أصالة وقدرنا الكفالة افه في حق صاحبه احتمالالتصير الاداءعن صاحبه و بعد العتق لا يمكن ايجاب المدل علمه لاستغنائه افلاعكن تقدير الاصالة قيه فبق كفيلا قال رجه الله (ومن ضمن عن عبد ما لا وخذبه بعد عقه

(۲۲ مزيلى رابع) الحال اعسرته لان العبدوما في دعلولاه ولم يظهر ما وجب على العبد المحمة سبه في حق المولى لان المولى لم يرض به والكفيل ليس عسرفيطالب عالا لان المانع عن مطالبة العبد وهو العسر لم يوجد في حق الكفيل فصار عن له الكفالة عن عائب حيث تصم و يؤخذ الكفيل به عالاوان عز الطالب عن مطالبة الاصيل اه اتفاني وكتب على قوله بؤخذ به بعد العثق ما فصه هذه الجاة وقعت صفة النكرة وهي قوله ما لا أي ما لا غير واجب على العبد أداؤه قبل العنق اه

(قوله فهومال وان المال حالى على هومال وان لم سم حالا ولا موجلا اه (قوله كااذال زمه بالا قرار) أى بان أقر باسم الالمال وكذبه المولى اه (قوله لان المال حالى على العبدلوجود السب وقبول ذمنه) أى وعدم الاجل فكيف والعتق لا يصلح أجلا لجهالة وقت وقوعه وقد لا يقع أصلا اه (قوله فصار كالو كفل عن عائب) أى حيث يصبح ويؤخذ بدالكنيل حالاوان عزالطالب عن مطالبة الاصيل اه عاية (قوله أوسفل ) بتشديد اللام المفتوحة إه عاية وكتب ما نصه فلسه القاضى حيث تصم الكفالة ويؤخذ به الكفيل حالا العلام العتق فكذا الكفيل اه (قوله احتراز عالعمال المناب) أى والطالب ما كان له مطالبته قبل العتق فكذا الكفيل اه (قوله احتراز عالى يؤخذ به في الحال مثل دين الاستم لالمناب في أن يرجم قبل يؤخذ به في المناب المناب في أن يرجم قبل يؤخذ به في الحال مثل دين الاستم لالمناب في أن يرجم قبل المناب المناب

أفهو حال وان لم يسمه) الرادبدين لم يظهر في حق المولى كااذال مه بالاقرار أو الاستقراض أو بالوطء عن أشبهة أواستهلال وديعة فانهذه الديون لانظهر في حق المولى فلا يؤاخذ بها في السال واغاية إخذبها إبعدا المرية فلوأن انسانا تكفل بهذه أأدنون يلزمه ويطالب به في الحال لان المال حال على العداو حود السسوقول نمته الاأن الطالبة تأخرت عنه اعسرته اذه فدالدون لانتعلق وقبته لعدم ظهورها في حق المولى والكفيل غير معسر قصار كالوكفل عن عائب أومفلس بخلاف مااذا كفل بدين مؤجل حيث لايلزم الكفيل حالالانه التزم المطالبة مدين والطالب لسنه أن بطالب بالدين المؤسل في الحال شماذا أدى عنه وحد والعدالعدق إن كان بأحره لان الكفرل بالاداء ملك الدين وقام مقام الطالب فلا بطاام قبل الحرية وقوله بدين بؤخذيه بعدعتقه احترازع أيؤخذيه فى الحال مثل دين الاستملال عانا أودين الزمه بالتمارة باذن المولى فانه تحوزا اكفالة به بلاشهة قال رجه الله (ولوادعي رقبة العبد فكفل به رجل فات العبد فيرهن المدعى الهاه ضمن قيمته ولوادى على عبد ما الاو كفل مفسده رجدل فات العدرى الكفيل) والفرق أن الشانية تكفل عن العبد بتسليم نفسه فاذامات العبد وهوا مكفول به رئمه أو راءته توجب راءما الكفيل على ما سنامن قسل والاعتلف ذلك بين أن يكون المكفول به حرا أوعسدا وفى الاولى تكفل عن ذى السديتسلم رقسة العبد لان المدى يدعى غصب العبد على ذى المدوالكفالة بالاعدان المضمونة سفسها مأثرة على ما تقدم فحب على ذى الدرد العين فأن هلكت يجب على مقمتها فكذاعلى الكفيل انأنبت المدعى المينة أن العبدله لانه يقوم مقيام الاصيل والبينة كاسمهامينة فعظهر بهاأن العبد ملكه بخلاف مأاذا ثبت الملائلة باقرارذى السدأو بتكوله لاناقر أوالاصدل لنس بحدة في حق الكفيل فلا يلزمه مالم يقريه هو بنفسه قال رجه الله (ولو كفل عبد عن سد دما مره فعتق فأداءأ وكفل سيدهعنه وأتاه بعدعتقه لمرجع واحدمتهما على الآخر ومعنى الاولى أن لاتكون على العبددين لانأم المولى بالتكفيل يصعاد الميكن عليه دين ألاترى أن ادأن يجعله بالدين ولوأ قرعليه بالدين نف ذا قراره وله أن يرهنه وأن كان عليه دين مستغرق ليس له شئ من ذلك لا ته يتضمن ابطال حق الغرما وأما كفالة المولى عن العد فعصمة كمف كانت وقال زفر يرجع كل واحدمن ماعلى صاحبه إنذاأدى عنه وعدالرية وكانت الكفالة بأمره المعقق الموحب الرجوع ولزوال المانع من الرجوع قلناوقعت غبرموحية الرحوع لان أحدهما لاستعق على الآخردينا فلاتنقلب موجبة تعدداك كااذا كفلرحل عن رحل بغسراً من وفيلغه فأحاز فانها لا تنقلب موجبة للرحوع فكذا هذا ثم فائدة كفالة أالمولى عن عبده وجوب مطالبته بايفاء الدين من سائراً مواله وفائدة كفالة العبد عن مولاه تعلقه برقيته

العتق اداأدي لالهدين غبر مؤخر الى العتق فيطالب السد بسلمه رقبته أو القضاءعت وعثأهل الدرسهل المعتبر فيهدنا الرجوع الاس بالكفالة من العبدأ والسماد وقوى عندى كون العتراس السمد لان الرحوع في الحقيقةعلمه اه (قوله في المتن ولوادعى رقسة العمد فَكَفَلْ مُورِدِلُ) أَى كَفَلْ عنالدعىعلىه بتسليرقية العبدر حل اه (قوله رئ الكفيل) والالفقيه أو اللث وهذااذا كفل نفس العددفاو كفل مالدين الذي علمه في هـ داالفصل عب الضمان على الكفيل وان مات عنالة الكفالة عن سر فات الخرة مفلسا لايرة الكفيل من كفالته في قولهم حمعاوليس عنزلةمن كفل بعدمونه وقدرويءن أبى مسفة أنه قال لاتحوز الكفالة اذا لمبكن للبت

تركة وأماقى هذه المسئلة فقد صحت الكفالة في حال حياته فلا تبطل بعد موته اله اتقانى (قوله وفي الاولى تكفل في كال عن ذى البد بتسليم رقبة العبد) فاذا مات العبد فأقام الذي البينة بعد ذلك غرم المذى عليه قيمة العبد وغرمها الكفيل أيضاً لان الكفالة تحمل الضمان عن الغير فأذا و حيضمان القيمة على الاصيل وقدا تتقل الضمان في حق الاصيل وقدا تتقل الضمان في حق الاصيل وقدا تتقل الضمان في حق الاصيل في أي الكفيل أيضا اله اثقاني (قوله بخلاف مااذا ثبت الملك المواردي البدالي) حدث يقضى بقيمة العبد المبت على المدّى عليه ولا يلزم ذلك الكفيل الهائمة والموقعيدة كيفيا كانت) أي سواء كان عليه دين أولا اله (قوله قلنا وقعت غيرمو حبة للرجوع) أي لان العبد لا يستوجب على مولاه دينا اذا لم يكن عليه دين مستغرق وكذا المولى لا يستوجب على عبده دينا المائم المنافية فادي الكفيل شيأ لا يرجع على المكفول عنه المكفول عنه الكفالة فأدى الكفيل شيأ لا يرجع على المكفول عنه المكفول عنه الكفالة فأدى الكفيل شيأ لا يرجع على المكفول عنه المكفول عنه الكفالة فأدى الكفيل شيأ لا يرجع على المكفول عنه المكفول عنه المكفالة فأدى الكفيل شيأ لا يرجع على المكفول عنه المكفول عنه المكفالة فأدى الكفيل شيأ لا يرجع على المكفول عنه المكفول عنه المكفول عنه المكفالة فأدى الكفيل شيأ لا يرجع على المكفول عنه المكفول عنه المكفول عنه المكفول عنه المكفول عنه الكفول عنه المكفالة فأدى الكفيل شيأ لا يرجع على المكفول عنه المكفول علا المكفول على المكفول علم المكفول على المكفول على المكفول على المكفول على المكفول على المكفول ع

(قوله ومن شرائطها القبول) أى قبول المحتال اه (قوله وفسه خلاف أبي يوسف كافى الكفالة) قال الكال ولا تصيم الحوالة فى غيبة المحتال فى قول أبي حسفة ومجد كافلنا فى الكفالة الا أن يقبل رجل الحوالة الغائب فنذوقف على اجازيه اذا بلغه وكذا لا يشترط حضرة المحتال عليه حتى لوا حيال على المحتى لوا من أحمل على المحتى الم

أهدل المداعلي أن الاص المذكورأمر أستحماب وعن أحدلاوحو سوالحقالظاهر أنهأمر الاحة هودلس نقل الدين شرعا أوالمالية فان بعض الاملماء عنده من اللددفي الخصومة والتعسير ماتكثر بهانخصومة والمضارة اه فنعلمنطله هـ ذا لايطلب الشارع اتباعه بل عدمهلافسهمن تكثير الخصومات والظلم وأمامن علمنسه الملاءة وحسسن القضاءفلاشك فيأث اتماعه مستصال المدمن التحقيف على المدنون والتيسير ومن لابعلم طاله فعاح لكن لاعكن اضأفة هذا التفصيلال النص لأنه جمع بين معسين مجزاس الفظ الاس في اطلاق وإحد فانجعلاالأقرب أضمومعه القدوالافهو داسل الحوار الرجاععلى

## ﴿ كَابِ الْحُوالَةِ ﴾

وهي في اللغة النمو يل والنقل ومنه محوالة الغراس نقله قال رجه الله (هي نقل الدين من ذمة الى ذمة) هذا في الشرع وفي الغمة هو النقل مطلقاعلي ما منا قال رجه الله (وتصم في الدين لافي العين برضا المحتال والحال عليه) وهذامن شرائطهاومن شرائطهاالقبول وفعه خلاف أبي نوسف كافي الكفالة وهي مشروعة بالحاع الامة وقال علسه الصلاة والسلام من أحدل على ملى عفار تسع والامر بالاتباع دليل الحواز ولانه التزام ما بقد درعلي تسلمه فوجب القول بصته دفعالاحاحة واعدا ختصت بالديون لانها تنيءً عن المنقل والتحويل وهوفي الدين لا في العن لان الدين وصف شرعي وهـ في النقـل حكم شرعي يظهر أثره فيالمطاليسة فبازأن بؤثر النقل الشرعي في الشامت شرعاوأ ما العين فحسى فلا منتقل بالذقل الحكمي بل بالنقل الحسى وانماا شترط رضاه والان المحتال هوصاحب الحق وتختلف عليه الذم فلايدمن رضاه لاختلاف الناس فى الابفاء فنهم من عاطل مع القدرة ومنهم من يوفى باقصاومنه ممن هو بالعكس فلا بلزمه بدون رضاه والمحال علمه بلزمه المال ويختلف عليمه الطلب والناس متفاويون فسه فنهم من يعنف فيده ويستجلومنهم من يساهل وعهل ويسام ولهذ كالمصنف الحيل لان الحوالة تصح بدون رضاه وانمايش ترط رضاء للرجوع عليه أوليسقط دينه ونظيرها الكفالة فانه اتصم بدون رضا المكفول عنه قال رجه الله (و برئ الحيل بالقبول من الدين) وهد احكها وقال ذفر لا ببراً لان المقصود بها النوثق وهو بازدياد المطالبة كالكفالة لاتؤثر في سقوط ما كان الممن المطالبة وقال الأبي ليلي يبرأ في الكفالة أيضااعتبارا بالحوالة ولناأن الاحكام الشرعسة تثبت على وفق المعانى اللغو نه فعنى الحوالة النقل والتحويل وهولا يتحقق الابفراغ دمة الاصيل لان الدين متى انتقل من ذمة لا ببتى فيها والكفالة معناها الضم فيقتضى أن يكون موجهاضم الذمة الى الذمة ولا ينعقني ذلك مع برا عذمة الاصيل والاستيثاق فهابالضم وقى الحوالة باختمار منهوالاملأمن المحمل وأحسسن من المحيل في الفضاء ولايقال لو برئ المأج برالحنال على القبول اذاقضاه الحمل الدين كمالوقضاه الاحنى لانانقول الاحنى متبرع والحمل غيرمتبرع لانه يحتمل عودالمطالبة البه بالتوى فليكن أجنبيا اذقصده دفع الضررعن نفسسه

جوازها اه فقر (قوله وهوفى الدين لافى العين) أى لا نالعين لا تشدت فى الذمة فلا يتأتى نقلها من ذمة الى ذمة فلم تصح الحواله فى العين اه اتفانى (قوله وأما العين فسى الخ) ولا يقال ان الاوصاف لا تقبل النقل لا نانة ول أحكام الشرع بمنزلة الحواهر على معنى أنها شق بعد المباشرة اه مستصفى (قوله لا نالحوالة تصح بدون رضاه في ذكره فى فى الزيادات اه هداية (قوله وانحاب شترط رضاه للرحوع عليه المبالخ عليه عنه فى حق نفسه وهوأى الحيل لا يتضرر به بل فيه نفعه عاجلا باندقاع المطالمة عليه عنه فى المناسرة فى المناسرة على المناسرة وقوله و قال زفر لا يتمال على المناسرة الم

(قوله ثم اختلفوافى البراء) أى براءة المحيل اه (قوله وقال محديبرا عن المطالبة فقط ولا يبرأ عن الدين وقوله فى المتن و برئ المحيل بالقبول من الدين) اختيار لذهب أى يوسف (١٧٢) واذا برئ عندا بي يوسف من الدين فقد برئ من المطالبة أيضا عنده كاصر حبيرا عنه

ماختلفوافى البراءة ففال أبو بوسف يبرأعن الدين والمطالبة وقال محديبرأعن المطالبة فقط ولاببرأعن الدين وعرة الخلاف تظهر فموضعين أحدهمااذاأ برأا نحمال المحيل من الدين قال أبو توسف لا يصفح وقال محديصيم والثاني أنال اهن اذاأ حال المرتهن الدين على انسان كان الراهن أن يسترد الرهن عندالي وسف كالوأ رأهمن الدين وعند محدليس له ذلك كالوأجل الدين كذاذ كره المرغيذاني وذكرفي الزيادات أنالبائع اذاأ حال غرعاله على المسترى بالتمن بطل حقمه في حبس المسع لان مطالبته سقطت وكذا المرتهن اذاأحال غرعه على الراهن بطلحقه في حيس الرهن لانه لم يبق له مطالبة بالدين وان أحال المشترى الماتع على رحل لا يسطل حقه في حيس المسع لان المطالبة باقية لان المحال عليه قام مقام الحيل وكذااذا أحال الراهن المرتهن على رجل لم يبطل حقه في حبس الرهن لان المطالبة باقية لان المحال عليه فائب المحيل فصارمطالبته كطالبة المحمل والمكاتب على عكس ماذكر فانهاذاأ حال مولاه على رحل بعثق كانثمت الحوالة وانكان المحال عليه فاتباعن المكاتب واذاأحال المولى عليه رجلالا بعتق حتى يؤدى دل الكثابة وانميكن الولى حق مطالبة المكانب والفرق أنحر بة المكاتب معاهة بيراءة دمته وقد رئت اداأ حال المكاتب مولاه على رحل وأمااذا أحال المولى علمه رجلالا يبرأ وأما الرهن فللوثيقة فيسق ما يقت المطالبة و يبطل اذا بطلت وكذا البيع \* أعلم أن احاله المكاتب مولاه على رجل اعما يتجوز اذا كأن له على الرجل دين أوعن وقسده به لان الحتال بكون فاتباعن المكاتب في القبض فيحوز وان لم يكن اه واحدمنه ما أو كان اله ولم يقيده بهلاتحاو زلان الحوالة نقل الدين الى ذمة الحال عليه فصار الواجب على الحال عليسه عن الواحب على اغيل حكافلو بحت الحوالة بمدل الكتابة ولزم المحال عليسه بحكون الواجب على المحال عليه غير الواحب على الحمل وذلك لا يحوز كالكذالة وان كان المولى هو الذي أحال غريمه على المكاتب لا يصم الااذاقيدها سدل الكامة لانمطاقها تبرع وليس المكانب من أهله وليس للولى أن يتصرف فيدحتى يلزمه بخلاف مااذا أكفل القن عن مولاه على ماهر من قبل قال رجه الله (ولم يرجع المحمال على المحمل الابالتوى) وقال الشافع لارجع علمه عندالتوى لان ذمة الحمل قد رئت را مقمط لقة بالحوالة فلا بعودالدين الى دُمنه الابسيب حديد قصار كالغاصب وغاصب الغاصب اذا اختار المغصوب منه تضمين أحدهما يرثت ذمة الاخرغم بالتوى عنده لايعود الحقعلى الآخرو كالمولى اذا أعتق عده المدين فأن الغرما يخبرون بين تضمين المولى قيمته وبين اتباع المعتق فان اختار واأحدهما وبوى ماعليه لارجعون على الاتخر ولناماروى عن عمان رضى الله عنسه موقوفا ومن فوعافى الحتال علمه اذامات مفلسا يعود الدين الى دمة الحيل وقال لانوى على مال احرى مسلم ولان المقصود من شرعه الوصول الى حقه بالاستيفاء منالثانى لاعجردالوجو بلان الذم لاتختلف في نفس الوجوب واعما تختلف في الايفاء فهذا هو المعلوم من الناس والمعاوم كالشروط فعند فواته يجب الرحوع ألاثرى أن السع لماكان في العرف يراديه سلامة المسع الشسترى وسلامته من العيب فعند فواته بالاستحقاق أو بالهلاك قيسل القيض أوعند فوات وصف السلامة يرجع المشترى بالعوص لماقلنا وهذا لان ذمة الحمال علمه خلف عن ذمة الحمل باطالته هوفاذافات الخلف رجع بالاصل بخلاف الغاصب وغاصب الغاصب فان أحده ماليس بخلف عن الاخرواف الدت المالك الحيارا بتداعك الغصوب من أيهما شافياً خدمنه عوضه من غيران يحيله علمه أحدفلا رجع على أحدو كذا المولى والمعتق أحدهم اليس بخلف عن الاخر ألاثرى أنحقه ليس بثابت على أحدهما معينا حتى ينقلها لى الآخر فافترها قال رحه الله (وهوأن يجحد الحوالة و يحلف

منهماالشارح اه (قوله وقال محمد يصم ) أي وعلى قول محد يسقطدين الحمال وغتنع مطالبته ها غنند مسادرالعلا (قوله كان الراهن أن سترد الرهن) سأتى بعدهدا في كالام الشارح أنه ليس له استرداده والذي يأتي هو قول محد اه فهفر على قال في السراحية رحيل رهنء تدرجل عال فأحال الغريم بالمال على رجل فالمرتهن منع الرهن حتى يقبض في أصم الروابتين والمرتهن لوأحآل غدر عماله على الراهن لميكن له منع الرهن اه تثارخان (قوله فى المتنوهوأن يجمعد الحوالة ويحلف الخ ) قال الامام الاستصالى وحدالله في شرح الطعاوى النوى عندأبي حدقة رضى الله عنه على وجهين أحدهماأنعوت المتال علمه مفلسا ولا بترك مالامعينا ولادينا ولاكفيلا على المحتال علمه للمخالله والشانى أن يجمدا لحمال علمه الحوالة ولم يكن المحتال له منة وحلف المحتال علمه فقد رئ وعادالمال الى الحيل ولايكون التويءند أى حنيفة غسر هددين الوحهين وعندهماالتوى

على ثلاثة أو حدو جهان ماذكر الدووحة التوهو أن يحكم الحاكم عليه بالافلاس كذافي شرح الطيعاوى أمااذا ولا حدالمال وحلف لانه لا يقدر على مطالبته بعد اليمن لعدم المهنة فقد توى الحق وكذا اذا مات مفلسالانه لم يسق اهذمة بنعلق بها الحق ولا تركة فسقط الحق عن المحتال عليه فيشت المعتال له الرجوع على المحيل لان براءة المحيل كانت براءة نقل واستيفا فلا براءة اسقاط فل اتعدد

الاستيفاء وجب الرجوع وأما تفايس الفاضى بالنه ودحال حياة الممثال عليه فذاك بناء على أن تفليس القاضى هل يضيح أم لاوأ بوحنيفة الابرى ذلك وهما يريانه لانه عز عن استيفاء حقه فصارك وت المحتال عليه ولابى حنيفة (١٧٢) أنه عز بتوهسم ارتفاعه بحدوث

الماللانمالالتمعادورائم فلايعود الى المحمل كاقبل التفلس بخلاف الوتلانه عزلالتوهم ارتفاعه اه اتقانى رجمهالله (قوله فالقول قول المحتال مع عمده على العلم الخ) حكدا في الشافي والمسوط وفي شرح الناصحي القول المحمل معالمين على العلم لانكاره عودالدين اه فتم القدر (قوله ولومات وترك رهنا رهنهغسره) أىرهنهغير المحنال علمه لاحل المحتال علسه عندانحمال عمات الحال علم مقلسا سطل حكم الدين في الدنما فسطل الرهن محمنة لالنالرهن ولادين محال أمالوفرضما العنالرهونةملك الحال عليه لايأني ماقاله من موته مفلسا اه (فوله في المن فأن طلب المحمال علسه المحمل عائمال)أى اذاأراد الحتال علسه بعددقضاء الدين الحالحة الله أن رحح عاأدى على الحمل فقال ألحمل ليسلك أنترجم على لانى كنت أحلت علمك مديني فقال الحتال عليه بل لى أن أرسع علىك لا يقبل قول الحسل والقول قول الحتال علمه نصعليه في كاب الكفالة اله اثقاني (قوله بل كون القول

ولاسفة علمه أوعوت مقلسا) أى التوى بكون بأحده فين الامرين إماأن يجد الحال علمه الحوالة و يحلف ولا منة للحمل ولا للحمال أو يوت مفلسابان لم يترك مالاعمد اولاد يناولا كفيلالان النوى هوالعجز عن الوصول الى حقه و يتعقق ذلك بهدما وهد ذااذا أنت مونه مقلسا بتصادقها فان اختلفافيه فقال المحتال مات مفااوأ نكرالا خرفالقول قول المحتال مع يبنه على العلم لقسكه بالاصل وهوالعسرة كااذا كانهو حماوأنكرالسر ولوفاسه الحاكم بعدما حسه لايكون توي عندأبي حنيفة وقالاهوبوي لانه عزعن الاختذمنه بتفليس الحاكم وقطعه عن ملازمته عندهم اقصار كمعزمعن الاستيفاء بالخودأ وعوته مفاسا ولانى حثيثة أن الدين ابت في دمته وتعد در الاستيفاء لانوجب الرجوع ألاثرى أنفاوتع فربغيبة الحال عليهلار جععلى المحيل وهدالان النوى في الدين لا يتصور حقدقة واغمايكون ذلك حكا بخروج يحلهمن أن يكون معلاصا الموجوب عوته معدما أوبالخود ولان الافلاس لا يصقق عنده لان المال عادورائع يسى الانسان فقيرا ويصبح غنياو بالعكس ويحتمل أنه استغنى فى مجلس الحكم بان مات له قريب رئه وهدا نظير مالوبر حائلهم الشهود وأقام البينة عليه الايقيل لانه لا يتعقق لا حتمال توسه في المجلس وقسل هذه المسئلة مبنية على تحقق الافلاس وعدمه ولومات وترك رهنارهنه غسره بأمره أو بغيرأ مره وسلطه على البسع أولم يسلطه يعود الدين الى دمة الحيل لانعقدالرهن لم يبق بعدد موت الحال عليه مفلسا اذلم يبق الدين عليسه والرهن بدين ولادين محال مغلاف مااذا ترك كفيلا أمره أو يغيرا مره الان الكفيل خلف عنمه قال رجه الله (فان طلب الحمال عليه الحيل عاأ حال فقال الحمل أحلت مدين لى عليك ضمن الحيل مثل الدين) أى لان سبب الرجوع قد تحقق باقرارالحمل وهوقضاء دينه بأمره فيرجمع عليه ولايقبل قوله في دعوى الدين على الحال علمه لانه ينكره المحال عليه والقول قول المنكر ولايكون الاقرارمن الحال عليه بالحوالة اقرارامنه بالدين عليه ولاقبوله الحوالة يدل على أن عليه دينالان الحوالة قد تسكون مطلقة وقد تسكون مقيدة باعلى المحال عليه اللحقيقة الحوالة أن تمكون مطلقة اذا لمقيدة نوكيل بالاداء والقيض فلم وجد ما يدل على وجوب الدين عليه فيضمن له قال رحمانته (وان قال الحيل المعتال أحلتك لتقيضه في فقال المتال أحلتني بدين ل عليك فالقول المعيل لان المحتال مدعى عليه الذين وهو يشكر فالقول للشكر ولا يكون الاقرار من المحيل بالخوالة وإقدامه عليما اقرارامنه بانعليه ديناللعة اللان لفظ الحوالة يستعل ععنى الوكالة قال عدادا صارمال المضاربة دبونا وامتنع المضارب عن التقاضى وليس فى المال ربح لا يجبر ولكن يقال له أحل رب المال أى وكله فاذا أحمل التوكيل لا يحكم له بالدين على الحيل مدعواه بل تكون القول للحدل اذهو تمسك بالاصل لان فراغ الذم هوالاصل ولولم يدع الدين على المحيل بان ادعى أن الدين الذي على المحال عليه عن مالله باعها لحيلله بطريق الوكالة منه وادعى أن الدين له ووصل المهعين حقه لا يقبل قوله أيضا اذا أنكر المحيل ذاك لانها اأقرا بالبدوالمصرفاه فىذلك المال والانسان مصرف ظاهر النفسه لايسمع أنذلك المال كان له بلا بينة فيكون القول المعمل قال رجه الله (ولوأ عال عاله عندز يدود يعة صحت فان هلكت برئ أى اذا كان له وديعة دراهم عند شخص فأحال بهاغر عه صعت الحوالة لانه أقدر على النسلم فكانت أولى بالوازفان هلكت رئ لان الواله مقدة بهااذم يلتزم التسليم الامنها بخلاف مااذا كانت مقدة بالمغصو بحيث لايبرأبه لانه مخلف القممة والفوات الى خلف كلافوات حتى لوهاك المغصوب لاالى خلف بان استحق بالمنة صارمتل الوديعة وقد تكون مقدة بالدين فاصله أن الحوالة على توعين مقيدة ومطلقة فالمقددة أن بقددها دين له عليه أو بعين في مدود بعة أوغص أو تحوه والطلقة أن رسل

الحيل) أكمع المين لانه شكررالدين اله غاية (قوله ولولم يدع) أى الحمال اله (قوله لانه أقدر على التسليم) أى لتيسر ما يقضى به وحضوره بخلاف الدين عليه اله فتح

(قوله وقد استغنى عنه) أى عوته فان لم يترك وفاء رجع الطالب على الحمل الى أجله (قوله ولواً برأً الحمال الحمال عليه عن الدين أخذ المحمل ما كان عنده من الدين والعين) وقد قالوالوأ حال رجل رجلا عال ثم ان المحمل نقد الممال الذي أحاله به جازولم يكن متبرعا فهانقد من ذلك وذلك لان الدين في ذمة المحمل عند نامن طريق (٧٤) الحكم وان برئ في الظاهر ألاترى أن الرجوع مترقب فهو بالقضاء بقصد

الحوالة ارسالاولا بقيدها شيعماء ندهمن ودبعة أوغص أودين أو محمله على رحل ليس له علمه شيئ عماذ كرباوالكل مائرتلارو مناولماذ كربامن المعنى ولان كالدمنهما يتضمن أمورا حائرة عندالانفرا دوهي تمرع المتال علمه بالالتزام فأذمته والايفاء ويوكيل المحتال بقيض الدين أوالعين من الحال عليه وأمر المحال عاسه بتسليم ماعنده من العن أوالدين الى الحسال فكذا عندالاجماع وحكم المطلقة أن الاينقطع حق المحيل من الدين والعين وأكن المحال عليه مرجع على المحمل بعدداً دائه اذا كأنت الحوالة برضاء وليس له أن رجيع قبل الاداء والكن له أن بلازمه اذالوزم و يحسمه اذاحس حتى مخلصه كافي الكفالة ولوكان الدين مؤ حلاعلى المحمل كان مؤحلا في حق الحال علمه كافي الكفالة ثم لا مصرالدين العروت المحسل لانه خرج من السن وصارأ حنساو محل عوت المحال علمه لان الاحل كان حقه وقد استغنىءنه وحكم المقددة أن لاعلك المحمل مطالبة المحال علمه عاأحال به من دين أوعين لانه تعاقبه حق المحتال على مشال الرهن ولوماك المطالسة الطل حق المحتمال ولاعلا ذلك كالاعلاك الطال حق المرتهن بخلاف الطلقة لانه لاتعلق لحقه بالعن أوالدين بل تعلق بذمة الحال علمه فلا تبطل الحوالة بأخد ماعنده أوعليه من العين والدين ألاترى أنم الا تبطل بهلا كه فكذا بأخده مخلاف المقدة لأنه فيهام المتزم الاداء الامنها فأوأ خذه ليطل حقه ولوأ رأالحنال المحال عليه عن الدين أخد ذالحيل ما كان عنده من الدين والعين كالرتهن اذا أبرأ الراهن رجع برهنه ولووهبه له ايس له أن رجع بدينه لان المحال عليهملكه بالهبة وكذا اذاورثه ولومات الحبسل كان الدين والعين الحتسال بهمارين غرمائه بالحصص وقال زفررجه الله يختص به المحتال وهو القياس لانحقه متعلق به حال حياته والحيل كالاحدي عنسه حتى لا يكون له أخد فصار كاندارج عن ملكه ف الا تقضى به ديونه وائن كان ملك ثم المافتعلق حق المحتال سابق فصار كالمرهون يختص به المرتهن لتعلق حقمه به ما بقاعلي حقهم وكدين الصحة بقدّم على دين المرض لماقلنا ولناأت هذامال المحمل لم شت لغمره علم ميدالاستيفا فيكون بين غرمائه وهدا لانه لم على الحتال لان عليك الدين من غير من عليه الدين باطل لكن بالحوالة وحب المحتال في ذمة الحال على دين مع بقاءدين الحسل ولهذا أوبوى ماعلى الحال علسه يتوى على الحدل ولم شدت علمه أيضايد الاستيفاء لان شوت المدعلي مافي ذمة الغيرلانص ورواعالم مكن للمعيل أن يأخذه لان الحال عليه م مقبل الحوالة الالبتمال مافى دمته أوليوف من ذلك المال فلوأ خده يفوت الرضافة بطل الحوالة بخلاف الرهن لانه ثبت عليه دالاستيفاء ولهذالوهاك بهلاعلى المرتهن فكانهوأ حقبه وكان ينبغي المحمال أنالا بكوناه حق المزاحة لان دينه تحقل الى ذمّة المحال عليه فلايزاحم غرما المحيل كااذا كانت الجوالة مطلقة واغمايتيت المحق المزاجمة لان الحوالة كانت مقددة مذلك المال فاذا أخد ذمنه ذلك المال فات الرضابالحوالة فتبطل الحوالة فيعود الدين الى ذمة الحمل على ما كان قبل الحوالة واستوضيم ذلك عسستلة الوديعة والغصب ونحوهما بخلاف مااذا كانت مطاقة لان الحيل بالحوالة برئ من دين المحتال وصار الحمال من غرماه المحال عليه فلم يتعلق لهحق عاله فلا والحم غرماء المحيل وإذا قسم الدين بين غرماء المحيل الايرجع الحتال على المحيل بحصة الغرماء لان الدين الذي على الحال عليه مصارم ستحقافانس له أن برجع عليهبه كالواستحق الرهن ولاعمايق من دينه بعدالحاصة لانهصارناو بافلاير جعبه على أحد

أنسقط عن أفسه حق الرجوع فلربكن بذلك متبرعا كالوارث اذاقضي دين المت واسكداك الاحنى اداأدي المال لانه لا يسقط عن نفسه حقا بالاداء فكان متبرعا قالوا فان كان الذي علمه المال أحال صاحب المال على رحلله علمه ألف درهم حوالة مطانة ولم يقل أحلته علسك عالى على أوعلى أن تعطمه مالى علمك فقبل فعلى المحال علسه ألفان ألف الحسل وألف الحتال ولكلواحدمنهما أنيطالب بالف لانصمة الموالة لاتقف على سوت مال الحال علسه فلم تتعلق الحوالة بتفس الدين لانهلم يعلقهانه واغباتعلقت بذمته فمق الدين بحاله وصاركالو أحاله علمه بالف وفي مده ألف ودىعة فانالجوالة لاتتعلق مها وله مطالبته بها كذلك ادا كانعلىهدين فالواواذا أدى الحال علمه المال أووهبه لهالحتال أوتصدق بهعليه أومات فورثه الحال عليه رجع في جمع ذلك على الحيل وذلك لانهماك مافى دمته بهذه الاسماب فاذا ثبت له الرحوع في

الادا فكذلك في جيع الاسباب التي علكه به اولوا برا المحال عليه من المال برئ ولابر جع على المحيل لان فال البراءة اسقاط وليست بتمليك ومتى لم علك مافى ذمته لم برجع اه أقطع رجه الله (قوله وكذا أذا ورثه) أى ولولم يكن المحيل على المحتال عليه دين ينعكس الجواب فقى الهبة والارث برجع وفى الابراء لابرجع اه كافى (قوله ولومات المحيل) أى وعليه ديون قبل أن يقبض المحتال دين الموالة فالدين الذى عليه المحيل بين غرما والمحتال السوة الغرما وقيم الهمواج الدراية

(فوله في المتنوكره السفاتج) قال في الفتاوي الصغرى السفيّج ان كأن مشروطا في القرص فهو حرام والقرص بهذا الشرط فاسدوان فم بكن مشروطا حاز وفال فى الواقعات رحل أفرض وحلامالاعلى أن يكتب لهم الىبلد كذافاله لا يجوز وان أقرضه بغيرشرط وكتب كان هـ ذاجائزاوكذلك اذا قال اكتبل سفتحة الحدوضع كذاعلى أن أعطيك هذا فالاخترف وقال في كفاية البيهق وسفاتج التجارمكروهة لائه منتفع باسقاط خطرالطر بقالاأن يقرض مطلقا تم يكتب السفحة فلابأس هكذار ويعن ان عباس والاصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلمنهي عن قرض عرافع اولانه عليك دراهم بدراهم فأذاشرط في بلدأن بدفع في بلدآ خرصار في حكم التأجيل والتأجيل في الاعبان لانصم وهذاهوالقياساذالم يشرط الدفع فبلدآ خرالاأنهم استعسنوافقالوالاتكره كذافى شرح الاقطع تمقيل اغا وردالقدورى هذه المسئلة فيهذا الباب لانم امعاملة في الديون كالكفالة والحوالة ونقل عن الامام نور الدين الكردي أنه قال اغما وردها في الحوالة لانه أحال الخطر المتوقع على المستقرض في معنى الحوالة اه اتقانى رجه الله (قوله وقدل اذالم تكن المنفعة مشروطة فلا بأس به) قال الكمال عقالوا اغايحل ذاك عندعدم الشرط اذالم بكن فبهءرف ظاهر فان كان يعرف أن ذلك بفعل لذلك فلا والذي يحكى عن أبي حنيفة أنه لم يقعد في ظل حدارغر عه فلا أصل الدلان ذلكُ لا يكون التفاعاعلك كيف ولم يكن مشروط (١٧٥) ولامتعارفا واعا أوردهد والمسئلة

هنا لانهامعادلة فالدون كالكفالة والحوالة والله أعلم اه وكتبء على قوله فلا بأس به ما أصه روى عن ابن عماس ذلك ألاثرى أنه لوقضاه أحسب بماله علمه لاتكره اذالم يكن مشروطًا اه كال

قال رجمالله (وكر، السفاتج) وهوقرض استفاديه المقرض أمن خطر الطريق وصورته أن يقرض مالد اذاخاف عليه الفوات ليرق عليه في موضع الامن وهو تعريب سفته وسفته شئ محكم وسمى هذا القرض بهلاحكام أمره واغا كرملا روى انه عليه الصلاة والسلام فهي عن قرض حرففعا وقيل اذالم تمكن المنفعة مشروطة فلابأس بهوالله أعلم

## و كاب القضاء

القضاء في اللغة الاتقان والاحكام قال قائلهم وعليه مامسرود تان قضاهما \* داود أوصنع السوابغ تبع

أى أحكم صنعتهما وهوفى الشرع فصل الخصومات وانه أفضل العبادات وبه أمركل نبى قال الله تعالى انا أنزانا التوراة فيهاهدى وتوريحكم بماالنسون وقال تعالى وأن احكم سنهم عاأنزل اللهولا تتبع أهوا هموالحا كمنائب عن الله في أرضه في انصاف المطاوم من الظالم وايصال الحق الى المستعتى ودفع الظلم عن العباد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ذلك من الصفات الجيدة عبل اليها كل لبيب ومحاسنه لا تحقى على أحدولولاذلك الفسد البلادوالعباد قال رجمالله (أهله أهل الشهادة) لان كل واحدمنهما تثبت به الولاية على الغيرالشاهد بشهادته بلزم الحاكم أن يحكم والحاكم بعكه بلزم الحصم ومن صلح شاهداصلح قاضمافكاتامن باب واحدفيستفادأ حدهمامن الآخر قال رحهالله (والفاسق أهل للقصاء كاهوأ هل للشهادة الاأنه لاينبغي أن يقلدولو كان القاضي عدلاففسق بأخذ الرشوة لا يتعزل ويستعق العزل واذاأ خذالقضاء بالرشوة لابصرقاضيا وكذالوقضي بالرشوة لاينفذقضاؤه فياارتشى وقال بعض مشايخنااذا قلدالفاسيق ابتداء إصم ولوقلد وهوعدل بنعزل بالفسيق لان المقلداعمد

﴿ عَابِ القَصَاءِ ﴾

(قوله في الشعر أوصنع) أمرأة صناع البدين أي طدقة مأهرة بعل السدين وامرأتان صناعان ونسوة اصنع مثل قذال وقدل ورجل صنع البدين ومنع البدين أنضا بالكسر أىصانع ماذق وكذلك رحل صنع مالنصريك فالدأ توذؤيب

وعليه مامسرود نان قضاهما \* داود أوصنع السوابع سع هذه رواية الاصمى و يروى أوصنع السوابع اه صحاح (قوله في المن أهله أهل الشهادة) قال القد ورى في مختصر مولاتصر ولاية القاضى حتى تجشم في المولى شرائط الشهادة قال الاتقاني والماشرط شرائط الشهادة من الحرية والعقل والبلوغ والعدالة في القضاء لان القضاء ولاية كالشهادة بل القضاء ولاية عامة فل اشترط في الشهادة من الصفات كان اشتراطها في الفضاء أولى اه (فوله في المنه والفاسق أهل للقضاء كاهو أهل للشهادة الا أنه لا ينبغي أن يقلد) أي كافي حكم الشمادة فانه لا ينبغى أن يقبل القاضى شهادته ولوقبل جازت عندنا اه هداية (قوله وكذالوقضي بالرشوة لا ينفذقضا وه فياادقشي) ذكر الاستروشني اذاارتشى القاضى وحكم لاينفذ قضاؤه فيارتشى وينفذ فيمالم يرتش وذكرالامام البزدوى أنه ينفذ فيماارتشي أيضا وقال بعض مشا يخذا انقضاياء في الرتشى وفي الم رتش باطلة و بالقول الاول أخذ نسمس الاعة السرخسى وهوا مسرار الحصاف وان ارتشى والدالقاضي أوكاتبه أوبعض أعوانه فاتكان بأمر مورضاه فهوومالوارتشى القاضي سواءو يكون قضاؤه مردودا وانكان بغيرعم القاضى نفذو كان على المرتشى ردّماقيض الى هذالفظ الفصول اه انفاني (قوله وقال بعض مشا يختااذا قلد الفاسي ابتدا ويصم) قال فىخلاصة الفناوى واختلفت الروايات في تقليد الفاسق القضا والاصم أنه يصم التقليد ولا ينعزل بالفسق تمقال في الحيط يستعق العزل عندعامة المشاخ الااذاشرط فى النقليد أنهمنى جارينعزل وعند السافعي ينعزل والامام بصيرامامامع الفسق ولا ينعزل بالفسق بلا

خلاف الدهنالفظ الخلاصة اله غامة (قوله في المتن والفاسق يصلح مفتيا) قال أبوالعباس الناطق في آخراً دب المقياضي من كاب الاجناس الفقيه اذا كان فاسفاهل يجوز (١٧٦) أن يستفي منه فيه كلام بين المشايخ ذكر محدين شجاع في فوادره سمعت

عدالته فليكن واضمادونها كالعبدالمأذون افالعارة اذاأبق معزل واوأذن اه وهواتق جاز وعن علاتنا الثلاثة في النوادران الفاسق لا يصلح فاضها والظاهر هو الأول وأث العدالة شرط الاولوية وكذا الاجتهاد حنى لوولى الحاهل القضاء صم وقال الشافعي رجمه الله لايحوز الاأن مكون عالماعد لامأمونا القول عليه الصلاة والسلام القصاة ثلاثة فاضبان في النار وقاص في الحنة الحديث فقسر القاضيان أحدهماماه ليحكم بالمؤل والاخوعالم يحكم بالحوروالة الشالعالم العادل يحكم بعله ولانه مأمور بالقضاء المن والماهل عاجز عنه ولا يكلف الله نفسا الاوسعها والفاسق غمرما مون فلا يجوز ولناأن المقصودا بصال الحق الى المستحق وهو محصل بالعل يفتوى غيره ولاحقه في الحديث فأنه علمه الصلاة والسلام ماه قاضها وولاأن التولية تصح لماء عام قاضها ولان العداية رضى الله عنهم أجازوا حكمن تغلب من الامراء وجارو تقلد وامنه الاعلاو صلواخلفه ولولاأن توليته صحيحه افعلو ذلك فالرجهالله (والفاسق يصلح مفساوقيل لا) يصلح لانهمن أمور المسلين وخبره غيرم قبول في الدانات وجه الاول أنه يجم دحد ارالنسية الى اللطا قال رجه الله (ولا ينسعي القاضي أن يكون فظا علمطاحمارا عنداو بندفى أن مكون موثو قايه في عفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعله بالسنة والا تاروو حودالفقه) ومكون شديدامن غيرعنف استامن غيرضه مفالان المقصود من القضاء دفع الفسادوا يصال الحقوق الى مستعقبها واقامة حقوق الله تعالى وهومن أهم أمو رالمسئلين وأقوى وأجب عليهم فكلمن كان أعسرف وأقدر وأوجه وأهب وأصبرعلى ماأصابه من الناس كان أولى وينبغي الولى أن يتفعص في ذاك ويولى من هوأولى لقوامعام الصلاة والسلام من قلدانساناعلا وفي رعسه من هوأولى منه فقد خان الله ورسوله وجاعة الملن قال رجمه الله (والاجتهاد شرط الاولومة) لانه أقدر على الحكم مالحق واختلفوافى حدالاجتهادقيل أن يعلم الكناب ععانيه والسنة بطرقها والمراد بعلهما علما يتعلق به الاحكام منهما ومعرفة الاجماع والقياس لمكنه استخراج الاحكام الشرعية واستنباطها من أداتها يطريقها ولايشترط معرفة النروع التي استخرجها المحتهدون بربآرائهم وقال بعضهم يشترط معهذا أنسكون عارفا بالفروع المبنية على اجتهاد السلف كأبى حنيفة والشافعي وغيرهمامن الحتهدين وقال العضهم من حفظ المسوط ومذهب المتقدّمين فهومن أهل الاحتمالة والاشيه أن يقال أن يكون صاحب حديث الدمعرفة بالفقه ليعرف معانى الاشارأ وصاحب فقه الهمعرفة بالحديث كيلا بشتغل بالقياس فالمنصوص عليه وقيل لابدمع هذامن أن يكون صاحب قريحة بعرف بماعادات الناس لان كشرا من الاحكام ستى عليها قال رحمه الله (والمفتى بنسفى أن يكون همذا) يعنى في العلم والامانة لانه أقدر على المقصود وأبعد من الغلط وأكثراهما مافي دينه عند تعدد الخوادث فيكون كالامه أوثق فيعمد عليه قال رجهالله (وكره التقلدان خاف الحيف) أى الظلم كيلايكون ذريعة الى مباشرة الظلم قال رجمهالله (والدأمنه لا) أى المناطل لا يكره التقلد لان كار الصحارة رضى الله عنهم والتاليمين وعلماءهم تقلدوه وكفي بهم قدوة قال رجه الله (ولايسأل القضاء) لقوله صلى الله علمه وسلم من طلب القضاء وكل الى نفسه ومن أجبر عليه نزل عليه ملك من السماء يستدده ولان من طليه يعتمد على نفسه فيعرم ومن أجبر علمه يتوكل على وبدفيلهم وكره بعض المشابخ أن يدخل في انقضاء مختار القواه علمه الصلاة والسلاممن التلي بالقضاء فكأ تماذ م بغيرسكين ولأن القضاء بلط ق لا يمكنه الا باعوان وقد الايعيده عليه أحدوكان في بني اسرائيل من فرغ تفسه للعبادة ستين سنة ترجى له النبوة فأذا اشتغل بالقضاء

اشران غسات بقول أرى الحرعلي ثلاثة فقيدفاسق وطس عاهل ومكارمفاس وقالمجدن شحاع فيقول ننسه لابأس بأن يستفى من الفقيه الفياسق لأنه مكره أن يخطئه الفقهاء فعشعاه والصواب اه عامة (فوله في المتنولا منبغي القادي أن يكون فطا) أي حافيا اه (قوله غلظا) أى شديدا فى الكلم مقفاحشا اع (قوله جبارا) أىستكيرا مقبلا بغضب اه (قوله عنسدا) أي مسانداعسفا لاناأقصود من القضاء دفع الفساد وهذه الاشهاء تعينها فساد اه عيتي (قوله والمسراد بعلهما علم مانتعلق به الاحكام) أى ولانشــترط أن كون عالما محمد عمافي الكتاب والسنة اه اتقانی (قوله ڪيلا يشتغل بالقساس في المنصوص المن والتفاوت بين العسارتين أن الأول مسترر بالحديث ولهفقه أيضا والثاني مشتهر بالفقه والانصر بالحديث أيضا اه غالة (قوله وكل الى نفسه) على مستعة المني لإرجول إتعقب الكاف أى فوض أمرهاليها ومن

فۇص أحمره الى نفسمه كان مخذولاغ مرمر شدالصواب لكون النفس أمارة بالسوء اه انقانى (قوله أسوا وقد بالسوا وقد السوا وقد المعيم أن الدخول في مرخصة طمعافى افامة العددل والترك عزعة فلعله يخطئ ظنه فلايونني له اه

(فوله في المن و يجوز نقلد القضاء من السلطان العادل والجائر) قال الاتقافي وان كان قاضى الخوارج من أهل الجماعة والعدل فقضى غرفع الى قاضى الخوارج من أهل الجماعة والعدل فقضى غرفع الى قاضى العمد للأمضاء و يجوز قضاؤه بين الناس لان شريحا كان يتولى القضاء من جهة معاوية ومن بعده من بنى أميسة وكانوا خارجين على امام الحق ولم يروعن أحدمن المائمة فارجين على امام الحق ولم يروعن أحدمن المائمة على المام الحق ولم يروعن أحدمن المائمة المناسكة والمناسكة على المناسكة والمناسكة ولمناسكة والمناسكة والم

نقض قضا أبسم فدل على أن القاضي اذا كان عادلا فى نفسمه لادمنى فسق من ولاء اه إقوا وكان الحق سدعلى الخ) قال في الهدامة والحق كان سدعلي في نوشه قالالتقاني رجه اللهواعافيدسو بتهاحترازا عنقول الروافض العنهسم الله فانهم مولون فالحق كان بيدعلى رضى الله عنه فى نوية أبى كروع روعمان رضى الله تعالى علهم وهذا مخالف لقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد مأشين له الهدى ويتسع غبر سسل المؤمنين نوله مأتولى ونصالهجهنم وهمذا لان خلافتهما نعقدعليهاا جاع الصابة ولم يروعنء لي خـ الرف ذاك اه إقوله الااذاكان) هذااستثناء منقوله محوز تقلدالقضاء من السلطان الحائر اه (قوله فان حضر والافقي رأى القاضي أن يطلقه) من كلام المنادى اله (قوله أن يطلقه )أى ينادى كذلك أياما اله رازى وقوله والا أخددمنه كفيلا) أي الفسه اه وكتب مانصه الحواز أن يكون له خصم غائب محضرو مدعى علممه

أيسوامن سونه فهذادلهل على انهم قطة وانتعين هوالقضاء بأن لم يكن أحد عديره يصل القضاء وجب علىه الطلب صيانة لقوق المسلين ودفع الظالمان قال رجمه الله (و يجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والحائر ومن أهلل المعنى كان الصحابة رضى الله تعالى عنهم تقلد ومدن معاوية في نوية على وكان الحق بيدعلى يومئذ وقدقال على رضى الله تعالى عنه الخوائد الغواعليذا وعلاء السلف تقاد وممن الحاج الااذا كانلاعكنه من القضاء بالحق فيحرم عليه لانه محصل به ضرر المسلمن قال رجمه الله (فأن تقلد سأل ديوان قاص قب له وهوا الرائط التي فيها السحلات واغماضر وغيرهما) من الصكولة ونصب الاوصاء والقماء في الاوقاف وتقدر النفقات المفروضات لان الديوان وضع أحكون عقف دالحاحة فععل في بدمن له ولاية القضاء وهذا لان القياضي يكتب نسختين احداهما في يده لاحتمال الحاجة اليها والاخرى فى يداخصم ومافى مداخصم لا يؤمن علمه النغسر بزيادة أونقصان ثمان كانت الاوراق من يت المال فلااشكال في وحوب تسليمها الى الديد لانهاا عالكانت في بدالاول لعمل وقد انتقل العمل الى غمره فلامعنى اتركها في مده بعد العزل وكذااذا كأنت من مال الصوم أومن مال القياضي في الصحير لان المصوم وضعوها في مده لعمله وكذا القاضي محمل على أنه عمل ذلك تدينا لاغولا فعي تسلمه السه وبمثء دلىن من أمنائه أوعد لاواحداوالاننان أحوط المقيضاد توان المعزول بخضرته أو بحضرة أمنه ويسألان العزول شيأنشيأ فاكان فيهامن تسخ السحلات يحدعانه فيخريطة وماكان من نصب الاوصساء فيأموال السامي بجمعانه فيخر يطة أخرى وماكان من تقديرال فقات بحمد عاله في خريطة أخرى وماكان من نسخ قباء الاوقاف يجمعانه في خريطة وماكان من الصكوك بحمد اله في خريطة لان هدذهالنسخ كانت تحت تصرف المعزول فلاتشتبه عليه منى احتاج الى نسخة منها فأماا لجديد فيشتبه عليه لولم يحمع كل فوعمنها في خريطة و بالجمع بسهل واعمايساً لان المعزول وان لم يحكن قوله حمة لسَكَ فَعَهُ مَا مَا أَسْكِلُ عَلَيهِ مَا فَادَا قَبِضَا ذَلِكُ حَمَّا عَلَمْهُ تَعَرِزُا عَنَ التَّغِيرِ قَال رجه الله (ونظر في عال المحبوسين) أى القاضى الحديد ينظر في حالهم لانه نصب ناظر اللسلين (فن أقر بحق أوقامت عليه المنة ألزمه والانكل واحدمنهما عقمارمة ولايقمل قول المعزول لانه بالعزل التحق واحدمن الرعاما وشهادة الفردغم برمق ولالاسماعلي فعسل نقسمه وانام تقم عليمه بننة وادعى أنه حدس ظلمالا بعجل بعليته قالرجهالله (والانادىعليه) أى أن أمتم عليه سنة وأبقرهو نادى عليه لان المعز ول حدسه محق ظاهر فلا يعيسل بتغليثه حتى يذكشف له حاله ويسادى علمه اذاحلس للحكم أياما ويقول المنادي من كان يطالب فلان ن فلان الفلائي الحبوس محق فلعضر حتى يجمع سند مو سنه فان حضر والافقى رأى القاضي أن يطلقه فان حضرله خصم فها والاأخذمنه كفيلا وأطلقه والفرق لأى حسفة رجه الله بين هذه المسئلة وبين فسمة التركم حيث لا يؤخذ من الورثة كفيل اذا أرادوا القسمة عنده أن الورثة ظهرحقهم فى المال فلا يؤخر إلى المسكفيل لاحمال أن مكون الموارث غيرهم لان دلك موهوم فلا يعارض المعتق وفي هذه المسئلة ان القاضي لا يحسم الا بعق ظاهر واحتمال حسم بغير حق موهوم فلا يعارض الظاهر وهذالان فعل المسلم يحمل على الصلاح ما أمكن فيحمل علمه حتى يظهر خلافه قال رجمه الله وعل في الودائع وغلات الوقف بينة أواقرار) لان كلواحدمنه ما حجة والمراد بالاقرار اقرار من في يده لان اقرار الاحنبي غيرمقبول قال رحه الله (ولم يعل بقول المعز ول الأأن يقردوا ليدأنه سلها اليه فيقبل

(۲۳ - زَيِلِي رابع) اه قال الاتقافي وانقال لا كفيل في أولا أعطى كفيلا فانه لا يجب على شي نادى عليه شهر أثم تركه لان الحق لم يشت عليه فلا يلزمه اعطاء الكفيل وانحاطابه القاضى به احتياطا فان لم يعطه و جب عليه أن يحتاط بنوع آخر فينادى عليه شهرا فاذا مضى المدة اطلقه اه

قوله فيهما)أى في الودائع وغلات الوقف لان المعرول التحق بالرعاما فلا بقبل قوله الأأن يعترف الذي في مده أن القانبي سلها المه فعة مل قوله قيهما لانه ثبت باقراره أنهمودع الفاضي وبدالمودع كيده فصار كأنه فيده فيقهل افراره بهالا إذابدا صاحب المديالا فرار لغيره ثمأ فريتسليم القياضي اليه والقياضي بفق بهلغهيره فتسارا لى المقر له الاول ويضمن المقرقمة الفاضي بأقرار والثاني والمسئلة على أربعة أوجه اماات بقرياته سلماله اعدد ماأقو به لغدره أو يذكر التسلم فكهماماذ كرناه أو يقربان المعزول سلماليه غيقريه لغيره فلا رقيل افراره الثاني لأنهل أفر بأن القاضى سله المصاركانه في بدالقاضى والرابع أن رفر بأن القائم سأه المه غريفول لا أدرى لن هو في كه ظاهر قال رجمه الله (و يقضى في المستعد) وكذاك السلطان يحلس للعكم في المسعد وقال الشافع مكره ذلك لانه بعضروا لمشرك وهو تحس لفوله تعالى اغماللنمر كون تحسر فلأبقريوا ألمسحدا طراموا لحباثض وهي ممنوعة من دخوله ولانه بثالذ كراتله تعالى ولاقامة الصاوات لالخصومات والمنازعات ولناقوله عليه اصلاة والسلام اغلبيت المساحد لذكرالله تعالى والحكم وكان عليه الصلاة والسلام بفصل الخصومات في معتكفه والخلفا والراشدون كانوا يجلسون للعكم في المساجد ولان الحكم عبادة على ما منامن قب ل فحور زا قامم افي السعد كالصاوات ولانه أبعدمن الاشتباء على الغرياء وبعض المقمين وأبعد من التهمة في حق الفاضي فكان أولى وليس فيدن المشرك نحاسة تاوث واعاذاك في اعتقاده والخائض تخدير بحالها لانهامسلة فيخرج لهاالقاضي كأاذا كانت المصومة على الدامة فالجامع أولى لانه أشهر وأسهل على الناس اذا كان وسط الملدوان كان في الطرف يختار مسجداً أخر في وسط الملدة قال وجه الله (أوفي دارم) لان الحكم عبادة لا تختص أ عكان فازأن يحكم في منزله فاذا بلس الحكم في منزله أذن الناس الدخول عليه ولاعنع أحدامن الدخول فيهو يحلس معهمن كان يحلس معه في السحد عملا بأس به اذا كان منزله في وسط الملدة والافليقعدف وسط الملدة الذكرنا فاصله أنا العلوس للحكم أن تكون في أشهر الاماكن ومحامع الناس واسس فيه حاحب ولايواب أفصل ولوحكم في أى مكان شاءحاز ولا يحكم وهوماش لان الرأى لا تحتمع وهومشغول بالمشى ولابأس بأن يقعدف الطريق اداكان لايضيق على المارة ولابأس بأن يحكم وهو مشكئ لاته نريد في الرأى لزيادة واحة فيه ولكن القضاء مستوى الجاوس أفضل تعظم الاحر القضاء وعن أمى بوسف رجها لتمأنه استفتى عن مسئلة وهومتكئ فاستوى وارتدى وتعهم ثم أفتي تعظما لاحرم الفتسا ولا يحلس وحدده لائه بورث الترمة وانحلس وحده فلابأس بهان كان عالماً بالقضاء وان كان عاهداً. يستميله أن يقعدمعه أهل العلم لانه لأيؤمن من أن بزل عن الحق فيذيه ونه عليه و يجلسهم قر أبسامته للشورة وكذا أهل العدل الشهادة عليه بخسلاف الاعوان حيث يكونون بعيداعنه لانهم لأجل الهيبة وهوأهب قال رحمالله (و بردّهدية الامن قريبه أويمن جرت عادته بذلك) لان الأولى صلة الرحم وردّها قطيعة وهي حرام والمراد بالقريب هوذوالرحم الحرم والثانية ليست لأجسل القضاء واعماهي برى على العادة فللا يتوهم فهما الرشوة حتى لو كانالهما خصومة أو زادعلى العادة برده لانه لاحل القضاء فبكون من الغاول كغيرهمامن الهدا بالانهاتشمه الرشوة فيتحمب عنها وعلى هدا كانت الصحابة رضى الله عنهم قال رجه الله (ودعوة خاصة) أى لا يحضر دعوة خاصة لا نها جعلت لا جاه والخاصة هي التي لايتخذهاصاحهالولاحضو رالقاضي وقدل كلدعوة انتخذت في غسرالعرس والخنان فهي خاصة وثم يفصل في الخاصة بن أن تكون من القريب أومن غيره وبين ما إذا حرت له عادة بما أولم تجرو قال في الحاف وان كانس القاضي وبن المضف قرابة نحسه في الدعوة الخياصية لان اجابة دعوته صدلة الرحم قال كذاذ كره انفصاف بلاخلاف وذكر الطعاوى أنعلى قول أى حنيفة وأي يوسف لا يحيب الدعوة الخاصة الفريب وعلى قول محدرجه الله يحس واغمالا يحب الدعوة الخاصة الاجنى اذام يتخمذ الدعوة لاجله قبل القضاء فعلى هذا لا فرق سنهاو بن الهدية وهو القياس فالرجه الله (ويشهد الحنانة

(قوله والقاضي بقر به لغيره) أى لرحل آخر غيرالذي أفرّ مه الأمين اه (فوله و يضمن المقرقمته للقيأني بافراره الثانى) أىويسالم للقرله من حهدة القاضي كذافي معض نسيخ الهددامة وكذا د كراس الهمام اه (قوله فيكه ظاهر أى وهوكونه الن أقراه المعزول اهزقوله فاصله أن الحاوس الحكم أن مكون الخ)قولة أن يكون في أو بل مصدر على أنه مبتدأخره قوله بعدأفضل أى كونه في أشهر الاماكن أفضل والجلة من المبتدا واللمرفى محلرفع حديرأن وانواسهاوخيرهافى عل رفع خبرقوله فماصلهوالله الموفق قوله فى المتن ودعوة خاصة) الدعوة بفتم الدال الضائة عندجه ورااءرب وتبم الرباب تمكسر دالها وذكرها فطرب بالضم وغلطوه اه تحرير

ويعودالمريض)لقوله عليه الصلاة والسلام للسام على المسلم ستة حقوق اذا دعاء أن محسه واذا مرس أن يعوده وإذامات أن يحضره وإذالقيه أن يسلم عليه وإذااستنصه أن ينصه وإذاعطس أن يشمنه وحق المسلم لايسقط بالقضاء لكن لايطيل مكشه في ذلك المكان وان كان الريض خصومة مع أحد لايعوده قالرحمهالله (ويسوى سنم ماحلوساواقبالا)أى يسوى بين الحمين في اللوس لقوله عليه الصلاة والسلام اذا ابتلي أحدكم بالقضاء فليسو بنهم في المجلس والاشارة والنظر ولانه اذا قدم أحدهما عترئ على خصمه وتنكسرهمة صاحب فنؤدى ذلك الى ترك حقه و بنبغي الخصمين اذاحضرابين يدى القاضي أن يجمه وابين يديه ولا يتربعان ولا يقعمان ولا يحتميان وان فعد الإذاك منعا تعظم الامر الحكم كإيجلس المتعلم بين يدى المعلم تعظماله ويكون سنهماو بين القاضي قدردرا عين أونحودال يحمث يسمع كالامهمامن غبرة كلف ماصغاءأو رفع صوت ولايقعدأ حدهمامن جائب المهن والا خرمن البسار لانجان المعن أفضل فكون تقدعاله على صاحبه بفعل ذاك بمن الكبير والصغيرحتي يحب علسه أنسوى فتمبن الابوالان وبين الخليفة والرعية وبس الدنى والشريف وهذا دليل على اللقاضي أن يقضى على الملك الذى ولاه القضاء وكذافعل شريح رضى الله تعالى عنه بعلى مع خصه واحدمن الرعية وعلى خلىفة رضى الله تعالىء تهمافاذاسوى سنهما في الفعل فلاجر ج عليه في المحده في قليه من الميل الى أحدهما تعدأ نحكم سنهما بالحق لانذلك لاقدرة له علمه كافي القسم بين نسائه قال رجه الله (وليتق عن مسارّة أحددهما والشارنه وتلقين جنه وضيافته ) أى يجتنب هدذه الاشدياء لان فيه تهمة ومكسرة لقلب الآخرولوأضافهما جلة فلابأس لوحود النسو به ينهما قال رجه الله (والمزاح) أى محتنب المزاح مطلقامعهماأ ومع أحدهماأ ومع غيرهمافى مجلس الحسكم ولايكثرفي غيره لانه يذهب بالمهابة فاصلهانه لايكلمهما بغبرما تقدما المه لاحله فانذلك بذهب حشمة مجلس القضاء فاذاحضرافه وبالحياران شاء بدأهما بالكلام فقال مالكاوان شاءتر كهماحتى ببدآه بالمنطق وهوأحسن كيلابكون مهجاللخصومة لانهقعد لقطعها واذاتكام المدعى أسكت الانرواستمع حتى بفهم مايقول فاذافر غالدعوى أمره بالسكوت واستنطق الا خراذاطلب المدعى ذاك وقيل من غيرطلب ولانهما اذا نكاما جدلة لا يتكنمن الفهم هذا اذا كانت دعواه صحيحة وان لم تكن صحيحة قال له قم فصح دعوال الان الجواب لايستحق الا بعدتصم الدعوى فاذاصت وأنكر الذعىء أمه سأله السنة فانعزعنما استحلف المذعى علمه انطلب المدعى يتينه وبرتب الناس في الفصل على ترتيب مجيثهم فيبدأ بالسابق فألسابق و مجعل في ذلك أمينا يخبره ولا يجمع بين النساء والرحال فى زحمة بل يعدل الرحال ناحمة والنساء ناحمة الااذا كان لاحدهما على الآخردعوى فيعلسان بين يديه وقت الدعوى قال رجمه الله (وتلقين الشاهد) أي يحتنب تلقين الشاهدأ يضالان فيهاعانة لأحدا للصمن فبوهم المل البه فمكون فيسه كسرفل الآخر فصاركنلقين أحداكهمين واستحسنه أبو بوسف رجه الله في غيرموضع التهمة لانه قد يحصر وقد ، قول أعلمكان قوله أشهداها بةالمحلس فكأن في تلفينه إحياءالحق ولاتهمسة في مثله فيكان من ماب التعاون على البر كاشخاص الغريم وتكفيله وحياولته سنهوين أشغاله قبل نبوت الحق عليه وهذانوع رخصة عنسده رجم المه بعدما تولى القضاء والعزعة فما قالالانه لا يخلوعن نوعتهمة

وفصل في الحسري ولما كان بعض الناس يستحق العقوية بسدب دعارته والحدس يصل العقوية ذكره في كاب القضاء وحد المن حلت وهو مشروع بالكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعمالي في قطاع الطريق أو ينفو أمن الارض والمراديه الحدس وأما السنة فلانه عليه الصلاة والسلام حدس رحلابالم مة وحسس رحلا آخر من حهينة أعتق شقصاله في محلول وأما الاجماع فلان المحابة رضى الله تعالى عنهم ومن بعدهم أجعوا عليه الاأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن ألى بكر وعمر وعثمان رضى الله تعالى عنهم مل بكن سعن وكان يحدس في المسحد والدهليز و بالربط ولما كان في زمن النبي صلى الله عليه و بالربط ولما كان في زمن النبي المدينة و بالربط ولما كان في زمن المدينة و بالمدينة و بالربط ولما كان في زمن المدينة و بالربط ولما كان في زمن المدينة و بالربط ولما كان في نالمدينة و بالمدينة و بالربط ولما كان في نالمدينة و بالمدينة و بالمدين

(قوله ويسقى سنهما حاوسا واقبالا) قوله واقبالاساقط فى خط الشارح ولكن ابت فانسع المتناوهوملح قالابد منه (قوله الدنى) يعنى الذمي كذافي شرح العيني (فوله واشارته)أى سده أوعسه أو طحمه أه (قوله واستحسنه المهمة)أى كالذاترك الشاهد لفظ الشهادة مشالا امافي موضع التهمة فلا كااذاادعي المدعى ألفاو جسمائة فشمد الشاهد بألف فلقنه القاضي رقوله يحتمل أنه أبرأه عن خسمائة فتلقن الشاهد ذلكووفتي اه

﴿ فصل في الحبس ﴾ (قوله وحدس رجــ لا آخر من حهينة أعتق شقصاالخ) العلديشسير الىماأخرجسه الميهق في سننه من حديث أبى عجزل وليس بصحابى بل تابعي واسمه لاحق بن نحمد انعبدا كانبين رجلين فأعتق أحدهما نصيه فسهرسول اللهصلي الله عليه وسلمحتى باع غنمةله فهومرسل وعكن فوحه حسسه أن يقال الهازمه ضمان ماأ ثلف فلم يعطه فسه حتى اعفيمة له ودفع قمة نصيب صاحبه

(قوله مخيسا) ذكره في المغرب في باب الخاه المجهة مع الماء آخر الحروف اله قال الجوهرى وخيسه تخميسا أى ذلله ومنه المخيس وهواسم سعن كان بالعراق أى موضع التذليل وكل سحن مخيس ومخيس أيضا اله (قوله و قال فيه شعرا) أى على رضى الته عنه اله (قوله في الشعر ألاثراني المخيف المعدد في المحدد المعرف الم

على رضى الله تعالى عنه بنى السحن وكان هو أوّل من بناه فى الاسلام وسمى السحن نافعاولم يكن حصيد فانفلت الناس منه و بن سحنا آخروسها ه مخدسا و قال فيه شعرا

ألاتراني كيسامكيسا \* بنيت بعد نافع مخيسا

فالرجهالله (واذا ثبت الحق للذعى أمر مدفع ماعلمه فان أى حسم فى الثمن والقرض والمهر المحل وما التزمه بالكفالة معناه يحيسه فى كل دين لزمه بدلاعن مال حصل فى بده أوا اتزمه بعقد ا ذاطلب المدعى حدسه بعداياته من الدفع السه لانه بالا باعظهر مطله و بالمبال الذي حصل في بده أو التزميه بعقد باحتساره ظهرت قددرته لاناتية ما محصول المال اله والظاهر بفاؤه بالتقلب فيده وكذالا يلتزم الانسان باختياره مالا يقدرعلب عادة فاذا ظهرمطادمع القدرة وهوظلم لقوله عليه الصلاة والسلام مطل الغدى ظلم استحق العقوية غمشرط المصنف رحمه الته الاياء بعد أمن ولم يقصل بين مااذا ثبت الحق عليه ببينة أوافرار وفرق سنهمافى الهدامة فقال اذا ثبت بالبينة يحسه كاثبت لظهو والمطل بانكاره وان ثبت باقراره لم يعجل إبحب ولانه لم يعرف كونه عماطلا في أول الوهلة فلعله طمع في الامهال فلم يستصحب المال فاذا امتنع بعد ذاك حسه لظهورمطاء ومثله حكى عن الصدرالشميد والحكى عن شمس الاعتالسر حسى عكس ذلك لانه اذا أست بالسنة يمتذرفه قول ماعلت أن له على دينا الاالساعة فاذاعلت قضيت ولايتأتى ذلك في الاقرار والاحسن مأذكره هنافانه يؤمر مالا يفاءمطلقالانه يحتمل أن سوفى فل يحل بحيسه قبل أن يتبين له حاله بالاسر والمطاامة بداك والصواب لا يحسه فماا داطلب المذعى ذات حتى يسأله فان أقرأ ثله مالا أمره بالدفع فان أى حسم انظه ورمطاه وان أنكر المال والمدعى يقول اله مال فالقاضي يقول المدعى ألك منه أن الممالافان أفام البينة اناهمالاأمره بالدفع فانأبي حبسه وان عزعن البينة والمدعى يدعى أناه مألاوهو ينكركان القول قول المذعى فعماذ كرفي المختصر من الديون وهوكل دين أرم مبدلاعن مال حصل في يدوأ والتزم مقدفصسه بملاذكرنا والرحدالله (لأفىغسره انادعى الفقر الاأن بئرت غرعه غناه فحسمها رأى)أى لا يحسه في غير ماذ كرنامن الدوي ودلك مثل أروش الخنايات ودوت النفقات وضمان الاعتاق لانذلك ماليس ببدل مأل ولاملتزم بعقدان اذعى الفقرالا أن ينت المدعى المال بالبينة فينتذ يحيسه بقدرمارى لان المسكر متسل بالاصل اذا لاصل ان الادمى بواد فقر الامال فه والدُّعي بدعى أص اعارضا فكان القول اصاحب مع عينه مالي كذبه الظاهر الاأن يثبت المدعى بالبينة أن المالا بخلاف الفصل المتفدّم لان الظاهر يكذبه لأن المال قيمه حصل في يده ولا بالتزم الانسان عادة مالا يقدر عليمه فظهر غناه مذلك والموادبالمهرالمجل الذي يحبس فسمما تعورف تتحمله والزائد علمه الايحدس فمهلانه جري فيسه التسامح بتأخير المطالبة وانكان حالافلا يدلدخوله في العقد على أنه قادر علمه واختار المصافأت القول المدين في حميع ذلك لانه متسك الاصل وهوالعسرة والمدتى يدى عارضا فلا يسمع قوله وهو مروىءن أصحابنا وأخمارا وعبيدالته الملحى أنكل دين أصله مال كفن المسعو مل القرض

كسا \* اه قوله وأمساأي ونصنت أستابعني السحان اه (قوله وَلا يَثَانَى دُلكُ في الاقرار) أي لأنه كان عالما بالدين ولم يقضه حتى أحوحه الىشكواه اه (قوله حتى يسأله) أى يسأل الفاضى المدعى علمه ألأمال اه (فوله ودون النفقات أى لا يحدس في دون افقة الروحات ان ادعى الفقر والمراد المفقة المقضى بهاأوالتي تراضما على الان النفقة لا تصرد ما الابذلك وفهرمن قول المصنف ان ادعى الفقر أنه ان لمدع الفقر يحس كالوأثنت غرعه غناه كانصعلسه في المتن أماالنفقة الماضية منغبر فرض وتقدر فلاحس فيهامطلقائع يحسالرحل فى نفقة زوحته الحاضرة اذا امتنعمن الانفاق عليها كما سيجي مشنا وشرحا فأن فلتقول الشارح فما سأتى في قوله يخلاف المفقة الماضية فالماتسقط عضى الزمان وان لم تسقط بان حكم الحياكم بهاأواصطلح الزوجان عليها فانع الست ببدل عنمال والالزمنه

بعقد على ما بيناظاهر في انه لا يحسن في النفقة التي قضى بها أو تراضيا عليها قلت هو يحول على ما أذا دى الفقر توقيقا فالقول بينه و بين ماذكر هنا اذلولم يحمل وفه معلى اطلاقه من عدم الحسر لذاقض قوله لا في غيره ان ادعى الفقر وقد قال في الظهير به واذا فرض القاضى النفقة ولم يعطها وقد مته الى القاضى مرارا ولم يتعبع فصيرا لقاضى في المحديدة الهفهذا كاثرى صريح في الحسن في المقضى بها لكنه محول على ما اذا لم يدع الفقر أواد عام و علم القاضى يساره وقال الامام البيه في الكفاية امتنع عن النفقة بعد الفرض لم يعسما ول من المجيد المنابع بعد المنابع القرض المعسمة ول على من المنابع بين النفقة بعد الفرض المعسمة ول على من المنابع المنابع المنابع المنابع القرف المنابع الم

فالقول فسهقول المذعى لانه دخل في ملكه مال وعرفت قدرته مذلك والمنكر بدعي خلاف ذلك فلا مقسل قوله وكلدين لم يكن أصله مالا كالمهرومدل الخلع وماأشبه ذلك كان القول فمه قول المذعى علمه لانه لم مدخل شي و فى ملكدولم يعرف غذاه ف كان متمسكا ما لاصل وهوم روى عن أبى حديقة وأبى بوسف وقال بعضهم ما كانسسادسدل المروالصلة كان القول قول الدّعي علمه كافي نفقة الحارم ونحوه وفيماسوى ذاك القول قول المذعى وقال بعضهم كل دين لزمه معاقدته كان القول فمه قول المذعى ادلا ملتزم مالا يقدر علسه والافالقول للنكرلتمسكه مالاصل وذكرفي كاب النكاح أن المرأة اذا ادعت ان الزوجموسر وطلمت نف هة الموسرات وادعى هوالفقر كان القول قوله وذكر في كتاب العناق ان أحد دالشر مكين اذاأعتق العسدالمشترك وزعمانه معسركان القول قوله وهاتان المسئلتان تخرحان على الاقوال كلها ولاتخالفان سسأمنها فمكون القول فيهسما قول المنكر ماتفاق الاقاورل وقال أبو حعفر البلخي يحكم الزيفان كانت هئته هئة الفقراء بعنى المدن كان القول فوله وان كانت هئته هئة الاغتماء كان القول قول المذعى الااذا كان من الفقها والاشراف والعياسية فأنهم بتكافون فى الايس فلايدل على غناهم وقوله محسه عارأى أى محسه قدما رى بعنى فمااذا كأن القول قول المدعى أوفى غسره ولكن المذعى أثبت المال بالمننة أو سكول المذعى علمه أوباقر ارهوهذا بشيرالى أندلس لحسه مدةم قدرة واغا هومفوض الى رأى القاضى محسب محتى بغلب على ظنه انهلو كان الهمال لاظهره ولم يصرعلى مقاساته وذلك مختلف باختلاف الشحص والزمان والمكان والمال فلامعني لنقديره وماجاء فيمهمن النقدير شهرين أوثلاث أوأقل أوا كثراتفاق وليس مقدر حما قال رجه الله (تريساً لعنه) أى القاضى يسأل عن الحبوس بعدما حسسه قدرما را مفان قامت بيئة على اعساره أخر جدهمن الحس ولا يحماج فسهالى لفظ الشهادة والعددل الواحد مكفى في هذا والاثنان أحوط وكمفته أن بقول الشاهدات حاله عالى المعسرين في نفقت وكسوته وحاله ضمقة وقداخته فاطاله في السرو العلامة وقال شيخ الاسلام رجمه الله همذا السؤال من القاضي عن حال المدون بعدما حسم احتداط والمسرواجب لآن الشهادة بالاعسارشهادة بالنبق والشهادة بالنبق لست بحسة فكان القاضي أن لايسأل ويعل برأيه واسكن لوسأل مع هـ ذا كان أحوط قال رجه الله (فان لم يظهر له مال خلاه ) لان عسرته ثمتت عنده واستحق النظرة الى المسرة اقوله تعالى وان كان ذوعسرة فنظرة الى مسرة فسه بعد مكون ظلما قال رجه الله (ولم يحل سنهو من غرمائه) أى لا منعهم عن ملازمته وهذا عندا اى حند فقر حده الله وقال أبو بوسف و عمد وزفر عنعهم لانه منتظر بانظاراته تعالى الى المسرة فلوكان منتظرا بانظارهم بان ضرقواله الاحل لا مكون الهمحق الملازمة فيل الاحل فكذا بانظاره تعمالي الأولى واكمانقول هومنتظر الى زمان قدرته على الارناء وذلك بمكن في كل ساعة فعلازمونه كعلا يخفمه ولانه قد تكسب فوق ماحته الدارة فمأخذون منه فضل كسمه مخلاف الاحل لان الغر عليس له أن يطال قبل حلول الاحل مع القدرة على أدائه لانه مؤخر وفهاغين فمه نفس الدين حال وذمته مشغولة والكن لابطالب لعسرته وزوال العسرة متوقع في كل الحظة فيلا زمونه قال رجه الله (وردّ المنة على افلاسه قيل حسم ) لام النبة على النبؤ فلم تقبل ما لم تتألد عؤيدوهو الحبسو بعده ثقبل على سبيل الاحتساط لاعلى الوحوب على ما سنا وعن محدر حسه الله أنها تقيلونه كان يفتى الفقيه أنو بكرجمدن الفضل ونصبر ن يجبى وكافة المشايخ على الاول قال وحمالته (وسنة الساراحق) بعني إذا أقام المدعى السنة على الساروأ قام المدعى علمه على الاعسار كانت سنة البِسَّارِ أُولَى لان البِسْارِعارِصْ والمِينَة للاثباتُ ۖ قالَّارِجَه الله (وأيدُحيس المُوسَرِ)لان الحبس جزاء الطلم فاذا امتنع من أيفاء الحق مع القدرة علمه خلده في الحس وفي الحامع الصغير رحل أقرعند دالقاضي مدين فانه يحسمه تم يسأل عنه فان كان موسرا أيد حسمه وإن كان معسر آخلي سسله قال فرالاسلام معنى المسئلة اذاكان حاحدافأ قرعندالقاضي وظهر للقاضي جحوده عندغيره وبماطلته أوظهر لهى اطلته يعسد

ماأقر عندغيره فسنتذ يحسه لمامي قال رجه الله (ويحس الرحل شفقة زوحته ) لانه ظالم بالامتناع عن الانفاق مخلاف النفةة الماضة لاتهاتسة طعضى الزمان فان لم تسقط بان حكم الحاكم بهاأ واصطلر الزوجان عليها فالمالدست در لرمال ولالزمنه بعقد على ماينا فالرجه الله (لاف دين ولده) أي لا يحبس الوالدفيدين ولدهلان الوالد لايستعق العقو بهنسد واده ألاثرى أنه لاعب عليه القصاص بقتله ولا بقتل مورثه ولا عدى عليه المديقة فه ولا يقذف أمه الميتة بطليه قال رجه الله (الااذا أي من الانفاق عليه) يمئ لاعيس نسب الابن الااذ المنعمن الانفاق عليه فانه حينتذ يحيس لأن النفقة لحاحة الوقت وهو بالمنع قصداهلا كه فصدر لدفع الهلاك عنه ألاترى أنله أن مدفعه بقتله اداشه وعليه السيف ولم يكنه وفعه الامالفت ولآن دين النفقة يسقط عضى الزمان فاولم يحبس عليها تفوت بخلاف سالرا لدون لانعا لاتسقط عضى الزمان فلاعفاف فيهاالقوات وهكذا حكم الاجسدادوا لحسدات وانعلوا وكذا المولى لايحس دين عبد ده المأذون ان لم يكن على العبددين لانماله للولى وان كان علمه دين محس لانهذا الحسر لحق الغرما وهمنم أحانب فلاعتنع ولايحس العبديدين المولى لانه لايحب اعليه دين والمول يحسس بدين مكاتمه اذالم بكن من من منس بدل الكتابة وان كان من حنسه لا يعس لوقوع المقاصة به لانهاذا كأن من حنسه فقد ظفر يحنس حقه فله أخذه يخلاف مااذا كان من خلاف حنسه لانه لسله أن يحعله والدين الابرضاء والمولى عنزلة الاحنى عنه حتى عب علمه الارش والخناية عليه ويضمن ماأتلف من ماله فكذا عسيدينه اذاظهر ظله بالماطلة ولاعس المكانب لمولاه دين الكنابة لانه لايصرطال الامتناع عن بدل الكتابة للم كذبه من فسيخ الكماية من غير رضام ولاه و يحس بدين آخر عليه غير الكماية لانه يصر طالماءنعه اذلايفدوعلى فسمزسب ذلك الدين وفال بعض مشايخنا لايحس فسم أيضالانه عمكن من الاسقاط أيضابان يعزنفسه فردرقية افسقظ عنه دين المولى فصار كبدل الكتابة ألاترى أن الكفالة أيهلا تحوز كالاتجوز ببدل الكنابة بخسلاف مااذا كان الدين للاحنى والفرق بينهماعلى الظاهرأن بدل الكتابة ليسدين على الحقيقة لانه صاقمن وجه يخد لاف غيره من الدنون مصفة الحيس أن بكون في موضع ليس فيه فراش ولاوطا ولا يخلى أحديد خل علمه استأنس به ولايضر ج بعدولا باعدولا لج فرض ولاطشور حنازة ولوأعطى كفيلا ولالحيء رمضان ولاللاعباد ليضعر قلبه و موفى ولا يخرج اوت قريمه الااذالم وجدمن بغسله وبكفنه فيخرج حينئذا قرابة الولادوفي روابة يخرج وان وجدمن يحهزه وانمرض مرضاأضناه فانكان لهمن يخدمه لا يخرج والاأخرج ولا يخرج للعالجة لانه عكنه المعالحية فى السعين وان احتاج الحالجاع لاعتعمن دخول احراته أوجار شه علسه ان كان في السعن موضع يستره لاناقتضاء شهوة الفرج كاقتضاء شهوة البطن وقبل عنع لان الوطءمن فضول الموائم مخلاف الاكل والشرب فان منعه يؤدّى إلى الهلاك وهو مرخص له تناول مال الغبر حالة الخصة خوفا من الهلاك فكيف عوزة تله لاحل الدين ولاعنع من دخول قرابته وحمرانه علمه ملانه عمتاج اليهم للشاورة والنديم فى قضاء الدين ولكن لاعكنون من المكث طويلا والمال الذي يحس فيه عبرمقدر حتى يحس في درهم ومادونه لانمانعه ظالممتعنت والله أعلم بالصواب

وبابكاب القاضى الى القاضى وغيره

اعلم أن هدنا الماب لدس من كتاب القضاء لأنه إما نقل شهادة أو نقل حكم وكل ذلك ليس منه وانحا أورده فيه لانه من على القضاء في كان ذكره فيه أنسب قال رجه الله (و يكتب القاضى الى القياضى في غير حدوة ود) وهذا استحسان والقياس أن لا يجوز لان كتابه لا يكون أقوى من عبارته فلوحضر بنفسه الى القاضى المكتوب السموعير بلسانه ما في الكتاب لم يعل به قكتابه أولى لان الكتاب قدير قروا خط بشبه الخطوكذا اندائم بشبه الخاتم فكان أكثرا حق الامن المينة وجه الاستحسان ماروى أن علما كم الله

﴿ بَابِ كَابِ الْقَـاضِي الْيُ القَاضِي وغيره ﴾

إقوله واعاأورده فسه لائه منعل القضاة)أى واكنه محتاج الى اثنان والحدس يتم بقاض واحسد والواحد مقدم على الاشن اه (قوله في المتنويكتب الفاضي الي القاضي في غير حدوقود) وذاك لان كاب القاضي الى القياضي عنزلة الشوادة على الشهادة لأن كالهنقل شهادة الاصول كماان الفروع ينقلون بشهادتهم شمادة الاصول غمالشمادة عملى الشهادة لاتحوز في الحدود والقصاص فكذلك كاب القاضى فيه لان فيه شهة المدامة والحدود والقصاص سقط بالشهات ولانالكماب قديزورلان الخط قديشمه الخط فيتمكن نوعشهة اهانقاني

(قوله بروى ذلك عن محدوعلسه المتأخرون وهوالذى يفتى به) قال الاتفانى وقال الصدر الشهيد في كتاب أدب الفاضى وروى عن الى يوسف في النوادرا نه قال يجوز في جسع العروض و به أخذ مشايخذا المتأخرون وقال في شرح الطباوى وقال ابن أى ليلي بقبل في جسع وسف في المنقول وغسره ثم قال فيه والفتوى على هذا لتعامل الناس اه (قوله وعنه أنه أحاز في الأمة أيضا بشرائطه) قال في الهداية و يختص بشرائط قال الاتقاني أى يختص كتاب القاضى الى القاضى بشرائط وهو أن يكون المناب معلوم الله معلوم في معلوم العلام على معلوم الله على معلوم الله وكتب ما نصم قال في الهداية وعنسه أنه يقبل فيهما بشرائط تعرف في موضعه قال الاتقانى وموضعه معلوم الله وكتب ما نصم قال في الهداية وعنسه أنه يقبل فيهما بشرائط تعرف في موضعه قال الاتقانى وموضعه كتاب الاباق من المسوط وأراد بها سان حلمة العبد وصفته ونسبته الذي أخذ مواخلتم في عنقه وأخذ الكفيل و حاصله ما قال في شرح الطياوى واغايق لى القاضى في الدين والعين الذى لا يحتاج الى الاشارة الديم كلدار والعقار وأما المنقول الذي تقرف في الدين والعين الذى العبد (١٨٣) والا بق اذا أبق فأحذ في بلدة فأقام الاشارة اليه لا يقبل عند أي حدي في خدف بلدة فأقام المناب والمناب والمهد وقال المناب وسف مثل ذلك الافي العبد (١٨٣) والا بق اذا أبق فأحذ في بلدة فأقام المناب وسف مثل ذلك الافي العبد (١٨٣) والا بق اذا أبق فأحذ في بلدة فأقام المناب والمناب المناب والمناب والمناب والمناب والمناب المناب والمناب والمناب

صاحبه البيئة عندالقاضي أنهعب دوأخ فلان في مصركذا وشهد الشهود على الحلمة فصاعليه أن مكتب الى ذلك القاضى أنه قديشهدالشهود عندي وزكواأن عبداصفته كذا أخدذه فلان نفلان وأنه الفلان فلان ونسهماالي أبهماوالي فذهماو بقطع الشركة سنه وبن الاخر ويكتب العنوان في الداخل والخارج اسمه واسم المكتوب المهونسهما والعبرة للداخل لاللغارج فاذاحاءالكتابوسيد الشهودعل ذاك سرالعمد ويختم فيعنقه وأخذمنه كفيلاغ منابه الى القاضى الذى كتب السه أوّل مرة فاذا ثنت عنده فدله وقضى

وجهه أحازداك الحاجة الناس اليه لانه قديتعذرعلى الانسان الجمع بين شموده وحصمه مهوعلى ضربين انقل حكم وهوالمسمى سحلا وسأتبث سانه ونقل شهادة وهوالمرادهنا ولايقال يستغنى عنه بالشهادة على الشهادة فلاحاجة المه لانانقول يحتاح القاضي في الشهادة على الشهادة الى تعديل الاصول وقد متعذرذاك لاسمااذا كانق بلادالغربة ويتعسر فقل الشهادة على وجهها أيضااذا كثرالماس لا يحسنون ذلك وفي كتاب القاضي غنية عنسه لانه هو يعدل الشهود ولا يحتاج فيه الي نقل الشهادة وانحا ينقل كايه فسب ولا يجوزذاك في أخدود والقصاص لمافيه من الشهة بزيادة الاحتمال وقوله في غرحدوقود مدخر لتحته كلحق لايسقط بالشبهة كالدين والذكاح والطلاق والشفعة والوكالة والوصية والوفاة والوراثة والقتسل اذاكان موجياللمال والنسب من الحي والمت والغص والامانة المجمودة والمضاربة المحمودة والاعمان المنقولة كالعبدوا لجارية وغيرالمنقولة كالعقار يروى ذلك عن مجدوعلمه المتأخرون وهوالذى يفتى به الضرورة وفي ظاهر الروابة لايحو زفي المنقول العاجمة الى الاشارة اليهاعند الدعوى والشهادة بخلاف العقار وغيرهامن الحقوق لأنم اتعرف بالوصف اذلاعكن الاشارة الى الدين وأمثاله والعقار بعرف بالحدودولا يحتاج الى إحضاره الى مجلس الحاكم فصار كالدين وفي دعوى النكاح القصود تفس النكاح لأنفس المرأة أونفس الرحل واعاهما كالدائن والمدين والنكاح كالدين وكذلك الطلاق فلا يحتاج فيهانى الاشارة وعن أبى يوسف رجها لله أنه أجازف العبددون الامة وغيرها من المنقولات لغلية الاباق فمه ولتعذر دفع الامة الى رَّ حِلَّ لِم يحكم له بالملك لينقلها الى الكاتب وعنه أنه أحاز في الامة أيضا بشراقطه وهي أن يكلف المدعى أنه كان له عبد لرآيق وهواليوم في يدفلان و يعرف العبد دغامة التعريف تصفته واسمه وسنه وقمته ويكثب القاضي ويذكرانه شهد عندى فلان وقلان بان العمدالهنسدى الذي مقالله فلانحليته كذاو قامته كذاوسته كذاوقهته كذامات فلان المدعى هذاوقد أبق الى بلدة كذاوهو الموم عند فلان يغبرحق فاذاوصل الكتاب المهوثبت عندهأنه من عندالكائب ونصه بشر وطهعلي مايجى وسلم العبدالى المدعى من غيران يقضى له بالملك لان الذين شهدوالم يشهدوا بحضرة العبدو بأخد

به وسلم العبدانى الذى عاده بالكذاب وأبراً كفيله الى هذا لفظ شرح الطهاوى وهدا الكذاب بذه الشرائط بكنب كذلك في الامة أيضا على رواية قبول الكتاب في الامة وهوم عنى قوله يفيل في ما بشرائط نعرف في موضعه اله قال في خلاصة الفذاوى ولو كنب اسم القاضى على رواية قبول الكتاب الما القاضى المكتوب اليه ونسب ولم يكتب المان وشاء المن ينط كتابى هذا من قضاة المسلمين وحكامهم الايجوز وأبو يوسف وسع وأجاز وعلمه على الناس اليوم وأجعوا أنه لو كتب اسم المكتوب اليه ونسبه ثم كتب والى كل من يصل اليه كاب هذا من قضاة المسلمة والمناب كل قاض وصل اليه على به وله لكتاب التار عالا يقيله وان كنب قيمه تاريخ المنظر هل هو كان قاضسا في ذلك الوقت أم لا ولا يكتفى بالشهادة والمكتب في الكتاب القاضى لا يثبت بحرد شهاد تهم بدون المكتب وكذا لوشهد واعلى أصل المادنة ولم يكن مكتو بالم يعلى به الى هنالفظ المؤلاصة وقال في شرح الطحاوى وكتاب القاضى المنافق عنى المتاب القاضى عنزلة الشهادة على الشهادة والشهادة والمن عن المنافق المنافق وعبوز و عن المال القاضى في المصرين أومن قاضى مصر الى القاضى في المصرين أومن قاضى مصر الى على الشهادة في المسرين أومن قاضى مصر الى على الشهادة في المصرين أومن قاضى مصر الى على الشهادة في المصرين أومن قاضى مصر الى على الشهادة في المسرين أومن قاضى مصر الى المنافق المنافقة و عبوز و و كذاب القاضى المنافقة و عبوز و و و كذاب القاضى المنافقة و عبوز و و كذاب المنافقة و عبوز و و كذاب القاضى المنافقة و عبوز و و كذاب المنافقة و عبوز و و كذاب المنافقة و عبوز و و كذاب و كذاب المنافقة و عبوز و و كذاب و

قاضى رستاق ولا معوز من قاضى رستاق الى قاضى مصر اله انقانى رجه الله قوله قال فى الهدامة وعنده أى عن أبى يوسف اله (قوله فى المن فان شهدوا على خصر حاضر حكم بالشهادة) قال الانقاني قوله حكم بالشهادة هدذ الفظ القدورى فى مختصره وعدامه فيده وكذب حكمه وان شهدوا نغير حضرة الخصم لم يحكم وكتب بالشهادة لحكم بها المكتوب الدمالي هذا الفلاط الفدورى وذاك لان الشهادة لا تصديلا على خصر فاذا كان الخصم ( ١٨٤) حاضرا حكم عليه لوجود الحجة وكتب بحكمه الى الفاضى وهدذ الكتاب يسمى

كفيلامن المدعى بنفس العبدو يجعل خاغيان رصاص في عنق العبد حتى لا يتعرض الممتعرض في الطريق أنهسرقه وبكنب كاباله الكائكات بذلك ويشهد شاهدين على كابه وحمده وعلى مافى الكذاب فاذاوصل الكتاب الي القاضي الكاتب وشهد الشهودأن هذاكابه وخمدأ من المدعى أن يحضر شهوده الذين شهدوا عند ده فيعيدوا النهادة بالاشارة الى العيد أنه ملك فأذاته دواحكم به وكتب الى المكتوب البه أولالمبرئ كفيله وقيل لا يحكمه بهلان الحكم على الغائب لا يجوز لان الشخص الذي كان عنده العبده والمصم وهوغائب ولكن يكتب ماجرى عندده ويشهد شاهدين على كالهوخمه ومافيه وسعث بالعبد والكتاب معه الى ذلك الحاكم حتى يقضى له بعضرة المدعى علمه فاذا وصل الكتاب المه فليفعل هوكذلك ويبرئ الكفيل وانحافعل بهكذاك ليقطع وهم الشركة لأنه ربحا يشاركه غديره في الاسم والصفة والحلبة وفالفضى علمه وهوالذى في بده العبدوهذه الجهالة بالاحضار والاشارة المه ترتفع فلهذا يجب احضاره والجارية كالمبدقياذ كرنا الاأنه لايسلها للدى بل يمعشهامع أمين معه قال رجهالله (فانشهدواعلى خصم عاضر حكم بالشهادة) لوجودا لجة والحضووا الحصم قال رحه الله (وكتب بحكه وهوالمدعوسيملا أى كتاب الحكم يسمى معيلا وإنما يكتب حتى لاتنسى الواقعة على طول الزمان وايكون الكتاب مذكرالها والافلا يعتاج الى كثابة الحكم لانه قدتم يحضورا تلصم بنفسه أومن يقوم مقامه الا اذاقدر ألمغاب بعدالحكم عليه وجدم فينثذ يكتب له ليسلم اليه حقه أولينفذ حكه قال رجها لله (والا لمعكم)أى ان لم مكن الخصم حاضر الا يعكم لان الحكم على الغائب لا يجوز لما عرف في موضعه ولوحكم بهماكم برى ذلك منقسل اليسه نفذه مخلاف الكتاب الحكى حيث لا يتفذ خسلاف مذهبه لان الاول محكوم به فيلزمه والثانى ابتداء حكم فلا يحوزله قال رجه الله (وكمب الشهادة احكم المكتوب المهم اوهو الكتاب الكمي وهونقل الشهادة فى الحقيقة الان الحاكم الكاتب لم يحكم بالشمادة واعانقلها ليعكم بهاالمكنوباليه ولهذا يعكم المكتوباليه وأنواف وان والفرأ به وأنها لكاتب يخلاف السعل فانه السلهأن مخالفهو ينقض حكهلان الاول قداستحكم بالقضاءوه وفصل مجتهدفيه انكان المصم غائبا والافتفق عليمه فلايكون لاحدمن القضاة نقضه فاذالافرق بين كتاب القاضي الحالقاضي والشهادة على الشهادة الامن حيث ان شهو دالفر عيشهدون على شهادة الاصول والناق الون لكتاب القاضي يشهدون على أن الكتاب من القاضي وان القاضي المكتوب اليه لا يحتاج الى تعسد يل الشهو دالذين أشهدوا في الحادثة وفي الشهادة على الشهادة لايدمن تعديلهم قال رجه الله (وقرأ عليهم وختم عندهم وسلماليهم أى القاضى الكاتب فعل ذلك كله وهومن شرائطه لائهم بشهدُون عند الثاني فلا مدمن أأن قرأالكتاب عليه مليعرفوا مافيسه اذلاشهادة مدون العلمأو يعلهم عافيه لان المعرفة تحصل به وهو المقصودولا بدمن معه بحضرتهم غريسله الهم كيلا بتوهم التغييرولا بدالشهود من حفظ مافيه الانهسم يشهدون به كافى سائرا اشهادات ومن شرائطه أيضاأن يكون للكتاب عنوان وهوأن يكتب فيه اسمه واسمأ بيه وجده واسم القياضي المكنوب البه وأبيه وجده حتى لوأخل شيم منه الايقبل الكتاب

معلا وادالم يكن ألخصم طاضرا يسمع الشهادة ولا يحكمهاويكثب عماسمعه من الشهادة الى القاضي حتى يحكم القاضي المكتوب المهدال ادانيت عدواته كأب القاضى الكاتبوهو عنزلة نقل الشهادة وهدا الكذاب الحالقاضي يسمى الحكتاب الحاكمي لانه بكثب ليحكمه الفياضي المكتوباليه اه وكتب على قوله فانشهدوا عيلى خصم عاضرالخ مانصه قال الكاكى الراد بالخصمها الوكم لعن الغيائب أوالسحرالذى حدل وكملا لائدات المقءلسه وانفم يكن هو وكسلاءنسه في أنلقمقة اذلو كانالرادهو المدعى علمه نفسه لمااحتيم الى كاب القاضى الى القاضى اذاملحكم يتمعملي الملصم بحكه وأولم نكن خصما أصلالاالمدعى علمهولا ئا بسهوق استكمالقاضي بالشهادة كان قضاءعلى الغائب وهولا معوزعندنا وعندالاغة الثلاثة يحوز الماكم عملى الغمائب فلا الله خصم (قوله

ولوحكم به حاكم يرى ذلك أى الحكم على الغائب اله (قوله في المتنوقراً عليهم وختم عندهم الخ) هذه و استحتب وواية القد دورى وذكر الخصاف أنه يدفعه الطالب و يكتب معهم نسخته اله (قوله أو يعلهم عافده) وهد ذاعند أبي حند فية ومجد والشافعي وأحدوما للثف رواية والشرط عنداً بي يوسف أن يعلهم أن هذا كليه وختمه و به قال مالك في رواية و يسلم الكناب الى المدعى وعلم على القضاة الموم اله كاك

(قوله و يكتب العنوان من داخل الكتاب) قال في الغاية شيرط النيكون محتوما معنونا في داخله وخارجه محقال بعد داك و يكتب العنوان في الداخل والله العنوان الماطن و على العكر و الشيرط عندهما عنوان الماطن لا عنوان الطاهر حتى لوترك العنوان الناه العنوان الماطن و عن العكر و الشيرط عندهما عنوان الماطن لا عنوان الطاهر حتى لوترك قال المنول و يسف بقيله من غير حضور خصم لان الكتاب يختص بالمكتوب المه فكان له أن بقيله والحكم بعد ذلك يقع بماعله من الكتاب فالمناب يختص بالمكتوب المه فكان له أن بقيله المحتول المناب المناب فالمناب المناب المناب على قوله و المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب على المناب على المناب على المناب المنا

اشئ فأحافته خلف الله ألذى لااله الاهو ماقبض من هذاالمال الذي قامت بهالسنة عندى ولاقبضه له وكمل ولاأحاله ولاقيضهله قانض وانهاله عليه وسألنى أنأكت المالمات عما استقرعندى فكتت المك بهداالكتاب وأشهدت علبه شهوداأنه كالىوماتمي وقرأنه على الشهود قال غم يطوى الكناب و بختم عليه ومختم الشهود عليمه فهو أوثق م يكتب عليه عنوان الكتاب من فلان قاضي كورة كذاالى فلان قاضى

و يكذب العنوان من داخل الكتاب حق لوكان على الظاهر لا يقبل وقيل هذا في عرفهم أما في عرفها فالعنوان بكون على الظاهر في عليه و الما ينظر كرجة هما ويذكر المنهود التمام و المناه الذي عليه و الما المدتوم و عن أبي وسف رجه الله أنه لا كرجة هما ويذكر المنهود الانقس و الشهادة أنه كاب فلان ولا على القاضى سوى كابة الحاجسة التي لا يشترط على الشهود الانقسل الكتاب والشهادة أنه كاب فلان ولا على الفاضى سوى كابة الحاجسة التي انظر الى ختمه ولم بقراد شمس الا عقر جه الله الكتاب المحكم و المناه المناه القاضى الكاب المناه و الناه و المناه و

رع ٧ - زيلجى رابع) كورة كذا مردفع الى المدعى فان أنى به المدعى القاضى الذى بالكورة فذكران هدا كاب القاضى اليه سأله البدنة على كاب القاضى ولا ينبغى له أن يسمع من بينة المدعى حتى محضر الخصم فأذا أحضره وأقر أنه فلان بو فلان الفلانى قبر المقاضى الذى فريقوله أقرأ علكم مافيه هذا فلان بن فلان الفلانى فاذا جاء بينة وعدلوا سمع من بينة المدعى على أن هدا كاب القاضى الذى ذكر فيقوله أقرأ علكم مافيه فاذا قالوانع قد قرأه عليه فاذا قالوانع قد قرأه عليه وعلى المقاضى الذى خريسال عند وقال هذا عدلوا لمحسرا للماتم حتى يسأل عند و فاذا عدلوا لمحسرا للماتم حتى محضرا للحصم فاذا حضرا الحصم حسرا للماتم وقرأ عليم وعلى الخصم مافي الكتاب فاذا قال الشهود نع قد أشهد ناعلى مافيه على ماقرأ علينا سأل الملصم عماشه به فاذا أقرأ لزمه المواف أذكر قال الشعم عماسه على مافي المحسول المحتم المسترا فالمال المنافع المحتم المحتم والمحتم المحتم فان قال السترا فلانى الفلانى الذى شهدوا على المحتم على المحتم المحتم المحتم المحتم المحتم المحتم المحتم المحتم والمحتم المحتم المحتم المحتم المحتم المحتم المحتم المحتم والمحتم المحتم والزم ممافي المحتم والمحتم المحتم والمحتم المحتم المحتم المحتم والمحتم والمحتم المحتم والمحتم المحتم والمحتم والمحتم

القاضى الكانب فاذا قرأ معرف مافيمه (قوله لانه لا يكون جة الابعد ظهور عدالتهم) وذكرا نفصاف أنه لا يقبل قب ل ظهور العدالة الشهادة بكتابه وحمه من غيرتُعرض لعدالة الشهود اه كاكى (قوله مُلاد مُقال ما قال عداً صعاى محوزالفتح (١٨٦)

الكانب قد كتب عدالتهم أوسأل من يعرفهم من الثقات فزكوا وأماقبل ظهور عدالتهم فلا يحكم به ولا لزم المصم لانه لا يكون حقة الا بعدظهور عدالتهم وذكرا لحصاف أنه لا يفتعه الا بعدظهور عدالتهم الانهقدلاتشت عدالتهم فيعتاج المدعى الى غيرهم من الشهودلا ثبات أن الكتاب من القاضى لانهسم بشمدون مذاك قبل الفتح كالشمود الاول بحلاف قبول الكتاب حست مقمله اذاشهدوا أنه كامه قبل سوت عدالته م بحضرة الخصم وقوله سله المناالخ شرط العكميه حتى اذا قالوالم يسلم السنا أولم بقرأ معلسنا أولم مخذمه يحضر تنام بعل بهوشرط في الذخرة حضورا خصم لقبول البينة بانه كتاب فلان لااقبول الكتاب حتى اوقيله مع غيية الخصم ماز والاشمة أن يكون هذا قول أبي توسف فاله عنده يقيله من غير سنة ومن يدالم يتع أيضا اداحاء بهوحده وكذاسهل عندالا تبات فقال اذاشهدوا أنه كالبهوا يشهدوا بالختم وغمره فيله فسمل فى ذلك لما يتلى بالقضاء وليس الخير كالمعاينة ولوو حدف الكتاب ما يخالف شهادتم م ردَّهُ مُ لابِدِّمن مسافة بِن القاصْدين حتى يجوز كَأْبِ القاضي واختلفوا في تلك المسافة فنهم من قال هي معتربرة بالشهادة على الشهادة وهي مسمرة ثلاثة أنام في ظاهر الروابة وعن أبي وسف رحه الله انهان كان في مكان لوغد دالاداء الشمادة لايستطيع أنسيت في أهد له صوالاشهاد وعن محدر حدالله أنه تجو زالشهادة على الشهادة وان كان الاصل صيحافي المصرود كرالكرني في اختلاف الفقهاء أن كاب القاضي الحالقاضي مقمول وان كانافي مصر واحدافكا نهما اعتبراه بالتوكيل وفي الظاهراء تبريا لتحز قال رجه الله (وسطل الكتاب عوت الكاتب وعزله) هذا ادامات أوعزل فيل وصول الكتاب الى الثاني أو يعدوصوله قبل أن يقرأ معليهم لانه بمنزلة الشهادة على الشهادة فوت الاصول قبل أداء الفروع الشهادة سطل شهادة الفروع فكذاهذا وكذا اداحن الكانب أوار تداوقذف فيد أوعى وقال أنو بوسف رحمه الله لا يبطل بل المكتوب المسه يقضى بهذ كرفوله في الامالي وهو قول الشافعي رجمه الله الهماأن القاضى الكاتب عنزلة شهود الفروع وكابته عنزلة أداءشهود الفرع الشهادة لانه يتقل شهادة الذين شهدوابالحق الحالقاضي المكتوب السه والنقل قدتم الكتابة فصار عنزلة شهودالفرع ادامانوا بعدأداء عانب قاص بكتب أحدهما الشهادة قبل القضام مافانه لاعنع القضاء فكذاهذا وهكذا الحكم في كل شاهدمات بعداداء الشهادة قبل الحكميها واناان القاضي الكاتب وان كان سقد لشهادة الذين شهدوا عنده الاأن الهذا النقل حكم القضاء ألاترى أنهذا النقل لايصح الامن القاضي ولايشترط فيه عددولا افظ الشهادة ووجب على القاضى الكاتب هذا المقل بسماع المينة وما يجب على القاضى بسماع البينة قضاء فثبت أن لهذا النقل حكم القضاء ولم يتم بعدلان تمامه بوجو بالقضاء على المكتوب المهولا يحب القضاء على المكنوب اليه قبل وصول الكتاب اليه وقبل قراءته لان العسلم بالمقضى به شرط لوجوب القضاء فل يكن النقل تامًا فسطل عوت الفاضي كافي سائر الاقضية اذامات القاضي قبل عامها بخلاف شهو دالفرع اذامات الأصول بمدأداتهم الشهادة لانهم أوجبوا الحكم على القاضي بشهادتهم فلا يسقط عنه الوجوب عوت الاصول أوجوت الفروع كافي سأنر الشهادات اذامات الشهود بعدد الادا فقبل الحكم بشهادتهم فانه الايسقط عنسه الوجوب فكذاهذا ولوقبله مع هذا وحكميه تمرفع الى قاص آخر وأمضاه جازلان قضاءه صادف محلا مجتهدافيه لانهذا القضاء مختلف فيه وإذاكان الاختلاف في نفس القضاء ينفذ بالسفيذ من قاص آخر بخلاف مااذا كان الاختلاف قبل القضاء حيث يذف فبنفس القضاء العرف في موضعه ولومات القاضي الكانب بعسدمافرأ الكتاب لاببطل فى ظاهر الرواية و يحكسم به المكتوب البه لانه وجب عليه القضاء به بالقراءة فلا يبطل مالموت كالومات الشاهد بعد أداء الشهادة قبل الحكم

4

وحكى الطعاوى عنأبي حندفة وأصحابه أنهجوز فمادون السفر فال بعض المتأخرين (١) (قوله وعنأبي نوسف أنه ان كأن في مكان لوغداالخ) فالمسكن وفي السراحية كال القاضي فما دون مسترة سفرلا محوزفي ظاهر الرواية وعنسدأبي يوسف أنهلوكان بحال لوغدا الى باب القاضى لاعكنده الرجوع الى منزله في يومه دلك بقبل وعليسه الفدوي اه (فوله ذكرالكرخي في اختلاف الفقهاءأن كاب القاضي الخ) في المصاف وروىءن مخدد أمه قال في مصرفسه قاصدان في كل الى الأخركاما مقمل كابه ولوأتى أحدهماالى صاحمه فأخبره بالحادثة نفسمه لم يقبل قوله لان في الوجه الاول كان الاول عاطيه فيموضع القضاء وفيالثاني خاطمه في غيرموضع القضاء اه (قوله فى المتن و يبطل الكتاب عوت الكاتب) فالقالهداية واغمايقله المكتوب السه اذاكان الكانب على الفضاء حنى لومات أوعدزل أولم يبق أهلالاقضاء فبل وصول الكتأب البه لايقيله لانه التحق بواحد من الرعاما اه

من مسافة بين القياضين)

ما وفي اختلاف زفر رجمه الله و دمقوب انه لايقضي به اذامات قسل قضائه فال رجمه الله (وموت المكتوب المه الااذا كتب ومداسمة والى كلمن بصل المسمن قضاة المسلين) أى يبطل الكناب عوت القاضى المكنوب السه الااذا كتب الى فلان القاضى والى كل من بصل السبه من قضاة المسلمن فينتذ لاسطل عوت القاضى المكتوب المه والضمرف قوله بعداسمه عائد آلى القاضى المكتوب السمه وقال الشافعي رجمه الله لا يبطل وان لم يقل ذلك و يحكم القاضي الذي جاء بعده به كالوقال والى كلّ من يصل الممن قضاة المسلمن ولناان القاضى الكاتب اعتمد على علم الاول وأمانته والقضاة متفاويون في الامانة فصار نظيرالامناء في الاموال بخلاف مااذا فال والى كلمن يصل المه من قضاة المسلين لانه اعتمد الكل فكانوامكنو بااليهم بخلاف مااذاقال ابتداءالى كلمن بصل اليهمن قضاة المسلبن حيث لا يجوزأن يحكم بهأحد لاناعلام مافى الكتاب والمكتوب السه شرط وتمام الاعلام لا يحصل بهذا القدر واذا عمنوا حداحصل التعريف له وصيح كاب القاضي الى القاضى وصارغره تبعاله وأحازا بو بوسف رجهالله من غيرتعمن أحدمن القضاة حن ايتلى بالقضاء واستحسنه كثيرمن المشايخ تسهم لاللام ولاىقىل القاضى رسالة قاض آخر وان قامت عليها سنة لائه سقل عمارته فكرون كالقادى حضر وتكلم بهوهولوحضر وتكلم به لايسمع كلامه لانه كواحدمن الرعية في غير موضع ولايته بخلاف الكناب لانه كتيه في مجلس حكميه فكان الكناب منه كالخطاب للقاضي المُكتوب المهمشافهة لصدورا لكناب من موضّع القضاءاً ونقول ان الكتاب لأيقب لقياسا وأنماقيك للضرورة ولاضرورة الحالسالة لان في الكتاب غنية عنه فبق على أصل القياس ويجو زللقاضي المكتوب المه أن مكتب كاما الى قاض آخر اذاتعد فرحضو رخصمه عنده وكذاللكمو باله الساأن مكتب الى آخر الى مالاءتناه لان الشهادة الواقعة عندالاؤل صارت منقولة الىالمكتوب المهحكافصار واكأنم مشهدوا عند محقمقة فازله أن ينقلها الى غدروا ذالحاحة الى نقلها مرارا ماسة وهي المحوزة للنقل فالرجه الله (لاعوت المصم) يعنى لايبطل الكناب عوت الخصم لان وارثه يقوم مقامه فينفذ عليه وعلى هذالومات المذعى ينبغي أن البيطل لان قريسه يقوم مقامه فسنفذله وكايجوز كاب القاضى الى القاضى يجوز كاب القاضى الى الامسرواكنان كأن في مصره اقتصر على قوله أصلح الله الامسر ولا يكنسأ كثر من ذلك وإن كان في مصرآ خر فلابدمن ذكرالاسم والنسبة والخم والشهادة كافي كاب القاضي الى القاضي والقياس أنلايحوز في مصره الامه ولكن استحسن واذلك العادة فان الفاضي بكنب الى الوالي ويستعين به فهما عزعنا قامنه في كل وقت ولوشرط ذلك لحرجوا لان كلأحدلا يحضر مجلس الامه فعشهد والامهر لاعكنه التفعص عن أحوال الشهود فقبل الكتباب للضرورة ولكن هذه الضرورة والعادة فعبااذا كات مر في مصرا خرغ والمصر الذي فد م القاضي بيق على أصل القداس لعدم بريان العادة والضرورة لقلة وقُوعيه قال رجمه الله (وتقصى المرأة في غير حدة وقود) لان القضاء يستق من الشهادة على ماسناوشهادتها جائزة في غبرا لحدود فكذا يجوزقضاؤها فيهولا يجوزفى الحدود والقصاص كشهادتها لمافيهمن شهة المدلسة وفال الشافعي رجمه الله الايجوزأن تولى المرأة القضاء اقصور عقلها قلناهي من أهل الولاية وبه تصدراً هلالله الدة فكذا القضاء كالرجل قال وجد الله (ولايستخلف قاض الأأن مفوض السع ذلك يخسلاف المأمور ما لجعة ) لانه فوض المه القضا الاالتفليد فلا يتصرف في غرمافؤض المه كالوكس لانوكل مدون اذن الوكل وفي الجعمة حوزنا المأمور بأدائها أن ستخلف لكونهاعلى شرف الفوآت ممان أحدث قبل أن يشرع في الجعدة لم يجزله أن يستخلف الامن شهد الخطبة لانهاشرط فيهافلا تنعقد دومها وان كانشرع فيهاجازأن يستعلف من لمدوك الطهدة لانها انعة دت بالاصل فكان الثاني الشافلا يشترط للبناء مايشترط للافتتاح ولانه لمآدنول معه في الصلاة وجازت صلاته معه التحق عن شهد ألخطية حكمااذه ي لا تحوز الا بالخطية والهذالوأ فسد المستخلف

(قوله فكذا يجوز قضاؤها الى آخره) أى ولاتصلح المخلافة على ما يأتى فى كاب الشهادة اه (قوله كالوكيل لابوكل بدون اذن الموكل) لابوكل بخلاف المستعبر حيث كان له أن يعيم الما ذلك من غيره فكان من عرفا بحكم الاذن فيما لله بقدر ما أذن له اه غاية

(قوله فى المتنواذارفع المه حكم قاض أمضاه) المراد بالامضاء الشنفيذ الها اتقانى (قوله ان المخالف الكتاب) والمراد من خلاف الكتاب خلاف نص الكتاب الذى المختلف فى تأو دله السلف منه لقوله ولا تنكيه واما تسكم آباؤ كم من النساء وقد دا نفق الناس أنه لا يجوز أن يتزق جام أة الاب ولاجاري و ولايطأ واحدة منهما فلوحكم القيادى بحوار تكاح المن أقالاب كان للقاضى الثاني فسخه اله غاية وكذا اذا فضى يحل مسترول التسمية عد الا يصم و سطله القانى الثاني لا نه خالف لنص المكتاب قال تمال ولا تأكلوا مما المذكر المم الته عليه الفي في المنافق والاصل هناما قال الشيخ ألوا لمعين النسبي في شرح الجامع المكدران قضاء القاضى في قصل مجتهد في منوافق رأ مه في المنافق والمنافق والمنافق المنافق الم

الجعمة وأعادها حازوان إيدرك الخطب قلاد كرنا ولواستخلف مع ذلك فحكم الخليفة فأجازه القاضي جازاذا كان المستخلف أهلاللقضاءوان كان رقيقا أوجحد ودافي فذف أوكافر الميجز وكذا اذاقضي بحضرة القاضي حازلان مقصود الامام بتوليته حضور رأيه كالوكيل بالبيع أوالشراءاذاوكل غسره فباشر وكيل بحضرته أو بغسته فأحازه ولوفوض المهالامام أن يستخلف أن قال الهول من شئت له أن ولى من شاء فيصر من الماعن الامام في التولية حتى لا علاء عزله كالوكيل اذا أذن له الموكل بالتوامل فوكل صار وكملاعن الموكل حتى لاعال الوكسل عزله ولايتعزل عونه وسعزلان عوت الموكل بخلاف الوصىحيث علا الابصاء الى غيره وعلا التوكدل والعسرل في حياته لان أوان شوت حكها بعدموت الموصى وقديه والوصى عن ألحرى على موحب الوصية ولاعكنه الرجوع الما الموصى فمكون الموصى راضيانا ستعانته نغبره دلاله كى لاتفوت مصالحه بخلاف الامام والموكل لأنهما يتصرفان بأنفسه مافلا تفوتم ماالمصالح ولوفق السهالعزل بأن قال استبدل من شئت كاناه العزل لانه ملكه بالتفويض اليه وهذا لانهنائب عن الامام فلاعلا إلاماأ طلق الانرضاه بتصرف لايدل على رضاه بتوليته غسيره الان الماس متف اوتون في الامانة والتصرف قال رجه الله (واذارفع إليه حكم قاص أمضاه إن لم يخالف الكذاب والسينة المشهورة والاجماع) لانه لامن به لاحد الاجتهادين على الآخر وقد ترج الاؤل باتصال القضاءبه فسلا ينتقض عاهودونه ولأنهلولم ينف ذالاول لمانف ذالشاني أيضاوكذا الناآث والرابع إلى مالايتناهى لاحتمال أن محيى قاض برى خلاف ذلك فكان فاف ذا ضرورة وقد صح أن عمر رضي الله تعالىءنهلا كثراشتغاله قلدالقضاءأ باالدرداءوا ختصم المهرجلان فقضى لاحدهما ثملق عررضي الله تعالى عنده الفضى علمه فسأله عن ماله فقال قضى على ققال عسر رضى الله تعالى عنده لو كنت أنا مكانه لقضيت الذفق فقال المقضى علمه وماعنعك عن القضاء قال السهنانص والرأى مشترك وروىعن عررضى الله تعالى عنمه أنه قضى في حادثة بقضمية ثم قضى فيها بحد ف ذلك فقيل له في ذلك فقال تلك كأقضيناوهدنه كانقضى وفي الجامع الصغيروما اختلف فسه الفقهاء فقضي به القاضي ثم جاءقاص آخر برىغىرذاك أمضاه فيدمبكون انثاتى برىخلاف ماحكم بهالاؤل وابس فيماذ كره فى الكتاب التقييد

زوحته في ذلك الحاقاض لابرى حرمة المصاهرة فقضي بالمرأةلز وحهالس لقاض أخرأن بيطل قضاء الاول بل بنفذه أصعلمه الخصاف وذلك لانهذافصل مختلف فمهلان الصالة اختلفوافي حرمة المضاهر وبالزناوالعلاء والاحادبث فهامختلفة فسنف ذقضاء الاول فسم بالاجاع ثمهل يحل لازوج المقام معها شظران كان الزوج حاهلاحل لهالمقام معهاوانقضي نتمرعها نفذ قضاؤه ولايحل لهالقام معها لانالقضى لعمتى كانجاهلا يتسعرأى القاضي وانكان عالما ينظران قضى القاضي بتعسر عها والقضي لهرى حلهانفذ القضاء بالاجماع حتى لا يحسل له القام معها لان الزوج مقضى علمه

فسيع في القضاء عليه رأى القاضى وان قضى له بعلها والمقضى له برى حرمة اهل منفذ وحاصله أن القضاء اذا كان بخلاف به وأى المقضى له هدل منفذ ذقال أبو وسف لا سفد و يتبع رأى القضاء على المقاطمة ها وقال الموالك مراذ اطلقها الفقطة الكنامة فرفع القاضى حتى يحدله القاضى حتى يحدله القاضى حتى يحدله القاضى معها و قالت المقاطمة الكنامة فرفع المقاض وهو برى الكنامة و واحد قضى له بالرجعة حلله أن براحعها وان كان رأيه خلاف ذلك ولهذ كرف الفقطة الكنامة فروا من عرف المقاض وهو برى الكنامة والمناء في حق المقطور الرواية بنفذ من غر خلاف المقضاء في حق المقضى له فتوى لا نه الرائم عليه لا المقاضى القاضى له عليه بالقود والولى بعرف أن لا يصدر المؤلف و المقاضى له عليه المقود والولى بعرف أن الشهود شهود و و و المقاضى المؤلف المناء المؤلف المؤل

(قوله فاوقضى في المجتهد فيه مخالف الرابه ناسسالي آخره) ولكن بشرط أن لا يكون المجتهد فيه مخالف الكتاب أوالسنة المشهورة أو الإجماع فاذا كان مخالفا لاحدها ببطله القاضى الثاني لا ندوقع باطلاه القاضى علف المذعب في تعلف المذعب خسن عبنا اذا و حدقتيل في محلة و فظير خلاف السنة المشهورة ما أذاقضى القاضى بالقصاص بالقسامة أعنى يحلف المذعب خيال المتافعي في القديم كذاذكر شهر الاعمة عبد العرضي في شرح أدب القاضى وهد المحمل المن المعتبي لمخالفة السنة المشهورة وهو قوله عليه الصلاة والسلام المينة على المدعم والمين على من أنكر اله قال في المحمط والقتل بقسامة بان وحد قتيل في محالة بننه و بين أهل المحلة عداوة ظاهرة فعين ولى القتل رحلين والمين على من أنكر اله قال في المحمط والقتل بقسامة بان وحد قتيل في محالة بننه و بين أهل المحلة عداوة ظاهرة فعين ولى القتل رحلين في المحملة أنه ما قتل المحالة بالمحالة بقض في القود القسامة فلا يكون خلاف ما المحمد واشهم دين من رحالكم الآية قائلة (١٩٨٩) تعلى شرع الفصل بالقضاء مخالف الكتاب وهوقوله تعالى واستشهد واشهم دين من رحالكم الآية قائلة (١٩٨٩) تعلى شرع الفصل بالقضاء مخالف الكتاب وهوقوله تعالى واستشهد واشهم دين من رحالكم الآية قائلة (١٩٨٩) تعلى شرع الفصل بالقضاء مخالف الكتاب وهوقوله تعالى واستشهد واشهم دين من رحالكم الآية قائلة (١٩٨٩) تعلى شرع الفصل بالقضاء

بشهادة رحلين أورحل وامرأتهن فكان الفضاء الشاهدو عن مخالفاللكتاب والحدث فمه شاذلا يحوز العمل به لانه مخالف للكتاب ويخالف الاجاع أيضا فانهام بقض أحدم الصابة يشاهد وعين الاسروان اسالحكم وفعله مالايؤخذ به فلا يكون هذا محملا فلم يعتبر وذكرالشيخ أيوبكر الرازى أن هذامذهب محمد وأمام فه أبي حسفة وألى لوسف فعور فضاؤء ولأينفسخ كذاذكر الامام الساصحي وقال شمس الأغية السرخسي وهـ د مالمسئلة تنسى على أنالاجاع المتأخرهل رفع الخلاف المتقدم أملافعند مجدر فع وعندأبي حندنة

به فموهم أنه إنماعضيه إذا كانموا فقالرأبه وقالوا شرطه أن يكون عالما ياختلاف العلماء حتى لوقضى في فصل مجتهدفه وهولا يعلفاك لايحوز فضاؤه عندعامتهم ولاعضمه التانى ذكره في النهامة معز بالى الحيط وقال فيسه شمس الائمة هذا هوطاه رالمذهب فلوقضي في ألجته دفيه مخالفالراً به ناسمالمذهبه نفذ عنداً بي حنيفة وان كانعامداففيه روايتان في روا به ينفذ لانه ليس بخطا بيقين وفي أخرى لاينفذ لانه خطأ عنذه وقدنهي عن انباع هوى غيره بقوله تعالى ولاتتبع أهواءهم وعندهما لايتفذف الوجهين وعلمه الفتوى وقيل الفتوى على النفاذ ذكره في الكافى تمشرط أن لا يكون مخالفالماذكره من الأدلة ولو كان مخالفالها نقضه الساني لان الاجتهاد على خلاف هذه الادلة غيرساً تغ فمنتقض به وقيد بالسنة المشهورة احترازاعن الغرب والمراد بالاجماع ماليس فيه خلاف يستندا لى دليل شرى فاصله أن الذي قضى به الاول لا يخلو منأر بعةأو حهاماأن يكون موافقاللدلمل الشرعي كالكناب والسنة والإجماع فلا كلام فيه وإماأن يكون مختلفانه ماختلا فانستند كلواحدالي داسل شرعي فيكذلك حكمه لانتعرض له ينقض بعدما حكم به حاكم مثاله أذارفع الى ما كممن أصحاب الشافعي رجه الله اليمين بالطلاق المضاف فابطل المين نفذولا يقع الطلاق بتزوجها بمده والأحسن أن يقول أبطات المن ونقضت هذا الطلاق وإماأن يكون الخلاف في نفس القضاء ففيه روايتان في رواية لا ينفذذ كره الخصّاف وهو الصحير لان محل الخلاف لا يوجدق ل القضاء فاذا قضى فنئذ وحد معل ألا نحتلاف والاحتهاد فلامد من قضاءا خرير بح أحدهم أوذلك مثل القصاءعلى الغائب والغائب وقضاءا لحدودفى القذف وشهادنه بعدالتو به وقضاء الفاسق وشهادته قبل النوبة حتى لوقضى على الغائب أوقضى الفاسق أوالمحدود في الاصم لا ينفذ الااذار فع الى ما كم آخر فقضى بصهة حكسه فنئ نيازم ولوف عه انفسم لان اللف في نفس القضاء فقبل القضاء لم وحد محله واما أن يكون مخالفاللة ليل الشرعى وهوالنوع الرابع فانه لاينفذ قضاؤه ولاينفذ بتنفيذ قاص آخر ولورفع الى ماكم ونف ذه لان قضاءه وقع باطلالح الفت الكتاب أوالسنة أوالاجماع فلا بعود صحح الالتنف وذلك مشل القضاء بشاهد وعين أوبالقصاص بتعيين الولى واحدامن أهل المحلة وعينه أورسعة نكأح المتعة

وأي وسف الارفع هـ كذاذ كرفي شرح أدب الفاضى بعسنى أن المحابة اختلفوا في حواذ بيع أمهات الأولاد وروى عن على أنه قال الجمع رأي و رأى عرف أمهات الاولاد أنهن لا بيعن ثراً بت بعد ذلك أن أرقهن فقال عبد السلماني رأيك في رأى عراً حب الى من رأيك و حدلا ثم أجع الما بعون على عدم حواز بيع أم الولد فكان فضاء الفاضى بحواز البيع عنالف الاجماع في بطاه النانى عند محمد وعنده مالما لم رتفع الحلاف المتقدم بين المحماد بالمحاب المانعين كان قضاء الفاضى في فصل مختلف فيه فلا يفسخه النانى وقال القاضى أنوزيد في آخر فصول الاجماع من كتاب التقويم أن محدث المسن روى عنهم جمعا أن الفاضى أنوزيد في أخرف في منافي المحدث الفضاء اله (قوله أو بعضة في النوازل اله الإيف في الفضاء اله (قوله أو بعضة في النوازل اله المنافق المنافق الفضاء عناف المنافق المنافقة المناف

(فولا أو يعدة بيع عبد معتق البعض) قال في المحيط لان هذا القضاء مخالف لا جاع المحياية فان العجابة اتفقوا أنه لا يجو واستدامة الرق فيه الدي المتفاف المناف المحتمد المحياء المعتمد وسف وحد اله (قوله أو يحل المطافة ثلاث اللا قل قبل أن يدخل بالثاني) لا ته نخالف السنة المسبودة وهي حديث العسيلة اله غاية وحدد اله (قوله أو يحل المطافة ثلاث اللا قالى ونظير خلاف الاجاع ما ادافضي محواز بيع أم الولدكان القاضي الناني ان ينقضه كذاذكر المحاف في أدب القاضي وذلك لا نه تخالف لاجاع الذافضي عوال بيع أم الولدكان القاضي وذلك لا نه تخالف لاجاع الذابعين المثلاف المسافي في عالم المنافي المنافي المنافي المنافي والمنافي المنافي والمنافي المنافي والمنافي المنافي والمنافي المنافي والمنافي والمنافي المنافي والمنافي وا

والموقت أو بعدة سع عبد معتق البعض أو بلزوم غن متروك النسمة عدا أو بحواز تكاح المدة أوا مرأة الجدة أو بسدة وظالا ين عضى سنين أو بحواز سع حنين ذبحت أمسه ومات في طنها أو بحل المطلقة فلا اللا ولد قول الدخول كل ذلك لا سفذ فيه حكم الحالا الثلاث جلة أو بعدم وقوع الطلاق الثلاث جلة أو بعدم وقوع الطلاق على حبلي أو حائض أوقبل الدخول كل ذلك لا سفذ فيه حكم الحاكم الفلات جلة أو بعدم المتحد و بسيع أم الولامن هذا القسل عند محدد رجه الله حتى لوقوت يجوازه لا يحوز وعنده سما يجوز وأصل الخلاف فيما الذاوقع الحداث في قضية في عصر ثم أجمع العلماء على المحوز وعنده سمالا يرتفع في يعتمر خلاف المتقدة م أحد القولين في عصراً خريعدهم هل وتفع الخلاف المتقدة م أم الا نعنده ورقع في يعتمر خلاف المتقدة م أحد القولين في عصراً خريعدهم هل وتفع الخلاف المتقدة م أم لا نعنده ولا نحد المتحدد وهي التي لهذ كرسيم المعين وهدا اعتمال المتحدد والمتحدد والمتحدد والمتحدد والمتحدد والمتحدد والمتحدد وعدد والمتحدد وكالما المتحدد والمتحدد والمتحدد والمتحدد وكالما المتحدد والمتحدد وكالما المتحدد المتحدد وكالما المتحدد وكالما المتحدد وكالما المتحدد المتحدد وكالما المتحدد المتحدد وكالما المتحدد المتحدد وكالما المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد وكالما المتحدد وكالما المتحدد المتحدد وكالما المتحدد المتحدد وكالما المتحدد المتحدد وكالما المتحدد وكالما المتحدد وكالمتحدد وكالمتحدد وكالما المتحدد المتحدد وكالما المتحدد المتحدد المتحدد وكالمتحدد وكالمتحدد وكالمتحدد وكالمتحدد المتحدد وكالمتحدد وكالمتحدد وكالمتحدد المتحدد وكالمتحدد وكالمتحد وكالمتحدد وكالمتحدد وكالمتحدد وكالمتحدد وكالمتحدد وكالمتحدد وكا

القضاء في الاملاك المرسلة لاينف دباطنا اتف افاحتى لايحل للفضي له وطؤها اه (قوله فقال لاينفذ إلاظاهرا وهوقول مجدوالشافعي) وجه قوأهم أن تصحيم الفضاءعلى وفاق الجمة وهذه الخمة باطله لانالشهود كذبت والكذب باطل فلا ينفذ القضاء باطنا ولكن العدالة الظاهرةدلسل الصدق ظاهرا فاعتبرت حة من حيث وحوب العسل ظاهرافأما ثموت حقدتة التنفيذف متنع لانعدام داسله وهوالحة الصحة

وحدقول أي حديقة أن حجة القصاء قامت وافترض على القاضى العمل بها بعيث لوامتنع عن ذلا بأثم لان حديقة العدرة ورقمت العبرة الدالم المحدود مقيقة الصدق من حديث الظاهر وهوالعدالة فاذ اوجد فقد قام دليل أوجب الشرع العمل به بمزلة الاجتهاد بكون حجة في حق وحوب العمل به فاذا بني القاضى حديث الظاهر وهوالعدالة فاذ اوجد فقد قام دليل أوجب الشرع العمل به بمزلة الاجتهاد بكون حجة في حق وحوب العمل به فاذا بني القاضى القضاء على ماحعل في الشرع دليلا يحب صون قضائه عن المطلان ما أمكن لا نه صدر منه بأمر القه تعالى فوجب أن ينفذ قضاؤه بينهم بما أن الله وقال تعالى بمن ترضون من الشهداء فاذا قضى بما رضى من الشهداء فقد دقضى بأمر القه تعالى فوجب أن ينفذ قضاؤه في العدة ودكت برة منها إذا ادعى على أمر أة تكاحلوهي في الظاهر والماطن جمعا أنه وروقضى الفاضى بالذيكاح بينهما حل الزوج وطؤها وحل المرأة المتكن عنده وعند هما لا يحل لهما ذلك وكذا إذا ادعت على رحل وهو على وحها إلى المنافق بالمنافق الفسوخ كثيرة أيضامنها إذا ادعى أحد المتبادية ومنها إذا ادعت على زوجها أنه طلقها ثلاثا وأقامت بينة زوروقضى القاضى بالفرقة وترقحت بروح آخر بعد المنافدة على المنافق القاضى على الفرقة وترقحت بروح آخر بعد القضاء العدة يحل الزوج الثانى الوطوط الهرا ولطنا كذا في الذخرة المحاسنة الها

(قوله والنكاح) واغما ينفذ القضاء بشهادة الزوراذا كان عهر المثل لان النكاح بدون مهر المثل ليس في ولاية الفاضي فلاعلا انشاء اله (قوله وفي الهبة والصدقة روايتان) قال في المحيط ولواً قام بنسة زورعلي (١٩١) رحل أنه وهب منه هذه الجارية

أوتصدق ماعلمه وقدضها منده وهوفي بدمنغدم لاسفد فضاؤه باطناء دهما وهل شفذ عندأى حنفة عنب ووابتان في روايه مفذدكمافي المراء والشكاح لان السبب عين مدعسه المدعى وأمكسن القضاء الملك بالسعب وفي رواله لأيند أدوهي رواله المصاف كافي الامدلاك المرسالة اه (قسوله لانه يحم لأن ما اللصم و محتمدل أن يذكر ) بل الظاهرمنب ألاقرارلان المدمى صادق ظاهرا لوحود ديسه وعقادالصارفينعن الكذب الداعسين إلى الصدق فأذا كان المسدعي صادقالاسكرالمدع علمه لانه لايترك الصدق لدينه وعةله فاذا كان الطاهرمن حاله الافرار لايقضى بالبشة اء عامة (قوله وأحكامهما مختلفة فكم القضاء بالمنه أن يحي الضمان على الشهود عند الزحوع ويظهر فى الزوائد المتصلة والنفصلة وحكم القضاء عالاقرارخ الاف ذاك اه عامة (قولدوان الجهلية عنع القضاء) وقد تقدم عند قوله وادارفع السه حكم فاص أمضاه أنه شرط فلسطر اھ قولەعتىدقولەيعنى فى المتنالذي تقدم (قوله وكأن

كان عهيد الله ازعة بينهما وقدعهد نا مفوذمه لذلك في الشرع ألاتري أن التفر وي باللعان سفد باطنا وأحدهما كادب بيقسين وكذا اذا اختلف المتبايعان وتحالفا يفسيخ القاضي بينهما السيع فينتذالقضاء باطناحتي يحل للبائع وطءالجارية المسعة فكذافى كل الفسوخ والعقودولا بردعلينا ماذكروا لانانح ولحكم الحاكم انشا وشرطه أن مكون المحل قابلافاذا كانت تحت زوج أوكانت معتسدة لايقب لالانشاء واعالايد برط الشهود فالنكاح لأنه ثبت مقتضى في ضمن صعة افقضاء وماثبت اقتضاء لابراعي فيسه شرائطه وشهادة العبيد ونحوهه باليس يحيه أصد لابخد لاف الفساق على ماعرف في موضعه ولانه يمكن الوقوف عليه م فلم تمكن شمادت م حجمة وانما الاينف ذباطنافي الاملاك المرسلة لان في أسبباب الملك تراجها وأيس تعيين البعض أولى من البعض واثبات الملا مطلقا بغسيرسب ليس فى وسع البشر فنعين الالغاء بخد لاف مااذا ادعى سبيامعيذا كالبيع والشراء والاجارة والنكاح والاقالة والفرقمة بالطلاق أوغيره وفي الهبة والصدقة روابتان وكذافي البيع بأقل من قبمته فروامة لاينفذ باطنالان القاضي لاعلاق انشاء التسرعات في ملك الغير والبسع بأقل من قيمته تبرع من وجهوفي رواية ينفذلان النفوذفي ضءن صحة القضاء فلايشترط فيهشرا تطهولا يختص عمل ولان البيع بأفل من القيت ليس بتسبرع الاترى ان المكانب والعبدا لمأذون علكانه واذا ادّعت المرأة انزوجه أبانها بثلاث أوبواحدة فحدالزوج فلفه القاضى فلف انعلت أن الامر كافالت لا يسعها الاقامة معد ولاأن تأخذ من ميرا ته شيأ وهد الايشكل فما اذا كان الطلاق ثلاث البطلان المحلمة للانشاء قدل زوج آخر وفصادون الشلات مشكل لائه بقسل أنشاء النكاح فينسغي أن بثعث الانشاءعلى قسول أى حنيقة ربحه الله وجوابه أن يقال ان الأنشاء اغايثت اذاقطي القاضي بالنكاح وهنالم بقض به الاعتراف الزوجسن بالشكاح الاأن المرأة ادعت الفرقة منهما وعزت عن اثمانه عنداسا كم فسق ما كان على ما كان فلم يحتم القاضى الى القضاء بالنكاح قال رحمه الله (ولا مقضى على عائب الاأن يحضر من وقوم مقامه كالوكيل والوصي أويكون مايدعي على الغائب سيبالم ايدعي على الماضركن ادعى عينا في يد غديره أنه اشتراه من فلات الغائب) وقال مالك والشافعي يجوز القضاء على الغائب وان لم يعضر من يقوم مقامه لانه عليه الصلاة والسلام قضى لهندا مرأة أي سفيان بالنفقة وأبوسفيان غائب فقال لها خذى من مال أبي سفيان ما يكفيك و ولدك وقوله عليه الصلاة والسلام المنة على الدعى مطلقا من غيرا شتراط حضور خصم ولان الحجة وحدت على التمام وهي المنتة وهي مبينة كامها فازالقضاعها كاأذاكان الطصم حاضرا ولناقوله عليه الصلاة والسلام لعلى رضى اللهعنه لاتقض لاحدا الحصمين حتى تسمع كالام الآخر فانك اذاسمعت كادم الا تخرعلت كيف تقضى رواه أحد وأبودا ودوالترمذي بعناه ولان القضاء لقطع المنازعة ولامنازعة هنالعدم الانكارفلا يصرولان وجه القضاء بشتيه في هذه الحالة لانه يحتمل أن يقرآ الخصم و يجتمل أن يذكر وأخكامهما مختلفة فانه بالأفرار بقتصر و بالبينة بتعسدي فلا يجوزمع الاشتباء ألاترى الهعليه الصلاة والسلام فال فانك ادامهعت كالرم الآخر علت كبف تقضى فهذادلسل على أن العمل وجه القضاء شرط لصحة القضاء وأن المهمل به عنم عالقضاء وانه لا يرتفع الا بكلامهما ولانالبينية لأتكون حجة الااذاعزا لمنكرعن الطعن في الشهود ومع غيبت الايتحقق عجزه فلايكون حجة ولاحجة لهمافى حديث هندلانه لميكن قضاءواغا كان فتوى أواع أنة الهاعلي أخذماله ألا ترى انهالم تدع الروحية ولم تقم السنة وكان عليه الصلاة والسلام عالما بانه اامر أته ولم يكن على وجه القضاء أصلا وكذاقوله عليه الصلاة والسلام البينة على المتعليس لهما فيه جه بلهو جه النالان البينة اسم الما يحصل به البيان وايس المراد البيان في حق المدّى ولا في حق القاضي لان الدّى عام جقه والقاضي

عليه الصلاة والسلام عالما بأنه المرانه ولم يكن على وجه القضاء أصلا) وعمار جه وقوع الاستفهام في القصة في تولها هل على حذاح وأنه عليه السلام فوض الهانة ديرالاستعقاق ولو كان قضاء لم يفوض على المدعى ولانه لم يستعلقها على ما ادعت ولا كلفها البينة (٥

(قول ولوا قرعنداله المفغاب الخ) قال في الدراية في باب الاستملاف ولوا قروغاب قضى عليه لان ذلك قضاء اعانة ولوا قيم البيئة فلم تزلة فغف المشهود الم (قوله آحدهما أن يكون فغف المشهود الم (قوله آحدهما أن يكون ماند عمه على الحاضر والغائب (ع ٢٠) شيا واحداء ثل أن يدعى الخ) وفي هذا القسم ثلاث مسائل وقدد كرها الشارح الم

المان له وكلام المدعى اذالم يكن لهمنازع فتعسن أن يكون في حق الخصم وكذالوا قام المذعى البدنة على خصر حانمر وزكت منشه تمغاب المتعى علمه لايقضى عليه حتى بحضرهوأ ومن يقوم مقامه فمقضى علىه مثلك الينتة من غمراعادتها وكذا أذاعاب قبل التزكية ولوأقر عندالها كمفعاب قبل أن وقضى عليه قضى عليه وهوعائك لان له أن يطون البينة فسطل به دون الاقرار وعن أبي توسف رجه الله انه قضى البينة أيضائم من قوم مقامه قد مكون باناته أو بانا فالشرع كالوصى من جهة الفاضى وكالاهسماطاهر وقديكون حكم وذلك بأن يكون مابدعه على الغائب سيللا يدعم على الحاضر وهو نوعان أحدهماأن مكون ما يدعمه على الحاضر والغائب شيأوا حدامثل أن يدعى دارا في دانسان وأنكر ذوالمدوادعي أنذكر أنهاملكه وأقاماناارج المنقة أنهاشتراهامن فلان الغائب أواذعي فيدار في مدانسان شفعة لان ذا اليداشتراهامن فلان وقال ذو السدالدارداري مأشترهامن أحد فأقام المذعى السنة انهاشتراها من فلان الغائب أوادعى على شخص ديناعلى انه كفيل عن الغائب أمره فأقرا خاضر بالكفالة وأنكرا لدين فأقام المدعى البدنة أناه على الغنائب ألف درهم تقبل ينشه في هذه الصوركاء و بثبت المق على العائب والحاضر حتى اذا حضر العائب ازم مولا يحتاج لاعادة البينة والثانى أن يكون مالدعه على ماشيتين مشل أن يدى القاذف المعبد فلان فجب عليه أربعون فأقام المقدوف المنته أنمولاه الغائب قداعتقه فعصعله عانون سوطاأ وقال المشهود علمه الشاهدان عدان فأقام المسدى المننة أنمولاهماأعتقهماوهو علكهما فان سته تقبل ويثبت العتق على الغائب لان المقين كشئ واحدادلا ينفذ أحدهماعن الاخرلان ولأية الشهادة لاتنف لنعن الحروحدا الحر الاستفال والاحوار وكذالوأ قامأ حدالولس السنة انشريكه لغائب عفاعن القود وهال انقل الصيي مالاتقبل وان كانأحد الحقين مفكعن الأخرلاتقبل في حق الغائب وتقسل في حق الحاضر مثل أن مدى رحل الموكسل الغائب سقل احم أنه أوعبده اليه فأقامت المرأة أو العبد وينه اله أعتقه أوطلقها فانها تقسل في حق قصر السدعنهما فلس الوكيل أن سفلهما ولا يقيل في حق وقوع الطلاق والعتق ف الريقعان وكذالواشترى رجل جارية ثم ادّعي أنّ مولاهاز وجهامن فلان الغائب وأرادرتها إبعيب الزواج لابقيل منه لاحتيال الهطلقها وزال العيب ولوكان ما مدعمه على الغائب شرطالما مدعمه على الخاصر منظر فأن كان الغائب يتضرر بالشرط لم تقيدل منشه على الحاضر والغاثب مشدل أن تقول المرأة لزوحها إنان علقت طلاقي بطلاق فلان الغائب زوحته تلاثاوا فاحت بده أن فلاناطلق زوجته تلا الم تقيل بيئة الانه يتضرر بذاك وان كان لا يتضرر تقيل بأن قالت علقت طلاقى مدخول فسلان الغائب الدار فأقامت بنسة الهدخل الدار تقبسل لانه لاضررعليه ومن المتأخرين من فالفالشرط أيضانقب لدطاها كافى السبب منهم على المبردوى لان دعوى المدعى كانتوقف على السستة وقف على الشرط أيضا قال رجمه الله (ويقرض القاضي مال المتم ويكتب الصل لا الوصى والأب) لان الفاضي يقدد وعلى تحصيل المال من المستقرض والوصى والأب لا يقدد وان على ذاك فيضمنان باقراض مال الصعير وهذا لان الاقراض تبرع الاترى الهلايجو زالتا حيل فيه كسائر النبرعات فلاعلكانه ولانه باقراضهما بكون على شرف التوى بأن يجعد المستقرض على عرالزمان وترد شهودهاان كلمستقرض غبرمؤنن ولاكلشاهدمقبول ولاكل قاصعادل بخلاف اقراض القاضى

(قوله وأقام الخارج البينة أنه اشتراها من فلان الغائب) أى وهو علكها فانه بقضى بها فيحسق الحاشروالغائب لانالمدعي شي واحد وهوالدار اه وأيضا فالدعاء على الغائب فهدهالمورةوهوالشراء سبب لشوت مالدى عدلى الماضر لان الشراء من المالائسب لامحالة للكه اه (قدوله فأقام الدعى المدنة الهاشتراهامن فلان الغائب) أي بألف درهم وهو علكهاوالهشفيعها وقضى بالشراه في حقادى السد والغائب جمعا اه عاية (قوله حتى اذاحضر الغائب لزمه) أي ولا يلنفت الحانكاره اه (توله والثاني) أى النوع الثاني اه وكتب مانصه ومسافله اللاث أيضًا اله (قسوله قعبعليه عمانون سوطا) أى فتقبل هـ دوالسية ويقضى بالعنسق فيحق المأضر والغائب حمما معتى لوحضرا نغائب وأمكن العتق لا المتفت الى المكاره وان ادعى ششن مختلف بن لانهادي على الحاضرحدا كاملا وعلى الغيائب عتقا

كن الماكان العنق سيا لنبوت مايدى على الحاضر لان تكيل الحدلاينة لل عن العنق بحال المنفق سيا لنبوت مايدى على المعنور بحيا اله غاية (قوله وكذالوأ قام أحدالوليين البينة الخ) قال في غاية السان والثالثة رجل قتل بعداوله وليان غاب أحدهما وادى الحاضر على القائل ان الغائب عفاء ن نصيبه فانقلب نصيبي مالاوأ تكر القائل فأقام المدى البينة على ذلك بغيل ويقضى بها على الجاضر والغائب جيعا

﴿ بابالتعكيم ﴾

حث يكون الاقراص أحسان تصرف في حقسه لان الفاضى كشيرالا شيغال في المكان الماسير المفظ بنفسه ولما يدفعه إلى أمينه ودفعه إليه بطريق القرض أنظر المتيم لا يه يكون مضمونا عليه والوديعة أمانة إن علكت بهك بغيرشي ويؤمن التوى بمجهود المستقرض ليكونه معلوما الفاضى وليكونه لا يقرض ما لما تتبه في الماس الامن أمين يؤمن ولا مخاف منه الحود وله عالمته في المال ليعفظه لانه ليكثرة اشتغاله مخاف أن ينساء قال شمس الاعمة في الابر وابنان أظهر عمانه لسله أن يقرض والمعاف منه ومانه لسله مناوى المناف أن يقود ما الماس المنافقة وحمالته تعالى وقد له ذلك تم ينبغي القاضى أن شفقد أحوال الذين أقرضهم مال الابتام حتى العاض المنافقير ألا ترى أنه لدس له أن يقرضها المالات الفاضى وان كان قادرا على الاستخلاص لكن إنها يقدر من الغي لامن الفقير ألا ترى أنه لدس له أن يقرض المعسر إبنداء فكذا ليس له أن يتركه عنده انهاء والقه أعلم بالصواب

وباب المحكم

الكان الحكم من أنواع الحكام ذكره في كتاب القضاء وهوما تزيالكتاب والسنة واجماع الاسة أما الكذاب فقوله تعالى فأبعثوا حكامن أهله وحكامن أهلها نزأت في تحدكيم الزوحين وأماالسنة فاروى انه علمه الصلاة والسلام تركهم على حكم سعد من معادفي بى قريظة وعلمه اجماع الصمامة رضى الله عنهم قاررجهالله (حكارحلالحكم منهما فكمسنة أوافرار أوزكول في غرحة وقودودمة على العاقلة صح الوصغ الحكم فأضا) لماتلوناو رويناولان الهما ولاية أنفسهما فصح تحكمهما وينفذ حكم علم مالانه عنة إلة الما كم في حقهما وشرط أن يكون حكه بالبينة أوالافرار أوالنسكول أسكون موافقا لحكم الشرع وشرطانة وذحكه أن بكون في غسر حدوة ودودية على العاقلة لان يحكمهما عنزلة الصلر سنهما وليس الهما ولاية على دمه ماوله فالاعلكان اماحته وكذالا ولاية لهماعلى العاقلة فلا ينفذ حكم من حكماه على عاقلته ولاعلى القاتل اعدم التزام العاقلة حكمه وأحكونه مخالفا لحكم الشرع لان الدية تحب على العاقلة لاعلى القاتل ولوثيت القتمل باقراره أوثبت جراحتمه بمينة وارشهاأفل مماتتهما العاف لهخطأ كانت المراحة خطأأوعدا أوكان قدرما تقوله ولكن الجراحة كانتعدالا توجب القصاص نفذحكه علب ولاناالعاق لة لا تعقله وأحاز في المحيط التحكيم في القصاص لا نه من حقوق العباد والاولذكره المعماف وشرط أن مكون صالحالا قضاء لانه عينزلة القاضي فساسته ممافيشترط فيهما يشترط في القاضي حتى لوحكما كافرا أوعبدا مجعورا أومحدودافي قذف أوصبالأ يحوزلانه لايصلم فاضيالا نعدام أهلية الشهادة وكذا حكاوان حكافات قاأ واحراقه وازكافي القضاء لائم ماأهل الشهادة وكذا الكافرفي حق الكافر لانه أهل للشهادة في حقه وكذا يحوز تقليده القضاء أيحكم بين أهل الذمة قال رجه الله (ولكل واحدمن الحكمن أن برجع قسل حكمه الأنه مقلد من جهتم مأفكان الهماعز له قمل أن يحكم بينهما كالنالقلدمن مهمة الاماملة أن يعزله قب لأن يحكم بين الناس ولا يقال ان التحكيم ثبت بتراضيم ما فوحبأن لايصع عزله الاماتفاقهمالانا نقول الصكيم من الامورا لجائزة من غيرلز وم فستبدأ حدهما بنقضه كافي المضاربات والشركات والوكالات قال رجه الله (فان حكم لزمهما) لأن حكم صدرعن ولامة شرعية عليهما كالقاضى اداحكم لزم ثم بالعزل لا يبطل حكمه فكذاهد اولأن حكه لا يكون دون صلر حرى بينهما بتراضهما وفيهلا يكون لاحدهماأن برجيع عنه بعد عيامه فهذا أولى قال رجه الله (وأمضى القاضى حكمه انوافق مذهبه إيعنى ادارفعا حكمه اليهوتحا كاعنده نفذه انوافق مذهبه لانه لأفائدة في نقضمه تمابرامه مفائدةهذا الامضاءأن لابكون لقاض آخريرى خلافه نقضه ادارفع اليهلان امضاءه عنزلة قضائه ابتداء ولولم عضه لنقضه قال رجه الله (والاأبطله) أى ان لم وافق مذهبه أبطاد لان حكمه

(قدوله لما كان المحكم من أنواع الحكام ذكره في المالفضاء) أى الاانهان ذكره لانحكمة أدنى حالا منحكم القاضي ولهيئذا اذاخالف حكمهمدذهب القاضي الذى انتهى المه أنطاله ولهذالا يحورحكه فى الحسدود والقصاص بخلاف حكم القاضي فان القاضي ينفذ حكمه اذالم مكن مخالفا لنص الكناب والسنة المشهورة والاجاع ويجروز حكم القاضي في الحدود والقصاص ولا محوزحكم الحكمفهما ويحوزحكم القاضي رضي المصم أم لاولا يحوز حكم الحكم الابعدرضا الحصمين بقال حكمه أى فيوض الحكم السه اه غاية (قوله وكذالاولاية لهمما على العائلة) يعنى لوحكماه فدم حطأ فقضى بالديه على العاقدلة أوعلى القيائل في ماله لايحـوز اه (قوله والاول ذكره الحصاف وهو الصمير اه عامة (قوله لانا نقول) أى نقول محوزان لابتت العقد الاياتفاقهما ثم يتفرد أحده مامالفسيخ كافى المضاربة والشركة آه عامة

( ٢٥ زيلعي - رابع )

لايان واعدم التحكيم من حهد مخلاف ما ذارفع اليه حكم ما كم حيث لا يبطله وان خالف مددهم الاأن مخالف الكتاب أوالسنة أوالاجماع على ماتقة ملان المولى من جهة الامام لهولا مة على الناس كافة الان مقلده له ولا يه على الناس كافسة فكان نائباله فيكون قضاؤه حجمة في حق الكل فلا يمكن أحدمن نقضه ككم الامام نفسه بخلاف المحكم لانه باصطلاح الخصمين فلابكون له ولاية على غيره ماولا ملزم القانى حكف عنزلة اصطلاحهمافي المجتمدات حتى كاناه نقض اصطلاحهما اذارأى خلاف ذلك فكذاهد ذاوهذا لانهأعطى لاحكم القاضى فحقهماحتى اشترط فيه شرائط القضا وفيحق غرهما كواحدمن الرعاما وقال اس أى لدي هو عنزلة المولى من جهة الامام حتى لا يكون لاحد أن ينقض حكه مالم يخالف الدايل الشرى وحوابه مابينا ولوأ خسيرهذا المحكم باقرار أحداث عمين أو بعدالة الشهود وهماعلى طالهما يقبل قوله لان الولامة قائمة وان أخبر بالحكم لايقبل لانقضاء الولامة هكذاذ كرصاحب الهداية وقال فى النهاية يعنى لوقال الحكم بينهم الاحدهمافدأ قررت عندى لهذا بكذاوكذا أوقامت عندى سنة علمك مكذاوكذافهدلوا وقدألزمنك ذلك وحكمت علمك بهافوا وأنكرا لمفضى علمه أن مكون قدأ قرعتد مرشى أوقامت عليه بينة بشئ نفذ الحكم عليه لان الحكم علا انشاء الحكم عليه مذلك فمال الاقرار كالقاض المولى اذا قال في حال قضائه لانسان قضيت عليد اللهذا باقرارك أوسيندة قامت عندى ذلك فانه يصدق في ذلك ولا يلتفت الى الكار المقضى عليه فكذا هـ ذاو قال في المحيط حكارج لامادام فى مجلسه وقالالم تحكم بينما وقال الحكم حكت فالحكم مصدق مادام فى مجلسه لأنه حكى مأعلك استئنافه فعلل الاقراريه وحمل اقراره كانشاء الحكم ولايصدق بعده لأنه لاعلا انشاء الحكمولاعلك الاقدراربه وقال فيسه المحكم اغايخرج عن الحكومة باحداسياب ثلاثة امايالعزل أو انتهاءالح كومة مانتهامان كانمؤة نافضي الوقت أو بخروجسه من أن يكون أهسلالا مهادة بانعى أوارتة والعياذيانه تمكك وانلم يلحق بدارا لحسرب ولوغاب أوأغمى عليه وبرئمت ه أوقدم من سفره أوحيس كأنعلى حكه لانهذه الاشياء لاتبطل الشهادة فلاتبطل الحمكو بةوكذالوولى القضاء تمعزل عنه فهوعلى حكومته لان العزل لم وحدمن جهة الحكمن واغماو جدمن جهة الوالى و ولاية الحكومة مستفادة منجهة الحكين لأمنجه قالوالى وكذالوحكم بينهمافى بلدأ خرجازلان التحكم حصل مطلقافكاناه الحكومة في الاماكن كاها ولوحكار جلين جاز ولابدمن احتماعهما حتى لوحكم أحدهمادونالا خرلا بحوزلام مارضما برأيهمالابرأى أحدهما والقهأعلم بالصواب قال رحمهالله (و بطل حكمه لابويه و ولده و زوحته كمم القاضي يحلاف حكمه عليهم)أى بمطل حكم الحكم لهولاء كأبيطسل حكم الحا كملهم بخلاف حكه عليهم لانه بمريحكه لهم مسطل دون حكه عليهم وهذا كالشهادة حبث لايحوزاهم ومجوزعلهم لمأذ كرناو محوزان يقضي لأبي امرأته وأمهاوكذ الأمرأة ابنه أولزوج المتهاذا كان المقضى اوبالحياة لان شهادته جائزة فهد فاهوا لحرف وان كان ميتالم يجزلان القضاءلهم قضاءلز وجته وولدهاذا كافوايتوارتون وان كافوالا يتوارثون جازلعدم التهمة ويحو زالقضاء الاخوة وأولادهم والاعمام لانشهاد تهلهم حائزة والله أعلم بالصواب وهوحسي ونع الوكيل

## ﴿ بالسِّماللُّفِّي ﴾

قال رجه الله (لايتددوسفل فيه ولاينقب كوة بلارضادى العلو) معناه ادا كان لرجه الله وقالا حرا علوفليس لصاحب السفل أن يتدفيه و تداولا ينقب فيه كوة وهذا عند أبي حنيفة رجه الله وقالا يصنع فيه مالا يضر بالعلووي هدذا اللاف اذا أراد صاحب العلوان يبنى على العلوبيتا أو يضع عليه

عندى مكذا أوقال قامت السنسة عليسك وألزمتك مالحكم وأنكر المقضى علمه أن كون أقر فالحكم ماض علسه لان له أن سف فالتحكم مأدام في المحلس والمحلس ما ق فاذا قالحكت صدق وان قال الحكم كنت حكت مكذالم بصدق لانهاذا حكم صارمعزولا ولايقيل قول المعزول انى حكت علسه تكذاولانه لماقام من محلسه صارقضاؤه كالقياضي بعد العزل اذا قال قضيت بكذا لاصدق كذاهدذا اه إقوله فهذا هوالحرف وان كان منالم الحدر) قال قاضيعان في كتاب الدعوى فى فصل من يجوز قصاء الناديله ويحوزقضاء القاضي لام امر أفه بعد مامانت امرأته ولا مجوزان كانت امرأته حسة وكذا لوقضى لامراةأ بيمه بعد مامات الاب جاز وال كان الابقالاسماءلايجوزاه

ور بابمسائلشی که رقسوله فی التن لایند) و تد الموندینده اذا ضربه من باب ضرب اه انقانی (قوله فی الماف اه انقانی بفت کوه) بفت الماف اه انقانی رفت و الماف اه انقانی حدیدا عندای حدیدا عندای

ماتحب العلو اه قتح (قوله و فالايصنع فيه مالايضر بالعلو) والاتفاق على اله ليسله أن يهدم سفله لما فيه من ابطال حق صاحب العلوفي سكناه العلوفاله الكال رجه الله تعالى

(قوله قيل ما حكى عنه ما تفسير لقول أبى حقيفة) على معنى انه لاعتمالا ما فيه ضرر قال قاضيخان في فدا وا معلول حل وسفل لآخر قال أبو حقيقة ليس اصاحب العلوأن بدى في العلوبا والويت وتدا الابر ضاصاحب السفل وقال صاحباه له ذلك اذا لم يضر بالسفل والخنار للفتوى انه ان ضر بالسفل عنم عوان لم يضر لاعتم وعند الاشتباء والاشكال عنم اه وله ولا خلاف فيما لا اشكال فيسه أى فان قياس لانه لا يخلوعن فوع ضرر بالعلومين فوعين شاء أو نقضه فوجب نقضه اهكافي (قوله ولا خلاف فيما لا اشكال فيسه) أى فان له أن يصد عما لا يضربه بالا تفاق اه (قوله ولو الم السفل من غسير صنع) (٥٩١) أى أما اذاهد مه بنفسه فيأتي

حكمه في الشرح اه (قوله غررجع عليه بقمة الساء الخ) وفي الخلاصية في الفسص الثاني في الحائط وعمارته قالوذكر الحصاف أنه رحع عاائفتي وهذاعندى في عامة الحسن إذا كان يقضاء ويحسأن لابغمن لوعلا شاء السفل علىما كانعلمة ذاك القدر اه فتم (قوله حتى يدفع السهقمته بوم الساء) قال الكال واختلف ان القمة تعتم بروقت المناء أووقت الرجدوع والصميرونت البناء أه (قوله كان له أنرحه أى لانه لاعكن الانتفاع سصيه الاسائه فلايكون متطوعا اه فتم (قـوله يحسرعلى اعادته لتعديه بجحل تعلقه حق الغير) أى وهوقرارالعلو اه فقّع (قوله وذلك مشل كرى النهر) أى المسترك منهما إذا امتنع أحدهما عن كر مه وكرى الآخر اه (قوله وقداء العندال الى) يعنى العبد المسترك اذا حنى ففداه أحدهما فهو

حدوعاأ ومحدث كنيفاقيل ماحكى عنهما تفسيرلقول أي حنيفة رجه الله على معنى اله لاعنع الامافسه ضر رمثل ماقالا وقيل فيه خلاف حقيقة وهوأن الاصل عندهما الاباحة لانه تصرف في ملك وهو مطلقاله والحرمة لعارض وهوالضرر بالغيرف أشكل ببقعلي أصل الأباحة وعنده الاصل هوالخطر لانه تصرف في محل تعلق به حق الغير كالرهن والعين المستأجرة والاطلاق أعارض وهو عدم الضرر سقين هاأشكل بهفي على أصل الخظروهذ والاشياء من المسكل فظهر فيما عمرة الخلاف ولاخلاف فمالااشكال فيه ولوانهدم السفل من غيرصنع صاحبه لا يجبرعلى الساءاعدم التعدى ولكن لصاحب العاوأن بدني انشاءويني عليه عاوه غررجع عليه بقية البناء وينعدمن السكني فيه حتى يدفع المسه قمته وم البناء لانهمضطر فيذلك فصار كعبرالرهن اذاقضي الدين بغيراذن الراهن لايكون متبرعاً مخلاف الداراً لمشتركة اذا المهدمت فسناعا أحدهما يغسران صاحبه حيث لابرجع لانه مسبرع اذهوليس عضطر لانه عكنه أن بقسم عرصها ويدى نصيبه وصاحب العاوليس كذلك حتى لو كانت الدارص غيرة محسل لاعكن الانتفاع سصديه بعدالقسمة كانادأن ربعع وعلى هذالواتهدم بعض الدارأو بعض الجام فأصلحه أحدااشر مكمنله أنبر حم لانه مضطرا ذلاعكن قسمة بعضه ولوانهدم كله فعلى التفصيل الذي ذكرنا ولوهدم صأحب السفل سفاه شفسه محبرعلى اعادته لتعديه عدل تعلق به حق الغبر كالراهن يعتق العدد المرهون أومولى العبدالجاني يتصرف فيسه بعثق أونحوه وذكرا لحلوانى أن كلمن أحسر أن يفعل مع شريكه فاذافعل أحدهما بغيرام الا خولا رجع لانهمنطق عاذ كان عكنه أن يجيره وذلك مثل كرى النهرأ واصلاح سفينة معيية وفداء العمدالجاني وانام يحبرلا يكون منطقها كسئلة انهدام العاو والسفل لانه لايتوصل الىحقه أصلا واعكنه الانتفاع بنصيه الابالاصلاح فصارمضطراوذكرفي النهاية معز باالى قاضيفان ولوتصرف صاحب السيفل في ساحة السفل بأن حفر بتراعندا في حنيفة رضى الله عنسه لهذاك وان تضرر به صاحب العلووعنسدهما الحكم معلول بعله الضرر فالرجسه الله ( زائغة مستطيلة يتشعب عنها مثلها غيرنا فذة لايفترفها أهل الأولى بابا يخلاف المستديرة) معناه سكة طويلة يتشعب عنهاسكة أخرى طويلة وهي غسرنا فذة فليس لاهدل السكة الأولى أن يفتحوا ما الى السكة الاخرى لانالباب يقصد للرورولاحق أهم فى الدخول فيهالكونها غسرنا فذة واعداداك لأهلها على الخصوص ألاترى أنه لو بيعت دارمها كانحق الشفعة لهدم لالاهل الأولى فلومكنو امن فقراليات الحرجوامنه البهاادلاعكم المنع في كلساعة ويخاف أن يسدنابه الاصلى وبكنؤ بالمال المفتوح و يحمل داره من تلك السكة فعنع منه لأنهاملكهم فلايشاركهم فيهاغ مرهم ولانه يلحق بهم ضرربان يضيق عليهم فيمنع بخلاف مااذا كانت نافذة لان الاستطراق حق العامة وهممن جلتهم وقيل لاينعون من فتح الباب الأنه رفع جدداره وهواه أن ينقض كله فأولى أن يكون له نقض البعض والعصير هو الاول لماذ كرنا ولأنه يركب عليه بابا ويدعى حق المر ورعلى طول الزمان فيستدل بالماب على أن المحق المرور

منطوع لانالا خريم اله (قوله في المن زائعة مستطيلة بتشعب عنه المناها غسرنا فذة ) والزائعة الاولى غيرنا فذة أيضاو كالرم المصنف المسين في مسلط والمناه المرتاشي والفقية أبوالا بشالا أن يتعل غيرنا فذة حالا من الزائعتين حيما اله كاكى (قوله فليس لا هل السكة الاولى أن يفتحوا بابالخ) والكن هذا في ماذا أراد بفتح الباب المرور فانه عنع استحسانا واذا أراد به الاستضاءة أوالر يحدون المرور لم عنع من ذلك كذا نقل فرالا سلام عن الفقية أي حقق الهائة الانهمة فق الهاب فقد التخذل فسهطر يقالانه الا تقانى والاصحابة عن من فتح الهاب فقد التخذل نفسه طريقالانه لا يكنهم منعه في كل ساعة و زمان حتى لوفت يا باللاستضاءة والربح ومحود لا عنع أه

(قولدة يحكم لهبه) قالشمس الاعدالحاني في محيطه في كاب الشفعة سكة غيرنا فذة بيعت فيهادا رفاها لهاشفعاء لانهم شركاء في حقوق المسع فان كان فهاعطف ان كان مر بعافا صاب العطف أولى عاسع في عطفهم لانه بسب الترسع بصمر العطف المربع كالمنفصل عن السكة لان هيآت الدور في العطف المربع تتحالف هيآت الدور في السكة فصار العطف المربع عنزلة سكة أخرى فصار كسكة في سكة ولهذا يمكنه نصب الدرب في أعلاهم وهم وأهل السكة فهما سع في السكة سواء كالوسعت دار في السكة العظمي فهم وأهل السكة الصغرى فيهاسواء فكذاه ناوان كان (٩٩١) العطف مذوّرا فالكل سواء لآن العطف المدوراء وجاج في بعض السكة وبذلك لا يصر

عـنزلة سكتين لانهات

الدورفيها لاتخنلف سنب

الاعوجاج فكانتسكة واحدة

الى منا لفظ شمس الاعمة

الله (قوله وقال الفقيه أبو

عال العمادي والحاصل ان

فىهذهااسائل وأحناسها

القماسان كلمن تصرف

الحكموان كان يلحق ضررا

بالغرابكن ترك القياسف

تصرفه الى غيره ضررا سنا

وقبل بالمعروبة أخبذ كثير منمشا يخناوعله الفئوى

اھ (قوله وبعدہ بقدل او حود النائض) اذلاعكنه أن

بقول وهني مندنسر ع

جدني الهمة فاشتر بتهامنه

مندسنة اله كافي (قوله وفي

الوجه الثاني مكن الخ) أي

لانه عكن أن مقول وهدى

مندشهر عجدني الهبة

فاشتربته منه منذأسوع

اه كأفي إقوله والمسئلتان

بحالهما) أي بأن ادعى الهمة

موضع بتعدى فيه صرر

فعكماه وقوله بخلاف المسندرة يعنى مخلاف مااذا كانت الزائغة الشانية مستديرة حيث يكون المكل واحدمن أهل الأولى فتم الباب اليه الانهال كانت مستديرة وهي التي فيها اعوجاج حتى بلغ عوجها وأس السكة صارت كاناهماسكة واحدة وهي بينهم على الشركة حتى اذابيع دارفيما يجب حق الشفعة وهذا اذا كانث السكة المستديرة غيرنافذةأ يضاوان كانت نافذة فلحميع المسلمين فيهاحق المرور شماعلم الحلواني اه اتقاني رجه أنالانسان أن يتصرف في ملكه ماشاء من التصرفات ما فيضر بغديره ضر راطاهر افيجو دله أن يتخفذ اللبث وجهانته محيرف زمانا افداره حامالان ذاك لابضر بالحيران ومافسهمن النداوة عكن التحر زعنه بأن سنى بدنه و بن حاره حاقطاوعن أيى وسف رجه الله ان الجيران اذا تأذوامن دخانه فلهم منعه الاأن يكون دخان الحام مسل دخانهم ولواتخذدار وحطهرة غنروالخران يتأذون من نئن السرقين ايس اهم في الحكم منعه ولوحفر في اداره بترافنزمنها حائط حاره لم تكن له منعه وقيل ان كان يعلم ذلك يقينا فله منعه وهو خسالاف قول أصحابنا فى خااص ملكه لا يمنع منه في الرحهم الله ولوأ راد بناء تنور في داره للغيز الدائم كايكون في الدكاكين أو رحالطين أومد قات القصارين لم يحدر لان ذلك بضر ما طهران ضرر اطاهر افاحشالا عكن التحر رعنه والقياس أن يجوز لانه تصرف فْيَمْل كَهُ وتُرِكُ ذَلْكُ اسْتُعْدَانالا حِلْ المصلحة ولوسقط عائط بين دارين ولأحددهما عو رات فطلب من طروأن يساعده فى المناء قال أصمان الايجبر وقال الفقيه أوالليث وحدالله يحسر في زماننا لانه لام من سترة سنهما وفال قاضحان ان كان المائط يعتمل القسمة وبيني كل واحد في نصيمه السسترة لا يحمر والاأحمر وقيل إن كان يقع بصره في دار حاره فله منعه عن الصعود حتى يتخذ فسترة وان كان يقع في سطحه فلاعنعه قال رجه الله (ادعى دارافي مرحل أنه وهم اله في وقت فسئل المنسة فقال حدنها فاشتر يتهاو برهن على الشراء قبل الوقف الذي يدعى فيها الهبة لأيقبل و يعده يقبل الوجود الشنافض في الوجمة الاول لانه يدعى الشراء بعد الهية وشهوده يشهدون له به قبلها وهذا تناقض طاهر الاعكن التوفيق بينهما وفيالوحه الثاني عكن إذالشراء وجديعد الوقت الذي معي فيه الهبة فلا يكون متناقضا ولولم مقل جدنى الهسة والمستلنان بحالهما لايقبل فى الاولى ويقبل فى الثانيسة لماذكرنا من الامكان وعدمه ولافرق في ذلك بن أن يقول جدني الهبة أولا ولايقال في الثاني أيضاوجد التناقض لانهيدى شراءملكه لانه إذاملكه في وقت بالهب قفلا يتصوراً تعلكه بالشراء بعد ذلك لانا انقول لماجدالهمة ووافقه بالترك انفسخت الهمة إذجيع العقود تنفسخ بالخود إذاوا فقهصاحب بالترك غيرالنكاح فاله لايقيل الفسيخ فلايكون متناقضا ولولم يذكرله ماتار يخاأوذ كر لاحدهما بنبغ أن تقيل منته لان التوفيق مكن بأن محصل الشراء متأخرا ومثله لوادعى دارا في درحل أنها الداشتراهامن أسدق حمانه وصحته وصاحب المدسكر فحزعن إقامة المينة وحلف ذوالمدفأقام المدعى منه أنه ورثهامن أبيه يقبل لامكان التوفيق على مابينا ولوادع الأرث من أبيه أولا عمادى الشراءمنه لايقبل لعدم امكان التوفيق وبهد ذانبين أن التنافض إنما ينع صهة الدعوى إذا لم يمكن

فى وقت ثم يرهن على الشهراء قباد ولم يقل حدني الهمة الدوفسق فاشتريتها اه وقوله لايقمل في الاولى أى لان دعواء الهية في وقت أقرار منه بمات الواهب في ذلك الوقت ثم دعوى الشراء قبل ذلك بكون رحوعاءن ذلك الاقرارف كان مناقضاف لا يمكن من اثسانه بالمدنة فأمادعواه الشراء بعد ذلك بقررافراره بالمائلة في ذلك الوقت فيتكن من السانه بالسنة اله كافي (قوله لا تانقول المحدالهمة الخ) انفسطت في حق المدعى علمه وتوقف الفسيز ف حق المدعى على رضاه فأذا أقدم على الشراءمنه فقدر ضي بذلك الفسير فتم الفسير فما ينهما بتراضهما فأذا أقدم على الشراءمنه فقدر ضي بذلك الفسير فتم الفسير فما ينهما بتراضهما فأذا أقدم على الشراء منه فقدر ضي بذلك الفسير فتم الفسير في المنافذة الشرى منه معددلك فقد اشترى مالاعد كمدفص اه كافى زقوله ومثلدلوا دعى دارافى يدر حل أنم اله اشتراه أمن أسه) أى المدعى اشتراها من أبي نفسه اه (قولة يقبل لامكان التوفيق على ما سنا) أى بأن يكون اشتراها من أبيه عجد الوم الشراء حتى مات فور تها اه

(قوله في المستن فللمائع أن يطأها إن ترك الخصومة) وقال بعضهم لا يجوزله أن يطأها و يقال هوقول زفر كذا قال الفقيمة أواللث في شرح الحامع الصغير وجه قوله أنه لما باعها فهرى على ملك المسترى مالم يمعها من المائع أو يتقايلا والما ان الا فالة قد تكون بلفظ الا قالة و بلفظ الرو بجمودهما بأن تجاحد المسترى المسترى المسترى المسترى من جهمة فاذا عزم المائع على ترك الخصومة المعدد الله واقترن عزمه بالفعل وهوامساك الجارية واقلها من مجلس الخصومة الى منزلة واستخدامها وتحوذلك كان ذلك منه دلالة الفسيخ فتم الفسيخ ينهما الها اتقانى (قوله في المتنومين أقربق من عشرة ثمادى (١٩٧) المازيوف صدق) يعنى أقرأته

إ قبض من مد يونه بدين قرض أق ترضه أوغن مسعاو مدل اجارة أوقال غصيت منه أوأودعني ألف درهم مْ قَالَ الْأَنْهِمَا زُوفِ أُو تهرحمة أوقال تعديم هي زوف أوامرحـ 4 اه فتح رقوله سواء فالدلك موصولا أومفصولا) وفي المسوط أقر الطالب أنه قبض مماله على فلان مائة درهم عقال وحدتهاز بوفا فالقول قوله وصل أمفصل واطلاق المصنف قوله صدق مفده وهذا مخلاف مااذا أقرىالدين فيالمسوطف ماب الاقرار بالدين لوقال أللات على ألف درهممن عنميم أوقرص أواجارة الأأمار وفأونهر حمة لم بصدق في دعوى الزيافة وصل أم فصل فقول أبي حسفة وعندهما يصدق انوصل لاانفصل ولوقال الفلان على ألف درهممن غيرذ كرسيب تحارةأو غصب فال بعض الشايخ هوعلى اللسلاف أيضالان مطلق الاقسرار بالدين

التوفيق وقيل لابدمن دعوى التوفيق من المدعى والافلابوفق وقيل التوفيق من غبردعوا مقياس وعدم التوفيق بدون دعوا ماستحسان قال رجه الله (ومن قال لآخر اشتريت من هـ نده الامة فأنكر والبائع أن يطأها إن راء الخصومة) لان المشترى لما يحد الشراء كان ذلك فسعامنه إذا لجود كنامة عن الفسعولان الفسع رفع العقدمن الأصل والخودان كارالعقدمن الاصل فكان بينهم مامناسمة غازت الاستعارة فكان فسيخامن حهته فاذا ساعده المائع بترك المصومة تم الفسخ في للهوط وهاوله أن ردها على باتعها بالعمب إن و حديم عساقدي ابعد ذلك أنمام الفسم بالتراضي حتى إذا أقام المسترى بعد ذلك بمنة أنه اشتراه أمنه لا تقب ل بدنته وفي النهاية إذا عزم على ترك الخصومة قبل تحليف المسترى ايس له أن ردها على ما تعهالانه غرمض طرفي فسيخ السيح الذاني لاحتمال أن يذكل عند دالتحليف فاعتبر بيعا حديدا في حق الله والأسبه أن يكون هذا التفصيل بعد القبض وأماق للقبض فينبغي أن يرد علىه مطلقالانه فسيزمن كلوحه في غييرالعقار فلا يمكن حله على السيع لان المسع لا يجوز بيعه قبل القبض وقد بيناه من قبل فان قبل الحكم لايثبت بمعرد العزم فكمف يكون فسحا قلنا فين لانشبت بجمود العزم ولغانثية مهانعزم والحسين أوبالعزم والفعل وهوالنصرف في الجارية بالنقسل من موضع الخصومة إلى يبته أو بالاستخدام أو إمساكها سده لان التصرف فيهالا يحل إلا بالفسخ فكان فسخا دلالة إذالفعل قد يوحدد لالة كن قال لغيره أجرتك هذه الدابة بومالتر كهافأ خذها واستعملها كان ذات قبولامنه دلالة لان الاخد والاستعمال لا يحل بدون القبول قال رحمه الله (ومن أقر بقبض عشرة عُم ادعى أنهاز وف صدف معناده إذا فال قيضت منه عشرة دراهم عُم ادعى أنه الروف صدق سواء قال ذال موصولاً ومفصولاً وكذا إذا اذى أنها المرحمة ولوادى أنها منوقة لا يصدف لان اسم الدراهم بقع على الحمادوالز وفوالمهرحة دون الستوقة ولهذالوتحوز بالزوف والنهرحة جاز حتى في الصرف والسلم دون الستوقة والقيض لا يختص بالحياد فيصدق في إنكار مقبض حقه مع عينه بخلاف ماإذا أقرأنه قبض الجمادأ وحقمه أوالنمن أواستوفى حمث لابصدق في دعوا مالز يوف لانه مناقض لان الزيوف ضدالحمادوحقه في الجمادفكان الاقرار بقبضحقه مطلقا اقرارامنه بقبض الجيادوالاستنقاء عبارةعن قبض الق بوصف المام فكان عبارة عن قبض حقده أيضا و بخداف ماإذاقبض المسترى المبيع ثمادى العيب حيث يكون القول قول البائع لان المبيع متعين فى البيع فاذاقبضه فقددأقر بأنه استوفى عن حقه دلاله تميدعواه العيب بعددذلك صارمنا قضافه لايقبل كارمه مخملاف مانحن فيمه فان الدراهم لاتتعين وحقمه تابت في الذمة ولم يقر اقبض حقه وإغماأقر بقبض الدراهم وهيمننوعة فبالاقرار بقبضهالم يكن مقرا بقبضحة مشفقوله قبضت دراهم جيادا لايصدق في دعواه الزيوف مطلقا سواء كان موصولاً ومفصولا وفيما إذا أقر أنه قبض المدن أوحقه أواستوفى عادعى انه كانز وفايظرفان كان مفصولالا بصدق وهوا اقصود عادكرتا

ينصرف الى الالنزام أو بالتعارة اذهواللا قي بحال المسلم وقسل بصدق هذا اذاوصل بالاتفاق لان صفة الجودة تصدر مستعقة بعد في التعارة فالتعارة التعارة لا تصرصفة الجودة مستعقة اله كال (قوله والفيض لا يحتص بالجياد) أى فلا يكون مدعوى الزيوف متناقض التعارف ما اذا ادعى انها ستوقة أو رصاص حيث لا تسمع دعواه الانه متناقض الانه قال اقتضيت الدراهم ثم دعواه الستوقة أو الرصاص انكارمنده فقيض الدراهم الانها الستمن حنس الدراهم (قوله حيث الابصدة في دعواه الزيوف الانه مناقض) أى لانه أقر بقيض حقد مصر محا أو د لالة اله هداية (قوله فان كان مفصولا الابصدة) أى الان قوله حياد مفسر فلا محمد الشاد حرجه الله

(قوله وان كان موصولات قى والفرق أن فى قوله قبضت مائى عليه أوحق عليه حعل مقرا بقبض القدروا لجودة بلفظ واحد فاذا است أنى الجودة فيه است فى البعض من الجلة فيصح موصولا كالوقال مائة الادره ما أمالوقال قيضت عشرة حيادا فقدا قر بالقدر بلفظ على حدة فاذا قال الأنم ازيوف فقد است فى الكل من الكل فى حق الجودة وذلك باطل كالوقال على مائة درهم ودينار إلادينارا كان الاستنباء (١٩٨) باطلاوان ذكر موصولا كذا هنا فان قبل بنبغي أن لا يصح استنباء الجودة

وان كانموصولاصدق وقال في النهامة لوأقر بقبض حقه تم فال انهاستوقة أو رصاص يصدّق موصولا الامفصولاقال ذكره شيزا لاسلام ثمال توف مارده بيت المال والنبهرجة ماثرده التحار والستوقة ما يغلب عليه الغش وفيل الزنوف هي المغشوشة والنهرجة هي التي تضرب في غريردارا اسلطان والستوقة صفرعوه وعنالكرخي الستوقة عندهمما كأن علمه الصفرأ والنعاس هوالغالب قال رجهالله (ومن قال لا خراك على ألف دره م فرده عمورده علاشي علمه) بعدى إذا أقر لغبر مبالف درهم فرده المقرله بأن قال ما كان لى علمك شي أوقال بل هواك أواف لان عمصدقه فقال بل كان لى علمك في مكانه أو بعده فلاشئ على المقرلان الاقراره وألاول وفدار تديرد المقرله والثاني دعوى فللأندمن الحيدة ا أوقصديق الحصم بخلاف ما إذا قال اشتريت وأنكر حيث يكون له ان يصدقه لان أحدد المتعاقدين لاينفردبالفسخ كالاينفرد بالعقدلان العقد حقهما فبق على طاله فعمل فيه التصديق أماللقرله فينفرد بردالاقرارفافترقا وبخلاف ماإذاأفر بنسب عبده لغيره فكذبه المقرله حيث لابر تدبذلك عنداى حنيفة رضى الله عنه حتى إذا ادعاء المقرلنف ملايضم لان الأقرار بالنسب اقرار عالا يعتمل الإبطال فلاترتد بالرد ولوقيس الاقرارأ والابراءعن الدين أوهبته له شمرده لابر دلانه بالقبول قديتم وكذالوقال احبده وهبتاك رقبتك فود لارتد بالردلان همة العبدمن نفسمة اعتاق وهولا يرتد بالرد ولوأقر بشئ لانسان كالدين وغبره فصدقه غرجع المقرعن اقراره لايقيل ولوأراد تحليف المقرأه لايحلف عندأتى حنيفة ومجدلان اقراره حجة علمه كالشهادة ولان دعواهمتناقضة ففسدت فصار نظيرمالوقال اسرلي على فلان شئ تمادى ان له علمه قدينا وأراد تحليفه لا يحلف وعند أبي توسف رجمه الله اذا أدعى انه أفركاذ با وأدادته لميف المقسرله يحلف طريان العادة بالاشهاد على هذه الأشداء فيسل تحققها تحرزاعن امتناع الآخرون التسليم قال رجمه الله (ومن ادى على أخر مالافقال ما كان التعلي شي قط فعرهن المدعى على ألف وهو برهن على القضاء أوالأبراء قبل) أى ادى رجل على رجل ألف درهم فقال الدعى عليه ما كانالاً على شي قط فأقام المدعى المينة أن أه علم مألف درهم وأقام المدعى علم المينة انهقضاء أوأ برأ مالمدى تقبل بينة المدعى عليه وقال زفر لاتفيل لان القضاء والأبراء يكون بعد الوحوب وقد أنكره فيكون مناقضا وانساان التوفيق يمكن لان غيرا لحق قديقضى وبيرأمنه ألاترى أنهيقال قضى بماطل وقديصالح على شئ فنتبت ظاهرا ثم يقضى ألاترى انهلوادي القصاص على شخص فأنكر فأفام المدعى البينة وأقام المدعى علب البينية على العفوا والصرعنه على مال تقبل بينته وكذالو جرى مثل ذلك في دعوى الرق بقبل فكذاه في الوقال السرال على شي لان التوفيق فيه أظهر لانه الحال قال رجه الله (ولوزاد والأعرفالل) أى لوزادهذ والمكلمة على ماذكر بان قال ما كان لائ على شئ قط ولا أعرفك لاتفيل سنة المدعى علمة على القضاء أوالابراء لتعذر التوفيق بن قولمه لانه لا يكون بين اثنين معاملة من دفع وأخذ وقضاء واقتضاء بالمعرفة أحده ماصاحب وذكرانقدو رى أنه يقبل أيضالان المحتميمن الرحال والمخدرة قددؤذى بالشغب على بايه فيأمي يعض وكالائه بارضائه بالدفع المهولا يعرفه فامكن التوفيق بمذاالطريق وقال في النهائة فعلى هذا قالوالو كان الذعى علمه عن يتولى الاعمال بنفسه

والاحلت تحت الاقرار بلفظ واحدد لان الجودة تسع وصفة للدراهسم واستثناء التبعموصولا لايجم كاستثناء الساءمن الدارموصولا قلنااستثناء الساءمن الدار اغمالا بصح لأناابناء دخدلفاسم الدارشعافلا يحوزا خراحه مقصودا أماالحودة دخلت تحت اللفظمة صودا كالوزن لانه أقسر بقيض ماعليه وعامه تسليم الوزن والحودة فكان داخالا مقصودا لامعما فيحوز استثناؤه موصولا كذا قيسل وفمه نوعتأمل اه كاكى قوله والسيتوقة مابغلب عليه الغش قال الكال واعما كانت الستوقة ليستمن جنس الدراهم لأنغشها غالب واسم الدراهم باعتبار الفصة والنسبة الى الغالب متعسين فأذا كان الغالب هوالغش فليست دراهم الامجازاواذاقيل هومعرب سهطاقه يعنى ألاث طاقات الطباق الاعلى والاستفل فضمة والاوسط نحماس وهي شبه الموه اه (قوله فمكذبه المقرله خيث لأبرتد

بذلك أى حتى كان الراد أن يعودو يدعيه فلما لم تبطل بالرديق مقرا منسبه لغيره فلا عكن أن يدعيه لاتقبل لنفسه (قوله ولنا أن الترفيق محكن) أى لا يقبل لنفسه (قوله ولنا أن الترفيق محكن) أى لا يقبل ما تدعيه دفعالا ذال اه كافى (قوله وكذالو قال السرائ على شي أى ثم أقام البينة على القضاء أو الابراء يقبل فيه البينة أيضا اه عاية (قوله لان التوفيق فيه أظهر) أى لانه يقول ليس الدُعلى شي في الحال لاني قد قضيت حقد الدَّ أولانك أبراً تني ألاترى العلوصر حبه يصموهذ الان ليس لتنفي الحال اه كافي

(قوله وفى الكافى قيل البينة على الابراء في هدد الفصل باتفاق الروايات) أى لان الابراء يتحقق بلامعرفة اله كافى (قوله في المتن ومن الدي ومن المتناومن ادى على آخرانه باعه أمته الخ) قال الاتقانى وهي من مسائل الجامع الصغير ولم يذكر فيها خلافا بين أصحاب الوروسيف تقبل اله هذه المسئلة في آخرا دب القياضي وأثبت فيها الخلاف فقال لا تقبل بينة البائع على البراءة في قول أبي حذيفة و قال أبو يوسيف تقبل اله (قوله و قالا ينصرف الى ما يلمه ) وقوله حما استعسان كذاذ كرفي الشامل في في المراود المن المبسوط

اه اتقانی (قوله فسصرف الى الكل أى الاتفاق عدلي أن فول القائل عبده حروام أنه طالق وعلسه المشى الى ستالله انشاء القه تعالى سطل الكل فلا يقع طـــالاق ولاعتاق ولآيلزم نذر كال(فوله نهو ولى مافيه ) يعنى من أخرجه كاناه ولاية المطالب قاعا فيه من الحق ثم كتب أن شاءالله متصاليهاده الكتابة اه كالوكت أرضامانصه وال الكال وقد يقتضى انهلولم يكتب ان شاءالله لم يبطل شي و بازمه صحمة الوكالة للحهول ىاللصومسة فى قو**لە ومس**ن تامير ــ ذا الذكرفهوولي مافد - ه وو كدل المجهول لانصر أحس أن الغرض من كات السات رضا المدعى علمه سوكسلمن وكاره المدى فسلاعته ألمد ونعن سماع خصومة الوكيل باللصوميةعند أى حنيفة فانالتوكيل بأخصومة لابصح الابرضا اللصمعلداه ودفسع بأنه الانقسل على قوله لان بهذا

لاتقبل بينته وفي الكافي قبل تقبل البدنة على الابراء في هذا الفصل ما تفاق الروامات وقالوا فهن قال لم أدفع ثم قال دفعت اليه لا يقبل قوله السّاقض الااذا ادع اقرار المدّعي ذلكُ فتقبل سِنته لان السّناقض لاءمع صحة الاقرار قال رجه الله (ومن ادعى على آخرانه باعه أمنه فقال لم أبعها منافقط فيرهن على الشرا فوحد م اعبدافيرهن البائع أنهُرئ المه من كل عيب لم تقبل) أى وجد المُسترى م اعسافر دهاعلمه فاقام المائع البينةأنها وأممن كلعيب عالاتقبل منة المائع وعن أبي نوسف رجه الله أنهانقبل لان الموفع في مكن بانلم يبعهاهو واغاباعهامنه وكمالهوا برأهعن العبب فيكون صادقا ذلك ونطيرهماذ كرهأ بو بوسف رجه الله أنهلوادى الشراءمن شخص وهويذ كرفاقام المدعى البينة على الشراءمنه وأقام المنكرا لبينة أنهقدرد المسع عليه تقبل بينته لماذ كرنامن النأويل أويقول أخذه مني ببيئة كاذبة ثم استقلته منه فأقالني ووجه الظاهر أناشتراط البراءة تغيير العقدمن اقتضا وصف السلامة الى غيره فيقتضى وحود العقداد الصفة مدون الموصوف لانتصق روقدأ نكره فيكون مناقضا بخلاف ما تقدم من مسئلة الدين لان الباطل قد يقضى على مامى قال رجمه الله (و يبطل الصديان شاء الله) أى يبطل صك الشراء والاقراراذ اكتب في آخره انشاءالله حتى بيطل الشراءوا لاقرار يذلك ولا بلزمه شئ لان الاستثناء مبطل على ماعرف في موضعه ولو كتب في آخرالصال فن قام بهد االحق فهو وكيل ان شاء الله أوكند ف أدرك ف الانامن درك فعلى فلان خلاصه بطل الصك كالمعند أبى حنيفة حتى بمطل الاقرار والشراء وقالا ينصرف الى مايليسة وهوالاخسرفيبطل بهضمان الدرك والتوكيدل بيق الدين على عاله اذالاصدل في الحل الاستقلال والصائيكثب الاستيثاق فالوانصرف الحالكل كانميطلاله فبكون ضدماقصدوه فسنصرف الى مايليه ضرورة الاترى أنهلو كتب كالمالى بعض اخواته أو وكالأنه وقال في آخره بف عل كذاوكذاان شاءالله ينصرف الاستثناء الى مايليه حتى لا يبطل المكتاب كله فكذاهذا وله ان الكل كشي واحد بحكم العطف فينصرف الى الكل كافي المكامات المعطوف بعضه على بعض مثل قوله عسده مو وامرأته طالق وعلمه المشى الى بنت الله ان شاء الله وماذ كراء من العادة انماجرى بان سرك فرحة أو مكتب يخط على حدة فلوفعل هناذلك انصرف الى ما المهولا بطل الشراءولا الافر ارلان الفرحة كالسكوت حال النطق ولان الاستثناء اغما يكتب في كتب الرسالة للتبرك عادة لاللابطال ولهد ذالا بيطل ما يله وأيضا وفالصك يبطل بالاجماع ثماغ عاذ كرذاك فالكتاب لان العادة جرت بينهم أن يكتب في أسفل الصك من قام بهذا الحق فهو ولى مافعه أى وكيل ما لخصومة ما ثمات مافعه من الحق وفائدة هذه الكثابة أن يثبت بهرضا الخصم بالنوكيل لان التوكيل بالخصومه لايحوز الابرضا الخصم عندأى حنيفة رجه اللهوهفا الان و كيل المجهول وان كان لا يحوز الكن يسقط به حقمه الن المنع لحق الخصم فأذار ضي فقد السقط حقه والاسقاط يجوز وان كانجهولاا ذلايؤدي الى النزاع ثم يوكل من شاءو قسل لا يفيدعلي قوله أيضا واغليفيدعلي قول ابن أبى ليلي فان عند أبي حنيفة لمالم يحزنو كمل المحهول لا بفيد الرضابه وعند ان أبي الملي محوز فعفد قال رحمه الله (وان مات ذعي فقالت زوحته أسلت معدمونه وقالت الورثة أسلت قُبِل مُوتَّه فَالْقُول لَّهِمْ) وقال زفر القول أولها لان الاسلام عادث والاصل في الحوادث أن تضاف الى أقرب

منت الرصابة كدل وكدل مجهول والرصابة وكيل مجهول باطل فلا يفدد على قوله أيضاوقد لبل فائدته النصر زعن قول ان أي ليل (فوله في المتن وان مات دى الخ) ترجم هذا في الهداية بقصل في القضاء بالمواريث قال الانقاني ذكرهذا الفصل في آخرا بواب القضاء لان الموت آخرا حوال الانسان في الدنيافكان ذكر ما يتعلق بالموت مناسبا اله (قوله في المتن وقالت الورثة أسلت قبل مونه فالقول لهم) قال الكال وكان الاولى أن يقال بدل قوله القول قول الورثة لاتصدف الورثة الابينة لان العادة ان من كان القول له يكون مع يمشه ولا حلف عليهم الاان ادعت انهم يعلون كفرها ومدموته فلها أن تحلفهم على العدل اله

(فوله قلناسب الحرمان مارت) أى سب حرمان المرأة وهواسلامها من ميراث روجها الذى نارت في الحال ونعكم الحال عند عدم دليل آخروا جب والحال يصلح للدفع لا الاستحقاق اه (قوله فيثبت في المضت تحكم ما للحال كافي جريان ماء الطاحونة وهد الظاهر) هو استعماب أعنى استحماب الماني الحال في المحال ومن الحال المستحماب الماني ولكنه اعتبر وللا ستحقاق وليس حكم الاستحماب كذلك والمراديجريان ماء الطاحونة ما اذا اختلف ما الكهامع المستأجر اذا طالبه بعدة فقال كان الماء منقطعا حكم حريانه في الحال فاذا كان منقطعا في الحال في على الماني ولكنه على المناجر الاستحماب المنابع والمنابع والتعبير بالاستحماب المنابع والمنابع والتعبير بالاستحماب والمنابع والمنابع والمنابع والتعبير بالاستحماب المنابع والمنابع وال

أوفانه وأقسرب أوفاته ما بعد الموت فتضاف المه فلناسب الحرمان ثابت في الحال فيثبت في المصى تحكيه الحال كافى حريان ماء الطاحونة وهذا الظاهر نعتبره للدفع وماذكره هويعتبره للاستحقاق والظاهر لايصل للاستعقاق ويصل للدفع ولومات مسلم وتحته نصرانية فأءت مسلة بعدموته فقاات أسلت قبل موته وقالت الورثة أسلت بعده فالقول الورثة أيضاوالا يحكم الحال لان الظاهر ولا يصل الاستحقاق ومقصودهاذاك وأماالورثة فرادهم الدفعو يشهدلهم ظاهرا لدوث أيضا فاصله أن الظاهر لايصل الاستحقاقوهى تدى به الاستحقاق في المستلتين ويصل الدفع وهم مدعون به الدفع فكان القول قواهم في المستلنين والايردعلي هذامسائل ذكرت على سيل النقص منه أمااذا كان في درحل عبد فقال رجل فقأت عنه وهوفى ملك البائع وقال المشترى فقأنه وهوفى ملكى كان القول الشترى فيأخذ أرشه منه فاستحق بالظاهر لانانقول لايجوزأن يكون العبدار جلوارشه لغبره فلهذا استعقههو لابجردالظهور ومنها مااذا اختلف المؤجر والمستأجرفى حريان ماءالطاحونة وحكم الحال فكان حاريافى الحال يستحق الاجرقبعذاالظاهر لانانقول إغالاب تعق بالظاهراذالم يكن سعب الاستعقاق موحودافي الحال وأمااذا كان السبب موجودا يقين فيستعق بعفه فاسبب الاستعقاق وهوعقد الاجارة موجود في الحال وكذافى المسئلة الاؤلى السبب وهوماك الرقبة موجودتى اخال بخلاف الزوجية في مسئلة الميراث فأنم اليست عوجودة فى الحال ومنهاأن المرأة اذا ادعت أن زوجها أبانها فى المرض وصارفا رافسترث وقالت الورثة أبانهاف الصحة فلاترث كان القول قولها فترث بان الطاهر يضاف الى أفرب أوقانه لانانقول اغارث لأنمان كرالمانع وهوالطلاق في الصعة والاصل عدمه قال رجه (وإن قال المودع هذا ابن مودى الاوارث له غيره دفع المال المه عنى اذامات رجل وله مال عندر حل وديعة فقال المستودع هذا ان المت لاوارث المغره فانه يجب علمه دفع المال المه لاقراره مان مافي ده ملك الوارث خسلافة عن الميت فصاركا اذا أقرأنه ملك المورث وهوجي أصالة يحلاف مااذا أقرار حل أنهو كمل المودع بالقيض أوأنه اشتراءمنه حيثلابؤمر بالدفع اليه لانفيه إبطال حق المودع في العن بازالتهاعن بده لآن بدا لمودع كسد المالك فلايقبل اقراره عليه ولا كذال بعدموته بخلاف المدين اذاأقرأنه وكمل الطالب بقمض دينه حيث يؤمن اللافع اليه لانه اقرار بخالص حقه اذالدون تقضى بامثالها فمؤمر بالدفع اليه ولودفع الى الوكسل في الوديعة قال علاء الدين ليس له أن يستردمن الوكيل لانهساع في نقض مأ أو حبه وكان ينمغي له أن يسترد الانافرارهليس بحجة فىحق المودع والحفظ واحب عليه فيكون بالدفع متعد باوله مذايضمن اذاحاء المودع وأنكرالتوكيل ولولم يسلم الى الوكيل حتى ضاعت عنده قال في النهامة قيل لايضهن وكان ينبغي أن يضمن لانه في زعه وكيل والمنع من وكيله كالمنع منه واختلف في الاقطة اذا أقر المنقط أنم الفلان هل يؤمن بالدفع ولوادى أنهوصى الميت فصدقهمو دعالميت أوعاصبه أووصيه لايؤمر بالدفع اليه قال

الاتحادقدتشدتما يوحب استعقاقا الم كالوكتب مانصةقوله كافى جربانماء الطاحونة اختلفافي وحوب الاح بعسد المدة فالمستأجر بقول الماءمنقطع فلاعب الاحروقال الآجر حارفيعب الاحرفاو كانااناه في الحال جار ما كان القول الاسير ولوكان منقطعاكان القول للسنأجر وهذاحكم الستعداب الحال في حق مامضي مخلاف المفقود فانهناك حكم باستصاب الحال الماضى في حق الحال فعلمان العل بالاستعماب تارة بكون من الحال للاضي وتارةمن الماضي المالحال اه كأكى (قـــوله وأما الورثة قرادهم الدفع) أي والاستعماب يكفي لهمفي ذاكوهو استصابمافي الماضيمن كفرهاالىمابعد موته فالمسئلتان منيتان على أصلواحد وهوان الاستصاب اعتسرفهما للدفع لاللاستهماق اه كال (قوله حث لايؤمن

بالدفع المه المحافظة أقر بقيام حق المودع وملكة قالوديعة الآن اذهو حى فيكون افرارا على مال الغيرولا كذلك رجه معدمونه لروال ملك المودع بعدمونه لروال ملك المودع بعدمونه لروال ملك المدعن في المسلكة بالمحلكة بالمحلفة بالمحلكة بالمحلكة بالمحلكة بالمحلكة بالمحدد المحلكة بالمحدد بالمحلكة بالمحدد بالمحدد بالمحدد المحدد المحدد المحدد المحدد بالمحدد المحدد بالمحدد المحدد المحدد المحدد بالمحدد المحدد ا

(قوله كانذا كان الاول ابنا الخ) قال الكال وه له يضمن الابن الدانى قال في غاية السلان الدان الدانى سياً باقرار وله لان الشافى سياً باقرار وله لان الشافى الشيرة المنافى الدراية والنهاية وغيرهما يضمن المودع نصف ما أدّى الابن النافى الذى أقراد الذاذفع (١٠٠١) الوديعة بغسيرة ضاء القاضى

ويه قال الشافسعي في قول وأحد في قول وفي قدول لابضمن لان اقراره الشاني صادف ملا الغسرفلا ملزم شي احتاط به بعض القضاة) كأنه عنى مالن أبي ليلي فاله كان يفعله بالكوفية اه كال (قوله وقالا يأخذ الكفيل) أىلايدفعاليهم حتى بكفاوا اه فقر قوله قلمامعناه كلعيتهدمصيب بالاحتماد) أىحتى شاب عليمه وأنوقع اجتماده مخالف اللحق عندالله تعالى وقال محدد لوتلاعنا للانا ففرق القاضي سهمانفذ قضاؤه وقدأخطأ السينة جعل قضاءه صوا بامسع فتواهأنه مخطئ الحقعند الله تعالى كذافي النفورج (قوله في المتن ولوادعي داراً أرثاالخ) هذهمنمسائل الحامع الصغيروصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة في دارفيدي رحلأفام رحل السه انأباهمات وتركهامراثا سنمو بين أخسه فلان ولاوارث له غيرهـما قال يقضى له القاص بنصفها ويترك النصف الباقي فيد الذى فى مده الدارولايد توثق منــه تكفـــل وقالأبو

رجمهالله (وان قال لآخر هذا أنه أيضار كذبه الاول قضى للاول) يعنى قال مودع الميت الحل آخر بعدماأقر للأول هد اليضاابه وكذبه الان الاول قضى بالمال الأس الاول لان اقراره قد صم وانقطع يده عن المال فيكون هدرا اقرارا على الغير فلا يصم كااذا كان الاوّل ابسامعر وفا بخلاف إقراره الاوّل حدث قبل لعدم من يكذبه فان قبل ينبق أن يضمن المودع هذا للقراد الثاني كاقلنا في مودع القاضي المعمز ول اذا بدأ بالأقرار على مدهلانسان ثمأ قربان القاضي المعز ول سلمه اليه فأنه يضمن القاضي على ما مرمن قيل قلناهنا أيضا يضمن نصيبه اذا دفع الى المقرله الاؤل بغير قضاء القياضي ذكره في النماية قال رجمه الله (ميراث قسم بين الغرماء لا يكفل منهم ولامن وارث) وهذاشي احتاط يه بعض القضاة وهو ظلموه فاعتب أي حنيفة وقالا بأخذا كفيل منهم والخلاف فمااذا ثبت الدين والارث بالشهادة ولمتقل الشهود لانعد إله والتناغيرهم وأمااذا ثبت بالاقرار بأخد كفيدلا بالانفاق وان فالوالانعل ادوار ناغمهم لايؤخذمنهم كفيل الانفاق وتنصيل سايقسم من التركة بقولهم ومالايقسم ومايعتاج فيهالى افامة المدته على عددالورثة ومالا يحتاج فيه ومافيه من الله الاف ومالاخلاف فسه مززال الخرق كالالقسمة إنشاء الله تعالى لهماان القاضي فاظرالغب ويحتمل أن مكوناه وارثأوغر مغائب بله والظاهر لان الموت بأتى بغتة فيعتاط بالكفالة كالذاد فع الاقطة أوالا و إلى صاحبة أواعطي أمراأة الغائب النفقة من مال زوجها ولأبى حنيفة رجه اله أن حق الحاضر تابت قطعا أوظاهرا فسلاية خرلاحل الموهوم إلى أن يعطى الكفيل كالذائب الشراء بمن هوفي مده أو أثنت الدين على العبد حتى بسع في دينه وهذا الان القاضي مأمور عناطه وعنده لابطاب مالم يظهر فلا محوزتا خبره أرأيت أتهاولم يحد كفملا كانعنع حقه ولان الكفول المجهول فصار كاإذا كفل الاحدالغرماء بخلاف النفقة لانحق الزوج بابت وهومعاوم والاتق والقطة على الخلاف في الاصم إن كان الدفع إليه باقامة المنه لانها أثبت بينته من أخسر حقه ولا كذلك الدفع بذكر العلامة لان الدفع إليه فيهذه الحالة غبرواحب فلهذا جازمنعه فكذا تأخيره الاستحقاق بخلاف الاسات بالمسنة الان الدفع مستعق فمه ولايقال إن القاضي بتلوم في هذه الصور ولا بدفع المدحق بغلب على ظنها أنه الاوارث له غيرهم بالاتفاق ولو كان التأخير ظلمالما فعل ذلك الأنقول لا يحوز القاضي منع حق المستعق إلى معى آخر بعد دظهو ره يقينا شرعالا جل موهوم غير ثابت ألاترى أن الوهم وجودوان قال الشهود لانعلم الموارثا آخر ولو كان لأحل الوهم تكفيل لوجب التكفيل فيه بخلاف ألناوم فانهفى التلوم يحتاط لنفسه بطلب علم زائد بالتفاء الشريك المستحق معه بقدر الامكان ومثله حائر ألاترى أن القاضى يطلب من الشهود أن يقولوا الاوارث له غيرهم وهوليس بشهادة لان الشهادة على الني لا تجوز ولكنه يزداديه طمأنينة القلب فكذا التلوم وقدرمذنه مفوض الى رأى القاضي وقدره الطحاوي بالحول وقوله وهوظلم أىمل عنسواءالسبل وفيه دليل على أن المجتهد يخطئ ويصيب وعلى أن أما حسقة رحسه الله برئ عن الاعتزال لا كاظنه البعض بسب مانقل عنه انه قال ليوسف بن خالد السمني كل مجتهد مصيب والحق عندالله واحد قلنامعناء كل مجتهد مصيب بالاحتهاد أذهوا لمأموريه وهو حقة في حق عميد حتى يحكم بعصه ولا محوزله العدول عنه وإن أخطأ الحق الذي هو عند الله تعالى فمكون كَاتْهَأُصابِ اللَّقِ تَعَالُونَ ما الله (واواد عدارا إر النف والأخ ادعائب وبرهن عليه أخذ نصف الدعى فقط ) يعنى أخد ذالنصف الذي هو نصيب الحاضر وترك نصيب الغائب في يددى اليد ولا يستوثق من

(٢٦ مـ زيلعي رابع) وسفومجدادًا هدهاأخذهامنه وجعلها في دى أمين حتى بقدم الغائب وأن لم يكن هدها تراء النصف في مديه حتى بقدم الغائب وأن لم يكن هدها تراء النصف في مديه حتى بقدم الغائب الاختلاف شاعلى اله فاصل عوز الفضاء الغائب عندهما محوز وعنده لا محوز وقيل لاخلاف في القضاء ولكن في ترك نصيبه في يددى البدالي هنا افظ المختلف اله غاية

(نواد مغلاف مااذا كان مقرا) أى لانه أمين الميت فلاينزع من يدماعدم الفائدة لانه اذا أخذ منه توضع في دأمين آخر فاذا كان الذي في ده الدار أمين الا يعتاج الى أمين (۲۰۲) آخر اه انقاني (فوادوان كانت الدعوى في المنقول الخ) قال الزاهد العتابي ولو كان

ذى المديكفيل وهذا عندا في حسفة رجه الله وقالان كان الذي هوفي مده عاحدا أخذمنه وحعل فيدأمن وإنام يجعدترك فيدهلان الحاحد عائن فلابترك فيده إذلايؤسن من الحود انها والقاضي نصب ناظرا للغيب وليسفى تركه فى يدممن النظرشي الان البينة لاتوحد في كل مرة ولا كل قاص بعدل فتعن الاخذمنه ووضعها في مدعدل ولانه مخاف أن يتصرف فيه لان من يدعى أن الشي وله هوفي مده لاعتنع من التصرف فيه عدلا كان أوغير عدل بخلاف ما إذا كأن مقرا لان النظر في تركه في ده متعنى ولأبى منعقر جه الله أنّ الحاضر ليس بعضم عن الغائب في استيفاء تصيبه وليس القاضي أن يتعرض لودائع الناس ولالغسرهاحتى بأخسدهامن أيدى من هيعنسده فصار نطسير مالوعرف القاضي ملكا لانسآن عُررا ، في دغر ، فاله لا يأخذه منه ولاية ، رض له مالم يحضر خصمه فكذا هذا وهذا لات القضاء وقع للمتمقصودا ولهمذاقضى على ذى المديكل الدار بحضور البعض من الورثة وتقضى بهادونه وتنفذنيه وصاياه وصاحب المديخت ارااست أويحتمل ذاك فلاينقض بده كاإذا كان مقرا و حود مقد ارتفع بقضاء القاضى فالظاهر أنهلا يضربه ولاعكنه الخود بعد ذلك لكون الحادثة معاومة إو والقاضى ومستحلة فيخويطة القاضى ولايقال يحتمل أنع وتالقاضي فيعودالى الانكار لانانقول موت القاضي أوالشهود الذين عاينوا القضاء أوالذين شهدوا بأصل الحق أونسيانهم من أندرما يكون فلايعتبر وإن كانت الدعوى فى المنقول فقد قيل لا يترك النصف الذى هو الغائب بالا تفاق بل ينزع منه ويدفع إلى عدل يحقظه طاحته إلى الخفظ بخلاف العقار لانه محصن بنفسه والهذاعال الوصى بيع المنقول على الكسرالغائب لانهولاية الحفظ عليه كاللابذاك وكذاحكم وصى الاتروالاخ والمعلى الصغير فماور تهمنهم لانهم علكون حفظه على الصغيردون التصرف فيمووصهم قائم مقامهم فملائما علكونه وقدل المنقول أيضاعلي الخلاف وقول أبى حندة قرجمه الله فيه أظهر ععني أندمهمو تعلمه ولوأخذ ودفع إلى أمين القاضي كان أمانة فكان النرك أبعد من التوى و إنحالا يؤخذ الكفسل منه لان فيها انشاء خصومة والقاضى نصب لقطعها لالانشائها وإذاحضر الغائب لأيحتاج إلى إعادة البينة ولاالقضاء الانأحدالورثة ينتصب حصماءن الميت فيثبت الملك للمت تميكون الهم يطريق المراث عنه وكذا يقوم الواحد مقامه فيما عليه دينا كان أوعينا فيقوم مقام سائر الورثة فى ذلك بمخلاف نفس الاستمفاء فانه عامل فيه لنفسه لاعن الميت فلايصلح نائه الهمأ يصالعدم التوكيل منهم ولعدم قيامهم فيسممقام الميت بخلاف الاثبات فانه فاثب فيه عن المت فيماله وعلمه فيكوت نائبالهم أيضافي ضمنه وذكر في الجامع الكبير إغما يكون قضاؤه على جميع الورثة إذا كان المذعى في يدالوارث الحاضر ولو كان البعض فيده يتقدد بقدره لاندعوى العين لاتموجه إلاعلى ذى الدفلا يكون مصماعتهم إلافى قدرما في يده بخلاف ماإذا كان المدعى على المت دينا حيث بنتصب فيه وأعض الورثة خصماعن الكل مطلقا قال رجهالله (ومن قال مالى أوما أملك في المساكين صدقة فهو على مال الزكاة ولوا وصي شلث ماله فهو على كلشئ) والقياس أن يكون كالوصية فمارته التصدق الكل ويه قال زفر رجه ألله لان اسم المال يتناول الكل قال الله تعالى ولا قأ كلوا أمو الكم سنكم بالباطل وجه الاستحسان أن إيجاب العبد معتبر باليجاب الله تعالى ومطلق المال في باب الصد قات بايجاب الله في مرف الى المعض كافي فوله تعلى وفي أموالهم حق معاوم وقوله تعالى خذمن أموالهم صدقة تظهرهم فكذا مانوحيه العبد دعلى نفسه مخلاف الوصية لائم اأخت المراث والارث يجرى في جدع الاموال فكذاهي ولان العادة أن الانسان بلتزم الصدقة من فضول ماله وهومال الزكاة حال حياته وجيع المال حال وفاته ويدخل فيهجنس ماتجب فيهالزكاة وهي السوائم والنقدان وعدروض التجارة سواء بلغت نصاباأ ولم تبلغ قدر النصاب

عروضا رؤخمذ من يده بالاجهاع لآن العسر وص عكن تعسسه اه اتقانى (قوله ولهـ ذاعلت الوصى) أىولاحلان المنقول يحتأج الى الحفظ دون العقار وألسع أبلغ فى حفظه من تركه اه (قـوله والقاضي نصب القطعهالالانشائها) وهذا لانه رعمالا يحد كفيلاولا يسمير باعطائه والاخاطاضر يطالبه به فتشورا الصودية أه كال (قولهواذ احضر الغائس لأيحتاج الحاعادة البينة ولاالقضام أى ويسلم النصف الله لذلك القضاء الكائن في غييته اه فتم (قوله بخلاف نفس الاستيفاء) أى استمفاء تصيبه اه (ق وله ولوأ وصى شائماله فهوعلي كلشئ وهدذا استعسان أخذيه علماؤنا السّلانة اه عامة (قوله والقماسأن بكون كالوصمة فمازم مالتصدق بالكل) أى بكل مال اله سواء كان من حنسمال الزكاة أولممكن اه (قوله و به قال رفر)أى والبتى والخعى والشافعي لعوم المال كالوصية وقال صلى الله عليه وسلمن ندرأن بطسع الله فلطعه وقال مالك وأحد مصدق بثلث ماله لقوله صلى الله عليه وسلم لابى اسابة حين قال ان من نوّ بني ان أنخلع من مالي

يجزيك النلث اله كال (قوله وجه الاستعسان أن ايجاب العبدمعتبر بايجاب الله تعالى) ألاترى اله لو قال لله على الطعام ينصرف الى اطعام عشرة مساكين استدلالا بايجاب الله تعالى فكذاهذا اله كاكى

(فوله لان المعتبرجنس مايجب فيه الزكاة لاقدرها) ولذا قالوالونذرأن بتصدق عاله وعليه دين محبط بكل ماله لزمه أن يتصدق به فان قضى به دينه لزمه أن يتصدق عا يكتسبه بعده الى أن يوفى اله كال (قوله ويدخل فيه الاراضى العشرية) قال الكمال وهل تدخل الارض العشرية فيحب التصدّق عاعندا في يوسف نع لان جهة الصدقة غالبة (٢٠٣) في العشرور وى ذلك عن أبى حنيفة وعدد

ومحدلالانحهة المؤنة غالبة عنده اه (قوله مخلاف الوكيل) عي لوياع الوصي شمأ من المركة قبل العلم بالوصية حازالسعوهده ووأ بة الزيادات وبعض روايات المأذون فعلى عسد مالرواعة يحتاج الى الفرق بن الوكالة والوصاية وفرقهماأن الوصامة خلافة كالارث فلاسوقف كالارث فتثت بلاعلم والوكالة انابة فيشترط العملم كما في اثبات الملك بالسع والشراء وعلى روامة كاب الوكلة لايسترط العلم للوكالة أيضااعتماراللوصامة لان كلواحدمتهما أنبات الولاية ألاترى الى ما قال شيخ الاسلام علاء الدين الاستحابي في سرح الكافي وإذا كأن الرحل عبدء ندرجل نقال لرحل انطلق واشترعمدي من فلان انفسك فذهب فاشتراه ولم يكن رب العمد وكل الماتع بالسع فانهذا السع محور و مكون أمر المشترى بالشراءو كالة الباقع بالبسع قال هكذاذ كرهنا ثم قال وذكر في الزيادات وبعض رواية المأذونانه الأمكون اذناما أيعله الرسول مذلك كذاذ كرشيخ الاسلام

وسواء كان عليه دين مستغرق أولم بكن عليه دين لان المعتبر جنس ما يحب فيه الزكاة لاقدرها ولاشرائطها وتدخل فيمالاراضي المشرية عندأبي بوسف رجه الله لأنهاسي الصدقة ألاترى أن مصرفه مصارف الزكاة فكانت حهة الصدقة فيهاراحة وعند عدرجه الله لاتدخل لانع اسب المؤنة ولهذا تحب في أرض الصبي والمكانب وفي أرض لامالك لها كالاوقاف فكانت حهدة المؤنة راجحة عنده وذكرفي النهاية قول أى حنيفة رجمالته مع قول محمد رجمالته قال ذكره التمرياشي معمه ولا تدخل الارض الخراح فلاتها تمعضت مؤنة ولالدخل الرقمق الخدمة ولاالعقاروا ماث المنازل وثماب البذلة وسلاح الاستعال ونحوذات بمالعس من أموال الزكاة لماذكرنا ومن مشايخنا من قال في قوله ما أمان أوجيع ماأملك في المساكين صدقة بحب عليمه أن يتصدق بحمد عماعلك قياسا واستحسانا واعاالقياس والاستحسان في قوله مالى صدقة أو بحياع مالى صدقة لان المال أعم من المال ألا ترى أن الملك يطلق على المال وعلى غيره يقال ملك الذكاح وملك القصاص وملك المنف عدة والمال لا يطلق على ماليس عال فاذا كان لفظ الملك أعم تساول جسع ما منصدق به كالونص علسه بأن قال كل مال أملكه عما متصدق به فهوصدقة والعيم هو الاول لائم ماستعلان استعالا واحداف كون النص الوارد في أحدهما واردا فى الاتنزويكون فيه القياس والاستحسان كافي المال ولان الانسان عادة يلتزم التصـ تق بالفاضل على الحاجة فينصرف في الى جنس ما تجب فسه الزكاة مُ اذا لم يكن له مال سوى مادخل تحت الا يجاب عسان من ذلك قدر قوته فاذا أصاب شيأ بعد ذلك تصدّق عنل ماأ مسك لان حاجته مقدمة ولونم عسال قدرطاجته لتكفف الناسمن ساعته وليسمن اكمة أن بتصد قعاعنده م بتكفف من ساعتم ولم يبين في المسوط قدرما عسال لان ذلك يختلف باختمال ف العمال و باختلاف ما يتعددله من التحصيل فيعض أهل الحرف يحصل الهمكل وم ويعضهم كل ثلاثة أيام وبعضهم أكثر وبعضهم أقل وكذاأهم التجارة وأهل الزرع يتجددا لهم في كل سنة وأهل الغدلة في كل شهرعادة وهم الذين لهم دور وحوا يت وعانات يؤجرونه افتمسك أهل كل صفعة قدرما يكفيه الى أن يتعدد له حاصله قال رجهالله (ومن أوصى اليه ولم يعلم بالوصية فهووصى بخلاف الوكيل) حتى لو باع الوصى شيأمن التركة قبل العلم بالوصية جاز البيع ولو باع الوكيل مال الموكل قبل العلم بالوكالة تم علم الميحز وعن أى موسف رجمه الله أنه لا يجوز في الوصية أيضاحتي بعم لان كل واحدمنه ما أنابة الأأن أحدهم افي حالة الحماة والاتحر بعدالمات وجهالاولأنالوصية خلافة لانه يتصرف بعدائقطاع ولاية الموصى فلايتونف على العدم كنصرف الوارث وكنبوت الملك له والولاية ألاترى أن أبا الصغير اومات وباع الحدماله من غير على وقه جازفكذاهدذا أماالو كاله فاثرات ولامة النصرف في ماله وليس باستخلاف ليقاء ولاية الموكل فلايصم الاعلمين يثبت الولاية كاثبات الولاية باثبات الملاء بالسيع ولائن الموكل قادر فيتصرف بنفسه فلايفونه النظر فلاحاجة الى اثباته بدون العمم بخلاف المت والأذن بالعارة العمد والصغير عنزلة الوكالة فلاشت الابعدالعلولا يجوز تصرف المأذون أفقيله لان الاذن مأخوذ من الاذان وهوالاعالا مفلايتصور بدون العلم قال رجمه الله (ومن أعلم بالوكالة صع تصرفه) أى اداوكل رجلا وهولا يعلم فأعله واحد من الماس كان وكيسلاو مازتصرفه سواه أخسره بذلك عدل أوغيرعدل صغيرا وكبير لانه من المعاملات

المذكورفي الممالا تجوزف مالوكالة من شرح الكافى اله قاله الا تقانى فى كاب الوصية قال وقد مرتمام السان فى كاب أدب القاضى فى فصل الفضا و بالمواريث اله وانظر ماذكر عنى المحيط فى كاب الوكالة فى باب ما نقع به الوكالة وقد قال فيه فالماصل أن الوكيل هل يصير وكيلاقه ل الفضاء بالمواريث المحتمدة وايتمان والوصى يصير وصيابدون العلم اله (قوله فلا شوقف على العلم كتصرف الوارث) بعنى لو باع الوارث تركمة المبت بعد موته وهو لا بعلم عوته جاذبيعه اله بدائع (قوله في المتنومن أعلم بالوكالة صيم تصرفه) وقال الشافعي وأحد لا تشبت الوكالة منه بعد موته وهو لا بعلم عوته جاذبيعه اله بدائع (قوله في المتنومن أعلم بالوكالة صيم تصرفه ) وقال الشافعي وأحد لا تشبت الوكالة منه بعد موته وهو لا بعلم عوته جاذبيعه الهيدائية والمدائدة وصدة والمدائدة والموتمدة والمدائدة و

الواحد أصلالا نها تنضى عقدا كغيره من العقود ولانه تسليط على مال الغير اله فتح (قوله وليس فيه الزام) فانه مختار في القبول وعدمة فكان كقبول الهدية عند كان صلى الله عليه وسلم يقبلها من العبدوالتي فكان كقبول الهدية عند كان صلى الله عليه وسلم يقبلها من العبدوالتي

وليس فيدالزام واغافيه الاطلاق فلايشترط فيه العدالة كسائر المعاملات وكذا لايشترط فيهاخرية ولاالاسلام وعاصلهأنه من المعاملات فلايشترط فيه الاالتمييز قال وجهانته (ولايثيث عزله الابعدل أومستورين كالاخبارالسيد بجنابة عبده والشفيع والبكر والمدام الذي لم يهاجر) يعني لأيثبت عزادعن الوكالة الايخ برعدل واحدأ واثنن غبرعدل الزوهذا عندأبي حشيف ورجه الله وقالارجهما الله لايشد ترط في الخبر بهد والاشداء الاالتم مزلاتها من المعاملات قصار كالاخبار بالتوكيل على ما منا ولابى حنيفة قرجه اللهأن في هده الاشماء الزامامن وجه فيتسترط فيه أحد شطرى الشهادة اما العدد أوالعدالة بيان الالزام أن الوكيل يلزمه العهدة على تقدر أن بتصرف ولا بلزمه شيء على تقدر عدم النصرف وكذا الشفيع بلزمه سقوط الشفعة على تقدر وسكونه وعلى تقديرا اطلب لا يلزمه شئ وكذا البكرعلى تقدى السكوت بلزمها النكاح وعلى تقدير الرذلا بلزمها وكذا السيدعلي تقديرا التصرف فيه بالعتق وغيره بأزمه الارش وعلى تقدير عدم التصرف لايلزمه فني كلموضع يلزمه من كل وجه يشترط فيه العسددأ وأاعدالة كافي المنازعات عندالحكام وفيمالا بلزمهمن كلوسه لايشترط فيه العددولا العدالة فاذا كانفيه الزاممن وحهدون وجه يشترط فيه أحدهما وقد سناه في النكاح وأما الممالذي أسلم في دارا الربوع بهاجرالسافالاصم أنه يقسل فيه خبرالفاسق حتى تجب عليه الاحكام بخبره لان الخبربه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفوله عليه الصلاة والسلام ألافلسلغ الحديث وفي الرسول لايشترط العدالة كالبكراذا أخبرهارسول الولى بالتزويج وهذا الخلاف فماأذا عزله الموكل ويلغه وأمااذا لم يبلغه فهوعلى وكالته حتى يبلغه بالإجماع لانتهي العبدمعتبر ينواهي الشرع فكالايثبت النهي في الشرع بعدالاطلاق قبل البادغ الى المكلف حتى لايحرم علمه قبله فكذا نهي العبدوهذا في العزل القصدى وأمااذا كانحكيافينبت وينعزل قبل العلم بهود التمثل موت الموكل وحنونه مطبقا قال رجه الله (ولو باع القاضي أوأمينه عبد اللغرماء وأخذ المال فضاع واستحق العبد لم يضمن أى صناع عن العبد فيد البائع وهوالقاضي أوأمينه لميضمن القاضى والأمينه المن الشترى الان أمين القاضي فائم مقام القاضي والقاضى فائم مقام الخليفة وكل واحدمهم لا يلزمه الضمان لانهاول مه الضمان لتقاعدوا عن قبول هذه الامانة كملايلزمهم الضمان وتعطلت مصألح المسلين وكذالوقيض الثمن وضاع في ده وهال العبدقيل التسليم الحالم المسترى لايضمن القاضى ولاأسنسه الثمن الذكرنا والرحه الله (ورجع المسترى على الغرماء)لان السعواقع لهم فمكون عهدته عليم عندتعذر بحعلها على العاقد كايجعل العهدة على الموكل اذاتعذر بعلهاعلى الوكيل بان كان الوكيل عمدا أوصيا محدورا عليه لان العقد وقعله فالرجه الله (وانأمر القاضى الوصى بسعه فاستحق أومات قبسل القبض وضاع المال رجع المسترى على الوصى) لأنالوصى هوالعاقد نياية عن المت فترجيع الحقوق اليه كالذاوكله عال حياته وهدنا اذا كان المت أوصى المه فظاهر وكذا اذانصب القاضى لان القاضى المانصب المكون قامما مالمت لالكون قائمامقام القاضي فصاركن أوصى اليا الميت قال رجه الله (وهوعلى الغرمان) أى رجع الوصى على االغرماءلانه عامل لهم ومن على العمره علا وطقمه سيبه ضمان وحمع بدعلى من يقع له العل ولوظهر الميت بعدد للدمال رجع الغريم فيسه بدينه لان دينه لم يصل المه فيرجع عماضمن الوصي أوالشترى في المسئلة الاولى وهومااذا كان المانع هوالقاضي أوأمنه لانه قضى ذلك وهومضطرفيه وقبل لارجع بهلان الضمان وجب علسه بفعاه لان قبض الوصى كقبضه والاول أصم أماذ كرنا والوارث ذابسعه

وبشترى من الكافر اه فتع (قوله في المتن ولا يشت عزله الابعدل أومستورين) قال الكمال وأجعواأن الخسير بالعزل لوكأن فاسقاوصدقه ينعزل اه (قوله الاالتمسز) لانمامن المعاملات وليس بشمادة ولهذالا يشترط الفظهة الشهادة ومجلس القضاء فمعتبر خبرالواحد عدلاكات أولم بكن اه عامة (فوله فصاركالأخبار عالة وكيدل الخ) ثم اثبات الوكالة بصم بخيرالوا حدحرا كانأوعبداعدلا كانأو فاسقا رجلا كانأوامرأة صميا كان أو بالغاوكذلك العزل عندهما شت بخبر الواحد مطلقا وعندأى حشفة بشترط العددأو العدالة حتى لاشت العزل عندده الابخير الاثنن أو بخم الواحدالعدل فالوافي شرح الحامع الصغيروعلي هـ ذااللاف مولى العيد الجانى اذا أخسس والجنامة فباع أوأعتق همل يصمر مختاراللفدا وكذاالشفيع اذاسكت بعسلماأ خسير بالبيع وكذا البكراذا سكتت بعدماأخسيرت بانكاح ألولى وكذا الذي أسلم فى دارا لحرب ولم يهاجر فأخيربالشرائع وكذاالعبد

المأذون أخبرا الجرفعند أبى حسفه لابدمن العدد أو العدالة حتى بصرالمولى مختار الفدا ويبطل حق الشفيع كان بالسكوت ويكون السكوت رضافي البكر وبلزم الشرائع على الذي أسلم وعنده ما لايشترط العددو العدالة اه اتقاني والحاصل أنهما يعتبران الانتهاء بالابتداء عابه (قولة فيرجع عاضمن الوصى أو الشترى) قال الكال فاوظهر الميت مال يرجع الغريم فيه بدينه بلاشك

الشةرى وفرضه مائة لانه الحقيه ذلك في أمراليت وشغى أن يكون هـــنا بالانفاق أعنى حوازأن يقال وأماالواقعمن القول بالرحوع عماضين ففيه خلاف قدل نع وقال بجد الاعة السرخكني لايأخا فى الصيخ من الحواب لان الغريم اتماضين منحيث انالعقد وقعله فلمكنله أن رجع على غسردوفي الكأكى الاصم الرحوع لانه قضى ذلك وهومضطر فمه وقد اختلف في التصويم كا معت اه (قوله وان كان القاضي أوأسند ١٥٥ العاةدرجععايه) أى على الوارث إذا كان أهداد وان لم مكن أهمالانصب القاضي عنه من بقضي دشه اه کی (قوله وان كانءدلا عاهلادستفسى أى عن قضائه اله عامة (قوله لا يقبل قوله وان كان فاسقا) يعنى سواء كانعانا أوعاه الافشمل صورتين والاقسام على هذاأر بعسة عدل عالم لايستفسر عدل عاهل يستفسر فاسقعالم فاسق جاهدل لايقبل قولهما الااتعان الخمة أه (قوله ولوأقر الآخذ والقاطع في هذا الفصل) أراديهذا الفصل مااذازعم الأخودمنه أوالمقطوعة مده أنالاخمذ أوالفطع

كان عنزلة الغري لانه اذا لم يكن في المركة دين كان العاقد عاملاله فعر جمع علسه عماطقه من العهدة ان كان هووصى الميت وان كان القاضى أوأسيته هوالعناقدر بجمع عليسة المشترى لماذكرنا قال رجهالله (ولوقال قاض عدل عالم قضدت على هذا بالرجم أو بالقطع أو بالضرب فافعله وسعك فعله) قيده هذا مكونه عدلاعالما وفيالجامع الصغيرلم بقيدمهما وهوااظاهر وانمايسعه فعله لانطاعة أولى الامرواحية قال الله تعالى أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الاعرمتكم وفي تصديقه طاعة ولاندأ خسرعن أمر علك انشاءه في الحال فيقبل قوله لخلوه عن التهمة ولانه لا يولى في موضع واحدالا فاض واحد في الاعصار كلها ولولم بقبل قوله وحدملولي في مكان قاضيان فعلم بذلكَ أن قوله حِمَّ ثمر يجع محدرجه الله عن هذا فقال الايؤخد دُيفُوله الاأن يعاين الحجة أو يشهد بذلك مع القاضي عدل وبه أخد دمشا يخنارجهم الله افساد أكثرفضاة زمانناوالتدارك غبرمكن ولان قبول خيرالواحدرتية الانساءعليهم الصلاة والسلام وغيرهم غ مرمعصوم عن الكذب والغلط الافي كتاب القاضي الى القاضي لضر ورة احماء الحقوق ولان الخمانة في منسله فلانقع وقال أنومنصور الماتريدى رجسه اللهان كانعدلاعالما بقسل فوله لانعدام تهمة الحسنة واحتمال الططالانه لعسدالته يؤمن من الميل بالرشوة ولفقهه يؤمن من الغلط ظاهر اوان كان عد لاجاهلا يستفسر الاناخاهل فديظن غعرالدايل دايدالافان أحسن بأنذ كرشرا تطهمثل أن يحكم بحدالزنامثلا باقرارا ويبدنة فيأتي بشرائطه عندالتفسيروحب تصديقه لانعدالته عنعه عن الكذب والمحسن بأن أخلف شرا تطممن نصاب الشهادة أوالذكرارفى الاقرار ونحوذ لك لايقبل قوله وان كان فاسقافكذلك الاأن يعاين الحجة والمصنف اختاره ف الفول لاحتمال الخطاأ والخيانة قال الله تعالى في نما الفاسق ان ماء كمفاسق شافتسنوا وانام بصلقه فلاعين على القاضي لان المسين تحب على المصم والغاصي ايس بخصم واغاهو أسن ولوصار حصما لمانفذ قضاؤه قال إوان قال قاص عزل لرحل أخذت منك الفاود فعته الى زيد قصيت يه عليك فقال الرحل أخذته ظلما فالقول القاضي وكذ الوفال قضيت بقطع مدل في حتى اذا كان المقطوع مده والمأخوذ منه مال مقرا أنه فعله وهوقاص لان المقضى علمه لما أقرأ تدفعله في حال قضائه صارمعترفا بشهادة الظاهر القاضى لان فعل القاضي على سسل القضاء لانوجب علمه الضمان بحال فعل القول قوله ولا يحب على الفاضي في ذلك عن لانه ثبت أنه فعد ل ذلك في حال قضائه سمادقهما ولاعمن على القاضى لماذك ولوأقرالا تحددوالقاطع ماأقر به القاضي لم يضمنا أيضالان فول القاضي حة ودفعه صحيح فصارا قرارميه كفعله معاينا ولوزعم المقطوع يدهوا بأخوذ مالدانه لمركن قاضها يومثذ واعمافعل ذاك قبسل النقلم دأو بعدالعزل كانالقول الفاضي أيضالانه أسنده الى حالة معهودة متنافسة الضمان قصار كااذا قال طلقت أوأعنقت وأنامجنون والجنون كانمعهودامنه وقال شمس الائمة السرخسي اذازعم المدتعى أن القاضى فعسل ذلك بعد العزل كان القول قول المذعى الأن هذا الفعل حادث فيضاف الى أقرب أوقاته ومن ادعى تاريخاسا بقالا يصدق الاجحمة لان الاصل متى وقعت المنازعة فى الاسناد يحكم الحال كماأذا اختلفافى جريان ماء الطاحونة وهولوفعل في هذما لحالة عب علم الضمان فلايصدق فى الأسنادا لى حالة منافية الاجعمة مخلاف السئلة الاولى لانه ثبت الاسناد بتصادقهما والصيح هوالاول الماذكرناوهواخشار فرالاسلام على البردوى والصدر الشهيد ونظيره اذا قال العبد الغسرة بعد العتن قطعت مدلة وأناعيد وقال المقرلة بل قطعتها وأنت حركان القول قول العبدوكذا لوقال المولى لعب دقداً عنقداً خذت منك غلة كل شهر خسة دراهم وأنت عبدوقال المعتق أخلتها بمدانعتق كان القول قول المولى وكذاالو كمل بالسعاذا قال بعت وسلت قبل العزل وقال الموكل بعمد ألعزل كان القول الوكيل ان كان المسعمسة لكا وأن كان فاعًا فالقول قول الوكل لانه أخبر عالاعلا الانشاء فيد فيصب رمدعيا وكذاف مستلفا الغلة لا يصدق فى الغلة القائمة لانه أفر بالاخدو بالاضافة مدعى علم مالمُلكُ وَلُوا قرالة اطع والاخذ في هذا الفصل عاأة ربدالقاضي يضمنان لانهما أفرابسب

(فوله ومن نظائرهندالمسائل مالوقال الوصى الخ) قال قاضيان رتجه الله في كأب الوصاء في فصل في تصرفات الوصى في مال اليتم واذا المندة ولا يقيل من وطلب ماله من الوصى فقال الوصى ضاع منى كان القول قوله لأنه أمين وان قال أنفقت مالت عدل يصدق في نفقة مناه في تلك المدة ولا يقيل قول قول قول المنظم مان ألى منذخس سنين ذكر في المكتاب أن القول قول الابن واختلف المشامخ قال شمس الا تمة السرخسى المذكور في الكتاب قول محدا ماعلى قول أبى يوسف القول قول الوصى وهذه أربع مسائل احداها هذه والشائمة اذا ادعى الوصى أن المسترك رومقافا نفقت عليهم الى وقت كذائم مات وكذبه الابن قال محدو المسترين زيادان القول قول الوصى وأجعوا على أن العبيد لوكان القول قول الوصى وأجعوا على أن العبيد لوكانوا أحداء كان القول قول الوصى وأجعوا على أن العبيد لوكان القول قول الوصى في قول أبي يوسف وفي قول محدوا لحسن بن زياد القول قول الابن القرائل الأن بأنى الوصى بينسة على ما ادعى وأجعوا على أن الوصى في قول أبي يوسف القول قول العبيد المن المنائل وعلى قول المنائل المنائل وهو يسكرو على قول أبي يوسف القول قول المنائل وهو يسكرو على قول أبي يوسف القول قول المنائل وهومة كرف القول قول المنائل والمنائل وهومة كرف القول قول في قول أبي يوسف القول قول المنائل وهومة كرف القول قول في قول أبي يوسف القول قول المنائل وهومة كرف القول قولة في هذه المنائل وان قال الوصى الوسى لا المالوسى ويمائل القول قولة في هذه المنائل وان قال الوصى الوسى كلان المنائل والمنائل وقول المنائل وان قال الوصى المنائل وقول المنائل والمنائل المنائل وقول المنائل والمنائل المنائل وقول المنائل والمنائل وقول المنائل والمنائل والمنائل وقول المنائل والمنائل والمنائل

الضمان وقول القاضى مقبول في دفع الضمان عن نفسه لافي ايطال سيب ضمان على غيره بخلاف

الاوللانه ثنت فعله في قضائه بالتصادق فان قبل قدوحد الاسناد منهما أيضا الى حالة معهودة منافسة

اللغمان فوحى أنلايضمناأ بضاكالقاضي قلنان هده حجة عارضها ماهوأ قوى منها يقتضي وجوب

الضمان وهوالاقرار دع الضمان لانه فمحة قطعمة آكن اقرار كل مقرحة قطعية على نفسه

وماذ كنامن قضاءالقاضي في حقهما حجة ظاهرة لاقطعية والظاهر لابعارض القطعي وكان ينبغي أن

يكون فى حق القاضى كذلك و محب عليه الضمان الكن لوأ وحسنا عليه الضمان لاستنع الناسعن

تقلد القضاء حدر الضمان بعد العزل فترك اذاك ولوكان المال في مدالا تخد قاعًا وقد أقرعا أقربه

القاضى والمأخوذ منه المال صدق الفاضي في أنه فعله في قضائه أو ادّعي أنه فعله في غيرقضائه بوَّ خدّمتْه لانه

أقرأن المدكان له فلا يصدق في دعوى تملكه الا بحجة وقول المعزول لس بحجة فيه وهو نظرم سئلة الغلة

على ما هذا ومن نظائره في دالسائل مالوقال الوصى بعد ما بلغ الدنيم أنفقت عليه كذاو كذامن المال

وأنكراليتيم ذاك كان الفول فول الوصى لماأنه أسندالى حالة منافيه الضمان وأوردف النهامة على

المسائل المتقدمة مااذا أعتق المولى أمتمه ثم قال الهاقطعت بدا وأنت أمتى فقالت هي قطعتها وأناحرة

كان القول قولها وكذافى كلشئ أخذهمها عندأى حنمفة وأيى بوسف مع أنهمنكر للضمان باسناده

الف على الى حالة منافيدله فأجاب بالفرق ينهدمامن حيث الدالمولى أقر بأخد مالها عمادي الحال

انفسمه فيصدق فافراره ولايصدق فدعواه التملكاه وكذالوقال رحل أكات طعامد فاناذنك

فرص الفاضى لاخيك الزمن نفسفة فى مالك كل الزمن نفسفة فى مالك كل شهر كذافا ديساليسه لكل شهر منذ عشر سنين وكذبه الابن لايقب لقول الوصى عند الكل ويكون ضامنا اه

و كاب الشهادة ك

قال الكال الشهادة لغة اخبار قاطع وفي عسرف أهل الشرع اخبار صدق بائبات حق بلفظ الشهادة في علس القضاء في الشهادة شهادة الزور فلست شهادة الزور فلست شهادة الزور فلست شهادة الماضي أشهد بروية كذا القاضي أشهد بروية كذا المعض العسر فيات الهامي المعسر فيات المعسر المعسر المعسر فيات المعسر في المعسر في المعسر فيات المعسر في

فانكرالادُن بضمن المقروهذا الفروغير مخلص والتماعلم الشمادة ك

وكسمانصده قال الانقاني ذكر الشهادات بعد كاب القضاء لان القاضي محتاج ف حكه الى الشاهد فكان دلات من تقسة حكه وقال الكل بقبادران تقسد عهاء لي القضاء هوا لمقضاء موقو ف على الذال القضاء هوالمقصود من الشهادة قدّمه تقدمة القصود على الوسيلة اله وكسباً يضاما نصه قال العيني ومعناها الحضور قال علمه كان القضاء هوالمقصود من الشهادة قدّمه تقدمة القصود على الوسيلة اله وكسباً يضاما نصه قال العيني ومعناها الحضور قال علمه السلام الخنيمة لمن شهدات القصية والمسلام الخنيمة وفي الشير عماذكره الشيخ بقوله وهي أى الشهادة الخبارية عمادكره الشيخ بقوله وهي أى الشهادة القضية والاشارة الشهادة القضية والمسلام القاط المسلام المناع من المنافقة والمسلام القصاء والمنافقة الشهادة عمال وهي في المصلاح أهل الشريعة عمارة عن أخبار بصدة مشروط قسم مجلس القضاء ولفظة الشهادة والمنافقة وعمان هواخبار بصدق مشروط قسم مجلس القضاء ولفظة الشهادة والمنافقة المنافقة الشهادة عمالة المنافقة وعمان هواخبار بصدق مشروط قسم مجلس القضاء ولفظة الشهادة والمنافقة المنافقة الشهادة عمالة المنافقة ا

وأماكونه في مجلس القضاء فليس من تمام الحدوانما عومن شروط الشهادة وشرط الشي خارج عن دانه كاعرف اه وقوله و ركنها الفظ أشهد اوفى قول القاتل في مجلس القياضي أشهد برؤية كذا لبعض العرفيات اله فتح (قوله ولكن ترك ذلك بالنصوص) كقوله تعالى واستشهدواشهدين من رجالكم ونظيره من الكتاب والسنة كثيرة اه (فوله في المتن وبازم بطلب المدعى) قال الكال وسعب وجوبها طلب ذى الحق أوخوف فوت حقسه فان من عنده شهادة لايعلم بهاصاحب الحق وخاف فوت الحق محد علمه أن بشم فلاطلب وشرطها الباوغ والعقدل والولامة فحرج الصي والعبدوالسعع والبصرالحاحة الى التمييز بين المدعى والمدعى علسه ولمرذ كرالاسلام لان الدين أصل الشهادة في الجلة وركم االلفظ الخاص الذي هومتعلق الاخيار اه وكتب أيضاما تصمه وقال الكمال وسبعمة الطلب تثدت بقوله تعالى ولايأب الشهداء اذامادعوا وسسبية خوف الفوت المعنى وهوأن سبية الطلب اعاثية تكيلا يفوت الحق اه وقوله وان أدّى غيره ولم تقبل شهادته بأثم ) قال الكال وعن الفقيه أبي بكرفين (Y + V) لايعرفه القاضى انعلم أن القاضى لايقله

العمونان كان في الصلة جاعة تقال شهادتهم دونه وسعه أنعشع وان لميكن أوكان لكن قبولها ممع شهادته أسرعوحبوقال شيخ الاسلام اذادعي فاخر بلاء\_ ذر ظاهر تمأدى لاتقبل لتمكن التهمة فمه ادْ عَكَنْ أَنْ تَأْخَرُهُ مَعَذُر ويكن أنهلا ستحلاب الاجرة اه والوحه أن يقدل و يحمل على العذر من نسسان ثم تذكرأوغيره اله وكتب أيضاف المحتىءن الفضل تحمل الشهادة فرضعلي الكفاية كاداتها والالضاعت الكاتب الاأنه يحوزأخذ الاجرة على الكتابة دون الشهادة فمن تعشت علمه باجاع الفقهاء وكذامن لم يتعين عنددنا وبه قال

قال رجه الله (هي اخبار عن مشاهدة وعيان لاعن محمن وحسبان) هذافي اللغة فلهذا قالوالنهامشتقة الرجوأن يسعه أن لايشهدوفي من المشاهدة التي تبنى على المعاينة وسمى الادامشهادة اطلا قالاسم السيب على المسيب وقيل هي مشتقة من الشمود عنى الحضور لان الشاهد يحضر علس القاضى ومحلس الواقعة وهي في اصطلاح أهل الشريعة عبارةعن أخبار بصدق مشروط فيهمجلس الفضاء ولفظة الشهادة فشرطها العقدالكامل والصط والولاية والقدرةعلى التميز بينالمذى والمذى عليمه وركنهالفظ أشهديمه في الخبردون الفسم وحكمها وجوب الحكم على الفاضي عاتقتصيه الشهادة والقياس أف أن تكون الشهادة حقه مازمة لانه خير محتمل الصدق والكذب ولكن ترك ذاك بالنصوص والاجاع قال رجه الله (وتائم بطلب المدعى) أى بلزم أداء الشهادة ولايسع كمانم ااذاطلب المدعى لقوله تعالى ولايأب الشهداء اذامادعوا وقوله تعالى ولا تمكتموا الشهادة ومن يكتمها فانهآغ فلبه وهمذاوان كانهماءن الاباء وعن الكتمان لمكن النهيءن الشي تكون أمر إيضده اذا كان لهضد واحدلان الانتها الأيكون الايالا شيتغال مه فكان أداء الشهادة فرضاقطعا كفريضة الانتهاء عن المكتمان فصار كالاحرب بلآكدوا هذا أسدند الاثم المالاله التي وقع بهاالفعلوهي القلب لان استاد الفعل الححله أقوى من استاده الى كله وقولهم أبصرته بعمي آكدمن فولهمأ بصرته واسناده الىأشرف الجوارح دلمل على أنه أعظم الحرائم بعدالكفر بالله تعالى غاغاما غ اذاعه فأن القاضي بقبل شهادته وتعين علسه الاداءوان علم أن القاضي لا يقيسل شهادته أو كانواجهاعة فأتى غيره من تفير لشهادته فقيلت فقالوالا بأغوان أتى غيره ولم تقبل شهادته وأغمن لم يؤدّاذا كان بمن تقب لشهادته لان امتناعه يؤدى الى تضييع الحقوق هذا اذا كان موضع الشاهد قريبا من موضع الفاضى وان كان بعد دائيت لاعكنه أن بغدوالى القاضى لاداء الشهادة ورجع الى أهداه في ومه ذلك والوالا يأثم لانه يلحقه الضرر بذاك وقال تعالى ولايضار كانب ولاشهد ممان كان الشاهد شيخا كيمرا لايقددوعلى المشى الى مجلس القياضي وليسراه شي من المركوب فأركبه الدعى من عند وقالوالا السرية وتقيل شهادته لانهمن باب الاكرام الشهود وقدقال عليه الصلاة والسلامأ كرموا الشمودوان كان يقدر وأركبه المدع من عنده قالوالانقبل قال رجهالله (وسترهافي الحدود أحم) لقوله علمه الصلاة والسلام الذى شهدعند ملوسترته بثو بكلكان خيرالك وهذا الحديث وافظ الختصر يدل على أنه

الشافي فيقول وفيقول يحوزلعدم تعينه عليه ويستعب الاشهادفي المقود الافي النكاح فانه يجب وفي الرجعة عندالشافعي وأجداه كاكى (قوله قالوالا يأغم لانه بطقه الضروبللك) قال الكال قالوا وازم اذا كان مجلس القاضي قريبا فان كان بعيد المعن نصران كان محال عكنه الرحوع الى أهله في ومديعب لانه لاضر رعليه فلو كان شحالا بقدر على المشي فأركبه الطالب لا السيه وعن أي سلمان فين أخوج الشهودالى ضيعة فاستأجر لهم حيرافر كبوهالا تقبل شهادتهم وفيه نظر لانها العادة وهي اكرام الشهود وهومأموريه وفصل في النوازل بين كون الشاهد شيخالا بقدرعلى المشي ولا يجدما يستأجر به دابة فيقبل وماليس كذلك فلايقبل ولووضع الشهو وطعاما فأكاوا ان كأن مهما من قب لذلك يقبل وان صنعه لاجلهم لا يقبل وعن محدلا يقبل فيهما وعن أى يوسف يقبل فيهما وهوا لا وجه للعادة الحارية باطعام من حل محل الانسان عن يعزعله شاهدا أولاو يؤنسه ما تقدّم من أن الاهداء أذا كان بلاشرط ليقضى عاجته عند الامير يجوز كذافيل وفيه تطرفان الاداء فرض بخلاف الذهاب الى الامير اه

اعنرس الستروالاظهار ولكن السسترأفصل الروينا واقوله عليه الصلاة والسلام من سترعلي مسلم ستتراتته علمه فى الدنما والا حرة وفعانقل من تلقين المقرّلا دروعن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه دلالة ظاهرة على أن السيرا فضل وان شاء أظهر لأن فيه حسبة أيضالات فيه ازالة الفساد أو تقلله فكان حسينا ولايلزم على هذاقوله تعالى ان الذين يحبون أن تشسع الفاحشة في الذين آمنوا الآ ته لان ظاهر الا يقوالله أعلى قتضي أنهم يحبون أن تشيع فيهم الفاحشة لأجل أنهم آمنوا وذلك صفة الكافر فلذلك وعدوانع فالباأليم ولان مقصودالشاهدار تفاع الفاحشة من العبادلا اشاعتها ولهذاأم الله تعالى بالاشهاديه بقوله تعنالى فاستشهد واعلين أربعة منكم فلهذا حسن والاول وهوالسترأ حسن لماينا ولايلزم عليه ووله تعمالى ومن يكتمها فانه آثم قلبه لان المرادبه حقوق العباد بدليسل قوله تعمال ولايأب الشهداءاذامادعواأى اذادعاهم المدعى اذالحدودليس لهامدع يدعيها ولان الحدود حق الله تعالى والله غنىعن كلشي مع رمه ولطفه بعياده والعدد محتاج شعير فلايقاس أحدا لقين على الا خر قال رجه الله (ويقول في السرقة أخذ لاسرق) لان الشهادة بالمال واحب اذاطابه المدعى والسترفي الحد أفضل على مأبينا وأمكنه الجمع بين ما باقامة الحقين بقوله أخد ذلانه يحيى به حق المدعى ولا يحب به الحدولان القطع متى وحب علمه سقط الضمان اذلا يجتمعان فلا يحصل مقصود المدعى بقوله سرق فيتوقاه من اعاة الحقه اذهو محتاج المه وفيه صميانة مدالسارق والله غنى عن كلشي فلاضر ورة الى اقامته قال رجه الله (وشرطالزناأر بعيةرجال) لفوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهد واعليهن أربعية منكم واقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثمل بأنوا بأربعة شهداء ولقوله تعالى لولاحا واعلمه بأربعة شهدا فرلقوله عليه الصلاة والسلام ائت بأربعة بشهدون على صدق مقالتك وهذه الالفاظ موضوعة للذكردون المؤنث وقدا نعقد الاسجاع على اشتراط الذكورفمه لأن الله تعالى يحب السترعلى عماده وأوعدبالعداب منأحب اشاعة الفاحشة على المؤمنين عاتلونا وفى اشتراط الاربع مع وصف الذكورة تحقيق معنى الستراذوقوف الاربع على هدناه الفاحشة قلايت عقق وأوجب على من نسبالى هذه الفاحشة الحداث كان أجنبيا واللعان أن أن روحا كل ذلك يؤكد معنى الستروي منع من الاظهار ولايقال ايسفى هذه النصوص الابيان حوازالعل مذا العددوليس فيه بيان ماعنع العل باقل منه لانا نقولهو كذلك لان التحصيص بالذكر لايدل على انتفاا الحكم عندا تتفاء المذكور والكن لأبوجبه أيضا فنادعى جوازمادونه يحتاج الى دايل كاأن النافي الحكم عندانتفائه لا ينفيه الالعدم دليل بقنصيه اذلا ينبت الحكم الشرعى بغيرد أيل وقد وجدالدايل على انتفائه عندانتفاء العدد المذ كورهنا وهواجاع الصابة ومن بعدهم الى تومناه فاأن الشهود على الزنااذ انقص عددهم عن الاربعة يجب عليهم الحد لكونهم قذفة ألاثرى أنعر رضى الله تعالى عنه حدالله الذين شهدوا على مع مرة بالزنا ولوكان الزنا يثبت عادونه لماوجب عليهم الحدبل كان يجب على المنسوب الى الزنا ولاعكن القياس على غيره من الحقوق لعدم التساوى ولوجود النصف الفرع وشرط الفياس المساواة بين الاصل والفرع وأن لا يكون فى الفرع نص عكن العلبه قال رجمه الله (والمقمة الحدود والقصاص رحلان) لحديث الزهرى مضت السنة من الدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشالية من يعده أن الاسمادة النساع في الدودوالة صاص وقال تعالى واستشهد واشهيدين من رجالكم ولان شهادة النساء نيهاشمة البدلية لان كل انتين منهن فاغةمقام رجل فلا يقسل فهمايدرا بالشبهات كالا يحوزفيها كتاب القاضي الى القياضي واغيا كانت فيهاشبهة البدلية لاحقيقتها لان البدل الحقيق لايصار السهمع القدرة على الاصل غالباوشهادة المراأين مع دجل تقبل مع وجود الشهودمن الرجال ومعنى قوله تعلى فان لم يكونا رجلين قالواان لم يشهدا حال كونهمار جلين فليشهدر جلوام أتان ولولاهذا النأو بللمااعت برشهادتهن معوجود

أنضاقوله ولقولهصلي ألله علمه وسلمن سترالخ رواه المفارى ومسلم أه فتم ﴿ قُولُهُ وَانْشَاءُ أَظُهِـرُلُانُ فسه حسمة أيضا) قال في الهداية والشهادة في الحدود المستروالاظهار لانهس حسنتن إقامية الحيد والتوقي عن الهتك والستر أفضل اه قال الكاكي والحسية ماينتظويه الاحر في الآخرة وفي الصماح احتسب مكذا أجراءنسد اللهتعالى والاسمالسية ڪسروهي الأحر والجع الحسب اه (قوله والاؤل وهوالسترأحسن للبينا) قالالانقانى قان قلت كمف كان السترأفضل مع تنصيص قوله تعالى ولاتكموا الشهادة قلت الآية تزلت في المداينة في حقوقالعباد لافيالحدود بدلالة الاحاديث التي رويناها آنفا اه (قوله وأمكنه الجع ينتهمانا فامة الحقين بقوله أخذ )أى فان الاخذ أعممن كوندغصا أوعلى ادعاءأته ملكه مودعا عند المأخودمنه وغردلك فلايستازم ألشهادة بالاخذ مطلقا أسوت الحديما اه كال (قوله وشرط القياس الساواة بين الاصل والفرع) أى لان الزناأعظم المرائم والهداشرع فبدالر حمفلا

يقاس على غيره اه من خطه (قوله فى المن ولبقية الحدود والقصاص رجلان) ولانقبل فيهاشهادة النساء اه الرجال (قوله والليفتين من بعده) وتخصيص الحليفتين يعنى أبابكروع روضى الله عنه ما لانم ما اللذان كان معظم تقريرا اشرع وطرق الاحكام

فى زمانهما وبعدهما ماكان من غـ يرهما الاالانباع اله فتح (قوله وقال ان أبي لدلى بشــ برطأن بشهد فيه ثنتان من النساء) وهوقول ما لله والمؤورى الهر وقوله وحكم شهادتهن فى الولادة والسكارة) قال الكان أما حكم البكارة فان شهدت أنه ابكر يؤجل العنين ســنة فاذامضت فقال وصلت اليها وأنكرت ترى النساء فان قلن المحارث الفرقة فرق الحمال وانحاز ق

بقولهن لانها تأبدت عؤيد وهي موافقة الاصلااذ البكارة أصـــ لولولم تتأبد شهادتهن عؤيد اعشيرت في توحمه الخصومة لافي الزام الخصم وكمنافىرد المسع اذا أشتراها بشرط السكارة فقال المسترىهي تس بريها النساء قان قان هى كرلزنت المشترى لنأند شهادتهنءؤيد هوالاصل وان قلن ثب لم شت حق الفسم لانحسق الفسيخ قوى وشهادتهن ضعمفة ولم تتأمد غؤ مداكن بثبت حق اللصومة ويتوحه المنعلى السائع لقدسلتما بحكم البيع وهي بكرفان لم يكن قبضها حلف بالله القديعتها وهي بكرفان نكل ردت عليمه وانحلف لزمت المشترى اه (قوله وعندهما تقبللان الاستهلال الخ) قال الكال وأما فيحق الأرث فعندهما كذلك وعندا أي حنافة لاتقبل الابشهادة رحل أورحل وامرأتن لان الاستهلال صوته مسموع والرجال والنساءفيه سواء فكان مانطاع علمه الرحال وهمايقولان صونه يقع عند الولادة وعندها لأتعضر

الرجال وشهادتهن معتبرة معهم عندالاختلاط أيضاحتي اذاشهدرجال ونوة بشئ يضاف الحكم الى المكل حيث يحب الضمان على الكل عند الرجوع قال رجمه الله (والولادة والبكارة وعيوب النساءفي الايطاع عليه رجل امرأة) يعنى يشترط لثبوت هذه الاشباءشهادة أمر أةلقوله عليمه الصلاة والسلام شهادة النساء جائزة فمالا يستطيع الرجال النظر اليه والجمع الحلى بالالف واللام اذالم يكنثم معهود وادبه الجنس فيتناول الافل وقال حذيفة رضى الله تعالى عنه أجاز وسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة القابلة على الولادة وقال الشافعي رجه الله يشترط فمه أن شهد أربعة من النساء لان كل امرأتين بقومان مقامر جل واحدفي الشهادة وقال الأيل للي يشترط أن يشهدفيه تنتان من النساء لان المعتبر في باب الشهادات شماك العددوالذكورة وتعذراعتماراً حدهما فيرق إلا تخروهوالعددعلي حاله والحجة عليم مامار ويناولانه انماسقط اشتراط صفة الذكورة ليخف النظرلان نظرالجنس أخف فكذايسقط اعتبارالعددلان تظرالواحد أخف والاحوط الاثنان أوالا كثرلمافسه من معني الالزام ويشترط فيهاسا نرشرا ئط الشهادة من الحرية والاسلام والعقل والبلوغ والعدالة وحكم شها-تهن في الولادة والمكارة والعموب قدد كرناكل وأحدمها في موضعها من الطلاق والبدوع وأماشها دتهن في استهلال الصي لانقبل في حق الارث عند أبي حنيفة رجه الله لانه عابطلع عليه الرحال وتقدل في حق الصلاة عليه لانه من أمورالدين كشهارتها في هلال رمضان وروا بقاالا خيار وعندهما تفسللان الاستهاد لعلامة حياته ولايعرفه الامن حضره ولا يحضرها لرجال عادة فصاركشه ادتهن على نفس الولادة ويقبل في الولادة شهادة رجل واحداً يضالانه لماقبل فيه شهادة المرأة كان الرجل بالطريق الاولى ثم اختلفوافيما ذا قال تحدت النظر قال بعضهم تقبل كافى الزنا قال رجه الله (واغيرهار جلان أورجل واحراتان أى يشترط لغيرا لحدود والقصاص ومالا يطلع عليه الرجال شهادة رجلين أورجل وامرأتين سواء كان الحق مالاأ وغسيرمال كالنكاح والطلاق والعناق والوكلة والوصابة ونحو دلا بماليس عال وقال الشافعي رجه الله لاتقبل شهادة النساءمع الرحال الافي الاموال وتوابعها كالاحل وشرطا المارلان الاصل عدم قبول شهادتهن انتصان العدل واختلال الضبط وقصو رالولا بة فأنها لا تصلح الغلافة ولهذا لانقبل شهارتهن وحدهن وان كثرن ولامع الرحان في المدود والقصاص واتماقيلت في الأموال وتوابعها المضرورة الكثرة وفوعها وقلة خطرها ولاكدلك غبرالمال ولناماروي أنعر وعلمارضي الله عنهما أجازا شهادة النسامع الرحال في المكاح والفرقة ولأنم الحجة أصلية لاضر وربة والاصل فيها القبول لوجودما يني عليه أهلية الشهادة وهي الولاية وهي تني على الحرية والارث ولوجود أهلية القبول وهي تبني على انتفاء التهبة بالكذب والغلط فالكذب منتفي بالعدالة والغلط ينتفي بانقان المعاينة والضبط والاداء لان بالاول يحصل العلم الشاهدوبا شانى يحصل به المقاءوالدوام وبالثالث يحصل العلم القاضي ولهذا تقبل روابتهافي الاخباروكان بنبغى أن تقبل شهادتهن مطاقا كالرجال ولكنجاء النص مخلافه كملا بكثر خروجهن ونقصان الضبط بزيادة النسيان الجير بضم أخرى المهافل يبق بعد ذاك الاالشبهة وهذه الحقوق تثبت مع الشبهة كالمال بل فوقه ألاترى أنالنكاح بشتمع الهزل وكذاالطلاق والعتاق والمال لايشت بهشئ وأى شهة أقوى من الهزل بخلاف الحدود والقصاص لاتهالا تثبت مع الشبهة قال رجمالله (ولا كل لفظة الشهادة والعدالة) أى يشترط لجيع مراتب الشهادة وهي أربع مراتب على ما بينالفظة الشهادة والعدالة لكي تقبل

(۲۷ - زيلى راسع) الرجال فصاركشهادتهن على نفس الولادة وبقوله ما قال الشافعي ومالك وأحدوه وأرج اهر قوله وتقبل في الولادة شمادة رجل والما يقبل ان كان عدلا ولوقال تعدت النظر للولادة شمادة رجل والما يقبل المانعي وقال بعض مشايخنا ان قال تعدت النظر أيضا نقبل وبه قال بعض أصحاب الشافعي الهكي وفقم للا يقبل وبه قال بعض أصحاب الشافعي الهكي وفقم

(قوله حتى لوقال الشاهدة علم أو أتيقن لا تقبل الخ) و الشوهو التفسير حتى لوقال أشمة على شهادته أومنل شهادته لا تقبل وكذا مندل شهادته أو الشهادة المالية المالية

حتى لوقال الشاهد أعزأ وأتمقن لاتقيل شهادته لان النصوص ناطقة بالاستشهاد فلا يقوم مقامها غبرها المافيهامن زمادة توكيد لاتهامن ألفاظ الهن فيكون معنى المن ملاحظ افيها وامتناعه عن الكذب تهذا اللفظ أشداذلابو حدهذا المعنى في غيرها من الالفاظ مخلاف غيرها من الاوامر حيث لاراعي فيه اللفظ الذى ورديه الاس بل ينأتي بكل لفظ يعطى ذلك المدنى كالتكمير والاعبان حتى صم الدخول في الصلاة وافظ التكبير وغيره بماهوفي معناه وكذلك الاعمان يجوز بأى لفظ كان لحصول المقصوديه ولان فى الشهادة الزام الما كما لحكم وثدت ذلك على خلاف القياس فبراعي جسع ماورديه النص والعراقيون الابشترطون لفظة الشهادة فيشهادة النساء فهالا بطلع علمه الرحال و معماونه من باب الاخمار لامن باب الشهادة والصيره والاوللانهمن باب الشهادة ولهذا يشترط فيسه شرائط الشهادة من الحرية ومحلس المفكم وغرهما والمدالة هي المعينة الصدق قال الله تعالى وأشهد واذوى عدل منكم وول تعالى عن ترضون من الشهدا والعدل هو المرضى ولان من يباشر غيرالكذب من المعاصى قد ساشر الكذب وهذا لان اللبريحة لا الصدق والكذب و بالعدالة تمر جحجهة الصدق وهي الانز حارعا بعنقد حرمت والحة هوا البرالمدة ولا الزم عقدونها وهي شرط لزوم العل بالشهادة لاشرط أهامة الشهادة الفاسق أهل لولاية القضاء والساطنة فيكون أهلاللشهادة الاأن فسقه أوحب التوقف في حبره لتهمته قال الله تعالى ماأيماالذين آمنوا انحاءكم فاسق بنبافتيينوا أمريالتبين والتثبت لايالرقحى اذاغلب على ظنهأنه صادق في الشهادة جازأن يحكم به وعن أبي وسفرجه الله أن الفاسق اذا كان وحمافي الناسدامروأة تقدل شهادته لعدم عكنتم مة الكذب في شهادته لانه لوجاهته لايتحاسر أحد على استعاره لاداء الشهادة والروأنه عسنع عن الكذب من غير منفعة له في ذلك والاول أصح الماذ كرناولان في قمول شوادته اكراماله قال علمه الصلاة والسلام أكرموا الشمود فأن الله تعالى محيى الحقوق بم-م وفى حق الفاسق أمرنا يخلافه والعلم الصلاة والسدلام اذالقت الفاسق فالقه يوجه مكفهرومن يكون معلنا بالفسق أفلامر وأقله شرعافلا للزم قمول شهادته حتماعلي وجهلاندمنه قال رجهالله (ويسأل عن الشهودسرا وعلاندة في سائرا لحقوق) وهذا عند أي يوسف وجعد وقال أبوحند فة يقتصر على ظاهر عدالة المسلم ولايسال عن الشاهد حتى يطعن الخصم فيه فان طعن فيه سأل عنه سراو جهرا الافي الحدود والقصاص فانه يسأل عنه في السروااعلانية وإن لم يطعن فسه اللصم لقوله عليه الصلاة والسلام المسلون عدول بعضهم على بعض الاالحدود في فذف ومثل ذلك عن عررضي الله عنه وظاهر قوله تعالى وكذلك حعلما كم أمة وسطالنكونواشمدا على الناس يشهدله ولان الظاهرهوا لانزجاد لانعقله ودينه عنعانه عن مباشرة القبيح فاكتنى بالظاهراعدم المنازع وانكان الموضع موضع استعقاق كالشفيع يستعق الشفعة نظاهر بدهاد المريكن لهمنازع وهف الانه لاعكن الوصول الى القطع ففائها ولوزكى فالمزكى مخبرعن عدالنه متسكانظاه سرحاله لانأقصى مادستدل به على عدالته أنز حاره عن مخطورات دينه واحتماده على الطاعات وهي دلالة ظاهرة عليها واست بقطعمة فلاحاجة الى اشتراط الوال الااذاطعن الحصم فيه لانه لا يطعنه كاذبا ظاهرا فقابل الظاهران فوحب الترجيم بالاستقصاء بخلاف الحدود والقصاص الانهمايدرآن بالشبهة ويحتاط لاسقاطهما فستقصى فيهماا بتداءمن غيرطعن خصم رجاءأن يسقطا ولهمماان القضاء يندي على الحجة ولاتقع الحجة الابشهادة العدول على ما بينا والعدالة قبل السؤال نابتة

القضاءوالسلطنة) قال الكال الأأنالقائي اذا قضى شهادة الفاسق ينفذ عندنا ويكون القاضى عاصما اه (قوله وعن أبى روسف أنالفاسقاذا كان وجها فى الناس الخ) كمباشرى السلطان والكسة وغيرهم اه فتم (قوله مكنهر) أىشديد العموسة اه (قوله وهذا عندالي وسف ومجدد) ومذهب اأشافعي كةولهما اه عامة (قوله الأفي الحدود والقصاص فأنه يسألعنه في السروالعلائمية) أي ويستقصى درءالحذ لقوله عليه الصالاة والسالام ادرؤاالحدودااشمات اه ﴿ قُولُهُ فَا كَتْنِي بِالطَّاهِ مِنْ لعدم المنازع الخ) ولان الساف الصالح لم يسألوا عن الشهود بل أكتفواعلى ظاهرالعدالة وأولمن سألعنهم النشيرمة فدل اتفاقهم على ظاهر عدالة الاسلام كذا في شرح الاقطع اه اتقانى (قوله كالشفيع يستحق الشفعة الخ أمالوجد المسترى ملكية الدارالتي يشفعها الشفسع فلابدمن اقامسة البينة خلافا لزفر والمسئلة

مشهورة اله (قوله لانه لا يطعنه كاذباطا هراف قابل الطاهران) أى وهما كون الشاهد المسلم لا يكذب طاهرا بالظاهر فكذلك الخصم مسلم لا يكذب طاهرا وجب السؤال ترجيعا لاحد الظاهرين على الاخروهذا كدعى الشفعة بالجوارحيث لا لزمه القاضى اقامة المينة على ملك الدارفاذ اطعن الخصم في نشد يازمه اقامة البينة لان الظاهر لا يعتبر الدارام اله

(قوله وقيل هذا اختلاف عصر وزمان لا هجه و برهان) وذلك لان الغالب في زمان أبي حنيفة الصلاح بخلاف زمانهما وماقيل الفافق في القرن الثالث وهوالمشهود له بالصلاح منه صلى الله عليه وسلم حيث قال خيرا لقر ون قرئي ثم الذين بلوغم ثم الذين بلوغم وهما أفسا بالقرن الثالث وهوالمشهود له بالصلاح منه صلى الله عليه وسلم حيث قال خيرا لقر ون قرئي ثم الذين بلوغم أن المناه و في في عام خسسين ومائة فكيف أفتى في الفرن الثالث وقوله خيرا لقر ون المخ اثبات الخيرية والمالدي شديد به والتفاوت لا يستلزم أن يكون في الزمان المناخر غلبة الفسق وقد قطعنا بأن من التزم الاسلام لم يجتنب محارمه ولم يبق مجرد التزام الاسلام منطنة المدالة فكان الظاهر الثابت بالغالب الحمعارض أهكال (قوله وهي الرقعة الى المعدل) وسميت مالسترها (٢١١) عن نظر العوام أه عابة (قوله ولا بد

إ في المعدرل في العلاسة الخ) قال الانقاني وصورة تزكمه العلاسة أن يجمع القاضي من المعدل والشاهد في قول المعدل الشاهد الذي عدله هـ ذا الذيء عدلته اه فرعى اذائمدفعدل ممشهدلابستعدلالااذا طالت فوقت محدد شهرا وأنو نوسف سنة غرجع وقال سنة أشهر كذا قال الكمال رجه الله فى فتح القدير وسمأتى همذاالقرع اه وفرع وتاب الفاسق لاتقيل شهادته مالمعض سنة أشهر وقال بعضهم سنة ولو كانء ـ د لافشهد بالزورغ تاب فشهد تقيل من غسر مدةاه كالقالف فتاوى قاضعفان فيأوائل كاب الشهادة الفاسق اذاتاب لاتقبل شوادته مالمعض عليه زمان تظهرف التوبة ثم اعضهم قدردلك بستةأشهر وتعضهم قدره بسنة والصيح أن ذلك مفوض الى رأى

بالظاهروهولا بصلح حبة للاستعقاق فوجب التعرفء تهاصلة اقضائه عن البطلان واستادا لحكم الى البرهان وقيل هذا اختلاف عصرو زمان لان أباحنيفة رضى الله تعالى عنه كان في القرن الثالث وهبهناس شهداهم وسول اللهصلي الله عليه وسلم بالخبروا اصلاح بقوله عليه الصلاة والسلام خبرااقرون قرنى الذى أنافسه غالذين يلوغهم غالذين يلوغهم غرفشوالكذب حتى يحلف الرجل قبل أن يستحلف ويشهد فبل أن يستشهد والآية التي تلونا والحديث الذي روينا يدلان على ذلك وهدما كأنافى القرن الرابع بعدما تغدرا حوال الناس وظهرت الخيانات والكذب فأفتى كل واحدد عاشاهدف زمانه والفتوى اليوم على قوله مالان الفسادفي هذا العصر أكثر غالتعديل في السران يبعث المستورة وهي الرقعة الى العددل فيهااسم الشاهد ونسبه وحليته ومحجده الذي يصلى فيسه ومحلته وسوقهان كأن سوقيافيا ألءن حمرانه وأصدفائه فاذاعرفهم فنعرفه بالعسدالة يكتب تحت الممه في كتاب الفياضي الهجمد لرجائز الشهادة ومن عرفه بالفسق بسكت ولا يكتب احترازاعن الهذك ويقول الله أعدم الااذاعاله غير وخاف أن يحكم القاضى بشهادته فينشذ يصرحه ومن لم يعرف اله بكتب تحت اسمه أنهمستورو وددا لمعدل المستورة سرا كيلايظهر فوؤذى ولابدق التعديل ف العلانية منأن يجمع بين المعدد لوالشاهد لتنتفي شبهة تعديل غيره عن القاضي لاحمال أن يكون في فسلته من يوافقه في الاسم وقد كانت العلائية وحدها في الصدر الأوللات الشوكة كانت لاهل الخبرولم يقدر عليهم أهل الشر ويكتني بالسرفى زمانا الماذكرنا وقال محدرجه الله تزكية العلانية بلاءوفتنة ولايدأن يقول المعتدل هوعدل مائزا اشهادة لان العبدوالمحدود في قذف اذا تاب يكون عددلا والاصم أنه يكتني بقوله هوعدل لانمن نشأ في دارالاسلام في زماننا كان الظاهرمن حاله الحرية والاسلام ولهذا الايسأل الفاضى عن حربه الشاهد واسد الامه مالم ينازعه الخصم ومأذكره في الحامع أن الناس أحرار الافالشهادة والحدود والقصاص والعقل فانه لايكتني بظاهرا لحربة في هذها الواضع بليسال عنها محول على ما اذاطعن الخصم بالرق فان أما الحسسين ذك وفي مختصر أمان الناس أحر آرالافي أربع مواضع الشمادة والحدود والقصاص والمقل فانه لا مكتفى بظاهر الحرية في هدده المواضع اذا فال المدعى عليه ان الشاهد عبد أوقال القادف المقذوف عبدا وقال الشاج المشحوج عبدا وقالت العاقلة القاتل عبد لاتقبل شهادنه ولا يحب حدالق ذف ولاالقصاص فمادون النفس ولاالدية على العاقلة حتى يقيم البينة انه حروهي نظير العدالة عندأى حسفة رجمه الله فأن القاضي يحكم نظاهر العدالة فيهسم بكوتهم المسلمن مالم يطعن الخصم فيهم فأذاطعن الخصم سأل على ماسنا قال رجه الله (وتعديل الخصم لايصم)

القاضى والمعدل ومن اتهم بالفسق لا تبطل عدالته والمعدل اذا قال اشاهده ومتهم بالفسق لا تبطل عدالته أه (قواه لا حتمال أن يكون في قسلته من بوافقه في الاسم) أى والنسب قوالصفة في مع بينهما فيقول هدناه والذى عدلته قطعالا شركة اه اتقانى (قواه و يكتفى بالسرفي زمانه لماذكرنا) أول من سآل في السرالقاضي شريح قفيل له أحدث الأبا أمية فقال أحدث تم فأحدثنا اهكفاية (قواه و قال محدر جه الله تركية العلائمة بلاعوفتية) وذلك لان الشهود و قابلون المزكي اذا برجهم بالاذى و تقع بينهم و بينه العداوة اه عاية (قواه و الاصح أنه يكتفي بقواه هو عدل و الاقل أحوط لانه رعما يكون الشاهد عد لاولا يكون حرافلا تحوز شهاد ثه اه عاية (قواه في المتن و تعديل الخصم الخ) قال المكال عمال أو حديثة تفريعا على قول من رأى أن يسأل عن الشهود الاطعن لا يقبل قول الخصم يعنى المدعى وتعديل الخصم الخ) قال المكال عمالة في المتزكمة لان في زعما المدى وشهوده أن الخصم كاذب في انكاره مبطل في اصر ارم فلا يصل عليه اذا قال في شهود المذاذ قال في شهود المن الشهود المن المنافي اصر ارم فلا يصل عليه المتزكمة لان في زعما المدى وشهوده أن الخصم كاذب في انكاره مبطل في اصر ارم فلا يصل عليه المنافي المراح فلا يصل عليه المنافي المراح فلا يصل عليه المتناف المنافي المراح في المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية عليه المنافية الم

معدلالان العدالة في المزكن شرط بالاجماع اله (فوله هكذا قال أبوسنية) أى قال أبوسنية في الجامع الصغيرلا يقبل تعديل المدى عليه على عليه على قول من برى أن يسأل الفاضى عن الشهود في كان هـ ذا تطبير مسئلة المزارعة حيث قال أبوحنيفة عنه أيضاعلى قول من بحيرها وذلك لان من أصل أبي حنيفة أن الفاضى لا يسأل عن الشهود في غير الحدود و القصاص الااذاط من الحصر ومع هـ ذااذاسأل عنهم على قول من برى ذلك فق دل المشهود عليه هو عدل لا يكن في ذلك حتى يسأل غيره لان تعديل المشهود عليه هو عدل لا يكن لا يكل بل هو تعديل من وحه وجرح من وجه حيث الميصد قه على الشهادة ولفظ الجامع الصغير محمدة عن أبي حنيفه أنه قال في قول من رأى أن يسأل عن الشهود بأنه لا يجوز اذا قال الحصم المشهود عليه هوع دل حتى يسأل عنه الى هنالفظ أصل الحامع الصغير قال المصم عدول لكنهم أخطؤا أونسوا أمااذا قال هم عدول صدقوا في شهادتهم فقد اعترف بالمنافزة من عنه المنافزة القالى يسأل المدى عليه هل شهدوا علي المنافزة من عنه ولوجرح الشهود عليك يعرف عنه ولوجرح الشهود عليك عليه على ولوجرح الشهود عليك عليه على المنافزة المنافزة المنافزة ولا منافزة المنافزة المناف

هكذاقال أبوحندنة رجهالقه يعنى تعديل الذعى عليه الشهود لايصيع ومس اده علقول من برى الدؤال عن انشهودوأ ماعلى والفلايتاتي ذلك لانه لابرى السؤال عن الشهودونظيره المزارعة فانه لابر أهاومع هذافرع علماعلى قول منرى واغالا يصر تعديد لانمن زعم المدعى وشهوده أن المذعى عليه ظالم كاذب في الخود فتزكية الكاذب ألفاس فالاتصم وعن أبي يوسف ومحدأن تزكيته تحوزاذا كانمن أهلهبأن كانعدلا لكن عند محدر جهالله لابدّ من ضم آخرا أمه لانه لا يحو زنعد بل الواحد وأبو بوسف يحوزه على ما يحيى م من قريب والرادبه فيمااذا فالهم عدول لمكنهم أخطؤا أونسوا أمااذا فال صدقوا أوهم عدول صدقه فقدارمه الحق لاقراره به ولوقال هم عدول وابردعلى ذلك لا يازمه شي الانهمع كونهم عدولا يدوهم منهم النسيان والخطأفلا يلزيهن كونه عدلاأن يكون كلامه صوابا قال رجه الله (والواحد يكفي التزكية والرسالة ولترجمة) لان التركية من أمور الدين فلانشترط فهالا العدالة معيى محور تركية العبد والمرأة والاعى والمحدود في القددف إذا تاب لان خبره ولا مقبول في الامور الدينية ألا ترى أن روايتهم فى الاخبار مقبولة وهـ ذاعندهما وقال محدر حدالله يشترط فى التزكية ما بشمرط فى الشهادة من العددووصف الذكورة حنى يشترط في تركية شهودالزناأر بعقد كور وفي غيره من المدودوالفصاص رجلان وفى غيرهمامن الحقوق محوز رجلان أورجل وامرأ تان وقمالا يطلع عليه الرحال امرأه واحدة رتبهاعلى مرائب الشهادة لان التركمة في معنى الشهادة لان ولاية القضاء تبتني على ظهور العدالة وهو بالتزكية ويشترط فيهاما يشترط في الشهادة والهسماانه ليس في معنى الشهادة وانحاهو ومعنى الاخبار ولهذالايشترط فيهلفظ الشهادة ولايجاس الحكم وجازتز كيةمن لانقبل شهادته له كنزكية أحددالزوجين الا خروتر كية الوالدوادء وبالعكس واشتراط العددف الشهادة أمر تعبدي ببتعلى خلاف القياس لان رجحان الصدق في حق العلى مقوله بالعدالة لا بالعدد كافي روايه الاخبار حتى فالوافيها الابرج بكثرة الرواة مالم تبغ حدالة واترفلا معنى لاشتراط العدد في الشهادة ولكن ترك ذلك النص فبق

واحد وعدانهم اثنان قبلت شهادتهم لان العدالة شقت بحمة راححة ولوسرمهم اثنان وعذلهم ثلاثه لاتقبل شهاتهم لانالنلاث والمنني فى الشهادة سواءة استوى العدل والحارح فريح الحرح لان المعدل وقف على ظاهر الحال والجارح وتفءي الباطن وهوشئ لم يعرفه العدل فالحارسان يتنذان شمألم بعرقه المعدلون والشهادة الإثبات أه من الواقعات لحسام الدين الضارى رقوله فى المتن والواحدد يكني للتزكسة والرسالة والترجه) قال في مخلاصة الفتاوي والترجان اذاكانا عي فعن أبي حسنة لايجوزوعن أبى بوسف أنه

عبور اله غابة وعال الكال في المن تقبل شهادته عند قوله والانقبل شهادة الاعلى و يقبل أى الاعلى في الترجة عند ما الكل لان العلم يحصل السماع وقد كندت عبارته بكالها هناك وانتها على (فوله حتى جوز تركية العبدوالم أة) قال الكال وعن ابن سماعة عن أبي حنيفة يحوز في آله السرائم أقوالعبد والحود وداذا كانواعد ولاولا يحوز في تركية العلائسة الاستجوز شهادته فيشترط فيها الالفظ الشهادة فقط اله (قوله وقال مجديشترط في التركية ما يشترط في الشهادة في قط اله (قوله وقال مجديشترط في التركية ما يشترط في الشهادة في المالكيال ولما ظهر من محدا عتبار التركية بالشهادة في حق العدد قال المسامخ في يعب عنده اشتراط أربعة من المركز كن في شهود الزنا اله قال في الواقعات لحسام الدين ربحل محدر حلا في حضره وسفره ولم يرمنه الا الصلاح والخيرلا يسعه أن يركيه مالم يحديه مناه يعرفه على وجهه فان عرفه بالعد الة عدلة وان عرفه ثم قطاول المتنقلا يسعه أن يعدله بتلك الموقة وحدالة طاول سنة أوستة أشهر اله (قوله لان التركية في معنى الشهادة) أى ولهذا يعتبر في المراف المن المن المن المن المن المن المن لا تقبل شهادته إله وقال الشار حرجه الله وهذا الذى ذكرناه كاه في تركية السراه قال في الخلاصة شرط الخصاف أن وكذا كل من لا تقبل شهادته إله وقال الشار حرجه الله وهذا الذى ذكرناه كاه في تركية السراه قال في الخلاصة شرط الخصاف أن

كون المزك في العلانية غير المزكى في السيراً ما عند نافالذي يزكيهم في السيريز كيهم في العلانية اله عامة ( فوله وقالوا تشترط الذكورة وعددالشهادة في تركسة شهودا الدّبالاجماع) قال في الهدامة ويشترط الذكورة في المردوة قال الاتقاني يعني بالاجماع وكذاق القصاص ذكره في الختلف في كَاب الشهادات في مابع عدود كرف المختلف والحصر في كاب الحسد ودمن ماب أي حسمة تشترط الذكورة فالمزكى عسدأى حسفة خلافالهما اه وقوله بالاجاع أى الحكى فسمالاجاع كاذكرع والمخناف انماهو الذكورة وأماالعدد فهوشرط عند محدفقط كاصرحه في الهدامة ومختلف الرواية والذخيرة والمحتبي وكذاذ كرمالشارح نفسه في قول معد وحده اه (قوله والمراد بالرسالة والترجمة رسول القياضي الحالمزك) الظاهر أى أمزكي ينظر في الاكلوكت مانصه قال ف الهدامة واذا كانرسول القاضى الذي يستلءن الشهودوا حداجاز والاثنان أفضل وهذاءندأ يحنيفة وأي بوسف وقال محدلا يحوز الااشان فال الاتقانى وهذمهن مسائل الجامع الصغير فالواف شروح الجامع الصغير وأرادوا بالرسول المزكى وعلى هداا اللاف المترحم عن الشاهدورسول القاضي الى الزكرورسول المزكى الى القاضي مختبره عن حالًا الشهود اه وقال الكال والمراد من رسول القاضي المزكى وهوالمسؤل منسه عن الشهود فيجب أن يقرأقوله الذى يسئل عن الشهود بالمناء للفعول والحاصل أنه يكنني بالواحد في التزكمة وكذافي الرسالة البهوالرسالة منه الى القاضي وكذافى الترجة عن الشاهدوغير عنداً بي حنيفة وأي بوسف وبه قال ما لك وأجدفي رواته وعند مجد لابدس ائنين وبه قال الشافعي وأحد في رواية اه (٣١٦) (قوله وأماتز كية العلانية فيش ترط فيهاجم مايشترط

في الشمادة ، قال الكمال فهذا اللففي تزكمة السر فأمائز كية العلانيه فيشترط العدد بالاجاع على ماذكره اللصاف اه وكتب مانصه قال الاتفاني قال في النشاوي الصغرى في مسائل الحرج والتعديل الخلاف في عدد المزكي في تزكية السروأ ماق تزكية العلانية فشرط بالاجماع مُ قَال أهله قالسُهادة في تزكمة السرلس شرطوفي الترجة شرط اه (قوله في المتنولة أن يشهد عاسمع الن قال الكمال قوله وما يتحمله

ماورا وعاعل الاصلوفى الحيط أجازتر كية الصي وفالواتشترط الذكورة وعدد الشهادة في تزكية شهود المستبالاجاع والمرادبالرسالة والترجسة رسول القاضي الى المزكى والمترجم عن الشهود وكل ذلك على الخلاف الذى ذكرنا والمعنى ماسنامن الجانبين والاحوط في الكل اثنان و بنبغي للقياضي أن يختار في الساءلة عن الشهودمن هوأ خبر بأحوال الناس وأكثرهم اختلاط الالناس مع عدالته عارفاع الكون جرحاومالا يكون جرحاغ يرطماع ولافقير كملا يخدع بالمال فان ابكن في حيرانه ولاأهل سوقهمن شقيه سألأهل محلنه وان لم محدقهم ثقة اعتبرقهم يواتر الاخباروه فذا الذي ذكرناه كله في تزكية السر وأما تزكية العلانية فيشترط فيهاجيع مايشترط فى الشهادة من الحرية والبصر وغيرذ السوى افظ الشهادة بالاجاع لان معى السهادة فيهاأظهر فانم المختص بحلس القضاء قال رجدالله (وله أن يشهد بمامع أورأى في مشل البيع والافرار وحكم الحاكم والغصب والقتل وان ليشهد عليه ) أي يجوزله أن يشهد فكل مايتم مفسه اذاعاين السبب كالسع الى آخر ماذكر وان لميشم دعليه بل يجب عليه اذادعى اليه لماتلوناوروينا وهدالانهعم ماهوالموجب بنقسه وهوالشرط اقوله تعالى الامن شهدبالحق وهمم يعلون ولقوا عليه الصلاة والسلام اذاعات مثل الشمس فاشد والافدع ويقول أشهد بأنه باع أوأقر لانهعاين السبب فوجب عليه الشهادة به كاعاين وهذااذا كان البيع بالمقد وظاهر واذا كان بالتعاطي فكذال المتعمية السعمبادلة المال بالمال وقدوجدوة سلايتمدون على البيع بليشهدون على الاخذوالاعطاءلانه سع حكى وايس بسع حقيقي ولايقول أشهدني الااذا أشهده كيلايكون كاذرا وكذافى الأقرار بقول أشهد أن فلانا أقر بكذ الفلان ولابقول أشهدنى لماذكنا ولوسمع من وراءا لحاب على قسمين أحدهما ما شنت

حكه بنفسه أى يكون هوتمام السبب اذلك الحكم قولا كان مثل السع والافرار والطلاق وحكم الحاكم أوفع لا كالغصب والنتل فادا سمع الشاهدالقول كأنسمع فاضيايشمد جماعة على حكمة أورأى الفعل كالقتل وسمعه أن يشهد بذلك فيقول أشهد أنه باع أشهدانه قضى فأوكان السيع معاطاة فقى الذخيرة يشهدون على الاخذ والاعطا وفيل يشهدون بالسيع كالقول ثم قال الكال ومنه مالاشبت حكه بنفسه وهوالشهادةعلى الشهادة فأذاسمع شاهدا يشهد بشئ لم يجزأن يشهدعلى شهادته الآأن يشهده ذلا الشاهدعلى شهادة نفسه لان الشهادة غيرموجية بنفسها بل بالنقل الى مجلس القضاء فلا بدمن الاناية والتحميل اله (قوله وهو الشرط) أى العلم الموجب هوركن المسوغ لاداءالشهادة لانه لاحقيقة اسوغ الاداءسواء اه (قوله القوله تعالى الامن شهدباطق وهدم يعلون) بيانه أن الله تعالى جوز أداءالشمادة بعدااه الوقد حصل العلم بالرؤية والسماع فتصم أشهادة يدل عليه الاجاع أيضا اه اتقانى (قوله فاشهدوالافدع) فأمر بالشهادة عندالعل يقينافعن هذاصر حوابأنه لوقال له لاتشهد على عماتسمعه منى مُ قال بحضر نه لرجل بق لك على كذا أوغيرذلك حل له بل محب أن يشهد عليه بدلك وفي الخلاصة اشترى عبد او ادعى على البائع عيدا به فلي شنته فيا عه من رجل فادعى المشترى الله في عليه هذا العيب فأنكر فالذين سمعوامنه مدلهم أن يشهدواعلى العيب في الحال أه فتح (قوله ولا يقول أشهدني الاا داأ شهده كيلايكون كاذبا) ولا تعور شهادة المكاذب اله عادة (فوله والمنبغي القساضي الذافدملة) أى بأن قال الى أشهد بالسماع من وراء الحياب اله (فوله وقالوا الذاسمع الناسم الناسم المناسم ا

لابسعه أن بشهد لاحمال أن يكون غرماذ النعمة تشبه النعمة الااذا كان في الداخل وحد وعلم الشاهد أنهلاس فيه غييره تمحلس على المسلك والس له مسلك غيره فسمع اقرار الداخل ولابراه لانه يحصل به العلم وينبغى للقاضي أذافسرله أن لابقياه لان الشغة تشبه النغة وليسمن ضرورة جواز الشهادة القبول عند التفس برألاترى أن الشهادة مالتسامع تحوز في أشياء ثم عندالتفسير لا تقبل وقالوا ذا-مع صوت امر أقمن وراءا لحاب لا موزان يشهد علما الااذا كان رى شعصها واتالاقرار قال رحمالله (ولايشهد على شهادةغبره مالميشم دعليه كالتالشهادة لايثنت حكمها بنفسه ولاتصبر حقالا بالنقل النجلس الفضاء واهذانعتبرعدالة الاصول فلابكون اغيرهأن يععل كالمهجة الابأمر وفلا يسعه أن بشهدعلى شهادته الابالتحميل وكذااذا معه يشهد غيره على شهادته لابسع السامع أن يشهد على شهادته لانه لم يحمله واعما حل غيره فصار نظير مالو عم شخصا توكل حيث لا يجوز السامع أن يتصرف مالم توكله لان الموكل لم يرض برأيه قال رجه الله (ولا يعمل شاهد وقاص وراو بالخط ان لم يتذكروا) أى لا يحل الشاهداذارأى خطه أن يشهد حتى يتذكر أنشهادة ولاللقاض إذاو حدف دوانه مكتو بأشهادة شهود ولا يحفظ انهم شهدوا بذلك أوقضية قضاها أن يحكم بتلا الشهادة ولاأن عضى تلك القضية ولاللراوى اذاو جدمكتو بابخطه أوبخط غسره وهومعروف أنه قرأعلي فلان ونحوه أن روىحتى يتذكر الشهادة أوالقضية أوالرواحة وهداعلى أطلاقه قول أبى حسفة رجه الله ووجهه قوله تعالى الامن شهديا لحق وهم بعلون واعوله عليه الصلاة والسلام اذاعلت مثل الشمس فاشهد شرط أن يكون عالما ولا يتصور العلم بدون تذكر الواقعة ولاناخط بشسمه الخط فلا يلزم حجة لاحتمال أنه من وروهذا لان فأئدة البكتاب أن يتذكرا ذا أظرأ فيمه فاذالم يقد للقلب النذكر صارو جوده كعدمه وقال محدرجه الله يجوز لكل واحدمهم أن يعمل بالكتابان شقن بهوان لميتذكرالوا فعة نوسعة للامرعلى الناس وقال أبو نوسف رحسه الله مع وزااراوى أن يعلى مادلالة الظاهر وكذاللقاضي أن يحكم بالشهادة وأن يضي القضاء بذلك وليس الشاهد أن يشهد رؤ بة خطه مالم يتذكر الشهادة لان القاضى لكثرة استغاله يعزعن حفظ كل عادثة واهذا يكتب كل حادثة فاولم يكتف عما يجده في قطره لتعطل أحوال الناس ولان محله في قطره وهو في يده تحت حمّه فيؤمن من التبديل والنزو روكابة الرواة تكون في أبديهم فيؤمن النزو وأيضا بخلاف كابقالشها دةلان

وقوله لا يجوز أن يشهد علم الااذاكان ري شخصها وقت الاقرار أشرط في شهادة النوازل رُوِّية شعصها دونوحهها اه اتقمانى (قوله فىالمتنولا يشهدعلى شهادةغ مرومالم يشمدعليمه) قال محدثي الحامع الصغيرعن يعقوب عنأبى حنيفة فيرحل والأشهدني فلانعلى نفسه بكذا وكذا قال لاشغ له أنشهد علىشهادته حتى يقول اشهدوا علىشهادتي بذاك فال فسرالاسلام وأصادأن الشهادة على الشهادة تحميل وتوكيل فلاتصع من غير تحميل اه اتقانى (قوله لايسع السامع أن يشهد على شهادته) وهو بخلاف القاضى اذاأشهد عملى قضمة وسمع بذلك آخرون وسعهم أن تشهدوا

لانقضاءه همة عنزلة الاقرار والسع وغيرذاك في صعرات المعمل من غيراتها دام اتقانى وكذب على قوله في الحاشية الصائ عند المحلاف القاضى اذا أشهدا لخ مانصه قال الدكاكي رجيه الله مخلاف مالوسمع قاضيما يشهد قوما على قضائه كان المسامع أن يشهد على قضائه بغيراً من ولان قضاء القاضى هجة ملزمة ومن عاين هجة حل له الشهادة بها كالوعاين الاقرار والبييع أما الشهادة في غير محلس القاضى بنبغي أن يحوز اله (فوله لا يحل المشاهداذار أي خطه غير ملزمة كذا قاله قاضيحان وفي هذا المنعليل اشارة الى أنه اذاس عرفي في مجلس القاضى بنبغي أن يحوز اله (فوله لا يحل المشاهداذار أي خطه أن يشهد حتى ينذ كرالشهادة كراف المناف الم

(قوله ولونسى الفاضى قضاء الخ) عالى الكمان ولونسى الفاضى عضاء ولاسم الله فشم تعنده شاهدان أنك فضيت بكذالهذا على فلان فأن تذكر أمضاه وان لم ينذكر فلا السكان أن عندا بي حنيفة لا يقضى بذلك وقيدل وأبو بوسف كذلك وعند يعتمد ويقضى بدوه وقول أحدوا بن أبى ليلى اه (قوله ولوتذكر مجلس الشهادة دون الشهادة لا يسعه أن يشهد) بالاتفاق وقيدل لا يحل ذلك على قول أبى حنيفة خلافاله ما اه اتقانى (قوله في المتن ولا يشهده عام يعاينه) أى لم يقطع به من جهة المعاينة بالعين أوالسماع اه كال (قوله فله أن يشهده بالذا أخبره به امن يشق به) من رحلين عدلين أورجل وامن أتين اه كال (قوله والقياس أن لا يجوز لان الشهادة

لاتحوز) أىلانالشهادة مشتقة من الشاهدة وذلك بالعلم ولم يحصل اه هـدانة (فوله وعيرين الطاب ترقح بنت على س أبىطالب)واسمهاأم كادوم على أربعان ألف درهم دُكُره الشارح في آخر باب الاواساء في كتاب النكاح اه وقوله مئت على أى من فاطمة (قوله وقد ل في الموت بكثفي باخبار واحد عدل أوواحدة) قال الاتقاني رجمهالله ذكر القاضى الامام ظهيرالدين فينكاح فتاواه والصيم أنالموت عسنزلة النكاح وغبره لايكتني فيهبشهادة الواحداء وكتسأيضا قال الكال وقمل في الموت مكتفي الحماروا حمدعدل أوواحدة وهوالختار اه فقوله وهوالختار مخالف لما ذكره الاتقانى من التصمير اه وقوله مكنفي باخسار واحدد عدل أوواحدة لانه قــلمانشاهــدطلهغــس الواحد اذالانسانيماله و مكرهه فمكون في اشتراط

الصك كونفيد الخصوم فلا يؤمن من التبديل ولونسي القاضي قضاءه ولم يكن له سحل قشهد عنده شاهدان بأنه قضى بكذافعلى الخلاف المذكور وقيل عندأبي بوسف لايعتمد ذلك وعلى هذالوأ خبره قوم بثق بهمانه كانشاهدا لايسعه أنيشهد وعلى هذالوسمع حديثامن غيره ممنسي راوى الاصل فسمعه تمن روى عنه فعندأ بي يوسف لا يعتمده ولا يجوزله أن يجل به وعند مجدر جه الله له أن يعتمد ذلك في الكل ولوتذ كرمجلس الشهادة دون الشهادة لايسعه أن يشهد قال رجمه الله (ولايشهد عالم يعاينه الاف النسب والموت والذكاح والدخول وولاية القاضى وأصل الوقف فله أن يشهد بمااذا أخيره بهامن يثق به) والقيأس أن لا يجوز لان الشهادة لا يجوز الابعاء لي ما بينامن قبل ولا يتحقق العام الابالمشاهدة والعيان أوبالليرالمتواتر ولمنو جدفصار كالسع والاجارة بلأولد لانحكم المال أخف من حكم السكاح ولهذا لايجوزالقاضى أن يحكم بالنسامع والحكم بحبء اتحب به الشهادة ولهذا لوفسر للقاضي لا يقبله وحه الاستعسان أن هذه الأمور تختص بمعاينة أسبابها خواص من الماس ويتعلق بها أحكام تبقى على انقضاء القرون وانقراض الاعصارفاولم تقبل فيهامالتسامع آذى الى الحرج وتعطيل الاحكام ولأن الاسماب بقترن بهامانشتهر بهفان النسب بشتهر بالتهنئة ونسبة كل واحدالي الآخرعندا لخاطبات والمناداة والموت بالتعزية وقسمةالتركات واندراس الآثار والنكاح بالشهودوالولائم والدخول بتعلق أحكام مشهورة منالهر والنسب والمدةوشوت الاحصان والقضاء بقراءة المنشور واختلاف الخصوم المه وأزد عامهم عليه فنزلت الشهرة فيهامنزلة العيان فلايشسترط فيهاالمشاهدة يخلاف السيع والهبة والأحارة وأمثالها لانهالا تمختص عشاهدة أسبابها الخواص من الناس بل يعضره الخاص والعام و به برت العادة ولان الناس قاطبة مجعون على انهم يشهدون بهذه الاشداء بالشهرة ألاثرى أنانشهدأن عليارضي الله تعالى عنه تزوج فاطمة ودخل بهاوشريحا كان فاضوارع ربن الخطاب رضى الله تعالى عنه تزوج بنت على من أبي طالب ولوتعلقت محقيقة عمالنسبأدى الىءدم الشهادة بماأصلالان سبب النسب العاوق ولاءلم المبشرفيه وسبب القضاء النواية ولا يحضره الاالوزير وأمثاله وكذا الدخول لابعرفه الاالزوجان فاكتنفى فى المكلّ بالدار لى الظاهر غما تما يحو زله أن يشهد مهذه بالتواتر أو بانحمار من يشق به واذا رأى امر أة مدخل عليهارجلو ينبسطان البساط الازواج وسمع من الناس أنهار وجنه عازله أن يشهد به وان لم يعاين عقد النكاح وكذا اذارأى شخصا حالسامجلس آلحكم بفصل الخصومات جازله أن يشهدانه قاض قالواوفي الاخمار يشترط أن مخرور حلان أورجل وامرأ تان وهم عدول اعصله نوع علم أوغلبة ظن وقيل فالموت يكتف باخباروا حدعدل أووا حدة لانهقد يتحقق في موضع ليس فيه الأواحد بحلاف غيره لأن الغالب فيهاأن تمكون بينا لحماعة ويشترط فى الاخبار افظ الشهادة فى غير الموت وفى الموت لايشترط لانه الايشترط فيه العدد فكذالفظ الشهادة ولولم يحضرالموت الاشخص واحدد وأرادأن يشهدعونه عندد الحاكم أخبر فالترجلا عدلا ميشهدان بذلك عندالحاكم وهومن أعجب المسائل ولوشهد أنه حضردفنه

العدد بعض الحرج ولا كذاك النسب والنكاح اله هداية (قوله ويشترط فى الاخبار الفظ الشهادة) قال الكال ويشترط كون الاخبار بلفظة الشهادة وفى الموت اذا فلنا بكفى الواحد لايشترط لفظة الشهادة بالاتفاق اله (قوله ولولم يحضر الموت الخنافة) قال الكال فاذاراً وواحد عدل و يعلم أن القاضى لا يقضى بذلك وهو عدل أخبر غيره ثم يشهد ان عوقه ولا بدّاً نايذ كرذلك الخبر أنه شهد موته أو حنازته ودفنه حتى يشهد الا خرمعه وكذ الوجاء خبر موت رجل وصنع أهاد ما يصد عبالم وتى لم يسع لاحد أن يشهد عوته الاان شهد موته أوسم من من الأسلام

من المدندال الم

(دولة وقوله وأصل الودنة) قرول شهادة التسامع في أصل الودف هو قول عدو به أخذ الفقيه أبوالدث وهوالخدار إه شرح الجمع المسنف في كذاب الودف (دوله يحترز به من شرائط) عالى الكال وابس معنى الشروط أن سينوا الموقوف عليه بل أن بقول بيدا من غلته الكذاو الماق كذا وكذا وفي الفتاوى الصغرى في الفصل الذاني من كذاب الشهادات اذائه دواأن هذا وقف على كذا ولم بينوا الواقف ينبغي أن بقبل ونص عن الشيخ الامام ظهير الدين اذالم يكن الوقف قد عالا بدّمن ذكر الواقف (قوله في المتنومن في بده عني شوى الرقيق الذائن تشهد المنافرة والمنافرة عني قلما أنه المنافرة عني قلما أنه المنافرة عني الشهديع المنافرة عني قلما وفي المنتقل المنافرة عني المنافرة المنافرة عني قلما أنه المنافرة عني المنافرة المنافرة عني المنافرة المنافرة عني المنافرة المنافرة عني المنافرة عني المنافرة عني المنافرة عني المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة عني المنافرة عني المنافرة عني المنافرة المنافرة عني المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة عني المنافرة عني المنافرة عني المنافرة عني المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة عني المنافرة عني المنافرة المنافرة عني المنافرة عن المنافرة عني المنافرة عن المنافرة عني المنافر

فهومعاينة وقوله وأصل الوقف يحترز بهمن شرائطه لان أصله هوالذي يشتهردون شرائطه فلا يقيل فيهابالنسامع وذكرالمرغيناني رجه اللهأنه لابدمن بيان الجهة بأن يشهدوا أنه وقف على هذا المسجد أوالفقرا ومأأشه حتى أولم يذكروا في شهادتهم الجهمة لاتقبل شهادتهم م قصر الاستثناء على هـ فده الاشياءين اعتبارااتسامع فالولاء وعن أبى وسف رحمه الله أنه يحوز لانه عنزلة النسب لقواه علمه الصلاة والسملام الولاء لجة كلحمة النسب ولأن الحكم المتعلق بالولاء سبق بعدد الموت كالحكم المتعلق بالنسب فاولم يحز بالتسامع لتعطلت الاحكام وحسه قول أبى حسفة ومحدر جهما الله أن العثق سدى على زوال الملك ولأبدفيه من المعاينة فكذاما يندي عليه وذكر شمس الاغة السرخسي ان الشهادة بالعتق الانقبل بالاسماع وذكرا لحلواني وحسه الله أن الخسلاف المادت فيه أيضا عم منبغي أن لا يفسر أنه يشهد بالتسامع فاوفسر لايقبله كعاية شئ فيدانسان بطاق الشهادة واذافسر لاتقبل قال رحمالله (ومن في يدهشي سوى الرقيق المات تشهدانه له) لان المدر الامازع أقصى ما يستدل به على المال اذلاد لم معرفة الملك فى حق الشاهد سوى اليد بلامنازع لان عامة ما في الباب أن يعاين أسب أب الملك من الشراء وغسره وذلك راجع الى المدلان المملك أبت ملكه بالمد ولامنازع واولاذلك لماصي التمليك منه من المشترى فنعت بهدذاأن لادابل على الملك سوى السدف كان معتمد الشاهد المداعت ارالظاهر عند تعذر الوقوف على الحقيقة فنعه الشهادة بالمدبؤتي الىستباج ااذلاداس للشاهدسوي المدوياج امقتوح وهي مشروعة فايؤدى الحانتنا مافهوالمنشى وعنأبي بوسف رجسه اللهانه يشترط مع ذلاأن يقع فى قلسه المه المحصل النوع علم أوغلبة نلن لان الشهادة بلاعد الاتحوز المااوناوروينا والهذاقد لورأى درة عينة فيدكناس أوكناباف يدجاهل وليسف آيائه من هوأهل لذلك لايسعه أن يشهدله عالوا يحتمل أن مكون هذا تفسيرا لاطلاف محدرجه الله بقوله وسعث أن تشهد أنهاه وقال الشافعي رجسه الله دليل الملا اليد مع التصرفوبه قال الخصاف لأن المدمسوعة الى ملك و وديعة وعارية واحارة ورهن فلاعتبار الابالتصرف فلناالتصرف أيضامتنوع الى وكاله وأصاله وشرط النسفي التصرف مع السدوان يقع فى قلبه اله له لان الاصل في الشمادة الاحاطة والتيقن لما بينا وجوابه ان العلم القطعي متعذر فيشترط فيه غابة ماعكن وهواليدلان الملك لايعرف بالدليل حقيقة وانرآ ويشتر بهلاحمال أن البائع لاعلى فلكتني الظاهر المدتسسر ااذالاصل أن تكون الاملاك في مدملا كها وكنفونتها في دغيره عارض فرجه الاصل واهذا يقضى له القاضى بالمدقضاء تراث ثم المسئلة على أربعة أقسام أحدها أن يعماين المالك والملك بأن

تشهد أنه له فشهد عسدك شاهداعدل أنه للذى في مده الموم كانهوأودعه للاول بحضرته مالم يسعك أن تشهد أم للاول فانشهديه عدل واحدوسعك أنتشهد أنه لارول قال لانعندسهادة الشاهدين يقع فقلمه أنه الس للاول فلا محمل أن بشهد أنهالاول بخالاف مااذاشهديه عدل واحد لانشهاء الواحد لارول ماكان في قلبك أنه للاول فلا يحدل الله أن عننع عن الشهادة الاأن يقع في قلبك أنهذا الواحدصادق فاذا وقع في قلمك ذلك لا يحل لك أن تشهد أنهادول ودكر فالنتق أنهاذارأى شمأ فيدائسان ووقع فيقلمه أنهله حلله أن يشهد بانهله وذكر في الحامع الصغير ادارأى متاعا أودارا فيد انسان مرآه في دغره حل له أن يشهد أنه الدوّل ولم

يذكروقع فى قلبه أنه له ولم يذكر التصرف مع البدو المعديم ماذكر فى المسقى لان البدئ قالة وكذا التصرف فلا يحله أن و عرف يشهد مالم يقع فى قلبه أنه له اه وكتب أيضا قال الولوا لجى رجه الله فى فتاواه فى كتاب الدعوى واذا ادّى المدعى دارا وشهدشه وده أن فلانا وهم اله وقبضها أو باعها منسه ولا يحتاجان الى أن يقولا باعوه وعلكه فى قول أبى حنية قلان شهادتم م يقبض المدعى الدارمن الواهب والبائع شهادة منه منه أن المداركانت فى يدالواهب والبائع في المضى ولوشهدوا أن فلانا وهب الدارمن المدعى والداركانت فى يده وم الهبة أو باع والداركانت فى يده وم المهنة ويقضى م المدى لانهمان لم يشهدوا بالملك المواهب والمائح نصافقد شهدواله بالملك حكالان الدعادة بالمدعى لانم المهدة المائد عند سبب الملك جعل دلالة على الملاك حكالان الاملاك لا تعرف الام الولهذا قالوام رأى عينا فى يدانسان لا يحلله أن يشهد بالملك بهذا الهدولوراً ويتصرف فيه تصرف الملاك من يشهد بالملك بهذا الهدار المدولوراً ويتصرف فيه تصرف الملاك من المهد بالملك لهذا الهدار المدولوراً ويتصرف فيه تصرف الملاك من يشهد بالملك بهذا الهدارة المدولوراً ويتصرف فيه تصرف الملاك من يشهد بالملك بهذا الهدولوراً ويتصرف فيه تصرف الملاك من المدولوراً ويتصرف فيه تصرف الملاك من المهد بالملك بهذا المدولوراً ويتصرف فيه تصرف الملاك المناهدة بالملك بهذا المائد المدولوراً ويتصرف فيه تصرف الملاك من يشهد بالملك بالمدولوراً ويتصرف فيه تصرف الملاك بالمدولوراً ويتصرف فيه تصرف الملاك بالملك بالمدولة بالمدولوراً ويتصرف فيه تصرف المدولوراً ويتصرف فيه تصرف المدولوراً ويتم بالملك بالمدولوراً ويتم بالمدولورا

رقولة جازلة أن شهداللاول بالملك اذا ادعاه ما على يده ) وظهر أن المراد بالملك المماولة اله فتح (قوله حلله أن شهد استحسانا) والقياس أن لا يحوزلان الحهالة في المشهود به عنه عنه الشهادة الله فتح (قوله لا يحلله أن يشهد الخ) لا يه مجازف في هذه الشهادة اله فتح (قوله في المتن وان فسر للقاضي أنه يشهد له بالتسامع أو بمعاينة المد (٢١٧) لا تقبل) قال قاضيحان في فتا وا مواف

شهدوابالملك وفالواشهدنا لانارأيشاه فىيده لاتقبل شهادتهم اه

﴿ بابمن تقبل شهادته ومن لا تقبل ك

لماذكرماتسمع فيه الشهادة ومالاتسمع شرع فى بيان من تسمع منه الشهادة ومن لاتسمع الأأنهقدم الاوللان الحل شرط والشرط مقدم كالطهارة فىالصلاة اه اتقانى وكنب مانصه قال الكمال وأخره لان المحال شروط والشرط غبرمقصود اذاته والاصل أن الممة تبطل الشهادة لقوله صلى اللهعليه وسلم لاشهادة لتهم والتهمة تثبت مرقاعدام العدالة ومررة بعدم التمسر مع قدام العدالة اه (قوله في المتنولاتقبلشهادة الاعي) أى مطلقاسواه عي قبدل المحمل أوبعده فماتحوز الشهادة فيسه بالنسامع أو لاتمجوز اله فتم وكتب مانصه والالانقاني اعلمأن شهادة الاعي لاتحوز عند أبى حشيقة سواء كان بصرا عند محمل الشهادة أعيى عندالادا وأوأعيى في الحالين وقال أبو يوسيف اذا كان الصدرا عندالعمل أعي

عرف المالك باسمه ونسبه ووجهه وعرف الملك محدوده ورآه في يده بالامنازعة أحدثم رآه في يدغيره بعد حازله أن بشم دلاد ول بالملك اذا ادعاه خاءعلى بده والشانى أن يعاين الملك دون المالك بأن عاين ملكا بحدوده بنسب الى فلان بن فلان الفلاني وهولم يعرفه يوجهه ونسبه شماء الذي نسب السه الماك وادعى أن المحدود مذكه على شخص حلله أن يشم داستحسانا لان النسب بثنت بالتسامح فصار المالك معاوما بالتسامع والملك بالمعايثة ولولم يسمع مثل هذالضاع حقوق الناس لانفهام المحجوب ومن لايبرزأصلا ولايتصور أن يراه متصرفافيه وليس هذا اثبات الملك بالنسامع واعماهوا ثبات النسب بالتسامع وفي ضمنه اثبات الماك به وهولا عمنع واغباء تنع اثباته قصدا والمثالث أن لا يعاين الملك ولا المالك والكن سمع من الناس أنهُم قالوالفلات من قلات ضمعة في قرية كذا حدودها كذاوهولا يعرف تلك الضمعة ولم يعاين يده عليها لايحلله أن يشهدله بالملك والرابع أن يعاين المالك دون الملك أن عرف الرجل معرفة تامة وسمع أناه في قرية كذا ضبعة وهو لا بعرف تلك الضبعة بعينها لا يسعه أن يشهد لانه لم يحصل له العلم عاله ودوهو شرط للشهادة على ماسفا وقوله سوى الرقسق اشارة الى أنه لا يحوزله أن بشهد في الرقبق اذأ وآهفىدهلانالر قيق يداعلى نفسه حتى اذا ادعى أنه حرالاصل كانالقول قوله فلايشت لغمره علمه يدعلى الخقيقة حتى يعتبر لاطلاق الشهادة بالملك ولايمكن أن يعتبر فيسه التصرف وهو الاستخدام لاطلاق الشهادة لان الحرأ يضايستخدم طائعا كالعبد فلا يصلح دليلاعلى للك وفى الكافى عن أبي بوسف ومحد رجهماالتهأنه يجوزله أن يشهدفي الرقيق أبضا وفي الهداية حعل ذاكعن أبى حندفة رجه الله ووجهه ان المدداسل الملك مطلقاً الاترى أن من ادعى رفيقافى دغيره ودواليديد عيمة لنفسه كان القول اذى المدلان الظاهر شاهدا وبالملك وهوقمام يدوعليه هذا أداكأن الرقيق بمزايه مرعن أفسه ولم يعرف بالرق وأن كانلا يعسبرعن نفسمه أو كان معروفا بالرق عازله الشهادة بالمك اذارآه في يده لان الرفيق أوالصغير الذى لايعبرعن نفسه بكون في يدغيره الدلايد العلى نفسه فصاركسا ترالاموال قال رجه الله (وان فسر القاضى أنه يشهدله بالتسامع أو ععاينة اليدلانقبل) أى نسرالة اضى انه يشهد بالتسامع في موضع بجوز المالشهادة بالتسامع أوفسرا ته بشهداد بالملك رؤ سهفيده في موضع يحو زاه الشهادة برؤ يته فيدهان التسامع أوالرؤ ية في المدمج قر زالشهادة بالملك والقاضى بلزمه القضاء بالملك بالشهادة اذا كانت عن عيان ومشاهدة أواطلاق لاحتمال المشاهدة فيحمل علمه أمااذا كانتعن تسامع أورؤيه فى يده فلا نزيده علما فلا يجوزاه أن يحكمها ألاترى أنه لا يجوزاه أن يحكم بسماع نفسه ولونوا ترعند لده ولاير وبه نفسه في يد انسان فأولى أن لا يحوز بسماع غروأو رؤية غرووهذالان القضاء يجب ما تحب بدالشهادة وفيمالا تجب لايحب فكذا ينبغي أن لاتحو زالشهادة فمالا يحوز القضاء به الاأنا استحسنا في المواضع التي تقدمذ كرها المضرورة التيذ كرناهاو بقي القضاعلي أصل القياس قال رجمه الله (وانشهد أنه حضردفن فلان أوصلى على حمازته فهومعاينة حتى لوفسر القاضى قبل الانه أم يشمد الاعاعام فوجب قبولهالدخوله تحت قوله تعالى الامن شهد بالحق وهم يعلون وقال تعالى ومأشهد نا الاعاعلنا وانته أعلم

﴿ بابمن تقبل شهادته ومن لا تقبل

قال رجمة الله (ولا تقبل شهادة الاعمى) وقال زفر رجه الله تقبل فيما يخرى فيده التسامع وهورواية

(۲۸ - زبلعی رابع) عندالشهادة تقبل شهادته فی غیرالدودوالقصاص وهوقول مالكوالسُافعی وان آبی ایلی كذاذكر انظلاف فی الختصروالخصر و كذاذكر خلاف آبی بوسف فی أدب القاضی وفی الاسرار ولكن ذكر شمس الائمة فی شرح أدب القاضی خلاف آبی بوسف كذلك و كرول محدمع أبی بوسف ولم ذكر القد وری خلاف أبی بوسف بل ذكر الستالة بلاخلاف كاتری ولكن قال فی الكناب السمی بالنقر بب قال آبو بوسف تقبل الی هذا فی الكناب السمی بالنقر بب قال آبو بوسف تقبل الی هذا

لفظالتقريب م قال في عوقد ذكراب شعاع عن أبي حديثة وزفر حواز شهادة الاعمى في النسب لان ذلك عمايقع بالاستفاضة ولا يحتاج في هالى نظر ومعاينة كذا في التقريب وقال في الاسرار وعند زفر يجوز تهادة الاعمى في المحاشهادة بالاستفاضة كانسب والموت و به قال الشافعي وهو رواية عن أبي حديثة كذا في الاسرار اله في فرع المنف في قال الولوا لحي رجه الله في أواخر الفصل النااث من كثاب أدب القاضي مانصه ولو تهد ذي على ذي ولم سفذ الحاكم الشهادة حتى أسم المشهود عليه فالشهادة تبطل لان الشهادة اغم فالحمر حجة عندا تصال القضام بها وعندا تصال القضام بها الشهود عليه بعد الحكم فالحكم عندا تصال القضام بها وعندات المالا المدود لان الامضاء في باب الحدود من القضاء فصار الاسلام قبل الاسلام قبل القضاء كذا القضاء وكذا القضاء وكذا القضاء وكذا القضاء في المنافقة الم قال الولوا لحي بعدهذا فوا تدجة فلتنظر عمة اله قال الولوا لحي قبل الفصل الرابع من كناب الشهادات (١٨٨) نصرانهان شهدا على نصراني بقطع مدا وقصاص ثم أسلم المشم ودعليه وعليه وعليه الفضاء عبد الفضاء

عن ألى حدمة وحده الله لانه يساوى البصر في السماع اذلاخل ف سمعه وقال أو يوسف والشافع رجهماالله يحوزاذا كان بصيراوةت التعمل اصول المقصود بالمعاينة وهوالعطم والاداع يختص بالقول ونسانه صحيح قصيح والثغريف يعصل بالنسبة كافالشهادة على الميت وفيما بين ذلك لاخلاف حفظه ولمهفت في حقه الاالاشارة وذكر الاسم يقوم مقامها عندتع فرها كافي الشهادة على المت وقال مالك تقلل شهادته مطلقا كاليصبر ولناأن الأداء يفتقرالي التمييزين الجمعن ولايفرق سنهما الابالنغة فخشى علىه التذة من من الخصم اذا المغة تشبه المغة وريمايشاركه غيره في الاسم والنسب قيكان فيهشهة وهذه الشبهة عكن التعرزعنها بحبس الشهود والنسبة لتعريف الغائب دون الحاضر فصار كالحدود والقصاص بخلاف وطءام رأته حيث يجوزله مع هذه الشبهة لانه لاعكن التحر زعنه وفيه ضرورة أيضالانه يحتاج الى اقتضاء الشهوة وبقاء النسل ولانه يقبل فيه خبر الواحد فيعقد على خبرا لمرأة وكذا اذاعي بعد الاداء قملال المكمم بالان قدام الاهلية شرط وقت القضاء لتصريحة فصار كااذاخوس أوحن أوفستى أوارتد والعماد بالله تعلى مخسلاف مااذاماتوا أوغانوالان الاهلسة تنتهي بالموت وبالغسة باقسة عملي طالها والرجهالله (والمماولة والصي) لان السهادة من باب الولاية لما فيهامن الزام الغسر والسرمعني الولاية سوى هذا والاُصل ولاية المرغ على نفسه ولاولاية الهماعلى أنفسهما فأولى أن لايكون الهما الولاية على الغير قال رجه الله (الاأن بحملاف الرق والصغر وأدّبانعدا لحربة والباوغ) لانهما أهل المحمل لان المعمل بالمشاهدة والسماع ويبفى إلى وقت الاداء بالضبط وهمالا ينافيان ذلك وعندالاداءهما أهل الشهادة قال رجه الله (والحدود في قذف وإن تاب) لقوله تعلى ولا تقملواله بمشهادة أبدا وأوائثهم الفاسقون وقال الشافعي رجه الله تقبل شهادته إذا تاب لقوله تعالى إلا الذين تابوا والاستثناء إذاتعقب حدلة بعضم امعطوفة على بعض بنصرف إلى الكل كقول القائل احر أنه طالق وعسده مر وعلسه عدة الاأن يدخل الدارفه ومنصرف إلى جمع ماتقدم ولان هذا افتراء على عسد من عمادالله تعمالي والافتراء على الله تعمالي وهو كفرلا يوجب ردالشهادة على التأبيد بل إذا أسلم تقبل شهادته فهمذا أولى ولانه لوتاب قبل إقامة الحدعليه تقبل شهادته ولاجائزان تكون اقامة الحدعليه هي الموحمة لرد الشهادة لانه فعسل الغسريه وهومطهر أيضافلا يصلح مناطالر دالشهادة فتعين الردلفسقه ولناما تلونا

نطلت لان الامضاء من القضاء في العقومات اه اقوله وكذااذاعيي بعدد الأداءقب لالحكم بمالان قدام الاهلمة شرطانخ) والالتقاني اعلم أن الشاهد اذاعي أوخرس بعدأداء الشهادة قيل الحكميمالم يجزال كربهاءندأى حنيفة ومحد خسلافا لابي توسف كذاذ كرانخصاف الخلاف في أدب الفاضى وذكر قول الشافعي مع أبي نوسف في الاسرار ووجمه قول أبي لوسف أنه معنى طرأ بعدد أداء الشهادة فلاعنع الحكم بها كالومات الشاهدان بعدأداء الشهادة أوغاماأو حناأوعما بعدالحميها اه وكتسمانصه قال الكاكى رجه الله في المنسوط لاتجوزشهادة الاخرس لان الادامعتص الفظ الشهادة

باجاع الفقهاء حتى لوقال أنا أخبراً وأعلماً وأتدقن لا يقبل ولفظة الشهادة لا تتحقق من الاخرس وبه قال الشافعي ووجهه في قول ومالك وأحد وقال الشافعي في الاصح تقبل شهادته اذا كان له اشارة مفهومة لان اشارته حيننذ كترجة افظ الشهادة بلسان آخر وقلنا في اشارته تمهة و عكن التعرز عنها بحبس الشهود كافى الاعمى اه (قوله في المتن والمحلا والصبي والعدوالكافر على مسافر دت شهادتهم تم شهد وابعد البلوغ والعتق والاسلام تقبل لان المردود ليس بشهادته والفاسق لوردت شهادته أعادها شهادتهم شهد بما يعد المنافز و حين دوت شهادته في أعادها بعد الابانة لا تقبل ولوشهد المولى لعبد مثم أعادها ولا من المنافز وقد تعملها حال الوقي العبد مثم أعادها ولا من المرافق وقد تعملها حال الوقي المنافظ الشامل اه اتقانى وكتب ما نصح قال الولوالي وجه الله في أو خر الفصل الثالث من أدب القاضى ولو كانت عند الذي شهادة على المسلم فأسلم الذي وشم دعلى السلم جازت شهادت لأن الاسلام شرط لاها بية الاداء في الاداء اذا وجد اه

(قوله الإحلان المحدال) شهادة المحدود في السرقة وغيرها من الجنايات سوى المحدود في القذف تقبل اذا تاب فرق بين هذا وبين شهادة المحدود في قذف اذا تاب حيث الاتقب لوالفرق ان ردااشهادة لهؤلاء كان الاحل (٢١٩) الفسق و بالتوبة يرتفع الفسق

الأأماسهادة المحدود في القذف اغالاتقسل لانهمن تمام الحدوأصل الحدلار تفع بالتو يةفكذاماهمومين عامه اه ولوالح في أواخر القصل الثالث من أدب القاضى (قوله بعد النوبة) زائدمفسد كذا يخط فارى الهدامة رجه الله وقد شطب في نسيمته على قوله بعسد النوية وقدشاه دنه مانما فيخط الشارح رجهالله قال في الدراية مانصيه وفي المسوط والصيم من المذهب عندنا أنهاداأ فام أربعية من الشهودعيلي صدقه بعدالحدعلمه تقبل شهادته اه وهو کاتری بؤيدما قاله قارئ الهداية أه وقدوله في المن الاأن محدالكافرفى قذف) اعلم أَن الذمي إذاحة في قذْف لم تحزشهادته اعسددال على أهل الدمة ثماذا أسلم عادت شهادته على أهــل الذمــة وعلى أهل الاسلام جدما اه عامة (قوله ولاالاحير الناستأجره فالقاضعان رجهالله في فناواه اداشهد الاحمرلاستاذه بشئ اختلفت الروامات فمهذكر في كتاب الكفالة اله لا يحور وذكرفي الدمات أحسرالقاتل اداشهد على ولى القسل بالعقو حازت شهادته وذكر

ووجههان الله تعالى ردشهادته على التأبيد فن قال هوموقت الى وجود التوبة بكون ردالما قتضاء النص فيكون مردودا والقياس على الكفر وغسره من الجراع لا يجوز لان القياس المخالف النص لا يصم ولان ردالشها دممعطوف على الجه لةالمنقدمة وهي حدفكذاهذا فصارمن تمام الحد إذا اعطف الرشتراك وتغايره مابالا مروالنهى لاعنع من ذلك كفولهم احلس ولاتتكام فكان المكل عزاء جوعته ولانساران الجلة الاخسيرة معطوفة على مأقبلها لان ماقيلها حدود ولهذا أمر الاعمة به وقوله وأولئك هم الفاسقون الدس بحدوا غاهوا خبارعن وصف قام بالذات فلا يصل حدالان الدريقع بفعل الاعمة لا يوصف قام بالذات فلا يتصرف الاستثناه الى المسعرولو انصرف لبطل المدولم بقل به أحد فتسن يرذ النالواو في قوله تعالى وأواثثهم الفاسقون واونظم لاواوعطف فمكون منقطعاءن الاول فينصرف الاستثناءالى مايليه ضرورة كقوله تعالى والراسخون في العرا ألاترى انه لا يصلح حزاء لحريمته والحلد وردالشهادة يصلعان اجزاء لان كلواحدمنهمامؤلم زابرعن ارتكاب هذه الحرعة فصار ردالشهادة فطعاللا لة الجانية معنى وهى اللسان كقطع المدحقمقة في السرقة فصار الردمن عمام الحدوا لدلاير تفع بالتو به فأذالم تسكن الواو العطف لاينصرف الاستثناء إلى الجمع بخلاف ماذكرمن المثال لان الواوف العطف ألاترى ان كلها جمل انشأ يهقيتوقف كلهاعلي آخرهاحتي إذا وجمدا لمغبرفي الأخبر تغير البكل والقياس على الكفر وغيره متنع لفقد شرطه وهوأن لايكون في الفرع نص عكن العلبه وهنانص على التأبيد فكيف عكن القياس عليه ولاحائز أن يكون ردشهادته افسقه لان الثابت بالنص في خبر الفاسق هو التوقف قوله تعالى انجاء كمفاسق بنيافتسنوا الاالرد ولانهلو كان الردلاجل فسقه للزم عطف العلة على حكمهاوهو الا يجوز فتبين مذاان ردالشم أدة لاحل انه حد لاالفسق ولهذا لوأقام أربعة بعدما حد على انه زنى تقبل شبادته بعدالتوية فى الصحر لائه بعداقامة البينة لا يحدف كذا لا تردشهادته قال رجه الله (الاأن يحدّ الكافر فى قذف عُ أسلم فانه تقبل شهادته يعد الاسلام لان هذه شهادة استفادها بعد الحد بألاسلام فلم يلحقهاردلان التى ردت غسرهذه ألاترى أن المردودة لاتقبل على المسلم وهذه تقبل فرد الأؤلى لاترتد الشانية بخلاف العبدإذا حدثم أعتق حيث لم تقبل شهادته لانتل بكن له شهادة على أحدوقت الجادفلم بتمالرد الابعد الاعتاق فى حقه فلا يتصور قبولها من غيراقامة البينة على المفذوف انه زقى على مامن وهذالان الردمن تمما الدفق الكافر عف حال كفره وفى العسدلم يتم الابعدا الرية ولوضرب الذمى في حدالقذف سوطافأسلم غضر باليافي بعدالاسلام تقبل شهادته لانردالشهادة من تمام الحدوالموجود بعدالاسلام أيس بعذبل هو بعضه فلابترتب عليه ردالشهادة وعن أبى حنيفة رجه الله تعالى انهاذا ضربالسوط الاخسر بعدالاسسلام لاتقيل شهادته لانا الحكم اذاتعلق يعلة ذات اجزاء تعلق الحكم بالجزءالأ خسيرا عرف في موضعه وعنه أنه إذا ضرب الاكثر بعد الاسلام لا تقسل شهادته وان كان دُون ذلك تقبل لان الد كترحكم الكل وفي المسوط لاتسقط شهادة الفادف ما أيضرب عام الحدلان اقامة الحدمسقطة الشهادة والجدلا يتعزأ فادونه لايكون حدابل يكون تعزيرا وهولا يسقط الشهادة وروى عنسه الم السقط اذاأ قيم عليه الاكثر وروى عنه الهاذا ضرب سوطا سقطت شهادته وهي نظير مسئلة اسلام الذى في حالة الحد على ما يينا قال رجما لله (والولد لا يو يه وحد يه وعكمه واحد الزوجين اللا خروالسيدلعبده ومكاتبه) القوله عليه الصلاة والسلام لاتقب لشمادة الولدلوالده ولاالوالدلواده ولاالمرأة لزوجها ولاالزوج لامرأته ولاالعبداسيده ولاالولى لعيده ولاالاجيران استأجره ولان المنافع ابين هؤلاءمتصلة واهذالا يحو زأدا بعضهم الزكاة الى بعض فتكون شهادة لنفسه من وجه فلا تقبل ولا

الخصاف انشهادة الاحسرلاستاذه مردودة وهي رواية المسن عن أي حييفة رجه الله قالوا أن كان الاحرمشة كالمحوزشهادته في الروايات كالهاوماذ كرف الديات محول على هدا الوحه وان كان أحر وحدمشاهرة أومسانهة أومياومة لاتفيل شهادته لاستاذه لاف تجارية ولافي شئ آخر وماذ كرف الكفالة محول على هذا كذاذ كر الناطئي والامام الصدر الشهيد ووجهه ظاهر لان أحير الوحيد

يستى الإجرالا بالعرز الذى عقدت عليه الاجارة فاذالم يستوجب بشهادة أجراا تنقت التهمة عن شهادته ولهذا جارالشترا فلا يستوجب عند شرطها وهوالعدالة اله (قوله وقيل المراديه الاجيرمشاهرة لانه أحيرخاص) قال في خلاصة الفتاوى ولا تجو وشهادة الاجير لاستاذه أراديه التابذانة اله (قوله وقيل المراديه الاجيرمشاهرة لانه أحيرخاص) قال في خلاصة الفتاوى ولا تجو وشهادة الاجير لاستاذه أراديه التابذ الفاس والتابذ الفاص الذي وأكلمته وفي عياله وأيس له أجرة معلومة أما الاحيرالشترك اذا شهد المستأجر تقبل وأما الاجيرالوحد وهو الذي استأجره مهاومة أومشاهرة أومسائه قاجرة معلومة لا تقبل المهنالفظ الخلاصة وذلك لان منافع الاجير الواحد مستققة السناج والمدالات شهادة باللاجرة الشهادة وذلك لا تشهادة بالاجرة وذلك لا تشهادة بالاجرة وذلك لا تشهادة بالاجرة وهدذا معنى قوله في المتناجر عليها أي على الشهادة وذلك لا تشهادة المنافعة المنافعة اللاجرة وهدذا معنى قوله في المتنافع المنافعة ا

فرق بن ان يكون على العبددين أولم يكن لان له حقافي ماله كفما كان والمراد بالاحد برفي الحديث التليذا لااص الذى يعدضر راستاذه ضرونفسه ونفعه نفعه فعيفه وهومعنى قوله عليه الصلاة والسلام الاشهادة القانع بأهل البيت وأصل القنوع السؤال والمرادمن بكون سعاللقوم كالخادم والاحمر والتابع لانه بمنزلة السائل يطلب معاشمهم وهومن القنوع لامن القناعة وقيل المرادبه الاجير مشاهرة لاندأ حديرخاص فسستوحب الاجرعلى منافعه فاذاشهدله في مددة الاجارة يكون كانهشهدله بأجرومالك رخمالله يخالفنا فىقرابة الولادهو يعتبرها بالشهادة عليهم والشافعي رجه الله تعسال يخالفنافي الزوحين فيقول لاقراءة بنهما والزوحمة قدتكون سبباللتنافر والعداوة وقدتكون سيبالليل والايثار فصارت نظيرا لأخوة وأهذا محرى القصاص ستهما والمنس بالدين ولامعتبر بالمنفعة الثابتسة ضمنا كافي الغريج إذاشه دلمد يونه المفلس ولنامار وينامن الحديث ومابينامن المعنى وهوان النافع يبنه مامتصلة ولهذا يعدأ حدهماغنيا بغنى صاحبه وقبل هوالمراد بقوله تعالى و وحدل عائلا فاغني أيء ال خديجة فاذا كانهذافي الزوحين ففي الولادأوني وروى أن الحسن بن على رضي الله تعيالي عنهما شهداء في مع فنير عندشريع ردرعله فقال شريح لعلى اتت بشاهدا خوفقال مكان السن أومكان فنبرفقال لابل مكان الحسن ففال أماسمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العسن والحسين هماسيدا شباب أهل الجنة قال سمعت لكن إئت بشاهد آخر القصة الى آخرها وفيهاأنه استعسسه و زاده في الرزقة ومسله عنا الايقدح فالعدالة لانه إغالا يجوز الكونه شهادة لنفسه من وجه وشهادة المرانفسه غسر مقبولة قال رجهالله (والشريك لشريك فماهومن شركتهما) لائه شهادة النفسه من وجه لاشتراكهما فيه وهذا لانه وصبرشاهدا لنفسه في المعض وشهادة المرء لنفسة غيرمقبولة فاذا بطل في نصيبه بطل في نصيب شريكه أيضًا لانماشهادة واحدة فلا تهزأ ولوشهد له عاليس من شركتها تقيل لانتفاء التمو فقال ف التهانة هذا في حق الشريكين شركه عنان ظاهر وأماشهادة أحدالمتفاوضين لصاحبه فلاتقبل الافى الحدود والقصاص والنكاح لاتماعداهامشترك يبنهماوهذاسهوفانه لابدخل فىالشركة الاالدواهم والدنانير ولابدخل فيه العقار والاالعروض ولهذا قالوا لووهب الاحدهما مال غيرالدراهم والدنان براان تبطل الشركة لان المساواة فيه ليست بشرط قال رجه الله (والخنث) أى لا تقبل شمادته وهو الذى في كلامه لين وتكسر وصراده اذا كان يتمد فلت تشبه المالنساء وفي عرف الناس هوالذي يباشر الردىء من الافعال ويلن كالامه عدا كلذلك معصية فلاتقبل شهادته لقوله عليه الصلام والسلام لعن الله المؤنثين من الرجال والمذكرات

وقال الفقمة أبواللمثفي كاسالعمون فالعمدفي رخلاستأجر وماواحدا لم مكتب المحشى (قوله ومالك رجمه الله مخمالفتا) قال الكاكي ماوحـدته في الكشالشهورة لاصحاب مالك أه ووال النأبي للي والثورى والغفي لأنقبل شهادةالزوحةلزوجهالان الهاحقافي ماله لوحوب نفقته فيه وتقبل شمادة الزوج لهالعدم التهمة اه قاله الكاكى اه ويقولنافال مالكُوأحد اه إقوله ولا معتبر بالمنفعة الثانية ضمنا كافى الغريم اذاسم داد ويه الفلس) قال في فتماوى قاضفان وبحورشهادةرب الدين الديونه بماهومن جنس دينه كذاذ كره في الوكالة والحامع ولوشهد لمدويه بعدموته عال أرتقيل شهادته لان الدين لا يتعلق عال المدنون في حماته ومتعلق

بعدوفاته اله (قولة قنبر) قنبر عسق العلى كرم الله وجهه وهو بفته القاف والباء وأما جدسيو به قبض القاف وقتم من الباء فسيبو به هو عم عروب عمان بن قنبر اله (قوله قال أماسمه من) أى قال على اله وكتب ما نصه وكان من رأى على رضى الله عنه قبول شهادة الولا لواله ه الرفع المنافق المنافق المرافع المنافق ال

وزبرى رحلدين لايشهد مالز ورف المرددت شهادته قال لاني معتمد موماقال الخليفة أناعسدك فأن كانصاد قافلاشهادة للعيد وان كان كاذبافك ذلك أيضا لانه اذألم سالف معلسك بالكذب فلاسالي في مجاسي أنضا فعلدره الخلمفة اه كاكىسنأتى هـ ذه الحكامة في كارم الشارح عندقوله والعال (قوله في المتنوم دمن الشرب على اللهو) قال الاتقاني رجمه الله ونقل الساصعي في مريد أدب القاضي عين الخصاف فقال ولا تقبل شهادة قطاع الطريق والاصوص وأصحاب الفيحور بالنساء ومن يعل عل قوم لوط ومن شرب الحرومن سكرمن النسدلان هؤلاء فساق ولم يشترط الخصاف إفى شرب الخرالادمان كاترى

من النساء وأمااذا كان في كلامه ابن وفي أعضائه تكسر خلقة ولم يشهر بشيء من الافعال الردية فهو عدل مقمول الشهادة قال رجه الله (والنائحة والمغنمة) لانه علمه الصلاة والسلام نهي عن الصوتين الاحقىن المغنسة والذائحة أطلقه في حق المرأة ولم يقيد وبكونه انغني للناس وقيده به في حق الرجل لان انفس رفع الصوت مرام في حقها بخد لاف الرجل على مانه بن قالوا المراد بالنائحة هي انتي ننوح في مصيمة غيرهالانج اترتكب المحظو رات لاحل الطمع في المال وتحدله مكسمة أما التي تنوح في مصمتهما فلا تسقط عدالتها قالرجهالله (والعدو إن كانتعداوته دنيو مة) لان المعاداة لاحل الدنيا حرام فن ارتكم الايؤمن من التقول عليه أمااذا كانت العداوة دينية فتقبل شهادته لانهامن التدين فتدل على وقوة دينه وعدالته وهذالان المعاداة قدتكون واحبه بان رأى فيهمنكرا شرعاولم ينته بنهيه والذي يوضيح النهذا المعنى أن المسلمن مجمعون على قبول شهادة المسلم على الكافر والعداوة الدينية فاتمة بينه ما فاوكات مانعة لماقيلت قال رجه الله (ومدمن الشرب على اللهو) أى مداوم شرب المرااحل اللهولان شربها كيبرة وفي انكافي قال إغباشرط الادمان امكون ذلك ظاهر امنه فانمن شرب الخرسرا ولايظهر ذلك منه لا يخرج من أن يكون عدلاوان شرج أكثراوا غالسقط عذالته اذا كان يظهر ذاكمنه أو يخرج سكران فملعب بهالصعمان فانهلام ووقلف لهولا يحتر زعن الكذب عادة وقال فالنهامة اطلاق الشرب على اللهو في حق المشروب المتناول جمع الاشر به المحرمة من الجسر والسكر وغيرهما فان الادمان شرط فى الجرأ بضافى حق سقوط العدالة وذكر في فتاوى قاضيحان لا تقسل شهادة مدمن الجرولا مدمن السكرلانه كميرة ثمذكرمثل ماذكر في الكافي وذكر في النهامة معزيا الحالذ خبرة لاتحوزشهادة مدمن الخسرتم قال أشرط الادمان ولم رديه الادمان في الشرب واغدا أرّاديه الآدمان في السية يعني يشرب ومن نيته أن يشرب بعد ذلك اذاوحده ولا تحو زشهادة مدمن السكر وأرادبه السكر بسائر الاشرية سوى الجرلان المحرم في سائر الاشرية المسكر فشرط الادمان على السكر والمحدر مفي الجرذفس الشرب فشرط الأدمان على الشرب وكذلك من يعلس معالس الفعور والشرب لاتقبل شمادته واتم يشرب لانه تشيهبهم ولم يحستر زأن يظهر عليه مايظهر عليهم فلا يحتر زعن شهادة الزور قال رحه الله (ومن يلعب بالطنبور) لانهمن اللهو ويقال بالطيور وهوأ بضامت لهو تورث الغفلة أيضاوقد قال عليه الصلاة والسلام ماأنامن ددولا الددمي ولان الغااب فيه أن يصعد ألى السطوح ليطير طيره فينظراني

ووجهه ان نفس شرب الجريوحب الحدف وحب ردالشهادة وشرطشهادات الادمان فقال ولا تقبل شهادة مدمن الجريومدمن السكر وفائد تعانه اذاشر بفي السرلات شقط عدالته قال صاحب الاجناس وهذا شرط صحيح لانه متى دام عليه فهومقيم على معصمة وان أم معمله فهو تأثب نادم اه وكذب ما نصه قال الشيخ أبو فصر الاقطع رجه الله فالمان ادمن الشرب على غيراه و ولم يسكر وهولا يعتقد تحليلة فشهاد نه مقبولة لأنه لم وجدم ته ما يوجد منه ما يوجد منه ما يوجد منه ما يوجد منه ما يوجب القسق ولا يترك المرودة اه وكذب أيضا ما نصه قال الخيازى في حواشي الهدامة واغالم أراد به غير شارب الخرلان شارب الخرص دود الشهادة على كل حال فلاحاجة الى الطال شهادته الحسر بهاعلى اللهو اه (قوله وكذلك من يحلس مجالس الفعور الجانة على الشرب وان لم يسكر لان اختلاطه بهم وتركم الامر بالمعروف يوجب سقوط عدالته وان لم يكن نفس الجاوس فسقاف لا تقبل شهادته اه اتقانى (قوله وقد قال سلى الله عليه وسلم ما أنامن دولا الدمنى) الدالله و واللعب نفس الحياس فسقاف لا تقبل شهادته اه اتقانى (قوله وقد قال سلى الله عليه وسلم الأنامن دولا الدمنى) الدالله و واللعب

وهى محذوقة الام وقد استعلت مترمة ددى كندئ وددن كبدن ولا مخلوا نحذوف أن يكون ماء كقولهم بدفى دى أونونا كقولهم ادفى الدن ومعنى تشكير الدد الشماع والاستغراق وان لا بهق منسه شئ الأوهو منزه عنده أى ما أنافى شئ من اللهو واللعب وتعريفه فى الجالة الثانية لانه صارمه هودا بالذكر كأنه (٢٢٢) قال ولاذلك النوع منى وإغمال بقل ولاهومنى لان الصريح آكدواً بلغ اه ابن

عورات النساءوه وفسق ولوكان يقتني المام فيبته لمستأنس به لالمطبر فلا باس به ولاتسقط عدالته عشادلان امساك المهام في السوت مماح ألا ترى أن الناس يتخسفون مروح المحمام من غسر فسكر إلااذا كانت تحرجامات أخر علوكة لغرره فتفرخ في وكرهاف أكل و يدع منه لانه ملك الغرير فلا محل لهذاك وتسقط عدالته بذاك قال رجهالله (أو يغنى الناس) لانه يجمع الماس على لهو واحب ولا يخلوعادة من ارتكاب كبيرة بالمحازفة والكذب وقيد مبكونه يغنى للناس أي يسمعهم لانه لو كان لاسماع نفسه حتى مريل الوحشية عن نفسه من غيران يسمع غيره لاباس به ولاتسقط عدالته فى الصير لماروى أنالبراء بن مالك دخل علمه أخوه أنس بن مالك وهو يغني والبراء بن مالك كان من زهاد العصابة رضى الله تعالى عنهم وان أنشد شعرافه وعظ وحكمة فهو عائر بالانفاق وإن كان فيهد كرام أة معينة فان كانت ميتة أوكان فسه ذكر امر أدغير معيشة فلابأس به وان كانت معينة وهي حية يكره ومن المشايخ من أجاز الغناء في العرس ألاترى أنه لا بأس يضرب الدف فسيه إعلانا النكاح وقد عال عليسه الصلاة والسلام أعلنوا النكاح ولوبالدف ومن مشايخنا من قال إذا كان يتغي ليستفيد به نظم القوافى ويصير بهفصيح اللسائلا أسبه ومن المشايخ من كرهه مطلقا ومن المشايخ من أباحه مطلقا ونعن سنا العصيم من ألا قاويل بحمد الله تعالى وكرمه قال رجه الله (أو يرتكب ما يوجب ألحد) لانه من الكائر ومن يرتكم الايبالى بالكذب وكلمن برتكب الكائر ترتشهادته واختلفوا فى الكبيرة فقال أهل الحجاز وأهل الحديث هي السبع المذكورة في الحديث المشهور وهي الاشراك يالله والفرار من الزحف وعقوق الوالدين وقتل النفس العسرحق وبهت المؤمن والزنا وشرب اللسر وزاد بعضهم عليهاأ كلالر باوأ كل مال اليتم بغيرحتى وفال بعضهم ماثبت مرمسه بدارل مقطوع به فهبى كبيرة وقال بعضهم مافيه محد أوقتل فهوكبيرة وقيل كل مأأصر عليه مالمر فهوكبيرة ومااستغفر عنه فهوصغيرة لقوله علمه الصلاة والسلام لاصغيرة مع الاصرار ولا كسرة مع الاستغفار وقال بعضهم كل ما كانعدا فهوكمرة والاوحه ماذكره المتكلمون أن الكمرة والصغرة اسمان إضافمان الابعرفان نذاتهما وإغمايع رفان بالاضافة فكل ذنب إذانسته إلى مادونه فهوكم سرة وإذانسته إلى مافوقه فهوصغيرة وقال بعضهم كلمعصمة أوعدعلمافي القران أوفى الحديث المشهور عنعقبول الشهادة لان شاهد الزورموعود علسه فن رتكب مثله من الذؤو سرتكبه فصل داسلاعلي أرتكابه الكذب لان من ارتكب شدأ من الحرمات ارتك نظره عادة وقسل إذا ارتكب مأبكون شنيعاعادة فليس بعدل وقيل ما كات وامالعينه فكبرة والاقصغيرة وقيل ماسمي في الشرع فاحسة فكبرة قال رجه الله (أويدخل الحام بغير اذار ) لأن كشف العورة حوام وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الناظر والمنظور ورأى أورخنيفة رحماله رحلافي المام بغرازا رفقال

ألاأيماالناس خافوا إلهكم \* ولاتد خاوا الجام من غرم أرد

وذكرالكرخى انمن عشى فى الطربق بالسراو بل وحده السعليه غيره الانقبل شهادته الانه تارك الروعة الالرجه الله وأويا كل الرباك المن الكائر وشرط فى الاصل أن يكون مشهورا بهوذاك بالادمان الانه الاعكن التحرز عن العقود الفاسدة وهور بالمخالف أكل مال اليتم حيث الايشترط فيه الادمان الان التحرز عنسه مكن والانه لم مدخل في ملكه وفى الربايد خل في شترط فيه الادمان قال وجه الله (أو يقام بالنرد والشطرنج أو تقو ته الصلاة بسبهما) لان كل ذلك فسق وكذا إذا كان يكثر عليه الحلف كاذبا

أن المسراء عن مالك دخيل علمه أخره أنس فالك وهو بغدى وكان الراس مالك حسن الصوت أه الاصابة (قوله والاوجه ماذ كرمالم كلمون الخ) قال فى الدراية وقدل أصير مافيه مانقل عن اللوائي ما كان شنيعا بين السلمن وفيه هتك حرمةالله والدينفهو كبسيرة وكذاالاعانةعملي المعاصى والفعوروالحث عليها من ملة الكاثر كذا الدخيرة والمسط اه (فوله في المستن أو دخرل الحام الخ) قال قاضيفان ولا شهادة من يدخــل الحام بعسرازار اذالم يعسرف رجوعه عن ذلك اله (فوله لان كشف المورة حرام) أى ومن تسكب الحرام فاست فلاتقبل شهادته اه اتقانی (قوله فى الشرحمن غسرمترر) الذى سمعتمه من شيخي العملامة الغزى رسمه الله الاعترر اه (قوله وشرط فى الاصل أن وي مشهورابه) لانهادالمبكن

الأثمر رجمه الله (قوله ولو ا

كان رقمني الجمام في سمه

الن أولجل الكتب كافي

د بار مصروالشام اه قارئ

الهدالة (قوله لماروى

مشهورابه فطريقه المهمة وعداله مظاهرة فلا نبطل بهمة معصية لم تتعقق اله عابه (فرع) قال الناصحي في لان بهذيب أدب القاضي حكى عن أى الحسن أن شيخ الوصارع الاحداث في الجامع لم تقبل شهادته لان هذا سخف وان لم يحكم بفسقه لذات الها أنق الم المعراج الدراية الم المعراج الدراية

(فوله وقال عليه الصلاة والسلام وملعون من ولعب بالنرد) وهو حرام بالاجماع الهقاري الهذابة (قوله فلا تردشها دته مالم ينضم المه أحد المعانى الثلاثة) قال الاتقانى أما اذالم وحد أحده فه ولعب بالشطر بج وحافظ على الصلاة في وقته اولم يقامر على ذلك ولم يحلف بالسكذب فانه لا تسقط شهادته وذلك لان العلمة المختلفوا في حرمة اللعب بالشطر بج وإباحته عند انعدام هذه المعانى فعلى قول مالك والشافعي يحدل كذا نقل مدهم ماشمس الائمة السرخسي في شرح أدب القاضى في باب المسئلة عن الشهود ولان الناس لا يعدونه من المكائر ولا يستخفون صاحبه فلا تردشهادته اله (قوله في المن أو بمول أو يأكل على الطريق) . (٣٣٣) أى بمرأى الناس لانه تارك

الروءة اه قارئ الهدالة (قوله وكذالانقبلشهادة أمن مأكل الخ) والذي وحدمه بخط شيخنا مكتويا بعد بأكل أو بشرب اه وكتب مانصه (قوله وكذالانقمل شهادة ألخ قال الكاكى لانه لاىفعل دلائمن كان لهمروءة وكلفعل فمهترك المروءة توحب سقوط شهادته بلاخلاف بينالاغة الاربعة حتى لومشى في السوق أوفى مجامع الناس بسراويل واحد لاتقبل شهادته وكذامن عدرحله عنسدااناس أويكشف رأسه في موضع لاعادة فيه مايحنده أهل الروآت (فوله فالمتنونقل لاخمهوعه الخ) وذلك العموم قوله تعالى وأشهدوا دوىعدل منكم فمعمل بعومه الاماورد التفصيص بالدايسل اع اتقالى (فوله في المناوأهل الاهوام) قال الانقانى أراد بأهل الأهواءأ صحاب البدع كالحارجي والرافضي الحرى والقدرى والمسه والعطلو يسمى أهل البدع أهـ لاهواء لملهـم الى

الان كل ذلك من الكائر وقالوا في النرد تردشهاد ته جمير داللعب فيه من غير اشتراط القمار ولاغيره لان نفس اللعب فسه فسق وقال عليه الصلاة والسلام ملعون من بلعب بالترد ومن يكون ملعونا كمف كون عدلا مخلاف الشطريخ لان الاحتهاد فيه مساعا فلاتردشهادته مالم ينضم إليه أحدالمعاني الثلاثة التي ذكرناها آنفا فالرجه الله رأو ببول أويا كل على الطريق أويظهرسب السلف) يعنى الصالحين منهم وهم الصعابة والتابعون والعلماء كابى حنيفة وأصحابه لأن هده الاسساء تدل على قصور عقله وقلة مروءته ومن لمعتنع عن مثله الاعتنع عن الكذب عادة بخلاف ماإذا كان مخفى السب وكذا لاتقال شهادة من يأكل في السوق بن أندى الناس لماذكونا وقال بعض المشايخ لانقب ل شهادة أهل الحرف لكثرة الاعان الفاجرة منهم وأكثرهم على اتها تقبل شهادة من عرف منهم بالعدالة ولانقبل بمن مكثرشتم أهله ولاممن بشتم الناس قال رجه الله (وتقبل لاخيه وعممه وأنويه رضاعا وأم امرأته ونتما وزوج نتمه وامرأة أسمه وابنه كان الاملاك بننهم متميزة والايدى منحيزة ولاسطوة لمعضهم في مال المعض فلاتحقق التهمة مخلاف شهادته لقرابته ولاداأ وأحدالو حن للا تجرعلي ماسنا قال رجهالته (وأهل الأهواء الاالخطاسة) وقال الشافعي رجه الله لا تقبل شهادة أعل الأهواء لا نهم فسقة إذا نفسة من كحيث الاعتقادا غلظ من الفسق من حيث المعاطى ولاشهادة للفاسق ولناأن الفاسق إنما تردشهادته لتهمة الكذب والفسق من حيث الاعتقاد لا مل على ذلك بل ماأوقعه فسه الا تدينه ألاترى ان فيهم من لكفريالذنب وفهممن يجعل منزلته بين الاع انوالكفر فمكون هوأ قوى اجتناباعن الكذب دراعن الخروج من الدين ولانه مسلم عدل لا يتعاطى الكذب فوحب قبول شهادته قياسا على غرصاحب الهوى وهواءعن تأويل وتدين فلا أبطل عدالته به كن يستبيح المثاث أومتروك التسمة واستدل محدرجه الله على قبول شهادته فقال أرأيت ان أحماب رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعدوام عاو معلى مخالفة على رضى الله عنه ولوشهدوا بين يدى على أكان يردّشهادتهم ومخالفة على بعدعه ان مدعة وهواء فكيف الخروج علمه بالسيف ولكن لما كان عنده تأويل وتدين لم عنع قبول شهادته وشرط في الذخيرة القبول شهادته أن يكون هوى لا يكفر به صاحبه وفي النهامة ان أصول أهل الهوى سنة الحر والقدر والرفض والخروج والتشبيه والتعطيل ثم كلواحديصراتتي عشرة فرقة والخطأ بية قوممن الروافض بنسبون إلى أبى الخطاب محدث وهب الاجدع بستصرون أن بشهدو اللدعي إذا حلف عندهم أنه محق وبقولون المسلم لايحلف كاذبا فباعتقادهم هذا تمكنت شبهة في شهادتهم فلعله أقدم على الشهادة بهذاالطريق وقيل أغهم يعتقدونان منادعي منهم شيأعلى غيره يحب أن يشهدله بقية شبعته وذكر الاقطع أنهم قوم بنسب ونإلى أى الخطاب رحل كان بالكوفة قتله عيسي نموسي وصلبه بالكذائس لانه كأن رغم أن على من أى طالب الاله الاكبر وحعفرا الصادق الاله الاصغر قال رجه الله (والذمي على مثله) وقال السافعي رجه الله ومالك لاتقبل شهادة الذي على ذى مذله ولاعلى الحربي لانهم فسفة من الله تعالى فسقهم في آيات من القرآن وهوأ غلظ من الفسق تعاطيا فكان أولى بردشهادته ولان الله تعالى

هجموب أنفسهم والادليل شرى أوعقلى فالهوى محبوب المنفس من هوى الشي اذا أحبه وقد من في المدين في باب أقسام السنة أه (قوله والمناقس) كذا هوفي نسخ هذا الشرح وتبعه على ذلك الكال والذى في شرح الهذا بة الانقاني نقلا عن شرح الاقطع وصلبه بالكذاسة اله قال في معبم البلدان لياقوت الكذاسة بالضم محلة بالكوفة ولم يذكر باقوت الكذائي وقد وقفت على نسخة من شرح الاقطع معتمدة مخط شيخنا العلامة قاضى القضاة الغزى رجه الله وفصهافهم بعنى أناطا بية قوم بنسبون الى أبى الخطاب ربعل كان بالكوفة قتله عسى من موسى وصلبه بالكذاسة اه (قوله في المتن والذمي على مثله) اتفقت ملتهما أواختافت اله (قوله بين الله تعالى فسقهم في ايات من القرآن) موسى وصلبه بالكذاسة اله (قوله في المتن والذمي على مثله) اتفقت ملتهما أواختافت اله (قوله بين الله تعالى فسقهم في ايات من القرآن)

قال من ترضون من الشهداء والكافر غرم من ولان شهادة الرقسق ترقد لما أن الرق أثر الكفر فكمف تقبل شهادة من به حقيقة الكفر ولان قبول شهادته يؤدى إلى إلزام الحاكم القضاء شهادته ولا محوز أن بلزم المسلم بشهادة الكافر ولهذا لا تقبل شهادته على المسلم بالاجماع كى لا مازمه شي بتضرريه شهادة الكافر ولاتهم الاعتنبون الكذب فان الله تعالى أخر برعنهم انهم سكرون الا مات عنادامع علهم وانه حق قال الله تعالى وجد دواج اواستقنتها أنف مهم ظل اوعادا فكان ذلك كذبامنهم والكذاب لانقبل شهادته فلم يكن أه لللها كالمرتد ولانهاس وأهل الشهادة على المسلم فكذا على الكافر كالعسدلانمن كانأهلالهالالختلف منشخص وشعض وقال ان أبى اليلي إن أتفقت ملهم تقبل شهادة بعضهم على بعض وإن اختلفت لاتقبل لقوله علمه الصلاة والسلام لاشهادة لاهل ملة على أهل ملة أخرى إلاالمسلون فانشهادتهم مقبولة على أهل الملل كلهم ولناماد وى أنه عليه الصلاة والسلامر جميهوديين بشهادة يهودعليهما بالزنا وعن أبى موسى الاشعرى وجابر بن عبدالله أنه علمه (قوله وان اختلفت لاتقبل) الصلاة والسلام أحارشهادة النصارى بعضم على بعض وعليه إجماع السلف وقوله تعمال أوأخوان من غيركم أى من غديراً هل ديسكم وهوميني على قوله تعالى عاليها الذين آمنوافهد ذانص على أنشهادة الكافرمقبولة فى وصية المسلم وفى وصية الكافر أولى غانتساخه فى حق المسلم لاحل أنولا يتهم على المسلن انتسخت لاندل على انتساخه في حق الكافر القاء ولاية بعضهم على بعض لقولة تعلى والذين كفر والعضهمأ ولساءتعص والمرادمه الولاية دون الموالاة لانهمعطوف على قوله تعالى ما اكتممن ولايقهمنشى فاذابقيت ولاية بعضهم على بعض بقيت الشهادة أيضا لانهانوع ولاية لمافيها من الزام الغبرفد لذائعلى انالا تهغيرمنسوخة فيحقهم وكمف بقال ذاك وقدعل بالعض الصابة فيحق المسلن أنضافان أناموسي ألاشدوى رضى الله تعالى عنه امضي شهاد فالكافر سفى وصدة المسلم فهما ر واه أوداود والدار وطني وتعالت عائشة رضي الله تعالى عنه السير سن نفرهل تقرأ سورة الما تدة قال نعر قالت فانها آخرسو رقأ نزلت فاوحدتم فهامن حلال فأحاوه ومأوحد تقفهامن حوام فرموه رواه أجد فهد الدالة على أنها ليست عنسودة في حق المسلم أيضا والفسق من حيث الاعتقاد لاعنع القوللانه عتنع عن محظور دنه أشد الامتناع والكذب محظور في الادمان كلها والرضائدت في حق الكافر في حق المعاملات بصفة الامانة لان الله تعالى وصفهم بذلك فقال ومن أهل الكتاب من أن أمنه وفنطار يؤده المك فوجت الآية مخرج الوصف لهم بالأمانة والامانة من ضية وان الم يكن الكافر من صلى الكفره ولما كان مؤةنها في المعام لات كان مؤتنا في الشهادة لانها من أداء الامانة والفرق يشهو بين العبدان العبدليس من أهل الولاية على أحدد كالصي والشهادة من باب الولاية والكافرأهل للولاية على جنسه فتكوثأه الاللثهادة أتضاعلي جنسه والقاضي لابلزمه القضاء بقول الكافرواغ الزمه بالتقليد عندقيام الحجمة والقضا أمانة عنده فيحب عليه أداؤه كايلزمه النظر الغيب والصغادمهم ومن المسلين من غيرأن يفظر بأى سبب وجب لهم الحق وامتناعهم عن الكذب مشاهد والعناد والخودالذي حكى الله تعالى عنهم في حقمن كان في ذلك الزمان مع علهم لا يوجب أن يكون من في عصرنامهم أن يكون عالمالالتي بل الظاهر أنه يعتقد دالكفر حقاطها مديه ولوعل لاسلم وقد كان في ذلك الزمان أيضامن لا يعلم ألا ترى الى قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلون الكتاب الاأماني وقال تعالى وان فريقامنهم ليكمون الحق وهم بعارون وقولهم من كان أهلالله مادة لا يختلف بن شخص وشخص قلما اغااختلفت شهادته بين المساروالكافرلاذ كرنا ومثل هداغرمنكر شرعا ألاترىان شهادةالساعلى عدوه لاتقبل وعلى غيره تقبل وكذاشهادته لقرابته ولادا لاتقبل ولغرهم تقبل فلا يبعدرة الشهادة بالنسبة الى شخص للتهمة فكذاه فالرندلاولاية له على أحد فلا تقبل شهادته على أحد كالعبدوالصي وملل الكفركاء ماة واحدة فتقبل شهادة بعضهم على بعض وان اختلفت مالهم

منها قوله في سورة النورومن كفر تعدد للفا والملهم الفاسقون ولانقل شهادة الفاسق لقسوله تعالى ان ماء كرفاسق بأماذ تسنوا اه كشهادة الهدودي عدلي النصراني وعكسه اهكال (قوله ولناماروى أنه علمه الصلاة والسلام رحم مرودسالخ) قال الاتقانى ولناماح لت الطحاوى في شرح الآثار باسناده الى عامر الشعى عن عابرين عدالله أن الهود حاوًا الى رسول الله صلى الله علمه وسليرحل وامرأة منهم رنب فقال لهمم وسول الله صلى الله عليه وسلما الشوني اربعية مسكريشيهدون فعاردناك أن الني صلى الله عليه وسلمحق رشهادتهم عليهم اه (قوله والمرتد لاولاية له على أحدد) لانه لاديناه بقرعليه اه أتقاني (قوله في المن والحربي على مثله لا على الذي) قال في الهداية لا تقبل شهادة الحربي على الذي قال الكمال أراديه المستأمن لا له لا يتصوّر عُنروفان الحربي لودخل بلا أمان قهر السترق ولاشه ادة العبد على أحد اه (قوله والذي أعلى حالاسنه لانه من أعل دارنا) وقد قبل خاف الاسدلام وهوالحزية حتى كانله وعلمه متدل ما كان للسداروعلمه اله اتقانى فهوأ قرب الى الاسسلام ولهذا رقتل المسلما الذي عندنا لاللستأمن أه كالرجهالله (قوله والحربي مثل الحربي) قال الانقائي وتقيل شهادة المستأمن بعضهم على يعض بشرط اتحاد الدارفاذا اختلفت فلالارتفاع الولاية والعصمة ولهدذالا يجرى التوارث عنداخت الاف الدارين بخلاف أهل الذمة حيث تقبل شهادة معضهم على معض وان كان هذار ومماوذاك تركمالانهم لمافه لواالخزية صاروا من أهل دبارنا وكانت دارهم متعدة حكم قال الناصعي فى تهذيب أدب الفاضى فان أسلم المشهود عليه قبل أن يقضى عليه بطلت الشهادة لانالوقضينا الات ولا يجوزان يقضى بشهادة كافرعلى مسلم واذاعرض ماعنع القضاء بالشهادة قبل القضاء لم يقض به كالورجيع الشه ودقيل القضاء فانه لا يقضى كذاهد اوان قضى علمه بشهادة الكافرغ أسط فالقضاء ماض و يؤخد فمنه المال لا فالشهادة عتى القضاء فطر بان ما سطل الشهادة لا يبطل القضاء كالو رجع الشهود بعدالفضاء الافى الحدودوالقصاص فى النفس وفيها دون النفس فانى أدراً ذُلك عنَّه لان الامضاء من القضاء في باب المُدود فاذا عرض مانع قبل الاستيفاء لم يستوف الحد والقصاص اله (قوله وألماذا أذنب) قال الانقاني ألم أي أني اللم وهودون الكبيرة من الذنوب كذافي تهدنب الدنوان اه (قوله وتقبل شهادته اذا احتنب الكائر كلها وكانت حسسنانه أغلب الخ) قال في الهداية وأذا كانت الحسنات أغلب من السيآت والرجل يجتنب الكائرة بأتشهادته وان ألم عصية قال الكال هذا هومعنى لم يتعرض لاحرالم وعقبل اقتصر المروى عن أبي بوسف في حد العدالة وهو أحسن ماقيل وفيه قصور حيث (440)

على مارتعلق إأمر المعاصي الان بعضيهم ليسفى قهر بعض فلا يؤدى الى النقول علسه قال رحمه الله (والحربي على مشاه لاعلى والمر ويعنأبي بوسفهو الذى الأنه لاولاية له على الذى وله ولاية على الحربي والذى أعلى حالامنه لأنه من أهل دارنا فارت ق وله أن لا مأني مكسرة ولا شهادته علمه ولاتحو زشهادة الحربي على الذمي والحربي مثل الحربي فتحوز شهادة أحدهماعلى الآخر الا بصرعلى صفيرة ويكون اذا كانامن دارين مختلفين كالافرنج والحيش لانقطاع الولاية ينتهما ولهذا لايتوار نان والدار تختلف استرهأ كثرمن هتمكه وصوابه باختلاف المنعة والملك لانقطاع النصرة سنهما واستباحة كلواحدمنهما دم الآخر وماله قال رجه الله أكثرمن خطئه ومروءته (ومن ألم بصغيرة ان احتنب الكائر) أي تقبل شهادة من عصى معصية صغيرة بشرط أن يجة نب البكائر ظاهرة ويستعل الصدق واللم الصغيرة وألماذا أذنب مادون الفواحش وتقسل شهادته اذا اجتنب الكائر كاها وكانت حسناته ومحتنب الكذب دمانة أغلب من سبآته وقدمضي ذكرالكاثر والصغائر في الكلام في العدالة والاصل ان العدالة شرط ومروقهمكذانف لدعنه القبول الشهادة وهي الاستقامة بقال طريق عدل العادة والاستقامة بالاسلام واعتدال العقل و يعارض القاصي ألوحازم حينسأله العقل هوى بضاه ويصدّه عن الاستقامة وليس لكال الاستقامة حدّ مدام و بكنفي لقبول الشهادة عسدالله بنسليان ورير

( ٢٩ مد زيلعى رابع ) المعتصد عن العدالة فقال له أحسن مانقل في هدا الماب ماروى عن أبي وسف يعقوب ابن ابراه مي الانصارى القاضى ثم ذكر ذلك وكان يكفيه أن يقول ومن و ته ظاهرة وقول المصنف فأما الالمام بعصية فلا تنقد حبه العدالة يريدا اصغيرة وافظ الالمام وألم الشهر في الصغيرة ومنه قول أبي خراش وهو يسعى بين الصفاوا لمروة

إِن تَعْفُرِ اللهِ مِ تَعْفُرِ جَمَا \* وَأَى عَمِدُ اللَّهُ لِأَلَّمَا

هكذا أورده القنى عنه بسنده ونسبه الخطابي الى أمية ونسبة صاحب النحرة اباه الى النبى صلى الله عليه وسلم غلط ولا بأس فذكر افراد نص عليه امنها ترا الصلاة بالجياعة بعد كون الامام لاطعن عليه هفي دين ولا حالوان كان متأولا في تركها كأن يكون معتقدا فضيلة أول الوقت والامام بؤخر الصلاة وغير ذلك لا تسقط عد النه بالترك وكذا بترك الجعة من غيرع في في من أسقطها عرة واحدة كالحلواني ومنهم من شرط ثلاث مرات والاول أوجه وذكر الاستحابي من أكل فوق الشيع سقطت عد النه عند الاكثر ولا بدمن كونه من غير الدة النققة في طريق مكة كانه رأى منه تضييقا ومشاحة بشمد بالعفل وذكر الخصاف ان ركوب الحرالة عادة أو النفرج بسقط العسبة هانه وكذا التحارة الى أرض الكفار وقرى فارس ونحوه الانه تخاطر بدنه ونف مان المال فلا يؤمن أن يكذب لاجل الحال وتردشها دة على من لم يحيج اذا كان موسراعلى قول من يراه على الفور وكذا من له ويد أخذ الفقيمة أبو الميث وكل من شهد على اقرار باطل وكذا على فعل باطل مثل من بأخذ سوق النفاسين مقاطعة وأشهد على وثيمة باشهودا قال المشايخ ان شهدوا حل من شهد على اقرار باطل وكذا باطل فكيف هؤلاء الذين يشهد ون عند مهاشرى السلطان على شمان الجهات والاجارات المضارة على المحبوسين عند هم والذين في باطل فكيف هؤلاء الذين يشهد ون عند مهاشرى السلطان على شمان الجهات والاجارات المضارة على المحبوسين عند هم والذين في توسيم "ه ماقاله الكال

أرادناه كىلايؤدى الى تضييع الحقوق وأدناه رجان جهة الدين والعقل على الهوى والشهوة واختلفوا فى ذلك فقدل من ارتك كبرة أواصر على صغيرة سقطت عدالته وصارمته مالكذب اظهور رجان حهةالهوى على العقل وأحسن ماقيل فيه مأنقل عن أبى وسف رجه الله أن العدل في الشهادة أن يكون مجتنباعن الكائرولا بكون مصراعلي الصغائر ويكون صلاحه أكثرمن فساده وصوابه أكثر من خطئه لان الصغيرة تدكون كيبرة بالاصر إرعليها ولا يوثق بكلام من كثر بمنه الخطأ والفساد فلم يوجد ماردل عن الاحتناب عن الكذب والألبام، نغراصر ارلايقدح في العدالة اذلا بوجد من البشر من هو معصوم سوى الانساء عليهم الصلاة والسلام فمؤدى اشتراط العصمة الىسسة باب الشهادة وهو مفتوح بقوله تعالى وكذلك حعلنا كمأمة وسطالتكونواشهداء على الناس أىعدولا وقوله عليسه الصلاة والسلام المسلون عدول بعضهم على بعض إلا محدود افي قذف قال رجمه الله (والاقلف) لاطلاق النصوص من غير تقييد بالخنان ولانه لا مخل بالعدالة هيذا اذاتر كه لعيدر به من كرأو خوف هلاك وانتركهمن غُمرع فنرأستم فافابالدين لانقبل شهادته لانه لم بيق عدلامع الاستخفاف بالدين وعنابن عباس رضى الله عنهماانه لاتقبل شهادنه وهو محول على مااذاتر كماستخفافاً بالسنة ولم يقدر أبوحنيفة النفتان وقذامعا ومالانه لم ردفيه كابولاسة ولم ينقل فيسه اجماع الصحابة رضي الله عنهم وطريق معرفة المفاد برالسماع وليس الرأى فيهمدخل وقدره المتأخرون واختلفوافى وقته فقال بعضهم وقتهمن اسبع سنين الى عشرسنين وقال بعضهم اليوم السابع من ولادته أو بعد السابع بعد أن يكون الصبي محملاولايهاك لماروى أن الحسن والحسين رضى الله عنه ماختنا في اليوم السابع أو بعد السابع واكنه ثاذوه وسنة للرجال عندنادون النساء وقال بعض العلاء انه فرض ولناقوله عليه الصلاة والسلام المتسان الرجال سنة والنساء مكرمة قال الحلواني وجهه الله كان النساء يختتن في زمن أصحاب الني صلى الله علمه واعما كان ذاك مكرمة لانها تكون الذلة عند المواقعة قال رجدالله (وأنلصي وولدالزناوانطنثي) لتحقق العدالة منهم لان قطع العضوا وزيادته أوحناية أبويه لابوجب قد حافي العدالة وقدل عررضي الله عندشهادة علقة الخصى والخنثي امار حل أوامن أقفقه أدة الحنسين مقبولة ع هوان لم يكن مشكلا فلااشكال فبه وان كان مشكلا فيحمل امرأة في حق الشهادة احتماطاحتي لا يجوز أنيشهدمع رحل مالم يضم اليه امرأة ولامع الساعبلار حلمعهن قال رجه الله (والحال) المرادبه عالالسلاطين الذين بأخذون الحقوق الواحية كالخراج والجزية والصدقات عندعامة المشايخ وقيل همالامراء وقدل الذين يعملون بايديهم ويؤجرون أنفسهم وأباما كأنوا تقبل شهادتهم لان نفس العمل ليس بفسق وبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كبراؤهم كانواع الالان العل عبادة والالجرعلى ذالنا الااذا كانواأعواناعلى الظلم وقبل اذا كأن العامل وجيمافي ألناس ذاحر ووقلا يجازف في كلامه تقبل شهادته كامرعن أبي وسف رجه الله فى الناسق لانها ها بته لا يتعاسر أحد على استعاره على الشهادة الكاذبة ولوحاهته لأيقدم على الكذب حفظ المروءة وروى أن فضيل بن رسع وزيرا خلفية شهد عند أبي بوسف رحمه الله في حادثه فردشهادته فشكاه الى العلمفة فقال القلمفة أيم القاضي ال ورسور ري رحل دين لايشهد بالزورف الرددت شهادته فقال لاتى معتمه يوما قال الخليفة أناع بدائ فان كان صادقا فلا شهدة العبدوان كان كاذبا فكذلك أيضالانهاذا كان لايبالي بالكذب في مجلسك فلايبالي بالكذب في عجلسي أيضا فعدر ماخليف مفيه وفي الكافي هدا كأن في زمانم ملان العالب عليهم الصلاح وفي زمانسالانقبل شهادة العمال لغلبة ظلهم وذكرفي النهابة معزيا الى الجامع الصغير للبردوى أن من قام بتوزيع هذه النوائب على المسلين بالفسيط والعسدالة كان ماجورا وان كان اصله من جهة باطلة

في المن والمصي ووادالنا) قال الاتقانى رأيت في كتاب التفريع لاصحاب مالك قالولا بأس سهادةواد الزناالافي الزنا وماأشه من الحدود فالمالا تحوز فيههذا لفظ كتاب النفسر يعووجه ذاكأنه مريد أن يكون جيسع الناسمثله وهنذاضعيف لان كالرمنا فيما أذا كأن ولدالزنا عدلا والعدل لامرضي مذلك اه (قوله ولأمع النساء بلارحل معهسن) وينبسغي أن لاتقبل شهادته فيالحدود والقصاص كالنساء لانه يعتمل أن يكون امرأة وفي شهادتهن شهة البدلية والحدود تدرأ بالشهات انتهى اتقبانى (قدوله في المتنوالعال ذكرالامام قاضيمان أراديه عامل السلطان الذي بعشه على أخذا لحقوق الواحسة شرعا أماالذى بعنسه على أخذا لحرام لاتقبل شهادته انتهيي وكنب مانصمه وذكر في الواقعات في اب الشهأدات يعلامة السسن العال السالمان الذين وأخذون العشروالصدقات وغسرها جازت شهادتهم اذا كانوا أمناء لانهم انما حاواعلى ذلك لامانتهم

فالظاهرأنهم يحترزون من الكذب اه اثقاني رقوله ولوجاهنه لايقدم على الكذب حفظ المرودة) فاما اذا كان ساقط المنزلة عندالناس أومجازفافي كلامه لا تقيل شهادته اه كافي

(قوله فعلى هذا ينبغى ان تقبل شهادة من قام بالتوزيع ولو كان مجازفا) الى هنا كلام الشارح و بعدهذا كنبت ملحقاوه وفى كلامه من العبال لا تقبل شهادته ولا يصم الكلام الابه (قوله و با تع الكفن قالوالا تقبل شهادته) قال الولوالي رجه الله في أثناء الفصل الثالث من أدب القاضى قالوا شهادة با تع الكفان لا تجوز (٢٢٧) قال الشيخ الامام شمس الاغت الملواني

اغالاتحوز اذا ترصداذاك العل لانه حملت في بقي الموت والطاعون أمااذا كان يسع الثياب هكذا وبشترى منهالكفن تحور شهادته اه (قوله في المتن ولوشهدا أنأباهـما) قال الكالصورتها رحلادى انه وصى فلان المت فشهد مذاك اثنان موصى أهدما عال أووار ان كذاك أوغر عان لهماعلى المت دين أوللت علم مادين أووصمان فالشهادة حائرة استحسانا والقماس أن لاتحوز لانشهادة هؤلاء تتضمن حلب نفع الشاهد أماالوار اناناقصدهما نصبمن مصرف الهدما وبر محهدماو بقوم باحداء حقوقهمما والغرعان الدائنان والموصى لهمما لوحودمن مستوفعاتمنه والمدسونان لوجودمن سرآن بالدفع المه والوصمان من ستركما في التصرف في المال والمطالبة وكل شهادة حرت نفعالاتقبل (قوله وكذااذاشهدالموصى الهما) بقال أوصى المدأى حداد وصيا وأوصى المتكذاأى حعلاموصيله اه اتقانى

مُوال فعلى هدا ينبغي أن تقبل شهادة من قام بالتوزيع ولو كان مجازفا وان كان المراد بالمال أهل المرف فقدد كزنا حكهم فيما تقدم وبائع الكفن قالوا لانقبل شهادته لائه يتمنى كثرة الموت بالطاعون وغبره وفى النهامة شهادة المخمل لاتقبل فالظاهر أنه أراديه من يعفل بالواحبات كالزكاة ونفقة الزوحات والأقارب قال رجه الله (والمعتق للعثق) أى تقبل شهادة المعتق للذي أعتقه وكذا بالعكس لعدم الشهمة وقدينناأن قنبراوالحسن شهدالعلى عندشر يحققيل شهادة قنيروهو كانعتى على رضى الله تعالى عنهم أجعن قال رجهالله (ولوشهداأن أباهماأوصى السهوالوصى مدى جازوان أنكرلا كالوشهدا أنأباهماوكله بقبض دنونه وادعى الوكيل أوأنكر ) يعنى أذامات رجل وترك ابنين فادعيا أن أباهما أوصى الى رجل والرجل بدى الوصية جازت شهادتهما وان أنكر الرجل الوصية لا نقبل شهادتهما كا لاتحوزشهادتهماان أباهماالغائب قدوكل هذا الرجل بقبض دويه سواءادى الرحل الوكالة أوأنكر والقياس أن لا تجوز الوصية أيضاوان ادعى وكذا اذاشهدا لموصى البهما أولهما أوالغريان الهماعليه دين أوعليهماله دين أنه أوصى الى هـ ذا الرحل تجوزهذه الشهادة استحسانا والقياس أن لا تحو زلامها تجرمنفعة الى الشاهد باقامة من يعفظ ماله أومن يستوفى منه أومن تبرأ ذمته بالتسليم اليه أومن يعينه بالقيام على الوصية والشهادة التي تجرمنفعة لاتقبل فصار نظرمس على الوصية والشهادة التحسانان للقاضي ولاية نصب الوصى اذا كان الوصى طالبا وكان الموت معروفا فيكفى القاضي بمسذه الشهادة مؤنة التعين وزكاه بشهادته مااذلولا شهادتهما كان تأمل فين يعين وفين يصلح فيعين من تثبت صلاحيته نظر الليت وأنم بوص لانه نصب ناظر افلم شبت بهذه الشهادة شي لم يكن له فعد له و نظيرها القرعة فأنها ليستعو جبةشيألم يكن له لولا القرعة ومعهد ذاجازا ستمالها تطييبا القاوب ونفياً التهمة عن القاضي ولايقال اذا كان الميت وصيان لا يحتاج القاضى الى وصى الث فكيف يصيم ماقلتم لانانقول اذاأقر الوصيات أنمعهما اللاكاناه أنبضم انهما الاللهيزهماءن القيام بأمور الميت بأفرارهما أنمعهما الناجلاف مااذا كان الوصى حاحدا لأن القاضى لاعلك اجبار أحد على قبول الوصية وبخلاف مااذا لم يكن الموت ظاهر الانه حينتذ لاعلا القاضي نصب الوصى الابه فنصد يرااشهادة موجبة على القاضى فتبطل لعنى التهمة وهو جرالمنفعة الى الشاهد على ماسنا و بخلاف مسئلة الوكالة وهي مااذا أفام شحصان البينة انأباهما الغائب وكل فلانابقبض حقوقه حيث لانقبل وان أقر الوكيل بذلك لان القاضى لاعال نصالو كملء والغائب فلوثيت نثبت بشهادتهما وهي غبرمو جبة لاجل التهمة فبطلت وفى الكافى فى الغريمين لليت عليهمادين تقبل شهادتم ماوان لم يكن الموت ظاهر الاغما يقرّان على أنفسهما بنبوت ولاية القيض للشهودله فانتفت التهمة وثبت موترب الدين باقرارهمافي حقهما وقيسل معنى القبول أن أمرهما القاضي باداءما عليه ما اليسه لا أن يبرآعن الدين بهذا الاداء لان استيفاء الدين منهما حقعليهما فيقبل في حقه والبراءة حق لهما فلا تقبل في حقهما قال رجه الله (ولا يسمع القاضي الشهادة على برح) أى على مرح يجرد من غيران يتطمن اليجاب حق من حقوق الشرع أومن حقوق العبادلان الفسق المجرد مالايدخل تحت الحكم لان الفاسق وفع فسقه بالنو بة والعلد قد تاب في مجلسه أوقيله فلا يتحقق الالزام ولان فيه هتك السترواشاء فالفاحشة من غيرضرورة وهو حرام والضرورة جائزعلى مائيين

(قولة تجوز هذه الشهادة استحسانا) وهذا اذا كان الوت ظاهر افان لم بكن ظاهر الانقبل شهادة هؤلا الاالغر بمن المت عليهمادين فان شهادتم ما تقبل وان لم يكن الموت معروفا اه انقاني (قوله في كم ما قالم) قلت الم ما شهدا أن المت أوصى الى هذا الرحل الثالث فقد أقر الأن لاحق له حمافى التصرف معهما المثن فلو ردشها دتم ما لاحتاج الى تصب وصى آخر حتى متصرف معهما فلا يكون لم ذا الم يافاس في المناف المناف

لان الشهادة على مجرد الحسرح والفسق لانقمل بخلاف مااذا قالله مازاني مُمَّا مُتُ زِيَاهِ مِنْ مُعَالِلًا لِهِ مُعَالِلًا لِلهِ متعلق الحدّ اله قندة في الحدود (قوله في المتنحتي قال أوهمت) قال في المغرب ووهم في المساب غلطمن بابلس وأوهم فيهمثله ومنه قوله فان قال أوهمت أوأخطأت أونسيت وفي حديث على رضى الله عنمه قال الشاهدان أوهمنااعا السارق هذاو بروى وهمنا وأوهم في الساب مائة أي أسقط وأوهم من صلاته ركعة وفي الحديث أنهصلي الله عليه وسلم صلى وأوهم في صلاته فقدل له كأنك

أوهمت في صلاتك اه

ولايقال فسه نمرورة وهومنع الظالمعن الظلم فمنمغي أن محوراقوله عليه الصلاة والسلام انصر أخاك الظافمأ والمظلوم لانانقول لاضرورة الىهذه الشهادة لتسكنه من الاخبارالفاضي سراحتي ودشهادتهما فآمكن الامتناع عن الظلم ولل أمااذا كان الحرح عسر مجرد مان كان فعه أسات حق الله تعالى كقولهما زنواأوشر بواالخيرأ وسرقوا أوكان فسها ثبات حق العبد كقولهما أخبذوا المال أوقتلوا النفس عمدا فتقسل شهادته ماضرورة احماءا لحقوق وانكان فمه هتك لان مقصودهما ايجاب حق الله تعالى وهوالحد أواعاب حق العمدو موضمان مدخل تحت الحكموفي شمنه شت الحرجوكذا اناقال صالحت الشهود بكذامن المال على أن لابشهد واعلى بهذا الماطل وقدشهد واعلى موأقام على ذلك منة وطلب اسسترداد المال تقال منته وكذااذا قال أعطاه مالمدعي من مالى الذي كانعند محقى شهدواته بالزوروطلب استرداده تقيل لان دعواه صحيحة لماقمه من اسحاب ردالمال على الشهود وهوما يدخل تحت المكم حتى الوقال صاطبهم بكذامن المالعلي أن لانشهدواعلى ولمأدفع البهم المال أوقال استأجوهم المدعى بكذامن المال على أن شهدواله لانقل لان الدعوى غسر صحيحة اذالذعى مجرد برح لانه لمدع فسايحها عكن القضاعيه ودعوى الاستتحاروان كانتصححة لكنه يدعهالغيره وليس لهولاية الزام غيره لغيره فكان حرحا مجرداولوا قام المنفة على اقرارالمدى أن الشهودفسقة تقبل منته لانهافرار أنه لاحق أف المعن وكذااذا أقام البينة على أقرارهانه استأجرالشم ودأوعلى اقرارا اشمود انهم ليعضر والمجلس الذى كانفيه التي وكذااذاأ فام المينةأن الشهود عسدأ ومحدودون فى قذف لان فى العسد اثبات الحق عليم وهوالرق وفي غبره لدس فمه اشاعة الفاحشة من عندهم وانماحكوا باظهار فاحشة من غيرهم وذكرفي الكافئ أنه لوأ قام البينة على اقرار الشهود المرمشهدوا بالرورأ وعلى اقرارهم المهرأ جراء في اداءه فده الشهادة أوعلى اقرارهم أن المدعى مبطل في هذه الدعوى أوعلى اقرارهم انع مرااشم ادة الهم على المدعى عليه في هذه الخادثة لم نقبل االشهادة وقمه أنه اذاأ قام المبينة أن الشهود زناة أوشرية خرلانقيل ولوأقام المينقانهم زنواو وصفوا الزنا أوشر بواالجرأ وسرقوامئ كذاولم متقادم العهد تقيل شهادتهم قدده يكونه غيرمتقادم لانهلو كان متقادما لاتقبل لعدم اثبات القيم لان الشهادة يحدمتهادم مردودة وماذكره الماف من فواه ان الشهادة على الحرح المحرد مقدولة تأوطه اذاأ فامهاعلى اقرارا لمدعى فالتأوعلى النزكمة وعلى هذاماذكره فالكاف وغسيره من أن الشَّهودلوشهدوا أن الشَّهودزناة أوبشر بفخر لم تقبل وانشهدوا انهم زنوا أوشر بوا الخرأو سرقوانقمل يحمل الاول على انهاذا كان متقادما والافلافرق بن قولهم زناة أوز فوالخ قال رحسه الله (ومن شهدولم يبرح حتى قال أوهمت بعض شهادتى تقبل لوعدلا) قوله أوهمت أى أخطأت مذكر ريادة كانت باطلة أو مسسمان بعض ما كان يحب على " ذكر ولان الشاهد قد يمثلي بالغلط الهابة مجلس القاضى فوض والعد ذرفة قبل شهادته اذا تداركه في أوانه وهوعدل فان قال ذا دمدماقام عن المحلس لا تقبل شهادته فوازأنه غروأ حدا الحصين بالرشوة غ قسل بقضى عميع ماشهد به أولاحتى لوشهد بألف غ قال غلطت في خسيائة بقضى بالالف لان المهودية أولاصارحقاللدى ورحد على القاض الفضاءية فلا يبطل برجوعه وقبل يقضى عابق لانماحدث بعدال مادقفيل الفضاء كدوته عندالشهادة واليهمال شمس الائمة السرخسي رجه الته هذااذا كانموضع شهة كالناأمااذا لمكن موضع شهة فلامأس باعادة الكلامد لأن يدع لفظ الشهادة أواسم المدعى أوالمدعى علمه أو بترك الاشارة الى أحداث صمين وما يجرى مجراهوان قام عن المحلس بعد أن يكون عد لامأمونا وعن أى حدفة وأى وسف رجهما الله أن قوله بقبل في غيرانجلس في المكل والاول هو الظاهر وذكر في النها به ان الشاهداذ أ فال أوهمت في الزيادة أوفى النقصان يقبل قوله اذاكان عدلاولا يتفاوت بن أن بكون قبل القضاء أوبعده رواه المسسن عن أبى حنيفة وبشرعن أبى بوسف وعلى هذا لووقع الغلط فىذكر بعض مدود العقار أوفى بعض النسب عم تذكر بعدد الترتقبل لانه قديدتي بهفى مجلس القضاء فذكر وذلك للقاضى دليل على صدقه واحساطه في الأمور

الاختلاف في الشهادة خلاف الاصل بل الاصل الاتفاق لان الاصل فيما يتفرع عن جهة واحدة ذاك والشهادة كذلك لانها تتفرع إما عن رؤية كافي الغصب والقتل أوسماع بافراد وغيره والشاهدان متساو بان في ادراك ذلك فد تو بان فيما وقديان فلذا أخره عالم يذكر قسه خلاف اله كال رحما الله (قوله في المتن الشهادة ان وافقت الدعوى قبلت ) بان كانت في ألف قرض وشهدا بالف قرض الاعوى في حق (قوله لان تقدم الدعوى في حق العبد شرط لقبول الشهادة الدعوى بأن كانت في ألف قرض وشهدا بالف غن متاع اله ع (قوله لان تقدم الدعوى في حق العبد شرط قبول الشهادة) أى لا نها الانسان المناق المناق المناق الشهادة في المناق المن

فياب الاختلاف في الشهادة ك

مطاناأ وبالنتاح فشهدوا في الاول الملك سدب وفي الشانى بالملك المطلق قماشا لاناللك بسعب أفسلمن المطلق لانه مقمدالاؤاسة على الاحتمال والنتاج على الىقىن وفى قلىه وهودعوى المطأق فشهدوا بالنشاح لانقسل ومن الاكثر مالو ادعى الملك سبب فشهدوا طلطلق لاتقمل الااذاكان السسالارث لاندعوى الارثككدعوى الطلق هنداهوالشهوروقسده فى الاقضمة عاادًا تسسم الىمعروف سماه وأسسبه أمالوجهله فقال اشتريته أوقال من رحل أوزيد وهوغ مرمعروف فشهدوا

قال رجه الله (الشمادة انوافقت الدعوى قبلت والالا) لان تقدم الدعوى في حق العبد شرط القبول الشهادة لانالقاض اغالص افصل الحصومات بين الخصوم وفصله بفتقر الحسيق أحدالتدئين بعد الدعوى اماالشهادة أوالمن وقدو حدتق دم الدعوى فمااذا وافقت الشهادة الدعوى فأمكن الفصل بالشهادة ولموجد فهااذا خالفتها فلم بكل القضاء بهاوه فالان الشهادة لاحل تصديق الدعوى فاذا خالفتها فقد كذبته والدعوى الكاذبة لابعتبر وجودهافا اعدم الشرط وهوتقدم الدعوى فلا يحكمها مخلاف حقوق الله تعالى لان الدعوى فيهالست مشرط لان اقامة حقوق الله تعالى واحبة على كل أحسد فكان كلواحد خصمافي اثماته فصاركان الدعوى موحودة ولانه تعالى المأمي اقامتها كان طالبالها فلم يبق الا اقامتها وفي حقوق العباد لابد من طلبها بالدعوى أذلا يعرف الفاضي حقوقهم والايجرهم على استيفائها قال رجمه الله (ادّى داراً أرثاأ وشراء فشهدا بملك مطلق لغت) أى لا نقبل بينته لانهم ماشهدا بأكثر ماادعاه المدعى لأنها دعى ملكا عاد الوهر ماشهدا علك قدم وهد ما مختلفان فان الملك في المطلق بثبت من الاصل حتى يسسقة المدعى بزوائده ولاكذاك في الملك اللحادث وترجع الماعة بعضهم على بعض فيسه فصاراغير ين والتوفيق متمذرلان الحادث لايتصور أن يصمر قدع اولا القديم حادثا فلا تقبل الشهادة قالرجهالله (وبعكسهلا) أى بعكس مامضى وهوما اذا ادعى ملكامطلقا فشهدا علل سعدمين لاتكون لغوابل تقبل الشهادة لانم مشهدوا بأقل مماادعى وذلك لاعنع قبول الشهادة قال رحمه الله (ويعتبرا تفاق الشاهدين لفظاومعني) لان القضا الايجوز الابجمة وهي شهادة المثني فسالم يتفقافها شهدايه لاتست الحجة مطلقا والموافقة المطلقة بالافظ والمعنى وهداعند دأى حنيفة رجه الله وقالا الانفاق فالعنى هوالمعتمر لاغسروالمراد بالانفاق فى اللفظ تطابق اللفظين على اعادة المعنى بطريق الوضع

بالمطلق قبلت فهي خلاف أذ كراخلاف في القبول رشد الدين وهذا خداد واقعاادا تعمل الشهادة في ماكره عد وأراد أن بشهد بالمطلق لم ذكر في شي من الكثب واختلف المشايخ فيه والاصح لا يحل له قلت حكمف وفيه أيضا ابطال حقه فأخم الانقبل في الوادعاء بسبب أه كال (قوله فاذا خالفتها فقد كذبتها) أى كذبت الشهادة الدعوى اه وكذب ما فصه فنسب الكذب الى الدعوى لا الشهادة لان المعمود العدالة دون المذعى المهي شرط فيهم دونه اه من خط الشارح رجه الله (قوله بمخلاف حقوق الله تعالى الشهادة الان الدعوى فيها ليست بشرط القبول المنافزة وي المحتمون المعلمة وقالعبادا حترازا عن حقوق القه تعالى فأن عاص غير الشاهد لدى شرط القبول الشهادة لان حقه تعلى واحب على كل أحدالهام في المانه وذلك الشاهد من جاهم على على من غيرة كرسب الم ع (قوله والمراد بالا تفاق في اللفظ تطابق اللفظ معلى عادة المعنى أى سواء كان بعين من غيرة كرسب الم ع (قوله والمراد بالا تفاق في اللفظ تطابق اللفظ معلى عادة المعنى أى سواء كان بعين في في الدراية وفي الكافى العين في خط الشارح وكذا هو في المكافى العين في خط الشارح وكذا هو في الكافى العين في خط الشارح وكذا هو في الدراية وفي الكافى العين في خط الشارح وكذا هو في الدراية وفي الكافى العادة المعالية الشارح وكذا هو في الدراية وفي الكافى العين في خط الشارح وكذا هو في الدراية وفي الكافى المناب العين في خط الشارح وكذا هو في الكافى العادة المنابة العين في خط الشارح وكذا هو في الكافى المائة المناب المنابة والمراد بالعلمة قيال وقوله الكافى العين في خط الشارح وكذا هو في الكافى الكافى العادة المائه المنابة والمراد بالعلمة وله الكافى الكافى العين في خط الشارك وقوله الكافى الكافى المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه العنابة والمائه المائه الما

(قوله الإبطريق التضمن) ف الوشهد أحده ما بألف والآخر بألفين ا تقبل فلم يقض بشئ عند أي حنيفة وعنده ما قبل الألف الذا كان المحد الفائد الفي المائة المحدد المح

الانطريق المتضمن حقى لواتى رجل مائة درهم فشهد شاهد بدرهم وآخر بدرهم من وآخر شلائة وآخر بأربعة وآخر بخمسة لم تقبل عندا بأربعة وآخر بخمسة لم تقبل عندا وعنده ما لموافقة لفظا وعنده ما يقضى بأربعة وكذا النشهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل عنده وعنده ما تقبل على الالف اذا كان المذى بدى الالفين وعلى هذا الخلاف المائة والمائة والمائة والمطلقة والطلقة ان أوالثلاث لهما أنهما انفقاعلى الانل وتفرد أحدهما بالزيادة في شدى النققاعلية وجودا لحجة دون ما نفرده أحدهما بعدمها وذاك لس باختلاف الاترى أن المستدى الاكثرو شهدا بالاقل تقبل ولو كان اختلاف المنتق الانمن شرط القبول أن توافق المينة الدعوى فصار كا إذا شهداً حسده ما بألف والآخر بألف و خسمائة والدى بدى الاقل حيث لا يشمت المنافق والا خراك المنتق المنافق الواحد والحسمائة بمخلاف المافق عند الاقل حيث لا يشمت المنافق المنافقة المنافق

اقراره به تقبل ولوشهد احدهما بالغصب والآخر على اقراره به لاتقبل وحينشذ فقد حصلت الموافقة من الدعوى والشهادة فانه لما كان بدى الفين كان مدعيا الألف وقد شهد به اثنان صريحا فيقبل بعنلاف شهادتهما وقد شهد به الالفين لم ينص بالالف والالفين لم ينص بالالف والالفين لم ينص بالالف والالفين لم ينص بالامن حيثهى ألفان ولم تثبت الالفان وأما عن الالفان وأما عن

النائي فندع الترادف الانمع في حلية السرمع في مرية الغة والوقوع السرالا اعتبار معنى اللغة والاقانان الكنايات قال عوامل محقائقها فهما الفظان متبايات المعنيين متباين غير مرافعة على المتباين المتباين المهم الازم واحد هووقوع البدونة والمتباين المتباين المتبايد في المتباين المتبايد في المتباين المتبايد في المتب

رقوله فاللامن أنه أنت خلية الخن قال قاصيحان في فتا واه ولوشهد أحدهما أنه قال الها أنت خلية وشهد الآخر أنه قال الها أنت برية لا تقبل عند الكل لا نه ما اختلفا في افظة الايقاع وان كان معنى اللفظين واحدا اله قال الولوالي في كتاب الدعوى ولوشهد أحده ما أنه قال لا من أنه أنت خلية وشهد الا تخر أنه قال برية لا تقبل شهادته ما وان ا تفقاعلى اثبات الحرمة لا نه ما اختلفا في الله فظ والمعنى لا نمعنى البراء قالفراغ عقب الشغل و معنى الخاق الفراغ المطلق فاذا اختلفا لفظاوم عنى لا يشت المشهود به فلا يشت حكه وهو الحرمة اله رقوله لا يقع شئ أى على فول الكل (قوله وان ا تفق الافظان في المعنى أى وهو اسات الحرمة اله (قوله بحلاف الدعوى والمستم حكلا بشترط الخن قال الا تقالى ثم المعتبر في الاتفاق بين الشهادة والدعوى فوجه الا تفاق هو الا تفاق في المعنى لا من حيث الله فظ ألاثرى

أن المدعى مقول أدعى كذا والشاهد بقول أشهد بكذا ولااتفاق سنما منحت اللفظ فأذا عرقت هذا فاءرفأنكلموضع عكن التوفيق بن الشهادة والدعوى فالشهادة لمتطل واذالمعكن بطلت فال في الفصل الخامس في الفصول وذكرفي الماحتلاف الشهادات من شهادات الحامع واس الاختلاف بن الشاهدين عدارلة الاختلاف سالدعوى والشهادة لأن شهادتي الشاهدين شبغيأن تكون كل واحدة منهما مطابقة للا خرى في اللفظ (١) والانوحياختلاف المعنى أماللطابقة سالشهادة والدعوى فسنسغى أن تسكون فى العنى عاصة ولا عبرة الغط اه (قوله الاأنوفق) أي ومالم بوفق صر محالا بقضي بشي ولا يحتفي احتمال النوفيق فالاصم بخلاف

فاللامرأنه أنت خلية وشهدا لآخرانه قال برية لا يقعشي وان اتفق اللفظان فى المعنى لعدم تبوت واحد منهما فعلم بذلانان اتفاق الشاهدين فى اللفظ والمعنى شرط القبول بخلاف الدعوى والبينة حتى لايشترط اتفاقهمانى اللفظ ألاترى أنالمدعى لوادعى الغصب أوالقتل فشهدا باقرار المدعى علمه بذلك تقيل ولو شهدأ حدهما بالغصب أوالقتل والاتنو بالاقرار بهلانقبل وبخلاف الألف والحسما تةلان الشاهدين اتفقاعل الالف لفظاومعنى وتفردأ حدهما بالزيادة على سمل العطف والمعطوف غيرالمعطوف علمه فشت مااتفقاعلمه ونظيره الطلقة والطلقة ونصف والمائة والمائة والحسون بخلاف العشرة وخسة عشر حمث لاتقيل لانهم ك كالالفن اذليس منهما حرف العطف ولولم مدع المدعى الا كثرفشها دةمن شهد بالأ كثر باطلة لاته كذبه المدعى بالزيادة الأأن توفق فيقول أصلحق كأن كما قال الااني استوفيت الزائد أوأرأنه عنه فمنت نتقمل في الاقل لظهو والتوفيق وفي النهامة ان كانت المخالفة سنهما في اللفظ دون المعنى تقل شهادته وذلك غو أن يشهد أحدهما على الهسة والا ترعلى العطية وهذالان اللفظ ليس عقصود في الشهادة مل المقصود ما تضينه اللفظ وهوما صار اللفظ على على مفاذا وجدت الموافقة في ذلك الاتضرالخالفة فعماسواها هكذاذكره ولم يحل فيسه خلافا وكذااذا شهدأ حدهما بالنكاح والانخر بالتزويج تقيل شهادتهما ذكره في المحيط ولم يحك فسه خلافا قال رجه الله (فان شهدا حدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل وهذاء ندأبي حنيف قرجه ألله وعندهما تقبل بناء على أن المعتسير الاتفاق في اللفظ والمعنى عنده وعندهما في المعنى لاغر وقد سناالوجه من الجانس والذي سطل مذهبهماأن الشاهدين لوشهدا شطايقة وشهدآ خران بثلاث تطليقات وفرتق القاضي بينهما قبل الدخول غررجعوا كان ضمان نصف الصداق على شاهدى الثلاث دون شاهدى الواحدة ولو كان كافالاان الواحدة ووحدفى الثلاث لكان الضمان عليهم جيعا ولايلزم مااذا قال لهاطلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة حيث تقع واحدة لان ذلك لكون الثلاث صارفي دهافلهاأن توقع كاهاأ ويعضها ولايارم مااذا طلقها الزوب ألف احبث تفع الثلاث لانه يتصرف عن ملكه فله أن موقع أى عددشا والا أنه لا ينفذ الا بقدر الحل قالرجهالله (وانشهدالا نربألف وخسمائة والمدعى دعى ذلك قبات على الالف) يعنى في الذاشهد أحدهما بألفُ وشهدالا خربالف وحسمائة تقبل شهادتهما بألف اذا كان المدعى يدعى الالف وخسمائة لاتفاقهما بالالف وتفردأ حدهما بخمسمانة بخلاف مااذا كان يدعى الالف فقط حيث لاتقبل شهادتم مالان ألمدى كذب من شهد بالزيادة على ما بينامن قسل وهذا كله فما اذا ادعى دينا وأمااذاادى العقدفلا تقبل الشهادة على ما يجيء من بعد قال رجه الله (ولوشهدا بألف وقال أحدهما

مااذا قالما كان الاالالف لانه اكذاب صريح لا يحتمل التوفيق فلا بقضى بشئ اله كال رحه الله (قوله وعندهما تقبل) على الالف الذاكان المدّى يدعى الالفين اله (قوله والذي يبطل مذهبهما الخر) قال الكال وفي المبسوط والاسرار الذي يبطل مذهبهما وذكر ماذكره الشارح رجهم الله (قوله لوشهدا بتطليقة) بعنى قبل الدخول اله كال (قوله حيث تقع واحدة) لان التفويض عليك فقد ملكها الثلاث بالتفويض اليها فيها والمسائلة والمدّى يدى ذلك الثلاث بالتفاق عندهما ظاهر وعنده لانهم ماشهدا على الالف انظاوم عنى وانفراداً حدهما بالشهادة بحملة أخرى منصوص قبلت على خصوص كمتم الايقد حفى الشهادة بالالف كالوشهدا حدهما بألف درهم ومائة ديناروه و يدعيهما اله كال رحمالته (قوله فلا تقبل الشهادة على ما يجى من بعد) في قوله ومن شهدا حلى أنه الشترى عبد فلان الخراه و يدعيهما اله كال رحمالته (قوله فلا تقبل الشهادة على ما يجى من بعد) في قوله ومن شهدا حلى أنه الشترى عبد فلان الخراء اله

(قوله وعن أي يوسف الخ)أى في غيرالمشهور عنه اله كال (قوله وهوالمعتبر عنده على مامر) وحواد ما فلناده في قوله لا تفاقه ما عليه بعثى في في المنادة في المنادة في عديم و من الالف القفاقة المنادة في المنا

أقضاممنها خسمائة تقب ل بألف ولم يسمع أنه قضاء الأأن يشم دمعه آخر ) لانهما انفقاعلى وحوب الالف فتقبل وانفردأ عدهما بقضاء النصف فلاتقبل اعدم كال النصاب ولايكون بقوله قضاء خسمائة مناقضالشهادته بألف لانقضاء الدين طريقه المقاصة معناه ان الدائ بجب علمه ماقمض قلابنا في رقاء دسه فلا يكون كاذما ولايقال ان المدعى كذب شاهده بالقضاء فينبغي أن لابقسل كالناشيهد بالف وخسمائة والمدعى دعى ألفا لانانقول لم يكذبه فيماشهدله واعا كذبه فيماشهد عاممه ودالثلا يقدح كأذاشهدله اثنان بحق غمشهدا عليه بحق لانسان آخرفان شهادتهماله لاسطل وان كذبر مافكذا هذا بخلاف مااستشهد مالان التكذب فيه فماشهداه فيكون قادما وعن أي بوسف رجه الله انه يقضى مخمسمائة فقط لان مضمون شهادة شاعد القضاء أن لادبن الاخسمائة فى المنى وهوالعدر عدده على مامرو بندخي أن يكون قول محدد كذلك لان مذهب في اعتبار العدى كذهب أبي وسف لكنه خالفه لانه لم يشهدله بخمس المائة ابتدام بل انفق الشماهد انعلى وجوب الالف علمه للدي ثمانفرد الا خريالقصاء فلايسمع قال رحه الله (وينبغي أن لايشهد حي يقر الدي عاقيض بعني عامله أن لايشهد بالالف كلها أَذَا علم انه قضاء منها حسمائة حتى يقر المدعى أنه قيض خسمائة كملا نصر معسا على العلم قال بحدالته (ولوشهدا وقرض ألف وشهد أحدهما أنه قضام مان الشهادة على القرض) لتمام الحجة فى القرص وعدمها في القضاء وذكر الطحاوى عن بعض أصحابنا أنه لا يقضى بهاالقاضي وهوا قول زفر رجمه اللهلان في زعم أحد الشاهدين اله لاشي المعليمة من المال ولوقضي الكان قضاء بشهادة الواحدوه وغيرجائر ولان المدعى كذب شاهدالقضاء والاشبه أن يكون هذاة ول أبي بوسف رجدا لله على ماذكرنافي المسئلة الاولى اذلافوق بس المسئلة سالامن حيث ان احدالشاهدين شهد بقضاء كل الدين في هتموفي الاولى بقضاء المعض والجواب ماذكرناف الاولى واذااختلف الشاهدان في الزمان أوالمكان في البدع والشراء والطلاق والعتق والوكالة والوصية والرهن والدين والفرض والعراءة والكفالة والحوالة والقدف تقبل واذااختانا في الجنامة والغصب والقتل والنكاح لانقبل والاصل أنالمهم ودينانكان قولا كالبيع ونحوه فاختلاف الشاهدين فيه في المكان أوالزمان لاعنع قبول الشهادة لان القول بما يعادو بكرر وان كان المشهودية فعد لا كالغصب أوقو لا اكن الفعل فسه شرط صحته كالنكاح فانه قول وحضو والشاهدين فعل وهوشرط فأختلافهمافي الزمان أوالكان يسعالقبول لان الفعل فرمان أومكان غسرالفعل في زمان أومكان آخر فاختلف المشهوديه غوال أو توسف وجدرجهما اللهاذا الختلف شاهداالقدفف في زمانه أوكانه لانقبل وان كان قولالان كل واحدم ماان كان انشافهما غدران وايس على كل قذف شاهدات وان كان أحدهما انسا والا خراخبارافهمالا يتفقان

وهو بعمام أنهادعي بغمر حق لان في اعانة على الاغ والعدوان اه اتقائي (قوله في المتن و ينسِعي أن لأيشهدا لل قال الكال قال القددوري وشغ الشاهداداعدليداك أي مقضاء الحسمانة أفالاشمد حتى معترف المدعى مقدضها لانهلوشهد فاما بالالف تم يقول قضاه منها خسمائة وعلت أنه يقضى فيها دالف فيضم حق المدعى علمه وإما يخمسمانة فدئبت اختلافهما ان شهد أحدهما بألف والأخر بخمسمائة وفسه لاتقبل الشبادةأصلاعلىقولأبي حنيفة فيضبع حق الدعى فالوحمة أنلاسمدالذي عرف القضاء حتى يعترف المدعى بالقدرالذى سقطعن المدعى عليه والمرادمن لفظ لاينبغ لايحلنصعلمه في حاميع أبي اللمث ومن هـ ذاالنوعرب أقرعند قوم لفلان عليه كذافيعد

دة ما وبالناق كرالى القوم فقالوا لا تشهد واعلى فلان بذلك الدين فانه قضاء كله الشهود بالخياران شاؤا لان المتنعوا من الشهادة وان شاؤا أخبروا الحساكم بشهادة الذين أخبروهم بالقضاء فان كان المخبرون عدولا لا يقضى القاضى بالماله مذا قول الفقيه أي جعفروا في فصر محدب سلام ولوشهد عندهم واحد لا يسعهم أن يدعوا الشهادة وكذا اذا حضروا بسعر جل أونكاحه أو تناه فاسالم أما أراد والشهادة شهد عندهم مع بطلاق الزوح الانا أوقان عاينا امر أما رضعتهما أواعتق العبدقيل أن يبعه أو عفاء نه الولى ان كان واحداشهدوا أوانين لا يسعهم أن يشهد واوكذا لوراى عينافي مدرجل بتصرف فيها تصرف الالدفاراد أن يشهد والماك المناف الموافق خبره أنه باعه من ذى المدلد أن يشهد عام ولا بلنف الى توله في الها

(قوله فى المتنولوشهدا أنه قتل زيدا يوم النحر عكة وآخران أنه قتله يوم النحر عصر) افظة يوم النحر ليست في خط الشارخ وهو تابت في نسخ المتن اه (قوله تردالطائفتان) فلا يقتل المشهود عليه بالفتل اه (قوله تم شهدت الآخرى لا تقبل) وحدند في فتل المشهود عليه اله و فوله تم شهدت الآخرى لا تقبل ) وحدند في فتا المشهود عليه الذي المعارض اله كال (قوله تم وقع تحرّ به على طهارة الا تحر لا يجوزله الصلاة فيه) ولا تبطل صلاته في الاول لا له ثبت شرعا بحدوث معارض اله كال (قوله تم وقع تحرّ به على طهارة الا تحر لا يجوزله الصلاة فيه) ولا تبطل صلاته في الاول لا له ثبت بعد به الاول حكم شرى هو المحة بعد الوجوب في من التحرى الثاني في رفعه اله فتح (قوله في المتن ولوشهد! بسرفة بقرة الح) من المعارض المعام المعروب والمعمد عن يعقوب عن أبى حنيفة في (٣٣٣) شاهدين شهدا جمعاعلى أنه سرق بقرة هذه من مسائل المجامع الصغير وصورتها في محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة في (٣٣٣) شاهدين شهدا جمعاعلى أنه سرق بقرة المدمن مسائل المجامع الصغير وصورتها في محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة في (٣٣٣) شاهدين شهدا جمعاعلى أنه سرق بقرة المدمن مسائل المناولة المعالمة المناولة المنا

واختلفا فيلونها قالأجعز الشهادة وأقطعه وعال أنو بوسف ومجدلا نحيزالشيهادة ولانقطعه ولوشهدأ حدهما ألمسرق بقرة وشهدالا خو أنهسرق تورافالشهادة ماطلة فىقولهم جمعا الى هنالفظ مجدرجهالله اه انقانی (قوله في المتن واختلفا في لونها قطع) قال الكال صورتها ادعىعلى رجل أنهسرقاله بقرة ولمبذ كرلهالونا وأفام المنة فشهدوا حسد بسرقته حراءوالا خرسودا وال ألوحنيفة تقبل ويقطع وقالاهما والائمة الثلاثة لايقطع ولو أن المسروق منه عين لونا (١)

فقال أحدهما سوداء الايقطع اجماعا الانه كذب أحد مشاهد به وعلى هدا الخدادة كورلوادى سرقة توب مطلقا فقال أحده ماهروى والانو مروى ولواحد لذا في الزمان والمكان لم تقبل اجماعا لما ذكرنا في الفرق بن السرقة

الان الانشاء أن يقول زنيت أوأنت زان والاخبار أن يقول قذفتك بالزنا وأبوحني فسة رجه الله يقول محتمل أن يكون أحدهم اسمع الانشاء والا خرسمع الاقرار به وبثبت عند مقذفه فهما شاعد انبه قال رجهالله (ولوشهداأنه قتل زيدا بوم التحر عكة وآخران أنه قتله بوم النحر عصر ردَّمًا) يعلى طائفتين كل واحدة منهمانصاب الشسهادة اجتمعا عندالحاكم وشهداعلى نحوماذكره ترد الطائفتان لان احداهما كاذبة يبقن ولست احداهما بأولى بالقبول من الاخرى وهد دالان القدل من باب الفعل والفعل الواحدلًا مَّكَرُّ ولانّ الاول وكات انقرض الكونه عرضالايمة زمانين والنائي حركات أخرغ برالاول محدثه الله تعالى في ذلك الحل ولا عكن أن يعدل الثاني اخسارا عن الاول حتى يصير تكرار الاول واعادته لأنالا خبارعن الفعل بالفعل لايتصورف كاناغرين حقيقة قوحكا بخلاف القول لان القول يحكى مالقول فمكون الشانى عين الاول حكم وكذالواختلفاف الزمان أوالاكة التي وقع بهاالفتل لاتفيل أبينا عالى رجه الله (فان قضى باحداهما أولا بطلت الاخرى) يعيى لوقضى القاضى يوجوب القصاص وشهادة الطائفة الاولى تمشهدت الاخرى لاتقبل لان الاولى ترجحت باتصال القضاء بهافلا ينتقض بالثانسة وهلذالانه لماحكم بأنه قتل عكة صارداك حكابأته لم يقتل في غيرها اذ قتل شخص واحد في مكانين لابتصة وفصار فظيرمالو كان معرب لتو بان أحده مانحس فتعترى وصلى في أحدهما غوقع تحريه على طهارة الاخرلاميو زاه الصلاة فيه لان الاؤل اتصل بحكم الشرع فلا ينتقض بوقوع التعرى في الأخر قال رحمه الله (ولوشهدا يسرقه بقرة واختلف في لونه اقطع بخسلاف الذكورة والأنوثة والغصب يعى لوشهدشاهدان على سرقة بقرة واختلفا في لون المقرة بأن قال أحدهما سرق بقرة سضاء وقال الا خربقرة سودا وتقبل شهاتهما وتقطع يده بخلاف مااذا قال أحدهما سرق ذكرا والا تحرقال أنئ أواختلفافي لون البقرة في الغصب حسث لاتقيل شهادتهما فيهما وهذاعند أبى حند فقرحه الله وقالا رجهماالله لاتقبلشهادتهمانى السرقة أيضا لان البقرة البيضاء غدير السوداء فكالأسرقتين مختلفتين ولم يتم على فعل واحد نصاب الشهادة فلم شنت وصار كاختـ الافهما في الذكورة والأنوثة و كاختلافهما فى اللون فى الغصب بل أولى لان الدابت بالغصب ضمان لا يسقط بالشبهات والمابت بالسرقة حدّيد قط م افصار نظيرا حُدْ الافهما في قوم الوائم ما احتلفا فيما أم يكلفا نقد له لان القطع لا يضاف الى انهات الوصف فصاركا ختلافهما في ثياب السارق ألاترى المهم الوسكناءن بيان اللون جازت شهادتهما بخلاف بان القيمة لان ذلك من نفس الشهادة حتى يعلم أنه البلغ اصابا ولان التوفيق مكن لان السرقة تكون فى اللمالى عالماو يكون التحمل فيهامن بعيد فيتشابه عليهما اللونان أو يجتمعان في بقرة واحدة بأن كان أحدجانبيهاأ بيض والجانب الاخرأ سودفيشهدكل عارأى أوعاوقع عنده بخسلاف وصف الذكورة

( • ٣ - ربلعى رابع) والغصب فلل أمل اه (قوله وكأختلافهما في الغصب) فانهما وشهدا على غصب نقرة فقال أحدهما سوداء أو جراء والا خر سضاء لم تقبل مع أنه لا يقضى قبولها اثبات حدفلا أن لا يقبل في ابو جب حدا أولى لان الحد أعسرا ثباتا فانه لا يشت بشهادة النساء وأماما زيد من أنه لا يشت بأقل من أربعة فلدس ممافيه المكلام من السرقة بل يخص الزيا اه فتح (قوله بغلاف وصف الذكورة والانوثة لان الشوفيق ليس عمكن لان احتماء هما أو تشابههما لا يكون في حيوان واحدعادة ولان الشاهدين يكلفان بيان الذكورة والانوثة لان القيمة تعتلف باختلافه ما فيهما

فى نفس انشهادة اله (قوله ذكره فى المدسوط) أى قاضيان فى شرح الجامع الصغير اله اتقانى (قوله فى المن ومن شهد لرجل الخ) قال الانقانى وهذه عنائية مسائل السع والاجارة والكتابة والخلع والعنق على مال والصلح عن دم العمد والذكاح والرهن ثم كل واحد منها على وجهين إما أن يدى هذا ويذكر الانتقاب و لا خرا ويدى الا خر ويشكر هذا الله وقد ذكرها صاحب الهداية و ذكر فى الكنزمنها أربعة البيع والكتابة والمكتابة والخلع والذكاح وذكر الشارح رجه الله الاربعة الباقية اله وكنب ما نصه قال الانقاني وكان الانسب الوضع أن يذكره في المسئلة بعد قوله وان شهدا حدهما بألف والا خر بألف و خسمائة قبلت الشهادة على الالف لان تلك المسئلة فى دعوى المال وهذه فى الرجل يدى على دعوى المعقد اله وكتب أيضا ما نصه في الرجل يدى على دعوى المعقد اله وكتب أيضا ما نصه في الرجل يدى على المناف و المناف المناف المناف و الرجل يدى على المناف و المناف و المناف المناف و المناف

اوالانونة لانهمالا يجتمعان في هرة واحدة وكذا الوقوف على تلك الصفة يكون بالقرب فلا يستمه فيكونان سرقتين مختلفتين فليتمفى كل واحدمنه مانصاب الشهادة وبخلاف الغصب لان الصمل فه ماانها رلان الغصبية عبالنهار وهويقر بمنه غالب افلايشتيه علسه الحال فتكون الشهادة على تحقق وتأمل أتمكنه من ذلك فلايشتبه عليه فان قسل فى التوفيق احسال لا عاب الحد وهو عدال الدرئه لا لا عاله أقلنا القطع لايضاف الى اسات الوصف لاغ ممالم يكلفانق له على ما منا وما يو جب الدرويكون في نفس الموحب لأفي غيره فانفيل على هداتكون البقرة المسروقة بلقاء والمشهود بسرقتم اإما بيضاء أوسوداء ولميقل واحدمتهما إنها بلفاءفتكون غبرهاضرورة فلنانع ولكن ذلك فيحق من يعرف اللونين أمافي حق من لا يعرف الاأحددهمافه يعنده على ذلك اللون فسماها مضاءا وسوداء ساء على ماشاهدمن مواضعها وهذا الله للف فيااذا كان المدعى يدعى بفرة مطلقامن غسرتقسد يوصف وأمااذا ادعى سرقة بقرة سوداءأو بيضا ولاتقبل شهادتم مابالأجاع لانالمذى كذب أحدهما وقبل هذافي لونين متنابهن كالسواد والحرة وأمافي لونين غبرمتشاب بنكالسواد والساص لاتقس والشهادة والاصران الكل على الخدادف ذكره في المسوط وعلى هدذا الحدادف فيمااذا اختلفا في ور مأن قال أحدهما هروى وقال الا تحرمروى وان اختلفافي الزمان أوالمكان لم تقسل الشهادة وقد مناهمن قبل قال رجه الله (ومنشهدلر جل أنهاشترى عبد فلان بألف وشهدا خر بألف وخسمائة بطلت الشهادة) لان المقصودا شات السببوهو العقد فالسع بألف غيرالسع بألف وخسما ته فاختلف المشهود به لاختلاف الفن فليتم النصاب على واحدمنه ماولان المدعى يكذب أحدشاهديه وكذا اذا كان المذعى هوالسائع ولافرق بن أن يكون المدّ في أقل المالين أو أكثرهم الماسنامن أن المقصود البات السبب على معنى الله الاصل والحكم يثبت تبعالم ونهوان كان الحكم هوالقصود حقيقة فيحق الانتفاع والسد وسدلة السه لكن مقصوده وهوالحكم لا عصل الابه فكان في أسانه اسانا للكم اذلاعكن اساندالحكم الابسبب معين وذكر علاءالدين ألسمر قندى رجها تله أن الشهادة تقبل لان التوقيق بمكن لان الشراء الواحدقد بكون بألف م يصربالف وخسمائة بأن يشتريه بألف مُ يزيده عليه خسمائة فقدا تفقاعلي إشرا واحد وإواختاف في النس بأن شهد أحدهما مأنه اشتراه بألف درهم وشهد الا خرانه اشتراه عائة دينار بطلت لعدم امكان التوفيق لان الشراء الواحد دلا بتصوران بكون بألف درهم تم يصير عائة دينار قال رجه الله (وكذا الكتابة والخلع) أى اذا اختلفافي مقدار البدل فيه مالا تقبل شهادته مالماذكرنا أنالمقصودا أسات السيبوهذا اذآكان المذعى هوالعيد فظاهر لانهدعي السيب احصل لهمقصوده وهو العتق بالاداء فصار نظم الشراءوان كان المدعى هو المولى فكذلك لان العتق لا يثبت قبل الاداء فكان

ربحل أنهناعه هيذاالعبد بألف وخسمائة فسكر البائع السع فيقيم علسه شاهدا بألف وشاهدا بألف وخسمائة فالنعني أباحسفة هـ ذاباطل الى آخر ماهناك فقديظن أنهذا ينافض ماتقدم منأن الشاهدين اذا اختلفا فشهدأ حدهما بالف والا خربالف وخسمائة والمدعى دعى ألفاو خسمائة قضى بالالف بالاتفاق بين الثلاثة وهبا لابقيل شئ ولوكان المدعى بدعى ألف وخسمائة سانههوأنذاك فهما إذا ادعى دينما فقط والمقصودهادعوى العقد ألاترى الى فوله فى الحامع فيشكرالمائع البسع ولانه لو كان المقسود الدين لم يحتم الىدكرالسب وان كانالدعى بهالسع فالسع يختلف اختلاف المن لان المن من أدكانه والركب الذى يعض أجزائه مقدار ماص غيرمثله عقدارا كثر منه ولميتم على أحدهما

نصاب شهادة فلاست البيع أصلااه فتم (قوله وكذا اذا كان المدى هوالبائع) بان ادى أنه باعه بالف و خسمائة فأنكر المقصود المشترى الشيرى الشيراء فأقام الشاهدي كذلك اه فتم (قوله ولا فرق بين أن يكون المدى أقل المالين أوا كثرهما) ولا فرق بين أن يكون المدى هوالبائع أوالمشترى اه قام أو دالما بينا أى من اختلافهما في المشهود به والمشكذ بب من المدى اه فتم (قوله وذكر علاء الدين السمر قندى أن الشهادة تقبل المن قال الكال وفي الفوائد الظهيرية عن السمد الامام الشهيد السمر قندى تقبل المن اه (قوله م يصير عائمة دينار) قال الكال وقال بعض المحققين من الشار حين فيه لوغ ما أمل اه (قوله وان كان المدى هو المولى فكذات ) لان دعوى المسمد المام على عبده الإي المطاب المناول المنا

والشهادة ليست الالا الماتها اله كال (قوله وكذا الصلح عن دم العمد والعتق الخ) عالى الكال بعدد كرومن المسائل الثمانية مسئلة البسع والكتابة الثالثة والرابعة والخامسة الخلع والعتاق على مال والصلح عن دم العمدان كان المدى هوالمراق في العيد في العيد في العيد في المسلم عن دم العمد لان المقسود المات العقو والفاتل العقو في المسلم في عنزلة الدين فيماذ كرنامن الوجوه وهو أنه اذا ادعى أكثر المالين فشهد به شاهد والا خربالاقل ان كان الاكثر بعطف مثل الف وخسمائة قضى بالاقل اتفاقاوان كان بدونه كالالف والالفين فكذلا عندهما وعنداً بي حند فة لا يقضى بشئ وهدذا لانه ثبت العقو والعنق والطلاق ما عبراف صاحب الحق فلم تبق الدعوى الافي الدين اله وكتب أيضاقال الانقيافي فأ ما أذا وقعت الدعوى في الطلاق أوفى الخلاع على مال أوالعتق على مال أوالصلح عن دم العمد على مال فان كان المدى هوالزوج أوالمولى أوولى القصاص فهذا دعوى عقد لانقبل بالأجاع اله (قوله وفي الرهن ان كان المدى هوالزوج) فان قلد المنافذ المنافذ في قدر في المون المنافذ الشاهدين في قدر والمرتمن الخوان قبل الرهن لا بثبت الا بالعجاب وقبول فكان كسائر العقود في المنافذ على الناف المنافذ الشاهدين في قدر

المال كاختلافهما فممه فى السع والشراء أحس مان الرهن غيرلازم فيحق الرتهن فانلهأن رده مي شابخلاف الراهن ليساه ذلك فكان الاعتبارادعوي الدين في جانب ألمرتهن اذ الرهن لامكون الا مالدين فتقبل ينته في تدوت الدين فمثبت الرهن بالف ضمنا وسعاللدين ولاشك أندعوى المرتهن ان كانمثلاهكذا أطالبه بالفوجسمائةلي عاسه على رهن له عندى فليس المقصود الاالمال وذكر الرهن زيادة اذلا يتوقف بتوقف أموت دينه علمه مخلاف دين التمن في السع وان كان مكذا أطاله ماعادة رهن كذا وكذا كانرهنه

المقصودا ثبات السنب وهسذا لان البدل في بتداء العقدمقا بل بذك الحجر ثم منتقل عند أداء المال فيصر مقابلا بالعتق فقسل الاداء عنزله الاجارة فكانمقصوده اسات العقد وقسل ان كان المدعى هو المولى لاتفيد بينته لان العقد غيرلازم في حق العبدالم كنه من الفسيخ بالتحيز والمراد بالخلع اذا كانت المراقهي المدعسة العلع لانمقصودها اثبات السب دون المال فلايتبت مع اختلافهم افيه فصار نظيرالسع بخلاف دعوى الدين لان المقصود فعه المال دون السبب فستت قدرما اتفقاعليه دون ما تفرديه أحدهما وان كانالمدى هوالزوج قع الطلاف بافراره فيكون عنزاه دعوى الدين فشت أفلهما وهوالذى اتفقا علمه لتمام نصاب الشهادة فسمه وكذا الصارعن دم العدوالعتق على مال فأن كان المدعى هوالعبد أوانقاتل لاتقيل شهادتهمالان مقصودالعبد والقاتل العقددون المال فلايشت لماذكر نامن الاختلاف فمه وان كانالمدعي هوالمولى أوالولى يثبت العفو والعتق باقرارهمافيكون دعوى الدين فتقبل شهادتهما فمااتفقاعلمه على محوماذ كرنافي الخلع وفي الرهن إن كان المدعي هو المرتهن فهو كدعوى الدين شأت أقلهمالماذكرنا وان كانالمدى هوالرآهن فلاتقبل الشهادة لانهليسله ان يلزمه الرهن اذالرهن غمرلازم فيحق المرتهن ولهأن يفسحه أى وقت شاءفلافائدة في إقامة السنة ولانه حق عليه والانسان لا يقيم السنة على حق عليه واغايقيها على حقله وصورة دعوى الرهن أن يدعى انه رهنه ألف و خسمائة والله على قبضه ثمأ خذه الراهن فيطلب الاستردادمنه فأقام بينة فشهدأ حدهما بألف والاتخر بألف وخسمائة بنت أفلهم وفالاحاروان كان قبل استيفاء المعقود عليه وهوالمنافع فهي نظيرالبيع فلاتقبل شهادتهمالماذ كرنافى البيع وان كان بعدمضى المدةفهي كالدين بثنت ماا تفقاعلمه ان كان المدعى مدعى الاكثروان كان يدعى الاقل لاتقبل شهادة من شهد مالا كثرلانه كذبه المدعى وكذا في جسع هذه الصورلما منافى الدين قال رجمه الله (فأما النكاح فيصح بألف) يعنى بأقل المالين وهـ ذاعنه دأى منيفة رجه الله سواء كان الدعوى من الزوج أومن المرأة وسواء أدعى الافل أوالا كثر وقال أبو يوسف

عندى على كذا معصد أوسرقه مثلافلا شكان هذا دعوى العقد فاختلاف الشاهدين في أنه رهنه بأنف أو ألف و خدمائه وان كان لا يقدو جب أن لا يقضى بشئ لان عقد الرهن بختلف به اه كال (قوله وان كان المدعى هوالراهن فلا نقبل الشهادة) أى بشئ أصلا لان قبولها بناء على صحة الدعوى ولم تصم لانه أى الراهن لا حظله في الرهن أى لا يقدر على استرداده ما دام الدين قائما فلا فأندة لهذه الدعوى فلم تصم اه فتح (قوله و في الا حارة ان كان الخ) فال الكال رحما فله والسابعة الا جارة ان كان في أول المدة فه وكالسع بان ادعى المسترة أو الا جرأنه آجوه هذه الدارسنة بالف و خدمائة فشهدوا حد كذلك وآخر بألف لا تشت الا جارة كالسع ادقيل استرف المنت في المستوفى المنت في المستوفى المنت و في المنت و في المنت و في المنتوف المنت و في المنتوف و في المنتوف المنتوف و المنتوف المنتوف و في المنتوف و المن

(قوله ولايقضى بشئ) أى لايقضى بالنكاح اله قارعً الهداية (قوله ولان المال في النكاح تابيع) ألا ترى أنه ينعقد النكاح بلا تسمية المهرو علث النكاح من لاعلت المتصرف في الممال كالاخوالم وقد اتفق الشاء دان على الاصل وهو ملك البضع فيقضى بذلك ولا ينظر الى الاختلاف في النفع وهو المال اله اتقانى (٢٣٦) (قوله وما وقع فيه الاختلاف وهو المال يقضى بالاقل) لا تفاقه ما عليه وحينتد

ومحدرجهماالله تبطل الشهادة ولابقضى بشئ لات القصودون الحانبين اثبات السبب والنكاح بألف إغدالنكاح بألف وخسمانة فتبطل الشهادة كافي البسع سواء كان الزوج هوالمدعى أوالمرأة هي المدعمة الامتناع شوت النكاح ماقرارا حدهما بخللاف العتق على مال والخلع والعفوعن دم العمد حيث يكون دعوى الدين اذا كان المدعى هو الزوح والمولى والولى لانه باقراره يسقط القصاص و بقع الطلاق والعتق فسق دعوى المال المحردعن السب ولاى حنيفة رجه الله أن التسمية في النكاح كالصم عند العقد نصح بعده فالهلو تزوجها ولمسم لهامهراغ سمى لهامهراصحت التسمية واصمة التسمية لاعتاج الىانشاه المقدوانا يحتاج الى قيامه وقد أمه تارة بكون حالة الابتداء وتارة بكون حالة المقاء فلم يلزم من اختلاف التسميتين اختسلاف العقد لان التسمة وجدت في حالة البقاء ولا بتصورو جود العقد في حالة البقاء والبينة على التسمية في حال يستنجيل المقدلات كون سنة على العقد بل على التسمية الجرّدة فكان الثابت بشهادتهماالمال حال بقاء النكاح فشيت مااتفقاعليه كالدين فاصل القضية انشهادتهمالم تقم الاعلى المال حال بقاء النكاح فبثنت بها النسمية وبقاء النكاح لاغيير ولان المال في النكاح تابيع والاصل فيه الحل والازدواج والملك ومن حكم التبع أن لا يغير الاصل ولهد ذالا يبطل بنفيه ولا يفسد بفساده فكذالا يختلف باختلافه فبق العقد سالماعن الاختلاف فلزم وماوقع فيهالاختلاف وهوالمال يقضى بالاقلمنه ماكافي الدين وقد ل الخدلاف فعما اذا كانت المرأة هي المدعية يجعل أبوحنيفة مقصودهاالمنال فيخر حمه علىما مناوهما يحعلان مقصودها العقدلما منالهما وأمااذا كان المدعى هو الزوج فقصودها اعقد لاالمال فلا تقبل ينته بالاجماع لات العقد بألف غسيرالعقد بألف وخسمائه على ماينا والاؤلهوالا موقد يناؤجه موهواستحسان ويستوى فيهدعوى أقل المالين وأكثرهما في الصحير لا تفاقهما في الاسلوه والعقد والاختلاف في التبع لا يوجب خلافيه لكنه لابدمن وجوب المال فيجب الاقل لاتف افهماعلم ولايكون بدعوى الاقل تكذيب الشاهد لحوازأن الاقل هوالمسمى مُصاراً كَثُر بِالزِّبَادة قال رجه الله (وملك المورث لم يقض لوارثه بالأجرّ الاأن يشهدا على هأو يدمأ ويد مستعده وقت الموت) بعنى اذا ثبت شئ أنه ملك المورث بأن ادعى الوارث عينا في يدا نسان أنه اميراث أبيه وأقام شاعدين فشهدا أن هذه كانت لابيه لا يقضى له حتى يحرّ الليرات في قولامات وتركها ميراث اله أو يقولا كانت لابيه نوممونه أوكانت في نده أو في ندمن يقوم مقامه من المستعبر وغيره والامسل فيه أن الجرشرط وهوأن يقول الشاهدمات وتركهاميرا الهواكن اذا ثبت ملكة أويده عندالموت كان حرا لانهأ ثدت ملكه أوان الانتقال الى الوارث فشيت الانتقال ضرورة فيكون اثبا اللانتقال وكذا أذا أثعت يده عند دالموت لان مدمان كانت مدملك فهوعلى ما منا وان كانت يدأمانة فكذال المكملان الأمدى فى الامانات عند دا أوت تنقلب يدملك وإسهاة الضمان اذامات مجهلا لتركه الحفظ والمضمون علكه الضامن على ماعرف فيكون اثبات اليدفى ذناك الوقت اثبانا الماك واثبات يدمن يقوم مقامه كالمودع والمستعمر والمستأجر والمرتم ن والغاصب وغمرهم انهات ليده فيغنى انسات الملك وقت الموتعن ذكرالجر فاكنق بهعنه وهد فاعندابى حنيفة ومحدر جهماالله وقال أبو توسف رجه الله الزايس بشرط بل اداا أتست الوارث أن العين كانت الورث يكفي لانملك المتقد ثبت بقول الشهود كانت او وملك الوارث خلافة عنسه واهذا ردبالعيب ويردعلسه بهو يصبرمغرورا فيمااشتراه المورث فيكون مال الوارث

بلزم بالضرورة القضاء بالدكاح بالف فان هذا الوحه بقتضي ألصة بالأقل بالانقصيل اه كال (فواد كافي الدين) بخلاف السع لان البدل عُدَاصُل كالسع والهـذا لايصم مدون دكراائن فكانداك دعوى المقداد اتقائى (قوله وأماادًا كان المدعى هوالزوج فقصوده العقد) اذالزوج لايدعى عليهامالا اله فقم (فوله في المن وملك المورث الخ الرجمله فالهداية بفصل الشهادة على الأرثقال الانقاني لماذكرالتهادة ااتي تتعلق بحال الحماة شرع فى الشهادة المتعلقة محال الممات لان الموت يتلوا لحماة فناسب وضع مالتعلق بالموت عقس ذلك اه إقوله في المتنام يقض لوارثه بلاحق أعسن الشهود بأن يحرا الميراث فيقولامات وتركها ميرا الله اه ع (قوله في المتن الاأن يشهدا علك كدامن هناالحقوله في الالوكالة فتعن البرالاد خارعند قوله وبشراء طعام مخسروم من نسخة الشارح رجمهالله (قوله في المن أوبد أويد مستعيره) كذاهنا والذي شرح علمه العسى رجمالله

الاأن يشهدا على كما ويده أويد مودعه أويد مستعبره اله (قوله وكذا اذا أنيت يده عندا لموت لان البدوان تنوعت عين الى يدغص وأمانة وملك فانم اعندا لموت من غير بيان تصيريد ملك لماء رف أن كلامن الغاصب والمودع اذا مات مجهلا يصير المغصوب والوديعة ملك لصيرورته مضمونا عليه شرعا ولا يجتمع البدلان في ملك مالك الوديعة والغصوب منه اله فتح (قوله ويصير مغرورا) أى فيما كان المورث مغرورافيه اه كافى (فوله أو بالعكس) أى بأن كانت موطوءة الميت أوموطوءة وارثه اه (قوله وذلك عاذ كرنامن الجر) أى الصورى أو المعنوى اه عينى (فوله لا الى الموت) أى ليس عضاف الى الموت اه (فوله فى المتن ولوشهد ابيد حى الخ) فيد بالملى لا نهما اذا شهد الميت آنها كانت فى يدهوقت الموت تقبل انفاقا اه عينى وقد تقدمت وتقدم (٣٣٧) الفرق بينهما أنفا اه (قوله ردت) في

اظاهر الروامة خلافالماروي عن أبي توسف اله غالة (قوله لان البدمنةضية) أى زائلة في أسلسال واست بقائمة حتى تحمل على الملك باعتبارالطاهر اه قارئ الهـداية (قوله فلا يمكن القضاء بالحهول) فلم يجب الرد لانه لووحب الردّ من وجمه لا يجب من وجهين فلا يجب الشك اه واري الهمانة (قوله في التن ولوأقرا أدعى علمه مذاك أوسمدشاهدان أنهأقرأته كان في د المدعى دفع الى المدعى) فال الكمال معني لو قال الذعى علمه بالدارالتي فى دەھدەالدار كانتفىد المدعى دفعت الدعى وان كانت السدمتنة عسة لان حاصل ذاك جهالة في المقريه وهو لاغنع صحة الاقراريل يصمو بازمده السان فانهاو واللف الان على شي صم ويجبرعلى السبان وكذالو شردشاهدان أنالدى عليه أقربأنها كانت فىلد المذعى تقمل لإن المشهوديه الاقرار وهومعماوم وانحا الجهالة في المقرية وهي لاتمع صدة القضاء كالوادعى عشرة دراهم فشهد على أقرار المدعى عليه أن له عليه شيأ جازت ويؤمر بالسان أه

عن ملك المورِّث مستمرًّا الى هـ ذا الوقت لاملكا آخر غـ مره كافي الحيّ أذا أندت انها كانت له يحكم له جها ولأيكاف اقامة البينة على انملكة البت في هذا الوقت وكاذ ادعى عيدًا في يدا نسان أنه اشتراها من فلان غيرذى البدوأ قام البينة على الشراءمنه وأنكرذو البدانها ملك البائع فأقام المشسترى بنة انها كانت له مكتفى مذالك ويقضى أديها ولايكلف اعامة المدنة انها كانت الماقع وقت السع وهذا الان ما ثدت فهو ماف آلى أَنْ يُوحِدْمَا مْ يِلْهُ لاسْتَعْنَاءَالِيمَاءَ عَنْدَلْيَلْ وَلْهُواانْ مَلْأَلُواونُ مَجْدَدُ ثُبِتَ لَ ألاترىانه بثبت فيحقه احكام نمتكن البته فحق الموتدمن استبراء الجارية وحل وطهالو كانت حراماعلى المورث أو بالعكس وكذا يحل للوارث الغنى أكل صدقة ورثهامن الفقير ولولا تجدد الملك لما حل لعفادًا كان معدد افلا بدمن البات النقل المهودال عاد كرنامن الحرلانا المات ملك المت قبل الموتلان بقاءملكه الى الموت يثبت بأستصاب الحال وهوجة لابقاءما كان على ما كأن لالاتبات ما م يكن وحاجتنا السهلان مالكية الوارث لميكن ماستاقيل موت المورّث فكان متعددا ضرورة فلا شدت ماستصحاب الحال ألأترى أن الشفيع لا يستعق الشفعة بطاهر بده في الدار المشفوع ما وان كان يدفع دعوى غيره به الما ذكرنا بخلاف مااذا أثبت الحي أمن كانت له حيث يحكم له بهالانا اعتبرنا فيه استعصاب الحال ليقاءما كان على ما كان وهوجة فبه على ما سنا و بخلاف ما اذا أقام السنة أنه اشتراه آمن فلان حيث لا يكاف اقامة المينة أنه كان مالكالهاوة تالبسع لان ملك المسترى مضاف الى الشراء الثابت بالبينة لا الى استصاب الحال بيقاء ملك البائع لان الشرا سيسموضوع للك حتى لا يتحقق بدون البات الملا فيحون أبابا بالمشرأء وأمافى ألموت فشبوت الملك الموارث مضاف الى كون المال ملك المورث وقت الموت لاالى الموت لانالموت ليس يسب موضوع لللث بل موضوع لانطاله فكممن موت ليس فسما يجاب الملك لاحد الاترى أن الوارث لوعلق العتق عوت مو رثه بأن قال ان مات سيدل فأنت حرّلا يصح ولو كان سبب اللك لصيح كاأذا قال لعبد الغيران اشتريتك فأنت حر قال رجه الله (ولوشهدا بيد حي منذشهر ردت) أي اذا شهدشاهدانأن هذه العين كانت في دفلان متدشهر وهوسي ردّت الشهادة وهذا عندا في حنيفة ومعد وعن أبي وسف ام انقبل لان السدمقصودة كالملافوج مان تقبل كالذاشهد اأنها كانتملكه منذ شهر وهذًا لانّ الملك مني ثنت سوّ إلى أن يوجد مأس يله فكذا المدوصار كااذا شدهدا بالاخذ من المدعى أوىالاقرارمنه بالمدله ولهمأأت الشهادة قامت بجعهول لان اليدمنقضية وهي مشتوعة الى ملك وأمانة وضمان فلاعكن القضاء انجهول بخلاف الملك لانهمعلوم غسرمتنوع ويخلاف الاخسذلانه معلوم أيضاو حكه معاوم وهو وجوب الردلقوله صلى الله عليه وسلم على اليدما أخذت حتى تردوكذا الافرار باليد معساوم على ما يجيء ولان يدضاحب المدمعان ويدالمدعى مشهوديه فلا يعارض المتعقق لان العبان يوحب العلم والشهادة يوحب غلمة الظن فكان أكثراتها الاوجه الله (ولوأ قرالدى علمه بذلك أوشهد شاهدان أنه أقرانه كان فيدالمدعى دفع الى المدعى أى لو أقر المدى علمه ماليد للدعى أوشه دشاهدان بأنهأقر باليد للدعى مند أشهر دفع ذلك الى المدعى لان الآقر آرمعاوم فتصح الشسهادة بهوجهالة المقريه لاغنع صعة الافرار ألاترى انه لوقال لفلان على شئ صعو بجب عليه السان ولاتصم الشهادة به والتعاعلم فع الشهادة على الشهادة ك

﴿ باب الشهادة على الشهادة ﴾

قالرجمالله (تقبل في الايسقط بالشبهة انشهدر جلان على شهادة شاهدين) أى تحو زااشهادة على

لما فرغ من بيان أحكام شهادة الاصول شرع في بيان أحكام شهادة الفروع اله فتح قوله شرع في بيان الخاذ الاصل مقدم على الفرع اله وكتب ما نصمه قال الفقيم أبوالليث في مزانة الفقه خسسة أشيا الانقبل فيها الشهادة على الشهادة كاب القاضى الى القاضى وحد الزنا

والسرقة والقصاص والقدف وحد شرب الخروقال في أول كاب الكفائة من الاجناس قال مجدب الحسن في نوادر مجدن رستم يجوز ف التعزير العفووا الشهادة الهائة الهائي رجه الله (قوله وجبت على شاهد الاصل فلا يجوز أن يقيم غيره مقامه كالصلاة والصوم وسائر العبادات اله غاية (قوله ولان فيهازيادة الحسال) بعنى تهمة الكذب في الاصول والفروع اعدم عصمتهم كاذكرنا و في الناروع تهمة ذائدة وهي تهمة عدم (٢٣٨) السماع من الاصول اله قارئ الهداية (قوله وفيه شبهة من حيث البدلية) لانها قائة

الشهادة سمرط أن شهدشاهدان على شهادة كلواحد من الاصلين وهذا استحسان والقماس أن لا يحوز لانالشهادة عبادة بننمة وحبت على شاهدالاصل ولست بعق الشهودله بدامل انه لا تجوز الخصومة فها والاجبارعليها والنيامة لانجرى في العبادة البدنية ولان فيهاز يادة احتمال لان الاحتمال فيها في موضعين فى الاصول وفى الفروع وفيه شبهة من حيث البدلية ولهذا لا يصارالى الفروع الاعتد العيزعن الاصول وجهالاستعسان أن الحاجة ماسة اليهاادشاهد الاصل قد يعزعن أداءانشهادة لموت أومرض أوبعد مسافة فاولم تحزالنسهادة على الشهادة أدى الى إنواءا لقوق ولهذا حوزنا الشهادة على شهادة الفروع وعلى شهادة فروع الفروع الى غيرنها به قصار ككاب القاضي الى القاضي وقوله فمالا يسقط بالشبهة احترازعن الحدودوالقصاص لانم مايسقطان الشبهة وفيهاشهة على ماذ كرنافلا بمنشانها كالاشتان بشهادة النساعل فيهامن شبهة المدلية بل أولى لان في الشهادة على الشهادة حقيقة المدلية وبدخل الجحتم جميع الحقوق وذكرالفاطني أنج الاتجوزفي الوقف والصيم أنها تحبوزف والحامان ووكرالفاطني الدراسه وقوله انشهدر حلان على شهادة شاهدين بعنى انشهد على كل واحدمن الشاهدين رحلان الان كلواحدمن الشهادتين قضيةمن القضايا فلايدمن عام النصاب على كلواحدمنهما ليثبت عند الحاكم ولايسترط تغاير الفروع حتى لوأشهد أحدهماعلى شهادته رجلين وأشهدهما الاخر بعينهما جاذ وقال الشافعي رجمه الله لا يحو زحتى يشهدعلى كل واحدمنهمار جلان غيراللذين أشهدهما صاحبه لان كل شاهدين قامًا ن مقام أصل واحد فلا بترجة القضاء عما كالمرأتين لما قامتام قامر جل لانتما الجه بشهادتهما ولان الفرع لمائحمل الشهادة صارشاه داولس الشاهد أن يشهدعلى تلك الشهادة غيره ألاترى أن أحدد الاصلى الكان شاهد الانجو زله أن بشهده صاحب على شهادته مع رجلآ غر وفالمالك رجه الله تجو رشهادة الواحد على شهادة الواحد لان الفرع فالممقام الاصل معبرعته بمنزلة رسوله في ايصال شهادته الى معلس القاضى فكائته حضر وشهد بنفسه واعتبرهذا برواية الاخمارفان رواية الواحدعن الواحدمقبولة ولناقول على رضى الله تعالى عندلا يحوز على شهادة رجل الاشهادة رجلين مطلقامن غبرتقيد بأن يكون بازاء كل أصل فرعان ولانشهادة كل واحدمن الاصلين حق من حلة الحقوق والحق عند مدالقاضي لايثيت الاجعدية تامة لانوامازمة للقاضي القضاء افلابدمن النصاب فاذاتم وشهداعلى شهادة أحدهما حازأن يشهداعلى الاخرأ يضالان الشاهدين محوز الهماأن يشهداعلى قضيات كنبرة بخلاف امرأتين لان النصاب لم يتم بهما وشطر العداة لم يثبت به ثي لانالرأتين كرحل واحد ومخلاف مااناشهدأ حدالاصلين على صاحبهمع وحسل آخر لان شاهد الاصل يعلم الحادثة يقينا فلايسة فيدباشهاد صاحبه ايامشيأ ولان معنى الاصالة يقتضي مشاهدة الحق ومعنى الفرعية يقتضى عدم المشاهدة فيتنافيان فلايجو زولان الفرع بدل عن الاصل فلا يتصوران بكون الشيغص الواحديدلا وأصلا في ماله واحدة ولان شاهد الاصل شد اصف الحق والفرعان اصفه ولوجازت شهادته على شهادة صاحب ولا تبت ثلاثة أرباع الحق ولا نظيره فى الشرع ولا يقال لوكان

مقيام شهادة الاصمل اه (قوله وقوله فعا لاسقط بالشبهة احترازعن الحدود والقصاص) وبقولناهذا قالىأحد والشافعي في قول وأصعقوامه وهوقول مالك تقبل في الدودوالقصاص أيضا لان الفروع عدول نقاواشهادة الاصول فالحكم بشهادة الاصول لايشهادتهم وصاروا كالمرجم وسيندفع اه فقر قوله ويدخل عنه) أىدخل تحت قول الصنف تقسل الخ حسع الحقوق اه ﴿ قُولُه و قال مالك الح ) في هذا النقل عن مالك نظر لانه لامحقزشهادة واحمد على وأحسد اه اتقانى وكتب مانصه قال الانقاني قالمالك وتحوز الشهادة على الشهادة في الحدود والحقوق كلها وذلك أن يشهدشاهدان على شهادة إ شاهدين بشهدان جمعا على شهادة كل واحد من الشاهدين الاولين ولايصم أن يشهدوا حدمتهما على شهادة واحدمن الشاهدين الاوابن والشهادةعلى الشهادة في الزناحا يزة وذلك

أن شهداً ربعة على شهادة كل واحدمن شهودالاصل الاربعة الى هذالفظ كاب النفريع لاصحاب مالك اه وقال الفرع الانقاني عندقوله في الهداية ولا تقبل شهادة واحدعلى واحد وقال اب أبي اليلى وأحدوالا وزاعي يجوز كذا في شرح الاقطع اه (قوله ولما قول على رضى الله عنه لا يجوز الخ) قال الانقبابي وحه الاستدلال أن على رضى الله عنه حقوز شهادة الرجلين على شهادة رحل ولم ينف شهادة ما على شهادة معلى حواز شهادة الفرعين جيعا على شهادة ما على شهادة رجل آخر ولم يشترط أن يكون بازاء كل أصل فرعان على حسدة فدل اطلاقه على حواز شهادة الفرعين جيعا على شهادة الاصلين ولم بروى غير على خلافه فل محل الاجاع اه انقاني

(قوله وقد مناه و منااندلاف قده) وهوأن عندمالا تقبل شهادة واحد على واحد اه (قوله في المتنوالاشهاد) أى اشهاد شاهدالاصل شاهدالفر ع الم فتح (قوله لانه كالنائب الخ) قال الاتقاني قوله لان الفرع كلنائب عنه ولاشكأن الفرع قائم مقام الاصل ونائب عنه وكان مذيخي أن يقول نائب عنه فقيل في تأويل قوله كالنائب عنه لان القاضي أن يقضي بشهاد فأصل واحد وفر عين عن أصل آخر ولوكان الفرع نائب احقيقة لما ما الجعيين الاصل والخلف كالا يجوز الجمعيين الوضوء والتيم اله (قوله ولا بدمن أن يشهد) أى شاهدالاصل عند الفرع اله (قوله لينقله) أى لينقل الفرع شهادة الاصل اله (فرع) قال في الفتاوى الصغرى شهود الفرع يحب أن يذكروا أسماء الاصول وأسماء آبائم مواحدادهم حتى لوقالواللقاضي نشهدا أن رجلين نعرفهما شهدانا على شهاد تهما يشهدان بكذا أوقالواللقاضي لا النسم ما الله النائب ما القاني (قوله وله النظأ طول الانسم ما الله القاني (قوله وله النظأ طول النسم ما الله وقالوالانعرف أسماء هما لم تقبل حتى سميا لا شهدا في الفراغة (٣٣٩) لاعن معرفة اله انقاني (قوله وله النظأ طول

منه وأقصر) قال في الهدارة ولهاقول أطول منهدا وأقصرمك وخبرالامور أوساطها قال الانقماني أي أشهادة الفرع عندالاداء لفظ أطول من الذي ذكره القدوري وهوكما والالخصاف وافظ أقصر منه كاذكرالشيخ أبونصر اه (قوله (٢) في الشعر وأوسطهاجيم في نسيعة صيم (قوله فالأطول منعان يقول الخ) نسب الاتقانى هدداالى أنلصاف فقال وذكرا الصاف أنه بكررافظ الشهادة عمان مرات وذكره اھ (قوله فىذكرفىەست شىئات وال الاتفانى وذكر المصاص أنه بكؤ ثلاث شننات في الاشهاد وست في الاداء اه (قوله وماذكره في المن فعه خس شيئات أى كا ذ كرالقدوري ف مغتصره إقوله أويقول أشهد على

الفرع بدلالما جازأن يشهدا مع أحدالاصلين اذلا يجوذا بحمين البدل والمسدل لانانقول أيجمع بينهمالان الفرعين ليسامدل عن الذى شهدمهما بل عن الذى لم يحضر وقوله ان شهدر جالان وقع أتفاقالانه يجوزأن بشهدعلى الشهادةرجل وامرأ تأن لتمام النصاب وكذالا بشترط أن يكون المشهود على شهادته رجلالان الرأة أيضا أن تشهدعلى شهادتها رجلين أورجلاوا مرأتين ويشترط أن يشهدعلى شمادة كلامرأة نصاب الشمادة لمامنا قال رجه الله (ولانقيل شمادة واحد) (١) أى لا تقيل شمادة واحدعلى شهادة واحمدوقد بيناه و يُشاالخلاف فيه قال رجه الله (والاشهاد أن يُقول اشهد على شهادتى أنى أشهد أن فلانا أفرعندى بكذا ) وهذا صفة الاشهاد ولابد منه أوما يقوم مقامه الانه كالنائب عنه فلاسمن التعميل والنوكيل ولابدمن أن بشهد عنده كايشهد عند دالقاضي لينق اهالى مجاس القضاء ويحصل ذلك عاد كرهنا ويقول له عند التعميل أشهدني على نفسه انشاء وليس الازملان منعاين الخقحوله أنيشهد وان لميشهده على نفسمه ولوقال أشهداني سمعت فلانا يقرافلان بكذا فاشهدأنت على شهادتى بذلك أوقال أشهدان لف لان على قلان كذا فاشهدانت على شهادى خلك حاز المصول المفصوديه ولايقول اشهدعلى بدلك لانهلفظ محتمل فانه يحتمل أن يكون الاشهادعلى نفس الخق المشهوديه فيكون أمر أمالكذب وكذالا يقول اشهديشم ادتى لانه يحتمل أن يكون أمرابأن يشهد عشل شهادته فيكون آمراله بأن يشهده لي أصل الحق وهو كذب قال رجه الله (وأدا الفرع أن يقول أشهدا تفلانا أشهدنى على شهادته أن فلانا أقسر عنده بكذا وقال لى اشهد على شهادتى مذاك) وهذاصفة أداءالفرع عندالها كملائه لاندمن شهادته وذكرشهادة الاسل وذكرالتحصل والجان تحصل بذلك وله الفظ أطول منه وأقصر كالاطرفي الاموردميم وأوسطها صيم فالاطول منه أن يقول أشهدأن فلانا أشهدني على شهادته انهشهدأن فلاتبن فلأن أقرعنده وأشهده على نفسمه أن الفرلان ابن فلان عليه ألف دهم وقال لى اشهد على شهاد في أنى أشهد أن فلان فلان أقرعندى لفلان بكذا ففيه عانشينات أويقول أشهدأن فلاناشه دعندى بكذا وأشهدني على شهادته بذلك وأناأشهدعلى شهادته بذاك فيذكر فيسمست شينات وماذكره في المتنفيه خس شينات والاقصر منه أن يقول أمرني فلان أن أشهد على شهادته أن لفلان على فلان كذا وأنا أشهد على شهادته بذاك فيذ كرفيه أربع شينات أويقول أشهدعني شهادة فلان بكذاف ذكرنيه شين لاغيرذ كره محمد في السيرالكميروه والحسار الفقيه

شهادة فلان الخ) قال الانقائي قال الشيئة بونصر البغدادي و يمكن الاقتصار من حيىع ذلك على ثلاث لفظ التوهو أن يقول أشهدان فلانا أشهدنى على شهادته أن فلانا أقرعت ده تكذا وماذكره صاحب الكتاب أولى وأحوط لان قوله أشهده ولفظ شهادته ثم يخبر مذلك بصفة ما يقع عليه شهادته وهوالتعميل أما قوله و قال لى اشهد على شهادتى هو شرط عنداً بي حسفة و محدوقال أبويوسف ان لهيذكر ذلك ما روحه قوله سما أنه اذا لم يقل و قال لى اشهد على شهادتى يحتمل أن يكون أمره أن يشهد عثل شهادته و ذلك كذب و يحتمل أن يكون أمره على وحمه التحميل فلا يحوز أنها ته تتحميلا بالشاد ووجه قول أبى يوسف ان أمر الشاهد محول على الصحة ما أمكن وانه لا يكذب وليس ذلك الاأن يحمل على الفاد المتحد النه في المحتمد النه في النه أراد التحديل في صبح كذا في شرح الافطع القدة واله وماذكره صاحب الكتاب وهو الهداية والذي فيها خيس شينات كافى الكنز اله

<sup>(1)</sup> قوله في المتن ولا تقبل شهادة واحد هكذا في نسخ الشرح التي أيدينا والذي في نسخ المتن وعليها شرح العيني ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد على شهادة واحد غرر اله مصحمه (٢) قول المحشى في الشعر هكذا في الاصل وليس في كلام الشارح شعر بل هو يجمع اله مصحمه

(قوله وأخذ كثير من المسايخ بهذه الرواية) قال الاتفانى قال الفقيه وبهدذ القول فأخذ لانه يا قه المشقة في الحضور فصارحكه حكم المربض والمسافر وأمااذا كان دون (٠٠٠) ذلك فتال مشقة قليله فلا تعتبر ثلاث المشقة وقال فرالاسلام وقول ألى نوسف حسن

أبى اللث وأى حعفر وشمس الأعدال سرخسى رجهم الله وهوأسهل وأيسر وأقصر و روى ان أباحعفر كان مخالف مفدع اءعصره فأخرج لهم الرواية من السيرفانقادواله قال وجه الله (ولاشهادة الفرع الاعوت أصله أومرضه أوسفره للأنجو أزها للعاجة عند عجز الاصل والعجز يتعقق بهذه الاشداء والمراد بالمرض مالايستطيع الحضو ومعمه الى مجلس الحكم لان أداء الشهادة فرض فلايسقط الابالعجز فاذا ستقط حازله أن يحمل غسره كملا يتوى حقه وهذا لان شكليف مالا يطاق غسر حائز وأمر القاضي بالحضورالي موضع المريض شنيع ولانه يؤدى الى الحرج ورعالا بتفرغ للقعود في مجلس الحكم عند كثرة الامراض والحرج مدفوع والسفر عذرظاهر ألاثرى اله تعلقت بهأحكام حة من قصرالصلاة والفطرف الصوم وامتدادمدة المسع وسقوط الجعمة والاضحية وحرمة خروج المرأة من غيرمحرم أوزوج وغير ذلك من الاحكام فكذاه ذا الحكم وعن أني نوسف رجه الله أنهان كان في مكان لوغد الاداء الشهآدة لايقدرأن سيتفى منزاه حازالاشهادا حماء لحقوق الناس والاؤل أحسن لان العددر يتحقق نذلك كافي سائر الاحكام والثانى وهومار وىءن أبى يوسف أرفق لان إحياء الحقوق واحبما أمكن والشاهدأ يضامحتسب فلايكلف مافيسه حرجوف البيتونة فى غسرا هله حرج عظيم فيعوز الاشهادعلى شهادته دفعاللعرج عنه واحياه لحقوق الماس وأخذ كشرمن المشايخ بم ذه الرواية وروى عن محدرجه القدانها تحوزكيفا كانحتى روى عندأنهاذا كان الاسك فنزاو بة المسحد فشهدالفروع على شهادته فنزاو بةأخرى من ذلك المسعد تقبل شهادتهم وقال في النهاية ذكر شمس الائمة السرخسي والقاضى الامام على السيغدى في شرح أدب القياضي الخصاف رجهم الله اذا شهد الفروع عدلى شهادة الاصول والاصول في المصر يجب أن يجو زعلى قوله ما وعلى قول أبي حسفة رجه الله لا يجوز با على أن التوكمل الغبر رضاا الخصم لايجو زعنده وعندهما يجوز وجه البناء أن المدعى عليه لاعلك انابة غسره مناب نفسه في الجواب الابعد والجامعال الاصل الابغ غيره مناب نفسه في الشهادة الابعد والجامع ان استحقاق الجواب على المدعى عليه كاستحقاق الحضور على ألشهود وعندهمالما ملك المدعى عليه انابة غسرهمناب نفسه في الجواب من غسير عذر فكذا في الخضور الى مجلس الحاكم قال رحمه الله (فأن عدَّلهم ألفروع صم لان الفروع من أهل التركية فصع تعديلهم شهود الاصل وكذا اذاعدل أحداا شاهدين صاحبه المآذ كرناولاتهمة فيه بتنفيذشهادته لات العدل لايفعل ذاك ولواتهم بالهلاتهم في شهاد به على نفس الحق وكان ينسدباب الشهادة وهومفتوح وكيف بتهسم بهوشهادته لمترد تردشهادة صاحبه بل تقبل بضم آخو معمه وانا نفق الردفهي اغمار دلعدم كال النصاب وذاك لايضره وقمل لايقبل تعمد الصاحمه المتهمة والاول أصولان العدل لابتهم عدله قال رجه الله (والاعداوا) أى ان لم يعد الهم الفروع عداوا يسؤال غير الفروع عن الاصول لان الأخوذ على الفروع النقل دون التعديل ولانه قد يخفي عليهم فآذانقلوا شهادتهم يتعرف القاضى عدالتهم كالذاحضروا بأنفسهم وشهدوا عنده وهذاؤول أبى بوسف رجمالته وقال مجد أرجها لله لا تقبل لا يم ينقلون الشهادة ولاشهادة يدون العدالة فاصله أن القاضي ان كان يعرف الفروع والاصول بالعدالة قضى بشهادتهم وانعرف أحدد الفريقين بالعدالة دون الآئر سأل عن الذين أم يعرفهم بهافان عدل الاصول الفروع أوبالعكس حاز وقال في النهامة في غيرظاهم الرواية عن عدائه لاتثبت عدالة الاصول بتعديل الفروع والصحيم ظاهر الرواية ولافرق في ذلك بين أن يقول الفروع القاضى لانعرف عالهم أولا تخبرك بحالهم قال رجه الله (وتبطل شهادة الفرع بانكار الاصل الشهادة)

اه (قوله في المتنفان عداهم الفروع صر) وروى عن محد أن تعديلهما لا يكون صحيحالان الفرع نائب عن الاصل فتعدياه ألاصل يكون عنزلة تعدىل الاصل اقسه وحمه ظاهرالرواية أن الفرع فائب عن الاصل في نقل عسارته الى مجلس القاضي فأذانقل عمارتهالي مجلس القاضي فقدانتسي حكم النداية وهو عنزلة سانو الاجانب اه (قوله ولواتهم عثلهلاتهم فىشهادته على نفس الحق بأنه اعابشهد المصررقوله مقبولا عند الناس والمركن لاشهادة اه (قوله لان المأخوذ)أي الواجب على الفروع اه قتم (قوله في المتن وتمطل شهآدة ألفر عبانكار الأصل والفالهداية وانأنكر شهودالاصلاالهادة لم تقبل شهادة الفروع قال الكاللان الكادهما الشهادة انكار التعميل وهو شرط فى القيول فوقع فى التحميل تعارض خبرههما نوفوعه وخبرالاصول بعبدمه ولا أبوت مع التعارض اه وقال الاتقانى لانشرط صمة الشهادة التعمل فإذا أنكر شهودالاصل شهادتهم لانو حداالصميل فلاتصم

شهادة الفرع لعدم الشرط أه وكتب مانصه ومعنى السئلة أن يقول شهود الاصل ما اناشهادة على هذه الحادثة أى ومانوا أوغانوا ثم ما شهود الفرع يشهدون على شهادتهم عذه الحادثة أمامع حضرتهم فلا يلتفت الى شهادة الفروع وان لم يذكر شهود الاصل اله كأفي قال شب غذار حمالته فظهر عاذ كرفي الكافى وعاذ كره الشارح هذا أن الحكم واحد سواء أنكر الاصول شهادتهم

بنفس الحادثة أوأنكروا اشهادهم الفروع على شهادتهم ولكن من الكنزوالهداية انماهو على ماصوّره في الكافى لاعلى ماصوّره الشارح حست قالايانكار الاصل الشهادة ولم يقولا بانكار الاشهاد اه (قوله في المنزولوقالا ( ١ ٢ ٣) فيه الماتميمة لم يجزحتي بنسباها

الى فدها فسرصاحب الهداية الفغذ بالقسلة الخاصة وفسرها العتابي بالاب الاعلى الذي منسب أبوهاالموذلا لازبى عم قوم لايحصون فلايحصل التعريف بذلك مالم بنسبوا الى القدلة الخاصية اله انقاني (قوله الشعب) بفتم الشين اه فتم (فوله على اختلاف القولين)أى قول الزمخشري وقول صاحب الصماح اه (فوله في المن ومن أقر أنه شهدر وراسه ولايعزر) قال في الهدامة وفى الحامع الصغيرشاهدان أقرا أغمما شهدا بزورلم يضر باوقالا بعزران وفائدته أنشاه دالزروف حقماذكرنا مناكمهوالقرعل نفسه بذلك فالملاطريق الى اساتذلك بالبينة لانهنني الشهادة والسنات الاشات اه فال الانقاني قوله وفائدته أى وفائدة وضع الجامع الصغير وهدذا لانه وضع المسئلة فسمه فيماأذا أقرا أنهدا روروفائدته اله لايشت كذب الشياهد الاناقسراره اذلاسندل الى معرفة دلك المنتة لان البينة اذاقامت على انهما شهدا بغبرحق فلايلتفت الدَّدُلِّ لانالشهادة على

أى الاشهادومعناه اذا فالشهود الاصل لم نعرفهم ولم نشهدهم على شهاد تناف اتوا أوغانوا محاء الفروع وشهدوا عندالحا كما تقبل شهادتهم لان التحميل شرط ولم يثدت النعارض بين خسبرا لاصول وبين خسبر الفروع لان الاصول يحقل أن يكونوا صادقين بذلك فلا شيت التحميل مع الاحتمال قال رحه الله (ولو شهداعلى شهادة رحلين على فلانة بنت فلات الفلاسة بالف وقالا أخيرانا أنهما بعرفانها فاعامرا أففقالا الاندرى أهي هذه أم لأقبل للدى هات شاهدين أعمافلانة) لان التعريف بالنسبة قد تعقق بشهادتهما والمدى يدع أن تلك النسمة الحاضرة ويحمل أن تكون لغمرها فلايدمن اثمات تلك النسبة العاضرة ونظيرها ذائهدوا ببسع محدودند كرحدوده من غسيرمعرفة عينه وشهدواعلى المصم فلابدمن آخرين يشهدان أن المحدود شلك الحدود في دالمدعى عليه ليصم انقضاء به وكذا اذا أنكر المدعى عليه أن الحدود المذكورة في الشهادة حدود ما في مده والابدس شاهدين آخرين يشهدان أن الحدود المذكورة في الشهادة حدودمافىده قال رجهالله (وكذا كاب القاضى الى الفاضى) معناه أن القاضى اذا كتب الى الفاضى الآخوإن فلأناو فلاناشهداء ندى بكذامن المال على فلانة بئت فلان الفلانية وأحضر المدعى امرأة عند القياضي المكثو بالسهوأ نكرت المرأة أن تمكون عي المنسوية بتلك النسبة فلامدمن شاهدين آخرين مشهدان أنهاهي المنسوية بتلث النسبة كافى المسئلة الاولى لماذكرنا ولافرق ينهما الامن حيث ان القاضى الكاتب لولايته يتفرد ينقل الشهادة اليه وفي الشهادة على الشهادة لا مدمن النان على كل أصل على ما سنا عال رجه الله (ولو قالافهما التممية لم يحرجي بنسم اها الى فنها) أى لو قال الشاهدان في الشهادة على الشهادة وفي كَانُ الفاضي الى القاضي فلانة بدُتُ فلان التميمية لم يَجْزِحتي بنسباها الى في شدهاوهو الحدالاعلى لان التعريف شرط فيهولا يحصل ذلك بالنسبة الى العامة وهي عامة و يحصل بالنسبة الى انطاصة والنسبة الى الفغذخاصة لانأول النسب الشعب غالقبيلة غمالفصيلة عمالم المعارة عماليطن عم الفندفكان أخص من المكل ذكره في النهاية وعزاه الى الصحاح وجعدل الرجخشري فيما حكامصاحب النهاية القصيلة آخرالكل فالشعب مجمع القبائل والقبيلة مجمع العمائر والعمارة مجعع البطون والبطن مجمع الانفاذوالفخذج عالفصائل خزعة شعب وكالفقيلة وقريش عمارة وقصى بطن وهاشم فحد ذوالعماس فصيلة وسمى الشعب شعبا لان القبائل تتشعب منه والمفصود من النسب حصول العلم بالنسوب وذلك يحصل بالنسب الى الماص دون العام وبنوتهم عام فلا يحصل العلم بالنسبة البه والفرغانية أسبة عامة وكذا السمرقندية والبخار بةوالمصر بةوالاوزجندية خاصة وكذا ألنسبةالى السكة الصغيرة بخلاف الحلة الكبرة ثم التعريف وأن كان يتريذ كرالجدعند أبى حنيفة ومحدر حهم الله تعالى فذكر الفخذ أو الفصيلة على اختلاف القولين بقوم مقام الحد قال وجهالته (ومن أقر أنه شهدزورا يشهر ولا يعزر) أى لايضرب وهــذاعندأيى حنيفة رجمهالله وقالا بوجعضر بأو يحس وهوقول انشافع رجهاسه أتصل بشهادته القضا أولم بتصل لانه ارتكب كسرة وفيهاضر رعلى المسلمن وليس فيها حدد مقدرفو حب التعزير ازالة الفساد وانماقلنااتها كبيرة لقوله عليه الصلاة والسلام أيهاالناس عددات شهادة الزورالاشراك بالله تم تلاقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور وسأله ربحل عن الكاثر فق العامه الصلاة والسلام الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق وقول الزور فاذا كانت كبيرة وجب عليه التعزير بالاجماع وانمااختلفوافي كيفية تعزيره فقط لهم ماروى عن عررضي الله تعالى عندالله اضرب شاهدا أرورأر بعين سوطاوسهم وجهه ولابى حنينة رضى الله تعالى عنه أن شريحارضي الله عنه

( ٢٣ - زيلعى رابع) الني لاتسمع أه (قوله فاذا كانت كبيرة وجب عليه التعزير بالاجاع) غيرانداً كثني تشهير عاله في الاسواق وقد مكون ذلك أشد عليه من الضرب خفية وهما أضافالى ذلك الضرب و بقولهما فال الشافعي ومالك رجهما الله أه كال (قوله ومضم) يقال مضم وجهه اذا سؤده من السخام وهوسوا دالفد وروقد جاء بالخاء المهماة من الاستعم وهو الاسودوق المغنى ولا يسخم وجهم بالله والحاء اله كال (قولة وشر يحرض الله عنه) هذا جواب عن سؤال مقدروهو أن يقال أو حنيفة لابرى تقليد التابعي فقدروى عنه انه قال هـ مرجال و في ناد مال تحتمد في الله عنه والله عنه والله عنه والله عنه والله عنه والله عنه والله والله و الله و

كان يشهر ولايضرب وكان يبعثه الى سوقه ان كان سوقياوالى قومه ان كان غيرسوقى بعد العصر أجمع مايكونون ويقول انشر يحايقر أمكم السلام ويقول اناوجد ناهذا شاهدز ورفاحدر وهوحدر ووالناس وشريح رضى الله تعالى تهوان كان ابعياول كنهزا حم العجابة فالفتوى وسوغواله في الاحتماد ورجعوا الحقوله في المناظرة فن كانج ذه المثابة من أعة التابعين فكه حكم الصحابة حتى روى عن أبي حنيفة رضى الله نعالى عنه أنه يقلدهم وعدهم فقال مثل مسروق والمسن وعلقمة وشريح ومن كان في رتبتهم من التاسين فيكون في الحقيقة على هـ ذا تقليد مالعداية رضى الله تعالى عنهم أجعين الحويرهم فعلهم وقولهم الاسماشر يخفانه كان فاضياف زمن عروضي الله تعالىء فه ومن بعده من الحلفاء فيكون فعله مشهورا بنهم وكيف لأبكون وهو بمعضرمنهم فيكون تفليده فليدالهم ضرورة وماروى عن عركان سياسة دليل مليغه أربعين وهوحدالعسدف القذف ويدليل تحيمه وهومثلة لمعيز بالاجماع ولذالم يقولوا بهلتهمه عليه الصلاة والسلام عن المثلة ولوكان في الكلب العقور ولان الضرب الشديد والتحضيم عنعانه من الرجوع بعدالوقوع فلايشرعان وذكرشمس الاتمة السرخسي رجه الله أنه يشهر عندهما أيضا وقال الامام الحاكم أبو محدالكاتب رجه الله وهذه المسئلة على ثلاثة أوجه أحدها أن يرجع على سيل التوبة والندامة فانه لأبعز ربالاجاع والثانى أن برجع من غيرتوبة وهومصرعلي ما كان فانه يعزر بالاجاع والثالث أن لا يعار جوعه بأى سد فانه على الاختلاف الذى ذكرنا قوله ومن أقرأنه شهدرور اتصريح بأنهاغ ايحب التشهيرأ والتعزير على الاختلاف الذى ذكرنا على من أفرعلى المسمة أنهشهد كاذبا متعدا وأمااذا قال غلطت أواسيت أوأخطأت أوردت شسهادته لقمة أولخالفة بن الشهادة والدعوى أويين شهادتين فانه لايمز ولانالاندرى من هوالكاذب منهم المشهودله أوالشاهدان أوأحده واوقد يكذب المدعى لينسب الشاهدالي المكذب ولاعكن اثباته بالبينة لانهمن باب النفي والبينة حجة الاثمات ولاتهمة في افراره على نفسه فيقبل افراره ويجب علمه موجيه من الضمان والتعزير وكذا إذا شهدوا بقتل شخصأ وموته غما المشهود بقتاه أوعوته حيالتيقننا بكذبهم والرجال والنسآء وأهل الذمة في شاهد الزورسوا ، وهل تقبل شهاد من بعد ذلك اذا تاب قالوا ان كان فاسقا تقبل لان الذي حداد على الشهادة الباطلة فسقه فاذاتاب وظهر صلاحه تقبل لزوال الفسق واختلفوا في مقدار مدة الثو بة فقدره بعضهم بستة أشهر وبعضهم بسنة والصيح أنهمفوض الى رأى القاضى وان كان عدلاأ ومستور الاتفبل شهادته أبدالان عدالته لاتعمد وروى الفقيه أبوجعفر عن ألى يوسف أن شهادته تقبل وبه يفتي فتخلص لسامن جميع ماذكرنافي هذا الكتاب ان الشهادة ترديسة بالتهدمة وسيما أنواع إمامعني في الشاهدوهوالنسق والعي وإمامعني في المشهودله وهو وصلة عاصة سنه و بين الشاهد كقرابة الولاد والزوجية وإمالاليل شرعى وهوفى حق المحدودفى القذف بعد النوية لان الله تعالى جعل عزه عن الانبان بأر بعة شهدا وليل كذبه بقوله تعالى فاذل بأبوا بالشهدا عفا ولتك عندا لتدهم الكاذ بون والله أعلم

﴿ كَابِ الرَّجُوعَ عَنِ الشَّهَادَةُ ﴾

اعلمأن الشهادة فرض لقوله تعالى وأقموا الشهادةلله وقوله تعالى ومن يكتمها فانه آ ثمقلبه وقال عليه

الصلاة

شيخ الاسلام أن يشهد عوت واحد فيجي حما اه

بكون محقا في المخالف أو

للدعى غرض فىأذاه وزاد

﴿ كَابِ الرَّجُوعَ عِنِ السَّهَادَةُ ﴾

لما كان هذا أبحاث رفع الشهادة وما تقدم ابحاث الماتها فكانامة وازيين فترجم هذا بالكتاب كاترجم ذلك الوازاة بينهما والافليس لهذا أبواب لتعدداً نواع مسائله لميكون كابا كالذال ولتعققه بعدالشهادة اذلارفع الابعد الوجود ناسب أن يجعل تعليمه بعسد كاأن وجوده

الى الحدود فلسسي لان ذالم مختلف مه فن العلاء من يحمره وقدد أحازعالم المذهب أنوبوسف رجه الله أل يبلغ حس وسمعون وتسعوسيعون فازكون رأى عدر رضى الله عنده كذلال وأماكون التسخيم مثلة منسوخة فقد مكون رأى عرر رضى الله عنه أنالمله ليست الافي قطع الاعضاء ونحوه ممايفعل فىالبدن ويدوملا باعتمار عرض بغسسل فيزول اه (قوله والثاني أن رجعمن ما كان مشل أن مقول شهدتفهمندمالرورولا أرجع عن مدل ذلك اه فثح وقوله قوله ومنأ فرأنه شهدروراتصريح الخ) قال الكالوشاهدالزور لأبعرف الاباقراره بذلك ولايحكم مه برد شهادته عضالفنسه الدعوى أوالشاهد الأخر أوتكذيب المدعىله ادقد

من كماية عمر مهالي عماله في

الملاد وأماالاستدلال

على السماسة بالتبليغ الى

الاربعين ولايبلغ بالتعزير

بعده وخصوص مناسبته بشهادة الزوروهوأن الرجوع لا يكون غالبا الالتقدمها عدا أوخطا اله كال رجه الله قال الكاكى عقب الرجوع عن الشهادة الذالرجوع يقتضى سبق الشهادة وله مناسبة خاصة بشهادة الزوراندالرجوع عن الشهادة مسبب عن شهادة الزور ثم الرجوع ركن وهوقول الشاهد شهدت بزوروهوأن يكون عندالقاضى أى قاض كان فيختص بحلس القاضى اه (قوله وحكه بعدالة ضاء) قالوا و يعزر الشهود سواء رجعوا قبل القضاء أو بعده ولا يخلوعن نظر لان الرجوع ظاهر فى أنه تو بقتى تعدالزوران تعدأ والتهور والمحلة ان كان أخطأ فسه و التعزير على النو وتعولا على ذنب ارتفع بها وليس فيسه حدمقد و الهكان وكنب مانصه قال الاتقاني وحكمه المجاب التعزير على كل حال سواء رجع قبل اقصال القضاء والشهادة أو بعدا تصال القضاء والضمان مع التعزير ان رجع على ما تقديم في المنافر و المحلة المنافرة و الم

الانقل الاعلى دعوى صححة مُ قال حتى لوأ قام البينة أنهرجع عند دقاضي كذا وضعنه المال تقبل فهدا ظاهرفي تقيد صعة الرحوع مذلك ونقل هدذاءن شيخ الاسلام واستبعد يعضهمن المحققين توقف صعة الرحوع عملى القضاء بالرحوعأو بالضمان وترك يعض المتأخرين من مصنفي الفتاوي هـ ذا الفيد وذكرأنه انماتركه تعويلا على هذا الاستمعاد ويتفرع على اشتراط المجلس أنهلوأ قرشاهد بالرحوع فى غـ يرالجلس وأشهد على الفسيه به وبالتزام المال

الصلاة والسلام كاتم الشهادة كشاهد الزور وشهادة الزور من الكائر على ماسنا وقال عليه الصلاة والسلام الشاهد بالزورلا يرفع قدميه من مكانهما حتى تلعنه ملائكة السموات والارض فيجب على كل مسلم الاحتناب عنها واذا وقعت منه خطأ أوعدا يجب عليه أن يتوب والتو ية عنها الاتصم الاعتدال كم ولاعنع فعنها الاستصاءمن الناس وخوف اللاغمة لان الاستحياء من الخالق أولى من الاستحياء من المُخلُوق وفد متدارا ماأتاف مالزورلان رجوعه مقبول في حق نفسه وان لم يقبل في حق المدعى مُ ركن الرحوع أن وقول رحعت ع أشهد من وأوشهدت مزور فهماشهدت وشرطه أن يكون في مجلس القاضى وحكه بعد القضاء التعزير والضمان وفباله النعز برفقط فالدجه مالله (ولايصم الرجوع الاعندالقاضي) لانه فسخ للشم ادة فيختص عا تختص به الشهادة من مجلس الحاكم أي ماكم كان كالفسط فياب السع حيث تشترط المحتهمايش ترط فى السيع من قسام المسع و رضا المتبايعين ولان الرجوع عن الشهادة توية عما ارتكب من قول الزوروالتوية بحسب الحناية على ما قال عليه الصلاة والسلام السربالسروالعلانمة بالعلانية فاذا كانت الجرعة بحضرة الحاكم يجب أن تكون وبها كذلك فاذا كانال حوع عندغر مغرصيم فلوأ فام القضى عليه بشمادتهما سنة بأنهما وحعاءندغير الفاضي أوطلب عنه والاتقسل سنته ولا تحلفان لانه ادعى رحوعا باطلا بخلاف مااذا أفراأنم مارجعا عندغرالقاضي حبث بصواقرارهماوان أقرار حوع باطل لان اقرارهمابه يجعل رجوعامنهمافي الحال و بخسلاف مااذا أقام البيئة المرسمار جعاعت دقاص أخر غيرالذي كان قضى بالحق حيث تقبل هناك ينته لانهادعي رجوعا صحيحا قال رجه الله (فان رجعاقب لحكه لم يقضع) لان كارمهما سناقض

على الشهود كالحافر مع

الدافع ولناأن الشهود لما

رحمواعلم أناالالوصل

الىالقضىله بغبرحق لان

القاشي قضى نشهادتهم

وشهادتهم كانتباطلة

وتسليم مال الغدير الى الغير

موحب الضمان والضمان

لاعبء إلقضيه ولا

على القاضي بالاجاع أما

على المقضى له فلان رجوع

الشاهدلايضم في حق الغبر

وأماعملي الشاشي فلانه

كالمعاء إالنفاء

لان القصاء فرض علمه

أستعنده ظاهرا حتى لولم

بروحو بالقضائيكفرولو

القضاء بفسق واذاكان

كالملحا كأنمعذورا فيقضائه

علمالم يجب الضمان على

المقضىله وعلى القباشي

فالقانى لايحكم بالكلام المنناقض ولاضمان عليهما لاحدمن الخصمين لانومالم يتلفا شأعلى أحدبهذه الشهادة لان الشهادة لم يثبت ما الحق الا بالقضاء فلم يتلفاعلى المدعى عليه شيأ ولاعلى المدعى لان عدم شوت حقمه لايضاف الى رحوعهما بلهو ماقعلي أصل العدم على ما كان عامة الاحر أن يقال الولار حوعهما القضى بشهادتهما ولثبت اوالحق لكن ذاك لانوجب الضمان كالوأساأت يشهداا بتداء ولان القاضي اعما يقضى بشهادته مااذا أبتت عدالتهما عنده وغلب على ظنهانهما صادقان ولايعرف ذلك الابعدال كم لحوازأن محتر حاولان المدعى على دعواه فلعله يشهدله غيرهمامن العدول فشنت حقه ولا يتوى ولئن توى افهومضاف الى عزولا اليهما قال رجهانته (وبعده لم ينقض) أى اذارجعوا بعدما حكم الحاكم بشهادتهم لم يفسمخ الحكم لان كالرمه مامتناقض فكالأيحكم بالمتناقض لاينقض الحكم بالمتناقض لانع مامستويان فى الدّلالة على الصدق وقد ترج الاول با تصال القضاء به قصار نظير مالوشهدا أن عمر اقتله بكريالكوفة وشهد آخران انه قتله عصرفانم ماقبل القضاء ردان وبعده لاينقض لترجعه باتصال القضاءبه ولانه لونقض أدى الى النقض الى مالايتناهى برجوعه عن الرجوع ثم برجوعه عن هذا الرجوع الاخبرالى غيرتما يه قال رجه الته (وضمناما أنلفاه الشهود عليه اذاقبض المدعى المال دينا كان أوعيدا) لان المسبب على وجه التعدى بوحب الضمان كفرا ابترو وضع الحجرعلي الطريق وقدوج دفاك منهدما وقال الشافعي رجمه الله لايضمنان لانه لاعسبرة التسبيب مع وجود المباشرة فلنالاعكن ايجاب الضمان على الفاضي عندرجوع الشنهود وان كان مباشر الانه ملحاً من جهتهما فان القضاء واجب عليه بعدظه و رعد التهماحتي لوامتنع باغمو يستحق العزل ويعزر ولوأ وجيناعلي مالضمان لامتنع الناسءن تفلد القضاء مخافة الغرامة ولاعكن استيفاؤهمن المدعى لان الجبكم قدمضي فتعين صاحب السبب عنسد تعذرا ضافة الحكم الى صاحب العلة كوضع الحرعلى الطريق ومن العجب أن الشافعي رضي الله تعالى عنده يوجب القصاص على شهود القصاص اذا رجعوا بعدماقت له الولى وهو يسقط بالشهه وأمر الدم أعظم ثم لا يوجب عليهم المال وهو يثبت مع الشبهة ويقول ان القاضي ملحأ ولا يقول ذلك في المال وهذا تنافض ظاهر ولا يقال أنتم أيضا تناقض قولكم فانكم أوجبتم على الشاهد المال اذارجه ولمرق جبواعلمه القصاص وكل واحدمنهما جزاءا لجنابة لانانقول القصاص مهاية العقوية فلا يحب الآبنها بة الجنابة والتسبيب فيه قصور

قتعن أيجاب الضمان على إلى المتقوم الغير يغير حق كالوشهدوا بالعثق تمرجعوا اله مع حذف (قوله لان ولهذا الشهود لانهم صارواسيما لازالة مال متقوم الغير يغير حق كالوشهدوا بالعثق تمرجعوا اله مع حذف (قوله لان ولهذا النسسيب على وحه النعدى الحنى وذلك لانهما أقراباً مما تعديا ووضع الشهادة في غيرموضعها وصار ذلك سببالى تلف المال والانلاف بسبب اذا كان بسني التعدى و حب الضمان كافي حافر البيرواضع الحزعلي قارعة الطريق عامة مافى الباب أن كلام الشهود متناقض ولا عنع ذلك صحة القضاء لكونه غيرمتهم على نفسه ولا يستردا لمال من الحكوم له لان رجوع الشاهد صحف حق تفسه لافي حق غيره اله اتقانى (فوله لانه لاعبرة النسبيب مع وحود المباشرة) قلنا المباشر القاضى والمدالة واذا أجأه الشرع لا يضمنه وأما المدى فلانه أخذه بحق ظاهر الفضاء الذى به الا تلاف من جهه الشرع با فتراضه على من الاول لينقض المكم واذا في ينقض لا يمن حيره على اعطاء ما أخذ من الاول لينقض المكم واذا في ينقض لا يمن حيره على المباشرة عين على المباشرة عن على المناسبيب اله فتي تعدر الا يجاب على المباشرة عين على النسبيب اله فتي تعدر الا يجاب على المباشرة عين على النسبيب اله فتي تعدر الا يجاب على المباشرة عين على النسبيب اله فتي تعدر الا يجاب على المباشرة عين على النسبيب اله فتي تعدر الا يجاب على المباشرة عين على النسبيب اله فتي تعدر الا يجاب على المباشرة عين على النسبيب اله فتي المباشرة عين على المباشرة عين على النسبيب اله فتي المباشرة عين على المباشرة عين على النسبيب اله فتي المباشرة عين على المباشرة عين على النسبيب اله فتي المباشرة عين المباشرة عين على المباشرة عين على المباشرة عين على المباشرة عين على المباشرة عين المباس على المباشرة عين على المباشرة عين المباشرة

(قوله وقال شيخ الاسلام) أى خواهر زاده اه (قوله وان كان عناجب على الشهود الضمان) قال الاتقالى رجمه الله وجه قول السرخسي في شرط القبض لضمان الدين أن قضاء القياضي بالمائي القضي له في زعم المقضى علمه باطل والمرء مؤاخذ برعمه بلا يضمن الشهود الشهود الشهود الشهود الشهود المنافقة المنهود الشهود بعد الشهود بعد المنهود المنافقة المنافقة المنهود بعد المنافقة الم

على المشترى آلى سنة وبس تضمن الشاهدين قمته حالة ولالضمنهما المسمالة فانضمن الشاهد بنرحعا على المشترى والثمن اذاحل الاحل لاتهما فامامقام البائع بالضمان وطابلهما قدرمانة وتصدقابالفضل اه كال معحدف قروع منه (قوادلان العمان) أىضمان الانلاف وضمان الاتلاف الخ له فتم (قوله وحاز للقضى له ذلك وفي الدين لارول ملكه )وشيس الاغة وأفق في وجه الدين و بقول في العين ان المالك وان سن فسيه للدعى بجرد القضاء لكن المقضى عاسه رعمأن ذلك ماطل لان المال الذى فى دەملىكە فلايكون.

والهذالا يعتبرمع المباشر الااذاتع ذراعتيار المباشرفكانت فسهشهة والقصاص يسقط بالشبهة دون ضمان المال ألاترى أن المتصاص لا يجب في الخطاو المال يجب والخطأ أقوى من النسبيب لوجود المماشرة فمهولهذا بوحب حرمان الارث بخبلاف التسبيب فأولى أن يسقط به القصاص وقوله اذا فبض المذعى المال دينا كانأ وعننا وهذا اختبار شمس الائمة السرخسي رجه الله لان الاتلاف يتعقى بقبض المذعى ماله ولأفرق في ذلك بين العن والدين وقال شيخ الاسلام ان كان المشهود به دينا فكذلك وان كان عينا يجب على الشهود الضمان وان لم يقيض المشهودة لات الضمان مقيد بالما ثلة فني العين زوال ماك المشهود علب عنها بالقضاء ألاترى أن المقضى عليه لا يحوزله أن يتصرف فيها وحاز للقضى له ذلك وفي الدين لايز ولملكه عنه حتى يقيضه فلورجه عليه قسله لم تصقق المماثلة اذلاهما ثلة بين أخذالعن واعجاب الدين وفى العين تنعمق وكذلك في العقار بضعنه قبل القبض عندهم لان العقار بضعن بالاتلاف يشهادة الزور بخلاف الغصب عندأى حنافة وأى بوسف رجهما ألله لعدم تحققه فيه وهدذا الاتلاف يتعقق فمه لانه انلاف بالكلام فصار كالوديعة فأنه لوأدع العقار عندشطص فأقربه المودع لغيره فانه يضمئ للودع التحقق الاتلاف فيهم أن الطريق وان لم يتعقق بطريق الغصب وان شهدا عليه بأنه أبرأ من الدين أوحله أوتصدق عاسمه أووهم المام ترجعا ضمنا المال المشهوديه لان الدين يصرمالا فى العاقسة بالقيض فيتحقق الاتلاف فيم يخسلاف مااذا شسهدا بالعفوعن القصاص ثم رجعاحيث لايضمنانُ لان القصاص السرعال لان المال غسيرالا دعى قال رجمه الله (فان رجمع أحمدهما ضمن النصف والعبرة لمن بق لا لمن رجع) وهذا هو الاصل في باب الرجوع عن الشهادة ولولاذات لوجب الضمان مع بقاءمن يقوم بكل التي بأن بق النصاب وفي هذه المسئلة بق من يقوم بنصف الحق فيعب ضمان النصف ولايقال لايحوزأن يشت الحكم سعض العلة فوجب أن لا يبقي به أيضا لانا نقول يجوز أندمني الحكم معض الدلة وانم بثبت بداء كالحول المنعقد على النصاب سق مقاء بعض النصاب وان

له أن يضمن الشاهد شيأ مالم يحترج من يده قال البرازي رجه الله في فتاواه والذي عليه الفتوى الضمان بعد القضاء الشهادة فبض المدى المال أولا اله كال قال في الخلاصة ما نصه الشاهدان اذار جعاعن شهادتهما وجوعامع تبرا يعنى عسد القاضى لا ببطل القضاء لكن ضمنا المال الذي شهدايه وعد قبل المعالم المناف المناف

مايلزم فى الاشداء وحينتُذفيعد ما ثبت شئ بشهادة اثنين نسب الى كل منهما في حال البقاء شوت حصة منه بشهادته فتبق هذه الحصة ما بق على شهادته و يكون متلفالها برحوعه اله (قوله فعلم ما الربع و الله عنه الربع و هو المناز بعروه و الله عنه الربع و هو المناز بعروه و المنا

المسعقديدا بتداء والرجمالله (فانشهد الانهور حسرواحد لميضين) لانه بق من يبقي بشهادته كل التى لانشهادة شاهدين تكفي لتبوت الحق في غيرالزباوالكلام فيه وقد بقيت فصارا لحق مستحقابها والاستحقاق عنع وحوب الحق كنأ تلف مال انسان ثماستحق الملف سينة لايضمن للاقل شيأ فكذاهذا والرجمالله (والدرجع آخر ضمنا النصف) لانه بق منهم واحد قسق بيقائه نصف الحق ولايقال ينبغى أن لايضمن الراجع الأوللان النلف كان مضافا الى الماقسين ولهذا لم يضمن شأر حوعه لانانقول التلف مضاف الحالجيموع الاأنه عندرجوع الاؤل لم يظهراً ثره لمانع وهو بقاء الشاهدين فلمارجيع آخر ظهرأ ثرها ذامييق الامن يقوم بنصف الخق فمغرمات النصف اذليس أحدهما بأولى من الاستروهدا كأ المرم جمعهم أأضمان اذار حقواوهم ثلاثة والسلواحدمتهم أتيقول لايلزمني الضمان لافي لورجعت وحدى الماؤجب على فلا يحب على الضمان برجوع غيرى قال رحمالله (وان شهدر حل وامرأتان فرجعت امراة ضمنت الربع لبقاء ثلاثة الارباع ببقاء رجل وامر أة اذار جل وحده بالنصف عال رجهالله (وادرجعتاضمنتاآلنصف) لانه بمقاءالرجليق نصف الحق وعاهدالوشهدرجلان واحراتان فرجع ربال وامرأة فعليهما الربع أثلا اوان رجع رجلان فعليهما النصف وان رجعت امرأتان فلاشئ عليهماوهوظاهر قالرجمهالله (وانشهدرجل وعشرنسوةفرجعت عان لميضمن) لانه بق من يبق بشهادته كلا الحق وهوالزجل والمرأ تان قال رجهالله (فان رجعت أخرى في ربعه ) لانه بيقاء الرحل والرأة بق ثلاثة أرباع الحق النصف بالرجل والربع بالمرأة قال رجه الله (وان رجعوا فألغرم بالاسداس) يدى سدسه على الرحل وخسة أسداسه على النسوة وهذا عندأبي حسفة رجه الله وعندهما على الرحل النصفوعلى النسوة النصف الانهن وات كثرن يقن مقام رحل واحدولهذ الاتقيل شهادتم ن الانافضام رجلفعه المبهد اأنا الخية لاتم بهنمالم يشهدمعهن رجل فكان الثاب بشهادة ونصف الحق وبشهادتهن النصف وهذالان الرحل متعن في هذه الشهادة للقيام شصف الحجة فلا تتم الحجة الابوجوده فلا يتغيرهذا الحكم بكثرة النسا فاذا بت نصف الحق بشهادته ضمن ذلك عند الرجوع والنصف الانخو ثبت بشهادتهن فعليهن ضمانه عندالرجوع ولاى حسفة رجه الله أنكل امرأ تن يقومان مقام رحل واحد قالعليه الصلاة والسلام في نقصان عقله نعدلت شهادة كل انتين شهادة رحل واحد فصاركا اذاشهد بذال سنةرجال غرجعوافيكون الضمان عليهم اسداسا وعدم الاعتداد بكثرتهن عند النفرادهن لابلزم منهعدم الاعتداد بكثرتهن عندالاجتماع معالرجال ألاثرى أن كل اثنتين منهن في الميراث تقومان مقام ابن واحد وعند دانفرادهن أهن الثلثان فلابز دادنصيمن وان اختلطن مان بزيد فيعتد بكثرتهن فكذاهنا وانرجع النسوة العشردون الرحل كانعلين نصف الحق بالاتفاق لانه بق من بيق به نصف الحق وهوالرجل وكذلك اذارجع الرجل وحده عليه نصف الحق ابقاءمن يقوم بالنصف وقال في الحيط الارجع الرحل وعمان نسوة فعلى الرجل نصف اللق ولاشي على النسوة النمن وانه كثرن يقن مقام رجل واحدوقد بق من النساء من بثبت بشهادتم ن نصف الحق فصعدل الراجعات كأنهن لميشهدن وهذاسه ويل يجب أن يكون النصف أخاساءنده وعندهما أنصافا وذكر الاستعابيانه الورجعرب لوامرأة كان النصف سنه ماأثلا ماولو كان كافال اوحب على المرأة شي وانشهد رجلان واحررأة غرب موافالطمان علمه ادون المرأة لان الواحدة لست ساهدة ولهى بعض الشاهد

والنسوة اه (قوله والهذا لانشيل شهادتهن الاعانفهام رحل)فصارتشهادةعشر نسوة كشهادة احرأتين اه عامة (قوله وأن عندفة أىلانى خسفة أن الشرع حعل شهادة المرأتين عند الاختلاط عنزلة شهادةرحل واحد فتصمرشهادة عشر نسوة عنزلة شهادة خسية رجال فصار كأن الشهود كانواسسة رجال فرحموا جيعا فوحب الضمان أسداسا اه غانة (قوله كان عليهن أصف الحق بألا تفاق) على اختــلاف التفريج فعندهمما لان الشادت بشهادتهن نصف المال وعنده (١) اه فتح (قوله لانه بق من سق به نصف الحق وهوالرجل) كالوشهدستة رجال غرجع خسة ع ليست احداهن أولى بضمان النصف من الاشريان اله قتم (قوله وذكر الاستيماني أنهلورجع رحل وامرأة الخ)ماذ كره في المحمط وكذا فى الاختيار على قولهماوما ذكره الاستحالي بشاءعلى قول أبي حسفة بدلسل ماذ كرآخوالمسئلةمن قوله وأورجع الرجلوامرأة فعلمه النوف كله عندهما

الح فلاسه واذا كذا أفاد شيخ البرهان الطرابلسي اله (قوله وان شهدر حلان وامرأة) قال الانقاني هذه من مسائل فلا المسوط واغلم يجب الضمان على المرأة لانه لم يقض بشهاد تهالانها نصف شاهد فلا يضاف الحكم الى بعض العلة اله

(قوله بعذلاف ما اذا شهدر جلان وامر أنان) أى ثمر جعوا فالضمان أثلاث لان المرأ ثين قامتام قام رحل واحد فكائه شهد ثلاثة رجال اه (قوله ولوشهد رجل وثلاث نسوة ثمر جعوب حل وامر أة ضمن الرجل وقوله ولوشهد رجل وثلاث نسوة ثمر حمور حل وامر أة ضمن الرجل والمرأة نصف المال المراثة لان عنده سما الثابت بشهادة والمرأة نصف المال المراثة لان عنده سما الثابت بشهادة النسان صف المال ولا تضمن المرأة لان عنده سما الثابت بشهادة النسان صف المحلق المراثين نصف المحلق وعنده المحلق والمراثق والمراثق المحلق المحلق والمراثق المحلق المحلق المحلق والمراثق المحلق المحلق والمراثق المحلق المحلق والمراثق والمراثق المحلق المحلق والمحلق والمراثق المحلق المحلق والمراثق والمحلق المحلق والمراثق والمحلق و

شرتقام كل احرأ تن مقام رجل فثلاث ندوة يقن مقام رحل ونصف فان رجعوا جمعا فعشاهما أنصافا وعنده أخماساعلى النسوة ثلاثة أخماس الى هنالفظ الشامل اه اتماني (قوله في المن وانشهد رحلان علسه أوعلها بشكاح بقددمهرمثاها ورجعالم يضمنا ) قال الاتقاني واغمالم يجب ألضمان لان الضانستدي الماثلة القوله تعالى فأعدواعليه عثل مااعتدى علمكمولا مماثلة سالعن والمنشعة التيه والعرض أعني منفعة البضع فلاعب الضمان كافى أنلاف سائر المنافع الغصوية حبث لاعجب الضمان عندنا خلافاللشافعي ولائمنفعة البضع لافعة الهاعنداللروج عن ملك المرأة ألاترى أن امرأة مريضة لوزوجت نفسها بأقلمن مهرالمسلم يحب لها كال المهر يخلاف مالو ماعت في من ص موتهاشأ وأقل من قعمته واعمال يجب المصعقمة عندالدخول في ملك الزوج المانة للطسر

فلايضاف الحكم المسه بخلاف مااذاشهدر حلان وامرأتان ولوشهدر حلوثلاث نسوة ثمر يعوا فعندهماعلى الرجسل النصف وعلى النسوة النصف وعنده علسه الخسان وعلين ثلاثة الاخساس على الاصل الذي تقدّم ولو رجع الرجل واحرأ نفعلمه النصف كله عندهما ولا يجب على المرأ فشي وعنسده عليه وعلى الراجعة أثلاثا على ما بقدم قال رجه الله (وانشهدر جلان عليه أوعليما بنكاح بقدرمهر مثلهاور جعالم يضمنا) سواء كانتهى الدعمة أوهو ومراده هدايقوله عليه أوعليمالان المشهود عليه أتلفاعليه شأبعوض بقاباء والاتلاف معوض كلااتلاف فانقيل هذا يستقيم فى حقها لانهماأ ثلفا عليهاالبضع بعوض متقوم وأمافى حق الزوج فغبرمستقيم لان البضع غبرمتقوم وأتلفاعلمه المال المتقوم عقابلت وقوج أن يضمنا له مطلقا قلنا البضع متقوم مأل دخواه في الله والكلام فيه قال رحدها لله (وانذاداعليه ضمناها)أى انزاداعلى مهرالمل ضمناالزيادة هذااذا كانتهى المدعية للنكاح وهو شكر لأنهمها أتلفاعلى الزونج قدرالزيادة بلاعوض ولهيذ كوالحكم فيمااذاته داعلها بالنكاح بأقل من مهر المثل فكها أنهما لايضمنان الهاشيأ لان منافع البضع غيرمتقومة عند الاتلاف فلايضمن بالمتقوماذ التضمين يستدعى المداثلة وانمايضهن ويتقوم بالتملك ضرورة ابانة خطر المحل فصارا لاصل أن المشهود بهاذالم تكن مالا كالقصاص والنكاح لايضمن الشهود عند ناخلافاللشافعي رجه الله تعالى وان كان مالافان كان الاتلاف بعوض بعادله فلاضمان عليهم لماذ كرنا وان كان يعوض لابعمد له لايضمن يقدرالعوض ويضمن الزبادة لخلوهاعن العوض وتنخرج المساثل على هذا ولوشهدا عليها يقبض مهرهاأو بعضه فقضى بشهادتهما القاضي غررد اضمنالها لانهما أتلفاعلها مالاوهوا لمهرقللا كأنأو كثيرادون البضع ولوشهدا عليهاأنه تروجهاعلى ألف ومهرمثلها خسمائة وانها فبضت الالف وهي تذكر فقضي بشهادتهما غرجعاضمنالهامهرالنل لاالمسمى لانحق الاستمفاء ليشت لهافيه اذلم يقض وجويهلان القضاء بالنكاح مع قبض المهرقضاء بازالة ملكهاءن المعقود عليه لاقضاء بالمسمى لانهاذا كان مقبوضا لايحتاج الى القضاعيه فلرتقع الشهادة بالقيض اتلافا للسمى لعدم وجويه أصلابل وفعت إتلافا البضع فيضعنان قعمته هكذاذ كرمفى التصرير وهو واردعلى ماذكرنامن قبلمن المذهب من حسث اله أوجب على الشهودة عة البضع مع عدم وجوبه بالقضاء ومقنضي المذهب أن لا يحب شي على ما يذاوهوأن منافع البضع غيرمتقومة عنسدالاتلاف واغمايتة ومعلى الزوج عند مقلكه اياه ولوشهدا بالنكاح على ألف ولم يشهد أبالقبض حتى قضى به تم شهدا بالقبض تم رجعاعن الشهاد تين ضعنا للرأة ألفالانم سما لماشهدا بالنكاح بألف ثبت لهاحق الاستيفاءلان الالف قد تقر رعليه بالقضاء بالنكاح م إشهادتهما أتلفاعلها ذلك فيضمنان جمعه ولوادعى على امرأة أنه تروّجها على مأنة وقالت تروّج على ألف وذلك مهرمثلهافأ قام الزوج شاهدين عاادعى وقضى لايذاك وقددخل ماغر جعاض غالها تسعانة في قول أبى حنيفة ومحدرجهما الله تعالى ولم يضمنا شيأ في قول أبي نوسف رجه الله وهو بناء على مسئلة النكاح في اخت لاف الزوجين في المهر فعندهما القول قولها الى مهر مثلها ولولا شهادتهم الفضى لهاعليه بألف فأتلفاعلهامن ذاك تسحائه فيضمنانه وعندده القول قوله فلم يتلفاعلها شيأوهدا يسن أن المراد بقوله

الحل اله كلام الانقاني رجه الله (قوله قلنا البضع متقوم حال : خوله الخ) وفي الذخيرة ومناً فع البضع تعتبر مالاعند الدخول فصلحت عوضا وله ف المنابح وزللاب أن يزوج ابنه الصغير عهر المثل من مال الصغير والاب لاعلان الاستعبر الابعدة عالما المنابع وزللاب أن يؤوج ابنه الصغيرة عبالها وان كان المسمى مثل مهر المثل اله كاكل (قوله في المنن وان زادا) وفي بعض النسخ وادبا في الافر ادوعليها شرح العينى اله وفي المنابع المنابع المنابع والمنابع والمنابع والمنابع والمنابع والمنابع المنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع و

الاأن أتي بشيع مستنيكه مالانصل أن تكون مهرا في الشرع وهومادون عشرة دراه بهوان أتلفام نفعة مانسهدا أنهأ كرى داسه عائة وأجرمناها مائنان فركها غرجعالم بضمنان كان المدعى هوالمستأجر والمنكرصاحب الدابة لاتهما أتلفاءلى صاحب الدابة مجردالمنفعة من غبرعقد ولاشهة عقدود اللابوج الضيان الء في وان كان المدّعي صاحب الداية والاسْخ بشكر ضمناله مازاد على أج المنسل لانوسما أنلفا علىه ذلك القدر بلاءوص وقدرأ والمثل بعوض فلإبض مناه قال رجعه الله (ولم يضمنا في البسع الامانقص) بعنى اذاشهداعلى البائع بأنهاع تمرجعاعن الشهادة لم بضمناله اذا كان السع عشل القمة أوأ كثرلانهما أتلفاعله المسع بعوض بعدله أويفوقه والاتلاف بعوض كلا اتلاف وانشهدا علمه مأنه ماع بأقلمن القمة ضمذاالنقصان لان ذاك القدر أتلفاء عليه بلاعوض ولافرق في ذلك بين أن مكون السع مخار الشرطالمائع أوكان بالان السبب هوالسع السابق فيضاف الحكم المه عند سقوط الخيار عضى المدة فيكون التلف مضافأ اليهما فأن قبل البسع بشرط الخيار البائع لايزيل ملك البائع عن المبسع وقد كان مقد كامن دفع الضررعن نفسه بفسخ السع فى المدة فاذالم يفعل فقد درضى بالسع فوحب أن لا يضمناله شمأ فلناالسنسالموجسانوال الملك هوالسع المشهوديه وان تأخر حكه وهوز وال الملك ولهذا يستعق المشترى المسع بزوائده عندالنفاذفكان الاتلاف حاصلابشهادتهما فيحمنان وهذالان الباقع كان منكر اللبسع فلاعكنه أن يتصرف بحكم الخيار لانه يصدر كالمقر بالبسع فيتناقض كلامه عندالناس فمكون كاذباعنسدهم فستوقاء حدرامن ذلك حتى اذا أجازه باختياره ليسله أنسرج على الشهود لانه أتلفه عباشرته ولايضاف الحكم الى المسيب مع وجود المباشر هذااذا شهدا والبيع وأميشهدا بقدالهن وإنشهدا بنقدالةن مع انهماشهدا بالبيع ينظرفان شهدا بالبسع بألف مثلا فقضى به القاضي غمشهدا علىه بعد القضاء بقبض المن فقضى به غرجعاء والشهاد تين ضمنا المن المن تقرر فى دمة المسترى بالقضاءم أتلفاه علمه بشهادته مابالقيض فيضمنانه وان كان النمن أقل من قمة المسع بضمنات الزيادة أيضامع ذلك لانهما أتلفا عليه هذا القدر بشهادتهما الاولى وان شهدا عليه بالسع وقبض الثمن جدلة واحدة فقضى بهثم رجعاءن شهادتهما تحبء علىهما القهة فقط لان القاضي يقضي بالسيع لايوحوب الثمن لان القضاء بالثمن بقارنه مابو حب سبقوطه وهو القضاء بالقبض والقضاء بالشبئ اذا اقسترت بهما بوجب بطلانه لايقضى به واهذا فلنالوشهد شاهدان بالسع والأفالة دفعة واحدة إن القاضي لايشتغل بألقضاء بالسع لافتران مابوحب انفسهاخه وهوالقضاء بالافالة فكذاهنا ولوشهداعلى رحل بالشراء فقضي به شربية افان كانبيثل قمته أوأقل لم يضمنا للشتري شيألان الائلاف بعوص لانكون اللافافي العسي على مامنا وانكان بأكثرمن قمته ضمنا مازادعلي فمته للشترى لانهما أنلفا علمه الزائد بغبرعوض فيضمنانه له وكذا اذاشهداعليه بالشراء بشرط الخمار للشترى وحازا اسمعضى المتدوان حاذ باحازته لايضمنان على ما سِنا في حق الباتع "قال رحمه الله (وفي الطلاق قبل الوط عَضْمَنا نصف المهر) يعدي اداشهدا بأنه طلق امرة أنه قدسل الدخول بها تمو حعاض غالازوج نصف المهر لانهما أكداعلسه ماكان على شرف السقوطالان احتمال ارتدادها وتقسيل النزوجها نابت فيمتمل أن وحمد ذلك منها فيسقط المهريه وللتأكمد حكم الابحاب فصاركا نهماأ وحماعلم وألاتري أن المحرم اذا أخذ صددا فقترله آخر في بده ملزم الآخذا لجزاءتم وجع بهعلى القبأتل لانهقر وعلسهما كانعلى شرف الزوال بالتسبب والتقر وحكم الايحاب ولات الفرقة قبل الدخول في معنى الفسيخ قلاية حب شمأ اذالم تكن من حهمة وهما بأضافة الفرقة المه ألزماه نصف المهرف ضمنان له ذلك وتنتقض هذاء ستلتين ذكرهما في التحرير احداهما امرأة لهاعلى رحل ألف درهم مؤحل فشهد شاهدان أنه حال فأخذته منسه غارتدت والعساد مالله وطقت بدارا لرب وسبيت مرجع الشهودعن شهادتهم لابضم ونوه ذا الدين كانعلى شرف السقوط لانهلو كان مؤحلا على حاله أسيقط بارتدادها والثبانية لوأن رحلاقتل احرأة قبل أن يدخل

(قوله وهو مادون عشرة دراهم) وقد تقدم فى كتاب النصحاح أن المـرادبه ما يستنكر عرفا هوالا صح

بهاز وجهاحتى لزمه جدع المهرلار جع على القاتل وان وجدالتا كيدمنه اذاولاقت الداكان احتمال السقوط البتاولكن تقول القتل (١) منه للنكاح والشي بانتهائه شقر روالدين المؤجل الستفي الخال واغا وأخرت الطالبة ولهذالومات من علمه الدين يحل ولم يؤكدا بشهادتهما شأاذ تحصل الحاصل محال أو تقول لانسل مأن دينها بسقط مل مكون لورثها وتقضى به ديونها فلا يستقط فيطل السؤال من الاصل والاسناذاة كرهامرأة أسهفزني بهاملزم أماه نصف المهرثم وحقع بهعلى الاسنلان الاس ماكراهه اماهاألزم أماه نصف المهرف صار نظيرا اشهود ولورجع الشهود معدموت الروج غرمو اللور تدلائم مقاعون مقامه ولم ترث اوقو عاافرقة بالقضاء قدلموته ولوشهدا يعدمون الزوج أنه طلقهافي حياته قيدل الدخول بهائم رجعالم تضمنا للورثة لان الشهادة وقعت لهم وضمنا للرأة نصف الصداق والمبراث لان المهركان مؤكدا ظاهرا بالموت بحمث لايسقط عسقط وكذا المراث كان واحمالها عوته فهمام فمانشهادة أبطلاعليها نصفامؤ كدامن المهروارثما ما بتابالظاهر فيضمنان لهاذلك ذكره في الكافي فالدجه الله (ولم يضمنالو بعدالوطاء بعني أوشم ساأنه طافها بعدما دخل بهافقضي بشهادته مائر بجعاعن الشهادة لم بضمنالان المهر تأكد بالدخول لابشهادتهما وقال الشافعي رجمه الله تعالى بضمنان للزوجمه والمثل وكذا أذاقتلها قانل يضمن القاتل للزوج مهرا لنلء نده وكذااذاا رتدت المرأة يحب عليهاأن تغرمالزوج نصف المهر لان البضع منقوم ألاثرى أنه منقوم حال الدخول حتى لا يتصوران يقال بلاعوض فكذا عندخروجه عن ملكة لانه المايخرج عن ملكه عن مادخل فى الكه فن ضرورة تقومه في احدى الحالة بن النقوم في الحسالة الاخرى كمال المحسن ولذا أن ملك الزوج ضرورى فلا يظهر الافي حق استمفاء مذافع البضع ألاترى أنهامس لهأن بضمن المتلف بالوطعشمأ حتى لووطشت دشمهة كان العقرلها ولو كان ملكه متقوماً ا كان له والكان له أن يزوّجها من انسان كمال الهن ولان الضمان من شرطه المماثلة ولاعما ثلة بين البضع والمال لاصورة ولامعين فلاتكون مضمونا وأماعند دخونه في ملك الزوج فالمتقوم هوالملوك دون الملك الوارد عليه وتقومه لاظهار خطر ذلك المحل حقى مكون مصوناعن الاستذال ولاعلائ محانافان ماعلك محا بالانعظم خطره عنداصايته وذلك عوله خطرمشل النفوس لان النسل عصلبه وهدنداالمعنى لانعصل فيطرف الازالة فانهالا تملك على الزوج شألكن يسقط عنها ملك الزوج ألاترى أن ماهو مشروط اعنى الخطر عند دالتمال كالشهود والولى لابشترط شئ منه عند الازالة ولكونه غيرمتقوم طالة المذروج دون الدخول السراة أن يخام المتعالص عبرة على مالهامن زوجها وليس له أن روَّج ابنه الصغير على ماله يخلاف ملك أنمين فأنهماك مآل والمال مثل للال فعندالا تلاف يضمن بالمال فالرجه الله (وفي العتقى ضَمنا القمة) أَي أَداشهدا باعتاق عبد فكم الحاكم بعتقه مرجعاعن الشهادة ضمناقية العبد اسمده لاغرهاأ تلفاعله مالمة العمدمن غبرعوض والولاء الذى شهداعلمه بالعتق لان العتق لايتحول المهمام ذاالف انفلا بصول الولاء ولاء تنع وجوب الضمان عليه ماشوت الولاء للواد لان الولاء اس عال متقوم بل هو كالنسب لقوله علمه الصلاة والسلام الولاملة كلحمة النسب فلا مكون الضمان بدلاعنهبل عاأتلفاعلمه من ملك المال وهذاالضمان لا يختلف بن أن بكوناموسرين أومعسرين لانه ضمان اللاف الملك بخلاف ضمان الاعتاق لانه لم متلف الاملكة ولكنه مع ذلك لزممنه فسادماك صاحبه فأوحد الشارع علمه المواساة صلة والصلات تحدعلى الموسردون المعسر كالزكاة ونفقة الافارب

(۱)قولەمنەھواسىرفاعل منأنىس كاھوظاھر اھ مصحمه

وقوله في المن ولم يضمنا لو بعد الوطء في المن ولم يضمنا لو ولوشهدا على رحل أنه طلق امر أنه ثلاثا وقد دخل بها وقضى القاضى ثمر جعا لم يضمنا الامازاد على مهر بعوض وهواستيفاء منافع المن كان المهر مسمى يضمنان المتعة لان النصف وان في يكن المهر مسمى يضمنان المتعة لان المتعابدة عوض اه ذلك تلف بشهاد تهم ولم يحدل المقابدة عوض اه انقاني

ولوشهداعلمه بأنه دبره فقضى الفاطى بذلك غرجعا ضمناما نقصه النديير لانهما أوحيا للعمدحق العتق

و بذلك اندة صماليته فاذا مات المولى عتق ان خرج من الثلث ويضمنان الورثة بقية قيمته ولولم يكن له مال سواه عتق ثلثه وسعى في ثلثمه ويضمنان المورثة ثلث قيمته وان كان العبد معسر ايضمنان جيع قيمته مديرا ويرجعان به عليه اذا أيسر ولوشهدا أنه كاتب عبده فقضى بالكابة ثمر جعاضمنا قيمته كلها لاغما حالا بينه وبين عبده فصارا كالغاصب له يخلاف التدبير ثم الشاهدان يتبعان المكاتب بالمكانة

(قوله قان الشاهدين بضمنان الشريكة نصيبه أى اذالم بقيض الاب منهدما غدير القصان قمة الام اه (قوله وبرجعان عـلى الولد عــا قيض الاب)أى من نقصان قمة الاب اه (قوله فصارا كالحكرم وهدالان الشاهد كالمكره أنضا القاضيعلى قضائه فأنهلولم بروجو بالقضاءعلى نفسه تعدالشهادة تكفر ولورأى وأخر مفسق شمالككره يجب عليه القصاص فبالطريق الاولى أن يجب على الشاهد اه غاية (قوله لان الولى بعان)أى بعان على استمفاء القصاصمنجهةالسلين اه (قوله والمكره عنع) بفتراراء اه اتقانى وقال الكاكى قوله والمكره عنع بنصب الراء على صبغة اسم المفعول لان الشاهد عنزاة المكره بكسر الراء والولى عترلة الكرم الم

على نحومهالا نهما قامامقام المولى في ذلا حين شمنا قمته وكان من قضمة الضمان أن علكاه كملا يحتمع الدولان في ملك شخص لكن المكانب لا يقبل النقل من ماك الحامل الدولان عنق المكانب حتى وؤدى ماعلمه كاكان قمل رحوعهمافاذا أدىعتق والولاء للولى لانه هوالمكانساه واغاالشاهدان فامامقامه فى أخذ مدل الكتابة منه لاغرفادا وماليهما كادائه الى المولى ويطس الهماما أخذامن المكاتب ان كان مدل الكتابة مثل فمته أوأقل وان كان أكثرت مدقا بالفضل وان بجرورة في الرق كان لمولاه لانرقيته لم تصرملكاللشاه فينالذ كرناو بردالولى ماأخذمن الشاهدين لان الحملولة قد بطلت بعير المكاتب فصار نظيرمااذاغصب المدر فارق عنده فضمنه المولى قمنه غمامين الاباق فانه محب على المولى أن ردعني الغاصب ماأخذه منسه فكذاهذا ولواختار المولى أن سمع المكانب ولايضمن الشهود كان له ذلك ولو شهداأنه أقرأن أمنه ولدت منه والمولى ينكر فقضى القاضى ذلك غرجعافه لاعلى وجهن إماأن الكون معهاولدا ولم مكن وكل وحدعلي وجهن إماأن يكون الرجوع هناحال حماة المولى أو بعدوفاته فأنام مكن معهاولد وكانالرجو عمال حماة المولى فانهما يضمنان للولى نقصان قمتها فاذامات المولى عتقت فيضمنان للورثة مافى قمتها لانهلولاشهادتهمالورثها الورثه ففقوتا علهم هذا القدر وانرحعا بعد موت المولى فمناجيع قمتها الورثة لاتلافهماذات عليهم وانكان مهاولدور جعاحال حياة المولى ضمنا نقصان فمتهاله لماذكرنا وضمنا جمع فمة الوادلانه لولاشهادتهما كانعمداله ففؤ تاعلمه ذلك فاذامات المولى بعدد ذاك انام بكن مع الوادشريك في المراث لا إضمنان له شيراً وبرجعان على الوادع اقبض الاب منه مالان من زعم الواد ان رجوعهما ماطل وقيض الابالضمان كان بغسر حق فيكان مضمونا عليه فسؤتى منتركتهان كادله تركه والافلاشي على الان لان من أقرعلى مورّثه مدين وليسله تركه لا يجب علمه شيئوان كان معه شريك فان الشاهدين يضمنان اشر مكه نصسه من قمة الولدومين اقى قمة الام و ترجعان على الولد عباقيض الاب منهما لمباذ كرناات ترك مالا ولاير جعان عبا أخذه منهما شريكه لانه في زعه ظلهما فلانظام موكذاف زعهم مافلا ظلماته ولايضمنان لشر بكهما أخذه الولامالارث وانرحعا مدوقاة المولى فان لم يكن للوادشر بال فلاضمان عليهما لانه هو الوارث وحده وهو يكذبهما في الرجوع وان كان له شريك في المراث بضمنان المحصة من قيمة الولدومن جيع قيمة الام ولايضمنان له ماور ته الوادولا برحعان على الواده مناعباً خذه منهما شر مكه لان هـ ذاطام شر تكه لاطام أمه فلم مكن ذلك دينا على المتحتى بقدم على الارث وانما الحب عليهما أن يضمنا حسع فمتها هنالا نرسما أتلفاها عليهم وأيضمنا من قمتها شمأ للولى بخلاف المسئلة الاولى هذا كله قمااذا كانت الشهادة حال حياة المولى وانشه دابعد وفانه والمسئلة بحالها فقضى بشهادته ماانقاضي غررحعافان لمتكن معها ولدضمنا جسع قمته اللورثة لماذكرناوان كانمعها ولدضمنا قمتها وقمة الولد كالهاوما أخذه الولد بالارث يخلاف مااذا كأنت الشهادة في ال حياة المولى حسث لا بضمنان ماأ حدد الوادمن التركة والفرق منهماأن الشهادة في عال الحماة الاتكون شهادة بالمال والمراث لانه يجوزأن عوت الان أولافر ثمالات قلاتكون شهادته ما اتلافاللا فلا يضمنان وأمانعه الموثفشهادتهما وقعت على المال فتمكون اتلا فاله فيضمنان ذلك كله حتى الولد نقسه لانه لولاش أدتهما كان عبدا مرا الهدم قال رجه الله (وفي القصاص الدية ولم يقتصا) أي قما اذاشهدا بوجو بالقصاص على شخص بأنشهدا أنه تشدل فلاناعد دافقضي القاضي به فقتل ثمر جعا يحب عليهما الدبة ولايقتص منهما وقال الشافعي رجه الله بقتص منهما لاتهما تسميا لقتله فصارا كالمكره بلأولى لان الولى يعان والمكره عنع فكانت الشهادة أفضى الى القتل وأولى توجو بالقصاص عليهما ولنااتم ماتسيه القتله وليساع لحتن أذالولى بالخماران شاءقتل وان شاءغفا بل جانب العفومترسح والتسيب لايوجب القصاص كفرالبتر ولان القصاص نهامة العقوبة فلا يجب الابنها ية الجذابة وهوالقتل مباشرة عدابا لةصاطفله ولموحدذاك هنالانالشهادة ليست يقتل حقيقة واعاتصر قتلا بواسطة ليستفيد

(قوله ولا يصيريه ملمأ) تقدم أنه بعز راولم بقص بعد شهادة الشهود اه وارئ الهدامة (قوله مخلاف المكره) بفترالراء اه عامة (قوله فىالتن وانرجع شهود الفرع ضمنوا) أيماأن شهود الفرع اذارجعوا عن شهادتمهم في مجلس القاضى بعبد القضاء بشهادتهم ضمنواالمشهوديه لأثاتلاف المشهوديه حصل بادائهم الشهادة في عجاس القاضي فكانالاتلاف مضافاالىشهادتهمفوح عليهم الضمان اله اتقائى (فوله في المن لاشهود الاصل) قالفالهداية ولورجع شهودالاصل وقالوالمنشهد شهودالفرع على شهادتنا فلاضمان عليهم فال الانفاني هذالفظ المدورى في مختصر ولميذ كرفسه الللاف بين أصحابناوكذاك أنت صاحب الهداية مطاقا بلا ذكرالخلاف وقال فيشرح القدوري للشيخ الامام أبي نصر المغدادي هذاالدي د كرەقول أى حسفة وأى توسف وفال محديث منون وهوروالة عنأبى حشفة الىهنالفظهرجه الله إقوله فما اذاقالوا أشهدناهم وغلطما) اعلمأن الفرعين لاضمان عليما في هـ ذه الصورة بالاتفاق لانهما لمرجعا عماشهدا اه اتقاني

الشاعدوهو حكمالحاكم واختيار الولى قتل المشم ودعليه والفعل الاختياري من المباشر يقطع النسبة ان المتسب كدلالة السارة وفتراب القفص وحل قد العيد فلم وحدمنه الفتل حقيقة لعدم المباشرة ولاحكم العدم الالحاء لان الملحأهو الذي مخساف العقوية الدنسوية على نفسه فيؤثر نفسسه بالطبيع فيكون كساوب الاختمار ولم وحددلا فيحق الولى ولافى حق القاضى لان القاضي اغما يخاف العقوبة في الا خرة ولايصير به ملحاً لان كل واحديقيم الطاعة خوفامن العقوبة في الا خرة ولا يصر بذلك مقهورا والولى ساشر القتل بأختباره ولدس علمه حرج في العفو بلهومندوب المه فكيف بتأتي الاكراه فحقه بخلاف المكره فأن المكره بؤثر حياته فيقدم على القنل فمنسب الفعل الحالمكره والمكره كالالها ولان أقل أحواله أن يكون شمة والقصاص يسقط بهادون الدية لان المال يجب مع الشبهة وانرجع الولى معهماأ وجاء المشهود بقتله حمافالولى بالخماران شاءضمن الولى الدية وان شاءضمن الشاهدين لان الولى متلف له حقيقة والشاهد أن متلفان له حكم والاتلاف الحكمي مشل الحقيق في حكم الضمان وأيهما ضمن لارحمع على صاحمه عندالي حندفة رجهالله وكذاعند هماان ضمن الولى وانضمن الشاهدين فلهماأنير جعاعلى الولى لائهماعاملان اهفى الشهادة فيرجعان عليه عالحقهما بالوشهدا له بقنل الخطافقضي له بهاو أخذالدته تمرجعواجمعا وهدذالانم مالماضمنا فأمامقام الولى وان لمعلكا القصاص فبرجعان عليمه كغاصب المدراداغ صب منه وآخر فهلك عند دالثاني واختارا لمولى تضمن الغاص الأول فضمنه فالغاص أن يضمن الغاص منه لانه لماضمن قام مقام المولى وان لم علك المهدير وهذالأن القصاص ماعلة في ألجد لفتحي ملكه الولي ووثها المأت من له القصاص وله بدل متقوم محتمل للتملا فيكون السمسمعتمرا على أن يعمل في بدله عند تعذرا عماله في الاصل كالمين على مس السماء ينعقد في ايجاب الكفارة الذي هوخلف عن البرك كان الأصل هوالبروهو متصوّراً لو حوّد عقلا وكذا شهودالكتابة ذارجعوا وضمنوا للولى القمة كان لهم أن رجعوا بهاعلى المكانب وان لم علكوامنه شيأ ولابى حنيفة رحمه اللهان الشهود ضمنوا لاتلافهم الشهود عليه حكا والمتلف لابر حمعاضمن سبيه على غـيره كالول وهـ ذالانم م اولم يكونوامتلفين لماضمنوامع المباشرا فلا يعتبر محرّد التسب مع المباشر ألاترى أن الحافر لا يعتبرمع الدافع فدنت بهدذا أنهم جناة ومن ضمن بجنايته لا رجع على غيره وأمافي الخطافاعاير جعان عليه لائهمالم اضمناما كاالدية وقدأ تلفه القايض بصرفه الى طحته فيرجعان عليه وانماينعقدالسمب موحباللحكم على أن يعل في بدله ان لو كان السبب ممايتصور وجود حكه ولايتصور وجودالك فى القصاص بالضمان عال فلا ينعقد في حق خلفه كألمن الغوس ولو كأن القصاص ملكا لانسان حقيقة لم يضمنه المتلف عليه بأن قتله شخص أوشهد عليه شهو دبالعفو غرجه والايضمن القاتل ولاالمهودشمألولى القتبل وانعقاد السبب لايكون أقوى من وجودا لماك حقيقة وبهمذافارق مسئلة غصالدر والكانب فأنهفه لوكان مالكاحقيقة اكان بضمنه المتلف علمه فكذا اذاحعل كالمالك حكاماء تسارا تعقادا لسبب له فيكون له أن رجع بالبدل اذلك قال رجه الله (وان رجع شهود الفرع ضمنوا)لان التلف مضاف الحشم ادتهم اصدورهامنهم في مجلس الحكم قال رجد الله (لاشهودالاصل المنشه فالفروع على شهادتنا أوأشه فناهم وغلطنا أي لايضمن شهودالاصل بقواهم لم نشهدشهود الفروع أوبقولهمأ شهدناهم وغلطنا لان القضاء وفع بشهادة الفروع اذالقاضي يقضى عابعاين من الخة وهوشهادة الفروع وهدالانهم بقولهم لمنشهدهم أنكروا السساصلاوه والاشهاد وهوخير مخمل الصدق والكذب فلاسطل القضاءبه ولا بلتفت الى كلامهم بعدد القضاء بخلاف مااذا فالواذلا قبل القضاء حيث لا يقضى به لا نكارهم المتعميل وهو شرط فيها وقال مجدر جه الله يضمن شهو دا لاصل فمااذا والأشهد نأهم وغلطنالان الفروع فاموامقام الاصول في نقل شهادتهم الى مجلس القاضى أفعصل القصاء بشهادة الاصول فلهذا تعتبرعدالتهم فصاركا نمدمحضر والأنفسهم مجلس القاضي

قشهدوا غرجعوا مخلاف مااذا قالوالمنشهدهم على شهادتنا حيث فم يضمنو الانهم لم يرجعوا وانماأنكروا التعميل ولاي حنيفة وأبي بوسف رجهه ماالله أنالم حودمن الاصول شهادة في غير مجلس القاضي والشهادة في غبر معلسه لاتكرون سيالا تلاف شي فلا بارتهما الضمان وهذا لا ن الشهادة مختصة عماس القادي ولهذا أختص الرحوع بمناءعلى التناسب ولانانقول ان الفروع نا بون مناجم في نقل شهادتهم الى مجاس القاضي فانهم بعد الاشهاد لومنه وهم عن أداء الشهادة كان عليم الاداء أداد عاهم المذعى المه ولو كانوانا مبنعن الاصول لما كانه مدال بعد دالمنع ولكنم ميشهدون على ما تحملوا وهواشهاد الاصول الاهم على شه ادتهم فصار كالوشهد واعلى نفس الحق وعلى هذ الورحع الاصول بأن قالوا أشهدناهم على ذات ولكارحه ماعن ذلك عندهما عضنون وعنده بضمنون والوحه قد سناهمن الجانبين قالدسه الله (ولو رجع الاصول والنروع فيم الفروع فقط) لان الاتلاف حصل بالشهادة الموحودة في علس القاضى وهي من الفروع مياشرة من كل وجه والاصول مسسون التلف من وجهوقد عرف أن الماشر والسسادا احماوهمامه متان كان الضمان على الماشر دون المسوهدا عندهما وقال محدرجه الله تعانى المشهود عليمه بالخياران شاءضمن الاصول وان شماء ضمن أافروع لان الفضاء وقع بشمهادة انفر وعمن حسث ان القاضي عاين الشهادة من الفروع ووقع بشهادة الاصول من حست أن الفروع نائبون عنهم ونفلوا شهادتهم بأمرهم فخيرفي تضمين أى الفريقين شاءوالجهنان متغارتان لانشهادة الاصول على أصل الحق وشهادة الفروع على شهادة الاصول أوتقول احداهما اشهادوالأخرى أداء الشهادة في مجلس القاضي فلا محمع سنهما في التضمين بل محمل كل فريق كالمنفرد فمكون الالحمار كالغاصب مع غاصب الغاصب وهـ في الان التلف بثث بالنقل والاشهاد والنقل من الفروع والاشهاد من الاصول فلولااشهاد الأصول لماهكن الفروع ولولا نقل الفروع لماهكن الاصول فكأن فعل كل فريق فحق المشهود علمه مسعضمان على سدل الماشرة أما الفروع فظاهر لائم منقاوا شهادة الأصول عند دالقاني على وجه لولم يعل القاضي بشهادتم مربأثم وكذلك الأصول مباشر ون من حيث الحدكم لان أداء الفروع منقول الى الأصول لان الفروع مضطرون من جهة الأصول الى الأدا بعد الانهاد بحسث لوامتنعواعن الأداءأغوافصار وانظيرالف ضيك ألحأه الشهودالي القضاء نسب اليهم فضمنوا ثمأى فربق أدى لارجع على صاحبه لان كالاضمن بحنايته بحد لاف الغاصب اذا ضمن حسث سرجع على غاصب الغاصب الماعرف في موضعه قال رجمه الله (ولا بلنفت الى قول الفروع كذب الاصول أوغلطوا) يعنى بعد الحكم بشهادتهم لان مامضي من القضا الاينة قض بقولهم كالاينة قض برجوعهم ولايلزمهم غرامة لاغهم لمرحعوا وانماشهد واعلى غبرهم بأشهم كذبوا فالدرجمه الله روضهن المركون بالرجوع)وهذاعندأ بيحد فقرحه اللهو فالالايضمتون لاعهما أشواعلى الشهود خرافصاركا لوأثنواعلى المشهودعامه بأن شهدوا على احصان الزائى ثمر جعوا وهذا الانهم فيثنتوا سب التلف وهو الزنامة الاولم بتعرضواله بالاصالة واعدا أثنوا على الشهود فصاروا في المغنى كشهود الاحصان ولابي حنيفة رحمه الله انهم جعلوا ماليس عوجب موجباف ارواعنزلة من أنت سب الاتلاق وبيان ذلك ان الشهادة لانو حب شيأ بدون التركية وسيب التلف الشهادة وهي لانعل الايا التركية فكانت التركية عله العله وهي عمرته العدلة في اصافة الكراليما بخلاف شهود الاحصان فانم مم يحعلوا غدرالموجب موجبالان الموجب هوالزناوهم لم يشتره ولهذا شت الاحصان شهادة النساء بحلاف التركمة لشهود الحدلان الشهادة لاتعل الاجاف ارالتلف مضافا الها كابضاف الى الشهادة ولهذا لا يحوزأن تكون النساءمن كاتمع الرحال فأالحدود كالاتصارات والشهادة فيها ولولاأضافة الحكم اليوالصلون للتزكية فيها وهد ذالان النا ثيرهو المعتبر والعدلة مؤثرة في أثبات الحكم وكذلك علة العدلة مؤثرة أيضافي اعال العلة ادالشهادة لانوج بالعل الابها جلاف شهود الاحصان فان ذلك لس عؤثر في اثبات الزنا فانهم أشوا

(فوله لانشهادة الاصول على أصلاليق وشهادة الفروع على شهادة الاصول فلايخمع ينتهمافي التطيين بان يقال بضمن الفريقان حق المدعى عليه أنصافا بلله اللمار في تضمين أي الفريقين شياء اه (قوله فصاروا تطسرالقائي لما ألحاء الشهود) والالعمى رجهالله وانرحع شهود الشرط وحدهم يضمنون عندالمعص والصير أغم لايضمنون بحالنصعليه فى الزيادات اھ (قولەنى المتن ولا المنفت الى قول الفروع كذب الاصول أو غلطوا) فالأنوع دالناصح في تمديب أدب القاضي وانقال اللذان شهداعند القاضي فداأشهداناعلى شهادتهم ولكنهما كذبافي هدوالشهادةوه فاالقول بعسدا القضاء بشهادتهمالم بانفت السه ولم بارمهما الضمان وذلك لانهماية زان على غيرهم الأنهما كذلافلا يقل قولهمافه اه غاية (قوله في المتنوشهود المين) قال العيني صورته شهدا بتعليق العنق بشرط أو بتعليق الطلاق بشرط قبل الدخول م شهدا خران بان الشرط الذي علق عليه العنق أوالطلاق و حدوقد نزل المعلق في كم بذاك م رجع الجميع فالضمان على شهود المين ناصة الان المين هي السيب والتلف اغيايضا في المين أنيت السيب ون الشرط المحض اله وكتب ما نصبه قال في الهدان بو حود الشرط م رجعوا فالضمان على شهود المين خاصة قال الانقاني وهذا الفنظ القدوري في مختصره فال الشيخ أبوالمعين النسق في أواخر كتاب الاعمان من شرح الجامع الكيم وقسل باب المين في طلاق السينة وغير السنة اذا شهد شاهد ان على رجل أنه قال العبد ان دخلت الدار فأنت من وسهدا خران آنه دخل الدارو فضى القاضى بعتقه بشهادة شهود العنق الان العنق بثدت عند دخول الدار بقولة أنت مر لا يدخول الدار في كان العنق بثدت عند دخول الدار بقولة أنت مر لا يدخول الدار في كان العنق بثدت عند دخول الدار بقولة أنت مر لا يدخول الدار في كان الفترة جمل المناف مضافا الى ما أثبته شاهد المين دون شاهدى الشرط قالواف شروح الجامع ولا يلزم (٣٥٣) على هدف الذا شهد الثنان أنه ترقح حالية من القدى المناف الم

فلانة وشهدآ خوان أنهدخل م اوقضى القاضى مُحمدع المهرغر حعوالجب الضمان على شهودالدخول وان كان وحوب المهرمضافا الى التزوج لانشهودالدخول أثنتوا أنالزو حاستوفي عوض ماوحبعلمهمن المهرفر حتشهادةشهود النكاحس أنتكون اتلافا و قال الشيخ أبوالمعمن في شرح الحاسع لمنذ كوهجد انشاهدى الشرط لورجعا على الانفراد هل يضمنان ثم قال وينبغي أن يقال يضهذان لان الحاب الضمان عل محصل الشرط عند انعدام امكان الايجاب على صاحب العلة واجب وقال العتابي فيشرح الجامع وانرجع شهود الشرط وحدهمنم قال بعضهم

عليه بقولهم انه حرمسل ترقح امرأة نكاحاصح يعاوقد أوفى حقها شرعا بالدخول عليها وهذه الخصال تنع الزنافلاتكون موجية لهلان الزنامذموم وهدها الحصال محودة فهمامتضادان فيكف يكون أحدهما سساللا تنوفل الهوحب الزبالا وحب الرجم أيضابل هوموجب الزناعندو حودالاحصان فالرجه الله (وشهودالمسن) أي يضمن شهودالهين ومعنى المسئلة أن يشهدا بتعليق العتق بشرط أو بتعليق الطلاق بشرط فسل الدخول ثمر حعان عنهافصب عليهما قمة العددونصف المهرلان عسم شهود العلة اذالناف يحصل بسبه وهو الاعتاق أوالتطليق وهم الذين أثبتو اذلك بشهادتهم والشرط وأن كان مانعا فاذاو حدالشرط أضميف التلف الى تلاق الكامة وهي العلة دون زوال المبانع فالرحمالته (لاشهود الاحصان والشرط) أى لايضمن شهودالاحصان ولاشهودالشرط وفيهما خملاف زفر رحمهالله أماشهودا لاحصان فهو يقول اناجناية تغلظ عنده فصاركمقيقة العدلة ولانه شرط لوجو بالرجم والشرطاذاسلم عن معمارضة العلة صلح عله ألاثرى أن عافرالبتريضين عندعده من يلقى والحفر شرط الوقوع فيضاف المهالحكم قلناآن الاحصان علامة وليس بشرط حقيقة لانحقيقة الشرطأن توحد العلة بصورتها وتتوقف صبرورتها عملة على وجود الشرط كتعلمق العتق بالشرط فأن العلة قسد وجدت بصورتها وهيقوله عيدهم وفعوذاك ونوقفت صرورته اعلاعلي وحودالشرط وهنالوزني ممأحصن لابرجم ولكن اذازني وهومعصن عرفناأن حكه الرجم وهدذامعني العدلامة فلم يتعلق به وجوب الرجم ولاؤ حوده اذاكم لايضاف الى العدادمة الظهرة وأماثم ودالشرط فلا يخاو إماأن برجعوا وحدهم أومعشم ودالعلة وهي المعلمق فان رجعوامع شهود المين لايضمون وعمد ذفر رجه الله يضمنون لان التلف حصل بشهادة الفريقين جيعا قلناشهودا لمين أنبتوا بشهادتهم العاد الموحمة للعكم وهوقوله أنت ح أوأنت طالق والا تحوون أثبتوا الشرط والشرط لايعارض العله في اضافة الحكم اليهلان الحكم بضاف الى علته حقيقة لانه هوالمؤثر فيه والى الشرط محاز الانهمو حودعند الشرط والمحازلا بعارض الحقيقة وان رجع شهود الشرط وحدهم يضمنون عند بعض مشايخنا رجهم الله لان الشرط اذالم تعارضه العلة صلح لأضافة الحكم اليه وصارعة لان العلل لم تععل علة لذواتها

لايضمنون كشهودالاحصان أذار جعواوحده موقال أكثرالمشاع بضمنون لا نم تسبواني التاف بغير حقوله أثر في وحوب العلة عندا اشرط فيكون سب الضمان عند عذم العلم بخلاف الاحصان الانه وثرفي منعوجود العلم وقال شمس الأعة السرحسي في أصوله في تقسيم الشرط قلنا في شهود النعليق وشهود الشرط اذار جعوا الضمان على شهود التعليق خاصة الانهم نقلوا قول المولى أنت وه منافئ في منافق المه والمنافقة حكم العتق الديمة المنافقة على الشرط هذا لا شمه العلم العتق الديمة والمنافقة منافز المنافقة في المنافقة وفال والمنافقة وفال والمنافقة وفال المنافقة وفال والمنافقة ولمنافقة ول

بكسرالواووفتمها اه غاية أوردكاب (٢٥٤) الوكالة عقيب كاب الشهادة لان كل واحدة من الشهادة والوكالة اعانة الغير باحياء

إِ فِارَأَن تَخَلَفُهِ الشروط والصحيح أَن شهودالشرط لا يضمنون بحال نص عليه في الزيادات والسه مال الشمس الا تُحة السرخسي والى الاول مال فرالا سلام على البردوى واذا شهد شاهدان بالتفويض وشاهدان بالا يقاع ثمر وحوا كان الضمان على شاعدى الا يقاع لا نه العلة والتفويض سبب

## ﴿ كَابِ الْوِ كَالَّهِ ﴾

الوكالة الحفظ ومنه الوكمل في أسماء الله تعالى ولهمذ افلنا فمن قال وكانك عمالى علامًا لفظ فقط وقمل تركسه يدل على معنى النفو بض والاعتماد ومنه التوكل بقال على الله يوكانا أى فوصنا أمور ناوالتوكس تفويض النصرف الحالغبروسمي الوكيل وكملالان الموكل وكل المدالقمام بأمره أى فوضه المدواعةد فيه عليه والوكيل القائم عافوض المهوهومشروع باجاع الامة وقدوكل رسول اللهصلي الله علمه وسلم حكيم ن حزام بشراء الاضحية وقال الله تعالى حكامة عن أجعاب الكهف فأبعثوا أحدد كم ورقكم هذهالى المدينة الاتة وكان البعث منهم بطريق الوكالة وشريعة من قبلناشر بعة لذاما لم يظهر نسخه ولات الانسان قديد ونرعن مباشرة التصرفات وعن حفظ ماله فيحذاج الحالا ستعانة بغيره أشد الاحساج فبكون مشر وعادفه اللحرج وألفاظها كللفظ ملعلي الاطلاق كقوله وكلنك أوهويت أوأحبيت أورضيت أوشئت أوأردت ولوقال لاأنم الذعن طلاق المرأة لا يكون بوكملا قال رجمه الله (صو التوكمل) لما منامن الادلة قال رجه الله (وهوا قامة الغديرمقام نفسه في التصرف) أي التصرف آلجا تزالمعلوم هذا فى الشريعة حتى النالم صرف اذا لم يكن معلوما يثبت بدأ دنى تصرفات الوكمل وهوالحفظ فقط وهوفي اللغة ما بيناهمن قبل قال رجه الله (عن علكه) أي عن علك المصرف لان شرط الوكالة أن يكون الموكل عن علاقً التصرف لانالو كيل يستفيدولانه التصرف منه و بقد درعلي التصرف من قب ادفلا بتصور أن يستفيد الولاية عن لاولاية له ولافدرة له على التصرف وقدل هذا على قول أى بوسف ومجدر جهما ألله وأماعلى قول أى حدة وجهالته فالشرط أن تكون حاصلة عماعلكمالوكيل فأما كون الموكل مالكا التصرف فيمغالس بشرطحتي يحوز عندمو كيل المستم الذي بيسع الخروانخنز بروتو كيل المحرم الحلال ببمع الصديد وقيل المرادأن بكون مالكالاتصرف نظرا الى أصل التصرف وان المنع في بعض الاشياء بعارض النهى ولايدأن يكون الموكل عن تلزمه الاحكام لان المطاوب من الاسماب أحكامها فاذا كان عن لا يست اله الا حكام لا يصع و كيله كالصي والعبد المحور عليهما قال وجه الله (اذا كان الوكيل بعقل العقدولوصياأ وعبدا محيدورا) يعتى يصم التوكيل بشرط أن يكون الوكيل من يعقل السع وغيره من العقودولو كانالو كيل صبياأ وعبدا مجوراعليه ماوالمرادأن يعرف أن الشراء طال السعوسال المفن والسع على عكسه ويعرف الغبن الفاحش من اليسيرويقصد مذلك ثيوت المكم والربح لاالهزل الانالو كبال قائم مقام الموكل في العبارة فلابدأن يكون من أهل العبارة لكون قادرا على التصرف وذال العقل قال رحه الله (بكل ما يعقد منفسه) أي يجوز التوكيل بكل شيء ماز أن يعقد منفسه لما ذكرنامن الحاجة والادلة ولا يردعلي هذا الوكيل حيث لا يحوزله أن يوكل فيماوكل فسملان المرادمة أن العقد منفسه لنفسه لامااستفاده من حهة غسره من التصرفات لان ذلك مقد مأمر م وكذا لامرد جوازتوكيل المسلم الذى بيع الخروف وملانه عكس والنقض لايكون الافى الطردور دعليه الاستقراض فانه يجوزان ساشر منفسه لنفسه ولا يجوزله أن يوكل فسم حتى لو وكل به واستقرض له الوكيل كان له الاللوكل لان السدل في باب القرص لا يجب دينا في ذمة المستقرض بالعقد واعما يحب بالقبض والامن

حقه اه انفاني زقوله وهو الحفظ فقط) ومن فروع هـ ذا الاصل الفرع الذي فكره الشارح أول هدا الساب وقال الكال قال الامام المحبولى أذا قال العدو أنت وكدلي في كل شئ كان وكملا بالمقط اه (قوله وكذالارد حوازتو كيل المسلم الذمي بسع الجرونحوه لانه عكس)وبردعلى طرده نتقض وهو أنالذمي عزال سع المر شفسه ولايجوز له أن وكل مسلما بسعها والحواب أن الذمي علل سع الخربنفسسه وعلك علمك غمره بدعهاأ بضاحتي لووكل دمادات ازواعالمعرز نو كمل السلم العنى في المسلموه وأنهمأ موريا حشابها وفى النوكمل بسعها انترابها والحرمة اذاجاءت من قبل المحللانكونمانعة حتى لوتعال قائل كل منتزةج امرأة اكاحاصها حلله وطؤها لاردعلبه الحائض والمحرمة لاناتقول هناك جائزاً يضا الاأن المنع من الوط جاء من قبسل المرأة بمعنى عارض حتى اذاا نعدم هذا المعنى ظهرالحل الذي أبت بالذكاح الصيم اه وكد مائصه قالت الشافعية لايجو ذنو كيل مسلم كافرا بقبول نكاحه لانه لانخلو

عن شائية العمادة اله ذكر في التا تاريخانية في كتاب السير في فوع آخر إذ اأذن الامام لذي أن يؤمّن أهل الحرب بالقبض فالمنهم جازاً مأنهم وليس كل من لاعلاك الامان بنفسه يجب أن لا علاك الامان بالنياية عن الغير ألا ترى أن المسلم اذا وكل ذمّيا أن

القيض لايصح لانه ملك الغسر بخلاف السعلان حكمه شت بالعقد فله أن يقيم غير وفسه مقامه ومخلاف الرسآلة بالاستقراض لان الرسالة موضوعة انقل عمارة المرسل لان الرسول معتروا العمارة ملك الرسل فقدأ مرره بالتصرف في ملكه اعتبار العبارة فيصح وأما الوكالة فغيرموض وعة لنقل عبارة الموكل فان العمارة للوكيل ولهذا حقوق العقد ترجع المهوعي أي وسف رحه الله النوكمل بالاستقراض حائز قال رجه الله (ويالخصومة في الحقوق برضا الخصم الأأن يكون الموكل مريضا أوغا ثبامدة السفر أومريداللسفرأومخدرة) أي يجوز التوكيل الخصومة في جيع الحقوق بشرط أن يرضى الخصم الااذا كانمعذو وابعذومن الاعذارااني ذكرها فينتذ بحوز بغيررضا ألخصم وهذا عندأبي حنيفة وضيالله تعالى عنسه وقالا يجوزالنوكيل بالخصومة منغير رضاالخصم وان لمبكن بهعذروه وقول الشافعي رضي الله تعالى عنسه لانه وكل علهو خالص حقمه فيصم بدون رضا الخصم كالتوكيل بالقبض والايذاء ولان الحاحة ماسة الى تجويزه بهاادلا يهندى اليها كل أحداً ولا برضى بهاعندا لديمام كل أحدو قال عبد الله من حعفررضى الله تعالى عنه كانعلى رضى الله تعالى عنه لا يحضر خصومة أبدا وكان بقول ان الشيطان يحضرهاوان لهاقما وكان اذاخوصم فيشيء منأمواله وكلعقد لافل كبرعقد لوكلعدداللهن بجعفرفقالهو وكيلي قنافضي عليه فهوعلى وماقضي اه فهولى ولأنه علائم ماشرتها بتفسه من غسيرضا خصمه فكذاعال النوكيل جامن غمر رضاالحصم كسائر حقوقه ولايي حسفة رضى الله تعالى عنهان النوكس حوالة وهي لاتحو زالا رضأالحال علمه فكذا النوكس وهذالان المصومة تختلف والحواب مستحق علمه فصار نظيرال واله ألاثرى أنه لايوكل الامن هوأ لدوأ شدانكارا ويلحقه بذلك ضررعظم فلا الزمه بدون النزامه كالخوالة بخلاف مااذا كان به عدرمن الاعدار الني ذكرناها لان الجواب غيرمسفعي عليه في هذه الحالة فلا يكون فعه اسقاط حق مستحق علمه ولا مقمل قوله انى أريدان أسافر لكن القاضي ينظرف عاله وفيعدته فاله لا تخفي همئة من بسافر والمناخرون من أصحابنا اختار واللفتوى أن القاضي اذا علمن الخصير النعنت في الاماء من قبول التوكيل لا عكنه من ذلك و يقسل التوكيل من الموكل من غير رضاه وان علم من الموكل قصدا لاضرار بخصمه لا يقبل منه النوكدل الابرضاه وهواختيار شمس الاعمة السرخسى رجه الله ومن الاعذار الحسض من المدّى عليه اذا كان الحكم في المسعدوا لبس اذا كان من غيرالقاضى الذى ترافعوا اليه قال رجه الله (وما يفائم اواستيفائم الافي - تراوقود) (١) أي يجوزالتوكيل ما بفاء حسم الحقوق والاستشاء لما مناالا باستهاء الحدود والقصاص فانه لا يحوز مع غيسة الموكل عن المجاس لانم آتسقط بالشهات فلابستوفى عادة ومقام الغسرا افعمن نوع شيهة على ما سبن وقال الشافعي رجه الله يستوفى القصاص في حال غيمة الموكل لانه حق العددولذا أنه عقو بة فدسقط بالشهات وشبهة العفو البتة في حال غيية الموكل لحواز أن يكون الموكل قدعنا بل هوالظاهر اذالعه ومندوب البه وقديحتاج الموكل الىذلك لقلة هدايته في الاستمفاء أولان قلمه لايحمل ذلك يخللف الاستمفاء في غيبة الشهودلان رجوعهم نادر فلابتوهم و محوز التوكيل باسات القصاص وحدة القذف والسرقة باقامة المنفذاذا وامت وتبت الحق فالموكل استيفاؤه وقال أبو بوسف لا محوز التوكيل باشا بها دضا كالا محوز باستيفائها وقول محدمضطرب والاظهرائهمع أبى حنيقة رجه الله الاأنه يحق زممن غرعد ولارضا الخصم وعندأبى حنيفة لايحو زالابأحدهما وقيلهذا الخلاف في حال عيدة الموكل وأماحال حضرته فهوجائزا جاعالان كل كلام بوجد من الوكيل منة قل الحالموكل اذا لم يكن فيه عهدة على الوكيل ا عرف في موضعه لأبي توسف رجه الله أن الوكيل عنزلة السدل عن الاصل ولامدخل للابدال في هسذا البأب ولهـ ذالاتحو زقيه الشهادة على الشهادة ولا كتاب القاضي الحالقاضي ولاشهادة النساءولاس الأخرس لان اشارته مدل عن العيمارة ولان المقدود من الاسمات الاستيفاء فاذا فيصير به لا يصير بالاسات

روج له مسلة جازوان كان الذى لايملك التزوج ماسلة لنفسه اه (قوله و بخلاف الرسالة بالاستقراض) مأن بقول أرسلني فلان السك يستقرضمنك كذا الوكسل منساشرالعقد والرسول من يبلغ الماشرة والسلعة أمانة في أيديهمااه تهذيب إقوله ولان الحاحة ماسة الى تجوره بها) أى الى تجو مزالتوكبل بالحصومة اه (قوله قيما) يضم القاف وفتر الحاء أه والقعمة الشيدة والورطة ومنه حدث على رضى الله عنه في المصومة وإن الهالقعما وفترالقاف خطأ كذافي المغرب اه وقال ان الاثير ومنه حديث على رضى الله عنه انالخصومة قماهي الامور العظمة الشافية واحدتها قمة اه وفي المصاح والقعمة بالضم الامرالشاق لاتوكيه أحد والجمع فيمشل غرفة وغرف اه

(۱) وقع هناف نسخ المستن التى بأيد بناوالنسخة الستى شرح عليهاالعين زيادة (النعاب الموكل) وليست هذه الجلة في نسخ الشرح التى بأيد بنا اله مصححه

أنضا والهماأن التوكيل تناول ماليس بحمد ولافصاص ولايضاف وحوب الحمد الي اللصومة فمصير التوكد لفها كافي سأترا لحقوق وهدذالان وحوب الحدمضاف الحالحنا بةوظهو رومضاف الى االشهادة واللصومة شرط محض لاأثرلهافي الوحوب ولافي الطهو واذا كم لايضاف الي الشرط وعكن التدارك اذاوقع فمه الغلط يخلاف الاستمفاء وعلى هذا الخلاف التوكمل بالحواب من جانب من علمه المدوالقصاص وكادم أى حديقة فسم أظهر لان التوكيل فيه وقع بدفع دعوى القصاص والحيدودود فعهاشت مع الشبهة حتى بثنت العقوعن القصاص بالشهادة على الشهادة و يشهادة التساءمع الرجال غبرأن افر أرالو كمل لا مقبل علمه استحسانالان فمهشهة عدم الاهم به والنوكس ماسات حدالزناوالشرب لابصراتفا فالانه لاحق لاحدفيه واغاتقام المننة على وحه الحسية فاذا كان أحنسا عنه لا يحوز توكيله به قال رجه الله (والحقوق فيما نضمفه الوكمل الى نفسه كالسع والاحارة والصلر عن اقرار تنعلق بالوك لل ان لم يكن محمورا كتسلم السع وقبضه وقبض الثمن والرحوع عند الاستعقاق وإناصومة في العيب والملك شيت الوكل بنداء حتى لا بعتق قريب الوكيل بشرائه) وقال الشافعي تتعلق بالموكل لان الحقوق تسع العكم وليست بأصل والوكيل يس بأصل في حق الحكم فلا مكون أصلافي حق الحقوق الني هي من تواسع الحكم فصار كالرسول والوكيل بالنكاح واخواته ولنا أنالو كمل أصل في العقد لان العقد رقوم الكلام وصحة كلامه ماعتمار كونه أدساعا فلا فقصيته أن ركون الحاصل مانتصرف وافعاله غعرأن الموكل الستنامة في تحصمل الحكم حعاماه ما سافى حق الحكم اللضم ورة كملا سطل مقصوده وراعمنا الاصل في حق الحقوق الدلاضر ورقف حقها والداس على انه أصل في العقد أستغناؤه عن إضافته الحالموكل ولوكانسفيرا كازعم السيغني عن إضافتهالمه كالرسول وكانو كيل بالنكاح واخواته حتى اذا أضافه الى نفسه كان له دون الموكل بخلاف ما فين فمه فانهلا يتعذرا ضافة العقداليه وايقاع الحكم للوكل فاذاأ ضافه اليه كان أصيلا فيه فيقع له فيمالا ضرورة فد وهي الحقوق من تسليم المسع وقيضه وقيض الثمن وتسلمه والرحوع علمه مالثمن عنسدا ستعقلق مآماع أورجوعه هوبالثن على باتعه عنداستعقاق مااشترى والمصومة فى العيب وغير دالثمن حقوق العقد ولانسلمأن الحكم يقعله فى رواية بل يقع الوكيل ثم ينتقل المه فيكون بنهم اميادلة حكمة فلناأن اغنع والصمرأنه يقع للوكل بتداء خلافة عنه ععنى أن الوكس أصل ف-ق المكل اكن في حق الحكم عظفه الموكل فمقع لهمن غيرأن بكون أصلافه كالعبديت أويصطاد والهذالا يعتق على الوكيل اذا أشترى قرسه بألوكالة وهوالمراد بقوله والملك شنت للوكل التداءال وكذا اذاا شترى زوحته بالوكالة لا نفسيدالذ كاحلاذ كرنا وفي حق الحقوق لم مخلفه فاذا كان أصلافي حق الحقوق جازيق كسله فهما ولاعموزيو كسل الموكل فيهالانه أجنى عنها وفي قوله تنعلق بالوكس ان المدكن محمورا اشارة الى أن لعسدوالص المأذون الهما تتعلق عماالجتوق وتلزمهم االعهدة مطلقا وفي الذخيرة ان كان وكملافي السعيةن عال أومؤج الجازيه عموازمة العهدة وانكان وكسلا بالشراءفات كان بمن مؤحل إلا تكزمه العهدة قعاسا واستحسانا بل تبكون العهدة على الآمر، حتى بطالب المائع الآمر بألثمن دون الماشر لانما بلزميه من العهدة ضمان كفيالة ولدس بضمان عن لانضمان الغن مأرف دالملك الضامن في الشيرى وهذالا يفدده فمه واغايلتن مالاف ذمته واستوحب مثل ذلك على موكاه وهذاه ومعنى الكفالة وهولا للزمد ولث وان كان يثمن حال فالقداس أن لا تلزمه العهدة وفي الاستحسان تلزمه لان مايلزمه ضمان عن لان ضمان المن مايفه دالملك في المشترى وهناء المشترى من حث الحكم فانه يحس المسع بالثمن حتى يستوفيه من الموكل كالواشة واملنفسه عماعه منه وهومن أهل التزام الثن مخلاف مأاذا كأن المن مؤحلا لانه لاعلا المسترى لاحقيقة ولاحكاحتى لاعلا حسه به فكان عمان كفالة من حيث المعنى وفي الايضاح اذا أحرره أن اشترى له مالنقد فاشترى كما أمره فالشراء حائر والعهدة عليه

(فوله وكالام أبي حسفة فيه) أى في هد ذا الفصل الشائى اله (فوله أظهر) أى من كلامه في الفصل الاول اله أصد الفسم في الفصل المه كان المسلافية في أما ذا أضاف العقد الى الموكل فقد حكى العادى في الفصل السابع والعشرين فيه خلافا وحكى الن فرشتا الاتفاق على أمها لقصول وفيه ما فيه اله تتعلق بالموسكل وعزاء للفصول وفيه ما فيه اله

(قوله أكن النوكل بالاستقراض باطل) قال قاضيحان رجمهالله وان وكل الاستقراض ان أضاف الوكس الاستقراض الىالموكل فقال انفلانا استقرض منك كذاأوقال أقرض فلانا كيذاكان القرض للوكل وان لمنضف الاستقراض للوكل مكون القرض للوكمل اله وكتب مانصه فالقاضيفان رجه الله ولا تصوالو كالة والماحات كالاحتطاب والأحتشاش والاستقا واستفراج الجواهرمن المعادن فيأ أصاب الوكيل شيأمن ذاك فهوله وكذاالنوكل بالتكذى اه وكتب مانصه فال في القسة في المسائل متفرقة من كتاب الوكالة التوكيسل بالاستثقراض لايصم والتوكسال يقبض القرص مع ان قول ارحل أقرضي غوكل وحلا القيضه صمراه وال فاضعان فى فناوا ، ولو وقعت المنازعة بمنالوكيل بالاستقراض وبين موكله فقيال الوكمل فبضت المال من المقرس ودفعت الىالموكل وأنكر الموكل لايقبل فول الوكيل لانالؤكيل ويدبهذا الزام المنال على الموكل فلا يقبل قوله في ايجاب المال عملي الموكل اھ (فولەوئطـــير التوكيل الشعائة) قال في المحمع فياب الذال المعية

وكان القياس أن لا يحو زلانه تلزمه العهدة في تسليم الفن فيد مر بنزلة الكفالة وانحاج زناء استحسانا الانه وان لحقته العهدة كاناه أن رجع على الذي أمر ميه و محس المسع عده فيصر الحق كالمعاق مالسع فيخرج من أن يكون منبرعاً ولوأهم، بالشراءنسيتة فاشتراء كاأ من كان مااشتراه له دون الآحم لانالقن اذاكان أسيئة لمعلك حبس المبسع فظهر معنى التسبر عبالتزام الدين فلايصم واذالم قصم الوكاله صارمشتر بالنفسه وفسه اشارةأ نضالى أن المحدور علمه لاتتعلق به الحقوق لانه لايصح منسه التزام العهدة لقصو رأهلية الصبي ولحق مولى العبد دفت علق الموكل كاف الرسول والقاضي وأمينه ثم العيدا ذاعتق تلزمه ثلاث العهددة والصي اذابلغ لاتلزمه لان المانع من لزوم العهدة في حق العبد حُق المولى اذهومن أهل الالتزام وقدر الحقه وبالزمه والمانع في حق الصي حق نفسه ولا برول الباوغ ولوقيضه مع هدا الصح قبضه لانه هوالعاقد فكان أصب الافيد فانتفاء الازوم لماذ كرنا لايدل على انتفاءا خوان ولوكان المأمو ومن تداجاز تصرفه لانهمن أهل العمارة فتعتبر عيارته ولكن يتوقف حكم المهدة عندالى حنيفة فانأسل كأنت عليه والافعيل الموكل وعنيدهما عليه على كلحال وهي فرع اختلافهم قي تصرفانه لنفسه قال رجمه الله (وفيما بضم فه الى الموكل كالنكاح والخلع والصلعندم عدأوعن انكار تتعلق بالموكل فلايطال وكسأه بالمهر ولاوكسلها بتسلمها)أى في كل عقد وضدقه الى الموكل فقوقمه نتعلق بالموكل وذلك كالذكاح الخ لان الوكس فيماسفر فعض ولهدذا لايستغيعن اضافته الدالموكل دي أوأضافه الدنفسة وقع المكاحة فصار كالرسول فلا يتصوران بكون السب صادرا من شخص على سهل الاصالة والحكم واقع لغيره فعلناه سفيرا وهذالان الحكم هنالا يقبل الفصل عن السب لانها من فسل الاسقاطات أماغرالنكاح فظاهر وكذاا انكاح لانها تسيقط مالكمهابعقد النكاح ولان الاصل في الايضاع المرمة فكان السكاح اسقاط اللعرمة نظر االى الاصل واغما يثمت الملائضر ورةله تمكن من الوطء ولهذا لانظهر في حق الفسخ والتمليل من الغسر وفهاو راءالوط فهواسقاط جرعاعلي الاصل اذا لحرمة تنافى الملاث والساقط متلاش قلايجوز أن يستقط في حق الوكمل تم يسبقط الته أفي حق الموكل الانتقال لان الساقط لا يعود الابسيب جديد فكان حكم النكاح تأسالن أضمف المها بتداءوه والموكل مخلاف السع فان حكه يقبل الفصل عن السبب كاف المسعد شرط الخمار فازأن بصدر السدمن شخص أصالة ويقع الحكم اغبره وهذالان الحل فيسه خلق ما حاوقا بالالتمليك بطريق الاصالة وذلك الحصيم ما يقبل الانتقال من ملك الى ملك في ازأن عليك شغص غينتقل عنه الى شخص وجازان بصدر السعب من شخص ويقع المكم لغيره فلاحاجة الحجول غراصل اذجواز الانتقال عنه عنع من ذلك ومن أخوات هذا النوع العتق على مال والكتابة والهبة والتصدق والاعارة والابداع والاقراض والرهن والشركة والمضاربة لانا كحم فيها بثبت بالقبض وانه بلاقى محلاماو كاللغير فلا يحعل أصملانه بلسفيرا ومعبرا وكذااذا كان النوكسل من مانب الملتمس لمباذ كرفالكن إلمتوكس بالاستقراض بأطلحتى لأبثبت فبمالمك الوكل لماذ كرنامن قبل ولات المستقرض يلتزمد لالقرض في ذمته فيصم ونظير مالوقال بعضيا من مالك على أن يكون عوضه لى وتطبرالتوكيل بالشحاثة فكان ماطلا وماأستقرضه فهولنفسسه ولهأ ت عنعهمن الاسرولوها العمال مالة بخلاف غمرومن هذه الصور فانه ايس له بدل بلزمه حتى بكون بسع ماله بشرط أن يكون الموض الغيره واعماحكه يثبت بالقبض والوكدل أحشى عن المحل فلاعكن أن يكون أصلافه فصارسفراعن المالك مخيلاف البيع لانه بتعلق بالعمارة حيث بتعلق حكمه وحقوقه بهاوهي له فلم بكن أحديما بل أصيلافيه قال رحدالله (والشنرى منع الموكل عن المن) بعني اذا وكل رحل رحلا ببعث فياعه مأن الموكل طالب المشترى والنمزله منعه لان الموكل أحنى عن العقد وحفوقه لائم انتعلق بالعاقد على ما سنا قال رجه الله (وان دفع اليه) أى الى الموكل (صح ولأيطالبه الوكيل النابا) لان المقدوض حقه فلافا تدة في

(قوله باب الوكالة بالسيع والشراء) كذا ترجم في الهداية وقال عقبه فصل في الشراء قال الا تقانى رجه الله قدم بأب الوكالة بالبيع والشراء على سائر الايواب للكرة وقوع البيع (٨٥٣) والشراء ومساس الحاجة الى الوكالة في ذلك ثم قدم فصل الشراء لان الشراء ومساس الحاجة الى الوكالة في ذلك ثم قدم فصل الشراء لان الشراء ومساس الحاجة الى الوكالة في ذلك ثم قدم فصل الشراء لان الشراء ومساس الحاجة الى الوكالة في ذلك ثم قدم فصل الشراء لان الشراء ومساس الحاجة الى الوكالة في ذلك ثم قدم فصل الشراء لان الشراء من من المراء ومساس المالية في المراء ومساس المالية والمراء والشراء والشراء والشراء والشراء والمراء والمراء والشراء والشراء والمراء والمر

نزعهمنه غردة عليه و رئت دمة الشترى لوصول المن الى مستعقه بخلاف ما اذاباع مال اليتيم ودفع المشترى النمن الى اليتم حيث لا تبرأ ذمته بل يجب عليه أن يدفع النمن الى الوصى مانيالان اليتم ليس له قبض ماله أصلا فلا يكون له الاخذ من المدين فسكون الدفع اليه تضييعا فلا بعثديه وأما الموكل في مسئلتنا فتصرف فهماله ولايتقدم أحددعليه فمه فمكون قيضه معتيرا وبخلاف الوكدل في الصرف اذاصارف وقبض الموكل بدل الصرف حبث يبطل الصرف ولا يعتد بقبضه لان حواز الصرف معلق بالقبض قبل الافتراق فكان القبض فيه عنزلة الايجاب والقبول وهما يتعلقان بالعاقدين فكذا القبض فالصرف وقبض الثن فمسئلتناليس كالايجاب والقبول واغاجاز لوصول حقه المه ولهذالو كان الشترىدين على الموكل تقع المقاصة بجردا اعقد لوصول الحق المه بطريق التقاص ولو كان الاعليهما دين تقع المقاصة مدين الموكل دون دين الوكيل ولوكان الدين على الوكيل فقط وقعت المقاصة به ويضمن الوكيل للوكل لأنه قضى دينه عال الموكل بخالاف الصرف حيث لاتقع المقاصة بالدين لان القبض فهم كالايجاب والقبول فلابدمن وجود حقيقمة أوحكاباضافة العقداني الدين وهذا عندهما وقال أو نوسسف رجه الله لانقع المقاصة بدين الوكيل وهومبنى على جوازا براء الوكيل بالبسع من الثمن فمندهما يجوزا براؤه فكذا تقع آلمةاصة بدينه وعنده لايجوز فلاتقع ووجه البناءأن المقاصة أبراء بعوض فبعتبر بالابرا بغبرعوض ولهذالو كان اءعلم مادين كانت المقاصة بدين الموكل أولى عندهما كالوأبر آممعا فأنه ببرأ بأراء الموكل حتى لا بازم الوكول ضمائه وقول آبى بوسف استحسان ووجهه أن النن ألذي في دُمّة المشرّة ري ملك الموكل لانه بدل ملكه وابراؤه تصرف فيده على خلاف ماأخريه فلا منفذ كالوقيض الثمن ثموهبه للشترى ودليل الخلاف ظاهر ولهنذا يصمرضامنا ووجه قولهما أن الاتراءاسقاط لحق القبض والقبض خالص حق الوكيل ألاترى ان الموكل ليس له أن ينعب من ذلك ولوأراد أن يقبض بنفسه لاعكن من ذلك فكان هو بالابراء متنعاعن القيض مسقطاحق نفسه فيصيح منه الاانه بقيضه يتعين ملك الاتمرف المقبوض وإذا أنستعليه هذاالباب بابرائه صارضامنا اهينزاه الراهن اذاأعتق المرهون ينفذا عناقه لمصادفته ملكه ويضمن للرتهن لانسدادياب الاستيفاء عليه من مالية العبد بالاعتاق وعلى هذاالخلاف ابراءالولى والوصى فيماباعاه من مال الصغير

## ﴿ باب الوكالة بالبيع والشراء ﴾

الاصل أن الجهالة اذا كانت تمنع الامتدال ولا عكن دركها تمنع صحة الوكالة والافلا والجهالة ثلاثه أنواع جهالة واحشدة وهي الجهالة في الجنس فتمنع صحة الوكالة سواء بين الثمن أولم بين كالووكاء بشراء ثوب أو دابة أو نحوذ الله وسلم ويما كانت في النوع الحض كالووكاء بشراء فرس أوجاراً و ثوب هروى أومروى أو نحوذ الله فانه تحوز الوكالة به وان لم بين الثمن و قال بشر لا تحوز والحجة عليمه ماروى انه عليمه الصلاة والسلام وكل حكم بن حوام بشراء شاة الاضحيمة ولان جهالة النوع لا تخل ما لمن المقصود و عكن دفعها بصرف النوكيل الما ما يلم والمنافرة عوالجنس كالووكاء بشراء عبداً وحارية ان بين فاشترى فرسا بصلح الماول لا بازمه والثالثة جهالة بين النوع والجنس كالووكاء بشراء عبداً وحارية ان بين

الشراءأولى التقديم اه (قوله كالووكله بشراء فرس أوجار) قال الاتقاني نقلا عن الاصل لحد واداقاله اشترلى حمارا ولميسم الثن فهوحائزعلمه وكذاكلو قال اشترلى ىغلافان اشترى الشيألا يتغان الناس في مثله لم بلزم الاحر ولزم المشترى واذاأمر أن يشترى له تو با فانذلك لايلزم الاسروان سمى الثمن فان ذلك أيضا لامحور من قبل أن الثماب مخملفة فان وال استرتو ما هبرويا ولميسمالتمن فهو جائراذااشتراه عايشترى مثله أوزاد على ذلك بما يتغابن الناس في مثله و كذلك كل حنس سماه من الشاب فانسم إد عنافز ادعلى ذلك الثمن لم بلزمالا آمر وان نقص من ذلك المن لم بلزم الاتمر فان وصف له صفة وسمى له عنا فاشترى له تلك الصفة أقلمن ذلك الثمن حازدلك على الاتمر اله (قوله وقال بشرلاتحور)أى وهوالقياس اه والالقانى والسر المريسي تمنع وان كانت

هوالاسلفعقدالسع

وهوالمسعوالسع مزيله

والشوت قبر الزوال فكان

يسيرة لانماعنع الامتثال اله وبقول بشرقال الشافع في وجه وأحد في رواية لان التوكيل بالبسع والشراء معتبر النمن بنفس البسع والشراء فلايصح الابيان المعقود عليه اله كى (قوله وكل حكيم ن حزام بشراء في المنظوف في وجعل جهالة النوع عقوا ولان النفاوت بن النوع والنوع يسير فلا عنع الامتثال لكن تنصر ف الوكالة الى ما بليق بحال الموكل اله انقانى (قوله والثالثة جهالة بين النوع والجنس) قال الانقاني نقلاعن قاضيفان في شرحه والثالثة ما يكون بين الجنس والنوع كالووكله بشراء عبد أو جارية ان بين

النمن أوالصفة بان قال تركياً وهند والموروم باصحت الوكالة والنام بين النمن أوالصفة لا يصم لان اختلاف العبيدوا بوارى أكثر من اختلاف سائر الانواع وعادة الناس في ذلك مختلفة فكانت بين الجنس والنوع وكانت الدارم لحقة بالجنس من وجده لانها تتختلف بقد لذا الرافق وكثرتها فان بين المحمن المحقق بعجهالة الذوع وان لم يبين ألحقت بعجهالة (٥٥٩) الجنس والمتأخرون قالوافى وبارنا

لايحوز مدون بيان المحسلة لانها تختلف ماختدلاف الحسلة وعماسمي منالثمن وكذالوقال اشترلى حنطة لايصيرمالم يستعدد القفزان أوالمن لان الخنطة تتناول القلسل والكثير فعالم يبين المقدارأوالمن (١) اه (قوله وحرجوا) حرج صدره ضاق حر جامن باباس اه مغرب (قوله في التن و مشراء عبدأودار) قال عدبن المسنفالاصل واداوكل الرحل رحلاأن بشديرى لهجارية أوعدا فانهدا لايجوز منقبل أنااعمد والحوارى مختلفون فأن وكلهأن يشترى لهعسدا مولدا أوحسماأ وسنديا أوسمى جنامن الاحناس فاندلك مالزأ بضا وتسمية المن وتسمية الجنسسواء اه عامة معالفالاصل واذاوكله أن يشترى لا دارا ولمسم الثمن فان ذاك لا يلزم الا مرولا يحوز عليه و قالوا فيشروح المامع الصغير رجل أمرا خران يشترى حارية أوثو باأوداية أودارا ولميسم الثمن فهو مشستر لنفسه والوكالة بأطارة وان سمي ثمن الدار وبين حنس

النمن أوالنوع بأن قال عبداتر كاأوحش أونحوداك مازت الوكالة وان است واحدامنه مالم تحزلانه بيان الثن يعلم مراى نوع يريدو بيان النوع بعلم عنه فتيقى الجهالة بعدد النا يسديرة وهى لا عنع صحة الوكالة بخلاف مااذا كانت الجهالة في الجنس حيث عنع صد الوكالة وانبين التمن لانه بذلك القدرمن الثن يوسد من كل فوع فلا يفيد المعرفة قال رسجه الله (أمن مبشراء ثوب هر وى أوفرس أو بغل صع مهى تمناأولا) لانه لم تبق الجهالة بعداعلام الجنس الافي المدغة وهي متعملة في الوكالة لان الوكيل قادر على تحصيل مقصود الموكل أن ينظر في عاله اذاختلاف الصفة لابوج اختلاف أصل المقصود ولا يشترط في مثلة تسمية المن المحة الو كالة لانه بيدان جنس الممن بصدر معاوماعادة فصار كالووكله بشراء توب هروى على أى صفة كان ولانالوشرطنا الاستقصاء في الصفة والبيان في النوع رعالا يمكن الوكيل من القيام بذلك وضاف الامرعلي الناس وحرجوا والحرب مدفوع قال رجه الله (وبشراء عبدأودار جازان مي عناو إلالا) لان هـ ده جهالة متوسطة بين النس والنوع وليست بفاحشة ولايسبرة فاذا بين هنه علم من أى نوغ مقصوده لان عن كل نوع من العبيد معلوم بين الناس والتحق بجهالة النوع بذلك فازت الوكالة به وان لم يبين عنه ما التحق بحه اله الحنس فلم تحز الوكاله به وهذا لانه باعتبار منفعة العمل خنس واحدو بأعتبارمنة عة النظر والجال أجناس مختلفة فأن الجال منفعة مطاوية من عي آدم ولهذا جعل رؤية الوجه من بني آدم كرؤية الكلاصول العلم بألمقصود وهوالجال لكونه مجمع المحاسن وباعتبارهذه المنفعة يختلف التركى والهندى والسسندى وأخيشي والسكر ورى وكذا اذابين نوعه تجوزالو كالة به خصول العمل عقصوده لانها عمارت الوكالة به اذا بن غنه لكونه معادم النوع فعند النصر يحبنوعه أولى أن تحوذ قال رحه الله (ويشراء ثوب أودابة لأوان سمى عنا) يعنى لووكاه بشراء داية أوثو بالابصر التوكيل وانسن تشهلان هده جهالة في الجنس فسلا يم كن الوكيل من الامتثال لتفاحش الجهالة لائمامن فوع يشتر مه الوكسل من أنواع ذلك الجنس الاو يكن الموكل أن يقول انى عنيت خلافه والامرع الاعكن الامتثال به باطل فنخلص لسامن جميع ماذكر باأن الجهالة اذاكات فى الجنس لا تحوز الوكالة به مطلق اوان كانت في النوع تحو زمطلقا وان كانت ما ينه ما بان كانت أتواعا فانذكرالنمن أوالنوع جازت والتحق بالثاني وان لم يبسين النحق بالاول فلم تجز والجنس مايد خسل تحتسه أنواع متغايرة والنوع اسم لاحد مأيدخل تحت اسم فوقه وقيل الجنس اسم دال على كثيرين مختلفين بالنوع والنوع اسم دال على كثيرين مختلفين بالشخص وقيل كلاسم منتظم أشياءنو عباعتبار مافوقه حنس باعتنسار مادونه هذا الذى ذكرناه كاماذالم يكن فيه دلالة على الموم وأن كان فيه دلالة على العوم مان عال استعلى ماراً مت حازت الوكلة لانه قوض الامر الى را به فأى شي اشتراه له يكون عتد الوكلة لوقال استراى مالف ثما ما أودوات أوأشماءا وماشئت أومارا بت أوادتى شئ حضرك أوما بوجدا ومايتفق جازلان التعيم دلالة التفويض الى وأمه وكذالوقال اشترلى بألف أوبع جازت الوكائة ويصرمستقرضا الدائ منه و يصدرالبائع قابضاللا مرأولا بحكم القرض عيص مقانضالنف وكذا ادا والاحداد يضاعة لى لان انظ البضاعة يدل على العوم وكذ الوقال اشترال به ولم يزدعلم عفائه يصم استحسانا لانه تفويض عام فكائه قال اشترلى ما بدالك أوقال سلطنك على الشراء وكذالوقال أذنت الن أن تشترى به

الدابة والنوب جاز اه غابة (قوله في المتنب الناسمي عناوالالا) أى وان المسم النن لا يجوز وهذا اذا افتصر على ذكر العبدولم بمين نوعه أما اذابين في نشذ يجوز كاسيصر حبه الشارح رجه الله تعالى اه (قوله بان قال ابتعلى ماراً بت جازت الوكالة) أى جازت مع الجهالة كالبضاعة والمضاربة اه انقانى

(قوله في المن و بشراء طعام الن على الهداية ومن دفع الى آخر دراهم وقال اشتران بها طعاما فه وعلى الحنطة ودقيقها اه (قوله وجه الاستحدان الن الطعام في عرفهم متناول الحنطة ودقيقها الذكر مقرونا بالشراء والهذا يسمى عنده ما الدوق الذي يناع فيه الحنطة ودقيقها سوق الطعام واذا كان العرف هكذا ترك القياس به لان العرف أقوى من القياس لان الثابت بالعرف كالناب بالنص اه (قوله وقيل) هذا قول الفقيمة في جعفر الهندواني اه عان (قوله لان حكم الوكالة قد أنهمي بالتسليم اليه) ولهذا قالوا أذا سلمه الى الموكل في بكن الشفيع أن يطالب الوكول لانه عرب من الوكالة وانقطع حقم مكذات الاسمالية المعالكة بين الحسن في الحامع الكمير الوكيل ( م ٢٠٠١) بالشراء إذا اشترى عارية ودفعها الى الامر ثم علم بعيب فانه لا يردها الا برضا الاتحمر

الماسنا قال رجدالله (وبشراءطعام يقع على البرودقيقه) أى لاوكله بشرا طعام بتصرف الى الخطة ودقيقهاحتى لايكون لهأن يشترى المغبرهم مامن الطعام والقياس أن بنناول كل مطعوم لانه اسم له كا لوحلف لايأكل طعاما وجمالا شحسان أن الطعام مقرونا بالبيع أوالشراء يراديه البرعادة ودقيقه ولا عرف فمااذا كان مقر ونا بالاكل في على حقدقته فيهنث بأكل أى طعام كان حتى لوحلف لايشترى أولا يستع طعامالا يحنث الأماليرلماذكرنا وقيلان كانت الدراهم كثيرة فعلى البروان كاست فلماة فعلى الخبزوان كانت بين الامرين فعلى الدقيق والفارق في ذلك العرف و يعرف بألاحتماد حتى اذاعرف أنه بالكشرمن الدراهم ويديه الخبزيان كانعنده ولهة يتخذهاه وجازله أن دشترى الخزله لان حاله بدل على أنه مايشتريه للادخاروه والمرج لجانب الخنطة اذالح يزلاية سل الادخار وكذا الدقيق لا يقيله طو بلافتعين البرالا تناروه وفي الكثيرعادة وفال بعض مشايخ ماوراءالنه والطعام في عرفنا ينصرف الي ماعكن أكله بعنى المهيأللا كل كاللحم المطبوخ والمشوى وتعوه وقال الصدوا لشتهدر جه الله وعليه الفتوى واذا الم يدفع المهدراهم وقال اشترلى طعامالم يحزعلى الاحر لانه وكله أن يشترى له مكداد ولم نسين لامقداره وجهالة القدرفي المكنلات والموزونات كجهالة الجنسمن حيث ان الوكيل لانقدر على تخصل مقصود الا مرعاميله والرحهانقه (والوكيل الردبالعيب مادام السيع في يده) يعني من غيرام الموكللان الردنالعيب من حقوق العقد وهي كلها تتعلق بالوكدل دون الموكل فيستبديه قال رجه الله (ولوسلة الى الا حرالا ودوالا بأمره )لان حكم الوكالة قد انتهى بالتسليم اليه ولان في رده بغيرا فنه إيطال ملتكه ويده المقيقية فلأبمكن منه مدون رضاه ولأنه أصيل في حق المقوق ناثب في حق الحكم على أصح الاقوال فتكان له حاندان فانسالندانة عنعسه الردو جانب الاصالة لا يمنعه فعلما بجانب الاصالة قب ل الدفع الى الموكل ويحانب النماية بعدة وقد أمكن العل بهماج ذاالطريق ولورضي الوكيل بالعب جازوسقط حق الردلما ذكرناأنه أصبل فيالحفوق وهذاعلى قوله مماطاه ولانه يلك الاتراءعن المن فغن العيب أولى واختلف المشايخ على قول أبي بوسف رجعه الله فعامتهم صححوا الراءه وفز قو ابين هذا وبين الايراء عن الثن بان الايراء عن الْتَمْن يحمّل أن يكون مضرّابه لاحتمال أن يكون المشترى أملاً من الوكيل فأذا رئ يبق دينه في دمّة الوكيل وهومفلس فيتضر وبه بخلاف الابراءعن العب لان الموكل فمه على خياره أن شاءرضي بالغيب وأخدده وانشاء ردهعلى الوكيل ادلا بلتم الموكل بابرائه ولايسقط خيارميه وهذا لأن ينهما مبادلة حكمية كأن الوكيل باعهمن الموكل ولهذا يحبس الوكيل المسيع حتى يستوفى النمن من الموكل فاستقاط حقه فى العقد الاول لا بلزم منه سقوط حق من اشترى منه قال رحمه الله (وحيس المسع بثن دفعه من مالة)

فان لم يدفعها الى الاسم فلد أنردهافانرضي بالعيب أوأترأ السائع عن العيب وقدأمره الأمر بردهاصم رضاه وابراؤه فيحقهدون الا من حتى كان للا من أن بأخذا لجارية مع العيب وانشاءتركها على المأمور وضعنه الثمن قالوافي شروح الحامع الكمروه ذمالمسئلة عية لالى حدمة وعجد رجهماالله على أبي وسف فى مسئلة الوكيل بالسع اذاأ وأالمسترى عنالفن فاولم كن الاراء عن المن صححاءة فيحق الآمر لم يصير الابراءعن العسسه هذاأ يضا اه غامة (قوله واختلف المشايخ) قال الانقاني ومنهم أى المسايخ من قال لابل صم الابراء عن العدب عند الكل قسل القيص وبعده وفرقوالابي نوسف (١) ( قوله فعامتهم صحوا أبراءم) أى إبراء عن العيب يخلاف المن اه (قوله

وفرقوابين هذا أى بين ابرا الوكيل بالشراء عن العيب اله (قوله و بين الابراء) أى و بين إبراء الوكيل بالبيع أى عن الثمن اله (قوله وان شاء رده على الوكيل) فان لم يختر الا مرسم بأحتى هلكت في يدالمأمور فانها تهم النالا مر لان يده كيد المالك في حق الملك ولم يعدث منعاوير جمع الا مره بي المأمور بنقصان العيب لان الا مريد منه حكاوة دو جد ما عبدا و هزعن ودها بموتها في يده حكاوكذا ادالم عت الكن اعورت في يد الوكيل عليه منقصان العيب لان الاعور ارعيب حدث في يد وفي المن المن المنافي واداوج دا أوكل به عبدا يرده عليه واداا خدا في المن نحالفا اله

<sup>(</sup>١) قول المحشى وفرقو الابي يوسف هكذا في الاصل لم يكتب بعد معذا شيأ ولعدا - كتني بمنافي الشنارح من الفرق اله مصحمة

زوله ولهذالوو جدالموكل به عسايرده عليه أى وله أن يرجع بنقصان العسباذا هال عندالموكل اله عايه (قوله ولواختافا في المتحد في المتحد المتحدة المت

الاسمرونقادعن باسالوكالة بالشراء من وكاله الكافي اه اتقالی (قوله و یکون قىضەقىض الموكل) واذاسلة حقمقة سقطحق الحدس فتكذااذاسلة حكم ولأنالو كمل أمين ألاثرى أنه لايضمن بالهلاك عنده كالمودع فلنس للامن حتى الحدس بعدطاب المودع اه عامة (قوله في المن فلو هلك في نده قبل خسه هلك من مال الوكل ولم يستقط الثمن) وثلك لان المستغ أمانة في دالو كمل لانه قمصه الوكلوانس على الامينشي مالمحدثمنعا فلايضمنة كالداه اكت الوديعة فيد المودع اله اتقالى (قوله أوتسنه أنه قنصه لمقسم أى قيضة لنفسمه لاللوكل واذاوقع القبض للوكدل يوجند التسليمة عالى

أى الوكيل بالشنراءاذا اشترى ودفع الثن من ماله البائعله أن محمس المسع بالثن الذي دفع مد البائع من ماله المأذكر بأمن المادلة الحكمة قذجرت بيتهما وصارالوكيل كالبائع والموكل كالمشترى منه ولهذالو وحدالموكل معسارده عليه ولواختلفاف الغن تحالفا وسلامة السع لذمن جهه الوكل فبرجع عليه وبمنه ولان توكيله أياه متع عله بان الحقوق ترجع البعد ادن منه بدفع النمن عنه من ماله فصار كالوادن حتر متافيز جع عليه ويوز يحمس عنه المبيع حتى مدفع البه لننزله منزلة البائع وقوله بثن دفعه من ماله وقع انظافالانة لولم يدفع المن أيضالة أن عدسة عنة وهنذالا نفلاتر لاسترى منه أخذحكه والمشترى الاعكن من أخذه حتى وقنه عنه كالوكان بائماله حقيقة يحققه أن حيس المسع عن الموكل ليس الحل نقدالتن عنه باللاجل اله بالعواف العنى لا يحتماف بين مااذا نقد التن أولم ينقد وقال زفر رحمه الله المسللوكيل حيس المنسع عن الموكل لانة كائب عنسه فتقوم بده مقام يدالموكل ويكون فيضه فبص الموكل ولا يخنس المنه مع معد القيض وهد في الان المهيم أمانة في مدوا مس الاستن حد من الامانة بدين له على صاحبها فلتاالموكل ملك المدغ بعقد باشره الوكمل سدل استوجمه علمه وهمذامعني المسع فحسه يفكالوناعة الماة حقيقة وقدد كرناأن سنهمامنادلة حكية ولهددا بردها لموكل على الوكيل بغيب ويجرى أتخالف سنهماعندالاختلاف فيالمن وهذامن خصائص السع فتكذاهذا الحكم ولانسلم أنقيضه قبض الموكل بل قنضنه بحوران يكون لاحباء خق فهده و يحوران يكون لنتهم مقصود الموكل فسنين فى الا خرة بحديث أن القيض كان القهو بعدم الجدن كان الوكل وقب لذلك الامر موقوف فلا يحكم علنه نشئ ولان هذا القنيض لاعكن النحر زعنه ادلا يقدرعلي القبض على وحه لا بصيرا لموكل به قائضا ومأ لاعكن التحرز عنه يكون عفوافلا ستقط به حقهمن غسير رضاه ادفى سقوطه ضررعايه قال زجهالله (فاوهاك فيدوق لحسمه هلك من مال الموكل ولم يسقط النمن) لان الوكيل في القيض عاشل للوكل فيصير قابضارة وضاالوكيل حكافالم عنعهمنه لايكون فسترداله فاداهاك هائمن مال الآمر فكان له أن ترجع عليه بخلاف مااذا حديه عنه عهالله تصارمنستردا بالدس أوتبين به أنه قيضه لنفسه قال رجه الله (وان هلك بعد حدسه فهو كالمسم يعني علك بالمن وهذاعتد أبي خسفة ومحدر جهما الله وقال زفر رجد مالله هو كالغصن قيضة ن جناع قيته لانه ليس له أن يحلسه عنده فيا لحس كون متعديا كالمودغ

الموكل اله (قوله وه مذاعنداً المحدة ومجد) قال الانقائي قوله فان حدسه فهلك كان مضمونا في عنداً الموقف وضمان المسلم عند مجده دالفظ القدوري في مختصره ولهذكرة ول ألى حديقة فيه كالم ذكر في المختلف والمصروغ برداك و قال الشيخ ألونصر المغدادي ذكر في الجامع الصغيرة ول أبى حديقة مثل قول مجداه (قوله لانه لدس له أن محده عنده) اعم أن المضمونات أنواع منه الرهن وهو مضمون بالاقل من قيمته ومن لدين والمسلم في دالمائع وهو مضمون بالمن حتى اذا هاك سقط المن قل المن أو كرر والمغصوب وهو مضمون بالاقل من قيمته ومن المن كان هما بالغة ما بلغت والمشترى اذا حدسة الوكيل لاستمادا لمن فهاك ففيه خلاف تقال أبو وسف هو مضمون بالاقل من قيمته ومن المن كالرهن مضمون بالاقل من قيمته ومن الرهن وقال أبو حديثة و محدم مون بالاقل من المسلم بالمناف المناف المنا

الوكيل في المن بالتسليم اليه فكان حبسه لاستيفا المن عق فلم يكن عاصبا م قال أبو وسف المعضمون ضمان الرهن ستى لوكان فيه وفاء بالمن سقط و إلا رجع بالفضل وقال محدمضمون ضمان المبيع فاذا هلك سقط كل المن لان الوكيل كالبائع وجسه قول أى وسف أنه ليس بائع حقيقة الاأنه يعبس المشترى بدين على الموكل وهوالرهن بعينه لان الرهن هوا لبس بالدين قال ذلك كله الشيخ قوام الدين الاتقانى رجسه الله م قال عشرة فعند أبي يوسف ألدين الاتقانى رجسه الله م قال عشرة فعند أبي يوسف

اعتع الوديعة عن صاحها وقال أنويوسف رجه الله هو كالرهن فيكون مضمونا بالاقل من قمته ومن الدين الانهصار مضمونا بالخنس الاستيناء يعدأن لم يكن مضمونا بدوه فاهومهني الرهن بخسلاف المبيع فانه مضمون منفس العقد حدسه البائع أولم عدسه يحققه أن حسه الاستمقاء بعد أن لم يكن عموسانه وأن أصلاله فدلايتفسط بهلا كعوهد احكم الرهن بخلاف البيع فان المبيع فيده يكون محبوسامن أول مانوحدو ينفسخ المسعبهلاكه والهماأن منهمامسادلة حكمة بدامل ماذكرنامن الاحكام فتكون معتمرا بالبادلة المقيقية وعوالبيع ولانسط أن العقد لاينفسيزيل ينفسخ ينهماوان لم ينفسخ في حق البائع وكذالورضى الوكيل بالعيب ولمرض بهالموكل ينفسخ العقد سنهماوان لم ينفسخ في حق البائع والدليل على انه ايس كالرهن اله يثبت في النصف الشائع والحيس بحكم الرهن لايثنت فيسه فان قيل لواشتراء الوكيل بهن مؤجل شيت الاحل فحق الموكل ولوكان يتهمامباداة لماثيت كالايشيث في حق الشفيع فلناان الوكيل والموكل علكان المسع بعقدوا حدف اشرطفه وازمهما مخلاف الشف عفائه علكه بعقد جديد فاشرط ف العقد الاول لا يكون مشروط في الثاني قال رجه الله (وتعتير مفارقة الوكيل في الصرف والسلم دون الموكل لان المستحق مهما قبض العاقد والعاقد هو الوكيل فيشترط قبضه وان كان لانتعلق بهالحقوق كالصي والعبدالحجور عليه لان قبضه وتسليمه صحيع وان فرسوجه عليه المطالبة فغي حكم صحة التقابض هوكوكسل تعلق بمحقوق العقد فاذاقبض الوكيك رتم العقدلوج ودشرطه وان فارقه قبل القبض بطل افقد دشرطه وان فارقه الموكل قيل القبض لاسطل لانه لدس دماقيد بخيلاف الرسول فيهدمالان الرسالة حصلت في العقددلاف القبض وكلام الرسول منتقل الى المرسل فمكون العاقدهو المرسل فيكون قبض الرسول فبض غسرا لعاقد فلا محور وقال في النهامة هذا ادا كان الموكل عائما عن حجاس العقد وأمااذا كان ماضرافي عجلس العقد وصيركأن الموكل صارف بنفسه فلاتعتبر مفارقة الوكيل وعزاه الى خواهر زاده وهذامشكل فان الوكيل أصيل فى باب السع حضر للوكل العقد أولم يحضر عم اذكرفيه بعدم مأسطر فقال المعتبر بقاءا لمتعاقدين في المحلس وغيسة الموكل لاتضر وعزاءالي وكالة المسوط واطلاقه واطلاق سائرالكنب دايل على أن مفارقة الموكل لا تعتبرا صلاولو كان عاضرا وفي قوله تعتبر منارقة الوكيل في الصرف والسلم اشارة الى أن التوكيل فيهما جائز وانماحاز لانه عقد على الوكل فاز أن توكل به كسائر أنواع البياعات والاجارات وهذافي الصرف عرى على اطلاقه فانه يجو زالتوكيل فيه من الجانبين وأماف السفرفاعا يجو زيدفع رأس المال فقط وأماما خذه فلا يجو زلان الوكد ادا عيص رأس المال يبق المسلم فيه في ذمته وهومبسع ورأس المال عنه ولا يحوزان يسع الانسسان ماله بشرط أن يكون النمن الغيره كافي سع العين واذا بطل التوكيل كان الوكيل عافد النفسه فص المسلم فيه في دمته ورأس المال علول لهواذا سلمه الى الاسم على وحد التمليل منه كان قرضا قال وجد الله (ولو وكله بشراء عشرة أوطال المهدوهم فاشترى عشر ين وطلا مدوهسم عاماع منه عشرة بدوهم لزم الموكل منه عشرة إنصف درهم) وهذاعد أى حنيف ورجهالله وعندهما بازمه العشرون بدرهم وذكرفي بض سيخ المخنصر القدورى فول محدمع فول أبى حنيفة ومحدر جدالله لميذ كرانفلاف في الاصل وجدقول أبي

مرحعالوكملءليالموكل بالفضل وهوالجسة وتطهر فالدة الغصب فيعكس هذا أن شكون قمة المسعدة غثمروالمن عشرة فعندرفر رجع الوكل على الوكسل بألخسية وعلىقول محمد لالتفارت الحال سأن بكون المهن كشرا أوقلملا لاته يسقطم للالذالمسع ولا محسشي أصد لا أه وقال الكاكى رجمه الله وتطهر عرقا لخلاف فمااذا كانت قمته عشرة مثلا والثمن خسةعشر برحم الوكبلء إللوكل يحملة عندألي بوسف ولابرجع أحدهماعلى الاخرعند زفو وعندأبي حسفة ومحد أيضاولو كانت القمة خسة عشروا منعشرة فعددؤور مرجع اوكل على الوكيل مخمسة ولاشئ عليه عند ألى حليفة ومجدوأبي يوسف اله (قوله بعد أن أبكن مضموناله) بعدى لربكن مضمونافي الاسداء كاعال زفروانماصارمضمونا بالحس اه (قوله قلنا الز)فيه نظر اقوله قسله ان المادلة المعكمة الواقعية منهدما معتسرة

مالحقيقة فلا يستقيم اذا أن قال انهما على كانه بعقد واحدوبته به الفرق اه تأمل (قوله وهذا مشكل فان الوكيل يوسف أصل) قلت هذاليس عشكل فان الوكيل المناف في الاصل فلا يعتبر النائب اه ع (قوله ومجد لم يذكر الخلاف في الاصل) وهذا لان مجدا قال في الاصل في آخر بأب الوكلة في الشراء واذا وكله أن يشترى له عشرة أرطال للم بدرهم لزم الا تمرمنها عشرة بنصف بدرهم وكان للم أمور عشرة أرطال بنصف درهم اله هنالفظ الاصل ولم يذكر الخلاف كاترى وجدة ول أبي يوسف أن النبي صلى الله عليه مدرهم وكان للم المورعشرة أرطال بنصف درهم اله هنالفظ الاصل ولم يذكر الخلاف كاترى وجدة ول أبي يوسف أن النبي صلى الله عليه

وسلم وكل عروة البارق ليشترى له أضعية واشترى شانين فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذاك ولانه أمر الوكيل بصرف الدرهم في اللعم على ظن أن سعر اللحم عشرة بدرهم فاذا زاد فقد فعل خيرا فلزم الا من اه اتقانى (قوله لانه خالفه الى شر) لان الوكيل أمن وبشراء السمين لا المهزول وهذا مهزول أه (قوله فينفذ الزائد عليه والعشرة على الاتمر) ولا بلزم علينا (٣٦٣) الزيادة القليلة كمشرة أرطال ونصف

رطل حيث يلزم الجيسع الآمر لانها تدخيل وأن الوزنين فلا يتعقق حصول الزيادة اه اتقاني زقوله وبخــ لاف مااذاوكانه أن ىشترى الخ) ذكرفي الشمة وقال اذاأم ، أن سترى له أو باهرو بالعشرة فاشترى له هرو سن بعشرة وكلمنهما بساوى عشرة فالأنوحندفة لايحوز السع في واحد منهما لانى لأأدرى أيهما أعطمه محصته من العشرة لان القمة لا تعرف الاللخزو والطن ونقله عن المتقى اه اتفانى وكتبأيضا قوله ومخلاف حواب اشكال على أن حسفة اه رقوله لانءن كل واحددمهما مجهول)الفرضأنصورة المسئلة فمااذا كان يساوى كلواحد منهماعشرة فكمف مقال بعدداك خهالة المن اه قارئ الهدامة (قوله في المنولووكله بشراءشي نعيثه لايشتريه لنفسه )وهذا اذالم بعن المن أمااذاعن فالف فسأتي اه (قوله معناه لا شصوران يشتر به لنفسه ) وذلك لانه بازم فيه الغدر بالمسلم وهو ا حرام اه عامة (قوله حتى

توسف رجه الله أن هـ ذاخلاف الى خريران المأمو ربه صرف الدرهم في عشرة أرطال من اللحم وقد صرفه فيه مع زيادة خيرفينفذ علسه كااذاأ مرهأن يسيع عدد وبألف فياعه بألفين بخلاف مالواشترى مايساوىء مسرون وطلامته درهمابد وهم حيث يصرم شتر بالنفسده بالاجاع لانه خالفه الحشرالان الأمن تناول لمايساوى عشرة أرطال مناهدرهما بدرهم وجهالاول أنه أمن منشراء عشرة ولميأمره بأكثرمنه فينفذالوا تدعليه والعشرة على الاس بخلاف مااستشهديه لانالوا تدفيه مدلملك و بخلاف مااذاوكله أن يشترى له ثو ما هر و ما بعشرة فاشترى له ثو بين هر و بين بعشرة يساوى كل واحد منهماعشرة دراهم حمث لايلزم الموكل واحدمنهم الانتن كل واحدمنهما عجهول اذلا بعرف الا بالزر وكذا المشترى الوكل مجهول بخلاف مسئلة العمفانه موزون مقتر فينقسم الثمن على أجزائه على السواء وهومعاوم عكن قسمته سنهماعلى قدرحقهما ولايقال هذالا يستقم على قول أبي حندفة لانه لا يكون موافقا عشله عنده كأأذاأ من أن يطلق امن أنه واحدة فطلقها ألا أحث لا يقع شوعنده وكذالواختلف الشهود عثل هذاالاختلاف لاتقيل شهادته مالاختلاف لان الاتفاق فيها شرط لانانة ولذاك فعاادا لم معدنفاذاعلى الوكيل وأمااذا وحدف فدوق ضمنه ينفذ على الاسم وهنذالان الشراءلا لتوقف بل مفذعلى الوكيل اذاوحد مفادا والعشرة داخلة فالعشرين فينفوذ العشرين تنفذ العشرة يخللف ماذكرفي مسئلة الطلاق والشهادة فأنهالا تنفذ عليه لعدم الملك ولاعلى الموكل العدم الموافقة والموافقة شرط فمه قال رجه الله (ولووكاه بشراءشي بعينه لايشتريه لنفسه) معناه الامتصورأن يشتر بهلنفسه بللواشتراه ينوى بالشراءاننفسيه أوتلفظ بذلك يكون الوكل لانفيه عزل نقسه وهولاعال عزل نفسه والموكل عائب منى لوكان الموكل حاضرا وصرح بأنه يشتر يه لنفسه كان المشترى له لان له أن يعزل نفسه بعضرة الموكل وليس له أن يعزل نفسمه من غير عله لأن فيسه تغريراله بخلاف مااداوكل نفس العبدأن يشتريه لهمن مولاه أووكل العبدر حلاأن يشتر بهله من مولاه فاشترى حسث لا يكون للا تعرر مالم يصرح به للوقى أنه يشتريه فيه ماللا تعرمع أنه وكيل بشراء شئ بعينه وانما كان كذلك لاختلاف حكمهماعلي مأنبين منقريب انشاءاته تعالى وبمخلاف مااذا وكله أن يزوجه إمرأة معسة حيث مازله أن يتزوج بهالان النسكاح الذي أتى به الوكيل غيرداخل تعت أص ملان الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف الى الوكل فكان مخالفا باضافته الى نفسه فأنعزل وفي الوكالة بالنبراء الداخل فيها شراه مطلق غسرمقد وبالاضافة الى أحدفكل شئ أتى به لا يكون مخالفا به اذلا يعتبر في الطلقات الاذاته دون صفانه فيتناول الذات على أي صفة كانت فيكون موافقا نذلك حتى لوخالف مقتضى كالام الاتمر فيحنس النن أوقدره كانسله على مانذ كرمن قريب انشاء الله أعالى ولووكا مرحل آخر بأن يشترى لهذلك الشيئ يعسه فاشتراءله كان الموكل الاول دون الثاني لانه اذالم علك الشراء لنفسد فأولى أن لاعلك الشراءلغيره قال رجه الله (فلواشتراء بغيرالنقودأو بخلاف ماسي لهمن الثمن وقع للوكيل) لانه خالف أمره فينفذ عليه فينعزل في ضمن المخالفة وكذالو وكل هذا الو كيل رجلا فاشتراه وكيله وهوعائب كان الملك للوكيل الاول لماقلنا وان استراه بحضرته نفذ على الموكل الأول لانه حضره رأمه وهو القصودف بكن مخالفا ولانه اذا كان حاضرا يكن نقل كلامه البه على ماذ كرنا في النكاح بخــ الأف ما اذا كان عَاتُما

بأن يشتري بألف درهم فالستراء بألف ديناد اه ابن فرست (قوله و مجلاف الوكيل بالطلاق) قال في الفتاوى الصغرى في مسائل الوكيل بالطلاق والمناح والاعتماق واداوكل بالطلاق أو بالعتماق فطلق الاجنبي أواعتق فأجاز الوكيد للانحوز لان المطلوب (١) عمارته في أول وكالة العمون وفي مسائل شي من المنواز ل وكذ الووكل الوكيد رجلافطاق الماني لا يقع وان كان بحضرة الولى عمارته في أول وكيل الولى بعد في المناح والمناح والكابة اداوكل غيره فقعل المماني بعضرة الاولى أوفعل أجنبي ذلك فيلما في المناوك في المناوك الفيل في المناوك في الصغرى والفرق أن الوكالة تفويض الامر الى الغيرام مل في ميراً به فاذا كان المناوك المناوك والمناوك (٢٠٠٤) الصغرى والفرق أن الوكالة تفويض الامر الى الغيرام مل فيسه برأيه فاذا كان

ويتف اله كالوكال الطلاق أوالعماق اذا وكل غيره فطلق الوكيدل الثاني أوأعتق بحضرة الاول حث الاستفدوان حضره رأيه الانالو كيل في الطلاق والعتاق كالرسول فلا يتصرف من عنده بشي بل يلغ الرسالة فاذا تصرف فقد خالف فلإينفذوالو كمل في البيع والشراء عنزلة المالك وهوأصل فيدوله أن يتصرف ولهذا الوفعل ذاك غبره من غبريو كمل منه فأجازه الوكيل حاذوفي الطلاق والعتاق لمعز والنكاح والخلع والكتابة كالبيع والشراءف أذكرنا قال وحسهالله (وإنكان بغسرعيته فالشراء الوكسل الأأن سوى الوكل أويشتره عاله) أى ان وكله بشراء عمد بغير عينه فاسترى عمدافه والوكسل الااذا قال نو بت الشرا الموكل أو يشتريه عاله والمراد بقوله أو يشتر به بماله أن يضيف العقداليه وهذه المستلة على وجوه إما أن يضمف العقد الى عن معين أوالى مطاق من النتن فان أضافه الى معمن كان المشترى لصاحب ذالا الفرافق الفاهر أنه يضيف الشراءالى مال من يشتريه له وهذا لان المن وان كان الايتعين لكن فيه مسهة التعين من حيث سلامة المبيع به وتعين قدر و وصفه ولهذا الاعطيب الهالرج ادااشترى بالدراهم المغصوبة ودينه عنعهمن أن يشتريه انفسيه باضافة العقد الى مال غيره لان ذاك مستنكر شرعاوعادة فلاير تسكبه وقدسرى العرف فيساأذا اشترى لنفسه أن بضمف العقدائي ماله وهو ليس عستنكر شرعاو عرفافيكون المشترى ان علك ذلك الثمن وان نوى خلاف ذلك حرباعلى مقتضى العرف والشرع ثماذا تقدمن مال الموكل فعما اشتراء لنفسه يجب عليه الضمان وان أضافه الى عن مطلق فلا يخاف إمّا أن يكون حالا أومؤ - لا فان كان حالا فلا يخاو إما أن يتصاد فاعلى وحود النسة لاحدهماأ وعلى عدمهاأ ويختلفانه وفان كان حالاوا تفقاعلى وجود النسة لاحدهما كان لمن نوى له لان إنثابت انفاقهما كالثابت عما ناوا تفاقهما حقعلم ماولا يلتفت الى النقدولا عيرقبه فهذه الحالة لاندان بشترى لنفسه وللوكل فاذاعمنه شته فقدتعين ويكون بالنقدمن مال الموكل عاصمافها اذانواه انفسه واناختلفاف النية يحكم النقد بالاجاع لان دلالته على التعيين مثل دلالة اضافة الشراء المهلان الطاهر أن يفعل ما يحو زله شرعا أو يحري على عوائده وان اتفقاعلي أنه لم تحضره النية فعنسد مجيدر حده الله هوالعاقد لان ما يطلقه الانسان من النصر فات يكون لنفسه فصار كالمأمور بالجيح الذاأطلق ولمينوأنه للححو جعنه وعندأبي بوسف يحكم النقدلان المطلق يحتمل التقييد فبقي موقوفا فن أى المالين نقد فقد دعين المحمد ل به فصارك الة التكاذب بخلاف المأمور بالحيم فان الحج عمادة وهو الايتأدي الابالنية فكان مأمو رابأن ينوى الجيج عن المحجوج عنده فاذا لم يفعل كان محال عالما وأما المعاملات فالنية ليت بشرط فيها فلا يصير بتركها مخالفا فيدق الحكم موقوفا على النقد والتوكيل بالاسلام في الطعام على هذه الوجود حتى يحكم أولا الاضافة فيكون المسلم فيه لن أضيف عقد السلم الىماله عالنك قفكون لم فوى له بالعقدان تصادقاعلى النيكة وان تكاذبا فحكم النقد وأن تصادقا على أنه لم تحضره النية فعلى الخلاف الذى ذكرنا ومن مشايخت امن قال لاخد لاف بين أبي بوسف

الوكمل الثاني فعل المأمور مه عضرة الوكسل الاول وحدرأى الاول وكذااذا فعل أحنى فاحاره الوكمل تمحقيقة الوكالة اعاتمة فمايحتاج فسمالي الرأى كالسع والنكاح والخلع والكتآبة والاحارة ولاتحدقني فمالاعتاج فمه الحالرأى كالطلاق والغناق بغيرمال فكانالوكل رسولا ينقل كإدم الموكل وطلاق الوكسل الثانى وعتاقه لسسطلاق الوكيل الإول فلريقع نقلا الكلام الموكل والموكل اعما وكل بنقل كالامه فالاحل هـ ذا لم يقعط الإق الوكيل الشانى وعتاقم وال كأن بحضرة الاول والله أعلم اه انقاني (قوله في المنزوان كان بغبرعيثه فالشرا الوكيل) والفى التهديب ولووكله بغمرعيشه اغمايصسيرالوكل منة الوكد أوكل أو اصريح ذكره أويشسترى عاله ولواشترى بغيرماله فهو موقوف على اجازة الوكل اه (قوله والمراديقوله أو يشتريه عاله أن رضيف

العقدالية) الله فع من مال الموكل الأنه اذا اشترى بدراهم مطلقة ثم نقد فان نقد من دراهم الموكل يقع الشراء الموكل وان ومحد نقد من دراهم الوكيل الموكل فلا فرق حين تذبين أن ينوي الوكيل نقد من دراهم الوكيل يقع الشراء الوكيل اه عامة وأعم أنه اذا أضاف الوكيل العقد الحالم الموكل فلا فرق حين تذبين أن ينوي الوكيل العقد المفسية أو يطلق في أن العقد يقع الموكل كام أن ذلك صريحا في كلام الشارح آخرهذه الصفحية في قوله في المشترين المرافق المرافق المراف وان اختلفا في النية ) فقال الموكل اشتريته في وقال الوكيل اشتريته لنفسى الم

<sup>(</sup>١) قول المحشى لان المطاوب وقوله بعده عبارته هكذا في الاصل والكلام هنامنقطع فارجع الى النسخ المجيعة اله مصحمة

(قوله لان النقد فيه أثر الى تنفيذ العقد) حتى اذالم ينقد رأس المالى في المجلس بطل السلم اله (قوله معناه أمره بان دهسترى له عبدا بالف مثلا فقال المأمور السبر بت التعبدا) ظاهره يقتضى أن وضع كلام الصنف رجه الله فيما اذا أمره بشراء عبد غيره عين وعلى هذا فان جل كلام المصنف على أن الاختلاف بين الوكيل والموكل صدر والعبد هالله فيكون ماذكره المصنف من المسائل التي لاخلاف فيها بين الامام وصاحب وضي الله تعالى عنه موان حل كلام المصنف على ما اذا صدر الاختلاف بينهما والعبد من فيكون قوله فالقول الارقم أي على قول أبي حنيفة أماع نده سمافا الفول الأمور وأما قول المصنف وان كان دفع المه النه المناف فيه على كل حال هذا ماظهر لكاتبه حال المطالعة قبل المراجعة والله الموقول المواب الهوكت أيضا قال في الهداية قال ومن أمر رجلا شراء عبد ما لف درهم فقال قدفعات ومات عندى وقال الاحمر اشتريته انفسال فالقول قول الاحمرة الانتقائي (٢٦٥) أى قال محمد في بيوع الجامع الصغير قدفعات ومات عندى وقال الاحمر اشتريته انفسال فالقول قول الاحمرة الله تعريف المنافق المورو عالم المعالم الصغير والمنافق المدادة المنافق المدادة النقل المحمد في بيوع الجامع الصغير والمنافق المنافق المدادة المنافق المدادة المنافق المدادة والمنافق المنافق المعالم المنافق المنا

وصورتها فسهجهدعن يعقو بعن أى سنقة في رحل مأمر الرحل أن بشتري المعيدا بالف درهم فياء المأمور فقال اشتريت الت عبدا بألف درهم وقبضته فسأت وقال الاحماشتريت عبدابألف درهم وقبصته ومات عندل واغا اشتريته لنفسيث قال القول قول الآمر الى هنالفظ محدفي الحامع الصيغيروهم من اللواص وهذه المسئلة على أوجه اماأن يكون الوكللمأمورا بشراءعمد بعنته أوبغسرعسه وكل وحمه على وحهين إماأن بكون العمد قاعماأ وهالكا فان كان العدد بغسرعينه والثنغ سيرمنة ودوقال الوكمل اشتريت وقيضت وهاك أم بقدل قوله وهي مستالة الكتاب اله والظاهرأن صاحب الكنزرجمه الله أرادماذ كرمصاحب الهدائة

ومجد فالشراء فيمااذا تصادفاعلى أن النية لم تحضره بل بالاجماع يكون للعاقد واعبا اللاف في السل الاناللنقدفيم أثرافي تنفيذا العقدفيستدل بهعلى وقوعه أن فسدمن ماله بخلاف الشراء ففرق هذأ القائلاني وسف مذاالفرق وان كانالفن مؤجلافه والوكسل لان النقود تتعين في الوكالة فاذااشترى بأن مؤجل لم يضف العقدالى ما تعلقت بدالو كالة فيكون مخالفا قال رحدالله (وان تعال اشتريت الدر مروقال الا مراة فسك فالقول الاسمروان كان دفع اليه الثن فللمأمور) معناه أمره يأن مشترى المعبدا بألف مثلاثم قال المأمور اشتريت التعبدا وقال الاسم اشتربته اندنسك كان القول قول الامران لم يكن المن مدفوعا الى الوكيل وان كان مدفوعا السم كان الفول الأمور وهدف المسئلة على عانة أوجه إماأن بكون مأمو رابشرا عبديعينه أو بغيرعينه وكلوحه على وجهن إماأن بكون الثمن منقوداأ وغسرمنقود وكل وحسه على وجهين إماأن تكون العبد حياحين أخسرالو كيل بالشراء أأوميتا فانكان مأمورا بشراعه مديعينه فان أخبر بشرائه والعبدى فانم فالقول الأمو واجماعا منةودا كانالنمن أوغسر منقود لانه أخسرعن أمرعك استئنافه والخسير بهفى التحقيق والنبوت يستغنىعن الاشهادفسصدق كقوله اطلقته واحمتك وهيف العدة وكذبته فانالقوله وبهدنا وقع التفصيعن الولى اذاأ قرعلى موليته بالتكاح حيث لايشهت النكاح عنددأ بي حنيفة رجه الله لانه لاعالت انشاء شرعا لعدم الشهوداد هولايشت الابشهود بخلاف الشراء فانه يفددولي أثباته شرعا بدون الاشهادوان كان العبدميتا ويزأخير فقال هلك عندى بعدالشرا وأنكرا لموكل فان كان التمن غرمنة ودفالقول للامم لانه أخر مرع الاعلال استئنافه لان المت ايس يحل لانشاء العقدفيه وغرضه الرحوع بالثمن والا مرمنكر فكان القول قوله وان كان المن منقود افالقول للأمو رمع عنه لان الثمن كان أمانة في يده وقدادي الخروج عن عهدة الامانة من الوحه الذي أمره به فكان القول له وان كان العبد بغيرعينه فان كان حيافقال المأموراشتريته لا وقال الاحمر لابل اشتريته لنفسك فان كان الثمن منقودا فألقول للأمو رلانه مخبرعما عال استئنافه وان لم يكن منقودا فالقول الاكم عندأبي منيفة رجه الله وعندهما القول الأمو ولانه أخسر عاءال استئنافه فصح كافى المعن وعند أبى حنيفة القول الاتم لانه موضع تهمة بأن اشتراه لنفسه فاذارأى الصفقة خاسرة ألزمها الأسم بخلاف مااذا كان الثن منقودا لانه أمن فيمه فيقب لقواه فى المروج عن العهدة وفي ضمنم يكون العب دللا تمن شعاوكم من شئ يشت ضمنا وتبعاوان لم شتقصدا وبخد لاف مااذا كان العبد معنا لانه لاعلاما أن يشتر به لنفسد مذلك النان

(ع٣ – زبلعى رابع) والجامع الصغير من كون العبد بغير عينه وهوهالك فتنبه اه (قوله وهذه المسئلة على عمائية أو بعه إما أن يكون المن المعين المعين

حال حضرة الموكل على ما سنامن قمل فحاصله أن الثمن ان كان سنقود افالقول الأمور في حسع الصوروان كان غيرمنة ودينظر فان كان الوكدل لاعلال الانشاء بأن كان ميتافالقول الاحم وان كان علاا الانشاء فالقول للامورعندهما وكذاعندأى حنيفة فيغيرموضع التهمة وفيموضع التهمة القول الاحم قال رجه الله (وانقال بعني هذالفلان فماعه ممَّ أضكر الأمر أخذه فلان) أى رجلٌ قال لآخر بعني هذا العبد لفلان فانى أشتر مه له فساعه ثم أنكر المشترى أن مكون فلان أمر وفقال فلان أناأمر مه فانه بأخذ ولان قوله دمني لفلان أقرارمنه مأنه وكله فاذاأنكر الوكالة بعدمصارمنا قضافلا يسمع قوله فيكون العبد للوكل قالرجهالله (الاأن يقول لم آمر مه) أى الاأن يقول فلان المشترى اله لم آمر ، بالشراء فينتذلا بأخذه بل يكون المشترى لان اقرار المشترى ارتدرده والاقرار مارتد بالردفين قدعلى المشترى لان الشراء اداويد نفاذالايتوقف بل ينفذ على المشترى قال رجه الله (الأأن يسلم المشترى اليه) أى الحفلان المشترى له فيكونه بالتسليم لان افراره الاول فدارتد بالردوصار ملكالمشترى فاذا سلم بعد ذلك الى فلان المشترى له وأخذها نعقد بنهما سعحدد بالمعاطاة فتكون العهدة عليه لانهصار مشتر بابالنعاطي كناشترى الغبره شيأ بغيراً مره حتى لزمه مسله المشترى الى المشترى له ودلت المسئلة على أن التسليم على وجه البيع بكفى لانعقاد البيع بالتعاطى في المسيس والنفيس وان لم وحدنقد الثمن العرف ولو حود التراضي به وهوالمعتبر فيباب المعاوضات المالية لقوله تعالى الاأن تمكون تجارة عن تراض قال رجه الله روان أمره بشراءعمدين معيشن ولميسم تمنافا شترى له أحدهما صح كلان التوكيل مطلق غيير مقيد بثن مقدر فيحوز أن يشترى كل واحدمتهما بقدر قيمته من الثمن أوأقل أوبر بادة يتغاب الناس في سله وليس له أن يشترى عالا بتغاين الناس فيه لان الوكيل بالشراء ليسراه أنه يشترى بغين فاحش بالابحاع بخلاف الوكيل بالسيع عندأبي حنيفة على مايحي عمن الفرق منهماله وبخلاف مااذاقد راه عنهما فان ذلا فيع خدلاف في بعض صوره على ما يجي وهي المسئلة التي تلي هذه المسئلة ولانه قد يتعذرا باسع سنهده الاعالا يتغان الماس في مثله فيكون شراء أحدهما حملة أتحصيلهما فوجب القول بالنفاذ قال رجمالله (ويشراعهما بألف وقيم مساسوا فأشترى أحدهما بنصفه أوأقل صع وبالاكثر لاالاأن يشترى الباقى بمابق قبل الخصومة) أى لو وكاه بشراء العبدين الف وقعم ماسواء فاشترى أحده ما بنصف الالف أو أقل ماز الشراءوبأ كثرمن نصف الالف لم يحزيعني لم بلزم الاسمرة ات الزيادة أو كثرت لانه قا بل الالف بالعبدين وقيمتهماسواء فينقسم عليه مااصفين دلالة فيكون أمرابشراء كل واحدمن ما بخمسماتة ضرورة فالشراء بخمسمانة موافقة وبأفل منها مخالفة الى خروبا كثرمنها الى شرفلا يلزم الموكل الأأن يشترى الباق عابق من الالق فبسل أن يختصما استعسانا لان غرضه المصريع به وهو تحصيل العبدين بألف قدحصل وماثبت الانقسام الادلالة والصريح بفوقها فلاتعتبرمعه عندتعارضهما وهذاعنداني حنيفة رجهالله وقالأبو وسف ومحدرجهماالله أناشترى أحدهما بأكثرمن نصف الالف عايتغان الناس فىمشداه وقديق من الالف ما بشترى عشداد العبدالماقى فهوجائز الان التوكيل حصل مطلقا بالا تقد برغن كل واحدمنهما بخمسمائة والمطاتي يحمل على المتعارف وهوالشراء بالقيمة أويز بادة يسيرة قدرما يتغان الناس فيه واكن غرضه تحصيل العبدين بالالف فلا مدمن أن يبقى من الالف قدر ما يشترى عثله الباقى المعصل غرضه قال رجه الله (و بشراءهذا مدين له عليه فاشترى صم ولوغ سرعين نفذ على المأمور) أي لو كانله دين على شعف فوكل الدائز المدين بأن يشترى له هدف العبد لذلك الدين فاشترى حاز ولزم الموكل ولووكا وبشراعبد غيرمعين فاشترى لايكون للاحمر بل ينفذعلي المأمو رحتى لومات عندالمامور مات من مال المأمور والالف عليه فان قبضه الاتمر فهوله وهذا عندا بي حنيفة رجه الله وقالاهولازم

تقدم عدد قوله ولووكله اشراءشئ بعسه أنالوكل لوكان حاضرا ومسرح الوكيل بشرائه لنفسه كان المشترى له وهكذا هوفي الهدالة وشرحها فتأمل اه (قوله مدنندلالأخدم) أىوان قال المرددال أمرته لان اقرارالمقسر ارتد بردالمقرله فاذاعادالى تصديقه بعدداك لمنقعه لانهعاد حمنانتني الاقرارف لمصح تصديقه اه انقانی (قراهفتگون العهدةعلمه إيعي ألا نعقد ينهما سع بالتعاطى كانت العهدة الاخذعلى المشترى كذافسر فرالاسلام المزدوى وفرالدين عاضيحان وهوالمفهوم من كالرمعجد رجهالله اه غاله (قوله فلاعدمن أن يبقى من الألف الن قال في الهداية والومن لدعل آخراك فأمر مأن يشترى بهاهذا العبد فاشتراه ماز قال الاتقالي أي قال فى المامع الصغير وصورة المسئلة فمه محمد عن يعقوب عن أبي حسفة في رجل كان له على آخراً لف درهم فأمره الذى له المال أن سترى له براهد االعبد فاشتراه قال ما ترفان أمره أن يشترى له بواعدا الغبرعينه فاشتراه فأذاقيضه الاكم فهوله وان مات في دالمشترى قبل أن يقيضه الاتمرمات من

مال المشترى والالف على المسترى كاهى وقال يعقو بوعهد ذلك ما تولازم الاحمر في الوجهين جيعااد اقبضه الما مور الاحم الى هنالفظ محد في الجامع الصغير اه (فوله فأن قبضه الاحمر فهوله) قال الانقاني فان دفعه الى الاحمر فهوله لانه يقع البسع سنهما ابتداء وسيمل التعاطى لانه دفعه على جهة التمليث و بيع التعاطى حائز عند دناي اعز من الاموال أوخس اه (قوله وأصله أن التوكيل الخ) . فال الاتقالى والمنافع المرغر عه أن بشترى له عاعليه هما أن الدراه مراف المرافع من المرافع عندال الاتقالى المرف المرفع عندال المرف المرفع المراد المسترى المراد المسترى المراد المسترى المراد المسترى المرف المرف المرف المرفع المرفع المراد المسترى المراد المسترى المرفع ا

وكانالاولى أنءةولءلي المائع كإفال الاتقاني ونصه ولهذا لواشترى شيأ بديناه على البائع عمتصادفا على أنلادينله لاسطل الشراء ووجب مثل ذلك الدين اه (قوله عمال العبل) هكذا يخطالسارح وهكذا كانفي نسخة العلامة فارى الهدامة رجه الله ثم كشطه وكتب مكانه استهلك وكنب تحته يخطه رجه الله مانصه أى الا مرأوالوكمل وانما قمدبالاستهلالدون الهلاك لان بطلان الوكالة مالاستهلال لايالهلاك كره واضريفان في فتاواه اه ماكتسه بخطه وقال في الهداية مانصه ألاترى أنهلو قسدالو كالة بالعين منها أو بالدين منها ثم استملك أو أسقط الدين يطلت الوكالة اه قال الانقالي قال بعض الشارحين اغاقد دما لاستهلاك دون الهالات لان بطلان الوكالة مخصوص بالاستملاك دون الهلاك وهـ فاالذي ذكره مخمالف لماذكروافي شروح الحامع الصغيرفي هـ دُا الموضع حيث قالوالو

للا مرفى الوجهين وعلى هذا اذا قال الدائن للدين أسلم الدين الذي في علمك الى فلان حار وان له بعن فلانالم يحزعنده وعنده ممايح وزكيفها كان وكذالوأ مره بأن يصرف مأعليه من الدين وأصله أن التوكس بالشراءاذا أضيف الددين لابصع عندأبى حنيفة اذالم يكن البائع أوالمسع متعينا وعندهما يصركم فاكان لهد ماأن النقدين لا يتعينان في المعاوضات عينا كاناأ ودينا وأهد الواشترى شيأ مدراهم على المسترى عمتصادقاأ فالادين لاييطل الشراء ويجب علمه مشدله فاذالم يتعن صار الاطلاق والتقسد بهسواء كافى غبرالدين حتى اذاوكاه بأن يشترى ادعيدا ولم يعين الالف ولاالب أتع ولاالمسع جاز النوكمل فكذاه فافضار كالوقال تصدق عالى علمات من الدين على المساكين فاله يجود وكذالوآ أجر ممامأ فأجرة معاومة وأمرا الستأجر بالمرمة من الاجرة أوآجردابته وأمر الستأجر أن يشترى بالاجرة عبدا يسوق الدابة وينفق على الدابة فصار نظيرمالو كان البائع أوالمسعمت منا ولاي حسفة رجمه الله أن النقود تتعين في الوكالات والها فالوقيده الاستمها أو بالدين منها مهلك العين وأدقط الدين بطلت الوكلة فاذاتمينت فهاكان هذا عليك الدين من غسرمن عليه الدين وذلك لا يحوز الااذاوكاه بقبضه له غ بقيضه لنفسه وتوكيل المجهول لا يجوزفكان باطلاكا إذا اشترى مدين على غيرا لمشترى أو يكون أمرا بصرف مالايلكه الابالقبض فبله وذلك باطل كااذا قال أعطمالى عليك من شئت بخلاف مااذاعين الها أعرلانه يصدر وكملاعنه بالقبض وهومعلوم فيصح لتعينه فيصدرالسائع أولا فابضاله ثم يتلكه وتعيين المسع تعسن البائع فكان يهمعلوما وبخلاف ماآذاأ مره بالتصدق لانه حعل ماله تله تعلى وهومعاوم ولان الفقير بنصب ناساءن الله تعالى وقبض حقمه والله تعالى عيط بكل شيء الما فيكون الفقيرالذى يقبضه لدمع اومافيصم وأمامس الذالحام ونحوها فقيل هوقولهما وائن كان قول الكل فانحاجاز باعتبارالضرورةلان الستأجرلا يحدالاجرةفي كلوقت فأقيم الحمام مقام المؤجرفي القبض وأمامسئلة التصادف بأنلاد ين عليه بعد الشراء به فلان النقود لا تتعين في السيع دينا كانت أوعينا فاذالم ته ين لاسطل السيع سطلان الدين اذام يتقسده مخلاف الوكالة فان النقود تتعين فيها وكلامنافيها وذكرفي النهامةأن النقودلا تنعين في الوكالة قبل القبض بالاجماع وكذا بعده عند دعامتهم لان الوكالة وسيلة الى الشرا وفتعتبر بالشراء وعزاه الى الزيادات والذخيرة فعلى هذا الايلزمهما ماقاله أبوحنيف فرحسه الله اوالتعليل الصيرلة أن بقال ان غليك الدين من غسر من عليه الدين لا يجوز فكذا التوكيل به واعلماز في المعين لكونه أمراله بالقبض غربالتمليك لانوكملا للدين بالتمليك وان لم يكن معسالا يصيح الامر المجهول فكان وكيلا للدين بالتمليك في الاسلام والشراء والصرف فلا يجوزا اذكرنا فأذام بصم التوكيل عنده انفذالشراءعلى المأمورحتي اذاهاك بعدالقبض عالكمن ماله الااذا فبضه الآمرمنه فينشذ ينعقد البيع ينهمابالمعاطى فيكون الاص قال رجه الله (و بشراء أمة) أى وكله بشراء أمة (بألف دفع اليه فاشترى فقال اشتريت بخمسمائة وقال المأمور بألف قالقول الأمور) بعنى اذا كانت الامة تساوى ألفا الانه أمن اذعى الخروج عن عهدة الامانة والاحريدى عليه حق الرحوع بخمسمانة والمأمور يسكر فكان القول

هلكت الدراهم المسلة الى الوكيل بالشراء بعالمت الوكالة فأقول كأن المصنف قيد بالاست بلاك حتى لا يتوهم مقوهم أن الوكالة لا تبطل اذا استهلاك الدراهم المسلة المهلانه يضمن الدراهم فيقوم مثلها مقامها في صبر كأن عنها باقية فقال بالاستهلاك ببطل الوكالة كافى الهلاك لتعين تلك الدراهم كافي هلاك المسيح قبل النسليم أه (قوله كااذا قال أعطمالى عليك من سئت) أى أو ألقه في المحر بخلاف مااذا قال أعطمالى عندل من العين من شئت أو ألقه في المحركان التوكيل صحيح الان الموكل علكم اه غاية (قوله وقبض حقه) هكذا هو بخط الشارح وعبارة الكافى وغيره في قبض حقه أه (قوله الأبوة) كذا بخط الشارح وعبارة الكافى وغيره في قبض حقه أه (قوله الأبوة) كذا بخط الشارح وعبارة غيره الابور أه

(فوله وان كانت قيمتها ألفا) فال الاتقاني وأن كانت تساوىألفا فالقول قول الآمرأيضا فالوافي شروح الحامع الصغير يتعالفان فيهوتلزم الحارية المشترى فانهأ طلق فى الكتاب في هذا الفصال وفال القول قول الآمع ولم يفصل بن ما اذا كانت قيمتها ألفاأ وأقل وكان منع أن بكون القول قول المأموراذا كانت تساوى ألفا لانه اشتراها بألف فقد وافق الاسم (فوله وقدل لايتمالفان)أى وبازم العبد الاتمر اه (فوله وقال واضمان وهوأصم فال الاتقانى رجه الله ولمدكر الامام فرالدس فاضفان قول أى منصورو كأنه حعل قول أبى حعفر أصم اه وطاهره أنقاض حانام يصرح بالنصيم مغلاف ماذكره الشارح والله أعلم اه لـ (قوله وان لم يستوف فهوأحنى عن الاحر فلا مدخلله أعالانه لمنقع العقد مهمافلا بصدقعلي الموكل فاذالم يعشر تصديق المائع بق الخلاف سالمائع وهوالو كدل وسنالمشترى وهوالموكل فوحب التحالف اه غاية (قولهلات الوكمل هوالمدعى لانه عنزلة البائع من الموكل اله (قوله و يجب على المسترى أى في المسئلة الئاتسة وهي قوله وانقال اشتريته اه (توله أوعلي

فوله وان كانت تساوى خديما تة لا تلزم الا مر لانه خااف أص واذا لا مر تناول أمة تساوى ألفافه نقد على المأمور ولان فيه غينا فاحشافلا بلزم الاحملان المأمور لاعلك أن مخالف الاحم ولا أن يشترى بغين فاحش ولافرق في ذلك من أن بشتريها بألف أو مخمسم القلماذ كرنا انه مخالف قال رجه الله (وان لم يدفع فللا مر) أى ان لم يدفع الا مر الالف الى المأمور والمسئلة بحالها كان القول للا مروتان الامة المأمور وه ذا فيماذا كانت قيمة الامة حسمائة فظاهرا ماذ كرنامن المخالفة والغن الفاحش وأن كانت قيمتها ألفافعناه أنهسما يتحالفان لانهماا ختلفافى مقدارما يحسالوكمل على الموكل وقدرى سنهم ماسادلة حكية على مأسفام قبل عمادا حلفا بقسم العقد منهم مأوتلزم الجارية المأمور لانتقاض ملك الأمن بالفسيخ والورجه الله (ويشراعهذا) أى وكله بشراعه فالعبد (ولم يسم عُمافقال المأمور اشتريته بالف وصدّقه المائع وقال الا من يصفه )وهو خسمائة (تحالفا) لانهما اختلفافي مقدار التمن ولس الهما سنة فوحسالمسسرالها اتعالف كافي المسئلة الاولى وقبل لا يتعالف انهنالان الخلاف ورقع مصديق المائع اذهو ماضر فععل تصادقهم ماعنزلة انشاء العقد في الحال وفي المسئلة الاولى هوعائب فاعتسر الانعتسلاف والىهدامال الفقدة أوجعفر وقال فاضيفان وهوأصح ومال أيومنصورالي الاول لما ذكر فاوقول السائع لا يعتبر لانه ان استوفى المن فهوأ حنى عنهماوان لم يستوف فهوأ حنى عن الا من فلا مدخلله سنهما وقال في الهداية وهوأظهر وقال في الكافي هوالصيم وقدنص عمد في الحامع الصغيرات القول الأمو رمع عينه فالواومن ادهالتمااف لكنه اكنفي مذكر عين الوكيل لان الوكيل هو المدع والاعين على المدعى الافي صورة النصالف فكان المقصود بالقالف عن المدعى دون المسكر اذذاك لابدمنه والموكل عنزلة المسترى وهومنكر ولولامراده التعالف لكان القول قول الاحملكونه منكرا فكالنبأ خدالمسع عاادعى مرالئن اذاحلف ولهذكر عن المأمور هكذاذ كره المشايخ رجهم الله الاأن فسماشكالا لانهوان كان يدل على ماذ كروامن حيث العسى لكن افظ ملايدل على ذلك ولاعلى الاول فان قوله ان القول المورمع عنه مدل على ان المأمور يصدّق فعاقال وفي المعالف الايصدّة واحد منهماولو كان مراده التحالف لماقال ذلك وهذا فمااذاا تفقاعلى أنهأ مره أن يشتر بعاد بألف وان اختلفا فعه فقال الا مرأم تكأن تشتريه لى مخمسمائة وقال المأمورة مرتى بالشراء الفقالقول قول الاكم مع عينه لان الامريسة فادمن حهمة فكون القول قوله و مازم العبد المأمو رانخ الفته فان أقاما البينة فالمنة منة الوكدل لانهاأ كثراثماتا قال رجه الله (ويشراء نفس الآمر من سيده بألف ودفع فقال السيدواشتر يتهانف فناعه على هذاعتق وولاؤه لسنده وانقال اشتريته فالعدد الشتري والالف السيد موعلى المشترى ألف مثله) أى لووكل العيدر حلابشر اء نفسه من سيد مبالف والا مرهو العبد ودفع الالف الى الوكيل نقال الوكيل استمده وقت الشراءأنا أشترى عبد لدلنه فساعه على هذاعتق وولاؤه لديده وان قال الوكيل اشتريته ولمسن أنه يشتر به لنفس العبد كان العبد ملكاللوكيل وهو المشترى والالف الذي أخذه من العمد ودفعه الى المولى كان الولى فيهما محافا و عجب على المسترى أوعلى المعتق الالف وأصله أنسع العبدس نفسه اعتاق على مال وشراء العدنفسه قبول الاعتاق ببدل لاناعتباره بيعاحقمقة غبرتمكن إمالان العبدايس أهل للك أولاستمالة أنعلك نفسه فعل مجازاعن الاعتاق لوجودا زالة الملافعه كالبيع فاذاا شتراه الوكيل للعمد صارا لباتع معتقاف لزمه الولاء والوكيل بالقبول سفير ومعبرعنه فلاتر حع الحقوق اليه واذاأطلق الوكيل ولمسين للولى أنه يشير به لنفس العبدية عالعقد للوكيل لانظاهرهذا اللفظ للسع فلا يعدل عنه الى العثق بغبر علم المولى والعله لا وضى به لمافه من اروم ولائه وعقل جنابته فلا يكون الشراء للعبد بخلاف الوكيل من غيرا المسد حيث يدخل فمال الموكل بالشراءمن غيرأن بين المولى أنه يشتريه لوكاه لانحكم العقد فيسه لا يختلف بين ان يكون

المتق فلايصل ملكه يدلاءن ملكه عماذالم ببين يرجع المولى بالثمن على الوكيب للانه العاقد والمالك العدفتر جم الحقوق المه وانبين أنه بشترى العبدفقات كرجحد في ماب الوكالة بالعتق من كاب الوكالة أن العنق يقع والمال على العبد ودون الوكيل وذكر في وكالة المأذون والمكانب من كال الوكالة وفي وكالة الحامع الكمرأ فالعمد بعثق والمال على الوكيل لاف توكيله بشراء العمد للعيد كتوكمله بشرائه لغيره فيطآل ببدله الوكيل والصير الاوللان وكيل العبيد في العتق سفيرومعير ولفظ السع مكون مجازاعن العتق لتعذرا عتيارمعني البع حقيقة واهذا لايستغنى عن اضافته الى العيدالا عمله فلا تنعلق مالو كمل حقوقه فعطالب الاكمركم إذاكان الاحمى بيسع نفس العبدد من العيدد هوالمولى حدث تكون الطلب بالمدل الى المولى دون الوكيل لماقلنا قال رجمه الله (وان قال العمد اشترالى تفسسك من مولاك ققال المولى رعي نفسي لفلان ففعل فهوالا حروان لم يقل لفلان عتق ) أى اذا قال رحل لعمد اشتراى نفسك من مولاك فقال العمد لمولاه بعني نفسي اغلان فياعه المولى على هذا الشرط كان العمد ملكاللا مروان أطلق العدد بأن فأل بعني ولم رقل لفلان عتنى وأصله أن العديصل أن يشترى نفسه لنفسه ولغبره بطريق الوكالة لانحواز الشراء باعتبار المالية والعيدأ حنيءن نفسته فيحكم المالية الاأنالياتع لاعلات حسالعيد حتى يستوفى المدللات العيدفي بدنفس وفمكون والصالنفس وعور العقد كالمودع أذاا شترى الوديعية لايكون البائع حبس المبيع لوجود دالة بمض بمجر العقدس لنفسه أولغبره اذائت هذافنة ولاذا أضاف العقدالي الموكل كانملكاللوكل واذا أضاف الشراءالى نفسه مأن قال معنى نفسى لنفسى عنق لماذ كرنا ولايقال ان العبدوكيل بشراعشى معين فوجبان لا يحوز إدشراؤه لنفسه الانانقول أقى بجنس آخر من النصرف لان مع العبد من نفسه اعتاق على ا مال وشراؤه قبول العتق فمكون مخالف افسنفذ علمه لان الوكمل بشرامشي معين سفذ علمه عندا على ما سنامن قبل وان أطلق بأن قال بعنى تفسى ولم يقل لى ولالف لان عتق أيضالان الطلق يحتمل الوجهن فلايقع امتثالا بالشك فيسق النصرف واقعالنفسيه ولايقال ان السعحقيقة فسه والعتق مجازفننسغي أن يحمل على الحقيقة عندالتردداذالجل على الحقيقة هوالاسل با تفاق العلاء لانانقول الاصـــُلِأَنَ الانسان تَصَرفُ لَنفـــه فتعارض الاصـلانُ فتساقطاف رحع الى غـرض المولى فانه

لدأولموكله اذالكل بسع والوكيل أصدر فعه في الحالين حتى تثعلق به الحقوق في الحيالين فلا يحتاج فعه

الى السان وهذا أحددهما اعتماق معقب الولاء ولا تعلق به الحقوق بالوكدل والآخر سع وأحكامه

خلاف العنق فلايدل رضاه بأحدهما على الرضا بالا خوفلا بدّمن السيان فاذالم ببين ثبت الملك الوكيل والالف الموليات كسب عدده وعلى المشترى أوعلى العداد اعتق العب مثلها أعنا أويدل العتق لأن

الاداءقد بطل لاستحقاق المولى ماأذاه بجهة أخرى وهوأنه كسب عيده فكان ملكانه قبل الشراء وقسل

وفصل الله على الوكيل بالبسع والشراء لا يعقد مع من تردَّشهادته له ) وذلك مثل قرابة الولاد

لما ختلف التصرفان فالظاهر أن المولى يريد الاعتماق الدبيع العبد من تفسيه مطلقا اعتماق واقتصاره على اضافته الى العبد دليل عليه ولا يرضي بخرو جه عن مليكه الاالى الحرية لشنت له الولاء عليه ثم الثمن

فلانه هوالمباشر للعقد فترجع المه الحقوق فيطالب بالنمن ويرجع هو به على الآمر، ولا يقال العبدهذا محجور عليه والوكيل اذا كان محجور اعلمه لاترجع الحقوق السه لا نا نقول ذال الحرهنا بالعقد الذى

باشره مقترنا باذن المولى شماذا كان الشراء للا حمر فلا مدمن قبول العبد لانه بسع فلا منعقد الابالايجاب والقبول وان وقع العبد يكشفي بقول المولى بعت ولا يحتاج فيه الى قبول العبد بعد قوله بعني نفسي لانه اعتاق فسته تده المولى شاءعلى أن الواحد بشولي طرفي العقد في العتق كالنكاح ولا يتولى طرفي العقد

ون في ذمة العمد في الوحه بن دون دمة الآمر أما إذا وقع الشراء له فظاهر وأما أذا وقع الاتمر

(قوله لوجود القبض بمجرد العقد) يشكل عليه قوله في الفصول المحادية ولوكانت وديعة فباعه يحتاج الى قبض جديد لان غير المضمون اله قبض جديد لان غير المضمون اله فصل في هذا الفصل الشراء لان الازلة تستدعى الشراء لان الازلة تستدعى الشراء لان الازلة تستدعى الشراء لان الازلة تستدعى وذلك مثل قرابة الولاد) كأيه ودلك مثل قرابة الولاد) كأيه وجده وأمه وولده وان سفل

(قوله وعبيده) أى ومكاله ومذيره وأم واده اه (فوله وقالا يجوز بيعه منهم عثل الفيمة) وتخصيص قوله ماعثل الفيمة السارة الى أنه لا يجوز بالغين اليسبير والالم يكن القيمة والدة لكن ذكر في الذخيرة أنه يجوز بالغين اليسبير الملك متباينة بالقيمة والمدة المنافرة المن

وأحدالزوحين للا خروعسده وهداعندأبي حسفة رجهالله وقالا يجوز بعهمته معثل القمة الامن عسده أومكاتب الان التوكيل مطلق ولاتهمة فيسه لان الاملاك متباينة والمنافع منقطعة فصار كالمضارب بخلاف عبد مومكاتبه لانماك ملكمله وله في مال مكانه محق و ينقلب حقيقة بالعجزفيكون إسعامن نفسه أوغكنت شهته ويحذلاف الغبن الفاحش ولايى حشفة رجه الله أن مواضع التهم مستثناة عنالو كالات وهندهمواضعهالان المنافع ينتهم منصلة فصار بيعامن نفسسه من وجه فلا يجوز ولهندا الاتقال شهادته لهم وتباين الاملاك لأعنع الاتصال من وجه آخر بخلاف المضارب لان المضارب كالمتصرف لنفسه من وجه ألاترى أن رب المال لاعلت عمه عن التصرف بعدما صار المال عروضا وانهشر يكهفى الربح فلا يلحقه التهمة فى البيع عنسل القيمة لانه عنزلة من يبيع مال نفسه على انه عنسد بعضهم هوكالو كيل فوزوافيهما البيع لهم عثل القمة فعلى هذالنا أن عنع قالواهذا اذالم يطلق ادالموكل وأمااذا أطلقله بأن قالله الموكل يع بمن شئت فينتذ بجوز بيعم الهم وشل القيمة وذكرف النهاية ان الوكيل بالسع اذاباع من لانقبل شهادته لهاك كأنبأ كثرمن القيقيع وزبلاخلاف وان كان بأقلمن القمة بغن فاحش لا يجوز بالاجاع وان كان بغين يسدر لا يجوز عند أبي حنيقة رجده الله وعندهما يجوز وان كان بشال القيمة فعن أبي حسفة رحمه الله رواينان في روايه الوكالة والبيوع لا يجوز وفي رواية المضارية يجوز وبسع المضارب وشراؤه من لاتقبل شهادته على هذا النفصيل الاأنهاذا كان عثل القمة يجوزهناعنده مانفاق الراويات وفى الوكيل روايتان وقد بناالفرق على أحداهما وعلى هدا الخلاف الاحارة والصرف والسلم ونحوها قال رجه الله (ويصح بيعه بماقل وكثر وبالعرض والنسيشة) إيعنى الوكسل بالبسع يجوز بعسه بالقلم لوالكثيرالخ وهداء ندأى حنيفة رحمه الله وقال أبو الوسف ومحد والشافعي رجهم الله لا يجوز بعد بتقصال لا يتغابن الناس في مدله ولا يجوز الا بالدراهم ماله أوالى أجل متعارف لان مطلق الوكالة يتقيد بالمتعارف والتصرفات لدفع الحاجات فيتقيد النوكيل

ملكمله ولدفى مال مكاتمه إ حق)قال الامام الاستعالى فيشرح الطعاوى ولا يحوز شراءالو كمل لنفسه ولابيعه منهاوكذلك اذاأمره الموكل أن سعه من نفسه أويشترى من نف ملم يحزأ يضاوكذاك اذاماعه الوكسل من ابن له صغبرلم يحزكأنه ماعمن نفسه ولوماعمن نفسسه لمعز وكذاك لوياعهمن عبدهأو مكاتبه لمعوز بالاجاعوان باعدمن أنويه وانعلواأو بأعه من أولاده وان سفاوا أوىاعهمن زوحته أوالزوجة اذاباعتهمن زوجهاأ وباعه من لا تحورشهاد ته له لا محوز عندأبى منهة رضى الله عنه وعنده ما يحوز ولوأمر الوكيل بالبيع من هؤلام

وأجازاه ماصنع فبيعه من هؤلا عبائر بالاجماع الأأن بيعه من نفسه أوولاه الصغيراً ومن عبده ولادين عليه فانه لا يجوز المنات حكم الوكيل بالشراء أذا اشترى من هؤلاء الى هنالفظ شرح الطعاوى اله انقانى و فرع كه ثم الوكيل بالبسع لا يجوز أن يسبع من نفسه عند ناوالشا فعى وأجد في ظاهر مذهبه وعن أحد في رواية يحوز و به قال مالك والاوزاع اذا لم يحاب لعدم المنافع المن

المطلقاذاباع بمن مؤجل قبل على قول أبي حنيفة محوز وان طالت المدة وعندهما محوز بأجل متعارف في تلك الساعة و بالزيادة على ذلك فلا وعن أبي يوسف ان وكاه بالبيع على وجه المتعارة فله أن يديعه بالنسية وان وكاه بالبيع على وجه المتعارة فله أن يديعه بالنسية ونقله عن باب الوكالة بالسيار المصدر الشهيد م قال في المتهة وذكر في الباب الشافي من سرح بيوع الكافى أن الوكيل على النسية ونقله عند ناخلا فاللشافعي م قبل محوز البيع بالنسية على المتعارف في تلك السلعة وهو المأخوذ الها تقالى رجه الله (قوله متعارف عند شقة الحاجمة) واطلاق لفظ الموكل واقد ما لا يحوز الا بأجل متعارف في تلك السلعة وهو المأخوذ الها تقالى رجه الله (قوله متعارف عند شقة الحاجمة) واطلاق لفظ الموكل واقد ما لوكيل على ذلك من غيرتهمة دليل على وقوع الحاجمة ها عامة وكثب أيضاعلى قوله متعارف ما نصوفها المرف مشترك الهافي وكذب أيضافان الناس بقولون هذا بسع را يح وذاك بسع عاسر وذاك بسع عدل فلولا أن البيع بغين فاحش بسع من كل المصواط المن البيع عليه اله غامة (قوله و يستحق المكل بالشفعة) (٢٧١) قال في المكاف والبسع بغين فاحش بسع من كل

وجه فمامن جزءمن المبيع الاويقاب له جزمن المن واهذايدتحقالكل الشفعة اه (قوله والوكيل الشراء الخ) قال الاتقانى وأما الوكيل بالشراء اغمالم يجزله الشراء بغن فاحشعلى احدى الرواشنعن أيحشفة للتهمة لانهمن الحائران يشتريه لنفسه تملارأى فسه الخسران ألحقمه بالأمر حتى لوانتفث التهمة مان كان وكالانشراشي بعشه جازشراؤه على الاحم عند أبى حنيفة أيضالعدم التهمة اه فقوله حتى لوانتفت التهمة الخ مخالف لقول السارح مخلاف الوكيل شراءشئ بعينهاه (قوله ولارأى الصفقة عاسرة نسمااليه) نقل في التمة والفتاوى الصغرى عن باب

بهاعواقعها والمتعارف البسع بثن المشل وبالتقود حالة أومؤ حلة بأحل متعارف بين الناس ويسع مأنساوى الفاده شروالي مأقه سنة غيرمتعارف فيتقد دبالمعتاد ولهذا يتقيد التوكيل بشراء الأضعية والفيم والجدبأ بام الحاجة من تلك السنة ولان السع بغين فاحش يسعمن وجههة من وجسه والهذا الوصدرمن المريض اعتب برمن الشلث ولايمل كدالائب والوصى فصار كآلو كيل بالشراء والبيع بالعرض شراءمن وجه ولم يوكله به ولا بالهبة فلا يدخل تعث الامر بالسع ولايي حقيقة وجها الله ان التوكيل بالسيع مطلق فيحرى على اطلاقه في غيرموضع التهمة وهذا لان السيع هومبادلة المال بالمال مطلقاس غ مرتقبيد سفدار بقمة والبسع بالغين الفاحش أو بالعرض أو بالنسيئة اذالم يحكن في لفظه ما يني ذال كفوله بعده واقض بهدي أوللنفقة وتحوذاك متعارف عنسد شدة الحاجة الحالثين والتضحرمن العرص فلم يخرج من أن يكون بعافى العرف ولاقى الحقيقة والهذا لوحلف أن لا يدع يحشن بهو يستحق الكل بالشفعة والمن ننصرف الى المتعارف كالوكالة ولاشفعة في الهبة واغالاعلكم الاب ولا الوصى لان ولايتهمامقيدة بشرط النظر ولانظرن المغبن الفاحش وحق الورثة تعلق بالمالية في مرضه فلا يكون له ابطاله في ازاد على الثلث والوكيل بالشراءمة م الحتمال أنه اشتراء لنفسه ولمارأى الصفقة خاسرة نسبها المه ولاعكن ذلك في البسع فلايتهم والمسائل المستشهد بها منوعة على قول أي حنيفة رجه الله والمقايضة بيعمن كلوجه شراءمن كلوجه لان كل واحدمتهما يبيع ماله ويشترى مال الأخرولاتهمة فيهلعدم احمال الشراءانفسه فصورنالقليل والكثر بخلاف الوكيل بشراءشي بعينه حيث لايكون له أن يشتريه الموكل بالغين الفاحش وأن كان لاعلك شراء النفسه لانه بالخالفة فيه يكون مشتر بالنفسه فكانت التهمة فيه باقية والوكيل بالنكاح اذاز وجه بأكثر من مهرمناها حازا عدم التهمة قال رجه الله (ونقمد شراؤه عِمْل القَمة و زيادة يتغان الناس فيها وهوما يدخل تحت تقويم المقومين) أى تقيد شراء الوكيل عنل القيمة حتى لا يجوزشراؤ ، بالغين الفاحش وهذا بالاجماع والفرق لابي حنيفة رجه الله قدذكرنا وفرق آخرأن أمره بالمدع بلاقي ملك نفسه وفي الشراء ملك غيره وله في ملك نفسه ولا ية مطلقة فاعتبر اطلاقه وليسله ولاية في ملك غيره فلم يعتبر فعلناه على أخص الخصوص وهوالشراء النقد وبمثل القية

الوكالة بالسلم أن تقييدا التوكيل بشراء الاضحية والجدوا لفعم مروى عن آبي وسعاً ماعندا بي حنيفة يعتبراً لاطلاق يعنى لا يتقيد برمان الاضحية والصيف والشتاء وهذا معنى قوله والمسائل عنوعة على قول أبي حنيفة ولتن سلنا أن التوكيل بتقيد فنقول اغايقيد بدلالة المغرض لا يدلالة العادة لان الغرض من شراء الجدد قع ضررا المورف ضررا البردوذ التي يختص بالصيف حتى لوا نعدمت هذه الدلالة بان وحدالتوكيل عن يعتاد تربص الفعم كالحد ادين وغيرهما وتربص الجد كالفقاعين وغيرهم لا يتقيد كذا قال الامام علاء الدين العالم في طريقة الخيلاف وكذلك الاضحية تقيد بأنام النصر بالغرض لا بالعادة لان غرض الموكل خروجه من عهدة الوجوب الذي يلحقه في أيام تلك السنة اله غاية (قوله والمسائل) أراد بها مسائل شراء الفعم والجدو الاضحية اله (قوله والمقايضة بسع من كل وجه شراء من كل وجه الما واحد من العوضين بصح أن يكون مسعاو عناو مفترق أحد الامرين من الاستول مولك والمدخول حرف الباء المناه المناه المناه المناو المناه ا

الموم الامراه غاية (قوله وفي النهاية جعل هذا القدره عقوا) وعليه مشى في المجمع فقال و يجوز الوكيل بالشراه العقد عثل القمة وزيادة يتغابن في مثلها كشصف درهم في العروض ودرهم في الحيوان ودرهم بن في العفارة الشارحه هذا بيان الغين المسمير أه (قوله وهو خلاف ماذ كره صاحب الهداية والكاف) قال في الهداية والذي لا يتغابن فيه مالايدخل تحت تقويم المقومين وقيل في العروض (1) ده نيم وفي الحيوان ده وفي العقارده دو ايزد ولان التصرف يكثر وجوده في الاول و يقل في الاخيروية وسط في الاوسط وكثرة الغين القلة التصرف أه (قوله وليس بشي هسذا كله الخ) أي حوازعة دالوكيل بالشراء بزيادة بتغابن الماس في مثلها أه وقوله هسذا كله نقله الاتقاني عن الامام خواه رزاده من فال في آخره قال في بيوع المنهة و به يغني أه (قوله في المتن ولووكاه بيسع عبد في اعنامة من أي أو برئامه عالم المناه علية (قوله ولانه لو باع كله برئامه عاية (قوله ولانه لو باع كله بينامه عاية (قوله ولانه لو باع كله بينامه علية (قوله ولانه لو باع كله بالمعاوم المناه المن

فيتقديهماولان اعتيار الاطلاق في الشراء غيرى كن فوجب جله على ماذكر بالانه لولم يحمل علمه لاشتراه مجميه عماعا كمالموكل ويزيادة فيلحقه بذلك ضررعطيم والوكيل بالمسع لايقد دعلى ذلك فأمكن اعتبار اطلاق الام قمه فافترقا وكذالس له أن يشترى عكمل أوموزون غمرالنقدين ديناف الدمة لان التوكمل بالشراء يتقيد بالمتعارف وهوالشراء بالنقدين وقال زفر رجه الله أذلك حتى لواشتراء بمنفذ على الموكل لانه شراءمن كلوجها ذالموصوف منه عن بخسلاف مااذا كان معينا محقدرالغن اليسسرهنا عايدخل تحت تقويم المقومين ومالايدخل تحت تقويم المقومين فاحش لان القمة تعرف بالحزر والطن بعدد الاجتهاد فعدر فعايشته لانه يسبرلا عكن الاحترازعنه ولايعذر فعالا يشنبه لفيشه ولامكان الاحتراز عنه لانه لا يقع في مثله عادة الاعدا وقيل حد الفاحش في العروض أصف عشر القمة وفي الحوان عشر القمة وفى العقار خس القمة وفى الدراهم ربيع عشر القمة لان الغين يعصل لقلة المارسة في المصرف فكلما كانت الممارسة فيمأقل كان الغرز فيم كثر فيعنى عن النفاوت بحسب الممارسة والصير الاول وفي النهامة جعل هذا القدرمعفوا وهوخلاف ماذ كره صاحب الهدامة والكافى وقيل لا يتعمل الغن السبرأ يضاوليس بشي هذا كلمادا كانسعره غيرمعروف بين الناس ويحشاح فيه الى تقويم المقومين وأمااذا كانمعروفا كالخبز واللعم والموز والجين لايعني فيهالغين وانقل ولوكان فلساواحدا فالرجه الله (ولووكاه ببسع عبد فساع نصفه عمر) عندأب حسيفة رجمالله لانالافظ مطلق عن قيد الاجتماع فجوزمطلقا مجمعا ومنفرقا فصاركالووكاه ببيع الكيل والموزون ولانملو باعكاه بهذا الفدرمن التمن جازعند وفسنصفه أولى أن يجوزو قال أبو بوسف ومحدرجه والله لا يحوزلان فسهضر والشركة وهوغير معتادأوهوعيب وينتقص بمالقيمة فلأيدخل تحتالا مرالمطاق فلايحوزا لاأن بيدم النصف الاتخر قبل أن يختص الان بسع النصف قديقع وسيلة الى الامتثال بأن لا يحد من بشتريه حلة فيحتاج الى التفريق فيتبئ ذلك ببيع الباقي بعده بخلاف المكيل والموزون لانه لاضررفي تبعيضه ولاتنقص قيمته بذلك فلنا ضروالشركة أهون من ضرر بسع الكل شصف الثمن وقولهما استمسان والقياس ما قاله أبوحنيفة رجه الله قال رحه الله (وفي الشراء يتوقف مالم يشترالبافي) أي في الوكيل بشراء العيد اذا اشترى نصفه يتوقف شراؤه فاناشترى بأقمه قبل أن يختصه الزم الموكل والالزم الوكيل وهذا بالاجماع لان شراء البعض قديقع وسيلة الى الامساك بان كان العبديين جاعة فلم يقدر على شراء كالهدفعة واحدة فيحتاج الى شرائه شقصاً فشقصاحتى بشنرى الكل فاذااشترى الكل قبل ردالاتم الشراءتين أنه وسيماة فبنفذ على الآمروان

مداالقدرمن الثمن جاز عندم)أىعندأبى سنفة لماتقدم في فوله ويصر سعه عافلوكثر اه (قوله فلا يجوزالاأن يبيع النصف الآخر قسل أن يختصما) أى فهما جعلاه كالشراء وهوفرقيشها اه غاية وكتب أنضاعلسه مانصه فينتذبحوزأ يضاعندهما استحسانا اه غاية (قوله وقواهما استحسان والقماس ما قاله الامام الخ) قال الاققالي وأصل داك أن أباحسفة يعتب برالعموم والأطلاق في التوكيسل بالسع وأمافي التوكسل بالشراء فيعتبر المنعارف الذى لاضر رقسه ولأتهمة وعندهما كادهما سواء اھ (قوله فىالمــتن وفي الشراء شوقف قال الاتقانى يعنى بالاتفاق اه (قوله وهذابالاجماع) قال العدي قلت قيسه خولاف زفروالثلاثة فانعندهم

لا ينفذ البسع الافى قول الشافع ورواية عن أحد اله (قوله فيذفذ على الا تعراخ) قال الا تقانى فان ابداع الباقى منه قبل المسومة لزم الا تمرعند ناوعند زفر بلزم الوكيل دون الا تمرولوا ختصم الوكيل مع الموكل الى القاضى قبل أن يشترى الوكيل الباقى وألزم القاضى الوكيل ثم ان الوكيل ثم ان الترى المترى الباقى بعد المنافى المنافى القاضى الوكيل ثم ان الوكيل ثم ان المنافى المنافى

<sup>(</sup>١) قوله دونيم بعنى عشرة و اصف ودويازده بعني أحد عشر ودودوا يزده بعني اثني عشر اله من هاهش الاصل كتيه مصحمه

(قوله فلوأعتقمه الاحم فى زمن النوقف الفذعتقه قال الفدوري في كاله المسمى بالنقريب تعال أنو توسف اذا وكل رحل ريدلا أن بشترى لهعيدا فاشترى الصفه عازعتنى الاحم فيه ولم يجزعن الوكسل وقال مجد محوزعتى الوكدل دون الموكل اه اتقاني (فوله وتأو بلاشتراط المنتة أو النكول أوالاقرار) قال الانقاني وانماشرط مجدني الحامع الصغير المنتة أوالاماء أوالافسرار لاشتماه الامر على القاضي بان العيب قديم أملاأو بعد إالقاضي بقسا أنمثلهذاالعسلاعدت فرمدة شهرمشالا ولكنه لايعلم تاريخ السعمى كان فيعتاج المشترى الى واحدة من هذه الجيع على أن تاريخ السعمندشهر حتى يظهر عندالقاضي أنهذاالعب كان فى دالبائع فيرد السيع عله ام

لم يشترحتي ردّالشراء نفذ على المأمو رمخلاف الوكمل ببسع العبدعند أي حند فقرحه الله على ما منا والفرقا يتهماأن الشراء يتحقق فيه التهمة دون البيع على مامر ساله ولأن الامر بالبيع يصادف ملك فيصع فيعتبرف ماطلاقه والامر بالشراءصادف ملك الغيرفل يصرفل يعتبرف والاطلاق والتقسد فستوقف على شراءالساق ولايقال ان الشراء لا شوقف بل ينف ذعلى المسترى فكمف يمكن القول بالتوقف لانانقول اغالا شوقف اذاوحد نفاذاعلى العاقد وأمااذالم يحدفية وقف كشرا العبد والصي المحمور عليهما لغبرهما بغبرأمره فالديتوقف على احازة من اشترى لدلانه لم يحد نفاذا على المشترى فكذاهنا شراءالنصف لاسفذعلي الوكل لعدم النفاذعلى لانه اغما سفذعلمه اذا كان مخالفا من كل وحه ولاعلى الآمر لانه لم يوافق أمره من كل وجه فقلنا مالتوقف فان استرى ماقعه لزم الآحر والالزم المأمو رولا فرق فمه بين التوكيل بشيراء عبد اعتنه أو بغير عينه فلوا عتقه الاس في زمن التوقف افذ عتقه عند أبي بوسف رجه الله ولا مفذعتي المأمور وعند محدرجه الله ما المكس لانه قد خالف فيما من مهوا عما تهوقف علمه من حيث ان الحلاف بقوهم رفعيه بأن يشتري الباقي فيرتفع الخلاف فقيل أن بشي ثري بق بحيًّا لف افاذًا أعتقه الآمر لم ينفذوأ بويوسف يقول ان العقدموة وف على أحارة الموكل ألاترى أنه لوأحار صحانفذ علمه والاعتاق احازة منه فشفذ علمه ولا سفذاعتاق الوكمل لان الوكلة تماولت محلا بعسه فإعلات الوكيل شراءه لنفسه ولم يتوقف على المارته فلا ينفذا عناقسة هكذاذ كره في النهامة معز فأللي الايضاح قال رجه الله (ولو رد المشترى المسع على الوكيل العب سنة أوسكول رد معلى الاسمروكذا القرار فمالا عدث مثله الأن المنة عقه مطاقة والوكيل مضطرف النكول لعدم عارسته المسع فلزم الأحمرواقراره لبس بجعة على الموكل واغماره وعلمه اذاردعله والراد والمساقرار والعسك لاعدث مثله لان القاضي بعلم ان العيب كانفى دالمسائع فلريكن قضأؤه مستندالى الاقرار ولاالى البينة والشكول فحاصله أن العيب لايخاواما أنلايكون عادتما كالسن الزائدة والاصبع الزائدة أويكون عاد الكنه لا يحدث مثاه في مثل تلك المدة أو يحدث في مثلها فان كان غير ماد ثرده القاضي بغير حقة من سنة أونكول أوافرار وكذا اذا كان مادما لكنه لا يحدث في مثل هذه الدة ردّه القاضي بغير سنة ولا تكول ولا افرار العلم بكونه عند المائع وتأويل اشتراطا المدنة أوالنه كول أوالاقرارف الكتاب أن الخال قديشتبه على القاضي بأن لا يعرف تأريخ البيع فاحتاج الى هدنما لحفليظهر الناريخ أوكان عيمالا يعرف هالاالاطما أوالنساء وقولهم حمة في توجه المصومة لافالر تغنفتقراليهاالرقدي وكان القاضى عاين السيع وكان العيب ظاهر الا يحتاج الحشي منها وان كان عسايحدث مشله فكذلك الحكم ان كان سينة أونكول لان البينة ج فمطاعة وكذا النكول جة في حقه فيرد عليه م في هذه المواضع كلهارد القاضى على الوكيل بكون ردّاعلى الموكل وان ردّه عليه في هذا النوع اقرار بقضا القاضي لا تكون ردّاعلى الموكل لان الافرار جدة قاصرة فلاسعدى المخلاف مااذا كان عمالا عدث مناه ولكن له أن مخاصم الموكل فهرة معلمه سنة أو سنكوله وان ردّه علمه باقراره برضاهمن غسرقضاء فلدس له أن يرده على ألمو كل لانه إقالة وهي بسع جسد يدفى حق الثوالموكل الشهما بخلاف مااذار دعليه ناقرار ميقضاه واص لان الردحصل بالقضاء فكان مكرها فانعدم التراضى وهوشرط في المعاوضة المالمة فعل فسيف في حق الكل ولكن الفسيخ استندالي دليل قاصر وهو الاقرار فجلنا بهمافن حيث ان الردّفسم كان الوكسل أن مخاصم الموكل ومن حيث اله استندالي دليل فاصران الوكيل الاأن يقيم عبة على الموكل وإن كان العس غير مادث أوكان ماد ما الا أنه لا يحدث مشله في تلك المدة فرده على الوكيل بافراره بغيرقصا الزمالوكيل واس له أن مخاصم الموكل في عامة روايات المسوط وذكرفي السوع أنه يكون رداعلى الموكل لانهما فعلاء من ما يفعله القاضي لورفع المه ادلا يكلفه القاضي الى اعامة البينة ولا الى الحلف في هـ في الصورة بل برد وعلمه ولا همة فكان الحق متعينا في الردّ قلنا الرد بالتراضى بسع جديد في حق الدوالموكل الشهما ولانسلم ان الحق متعين في الردبل بنبت حقمه أولا

(قوله كان القول قول الموكل) لان الاذن يستفاد من جهته فكان القول قوله في كيفيته تحقيقه أن الامرقد بقع مطلقا وقد بقع مقيدا ولم وحددليل على أحدالو جهن فكان القول قول الموكل لانه يدعى الخصوص والاحسل في الوكالة الخصوص اله عليه (قوله وقال المضارب أطلقت كان القول المضارب) وفي قول زفر القول قول رب المال وهوا نقياس لان الامريستفاد من جهة رب المال فصاركا في الوكالة قال أبو اللهث في شرح الجامع الصغير وعلما ونا استحسنوا في المضاربة لان المضاربة بناؤها على الموم وقد قصاد قاعلى المضاربة ثم الوكالة قال أبو اللهث في شرح الجامع الصغير وعلما ونا استحسنوا في المضاربة لان المضاربة بناؤها على الموم وقد قصاد قاعلى المضاربة ثم والمضارب منكر فالقول قوله اله غاية (قوله فأشهت الوكالة التي ليست فيها شائبة الشركة) يحترز بذلك من المضاربة لانم الوكالة ولكن تصمير شركة في الا خوة اذار بح اله (قوله في المن ولوأخذ الوكدل بالمن رهنا الحال عليه فلاضمان عليه قال ومن أمر وجلا بيسع عبده في اعد وأخذ (ع٧٤) بالمن رهنا وضاع في يده أوأخذ به كفيلا فتوى المال عليه فلاضمان عليه قال

فوصف السلامة عمادا عجز ينتقل الى الرقاغ اذاامسنع الرقيحدوث العيب أوبريادة حدوث فيه ينتقل الى الرجوع بالنقصان فلم يكن الردمتمينا وهكذاذ كرالروايتين في شرح الجامع الصغير وغسره وبين الروايتن تفاوت كثرلان فيهنز ولامن الازوم الى أن لا يخاصم بالكلية وكان الاقرب أن يق اللايلزم، ولدكن لهان يخاصم والدرجه الله (وان باع نسيئة فقال أمر تك بنقد وقال المأمو رأطلقت فالقول اللاحم)أى الوكيل بالسع باع اسيئة فقال له الموكل أص تك أن تسعه فدوقال الوكيل أص تني بسعه مطلقاولم تقل شميأ كان القول قول المركل لانميني الوكالة على التقسيد حتى لا تصحر مدون سان النوع بعدالخنس أوالثمن ألاترى أنهلوقال وكاشك أن تشترى لى دابة لا يصح ولوقال وكأنك في مألى المسله الا الحفظ فاذا كانت مساهاعلى التفييدوهو يستفادمن جهة الاسمركان القول فكااذا أنكرالاسر أصلا قال رحمالله (وفي المضاربة الضارب) أى باع المضارب استة فقال رب المال أمن تك أن تبيعه بنقدوقال المضارب أطلقت كان القول للضارب لان الاصل في المضارية الاطلاق والعوم ألاتري أنه عال التصرف المتادمن شراءو بيع وابضاع ويوكيل واستفار وابداع بذكر لفظة المضارية فقامت الدلالة على الاطلاق فسن ادعاه فيها كانمد عسالماهوا لاصل فيها فكان القول الان الظاهر يشهدله يحلاف مناذا ادعى وبالمال المضاربة فى نوع والمضاوب فى نوع آخر حيث يكون القول لوب المال أسقوط الاطلاق بانفاقهمافأ شهت الوكالة التي ليست فيهاشا تبة الشركة ممطلق الامس بالبسح بقتضه ذقدا ونسيئة الى أحل متعارف عندهما والى أى أحل كان عنده بخلاف المضاربة حيث يتقيد بأحل متعارف بين التحاريلي ما يجي في موضعه ان شاء الله تعالى قال رجمه الله (ولوأ خد الوكيل بالثن رهنا فضاع أو كَفُملافتوي عليه لايضين)أي الوكيل السع فعل ذلك لايضين لانه أصبل في الحقوق وقبض الثمن منهاوالارتهان والكفالة ويهقة إسانب الاستيقافه الكهدماولان قيض الرهن كقبض المن منحث انه قائم مقامه ثم المن كان أمانة في دوية داا قبض فكذا الرهن جلاف الوكيل يقبض الدين حدث لاعلا أنعذا لرهن ولا الكفيل لانه يقبض نبايةعن الآحروله فالاعلاق الابراء وعلك الآحر منعد ولاكذلك الوكيل بالسع ولولاأنه أصيل فيه لكائمنله وفي النهامة المراديا لكفالة هذا الحوالة لان الترى لا يتحقق فىالكفالة وقبل الكفالة على حقيقتهافان النوى يتحقق فيها بانمات الكفيل والمكفول عنهمفلسن وهذا كاهليسبشى لانالرادهنا توى مضاف الى أخذه الكفيل بعيث الطولم بأخذ كفيلالم بتودينه كأفي الرهن والنوى الذى ذكره هناغيرمضاف الى أخذه الكفيل بدليل انهلولم بأخذ كفيلا أيضالتوى عوت من

الاتقانى أى قال في الحامع الصغير وصورة المشارقه والربعقوب ومجسد أمر رحل رحلاأت سعادعدا فبأعه مُأخذ بالمَن رهنا فضاع فى دەوأخدىه كفىلا فهوسائز ولاضمان علسه الى هنالفظ محمد فى أصل الحامع الصغير فال الفقمه أنواللث فيشرح الحامع الصغير ولس في المستلة اختـ لاف إلاأنهر ويءن أبى بوسف ومجد ولم بروعن ألى حسفة رضى الله عند وذلك لان استيفاء الثمن من سقوق العقدوه وراحعة الىالوكىل اھ وكتبأيضا مانصه قال شيخ الاسلام علاءالدين ألوالسنعلى ابن محدالاسبيحابي في شرحه لختصرالكافي للماكم الشهد في أول ماب الكفالة فيالرهن وإذادفع الرجل الى الرجل متاعاً فقال بعه وارتهن لي مورهنا فقعل فهو

جائراً فق عاامره ولوفعاله بنفسه جازف كذا اذا فعله نائبه قان كان الراهن أقل من التمن عالا يتغان الناس فيه فهو عليه جائر في قول أبي حنيفة ولهذ كرقوله ما ويحتمل أن لا يجوز على قوله ما بناء على أن أخذالرهن بسبه البيع لان قبض الرهن قبض ما نام ويصرمسنبذ لامستونيا في العاقبة والوكيل البيع عندهما لاعالل البيع بنان مؤكد بالرهن فاذا باعه بنتن غير مؤكد يصير من المنافق والمنه عائد الناس فيه فهو جائز البيع بنان مؤكد بالرهن فاذا باعه بنتن غير مؤكد يصير عنالها ولوقال بعه بنن ثقة فارتهن رهنا أقل منه عاية عان الناس فيه فهو جائز لانه يحصل المتوثق به لانه يحصل المتوثق به لانه والمنافق المنافق المنافقة والمنافقة والمنافة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافة والمنافقة والمنافة والمنافقة والمنافة والمنافقة والمنافة وال

أو الوكسل الآخر وأما الوكلان بالعثق على غدير مأل والوكملان بالطلاق على غرمال فلا حدهماأن يعتق ويطلق وكذا الوكسلان بالخصومية لاحده اأن مخاصم إلاأنه اذا انتهي الىقمض المال لايحوزقيض أحدهماحتي محمعا لانالخصومهما لاستأتى فيهااثنان بالاستماع والقبض مما مثأتي فسمه الاجتماع وكذالووكل اثنن بتسلم ماوهب لحالموهوب له فسلم أحدهما صحت الهمة وكذالووكل اثنين يقضاء الدين وسلم المال البها فقصاءأ حدهماحاز وأما الوصمان فلمس لاحدهما التصرف الاباذن صاحمه عندلألى حسفة ومحسد

علمه الدين وجله على الحوالة فاسدلات الدين لايتوى فيهاعوت الحال علمه مفلسا دلير حع به على المحيل واغايتوى عوتهمامفلسين فصار كالكفالة والاوجهأن يقال المرادبالتوى توى مضاف الى أخذه الكفيل وذلك يحصل بالمراقعة الى حاكم برى براءة الاصل عن الدين بالكفالة ولا برى الرحوع على الاصل عونه مفلسامثل أن يكون القاضي مالكاو يحكمه عوت الكفيل مفلسا قالرجه الله (ولا يتصرف أدد الوكيان وحده) لان الموكل رضى برأيهما لا برأى أحدهما ولوكان البدل مقدراً لان تقديره لاعنع استعمال الرأى في الزيادة والنفصان وفي أختيار البنائع والمشترى ونحوذ لله وهذا في تصرف يحتماج فيه الى الرأى وأمكن اجتماعهما فيه وكان توكيلهما يلفظ واحد وأماما لا يحتاج فسمه الى الرأى كالطلاق والمتاق بغبرعوض أولاعكن الاجتماعفيه كالخصومة جازلاحدهماأن بتصرف فمهدون صاحمه وكذا اذا كان لو كيلهماعلى النعاقب جازلا حدهما أن ينفر دبالتصرف لاندرضي برأى كلوا حدمنه ماعلى الانفرادوقت توكيله فلا تغيرذاك بخلاف الوصين اذاأوصى الى كلواحدمنهما بكادم على حدة حث الايجوزلاحدهماأن ينفرد بالتصرف في الاصع لان وجوب الوصية بالموت وعند الموت صارا وصيين جهانوا حدةوالو كالة حكمها يثبت ينفس التوكيل فاذاأ فردكل واحدمنهما بالعقد استبدكل واحدمنهما بالتصرف وإذاوكلهما بكلام واحدلا سفرديه أحدهماوان كان أحدهما حرابالغاعاقلا والا ترعيدا أوصيبا محدوراعلسه لماذكرنا ولوباع أحدهما بعضرة صاحبه فان أحازه صاحمه عازوالافلا ولو كانعائبافأجازه أيجزفى قول أبى حسفة رجمالله وانمات أحدهماأ وذهاعقله معزللا خرأن ينصرف وحده لعدم رضاه مرأيه وحده فالرجه الله (الافي خصومة وطلاق وعتاق بلابدل وردوديعة وقضاءدين لان هذه الاسماء لا يحتاج فيهاالى الرأى والمصومة وان كان يحتاج فيهاالى الرأى لكن أحماعهما فى السكام ف مجلس القاضى متعذر لانه بؤدى الى النابيس على القاضى والى الشغب والرأى يحتاج البهسابقاعلي اللصومة ولايشترط حضورصاحبه وقت الخصومة عندعامتهم لانه لايتعلق

كالوكيلن بالسع إلا في أشاء معروفة فذكرها في الوصابا وعنداً بي وسف لكل واحد منه ما ولاية التصرف على حدة ولود فع ماله الى اثنين مضارية فليس لاحده ما التصرف إلا باذن صاحبه بالا تفاق كذا في شرح الطعاوى اله (قوله في المتن إلا في خصومة وطلاق الخي ) قال قاضيان في شرح الجامع الصغير لا ينفر دأحد الوكيلان إلا في أربعة أشياء الأول اذا وكلهما بالطلاق والثاني اذا وكلهما بالطلاق والثاني والثالث اذا وكلهما بالطلاق والثانية والثالث اذا وكلهما بالطلاق والثانية والمنافي والثانية والثانية والثانية والثانية والمنافي والثانية والمنافي والمنافية و

(فوله وطلاق الزوجة والعتق الخ) قال الانقاني وذكر في الجامع لوقال رجلين طلقا امر أتى ان شئما أو أردة افطلقها أحدهما لم على الرأى الهما لالى على المسلمة المسلمة المسلمة أحدهما وكذال لوقال أمر امر أتى بأيد يكافطاق أحدهما لا يقع لا يه بعلى الرأى الهما لا الى أحدهما اه (قوله وعلى هذا لوقال طلقاها جميعا ليس لاحدهما أن يطلقها وحده ) حتى لوانفر د أحدهما بلاراى الا خر لا يحوز انفاقا اه ابن فرشتا (قوله لا نهرضى برأيه) والناس متفاوتون في الرأى اه عاية (قوله وعلكهما في الحن فيه ) أى علك الموكل التوكيل فيما وكل فيه وعلل من النائد وكيل على فالمنافق فصل التوكيل بالخصومة وحل لا في المنافق وكل المنافق وكل المنافق وكل المنافق وكيل بالمنافق وكيل الموكل الاول الموكل الموكل الاول المنافق والمنافق و

سماعه المصومة وهوسا كتفائدة وطلاق الزوحة والعتق بلايدل لا يعتاج فسه الى الرأى الااذا قال طلقاهاان شتماأ وجعل أمرها بأيديهما فينشذ يكون تفويضا فيقتصر على المجلس لكونه تمليكا أوبكون تملىقافيش ترطفعله مالوقوع الطلاق لأن العلق بشيئن لا ينزل عندو حودأ حدهما وعلى هـ ذالوقال طاقاها جمعالس لاحده ماأن يطلقها وحده ولايقع على اطلاق أحدهما ولوقال طلقاها جمعائلانا فطلقها أحده ماطلقة والاخرطافة بنلابقع ورتالود بعمة لامحثاج فسمالي الرأى فرتأ حدهما كردهما مخلاف مااذاوكاهما باستردادها حمث لامكون لاحدهماأن بقمض مدون صاحبه لان احتماعهمافه ممكن وللوكل فمه غرض صحير لانحفظ اشن خبرمن حفظ واحد فاذا فبضه أحدهما ضمن كله لانه قبض بغير إذن المالك اذامره تذاولهما مجمعين لامتفرقين فإيكن مأمورافي حالة الانفراد بقيض شئ منه وقضاء الدين مثل رد الوديعة واقتضاؤه مثل استرد ادالوديعة فال رجه الله (ولا يوكل [الاماذن أوباعل رأيك) أى لا يوكل الوكدل فعما وكل فعه الاأن أذن الموكل أو يقول العامل رأيك لانه رضى برأ مه ولم برض برأى غدرة ولان الفوض المه التصرف دون التوكيل به فلا علكه بدون النفويض المه بخلاف النوكيل في الحقوق حيث علكه بغيراذن الموكل لانه أصمل فيه ولهذا لاعلم كالوكل ولانهمه عنه وعلكهما فصافحا تصن فمه فلاعلك التوكيل بدون رضاه فاذا فقرض المهدوكل كأن الثاني وكيلا عن الموكل حتى لا يكون الا ول أن يعزله ولا ينعزل عوته وينعزلان عوث الموكل وهو نظراستخلاف القاضى حسث لاعلكه الاماذن الخليفة غم لا ينعزل دعزل القياضي الاقل ولاعوته وينعز لان ورل الخليفة الهمالكن لاينعزلان عوته والفرق أنا للمفة عامل الساين فلاينعزل به القياضي الذي ولاه هو أوولاه القاضي باذنه والموكل عامل لنفسم فينعزل وكمله عوته لبطلان حقه قال رجه الله (قان وكل بلااذن الموكل فعقد عضرته أو باع أجنبي فأجازهم أى ان وكل الوكيل بغيرادن الموكل فعقد الوكيل انداني بحضرة الوكسل الاول أوعقد أحنى فأجازه الوكسل الاول جازيهم مالان مقصود الوكل حضوروا به وقد حصل به وكذالوعة دالو كيل الثاني بحضرة الوكيل الاول حازمن غيرا حازة منه لان المقصود وهو

الحامع الصغيرعن يعقوب عن أبى مندفة رضى الله عنه فى رجل وكل دجلا بسع عسدفأم الوكمل وحلا بسعه قال ان باعه والوكيل الاول حاضر حازدات وان باعه وهوعائب عنه لمعز وقال مجدعن يعقوبعن أبى حنيفة في رحل وكل رحلا بسع عبد فباعه زسدل غسرالو كيل قبلغ الوكيل فسلم البيع قال جائزالى هنالفظ محدفي أصل المامع الصغيروقال في شرح الطحاوى واسسالوكملأن بوكل غيره بماوكل م الاأن يطلف الذى وكله أويحبر أمر مفهاوكل مه فمكوت له ذلك لان بناء الوكالة على اللصوص فلسرله أن بفوض الى غره الاأن مأذن له الموكل مذلك

أو يقول له وقت التوكيل ماصنعت من شئ فهو حائر في منذ يجوز ولووكل رجلابيسع عبد ولم يجزله ماصنع ولا أذن له حضور في ذلك فوكل الوكسال عبد عدلك في الثانى فانه ينظران باعد بعضرة الوكيل الاول جازالبيسع وصاركان الوكمل الاول هو الذى باعد ولي المنافى المنافى في يعيزه الوكيل الاول أوالموكل وقال زفر لا يجوز بيسع الوكيل الثانى سواء كان بحضرة الوكيل الاول أو بغير حضرته وقال ابن أى لهل يجوز بيسع الوكيل الثانى بحضرة الاول و بغير حضرته وأما الوكيل بالشراء اذا وكل غيره فالسنرى الثانى فهوعلى الملاف المح هذا الفلاف المحالة المسلم المنافى والمواد وكذالوعقد الوكيل الثانى المحالة والمعازمين غيراجازة المنافي وكل غيره فالدة الإنه حينا المحالة المحالة والمواد والمعارض والمواد والمواد والمعارض وكذالوعقد الوكيل المنافى المحالة والمعارض وكذالوعقد الوكيل المنافى والاجارة المالة والمعارة والانام والمواد والمعارة والمعارف والمواد المعارف والمواد المالة والمعارف والاحادة المالة والمعارف والمعارف والمواد والمواد المعارف والمواد المعارف والمواد المعارف والمواد المعارف والمواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المالة والاحادة المواد المواد المواد والمواد والمواد والمواد المواد المواد المواد المواد والمواد والمواد

الاول يجوزولم يشد ترط الاجازة وهوالمذكور في الجامع الصغيرة كرها نين الروايتين في باب الوكالة بالقيام على الدارمن الدسوط لشيخ الاسلام خواهر زاده حكى عن الكرخ أنه كان يقول السرف المسئلة اختلاف الروايتين لكن ماذكر مطلقا في بعض المواضع محمول على ما اذا أجاز الوك وللأول ذلك والى هداد هب عامة مشايخ ناووجه ذلك أن يوكيل الوكيل المالم يصعم المعتمد من المسئلة والمتناف والمتناف واله يشترط فيه المتناف والمتناف والمتناف والمول كاذكر في الجامع الصغير قال شيخ الاسلام (٣٧٧) خواهر زاده وعلى هذا أحدوكه لى الاجازة كاذكر ناوف رواية يكفي حضور الاول كاذكر في الجامع الصغير قال شيخ الاسلام (٣٧٧) خواهر زاده وعلى هذا أحدوكه لى

السع أوالاجارة اذا أمن صاحبه فباع يحضرنه أو آجر جارفي روانه ولا يحوزني رواية مالم يحزالا مرالثاني أوالمالك كذافي التتمة والقتاوى الصغرى اهماقاله الانقانى رجهالله زقوله وأو قدرالاولاأمن النابى جاز عقدمق غدده أى فروامه كالاهن اه وفيرواله كال الوكلة لاعوز لان تقدرالمن عنع النقصان ولاعنع الزيادة ووعماريد الاول على هذاالمن لوكان هوالماشرالسع اه كافي (قوله واختلفوافي العهدة فيمااذاء قدالوكيل الخ) قال فى فتاوى قاضحان الوكيل بالسعاذالم يقدله الموكل ماصنعت منشئ فهوجائر الاعال التوكيل فان وكل غمره فباعالو كيلالثاني بحضرة الاول مازوحقوق العقد ترجع الى الوكسل الاول عنداليعضوذ كرفى الاصل أن الم أموق رجع الى الوكيل الثاني وهوالصيح اه (قوله و سنعي أن يكون على هذا

حضوررا بهقد حصل بنفس العقدباذنه ولوقدر الاول المن للشانى حازعقده في غديته لصول القصود السنته مأل رأيه في نقد والثمن بخلاف ما اذاوكل وك المناوقة راهما البدل حت لا يحوزلا حدهما أن منصرف مدون صاحبه لان تقدره لا ينع استعمال الرأى في نقصائه في الشراء وفي الزيادة في البيع وقى أخسارمن يعماملانه بل هومقصوده ظاهرا لان تفويضه اليهمامع تقدرا ابدل دليل عليه بخلاف مااذا كأن المأمور واحدالان غرضه استمعمال رأيه في معظم الامر وهو تقدير البدل وقد حصل وهذا لان المقصود في الو كالات الاسترياح عادة وهوزيادة البدل وقد حصل يتقدر البدل وماعداه كالفضلة فلا يكون مقصودا بالموكيل واختلفوافي العهدة فيمااذا عقدالو كيل الشاني بعضرة الوكيل الاول فذكر البقالى فى فتاويه أن المفوق تتعلق بالاول وكذاذ كرالحبوب أيضالان الموكل رضى بلزوم العهدة الاول دون الثانى وذكر في حيدل الاصل والعمون أن الحقوق ترجع الى الثاني وهوا أصير لانه هو العاقد والعقدهوالسدب الزوم وقدصدرمن المباشردون غيره وشبغي أن تكون على هذا غلاف فيمااذا عقده والاول غائب فأجاره أوعقده أجنى فأجازا لاول ولامعني لأشتراط حضرته والوكيل بالطلاق أوالعناق اذاوكل غميره فطلق النباني بحضرة الوكيل الاول لاينفذلان الأحم علقمه بلفظ الاول دون الداني وهو يتعلق بالشرط بخلاف البيع وتحوه قال رجمه الله (وان ذوح عبدأ ومكاتب أو كافر صغيرته الحرة المائة أو ما علها أواشترى لم يحز ) لانه لاولا مة له ولاء ألاترى أن العبد لاعلا الكاح نفسه فكيف علا انكاح غيره وكذاالكافرلاولا بهذاء على المسلم فالانته تعالى وان محمل الله الكافرين على المؤمنين سدلا واهذالاتقيلشهادته على المسلم ولاشهادة للعيد أصلاوالكاتب عبدمايق عليه درهم ولات هذه الولاية انظرية فلابدمن تفويضها المالف ادراح تحقق معني النظرو الرقاريل القدرة والكفرية طع الشفقة على المها فلامصلحة في التفويض المسما ولافرق في ذلك بين أن يكور الكافر ذمَّ الوحر سا وأما المرتدفان ولابته على أولاده وأمواله سمموقوفة بالاجاع لانها تبني على النظر والنظر يحصل بانفاف المافلان اتحادها داعالى النظروه ومترددفي الحال فوجب التوقف فيه فاذاأ سلم حعسل كأنه لم تزل مسلما فمنفذ نصرفه واذامات أوقتل على ردّنه تفرّرت جهة انقطاع الولاية فسطل تصرفه بخلاف تزوّجه بنفسه حيث لم يجز وانأسه بعدداك لانحوازالنكاح يعقد المله ولاماة الرتدفلا بتوقف اذلا محيزله في الحال لان شرط النوقف أن يكون المعيزف الحال فصار تظمراء تاق الصنى وطالا قموهم محت لا تتوقف على الباوغ اذلا مجبزاها في الحال ونكاح أولاده الصغارله تجبز في الحال وهوالولى أوالقاضي فسوقف فأذاأ سلم نفذت فصح الذكاح والابطل وبخلاف تصرفانه في ماله عندهما لانها تندي على الملك وملكه قام ثابت فى أمواله مادام حيافينفذ بلانوقف والله تعالى أعلم

﴿ باب الوكالة بالخصومة والقبض ﴾

الخلاف فيما أذاعقده الخ عال الاتقانى ولوباء الوكيل الثانى حال غيبة الاول فبلغه فأجازا وباعدا جنبي فبلغه فأجاز جازلانه حصل رأيهاه

## إبالو كالة بالخصومة والقبض

لما كانت الخصومة مه حورة شرعالة وله تعالى ولاتنازعوا فتفشاوا حتى تركت حقيفة الى مطلق الجواب مجازا اطلاقالاهم السب على المسب المسب المسب على المسب الم

(قولا في المتنالوكيل بالخصومة الخي) قال في الهداية والوكيل بالخصومة وكيل بالقبض قال الاتقائى هـذالفظ القدورى في مختصر مقال قاضعان في شرح الجامع الصغيره في المرار الوائد والسيرار الوكدل بالخصومة علائة بن الدين عند الخلاف الرقوق السيرار الوكدل بالخصومة علائة بن الدين عند المحافظ الفيض الدين عند المحافظ المن القبض القاق الموافق الواقعات في بالمحافظ الموافق الوكلاء على بالمنقاذي أو بالخصومة ليس له أن يقبض الدين في زماننالان الخيانة طهرت في المنالناس وهوا خييار مشايخ بل خصوصافي الوكلاء على بالنقاذي الهرالا الموافع والموافع الموافع الموافع الموافع الموافع الموافع والموافع الموافع الموافع الموافع الموافع الموافع الموافع الموافع الموافع والموافع الموافع الموافع والموافع الموافع الموافع والموافع الموافع الموافع والموافع الموافع والموافع والموافع الموافع والموافع وال

قال رجسه الله (الوكيل بالخصومة والنقاضي لايملك القبض) وهذا قول زفرر جه الله وقال علماؤنا الثلاثة رجهم أتقعيل القبض عينا كان أودينا لان الوكول بالشيئ وكدل باعامه واتعامهم مايكون إ بالقبض ومالم يقبض فالخصومة قامَّة لانه متوهم انكاره بعد ذلك والمطل ورعما يحتاج الحالم افعة الأسا فيكونه القيص قطعالماتتها ولان المقصودمن الخصومة الاستمقاءادهي غيرمقصودة لذاتها والوكيل بالشئ علكماهوا لقصودمنه ومعنى التقاضى الطلب فى العرف فصار ععنى الخصومة وهوفى أصل اللغة القبض لائه تفاعل من نضى بقال قضى دينه واقتضيت منه دين أى أُخذت والعرف أملك فكان أولى اذالحقيقة مهبعورة فصارعه فيالخصومة مجازا فيكون التوكيل بهانؤ كملاياتمامها اذالمطالية لاتنتسى الابالقيض ولزفر ريحه اللهان الخصومة غسرانقيض حقيقية وهي لاظهارا لحق و يختار في التوكيل بهامن هوأالدالناس خصومة وأكثرهم حبكذ باوخيانة وأقلهم ديناوحياء ويختارفي القبض من هو أوفى الناس أمانةوا كثرهم ورعافن يصل الخصومة عادة لمرض بقيضه فالتوكسل بخصومته الابدلناعلي الرضابقيضه بليدل على عكسه فلاو كمون له القيض وكذا المطالية غيرالقيض فألو كسل بها لاعلك القيض لماذ كرناوالفتوى اليوم على قول زفر رجه الله وأهمذا اختاره التسيخ رجه الله لتغيراً حوال الناس وكثرة الخيانات في الو كلاء ولا فرق في ذلك بين الدين والعبن لان المعنى لا يختلف فيهما قال رجه الله (ويقبض الدين علا الصومة) أى الوكيل قبض الدين علا الخصومة حتى لوأ قمت عليه البينة على استمعاء الموكل أوإرا أه تقبل وكذااذا بحدالغريم فأقام الوكمل المينة علمه تقبل وهدذاعند أبي حقد فقرجه الله وفالالامكون خصماوهوروامة الحسين عند ملان القيض غدرا للصومة فليكن الرضايه رضام الذابس كلمن بؤعن على المال يهتدى اليها قال رجمه الله (وبقيض العين لافاو رهن دوالسد على الوكل بالقبض أن الموكل باعد موقف الا من حتى يحضر الغائث وكذا الطلاق والعثاق) أى الوكيل نقبض العين لاعلانا المصومة حتى لوأ قامذ والسدالبينة على الوكيل بقيض العين أن الموكل ماعدا العين لم تقبل بينته الافحق قصريدالوكيل عن العين فيسوقف حتى يعضرا لغاثب وكذالوأ قامت المرأة البينة على الوكسل بنقلهاأن الزوج طلقها ثلاثا أوأقام العبدالبينة على الوكسل بنقله ان المولى قدأء تقه لا تقيل

وكله يقتض غلة الدار شاول إ المادث وفي سرقة الحامع الوكيل بقيض الدين اذاوكل منفعياله ميميتي لووكل فقيض فهال فيدملا يضمن اه (قوله حتى لوأقمت علمه السنة الخ) قال الاتقالى قال القددوري في كايدالمسمى بالثقر س قال أوحسفة الوكيل يقبض الذين وكيل بالخصومة فان أقام المطاوب المنةأنهقضي الموكل فملت منته علمه وقالالانقبل شته عل القضاء الاأن اللصومة تسقط اه قال الاتقاني واعاقمد بالوكيل بقيض الدين لان الوكسل بقبض العن لانكون تحمالحاعا ونقل في الفتاوي الصغرى عنشيخ الاسلام خواهرزاده أنالو كمل بقيض الدين لاعال المومة احاءان

كانالتوكيل من القاضى كالوكل وكيلا بقيص ديون الغائب و قال محمد في الحامع الصغير عن يعقوب عن أبي حديثة في درجل له في يدى رجل عد فوكل رجلا بقيضه من الذي العيد في يديه أغام الذي في يدي رجل عد فوكل رجلا بقيضه فأ قام الذي فقال أقفه حتى يحضر الغائب وكذلت الطلاق والعتاق وكل شي الاالدين فانعاذا كان لرجل على رجل دين فوكل رجلا بقيضه فأ قام الذي عليه الدين البيئة انه قد أو فاه قبلت بنيته و قال أبو يوسف ومحدهذا والاول سواء الى هذا لفظ مجد في أصل الجامع الصغير اه (قوله وكذا لوأ قامت المرأة البيئة على الوكس بنقلها الخ) قال الاتقاني بخلاف الوكد بنقل المرأة والعيد والامة اذا أقامت المرأة البيئة على الطاقات النكلات أوا قام العيد أو الامة البيئة على الاعتاق حيث لا يكون الوسكيل خصما ولا تسمع الميئة على الطلاق والعناق الالقصر البيئة المراكبة والمراكبة وأورد القدوري سؤالا على غير خصم و حه الاستحسان في قبول البيئة قال شخص الدخو الاسلام ذكر الاستحسان والفياس في كاب الوكل فعل خصما في الطائد وري سؤالا القبض احتياط الفاذ احضر الغائب تعاد عليه البيئة قال شخر الاسلام ذكر الاستحسان والفياس في كاب الوكل فعل خصما في المؤلالا وري سؤالا القبض احتياط العادة والورد القدوري سؤالا القبض احتياط الفاذ احضر الغائب تعاد عليه البيئة قال شخر الاسلام ذكر الاستحسان والفياس في كاب الوكالة وأورد القدوري سؤالا القبض احتياط الفاذ احضر الغائب تعاد عليه البيئة قال شخر الاسلام ذكر الاستحسان والفياس في كاب الوكالة وأورد القدوري سؤالا

وحوابافى كاب النقر سب فقال فان قيل وكان الوكيل بالقبض وكيلا بالتمال لم يجزو كيل المسلم في قبض الجركالا يوكل في تلكها فالجواب أن هذا على من المناه المراحم الناعل المناه المراحم الناعل المناه المناه المناه المناه المناه والمسلم والمسلم وصف المنت في الذمة الكن لما أخذا لم في وصف كان على المالوب فالتي الدين و المنان في الدين المناه وصف المناه والمناه وكذا المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه وكذا وكل أخذ والمناه والمناه والمناه وكل أخذ والمناه والمناه والمناه وكل المناه وكل أخذ والمناه والمناه وكل المناه وكل أخذ والمناه والمناه والمناه وكل المناه وكلا وكل أخذ والمناه والمناه وكل المناه وكل أخذ والمناه والمناه وكل أخذ والمناه والمناه والمناه وكل أخذ والمناه والمناه وكل أخذ والمناه والمناه والمناه وكل أخذ والمناه والمناه

يسنب العب فأفام الماتع البينة أن المسترى رضى بذلك تقبل سنه اه عامة (قوله والرحوع في الهمة) العدى اذاوكل وكدا الرجوع في الهدة كان خصماحتي اذاأرادالرحوع فأقام الموهو بالالسنة أن الواهبأخذالعوص تقمل بينته اه غاية (قوله والوكيل بأخذالشفعة) اذاقامت علمه السنة أن الموكل سلم الشفعة صحت وقضى بذلك اه غامة (قوله ومسئلتنا أشبه بأخذالشفعة)أىمن الوكمل بالشراء اه غاية اقوله حنى لايحب التوقف فُمه) بل كان شبغي أن يدفع الى الوكمل اله عامة (قوله لانالينة قامت) أى سنة صاحب المد اه (قوله في

فيحق وقوع الطلاق والعناق وتقبل فيحق قصريدالو كيلءنهما حتى يوقف الامرالي أن يحضر الغائب وهلذابالاجماع استحسانا والاصل فيجنس هلذه المسائل أن التوكيل اذاوقع باستيفاءعين حق ماريكن وكمالا بالخصومة لان التوكيل وقع بالقبض لاغمر وعكن حصوله بلاخصومة بأن لا يجد دوالمدسلكد فلاحاجة الى حعلدوكملافي غسرماوكل بهلان الاعمر بالشئ انما مدخل غسره فيهاذا كان لانتوصل المسه الابه الضرورة وانوقع التوكيل مالتملك كان وكيلا بالخصومة لان التملك أنشاء تصرف وحقوق العقد تمعلق بالعاقد لانهلاء كمنه التحصيل الابها والخصومة من جلتها فكان وكيلابها فاذاثبت هـذاقال أنوبوسف ومعدرجهما الله الوكيل بقيض الدين وكيل باستيفاء عين حقه حكما ولهذالوقيض أحدالشر مكتن شيأمن الدين كان الا خرأن يشاركه فيه ومعنى التملك ساقط حكاحتي كان له أن بأخذه بلاقضاء ولارضا كافى الوديعة والغصب فلا ينتصب خصما كافى الوكيل بقبض العين وفال ألوحنه فة رجهالله الوكمل فبض الدين وكيل بالتملك لأن الدنون تقضى بأمثالها لا بأعيانها وهد الان المقبوض ليس علك للوكل بل هو مدل حقه الاأن الشرع جعل ذلك طرية اللاستيفا - فانتصب خصم اكالوكيل بالشراء والقسمة والردبالعبب والرجوعف الهبة والوكيل بأخذالشفعة ومستلتناأ شبه بأخذا لشفعة فانه خصم قبل القبض عنده كاأن الوكيل بطلب الشفعة خصم قبل الاخذ فأما الوكيل بالشراء فاغا يصرخهما بعدمها شرة الشراء وأماالو كيل بقبض العين فلدس نوكيل بالمادلة فصارر سولا وأمنامحض فلرتعلق الحقوق بالقايض ولاينتصب خصما ولاتقبل البينة عليه قياساحتي لا يجب التوقف فيهلانها قأمت على غبرخصم وفى الاستحسان شوقف حتى يحضر الموكل فاذاحضر أمرا الحصم باعادة المينة على ماادعى لان البينة قامت على نفس الحق وعلى قصراليد والوكيل خصم ف حق اليد فسب فيقبل في حقه فتقصر يده عنسه كااذاأ قام الخصم البينة أن الموكل عزله عن الوكالة فانه انقبل في حق قصر انسد قال رجهانته (ولوأ قرالو كيل بالخصومة عند القاضي صيروالالا) أى اذا أقرعند غير القاضي لا يصيروعنده إصم وهواستمسان ولكنه يخرج بهعن الوكالة وهذاعندأبي حنيفة ومحدرجهمااتله وقال أبو يوسف

المتنولوأقرالوكيل بالمصومة عندالقاضى صحوالالا) وصورة المسسئلة مااذا كان الوكيل المدى فأقر بيطلان الحق أوكان وكيل المدى عليه فأقر بلزوم الحق عليه اه (قوله والكنه مخرج به عن الوكالة) استدرالم من قوله اذا أقرعند غير القاضى لا يصح قال في الهدامة وأدا أقرالوكيل بالمصومة على موكله عندالقاضى جازا قراره عليه وان أقرفي غير مجلس القضاء لم يحزعند أبى حنيفة ومحمد استحسانا الا أنه يخرج من الوكالة وقال أبو يوسف يجوزا قراره وان أقرفي غير مجلس القضاء قال الا تقانى وهذه من مسائل القدورى وافظ الحامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رحل اله على رحل مال فوكل رحلا بالمصومة فيه والمدى عليه يجدد فأقر الوكيل عندالقاضى أن الذى وكله قد استوفاء قال يقضى على الذى المنافر الموكل وان أقر عند غير قاص فشهد عليه بذلك شاهدان الم يقض على الذى المال بذلك الاأن الوكيل لا يقضى له بدفع المال اذا شهدت الشهود باقر اره وهذا قول أبى حنيفة وقال أبو يوسف اقرار الوكيل عند القاضى وعند غيرالقاضى وهولازم الى هذا لفظ أصل الجامع الصغير وقال في الاصل واذا وكل الرجل بالخصومة في شي فهو جائز وهوخصم المالدى وكله عند غيرالقاضى وعند غيرالقاضى وهولازم الى هذالفظ أصل الجامع الصغير وقال في الاصل واذا وكل الرجل بالخصومة في شي فهو جائز وهوخصم المالدى وكله على الذى وكله الاعند القاضى فأما عند غيرالقاضى فلا يجوزه مذا في قول أبى حنيفة ومحمد المنافرة ومحمد عندالقاضى فأما عند غيرالقاضى فلا يجوزه مذا في قول أبى حنيفة ومحمد عندالقاضى فأما عند غيرالقاضى فلا يجوزا في الوكل المحمد المالية وحمد المالوكل الوكل المنافرة وهولا في الذى وكله الاعتدالقاضى فأما عند غيرالقاضى فلا يجوزا في الوكل الوكل الوكل المنافرة وكله المعلم المنافرة وكله المعلم المنافرة وكله المعلم المالوكل المنافرة وكله المعلم المعلم المنافرة وكله المعلم المعلم المنافرة وكله المعلم المنافرة وكله المعلم المنافرة وكله المعلم المعلم المعلم المنافرة وكله المعلم المنافرة وكله المعلم ا

وقال أبورسف بحوزاقراره عندالقاضى وعندغيره وتقبل البينة عليه بذلك الى هذالفظ الاصل وقال القدورى في كتاب النقريب قال الوسفة وجد يحوزاقرارالوكيل على موكله بحضرة الحاكم ولا يجوز بغير حضرته قوله واذا أقرالوكيل بالخصومة الحزقال الدكاكي أطلق الاقرار والموكل ليتناول اسم الموكل المدعى والمدعى عليه لان جواب الاقرار على الموسك للا يتفاوت بين أن يكون موكله مدعيا قومدى عليه سوى أن معنى الاقرار يختلف بحسب اختلاف الموكل فاقرار وكيل المدعى هوأن بقر بقبض الموكل واقرار وكيل المدعى عليه هوأن يقر بقبض الموكل واقرار وكيل المدعى عليه هوأن يقربو حوب المال على موكله اه (قوله وقال زفر والشافعي لا يصح اقراره عند القاضى أيضا) قال الا تقانى و جهقول زفر أنه وكاه بإنظم ومقرف المنازعة في الموكل والاقرار مسالمة ومساعدة فكان بين الاقرار والخصومة تضاد فلا يدخد ل تحت

رجهالته يصواقر ارمعند غبرالقاضى أيضا وقال زفروالشافعي رجهما الله لايصع اقرار معندالمقاضي أيضا وهوقول أبى وسف رجه الله أولاوهوالقياس لانهمأمور بالخصومة وهي منازعة والاقرار بضادها الانه مسالمة والامس بالشئ لا يتناول ضد موله في الاعلال الارا والصاو يصم اذااست في الاقرار ولو كانت حقمقة الصومة مهجورة لماصراس تثناؤه وكذالو وكاه بالحواب مطلقا بتقيد بجواب هوخصومة عنده مالقصد والانكارولهذا مختارفهاالاهدى فالاهدى فالخصومة وهذاه والعرف والوكالة تتقدد مه كانتقد بالتقييد صريحاولان فيه اضرارا بالموكل فلاعلكه والهذا لاعلكه الاب والوصى في مال الصغير معأن ولأيتهماأ وفرقلنا التوكيل صحيم فيدخل تحته ماعلكه الموكل وهوالجواب مطلفادون أحدهما عساادلا يحوزله أن يذكراذا كأن خصمه محقاوا الصومة براديها مطلق الحواب عرفا مجازا لانها سيبه فذكر السبب وأرادة المستب شأتع أوغروجه عقبابلتها أولان آلجواب مكون في موضع تمكون فيسه الخصومة وهو يحلس الحكم وأجواب يتناول الاقر أروا لانكارع لابعوم المجاز كالوقال عبده مر يوم يقدم فلان فانه وأدبه مطلق الوقت مجازا فيتناول الليل والنهار عملا بعوم المجاذ والدليل أنه وادبه الجواب مطلقا أن القياضي بأمن ه ما بلواب فيقول له أجب خصمال ولا مأمن مباللصومة فوجب جله على الجواب ليصم توكداه قطعاولوج لعلى الانكارلايصم الاعلى أحددالتقديرين وهوأن يكون محقابالانكاروان كان مبطلالا يصح وهد الانالوكيل فاغم مقام الموكل والموكل لاعلك الانكارعينا واغاعلك مطلق الخواب وهوينع ان كان جمعه محقاأ وبلاان كانمبطلا فكذالا علانالتوكيل بالانكار عينافلا يحمل عليه لان في حلى علىه فساده من وجه وفي جله على مطلق الجواب صعة من كل وجه فكان أولى لصحته سقين قطعابلاا حمال الفساد ولواستثنى الاقرار فعن أبى بوسف رجه الله أنه لايصم لانه يكون بوكيلا بالأنكار فقط وهولاعلك ذلك عينا فكذالا يصح التوكيل بهفلا يلزمنا وعن محدأنه يصح لانه يحتمل أن يكون محقا بالانكار فملكه وتصيصه علسه برج تلك الجهة فجوزيو كياهيه عند دالنصريح به وعشد الاطلاق يحمل على مطلق الحواب وعن محداً فه قرق بين الطالب والمطاوب فصحه من الطالب دون المطاوب لان الطالب لا معبر على الخصومة فاله أن يوكل بشئ دون شئ على ما يختار والمطاوب عبر عليها فلا علا التوكيل عافه اضرار بالطالب ولان الطالب بثبت حقه بالبينة أوبنكول الموكل لان الوصك مل لا يحلف ولا مقدداست ثناء الانكارف حقه وفى ظاهر الروامة يصح استثناء الانكارم نهمالماذكرنا ولان الانكار حقيقة فى الخصومة فلا يعارضه المحازعند التصريح ما لمقيقة ثما تو يوسف رجه الله يقول الوكيل قائم مقام الموكل ما قامته فاقر اره لا يختص بمعلس القاضى فكذا اقرار من قام مقامه وهذا لان الشئ انما لمغتص بمعلس القضاء اذالم يكن موجبا الايانضهام القضاء السه كالبينة والنكول فأماالا قرارفوجي

مابضاته فلابحوزاقرار الوكل على موكله كا لايجور صلحه وابراؤهمعان الصلح أقرب الى الخصومة من الاقسرار وكالووكله بالخصومة واستثنى الاقرار أن والوكاتك بالمصومة بشرط أنلا تقسرعلي فأقر الوكدل لم يصوراقرار ولان لفظ التوكمل بآلخصومة لم يتناول الاقرار فاوتناوله بطل الاستثناء وصعرالاقرارلان الخصومية شئ واحدد والاستثناءمن شيع واحد لا يجوز اه (قوله وهوقول أبي بوسف) ويدقال مالك وأحدوان أبي لملياه (قوله ولهذالاعلام) أى الوكيل بالمصومة اه (قوله و يصيم اذااستثنى الخ) قال العلامة وارئ الهداية رجمهالله ومن خطه نقلت الظاهر أنهدلسل على أن التوكيل بالمصومة لايتناول الاقرار والإلم يصم استثناؤه كالم بصراستثنا والانكاراه (قوله وكذالووكله بالحواب

مطلقا) هذه مسئلة مبتدأة خلافية ليس ابرادهاعلى و جهالاستشهاد اه من خط قارئ الهداية أخذه من كلام بنفسه بعض الشارحين اه (قوله ولان فيه) أى فى الاقرار اه (قوله دون أحده ما عينا) أى أحدا لجوابين اه (قوله أو نلروحه عقابلتها) كا سمى جزاء السيئة سبئة فى قوله تعالى و جزاء سبئة سبئة مثلها نظر و جالزاء فى مقابلة السيئة اه (قوله ولواست ثنى الاقرار) جواب عن قوله و يصح ادا استئنى الاقرار اه غاية (قوله فلا يفيد استثناء الانكار) صوابه الاقرارة الى تمة الفتاوى اداوكل بالخصومة واستنى الاقرار صح المقاوك الاقرار من الطالب لانه مخبر ولا يصح من المظاوب لانه مجبورة لمه العالم الاقرار على الاقرار (قوله ولان الانكار) صوابه الاقرار ولان الانكار ) صوابه الاقرار (قوله ولان الانكار) صوابه الاقرار ولان الانكار ) صوابه الاقرار (قوله ولان الانكار) صوابه الاقرار (قوله ولان الانكار) صوابه الاقرار (قوله ولان الانكار) صوابه الاقرار ولان الانكار ) صوابه الاقرار ولان الانكار ) صوابه الاقرار (قوله ولان الانكار) صوابه الانكار ) صوابه الانكار كالانكار ) صوابه الانكار ) من طابه الانكار كالانكار كالانكار كالانكار كالانكار كالا

(قوله فانه يخرج عن الولاية في ذلك المال) ولايد فع اليه مالان ولا يتهما باعتبار النظر وهو في حفظ المال والاقرار لا يكون حفظ المال الضاعة فاذا أخذ المال من الغريم لا يدفع اليه مالكنا فضر كالوادعيا مالالصغير على رحل فأنكر فصدة مالاب أوالوصي ثم حاءيدى المالا لا يدفع المال المدفع المال المالية والوصاية فكذا الوكيل اله كاكى (قوله فان قبل الدائن اذاوكل المدين النه) قال في النخيرة في الفصل الرابع من الوكالة ما قصه في المحام الكبير صاحب الدين اذاوكل المدين أن يبرئ نفسه عن الدين صحواذاً برأنفسه برئ وذكر شيخ الاسلام في شرح كاب المأذون أنه لا يصح واذاً برأنفسه لا يصح وكذلا بالمالة وكل المدين الدين من نفسه لا يصح وكذلا برب الدين اذاوكل المدين المال المنال المنال كفيل المحمد المنال المالية بنفسه المنال المالية بنفسه من المطاوب فقبض لم يجزق بضه وان هاك في يده عنده فلا ضمان (٢٨١) عليه لا نمرسول ولم يقبضه لنفسه اله فوكله الطالب يقبضه من المطاوب فقبض لم يجزق بضه وان هاك في يده عنده فلا ضمان (٢٨١) عليه لا نمرسول ولم يقبضه لنفسه اله

وكتب مانصه قال في شرح التكلة ومنوكل رحالا بقبض عبدله في الأخو وغال فأقام من في مده المنتة أن الموكل ماعده اماه وقف الامرحتي يحضرالغائب لاناناصم ليس بخصم عن الغائب لانهوكمل بالقيض لاباللصومة وكانالقاس أنالا وقف الامركالا بقضي بالسع لطلان البينة إلاأته استحسن ذلك لقصر مده عن القيص لانه وكيل نصور القمض ولهسذا لوحضر الغائب تقام عليسه البدنة وكذلك لووكله سقل عسده أوأمته أوامرأنه فأفاما البينة على العتق والمرأة على الطلاق الثلاث بخلاف مالو وكاه رقمض دين على رحل وغاب فأقام من علمه البينة أنهقصاه حيث تقبل سنته و برأالغريم لاث الوكيسل بقبص الدين وكمل بالتمليك

بنفسمه فلا يختص يحبلس القضاء بخلاف الاب والوصى لان تصرفهم مامقد مشرط النظر لقوله تعالى ولاتقر نوامال اليتيم الايالتي هي أحسسن وقال تعالى قل اصلاح لهم مخبر وليس في اقراره خبرلهم وهما يقولان اللرادبا كمومة الجواب بجازاعلى ماينا فملك الاقرار من حيث أنه جواب لامن حيث انه أقرار والدواب يستعق فى مجلس الحكم فيكون التوكيل شختصابه فيقوم مقام الموكل في مجلس الحكم لاغير ولم بكن وكيلافى غبره فاذاأ قرفيه لايعتبرا قراره لكوته أجنبيا فلاسفذ على الموكل لكن يخرج به عن الوكلة لان قراره على الموكل يتضمن الاقرار عني نفسه بأنه ليس له ولا به الحصومة فيقبل في حق نفسه لافي حق الموكل كالاب والوصى اذاأقراعال الصغير اغيره فأنه يخرج عن الولاية فى ذلك المال ولواستثنى الانكارصها قراره وكذاا تسكاره ولايصبرا لموكل مقرأ بالتوكيل بالاقرار ولوا فرالوكيل بالخصومة فيحد القذف والقصاص لابصع اقراره لان التوكيل بالحصومة حعل توكيلا بالحواب محازا بالاحتهاد فتمكنت فدهشه العدم في اقرار الوكدل فيورث شبه في درعما بدراً بالشبهات قال رجه الله (وبطل يوكيله الكفيل عال) معناه أذا كانار حلدين على رجل وكفل به رجل فوكل الطالب الكفيل بقيض ذاك الدين من الذي عليه الاصل لم يصيح التوكيلان الوكيل هو الذي يعل لغيره ولوصيفناه فده الوكالة صار عاملالنفسه ساعيافي راءة ذمته فانعه مالركن فبطل ولان فبول قوله ملازم للوكالة لكونه أمينا ولو صحناهاو حبأن لا يقبل قوله لكونه متهما فيه بأبراء نفسه فصاد نظير من أعتق عده المدين حتى لزمه ضمان قيمته للغرماء ولزم العبد جسع الدين ثم ان المونى ضمن الدين للغرماء فانه لا يصم الماذكر نافكذا هذا فانول الدائن اذا وكل المدين ما تراء نفسه عن الدين بصيروات كانعام لالنفسه ساعيافي براء تذمته قلنا ذلك تملك ولىس بتوكيل كافى قوله لامرأته طلق نفسك فاذا بطلت الوكاله فلوقيصه من المدين وهاك في يدملم بهلك على الطالب ولوأ مرأ معن الكفالة لاتنقلب صحيحة لوقوعها باطلة اسداء كالوكف لعن عائب فانه يقع باطلاتم اذا بلغه فأحازه لم يحزلها ذكرنا ولايقال بنبغي أن تبطل الكفالة وتصيم الوكالة كعكسه فانه لووكاه بقيض الدين تمضمن الوكيل الدين صح الضمان وبطلت الوكالة لانا نقول الكفالة أقوى من الوكالة لكونهالازمة فتصلم ناحفة لهابخلاف ألعكس ويجوزأن يوكل الكفيل بالنفس بالخصومة لان الواحديقوم بهما قال رجمه الله (ومن ادعى أنه وكيل الغائب بقبض دينه قصدقه الغرع أمر مدفعه اليه) النهاقر ارعلى افسه لانما يقبضه مااصحقه ادالديون تقضى بأمثالها فيكون مقرابو حوب دفع

والقسمة فاله الما كان وكد الما الملك التصبخصاء على اله وكتب أيضاما لمن قال قاضيخان ولووكل المدون با براء نفسه عن الدين والقسمة فاله الما كان وكد الما الملك المنتصبخصاء على اله وكتب أيضاما لمن قال قاضيخان ولووكل المدون با براء نفسه عن الدين صحتو كيله ولا وتتصرع في المجلس اله (قوله في المتن فصدقه الغريج الخ) أمالوا تكر الغريم الوكالة وأقر بالدين فسسات الكلام عليه عند قوله في المتن أولم يصدقه اله (قوله في المتن أمر بدفعه المده) قال الكاكر وبه قال المزنى وقال المسافعي وأحد ومالك لا يؤمر به بالان يقيم الوكيل منة على وكالته في نشأد يؤمر بالتسليم الدين والوديمة واحتج الشافعي بأن هذا المسليم لا يبرئه عن الدين فلا يوم بالتسليم الانهام المن المواده أن المواده الموادة الم

مالداليه حتى لوادعى انه أوفى الدين الى الطالب لا يصدق لانه لزمه الدفع الى الوكيل باقراره وثبتت الوكالة به ولم شت الايف اعجر ددعواء فلا يؤخر حقه كالوكان الموكل حاضرا وادعى ذلك وله أن يطالب رب المالو يستعافه ولا بستعاف الوكدل بالله تعالى ما يعلم أن الطالب قداسة وفي الدين لان النيابة لا تعرى في االاعمان بخلاف الوارث حيث يحلف على العمل لان الحق بثبت للوارث فكان الحلف بطريق الاصالة دون النماية وفي المسئلة نوع اشكال وهو أن التوكيل بقيض الدين يوكيل بالاستقراص معنى لان الديون تقضى بأمنالها فاقبضه وبالدين من المدون يصرمضم وناعلب وله على الغريم مشل ذاك فالتقيا أقصاصاوالتوكمل بالاستقراض لايصروا لحوأب أن التوكيل بقيض الدين رسالة بالاستقراض من حيث المعنى وليس بتوكيل بالاستقراض لانه لابدالوكيل بقبض الدين من اضافة القبض الى موكله بأن يقول أن فلا ناوكاني بقبض ماله عامل من الدين كالابدالرسول في الاستقراض من الاضافة الى المرسل بأن يقول أرسلني اليكوقال الثأقرضني فصيرما ادعيناءأن هدارسالة معني والرسالة بالاستقراض حائرة هكذا د كره في النهاية وعزاه الى الذخيرة وهذا سؤال حسن والجواب غير مخلص على قول أبي حشيفة رجه الله فانهلو كانرسولالما كاندأن يخاصم قال رجهالله (فانحضر الغائب فصدقه والادفع اليهالغريم الدين نانيا) لانه إذا صدقه ظهرانه كأن وكمالاله وقبض الوكبل قبض الموكل فتبرأ ذمت مبهوان كذبه فيصرمسذوفها بالقبض لانه لم تثبت وكالته والقول قوله فى ذلك مع عينه لانه منكر ولا يكون قولهما حة عليه فيأخذ منه الدين مانياان لم يحراستيفاؤه قال رجه الله (ورجيع به على الوكيل لوباقيا) أى رجيع الغريم عاقبضه الوكيلان كان بأقمافى يده لانهمل كدوانقطع حق الطالب عنمه وأم يبق الاحتمال فيمه حيث قبض دينه منه ثانيا قال رحه الله (وان ضاعلا) أى ان ضاع المقبوض في دالو كيل لاير جعبه عليه لان الغريم باقراره صاريحقافي قبضه الدين وانحاظله الطالب بالاخذمند منانيا والمطاوم لايظلم غمره وردعلى هذامالو كانار جل الف درهم مثلاوله أنف آخردين على وسول فسات وترازا بنين واقتسما الااف العبن نصفين فأدعى الذى عليه الدين أن المت استوفى منه الالف حال حيانه فصدّفه أحدهما وكذبه الأنوفا أكذب رجع علمه بعمسمائة ويرجع بالغريم على المدق وهوفى زعمان المكذب طله أفى الرجوع علمه وظلم هو المصدق بالرجوع عا أخذه المكذب وذكرفي الامالي انه لا مرجم لان الغريم زعمأنه برىءعن جميع الااف الاأن الابن الجاحد ظله ومن ظلم ايس له أن بظلم غيره وما أحد ما الحاحددين على الجاحد ودين الوارث لا يقضى من التركة وجه الطاهر أن المصدق أقرع لى أبيه بالدين لأن الاقراد بالاستيفاء اقرار بالدين لان الدبون تقضى بأمثالها فاذا كذبه الاخوو أنصذمنه خسمائة لم تسلمه البراءةالاعن خسمائة فبقيت خسمائة ديناعلى الميث فيرجع بهاعلى المصدق فبأخذ ماأصابه بالارث حتى يستوفى لان الدين مقدم على الارث قال رجه الله (الااذا فيمنه عند الدفع) أى الاأن يضمن الغريم الوكيل فينتذبر جمع الغريم على الوكيل لان الضمان موجب و يجوز في قولة ضمنه التسديد والتخفيف فعنى التشديد أن يضمن الغريم الوكيل ومعنى التخفيف أن يضمن الوكيل المال الذي أخذه منه

ألى الموكل قال في شرح أدب القاضى في باب اسات الوكالة كانالغريمأن محلفه بالله ماقيص فلان س فلان الفلاني هذاالال يأمرك ووكالنك لانالغريم مدعى علمه مالوأقر بهازمه فاذا أنكر يستعلف فاذاحلف كالثله أنسرجه على الغريم والغريم وجععلى الوكدل اه غاية (فوله ولا يكون قولهما عن أى الغريم والوكيل اه (قوله لابرجع بهعلمه) لانهاماصدقه في الو كألة اعتقدانه أمنف القمض ولكن الموكل يظله فمالطالبه النيا فلما كان أسنا كان عقا في القبض ثملاأخسد الغسريم من الوكس كانذاك ظلَّا فلا يحوزلاحد أن يظلم عدره وإن كان هومظاوما وهـ ذا معمى قوله والمظاوم لايطلم وانتكل الطالب عن المن كاندلك عنزلة الافرار فلا بكوناله بغدددلك سيمل لاعلى المطلوب ولاعلى أحد غبره ثم الغائب اذالم يصدق الوكل لسراه أن يطالب الوكملوقال بعض أصحاب

السافعي انشاء ضمن الوكيل قال الشيخ أبو اصروهذ الالصح لان حقه في ذمة الغير لم يتعين بالدفع فكان اداتباع وصورة الامة فاما الوكيل فاغاقبض مال الدافع فلاسبيل لصاحب الدين عليه اله انقاني (قوله ومعنى التخفيف أن يضمن الوكيل المال الذي أخذه منه المدين عليه المال الذي المخدولة المال الذي المحدوث الدين من المدين على تقدير أخذه منه وليس المرادكاه وظاهر العبارة أن الوكيل يضمن المديون المال الذي المحدوث المديون المال غير صحيحة لانه الوكيل بنا المنافق على المال عديم المنافق المنافق المنافقة عندا المال المنافق المنافق المنافقة والمنافقة عندا المنافع المنافقة ا

(أولم يصدقه) الغريم (على الوكالة ودفعه اليه) بناه (على ادّعائه) في هاتين الصورتين ان أنكر الغائب فالغريم يضمن الوكيل ان صاع المال أما في الاول فلان المأخوذ السامضمون علمه في عهما وهذه كفالة أصيفت الى حالة القيص فقص عنزلة الكفالة عاداب له على فلان وأما في الذا يبعث الوكالة وانحارة العائب فاذالم يجزه رجع عليه اله ما فاله باكبر وظاهرة وله فانى ضامن لهذا المال أن عقد الضمان وقع على المال الذي قبضه الوكيل وهو غير صحيح الماقدم انه أمانة على أنه لا يلتم مع قوله أما في الاول المختوج المائد والمال أن عقد الضمان الخير عمن المديون كاف دمنا فتنه (قوله وصورة هذا الضمان الخي ظاهره أن هسذه الصورة على المتحق اله (قوله وليس نظاهر فوجب أن يكون هداً على معنى التشديد كالابخي اله (قوله وزعه) مبتدأ وخيره قوله انه قيضه بغير حق اله (قوله وليس له أن يسترد المدفوع في الوجوه كلها) قال قاضيفان (٢٨٣) رجل ادعى على رجل أن فلاناوكله قيضه بغير حق اله (قوله وليس له أن يسترد المدفوع في الوجوه كلها) قال قاضيفان (٢٨٣) رجل ادعى على رجل أن فلاناوكله

مقبض دسه علسه فأنبكر ودفع المال المه على الانكار مُ أَرَاداً نُ استرده السرالة ذاكوفى المنتق لهأن يسترده اه وكتب على قوله فى الوحوه كالهامالصه وهي أربعية حالة التصديق مع النضمين ومع عدمه وحالة التكذيب وحالة السكوت اه (قوله ليسله أن ينقضه مالم وقع المأسمنسه) قال الاتقانى ودال لانهلا يحور أنيسعي الانسان في نقض ماتمىن جهته لانه عيب وهو حرامولهذالم تكن الشفعة لو كيل المسترى على الادارم نقض ماتم من حهته اه إقوله الافي صورة واحدة وهومااذاصدقه في الوكالة) والسيزالاسلام علاء الدين الاستحابي في شرح الكافي للما كم الشهد في ماب الوكالة في الدين فان صاعالمال فيده رحعيه علمه الغراع لانه قبصه بغير

وصورة هـ ذاالفمان أن يقول الغريم الوكيل نع أنت وكيله لكن لا آمن أن يجد الوكالة و بأخذ من وانماو يصرفاك ديناعلم لانه أخذه منى ظلمافهل أنت كفيل عنمه عدا خذهمن انهافيضمن ذاك المأخوذ فمكون صحيحاءلي هدذاالوجه لانه مضاف الىسبب الوجوب وهوكفواه ماغصب الفلان فعلى أوماذا بالتعليسه فعلى لانماأ خذه الطالب انساغصب وأماما أخذه الوكيل فلا يحوزان يضمنه لانه أمانة في بده لتصادقهماعلى أنه وكيل والامانات لاتحوز بها الكفالة على ما يناه في موضعه قال رجه الله (أولم بصدقه على الوكالة ودفعه اليه على ادعاته) أي يضمن الغريم الوكيل في هذه الصورة أيضالانه دفعه المه على احتمال أن يكون وكيلا ولميرض بقيضه الالقضاء دينه تحصيلا أبرا ، ذمته فاذا لم يحصل وانقطع الرحاءر جعيه عليه ولافرق فى ذلك بن أن يكذبه صريحا أو يسكت لان عدم التصديق يشمل الصورتين وزعه فماأذا كذبه أنه قبض بغرحق وأن قبضه بوجب الضمان وكذا ادالم يصدقه ولم يكذبه لان الاصل عدم النصديق ولس له أن سترد المدفوع في الوحوه كلها قبل أن محضر الطالب لان الودي صارحة للطاأب أماأذاصدقه فطاهر لانهما لايتصادقان ظأهرا الاعلىحق وأمااذا لميصدقه فلاحتمال أنهوكله وانالم بوكله يحتمل الاحازة منه فلا يكوناه أن بأخذه مع بقاءهذا الاحتمال ولان من باشر التصرف لغرض ايس له أن ينقضه مالم يقع اليأس منسه ألاترى أنهاذ ادفعه الى فضولى على رجاء الاجازة لم يماك استرداده لاحتمال أن يحمز وكذالوا عام الغريم البينة أنهليس بوكيل أوعلى اقراره بدلك لانقبل بينته ولا بكون له حق الاسترداد ولوأرادا سنعلافه على ذلك لايستعلف لان كل ذلك سنى على دعوى صحيحة ولم توحد الكونه ساعما في نقض ماأوجمه الغائب ولوأ قام الغريم البينة أن الطالب جمد الوكالة وأخذ مني المال تقبل لانه بثنت لنفسه حق الرجوع على الوكيل بناه على اثبات سبب انقطاع حق الطالب والمدفوع وهوقبضه المال بنفسه متمه فانتصب الحاضر تحصماءن الغائب في اثبات السب فيثبت فبض الموكل فتنتقض يدالو كدل ضرورة وحازأن شيت الشئ ضمناوان لم بثبت مقصودا ولوادى الغريم على الطالب حين رجع علمه الهوكل القابض وأفام على ذلك سنة تقبل سنته وتبرأ ذمته ولوأراد أن يحافه كان الدذلك فان نكل يرثت ذمته ولوطاب الغريم أن يستردّمن الوكيل مادفعه اليه بعدما أدى الى الطالب شفسه فادعى الوكيل هلاكه أودفعه الى الموكل حلفه على ذاك وانمات الموكل وورثه غرعه أووهمه وهوقائم فيدالوكدل أخذهمنه في الوحوه كالهالانه ملكه وان كان هالكاضيه الافي صورة واحدة وهو ما اذاصدقه فى الوكالة وانأنكر الغريم الوكالة وأقر بالدين فللوكيل أن يحلفه بالله مايعه إن الطالب وكله بقبض

حق فكان مضمونا عليه ان كذبه أولم يصدقه ولم يكذبه أوصدقه وضمنه لانه دفع اليه على ظن أنه وكيل فاذا أخلف ذلك الظن طهر أنه لم يكن راضيا بقيضه وان صدقه ولم يضمنه لم يرجع به عليه لانه برعم أن قبضه وقع حقافلا يستحق الرجوع عليه الى هنالفظ شيخ الاسلام الاسبيحالي اه انقاني أقول وقد تلخص من هذا أن الاحوال فيما اذاضاع المقبوض من بدالو كيل أربعة في ثلاثه منها يضمن وهي ما اذاصدقه على الوكلة وضمنه أوكذبه أولم يصدقه ولم يكذبه والحالة الرابعة لاضمان يهافوهي ما اذاصدقه ولم يضمنه والمكل مفهوم من عبارة صاحب الكثر رجه الله أما الاولى من أحوال الضمان فهمي المرادبقوله الااذاضاء أي مع كونه صدقه على الوكلة وأما الشائية والمائة منها فداخلنان في قوله أولم يصدقه الخ قال الشارح لان عدم المتصديق يشمل الصورة بن وأما الرابعة وهي حالة عدم الضمان فهمي المرادبقوله وإن ضاع لافتنيه

دسة فاذاحاف لم بدفع اليه وانذكل قضى علمه بالمال الوكيل وعن أبى حنيفة رجه الله انه لا يحلفه لان حق النحليف بناءعلى انه خصم ولم يثدت بلاحجة وحه ظاهر الرواعة أنه لوأقر به لزمه فاذا أنكر يحلف قال رجهاشه (ولوقال افي وكيل بقيض الوديعة فصدقه المودع لميؤمر بالدفع المه) لانها قراه بقيض مال الغير فلا بصيرا افعه من ابط الدعة ه في العين بخلاف ما إذا ادّعي أنه وكيل بقبض الدين فصد قد حيث يؤمر الدفع المه لانه أقرعال نفسه اذالد ون تقضى بأمثالها لاباعيانهاعلى مابينا ولوهلكت الوديعة عنده بعدمامنع قيسل لانضمن وقيل ينبغى أن بضمن لان المنعمن وكيل المودع في زعمه عنزلة المنعمن المودع وهو وجب الضمان فكذاهذا ولوسلم الوديعة اليه فهلكت في يدموأ فكرا الودع الوكالة يضمن المودع لانهمتعد بالتسلم السهوله أن محلف المودع انهما وكله فاذا نكل رثت دمته وادا حلف ضمن وليسله أن رجع على الوكيل لان في زعمه أن المودع ظالم في تضمينه ما ياه وهومطاوم والمطاوم ليس له أن يظلم عروالااذاضمنه وقت الدفع له على الصفة التي د كرناف الدين فينتذ مرجع علمه ولودفع المه من غسم تصديق له على الوكالة رحع علم مطلقا ولو كانت العين ماقية أخذها في الصور كلها الانهم لكها يأداء الضمانولوأ رادأن ستردهامنه بعدمادفعهاا لمه لاعلك دلك لاتهساع في نقض ماغ منجهته قال رحه الله (وكذالوادعى الشراءوصدّقه) يعنى لوادّى رحل شراء الوديعة وصدّقه المودع لم يؤمر بالدفع المعلان افراره على الغبرغبرم قبول قال رجه الله ولوادعي أن المودع مات وتركها مبرا اله وصد قه دفع اليه الان ملكه قدرال عوته واتفقاأنه مال افوارث فيدفعه المسه ولوادعي رجل أن صاحب المال مأت وأبيدع وارثاوأنهأ وصى اعمافى يدرجل من عين أودين وصدقه الذى فى يده المال يؤمر بالتسليم اليه بعد التلقم لانه لما ادعى انه لم يترك وارثا ينزل منزلة الوارث فيدفع المه بعد الناقم كمايدفع الى الوارث بعد التلقم لاحتمال أن يكون له وارث أخر ولولم يقرمن في ده المال بل أنكرمونه أوقال لا أدرى لا يؤمر بالتسليم اليهمالم يقم البينة ولولم يقل فم يترك وارثالم يكن صاحب المدخوم اوتمامه فى المعرب ولوادعى أن صاحب المال مات وأوصى اليه وصدقه دواليد لايلتفت الى تصديقه ولايؤم بالتسليم اليه اذا كان المال عينافيد المقر لانه أقرأنه وكيل صاحب المال بقبض الود بعة أوا اغصب بعدموته فلا يصح كالو أقترأنه وكله حال حياته بقبض العين وان كأن المال ديناعلي المقر فعلى قول مجد الاول يصدق ويؤمى بالدفع اليسه لانها قرارعلى نفسه اذالقضاء في حالص ماله كالوادي انه وكله في حال حياته بقيض الدين وصدَّقه المدين يجبر على التسليم بعلاف مالوصيدقه أنه وكيل بقيض الوديمية وعلى قول محدرجه الله الاخسير وهوقول أى بوسف رحمالله لا يصدق ولا يؤمن بالنسلم المه وان كان اقراد اعلى نفسهمن الوجه الذىذ كرلكنه افرارعلى الغائب من وجهود عوى لبراءة نفسه يدفع المال المه لانه لودفع الدين اليه وتحقق وتصاحب المال وي الدفع المه الصقة مرالقاضي بذلك حتى لوحضر الوارث وأنكر وصابته لا يلتفت اليه ولالة ولاية المراع الغريم فسؤدي الدأن سرأمن الدين بقوله من غرجة بخلاف مالوأفر وكالته حال حياته لانه لوحضر ربالدين وأنكر كانله أن تبعه دينه لان أمرا لقاضي بالدفع لم يصم في حياته ذكره في التسير قال رجه الله (ولووكله بقيض ماله فادعي الغريم أن رب المال أخذه دفع المال)أى رجل وكل رجلابقبض دين له على غرعه فقال الغريم الوكيل ان رب المال أخذه منى يعير على دفع المال الى الوكيل لانّو كالته تثبت وقوله أخذه وب المال اذلم ينكر الوكالة واعادى الايفاء وفى ضمن دعواه اقرار بالدين وبالوكالة وهذا لانه لولم مكن هو محقاعند وفي طلب الدين لما استغل بذاك فسار كااذاطلب منه الدين فقال أوفيتك فانه يكون أقرارا بالدين فاذا كان اقرارا تثبت الوكالة في زعه ولم شبت الارهاء عجرددعوا وفيؤمن بالدفع اليه كالوافر بالوكالة صريحاعلى مابينا ولوطلب الغريم تحليف الوكيسل انه لم يعلم ان الموكل است موقى منسه لم يحلف لان المين لا تحرى فيها النيابة على ما ينه المن قبل

المه فهلكت في يده وأنكر المودعالز) قال الاتقاني رجه الله فأن كانتضاعت في بده أى بدالو كيل فهـل الودعأذير جععليه فهو على وحوه أحدهاأن دفعها المه ألمودع مع التصديق الاتهمان فلارحوعفيه لانفيزعه أنالو كملحق في الأخد ولكن الموكل ظلم في الاخذ الساما التضمين والمرءمؤاخذ يزعم والثاني أنبدفع بالتصديق وشرط الضمان أحساطامن تكذب الغائب رجع على الوكيل لاحل ضمانه والثالث أن يدفع مع التكذيب فاذا ضمنه الغائب كان اه الرجوع على الوكيل لانفىزعمه أنهأخذه بغبرحق والرادح أندفع بلاتصديق ولآ تكذب فاذاضمنه الغائب كان الرحوع أيضا لان الدفع كانعلى رجاء الاحازة من الغالب فأذا القطع الربارجع على الوكدل اه وهـ نــ الاوحه تؤخذ من كادم الشيارح لكني بادرت بكتابتها قبل التأمل فى كلام الشارح اه (قوله ولنسله أن برجع على الوكيل) أي في الداد فعها السمالمودع معالتصديق بلا تضمين اه (قوله ولو دفع اليه من غيرتصديق) صادق عادادفعهاالسه معالنكذبوعااذا

(قوله وفيه خلاف زفر) قال القدورى فى كاب المقر بب وقال زفراً حافه على علمفان أبى أن يحلف خرج من الوكلة ولنا أن الوكل قام مقام الموكل في الخصومة ومن قام مقام غيره لا بسبب حقيف في الدي قبله من الاستدفاء كالوصي ولان الغريم بدى الا بفاء على الوكل والمين علمه فلم تصح النيامة فيها و حمقول زفر أن البيئة لما حازاً ن تسمع على الوكيل لما أن يعمن المقاط حقه في الخصومة حازاً ن بستماف المنتكل في بشبت هذا المعنى وكالوا قرسقطت خصومة اله غامة (قوله في المتنوا تسعرب المال واستعلفه) فان حلف منى الأداء وان نكل يتبيع القادض في تردما في من المالي المنافي وكال المنافي وكال المنافي وأحد لا بلتف المنتوب المالي وكل المنافي والمنافي وكل المنافي وكل

والمائع اه عاله فواه الغريم أى في مسئلة الدين اه قوله والمائع أى فى مسئلة الرد العس اه (قوله في التن فالعشرة بالعشرة) ومعنى قوله فالعشرة بالعشرة أي تكون العشرة التي حسوا عنده العشرة التي أنفقها من خالص ماله ولا يكون متبرعا بالعشرة التي أنفقها ولاترد العشرة الحموسة على اوكل ولمرذ كرمجدفي الاصل سئلة الانفاق بلذ كرمسئلة قضاء الدين فقال في كاب الوكالة وإذادفع الرجلاني الرحل ألف درهم فقال أدفعها الى فلان قضاء على فدفع الوكمل غيرها

وفيه خلاف زفررجه الله قال رجه الله (واسع رب المال واستعلفه) أى الغريم يتبعر ب المال فيستعلفه الآن قيضه موسح براءة فمته والطالب لوأقر بهارمه فيستحلف عند العجز عن أهامة البينة وقد سناهمن قبل قال رجهالله (وانوكاه بعيب في أمة وادى البائع رضا المشترى لم ردعليه حتى يحلف المسترى أى وكله بردجار بة بسيب عبب فيهافقال البائع المشترى رضى بالعبب لايردعلي البائع حتى يحلف المشارى بجلاف مستلة الدين لان التدارك بمكن هناك ماسترداد ماقيضه الوكيل اذاظهر الخطأ عند نكوله ولا عكن ذلك في العسب لان القضاء ما الفسيخ فافذ ظاهرا و باطناعند أي حديقة وجه الله فيصيح القضاء ويلزم ولأيستعلف الشنتري بعدداك لانه لايفيداد لايحوز فسخ القضاء وفي مسيئلة الدين ليس فيه قضاء وانحا فيها لامر والتسليم فاذاظهر الخطأفيه أمكن نزعه منه ودفعه الى الغريم من غسير تقض الفضاء ولانحق الطالب فى الدين تأبت بيقين لقعقى الموحب فلاعتنع على الوكيسل المتمفاؤه مام يثبت الغريم ما يسقطه ولا كذلك العبب لانه لم يتسقن تبوت حق المشترى في الردلاحتمال أنه رأى العبب ورضى بدوقت التسليم فيمتنع ثبوت مقه فالردأ صلاوقالوا عندأى بوسف ومجدرجهما لله يجب أن لايفرق بن المسئلتين بل يرد فهماللعاللان القضاء بالططالا ينفذ الاطاهرا عندهمافأ مكن الندارك فيهماوقيل الاصرعندأي نوسف رجمه الله أن وخوبي الفصلان لان من مذهب أن الفاضي لا مرد بالعب على البائع ما لم يستحلف المشترى بالله تعالى مارضيت بإذاالعيب وان أمدع البائع الرضافلا بدمن حضور المشد ترى وحلفه فال رجه الله (ومن دفع الدرجل عشرة سفقها على أهله فأنفق علمهم عشرة من عند مفالعشرة بالعشرة) وهذا استمسان والقداس أن يكون متبرعالانه عالف أمره فترد العشرة على الموكل وجه الاستحسان أن الوكيل بالانفاق وكيل بالشراء لان الانفاق لا بكون مدون الشراء فيكون التوكيل به وكيلا بالشراء والوكيل

واحتمى الالف عند مكان القداس أن بدفع الني حسم الله الموكل و يكون مقطوعا في التي دفع ولكني أدع القداس وأسخس أن أجيزه المهنا لفظ الاصل ولمهذ كرمج دالفياس والاسخسان في الجامع الصغير وقالوا في شروحه هذا الذي ذكره اسخسان والقياس أن بردها على الموكل إن كانت فاعة و يضمن ان كان استهلكها وهو قول زفر و حمالقداس أن الدراهم والدنا نبر بعينان في الوكلة وان كانتالا بنعينان في عقود المعاوضات وعند ناحتى لوهلكت الدراهم قبل الانفاق أوقدل السراء مها في التوكيل بالشراء بطلت الوكلة فاذا أنفق عشرة من عشرة من مال الدافع لا من منه في عقود المعاوضات وعند ناحتى لوهلكت الدراهم قبل الانفاق أوقدل المراقع المراقع المنال المراقع المراقع

(قوله عُم رجع بدعلى الاحمر) واذا ظفر بعنس حقد من مال الاحم كان له أن وأخذه اه عامة قال شيخ الاسلام علاء الدين الاستحابي فيسرح الكافي الحاكم الشهيد واذا دفع الرجل الى الرجل ألف درهم فقال ادفعها الى فلان قضاءعني فدفع الوكيل غيرها وإحتسبها عنده كان القياس أن يدفع الالف التي احتس الى الموكل و يكون منطق عافي ادفعه لانه لم يأمر و مال نفسه فيكون منطوعا وقد بطلت جهة قضاء الدين فملزمه الردالي المالك ولكني أستحسن أن أحيره لان المامور بقضاء الدين أمور بشراء مافي ذمة الاحمر بالدراهم والوكيل بالشراء اذا أشترى ونقد النمن من عند نفسه المقبوض له أه اتقانى (قوله و يحتاج الى النقد من مال نفسه الخ) فكان من طريق الدلالة كأنّ الموكل أمره بأن ينفى من مال نفسه فاذا كان كذلك كان له حق الرجوع على الموكل ولم يكن منطوعا فما فعل كالوصى اذاقضى دين الميث امالنفسه أوالوارث قضى دين الميث بغسراذن الورثة من مال نفسه لا يكون منطق عافك ذاك ههذا قالوافي شروج الجامع من المشايخ من قال مسئلة كتاب الوكالة في قضاء الدين وليس في قضاء الدين معنى الشراء فورد فيه القياس والاستحسان اللذانذ كرهما مجد في كتاب الوكالة اه (٢٨٦) اتقاني (قوله لانه ليس في معنى الشراء) أما الانفاق شرا وقلم يختلف فيه وجها

القماس والاستحسان بل صوذلك فماسا واستعساما إحتى رحم الوكمل على أ الموكل عنا أنفق قياسا واستعسانا اله غالة

﴿ بابعزل الوكسل أخرالعزل عن الوكلة لماأنه يقتضى سبق أموتها فناسب ذكرهآخرا اهفالة زقوله الااذا تعلق باحق الغسر بان وكله بالخصومة) أي وكلالدعى عليه وكملا بالخصومة معالمدعى بالتماس المدعى اه (قوله فات الموكل لاعلاء إلى أى الارضا الخصم لئلا بلزم إبطال حق الغسير قالشيخ الاسلام على بن محمد عملاء الدين الاستهابي في شرح الكافي للعاكم الشهيدوا ذاوكله

بالخصومة فالدأن بعزلهمتي

إالسراء علاا المقدمن مال نفه مرجع به على الا من وهذا النه لا يستصب دراهم الآمر في كلمكان وينفق لاماأمر وبهمن غيرقصد فيشتر بهله ويحتاج الى النقد من مال نفسه فلم يحمل متبرعا تحقيقا لغرض الآحمرونفساللحرج عن المأمور وقيل القداس والاستحسان في قضاء الدين لانه ليس ف معنى الشراء ففي القياس بكون منبرعالان أمره كان مقيدا بالمال المدفوع اليه ففي دفع مال آخرهو كالاحتى فيكون متبرعافي القضاءمن مال نفسهو مردعلي المطلوب ماأخذه منه لانه ملكه وقد كان عينه لهة وقد استغنى عنه وجه الاستعسان أن مقصود الآمر تعصل البراءة وقد حصلت ولافرق في ذلك بن المالين فلمكن التقسد مفيدافلا بعتبر ولان الوكس قديبتلي توجودا لطالب في موضع ليس معه مال الموكل فيعتاج الى أن يدفع مثلهمن مال نقسه ليأخذ مدله من مال الأحر فكان هذا يو كيلاً بالمبادلة من وجه وهد القدر من المادلة بكني احمة الرجوع عليه والله تعالى أعلم

## ﴿ بابعزل الوكيل ﴾

اعلمأن للوكل عزل الوكيل عن الوكالة متى شاء لانها حق مقيلاً ابطاله اللااذ اتعلق بها حق الغدير بأن وكله باللصومة بالتاسمن الطالب عند غيبة المطاوب فان الموكل لاعال عزله في هذه الحالة لانه اعا خلى سبيلها عتمادا على أنه يتمكن من اثبات حقمه متى شاءفاو حاز عزله لتضرريه الطالب عنداخة فام المطاوب لمافيه من ابطال حقه فصار كالو كالة المشروطة ببيع الرهن يخلاف ما اذا كان المطاوب حاضرا أوكانت الوكالة من غيرالتم اس الطالب أوكانت من جهته لتمكنه من الخصومة مع المطاوب في الوجه الاول ولعدم تعلق حقه بالو كالة في الوجه الثاني اذهو لم يطلب وفي الوجد الثالث العزل الى الطالب وهوصاحب الحق فلهأن يعزله ويباشرا الحصومة بنفسه ولهأن يتراء الخصومة بالكلمة وعلى هداقال بعض المشايخ اذاوكل الزوج وكملاط لاقرو حسم بالتماسها غمغاب لاعلاء عزله وايس بشئ بلله عزله فى الصيم لان المرأة لاحق لهافي الطلاق وعلى هــذا قالوالوقال الموكل للوكيل كلَّاعز لتلُّ فأنت وكملي

شاءلان التوكمل استنابة فأذاعزله فقدتين أنهاستغنىءنه فعلك ذلك الافي خصلة واحدة وهوأن يكون الخصم قد أخذوحتى حقله وكيلافى الصومة فلايكون لهأن يخرجه الاعده مرمن الخصم فى قول أبي حسفة وأبي يوسف وجد وصورته أن يقول انى أحاف أن تغيب فوكل وكيلاان غبت أخاصمه فيقضى لى عليسه فقد تعلق بهاحق الطالب فلا يمكن ابطالها الا بعله الى هذا افظ شيخ الاسلام رجمه ألله وقال الامام معدين أحمد الاستعابى في شرح الطعاوى وللوكل أن يعزل وكداه من شاء و يكون بعزاد الامتعار جاعن وكالنه وهذااذالم بتعلق بوكالنه حق الغبر فأمااذا تعلق بوكالته حق الغيرفلا على الموكل عزله بغيررضامن له الحق كالورهن ماله عندرجل بديناه علمه أووضعه عنسدر حلعدل وحعل المرتهن أوالعدل مسلطاعلى بيعه عند محل الاحل تمعزل الراهن المسلط على البسع فانه لايصم عزل المدعى وكذلك لووكل المدعى عليه وكيلا بالخصومة مع المدعى بالتماس المدعى ثم عزل المدعى عليه بغير حضرة المدعى فلا ينعزل لانه تعلق بهذه الوكالة حق الغيراه اتقانى (قوله أوكانت منجهته) أى بان وكل الطالب رجلابا المصومة فله عزله عند غيبة المطاوب إه (قوله وعلى هذا قالوالوقال الموكل الوكيل الخ) قال قاضيفان رحم الله في فصل الوقف على القرابات ما فصه وقد اختلف نصير بن يعيي

وجدن المقى الرجل اذاوكل وكيلاعلى أنه متى أخرجه عن الوكالة فهووكيله قال نصر تحوزه في الوكالة بهذا الشرط وقال محدن سلة ولا تحوزوا غيا اختلفا لا تحوزوا غيا اختلفا لا تحوزوا غيا اختلفا لا تحوزوا غيا اختلفا لا تحوزوا غيا المنظم الوكالة في الشرط فعمدن سلمة فهم من هذا الكلام أنه متى أخرجه عن هذه وهدذا مخالف للشرع لان حكم الوكالة في الشرع أن لا تكون لا زمة و بردعلها العزل و نصير فهم من هذا الكلام أنه متى أخرجه عن هذه الوكالة ذه ووكلة مستقبلة ولوصر حبذاك كان جائزا قال الفقيمة أبوجه فرلوصر حبذاك المنافي غير الوقف أما في المنافرة في المناف

مقول أخرحتك عن الوكالة اه (قوله في المن وسطل الوكالة بالعزل اداعُسل به الوكمل) قال في المن في آخر مسائل شدتي قسل كاب الشهادة ومن أعلم الوكالة صع تصرفه ولايشت عزله الانعدل أومستورين اه (قوله لانه قد شصرف بعد العزل قبل أنسلغه) أي سعاأوشرا فتنصرف حفوق العقداليه من تقدالثمن من مال الموكل اذا كان وكملا بالشراء ومنتسليم المسع أذا كان وكملا بالسع ثماذا عقد أوسل يضمن مأتصرف لانه فعدله بعدا اعزل اه اتقاني (قوله يخلاف الطلاق والعثاق والعزل الحكمي) والالقان مغلاف المزل المكرى فأنه كممن شي يثنت ضمنا ولاست قصدا اه عالة (قوله ويستوى في ذلك الوكيل النكاح وغسره) معنى العزل قبل العام لا يصير أصلا والوكيل بأانكاح

الاعلاء عزله لانه كلاعزله تجددت الوكالة له وقبل معزل بقوله كلاوكاتك فأنت معزول وقال صاحب االنهاية عندى أنه علائ عزله بأن يقول عزلتك عن جسع الوكالات فينصرف ذلك الحالم المعلق والمنفذ الانالولم نحوز ذلك أدى ذلك الى تغيير حكم الشرع مجعل آلو كالة من العقود اللازمة وكلاهمالدس بشئ الان في الأول عزله و توكيله من غرير فصل بين ماداعًا لاالى نمالة ولدس فيسه وكالة تنفع ولاعزل عنع وليس فى الثماني ماسطل الوكالة المعلقة لان عزله لا يتناول الاالمو جودة اذلا يتصور عزل الوكيل قبل الوكالة كالاستصورورل القاضى أوالسلطان قبل النولية ولكن العجيراذا أرادع وأرادأن لاتنعقدالو كالة بعدالعزل أن بقول رجعت عن المعلقة وعزلت الدعن المنعزة لان مالا يكون لازما يصير الرجو ععنه والوكالة منه قال رجه الله (وتبطل الوكالة بالعزل اذاعليه الوكيل) وقال الشافعي رجمه الله ينعزل بعزله وان لم يبلغه العزل لانه بالعزل يسقط حق نفسه وجوازالو كالألحقه والمروينفرد باسقاط حق فسه كالطلاق والعناق وكالعزل الحكمي مثل الموت والجنون ولناأن العزل خطاب ملزم مقصود وحكم الخطاب لابثنت في حق المخاطب مالم يبلغه كغطاب الشرع حتى اذابدل بالنسخ لابثيت حكم النسط حتى يبلغ المكاف ولان في انعزاله اضرارابه لانه قد متصرف بعد العزل قبل أن يملغه فعارمه الضمان بذال والضررمدفوع شرعا بخلاف الاعتاق والطلاق والعزل الحكي لان العزل فيه حكى الضرورة عدم الحلفلا بتوقف على العلم ويستوى فى ذلك الوكيل بالنكاح وغيرم والرسول ينعزل قبل العلبه حتى اذاأر سله في السيع أوغيره فعزله قبل التبليغ انعزل لانه مبلغ عبارة المرسل ونافل الهافيكون عزاهر حوعاءن الايجاب وله ذائق بل القبول كااذا كان المشترى أوجبه شفسه بخلاف الوكيل فاله يعقد بعبارة من عنده وان كانت الحقوق لاترجيع اليه بان كان سفرا ومعبرا كافي السكاح وأمثاله وليس أبناقل عبارة المرسل فلا يعتبرالتو كيل فيها بحايا واغباالا يحاب من ألو كيل فلا ينعزل حتى ببلغه لانه صار أصميلافى حق العبارة وان لم يكن أصلافى حق المقوق والرسول ليس باصيل في شي مافافتر قاوقدذ كرنا اشتراط العددة والعدالة في المبلغ غيرم ، قفلا نعيده وكذالوعزل الوكيل نفس عن الوكالة لايصم من غرعل الموكل ولا يعرب بدعن الوكالة ولو جدا الموكل الوكالة فقال لم أوكاه لم يكن ذلك عزلا قال رحم الله (وموتأحدهماوجنونه مطيقاو لوقه مرتدا) بعني تبطل بهذه الاشهاء أيضالان الوكالة عقدجا نرغير لازم فكان لبقائه حكم الابتداء فيشترط لقيام الامرفى كلساعة مايشترط الابتداء وشرط في الجنون أنّ يكون مطبقاأى مستوعباهن قواهم أطبق الغيم السماءأى استوعم الان كثيره كالموت وقابله كالاعماءوحد المطبق شهرعندأبي بوسف رجه الله لانه دسقط به الصوم وعنه أكثر من يوم ولدله لانه يسقط به الصافوات

وغسيره في ذلك سواء اه (قوله وكذالوعزل الوكد أفسه الخ) قال في الخلاصة في الوكالة في الخنس الذي عقده العزل وفي النوازل لوقال الموكل الوكل الوكل الوكل وعلى الوكالة وقعال رددت الوكالة ينعزل وكذالولم يقدل الموكل ردعلي الوكالة ولكن الوكل فاذاعل اله وعلى الموكل الموكل وهومين الموكل الموكل فاذاعل العزل وهومين المؤلفة الموكل فاذاعل العزل الموكل فالمناف في مناف الموكل فانه الموكل فاذاعل العزل الموكل فالمناف وكل المناف في مناف الموكل فالموكل فالموكل فالمناف في مناف الموكل فالمناف وكل المناف وكل المناف في مناف الموكل فالموكل ولا يخرج عن الوكالة الموكلة المناف في مناف المناف في المناف في مناف المناف وكلم المناف وكلم المناف المناف وكلم المناف في المناف المناف في المناف الم

(فوله وان كانت لازمة لا شطل مهد ماله وارض) أى الموت والجنون واللعاق بدارا لحرب من تدا اله قال في الثمة والفناوى الصغرى وهدا كله في موضع على الموكل و وهدا كله في موضع على الموكل و من الموكل و حنونه والوك من بالمد المرأة فانه لا ينعزل الموكل و حنونه والوك من بالمد المرأة فانه لا ينعزل الموكل و حنونه والوك من بالملاق بنعزل الموكل استحسانا ولا الموكل و حنونه والوك المراف الموكل و من الموكل و حنونه والوك المراف الموكل و حنونه والوكل الموكل الم

وعند مجدرجه الله حول كامل وهو العجير لانه يسقط به جمع العبادات حتى الزكاة لان استمراره احولامع اختلاف فصوله آبة استحكامه أمامادون الخول فلاعتم وحوب الزكاة فلا يكون في معلى الموت والمراد بطافه بدارا لحرب مرتداأن محكم الحا كم بلحاقه لان لحاقه لايثبت الاجمكم الجاكم فاذا حكم به اطلت الوكالة بالاجماع وأماقيس ذلك فوقوفة عند أبي حنيفة رجه الله لان تصرفانه موقوفة عنده فكذاو كالته فان أسلم تفذت وان قتل أولق مدارا فرب يطلت وأماء تدهما فتصرفانه نافذة فلا اسطل وكالمته هدذا اذا كانت الوكالة غير لازمة وان كانت لازمة لاسطل بهذه العوارض كاافا كانت الوكالة مشروطة في عقد الرهن وكذا اذاحه لأمراص أنه بدهائم حن الزوج لا بمطل أمرها لانه قد ملكهاالتصرف فصاركتملما العين وانكانت الوكالة مالنكاح تمطمل مالردة لانه بالردةخرجمنأن يكون مالكاللنكاح بنفسه فتبطل الوكالة بهأيضا غملاته وديالاسلام ذكره فى النهامة وعزاه الى المسوط ولاتسطل وكالة المرأة مارتدادهامالم تلحني بدارا لحرب ويحكم الحاكم بلحاقها وكذا يجوز توكياها بعد ارتدادهاأ يضالانها تبق بعدالردةمالكة التصرف بنفسها وردته الاتؤثر في عقودها الااذاوكانه بالنزويج مارتدت والعداذ بالله فان ذلك ماطل لانم الاعلان أن تروج بنفسها فكذا لامروجها وكساها ولووكات وكدا فى حال ردتها فرق جها بعد مأأسات صير كالمعتدة اذاوكات وكملايان رقيجها فرق جها بعد دانقضاء عدتها بخلاف مااذا وكانه قبل ارتدادها ثمار بدت وأسلت حمث لانجو زأن مز وجها لان ارتدادها اخراجله عن الوكالة فصارمعز ولامن حيتها ولاتعود الوكالة بعد الغزل وان عاد المرتدمسل بعد اللعاق إبدارا لربفان كان وكملافهوعلى وكالته عندم درجه والله ولابعود وكملاعنه دابي بوسف رجه الله لان قضاء القاضي بطعافه عنزلة موته ولهدا الايعود ملكه في مدير به وأمهات أولاده ويعتَّقن به كايعتقن بالموت وهذالان التوكيل اثبات ولاية التنفيذ لان أصل النصرف علسكة بأهليته وولاية التنفيذ بالملك وباللحاق لحق بالاموات فلاملك ولا أهليمة وجهقول مجدرجه ألله أنالو كمل تصرف ععان فاعقبه والهجز يعارض اللحاق لتباين الدارين والتوكدل اطلاق فأذا زال المعيز والاطلاق ماق عادوك يلالبقاء تلك المعانى وهوالعقل والقبد في ذلك التصرف والذمة الصالحة وهذا لان صحة الوكالة لحق الموكل وحقه باق بعد الحاقه مدارالحرب واغماع وعن التصرف بعارض على شرف الزوال فلا بنعزل به عن الوكالة فاذا فالصاركان أبكن فبقي الوكيل على وكالته عنزلة مالواغمي عليه زمانا ثمأ فاقوان كأن العائد مسلاهوالموكل الاتعودالوكالة في الطاهر وعن مجدأ تم اتعود كما قال في الوكمل لانه اذاعاد عادما كنعلمه مثل ما كان وقد

الاهامة مخلاف التصرف المأثر لانه تلاشي في كل ساعة فاعتبر بقاؤه أهلااه اتقاني قال قاضعان في فتاواه رحال وكل رحلا بالخصومة فطلب خصمه ثم حن الوكل أومات بطلت الوكالة والراهن اذا سلط العدل على السع شمحن ذكرشمس الاغة السرخسي أنه لا منعزل العدل اه (قوله وردتها لاتؤثر فيعقودها) لان المرتدة لانقتل علدنا لانعاة القنل الحراب ولم بوحد لانهنس لها باسة صالمة العراب اله عاله (قوله ولادمودوكملاعتمد أَى توسف) قال شيخ الاسملام عملاء الدين الاسيعابي فيشرح الكافي في أول الماب من كتاب الوكالة ممقدرمدة اللعاق بأقلمن سنة قالاانبق أقل منسسنة شعادتعود الوكالة لانابقيناها عيلى

احمال أن يعود فاما اذا يقي أكثر من سفة عادلا تعود الوكالة لان احمال العودة دبطل الحدة الفظه رجه الله في تعلقت قصار كالجنون اذا كان أقل من سفة لا قبط الوكالة واذا استوعب السفة تبطل الحدة الفظه رجه الله في شرح الكافى اله غاية (قوله و بالله عالى المحاق المحاف المحاق الم

تعلقت الوكالة بقديم ملكد فيعود الوكمل على وكالنه والفرق له على الظاهر أن الوكالة تعلقت علك الوكل وقدزال ملكه وردته ولحاقه فسطلت الوكالة على المنات بخلاف ودة الوكد فان ملك الموكل ما فعلى حاله وقدتماة تالو كاله به واعما انقطع تصرفه لهيزه وقدرال فتعودالو كاله كأكانت قال وحدالله إوافتراق الشر مكعن) أى تبط ل الوكالة بافتراق الشر مكن وان لم يعلم الوكيل ولا نه عزل حكى والعزل الحكى لانشترط فسهالعلم عهدا الكلام يحتمل وجهن أحدهماأت ينعزل كل واحدمنه اعن الوكالة التي تضعنهاعقد الشركة لان كلواحدمتهما وكملعن صاحمه بالتصرف فسنعزل بالافتراق عنهسذه الوكالة التي تضمنها عقد الشركة لانها كانت البتة في ضمن الشركة فتسطل سطلانها اذالم مكن مصرحاتها وفسه اشكال منحس إنهلا بصعرأن بنفردأ حدهما بفسخ الشركة بدون علم صاحب بل توقف على علم لانه عزل قصدى فمكنف متصوّران ينعزل بدون علمه وعكن أن محمل على ما إذا هلك المالان أوأحده ما قمل الشهراه فان الشركة تبطل مهو قبطل الوكالة التي كانت في ضمنها علماندلا أولم بعلى الانه عزل حكم إذا لمتكن الوكالة مصرحاج اعندعقد الشركة على ماسنافي كابالو كالة والثاني ان أحد الشربكين أوكامهما لووكل من متصرف فى المال حازعلى ماعرف فلوافتر قاانعزل همذا الوكيل في حق عسرا لموكل منهما إذا لم مصر حادالادن في التوكيل قال رجه الله (وعزموكا ملومكاتما وحير ولومأذونا) معنا والوكان الموكل مكاتبا أوعدا مأذوناله في التجارة يمعزل الوكيل بتجزا اكاتب وجرالعبد عليذاك أولم يعلم لان بقاء لوكاله معتبر بابتدائهالكونهاغيرلازمة لانالعقودالني لاتلزم ليقائها حكم الابتداء فيشترط في حالة اليقاء قيام الامر كافى الالتداء وقديطل بالمحزوا لحرفتيطل الوكالة ويستوى فمه علم الوكسل وجهله لان البطلان حكمي كا اذاتصرف الموكل فالشئ الذى وكل فمه هذااذا كان وكملا في العقود والخصومات وأماالو كمل في قضاء الدين واقتضائه فلا ينعزل بعيزا لمكاتب ولا بحسرا لمأذون له لان البحر أوالحربو حدا مخرعلمه من انشاء النصرف فضرج وكملاعن الوكلة ولانوحب الحجر علمه من قضا الدين واقتصائه فكذا لانوجب عزل وكمله عن ذلك فان كونب معد ذلك أوأذن المعمور عليه لم تعد مالو كالة التي بطلت لان صحتها كانت ماعتمار ملك الموكل التصرف عندالموكمل وقدزال ذلك مالجوزوا لجر يعدالو كالة فليعد بالكتابة الشانبة والاذن الثانى واوعزل المولى وكدل العبد المأذون له لا ينعزل لان ذاك حرفاص والأذن في التحارة لا يكون الاعاما فكان اطلاأ لاترى أن المولى لاعلك مه عن ذلك مع بقاء الاذن فكذالا بنفذ فعله الحكى فيه قالرجه الله (وتصرفه بنفسه) أى تبطل الوكالة بتصرف الموكل بنفسه فم اوكا وبه لفوات الحل والمراد بتصرفه مايعيز الوكمل عن الامتثال به مثل أن يوكله بيسع عداتم بيبعه الموكل فسه أويديره أو يكاتبه وان لم يحيزه عن الامتثال فالو كالة باقدة على حالها وهذا أصله حتى لووكله بطلاق احراته فطلقهاهو ثلاثا أوواحسدة فانقضت عدتها بطلت الوكالة ليحز وعن الامتنال ولوتزؤجها بعد ذلك ليس الوكيل أن يطلقها الحقق عن الموكل عن الابقاع بانقضاء العدة فكذا الوكيل واغما غكن من الابقاع بعده بسبب حديدولم محصل ذلك الوكيل ولوطاقها وأحدةولم تنقض عدتها فالوكيل أن دطلقها أخرى ليقا المحل ولووكا منزو بجامرأة فترة مهائف متم طلقهاليس للوكس أن رؤ حداماهالان الحاحة قدا نقضت بخلاف مااذاترة جها الوكمل بنفسمه مم أبانها حث محوزله أن روحهامن الموكل ليقاء الحاحة ولووكا مطلاق امر أنه ممارتد الزوج فطلاق الوكدل بقع عليها مادامت في العدة المقياء عَكن الزوج من الارتفاع وان لق مدار الورب فذال عنزله موته ولووكامه مالخلع تمخلعهاالزوج سفسه خرج الوكسل من الوكالة لان الخلع معد الخلع لايصوفتع ذرالتصرف على الوكدل بخدلاف ما اذا وكاحه أن يطلقها ثم العها الزوج حيث يقع على اطلاق الوك لما دامت في العدة لانط الاقالزوج يقع عليها في هذه الحالة فسق الوكيل على وكالته والاصل فده أنما كان الموكل فسه قادراعلى الابقاع كان وكسله أيضا قادرا

وقوله والفرق الخ) كاقالوا فمن وكأر حلا بسع عمده تم باعد الموكل انعزل الوكمل فأذارد على الموكل يعمب رقضاء عادت الوكالة لاناللك الاولعاد فعاد حقوقه اه عامة (قوله سطل الوكلة بافتراق الشريكين) دعني أحد شرتكي العنان أوالمفاوضة إقوله فللوكيل أن بطلقها أخرى لبقاء الحل) مخلاف مااذاطلقها بنفسه ثلاثاحث لاتكون للوكدل أن بطلقها بعد ذلك لافي العدة ولابعدها اه انقانی (قوله حیث مجوز له أن روحها من الموكل المقاء الحاحة) ولوارتدت ولحقت بدارا لحرب ثمسنت وأسلت فدر وجها اماه الوكمل جاز في قماس قول أى حسفة ولم يحسر في قول أبى بوسف ومجد لائماصارت أمة ونكاح الامة لس عمهود وغماللمهود ارج عن مرادالمتكلم عندهما اه غاله

(فوله ولووكله بيسع شي فباعه الموكل (٠٩٠) غردعلمه عابكون فسيفا كغياررؤ به الخ) قال في القنية في مسائل متفرقة من كاب

على الارتاع قديق الوكالة على حالها ومالاف اله ولو وكله بيسع شئ فباعه الموكل شرد عليه عمايكون افسيخا كذآررؤية أوخبارشرط أوعب قضاء أولفسياد يمع فالوكمل ياقعلي وكالته لانملكه القدم قدعادالمه بالفسيز فتعود الوكالة وانردعليه عالايكون فسيفا كالرد يعسب بغسرقضاء أواقالة الانعودالوكالة لانه سع في حق الشوالوكيل الم ماوالوكالة تعلقت بالملك الاول وهذا ملك حديد علاف ماأذارد علم معالكون فسعا ولوباعه الوكيل عردعليه عمايكون فسطافله أن يسعه فانهاكا اذا كانالياتعهوالموكل فرده عليه مذاك ولووكاهج بةشئ فوهبه المالث ثمر جمع بالهية فليس الوكمل أنيه ملان الواهب مختارف الرحوع فكان ذلك داسل عدم حاجة الواهب الى المهة ولووهمه الوكيل فرجع الموكل في هيته لم يكن الوكيل أن يهيه السالماذكرنا والمحدرجه الله لاتشبه الهيمة السع لانالو كالة بالسع لاتنقضى عماشرة المسع لان الوكيل بالسع بعدما باع تولى حقوق العقدو مصرف فيها بحكم الوكالة فاذا فسيخ السع والوكالة عائمة جازله أن يبسع ماسابحكها أماالو كالة بالهبة تنقضي عباشرة الهبة حتى لاعلات الوكيل الواهب الرجوع ولايصر تسليم فاذار جع فهمته فقدعاد المه العبد ولاهبة ولاوكالة فلا يمكن الوكيل من الهبة ناسا ولووكله ببيع عبده فأسره العدة وأدخاوه في دارهم تمرجع الحالموكل علك حديد بأن اشتراه منهم لم تعدالو كالة ولوأخذه من المشترى منهم بالثمن أو بالقمة من ا وقع في سهمه من الغانمين فهو على و كالته لانه بالاخذ خيم ذا الطريق عاد الى قديم ملكه وقد كانت الوكالة متعلقة به فاذا عادعادت الوكالة ولووكله باعتاق أمت فأعنقها الموكل ثمارتدت والعياذ مالله ولحقت بدار الحرب عسيت وملكها لا تعود الوكالة لانه ملك جديد غسيرا لاول بسبب حديد ولو وكاه بأن روحه امرأة معينة وهي ذات زوج فات زوجها أوطلقها وانقضت عدتم اجاز للوكيل أن مزوجها من الموكل لان هذه وكاله مضافة لانعدام الحل وقت التوكيل وهي حائزة ولو وكامأن رزوجه المرأة معينة فارتدت والعياذ بالله ثم أسرت وأسلت عازالو كيل أن مزوّجه اياها عند أبي حنيفة رجه الله خلافالهما يناءعلى أن تسمية المرأة مطلقا تنصرف الى الحرة عندهم اولا تنصرف عند ده بل له أن مرقب الامة ولووكله بالسع تم رهنه الموكل أوآجر مقسله فالوكيل على وكالته في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف رجه الله أنه مخرج عن الوكلة والله أعار

## ﴿ كَابِ الدعوى

قال رحمه القه (هي اضافة الشي الى نفسه حالة المنازعة) أى الدعوى أن يدعوالشي الى نفسه في حالة الخصومة وهذا في الشريعة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام البينة على المدى والمين على من أنكر لان كل واحد من المينة والهين يعتاج المه عندا ضافة الشي الى نفسه اذا كان ثم منازع وهي في اللغة عبارة عن اضافة الشي الى نفسه مطلقا من غير نتسد عنازعة أو مسالمة مأخوذ من قولهما تعى فلان شأ اذا أضافه الى نفسه مطلقا من غير نتسب والدعوة بالفتح في المأدية وفسل المدعوى في اللغة قول يقصد به الانسان المجاب الشي على الغسب والدعوة بالفتح في المأدية وفسل المدعى بتناول من الاحقاد في العرف ولا اللغة قول يقصد به الانسان المجاب الشي على الغسب الأن اسم المدعى بتناول من الاحقاد في العرف ولا المناول من المحقد في النموة النهوة المناولات المناولات المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ أيتم المأحد والمنافذ أيتم المأحد والمنافذ أيتم المأحد والمنافذ أيتم المأحد والمنافذ والمنافذ والمنافذ المنافذ المن

الوكالة وكام بأن بواحرداره تمآره الوصكل سفه ثمانفسعت الاجارة يعود على وكالتمهاه زقوله ولو وكله فأناروحه امرأة معينة الن قال في المنية في مات الوكالة في الطلاق والنيكاح بعدأت رقم اشرح السرخسي لهازوج فوكلت رحلابأن يزوجه آمن نفسه فللطاهها وانقضت عدتها زو حهاالو كدل من نفسه جازقات فقدصم نوكماهامه مع عزهاء مه وقت الموكيل اه (فوله جازالوك لأن مزوجها منانوكل) لانه أمره بانكاحها اباء وهو متصوّر نواسطة الموت وانقضا العددة فانصرف التوكيل المدوصاركانه نص على اضافة التوكيل الى تلك الحالة والوكالات مانقيل التعليق والاضافة الىزمان فى المستقبل اله عامة

الله الدعوى الله المنافقة المنافقة الدعوى المنافقة الوسكالات وهي سبب داع الى الدعوى المنافقة المنافقة

نفسه فكأن كا اه (قوله ولهذا) أى ولاحل أن الدعوى لا تكون الاحال المنازعة لاحال المسالمة اه (قوله يقصد به في الانسان المجاب الخ) لانه يضيفه الى نفسه في قول الني اله عابة (قوله بفتح الواولاغير) مكذا قال في الم

(فوله أونم) أى فاذا أجاب شم يحب ما ادعاه المدعى باقرار المدعى عليه وان قال لا يقول القاضى للدى ألك بهذة فان قال لا يقول الله عنه فان طلب المدعى عيد له المتنوا المدعى من اذا تراك المناف فان طلب المدعى عيد له المتنوا المدعى من اذا تراك المناف فان طلب المدعى عيد المتنوا المدعى من اذا تراك المناف وقال بعضهم صورة ذلك هو أنه اذا ترك دعوا مترك والمتكر هو المذى اذا ترك دعوا ملا يترك اله وقوله وقوله كالمودع الح) سياتى قبل قوله ولوافق من المناف الم

باختلاف أسسامها فانهادا كان بسدب السلم محتاج الى بيان مكان الايفء إيةم التحرزعن الاختلاف ولا محوز الاستبدال به قبل القبض وان كانسمسع يجوز الاستبدال به قبل القبض ولايشترط سان مكان الايفاء اله كاكى (قوله النسادها) ولا أعلم قمه خلافا الافى الوصمة فان الأعمة الثلاثة يحورون دعوى المجهول في الوصية فان ادعى حقامن وصية أو اقرارفام مااصان المحهول ويصودعوى الاقرارالجهول اللاخلاف ولايشترط لسماع الدعوى الخالطة والعاملة ولافرق فسمين طبقات الناس وعن مالك لاتسمع دعوى الدنىء على الشريف اذالم يعرف بيتهما سدب اه کاکی (قوله فى المتنفان كانعينا) قال الاستروشني في فصوله في الفصل التاسع ان الدعوى لاتحلو إماأن تقع فى الدين أوفى العن فانوقعت في العين فلأ يخلو إماأن كان

فىغـىرىجلسەحتى لايسـتىقى على الدى علىمجوابه وأن يكون الخصم حاضراحتى لوادى على غائب الايجاب وأن يكون المذعى شمأمعا وماليمكن أثباته بالبينة ويتمكن القأضي من المكم به حتى الاتحف الحواب على المدعى عليمه اذا كان المدعى مجهولا وحكمها وجوب الحواب على الخصم اذاصحت وبترتب على صماوجو باحضارالحصم والمطالبة بالجواب بلاأونع واقامة المنة والمن اذاأنكر فالرجه الله (والمذعى من اذا ترك ترك والمذعى عليه بحلافه) أى لا يترك اذا ترك بل يجبره قد المعرفة الفرق ينه ما وهيمن أهمما ينبني عليه مسائل الدعوى وقداختلفت عبارات المشايخ في حدم فنهاماذ كرهنا وهو حد صحير الكونه عامعاللعدودما نعامن دخول غيره فيم وقيل المذعى من لايستمق الاجمعة كالخارج والمذعى عليهمن يستحق بقوله من غيرجه كصاحب اليد وقيل المدعى من يلتمس غبرالطاهر والمدعى عليه من يقسك بالظاهر وقيل المدعى من يشمل كلامه على الاثبات فلا يصير خصما بالمنكام ف النق فأناخار جاوقال اذى المدهدا الشيءليس اكلا يكون عصما ومدعياما أبقل هولى والمدعى علمهمن يشتمل كالامهءلي النفي فيكتني بهمنه فأن ذااليدلوقال ليس هذالك كأن خصمها بهذا القدر وقوله هولى فضله فى الكلام غير محتاج اليه وقبل كلمن يشهديا في مدغيره لنفسه فهومدع وكلمن يشهديا في يدنفسه لنفسه فهومنتكر ومذعى عليه وكلمن يشهدعاني يدغيره لغبره فهوشاهد وكلمن يشهدنمافي مدنفسه اغبره فهومة وقال مجدر جهالله في الاصل المدعى عليه هوالمنكرو الآخر هوالمدعى وهذا صحيح غيرأن التمييز بنهما يحتاج الىفقه وحدةذ كاءاذ العبرة للعني دون الصورة فانه قدنو جدالكلام من شخص فىصورةالدعوى وهوانكارفي المعنى كالمودع اذاادعى رة الوديعة فانهمذع الرقصورة وهومنكر الوحوب معنى فيحافه اله لا يلزمه ردّ ولا ضماله ولا يحلفه على اله ردّ هالان اليين تدون على النفي ليتعقق الأنكار لانه يذكرالوجو بعليه والاصل راءة الذمة فكان القولله ولاردعلي هذا المدين اذاادى فضاء الدين أولم راءالطالب فان القول الطالب معانه يدعى شغل ذمته والمدين البراءة لانانقول أاتفقاعلي وحوب الدين صارالشغل هوالاصل والمدين مدعواه الايفاءأوالا يرامصارمدعيا خلاف الاصل والطالب ينكر فكان القولله أونقول ان المودع أمين فمكون القول قوله في وضع الامانة موضعها كافي القاضي وأمينه وكالمطلقة اذاادعت انقضاء العدةأو بقاءها قال رجه الله (ولاتصم الدعوى حتى يذكر شيأعلم جنسه وقدره) لان فائدته االالزام بواسطة الاشهاد ولا يتعقق الاشهاد ولا الالزام في المجهول فلا يصم ولا يجب الوابعلى الخصم فاذاس حنسها ونوعها وقدرها وصفتها وسب وجوبها صحت الدعوى فيترتب عليها أحكامهامن وجوب الاحضار والمضور والمطالمة بالحواب ووجوب الحواب والممن وا عامة المندة ولزوم احضارالشي المدعى انام يكن ديناولا بتعلق بالدعوى المجهولة شئ من ذلا لفسادها واغاوجب اذا صحت لقوله تعالى واذادعوا الى الله ورسوله لحكم سنهم اذافريق منهم معرضوب ألحق الوعيد عن امتنع عناطفور بعدماطول به فدل ذلك على أن الحضور مستحق عليه فال رجه الله (فأن كان عينافيد

عقارا أومنقولافان كان منقولافلا مخلوا ما أن كان فاعا أوعالكا فان ادى منقولا فاعافان أمكن أحضاره مجلس الحكم فالقاضى لايسمع دعوى المدى ولاشهادة نهوده الابعدا حضار ماوقع فيه بشيراله المدى والشهود الشركة بين المدى وغيره فالشمس الاعة السرخسى ومن المنقولات مالاعكن احضاره عند القاضى كالصيرة من الطعام والقطيع من الغنم فالقاضى بالخياران شاء حضر ذلك الموضع لو تيسرله ذلك وان كان لا يتهدأ الماضور وكان مأذ ونا بالاستفلاف بعث خلمفته الى ذلك الموضع وهو نظير ما إذا كان القاضى في داره ووقعت الدعوى في جلولا سع باب داره فنه يخرج الى باب داره أو يأمن نائبه حتى مخرج ليشيرا المه الشهود محضر ته وفي القدورى

اذا كان المدعى شب أيتعذر زة له كالرسى فالحاكم بالخياران شاءحضروان شاء بعث المينا كذاذكره في الذخيرة وذكره القاضى الامام ظهير الدين وهدذااغابسة قيماذا كان العين المدعى في المصرأ مااذا كان خارج المصركيف يقضى القياضي به والمصر شرط لحواز القضاء في ظاهر الروامة لكن الطريق فيمه أن ببعث واحدامن أعوانه حتى يسمع الدعوى والبينة ويقضى ثم بعد ذلك عضى قضاءه اه (قوله وكذافى الشَّمادة والاستحلاف) بعني أذاشه دالشمود على العين المدعاة أواستحلف المدع عليه على العين المدعاة كلف احضارها اه عاية وكتب مانصه قال الاتفاني ويتعلق بالدعوى أيضاو حوب احضارالعين المدعان مجلس القاضي على المدعى عليه اذا كانت ستقولة فاغة فيده حتى يشم المدعى أوالشهود الهاأو يشيرالها المدعى عليه عند الاستحلاف اله (قوله ذكر قيمتها) أى ذكر المدعى قيمتها حتى تصير الدعوى يوقوعهاعلى معنوم لانعين الدعاة تعذره شاهدتها ولاعكن معرفتها بالوصف فاشترط بيان ألقيمة لانهاشي تعرف العين الهالكة يه إله (قوله لان غير المقدر) أى المقدر بالكيل أو الوزن اله (قوله بشترط مع ذلك) أى مع بيان قيمها اله (قوله ذكر الذكورة) و بعضهم لم يسترط ذلك اه (قوله فلو كاف بيان القيمة لتضرر به) قال الكاك وفي الجني قال الاسبجابي في مسئلة سرقة المقرة لواختلفا في لوما تقيل الشهادة عند مُ وخلافالهماوه في دالسطة تدل على أن احضار المنقول ليس بشرط الشهادة والدعوى افلوشرط الاحضرت والاوقع الاختلاف عندالمشاهدة ثم قال والناس عنها غافلون اه (فواه في المتنوان ادعى عقارا الخ) د كرهنا فصولا ثلاثة الاول تحديد العقار وهو سانحدوده والثاني ذكرالدى أد المدى في مدالمدى علمه والثالث ذكرالمدى أنه يطالب المدى علمه بالمدعى أماالفصل الاول فنقول اغاشرط التحديدلان الدعوى لاتصعرف المهول والعقارلا يعلم الابالتحديد فاشترط التعديد حتى تقع الشهادة على معداوم قال ف شرح الاقطع لووقعت الدعوى في غدير (٣٩٣) عدود لم تصح حتى يحضر الحاكم عند الارض فيسمع الدعوى على عينها ويشير

المدى علمه كلف احضاره المسراله الاعوى وكذافي الشهادة والاستعلاف )لان الاعلام بأقصى ماعكن شرط وذلا بالاشارة بعدالاحضارقه اعكن احضاره من المنقول وان أمعكن كالرسي حضره الماكم أو بعث أمينه قال رجه (وان تعذر في كرقيمة) أى ان تعذر احضار المنقولات بأن كانت هالكة أوغا بهذ كرقمتها لانغسرالقدر لاعكن ضسيطه بالوصف ويمكن بالقمة فوحب المصيراليها الانهاهى المدعاة في هذه الحالة اصرورتها ديناف الذمة وقال أبواللمث يشترط مع ذلك في الحيوان د كرالذ كورة والانوثة وان لم يمين القيمة فقال غصب منى عينا كذا ولاأدرى أنه هالك أوقاع ولاأدرى كم كانت قعتسه قال في الكافي ذكرف عامة الكتب اله يسمع دعواء لان الانسان رعالا يعرف قعة ماله فاوكاف بسان القيمة لتضرربه وعزامالى القاضى فرالدين والى صاحب الذخريرة واذاسقط بيان القمدة عن وأقصى مايكن هذا وهو المدعى سقط عن الشهود أيضا بل أولى لائم م أبعد عن مارسته قال رجه الله (وان ادعى عقاراد كر أنبين أولاالاسم العام الحدوده) لانه تعد ذرتعر بف م بالاشارة لتعذر نقله الى مجلس الحكم فتعين التعديد اذا لعقار يعرف به

الشمودالمابالشمادة فال فىشرح أدب القاضي محب على المدعى وعسلى الشهود الاعلام بأقصى مأعكن وأقصى مأعكن في الدار الملدة ثم المحلة التي فيها الدارفي تلاث الملذة غيين حدود الدار لانالتعريف أقصى ماعكن وهو البلدة ثم يبن ماهو

الاخص منه وهوالمحلة ثم يعرف عماهوأ خص من المحلة وهوا لحدودا لاربعة ليحصل الشعر بف والاعلام بأقصى ماعكن فاذا فعل ذلك وشهد الشهود على ذلك كاه قبل القاضي وقضى به وقال الاستروشي في الفصل الثامن من فصوله ذكر الشيخ الامام الفقيه الحاكم أبونصر أحدد ب مجد السمر فندى في شروطه اذا وقعت الدعوى في العقار لا بدمن ذكر البلدة التي فيها الدارثم من ذكر الحلة ثممن د كوالسكة فسيدأ الكانبيد كوالكورة غميذ كوالحلة اختسادالقول معدن الحسسن فان المذهب عنده أن يبدأ مالاعم غرينزل من الاعمالي الاخص وقال أبوز يدالبغدادى يبدأ بالاخص عربالاعم فيقول دارفي سكة كذاف محلة كذاف كورة كذاوقا سمعلى النسب حيث يقول فلان ثميقول اسفلان غيذ كرالجد فسدأى اهوأقرب ثم يترقى الى ماهوالابعد لكن ما قاله محدين الحسن أحسن لان العام يعرف بالخاص ولابعرف الخاص بالعام وفصل النسب عق عليه لان الاعمان معفان حعفرا في الدنيا كثير فان عرف والاترق الى الأخص فيقول ابن محمدوهذا أخص فانعرف و إلا ترقى الى الجدالي هنالفظ الفصول وقال في هذا الفصل أيضا في موضع آخروذ كرفي الذخيرة اذا ادعى محدودا في موضع كذاو بين الحدود ولم بين أن المحدود ماه وكرم أو أرض أوداروشهد الشهود كذلك هل تسمع وهل تصم الدعوى والشهادة حكى فتوىشمس الائمة السرخسي أنه لاتصم الدعوى والشهاءة وحكى فتوىشمس الاسلام الاوزجندي أن المدعى اذابين المصروالحلة والموضعوا لحدودتهم الدعوى ولايوجب ترك بيان الحدودجهالة فىالمدعى وكان ظهيرالدين المرغيناني يكتب فيجواب الفتوى لوسمع قاض هذه الدعوى تجوز وقيلذ كرالمصروالقر ية والمحلفليس بلازم وذكررشب دالدين أفه لابدأن يكنب باى قرية وباى موضع الترتفع الجهالة الى هذالفظ الفصول أه اتفاني وكتب على قوله عقار امانصه عالى الاتقانى المقار بالفتح الارص والضياع والنغل

ومنه قولهم ماله دار ولاعقاركذا في الصحاح وقسل العقاراسم العرصة المبنية والضيعة اسم العرصة لاغسير اه (قوله في المتنواته بطالبه به) بعنى اذا مشهوراً يكثن بذكره كأي حنيفة وهجدين الحسن وابن أبي ايلى وأبي حفص الكبير المجاري اه (قوله في المتنواته بطالبه به) بعنى اذا كان المدى دينا لاعينا الاعتمالات من في المسارة المي المحادة في المعارفي المحادة المحادة

التركة وقال كل التركة في د ه\_ذا يحلف وحدد، مالله ماوصل المهشي من التركة ولالعدارأن له ديناعني أبيه وقسل محلف عسن على الوصول على البتات وعلى الدين على العلوية قال عامة المشايخ وأجعواأن للدعي وددا فامة المنة محلف أنه مااستوفاه ولاأترأه وانلم بدعائلهم ولايعلمفسه خلاف اء قال الوثواليي فيأواخرالفصل الخامس من كال الدعوى رحل ادعى دسافي التركة وأقام السنة فانالقامي يعلقه باللهمااستوفيته ولاشيأ منه وهدالس في هدا الموضع حاصمة بلف كل موضع پدعی حقا فی الترکة وأثبته بالسنة فالمحلف

قال رجه الله (وكفت اللائة) أى كني ذكر اللائه من الحدود وقال زفر رجه الله لا يكني ولابدس ذكر المدودالاربعة لانالتعريف لم يتمنذ كرااثلاثة كالابتمنذ كرالاثنين ولناأن للا كثر حكم المكل بخلاف مااذاغلط في الراء \_ قلائه يختلف به المدعى ولا كذلك تركها ونظيره اذا ادّى شراءشيّ بثن منقودفان الشهادة تقمل وانسكتواءن سانحنس الثمن ولوذكر واذلك واختلفوافيه لم تقبل وكايشترط ذكرالد فى الدعوى يشترط فى الشهادة أيضالانه بما يصرم علوماللقاضي قال رجه الله (وأسما أصحابها) أى ذكر أسماءأ صاب الحدود لان التعريف يحصل ذاك وذكر أنسابهم لمقمز واعن غيرهم قالرجه الله (ولابد من ذكرا لجدّان لم يكن مشهور ) أى لايدمن ذكر حدّ كل واحد من أصحاب الحدودان لم يكن الرحل مشهورا بنالناس وهذاعندأني حنيفة رجهالله لانتمام التعريف يحصل بهفي الصيير من مذهبه وفد ذكرنامغيرم ، وان كان الرجل مشهور ايكمني بذكره لحصول المقصودية قال رجه الله (وأنه في مده) أي وذكرأن العقارفي بدهلان المدى علمه لامكون خصم الااذا كان العقار في بده فلا بدمن اساله قال رحه الله (ولاشت المدفى العقار بتصادقهما بل سنة أوعلم القاضي مخلاف المنقول) أى لا تست المدفيه بتصادق المدعى والمدعى علمه أن العقار في مدالمدعى علىه لان المدفيه غسرم شاهدة ولعله في مدغيرهما تواضعافه لكون أهماذريعة الى أخذه بحكم الحاكم فلالدمن اقامة السنة فيه أوعلم القاضي لتنتفي تهمة المواضعة بخلاف المنقول لان المدفيه معاينة فلاحاجة الى اشتراط الزيادة قال رجه الله (وأنه يطالمه به) أىذكرالقاض انه بطالبه بالشئ المذعى لان القاضى لا يعلم الذاذكر حقه عنده فيذكره أنه طالب شبين له فلا بدمن السنده عليه لانه لو لم ينص على الطلب خسب القياضي انه اغياذ كرله على سعيل الحكامة فعر مل ذلك الوهم بالنص على الطلب ولان القاضي لا يحب علمه أن يحسه لاحمال ماذ كر باالا اذاطاب لانه نصباقطع الخضومات لالانشائها فادابين طلمه أجامه والافلالاحتمال أن مكون عنده مرهن أووديعة أأواجارة وتحوذاك فلامز ول الاحتمال مدون طلبه ولهدا قالوا يجب في المنقول أن يقول هو في مده بغدم حق قال رجمالله (وأن كان ديناذ كروصفه وأنه بطالبه به) لماذ كرناولا بدمن سانه على وجه لا يبقى

من غيرخصم أنه مااستوفى حقه وهومثل حقوق الله تعالى من غيردعوى أه قال الامام الناصعى رجه الله فى أدب القضاء ماملات وعليه إدى على ممت شيأ وأقام الدينة على وارث واحد أوعلى الوصى فذلك ما ترعل جيبع الورقة لان أحد الورثة خصم فيما يجب للمت وعليه بدليل انه لوأقام الدينة على رجل المت قبله دين فانه يقبل ويقضى بجميع الدين ويدليل أن الأعيب فهذه بنية أقامها خصم فوجب المستعقبات بنيته فى ذلك وكذلك الوصى لان الوصى خصم عن المت بدليل أنه يغاص عنه و برد بالعيب فهذه بنية أقامها خصم فوجب أن تقبل وان أقام الدينة على غريم أوموصى له لم يقضيها ولا يكون الملصم عن المت الاوارث الأووصي الان الغريم ليس بخصم عن المت الموارث الورث أو وصيالان الغريم ليس بخصم عن المت الموارث أنه لا برديا العيب فاذا لم يكن خصم افهذه بينة أقمت من غيرخصم فلا تقبل واذا كان الورثة صغارا نصب الهم وصياويجوزا ثبات ملك المن عليه المال المناف القاضى النه ما قبض ولا يه الوصى والوصى أن يقيم غيره مقامه كذاك القاضى أن نصب لهم وصيا كذاك فع المال الخريم استحلفه القاضى بالله ما قبض ولا من المناف ولا شيئه من ولان بن فلان ولامن أحداداه المه ولا قبل فالض بأمن ولا أبراً ومنه ولا عن شيئ منه ولا حط هذا المال الذي ثبت له ولا شيئه من فلان بن فلان ولامن أحداداه المه ولا قبل فالض بأمن ولا أبراً ومنه ولا عن شيئ منه ولا حط

عنده من ذلك شدياً ولا احتال به ولا بشئ منه على أحدولا أحال بذلك ولا بشئ منه على فلان الميت ولا ارتهن بذلك ولا بشئ منه على فلان الميت فاذا حلف دفع اليه المال لان الحلف يجب لتسليم المال فوجب أن يستحافهم وكذلك السبيل فيما يدى في يدالميت من ضميعة أوعقار اه قال قاضيفان آخركاب (٤٩٤) الوصية قال أصحابنا ان الرجل اذا ادى دينا على الميت وأثبته بالبينة فان القاضي

فمه خفاء وكذا في النهادة وقد سناه من قسل قال رجه الله (فان صحت الدعوى سأل المدعى علمه عنها) أتى عن الدعوى استكشف له وجه القضاءان ثبت حقه لان القضاء بالبينة يخالف القضاء بالاقرار وهدا الانالاقراريجة ملزمة مفسه ولايحتاج فمهالى القضاء واطلاف اسم القضاء فيه مجازوا تماهوأ مرما الروح عالزمه والاقرار بخلاف البينة فانها است بحدة الااذاا تصل ما القضاء فيسقط احتمال الحددب المالقضاء في حق العمل فيصدر حجة يحب العمل به كسائر الحجيج الشرعسة قال رجه الله (فان أفرأ وأنكر فرهن المدعى فضى علمه ) لو حود الحِقالمارمة القضاء فالرجه الله (والاحلف بطلبه) أى وان لم يكن للدعى سنة حلف المدعى عليه اذاطلب المدعى عينه لانه عليه الصلاة والسلام قال الدعى الله منه قال الافقال علمه الصلاة والسلام لل عينه فقال علف ولايمالي فقال عليه الصلاة والسلام ليس لا الاهذا شاهدالة أوعينه فصارالمن حقاله لاضافته المه بلام الملك واغماصار حقاله لان المنكر قصدا تواعحقه على زعه بالانكار فكنه أأشارع من الواء نفسه بالمين الكاذبة وهي الموسان كان كاذبا كايزعم وهو أعظم من الواعلال والا يحصل العالف الثوابيذ كرأسم الله تعالى وهو صادق على وجده الثعظيم قال رجه ألله (ولا تردّين على مدّع) لقوله علمه الصلاة والسلام لوأعطى الناس دعواهم لادعى السدماء رجال وأموالهم لكن المن على المدعى علمه رؤاه مساروأ حسد جعل جنس المن على المنكر لان الالف واللام للاستغراق وايس وراءمشئ آخرحتي يكون على المدعى وتظرم قوله عليه الصلاة والسلام الائمة من قريش ولقوله عليه الصلاة والسلام المينة على المدعى والمن على من أنكرقهم منهمه اوالقسمة تذافى الشركة وفسه الالف واللام أيضا تدل على ما تقدم فيفيد استغراق البينة والمن واهذا لا تقبل سنةذى البدولا بقال انمايص الاستدلال بهذا الحديث على مأذكرة أن لوكان المتكر هوا الدعى عليه والخارج هو المدعى وليس كذاك بل كل واحدمنهمامة عومنكرلانه يقول هولى ويقول لصاحبه هوليس اللا نانقول المعتمر فيمه المقصود ومقصود الحارج اثبات الملك لنفسه والنفي يدخل ضمنا وسعاوم قصودذي البدنفيه واهذا يقول الحارج أؤل ماينطق هولى ويقول دواليد ليس الكفالاؤل هوا العتروسمي كل واحدمتهما بأؤل ما يصدر منه ما اعتبار المقصدى دون الضافى وقال الشافعي رجمه الله اذالم يكن الذعى بنة يحلف المدعى عليه فاذا الكل تردالمن على المدعى فان حلف قضى له وان الكل لا يقضى له لان الظاهر صارشاهدا للدى بكوله فتعتبر عينه كالمدى عليه لماكان الظاهر شاهداله اعتبر عينه وقال أيضااذا أقام المدعى شاهداواحداوعزعن الاخر يحلف المدعى ويقضى لهلاروى أنهعليه الصلاة والسلام قضى بشاهد ويمين ويروى أنه عليه الصلاة والسسلام قضى بالهين مع الشاهد ولناماً روينا ومار واهضعيف ردّه يحيى بن معنن فلا بعدارض مارو ساولانه يرويه ربيعة عن سهدل بن أى مدالح وأنكره سهدل فلا يبق حق بعد ماأنكرهالراوى فضلاأن يكون معارضا الشاهبر ولانه محتمل أن يكون معناه قضى نارة بشاهديعني بجنسه وتارة بمين فلادلالة فسمعلى الجمع ينهم أوهد ذاكا يقال ركب زيدالفرس والبغل والمرادعلي التعاقب ولننسلم الهيقنضي ألجع فليس فيه دلالة على أنه عين المدعى بل محوزاً ن يكون المراديه عين المدعى علسه ونحن نقول به لان الشاهد الواحد لا يعتبر فوحوده كعدمه فيرجيع الى عين المنكر علا بالشاهير قال رجه الله (ولا سنة لذى المدفى المائ المطلق و منة الله المحق) أى لا تقبل منة ذى المدفى المائ

محانبه باللهمااستوفيتمنه شيأ ولاأرأنه يحلفه على هذاالوحمه نظرالامت والوارث الصغىر وكل من عجز عن النظر بنفسه لنفسه اه فقوله نظرا للمت الخ يفد أنالفلف واحب والله الموفق اه (قوله والا محصل العالف النواس) سيأتى عند قوله في التن ولابستملف في نكاح الخ أنالمن الصادقة فيهاالثواب اه (قوله وقال أيضا اذا أقام المدعى الخ فالالاتقاني وعندالشأفعي يقضي بيين المدعى في موضعين وهو مذهب مالك وأحدوأهل الجازجيعاأحدهمااذا أبى المدعى علمه عن الحلف محلف المدعى فانحاف بقضى علمه عاادعي وان أبىءن المنازعة والثانى اذا أقام المدعى شاهداواحدا ولم مكن له شاهدا مروحلف قضى له وعند نالا يقضى بين المدعى أصلافني الفصل الاول يقضى ينكول المدعى عليه وفي الفصل الثاني يحلف المدعى عليه فان ذكل يقضىبه اه (قوله في المن ولا ينة لذى السدق الملك المطلق) أراد بالمال المطلق

أن يدى المالك من غيران يدى السب بان يقول هذا ملكى ولم يقل هذا ملكى بسب الشراء أوالارث أو نحوذ لل وهذا المطلق لان المطلق لان المطلق ما معرض الذات دون الصفات لا بالنفى ولا بالاثمات وجسه قول الشافعي أن الخارج وذا المدتساويا في المينة وانفر ددواليد بالدفكان أولى اه انقاني وكتب ما نصة قال الاتقاني ثم يستوى الجواب بين أن يكون الخارج مسلما أودم ما أومستا منا أوعبدا أوسوا أوام أن أورجلا والمدى والمين على من أنكر اه أوام أن أورجلا والمدى والمين على من أنكر اه

(قوله وإن اقاما بنة فبينة الخمارج أولى) قال شيخ الاسلام خواهرزاده في مبسوطه وقال زفروالشافعي بأن بنة ذى المدأولى وقول مالك كفول الشافعي كذافي التفريع وقول أحدبن مجدبن حنسل كقولنا كذافي (٢٩٥) الخرق اه أنقاني (قوله لان البد

لاتدل على عده الاشساء) أى كالاندل المدعلي النتاخ فكانت سنة ذى المد أولى لانهاقامت على غرمادلت عليه البد فترجحت بالبدد اه اتقاني (قوله في ألمنن وفضى إدان ذكل قال الامام علاء الدين العالم في طريقة الخلاف قال علماؤنارضي الله عنهم النكول هية بقضيها فياب الاموال اه (قوله و محوران تكون اللامفقوله وقضياءعني الضمر السارز في قوله له والضمرالمستترفى قوله نكل واحعن الدعىعلمه وعلى الاول قضمراة راحع للدعى وضمير نكل راجع للدى علمه اه (قوله أولاحل التورع عن المن) قال الاتقانى ولان النكولعن المين يحتمل التورعءن المهن الصادقة والمرزعن المن الفاحرة والتروى لاشتماه الامروالمحقل لايصلحة اه (قول كافعــل عممان رضي الله عنه ) أي حين ادىعاله المقداد مالاعند عررضي الله عنهم أجعين اه فوله ولنا حاع العمالة رضى الله عنهم) قال الاتفاني ولنااحاع الصابة على القضا بالنكول فانشيخ الاسلام أمابكرالمدعو

المطلق وان أقاما بينة فمينة الخارج أولى وقال الشافعي رجه الله بينة ذي المدأولي من بينة الله المارج لتأكدها بالسدف اركااذاأ فاما السنة على النتاج أوعلى نكاح امرأة والمرأة في مدأ حدهما فانه بكون أولى ولواتعياأمة وادعى كلواحد منهماانم اأمته درهاأ وأعتقهاأ واستوادها وأقاما سنة كأن سنة صاحب البدأولى واناأن البينات شرعت الاسات لانهاوان كانت فى الحقيقة مبينة مظهرة أكنها أخذت حكم الأنبات لماأنالاعلم لنابه اذالاحكام تئدت بأسب أجافصارت كالعلل الشرعية فأنهاأمارات فيحق الشارع وفحقنالها حكم الاثمات واهذاوجب الضمان على الشهود عندالرجوع لان الحكم محال الحسمادتهم الجاياواذا كانكذلك كان بينته أكثرا ثبا تالانه بسنته يستحق على ذى المدالملك الثابت بظاهر مده ودوالمدلا يستحق على الخارج ببينته شمألانه لامال الخارج قسل القضاء توجه مّا وفدرماأ شنته سنة صاحب البدكان البتايطاه رمده الاترى أنسن رأى شيأفي دانسان جازله أن يشهد بأنهاه واذا نازعه أحدفي الملك بغير منة دفع القاضي عنه ولم تثنت سنته شسأ لم تكن وأما منة اللهارج فانها أشقت شمألم مكن عابناله فكانت أولى اذالسنات الاشات يخلاف مسئلة النتاج فان سنةصاحب المدفية متضمنة الدفع بينة الخارج لانم انقوم على أوَّلْه قالماكُ وأوَّلْية الماكُ لاتنبت الالاحدة\_مافاذا وَدُّرنا أَسوتُها اصاحب البدككانت بينته متضمنة دفع بينة الخارج فوجد التعارض بين السنتين فترجحت بينة صاحب الدراليدوف الملائ المطلق لمبوجد التعارض لان منة الخارج لم تثبت الملك قبل القضاء حتى تعارضها سنة ذى المديالدفع والترجيح انمايكون عند دالتعارض ومتصور فسه أيضاأن يثبت المائم ماعلى التعاقب فليكن في بينته ما مدفع منة الخارج فلا تقبل و بخلاف التدبير والاعتاق والاستبلاد لان السدلاندل على هدنه الاشسياء فكأن كل واحدمن السنتين مثبتافنعارضتافترج ينتقصاحب البدياليدو بخلاف دعوى النكاح لانهادعوى سدب الملك أيضافصارت كالنتاح في جسع ماذكرنا وكالدمنافي دعوى الملك المطلق لافى الملك بسبب لان فيسه ذا السدأولى بالاتفاق اذا كان سببالا تكرر في الملك على ما يحى وسائه فىموضعه ولايقال أنم مالولميذ كراسب الملك بأنادعى كلواحدمم ماأنها مرأته ولميذكر السب كان الحكم كذلك فيطل ماذكرتم لانانقول السب فيسمه متعبن اذلاطريق لهددا الملك الابه فيكون دعوى الملك فيهدعوى للسدب ألأترى أنهر مالوا ختلفافي ولامشخص وأفاما البينة كانت بينة ذى البد أولى لتعن سدبه وهو العنق في ملكه ولا كذلك ما نحن فسه ولان الخيارج هوالمدعي والبينة بنة المذعى بالنص على ما مناوجهه من الاستثغراق فلاتقيل منة ذى المدمالم يكن مدعيها بدعوى السبب والرجمة الله (وقضى له ان نكل مرة يلاأحلف أوسكتُ أى قضى للدَّى ان نكل المدَّى عليه مرة صريحا بقوله لاأحلف أودلالة يسكونه ويحوزأن تكون اللام فى قوله وقضى له يمعنى على أى قضى على المدعى علمه واللام تأتى ععنى على قال الله تعالى ان أحسنتم أحسنتم لا تفسكم وان أسأتم فلها أى فعلما وقال الشافعي رجمه الله لايقضى بنجيكوله بلترد المين على المدعى ادائكل المدعى علمه فان حلف بقضى له بالمال وان تكل انقطعت المنازعية منهما لماروى عن على رضى الله تعمالى عنده انه حلف المدعى بعد تكول المدعى عليمه ولان المن أعماو حيث في الابتداء على المسكر لكون الطاهر يشهدله فاذانكل هوكان الظاهر شاهد اللدى فحلف ولان النكول محمل محمل أن يكون لاحل اشتباه الحال أولاحل التورع عن المن الكاذبة أولاحل الترفع عن الصادقة كافعل عشان رضي الله تعالى عشه فانه نكلعن الممن وقال أخاف أن وافقه قضا فيقال انعمان حلف كاذبا فلا بكون عمم الاحمال فلايقضيبه ولنااجاع العماية رضى الله تعالى عنهم أجعين وروى عن على أيضاأنه وافق اجماعهم

مخواهرزاده قال في مبسوطه روى عن عروعة مان وعلى وعبدالله بن عروابن عباس وأبي موسى الاشعرى رضى الله عنه مهانهم قضوا بالنكول روى ذلك عنهم بألفاظ مختلفة ولم يروعن أقرانهم خلاف ذلك فل محل الاجاع أه (قوله ولان النكول الخ) قال الانقافي ولان النكول وهوالامتناع عن المين حمل فلاعلى مذهب أبي حنيفة أو اقراراعلى مذهب صاحبه فلولاذات حلف المدعى عليه علا والواحب عليه وحيث لم يقدم على المين دل أنه بذل الحق أو أقر فاذا بذل آو أقر وحب على القاضى الحيكم بذلك فكذاك اذا فكل ولا يقال كيف يعتبر النكول انرا وتكرار النكول شرط دون الافرار لا نا نقول لا يعتبر التكرار في الشكول دون الافرار مع على ماذكر محد في الاستحقاق كالمينة مع الافرار ولا يقال بقبل الرجوع عن النكول دون الافرار لا نا نقول يقبل الرجوع عن الافرار أيضا في الحدود الواجه فله تعالى فا مه اذا أقر شرك محمد في المحدود الواجمة فله تعالى فا مه اذا أقر شرك محمد عنه لا يصد من المناف و المقد في والقصاص فان الرجوع عنه لا يصد في المناف و المن

افانهروى عن شريح أن المنكر طلب منه ردّاله بن على المدعى فقيال لبس للن اليه سبيل وقضى بالنكول بين يدى على رضى الله عند مفقال له على رضى الله تعالى عنه قالون ومعناها الرومية أصمت وروى عن غررضى الله تعالى عنه أن احر أة ادعت عنده على زوجها أنه قال لها حبلات على غاربك فلف عرالزوج بالقه ماأردت طلاقا فنكل فقضي عليه بالفرقة وكذاروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه سما وهومذها الماوسي الاسعرى ولان المكول دلعلى كونه باذلا أومقر ااذلولاذلك لأقدم على المهن أداءللواحب ودفعا الضررعن نفسه فترحت هذه الجهة على غسرها من الترفع والتورع والاستماه لان الظاهرأنه بأتى بالواحب فلا يترفع عن الصادقة والظاهر من حال المسلم أنه لا مكذب فلا مكون فكواه تورعا عن الكادية ظاهرا باعتبار حاله ولو كان لاشتباه الحال لاستمهل حتى منكشف له الحال فتعين أن يكون لاحل السذل ولاوجه لرد المهن على المدعى لمارو ينامن أن المهن على المنكر قال رحمالله (وعرض المن الا الديا) أى عرض القياضي المين على المدعى عليه ثلاث من التوهوم مصي يقول أه في كل مرة انى أعرض علم لا المن فان حلفت والاقضن علمك عادعاه إعلاماله الحكم لانهموضع خفاء لاختلاف العلاء فسه لان الشافع رجه الله لاراه فاذا كرعليه الانذار والعرض ولم يحلف حكم علسه اذاء المأنه لا آفة بهمن طرش وخرس وعن أبي يوسف ومجدرجه ماالله أمالى أن التكرار متمسى لوقضى القاضى بالنكول مرة لاينفذوالصير أنه ينفذ والعرص تلاثامستم وهونظ برامهال المرتد اللاثة أيام فانه مستحب فكذاه فامالغة في الانذار ولابدأن بكون المكول في مجلس القاضي لان المعتبر عمن قاطع للغصومة ولامعتبر بالممن عند غيره في حق الخصومة فلا بعتبر وهل بشترط القضاء على فورالنكو لفيه اختلاف ثماذا حلف للدعى عليه فالمدعى على دعوا مولا يبطل حقه بمنه الأأنه السراهأن يحاصمه مالم يقم المدنة على وفق دعواه فان وحد سنة أفامها علمه وقضى لعبراو يعض القضاة من السلف كانوالا يسمعون البينة بعدا لحلف ويقولون بترجح جانب صدقه بالمين فلا تقبل سنة المدعى بعدداك كابترج حانب صدق المدعى بالمنتقحتي لايعتبر عين المنكرمعها وهدذا القول مهتعور غسر مأخوذبه وليس بشئ أصلالان عررضي الله تعالى عنه قبل البينة من المدعى بعد عين المنكر وكأن شريح رجمه الله بقول المن الفاح وأحق أن تردمن البينة العادلة وهل يطهرك أبالمنكر بالهامة البينة والصواب أنه لانظهر كذبه حتى لايعاف عقو بهشاه دالزورولا معنت في عينه ان كان لفلان على فلان ألف فادعى عليه فأنكر فلف ثما قام المدعى المينة انله علمه ألفا وقمل عند دأى بوسف يظهر كذبه وعند دعد لانظهر وفي النهاية لواصطلحاعلي أن المدعى لوحلف فالمدى عليه صامن لل ال وحلف فالصلح إباطل ولاشي على المدعى عليه قال رحه الله (ولايستعلف في نكاح ورجعة وفي واستبلادورق ونسب

المعلقحق العبد اله (قوله بادلا) أيحق المدعى عند أبي حشفة اه (قوله أومقرا) أى محق المدعى عندهما اه (قوله لمارويشامن أن المنعلى المسكر) بماته أن النبي صلى الله عليه وسلم حعلاامين على المسكراقدم العهد في قال بردها على المدعى كانذاك منهردا طركم الحديث وهوفاسد اه انقانی (قوله حکمعلمه اذاء إلخ) اعلمات الروايات اختلفت فمالذاسكت المدعى علمه العدعرض المن علمه ولم يقل أحلف فقال بعض أصحانا اذا سكت سأل القاضيء فيهدا بهخرس أوطرشفان فالوالاحعله ناكاروفضيعلمه ومنهمم من قال محس حق بحد والاول هوالعميم كذا في شرح الاقطع والكوس آفة باللسان عنع الكلام أصلا و مقال طرش يطرش طرشا من بابعلم أى صادأ طروشا وهو الاصم اه انقائي

وكتب مانصه قال فى خلاصة الفتاوى فى الفصل السابع من كاب القضاء ما انصه وفى الاقضمة رحل ادعى على آخر ولا ولا مالافلزمه السكوت فل بجب أصلا و فرد من من كاب القضاء ما لافلزمه السكوت فل بجب أصلا و فرد من من كاب القضاء من المعلى به آفة فى لسانه أوسمعه فان أخير واأنه لا آفة به بحضر مجلس الحكم فان سكت ولم يجب ينزل منزلة منكر قال الامام السرخسي هذا قوله ما أما عند أبى وسف فيحدس حتى بحب اله (قوله وعند ما الله المالية وانادى الدين ان ادعاه من غيرسبب قلف ثم أقام سنة يظهر كذبه وان ادى الدين السبب وسلف ثم قام المدى سنة على السبب لا يظهر كذبه لحواز أنه وحد القرض ثم وحد الابراء أوالا يفاء كذا فى الفصول اله (قوله فى المتن ولا يستعلف الى فوله وولا) قال صدر الشريعة اعلى الشريعة اعلى المستعلف وصورتها

ادعى الرجل النكاح وأنكرت المرأة أوبالعكس أوادى الرجل بقد دالطلاق وانفضاه العددة الرحعة في العددة وأنكرت المرأة أو بالعكس أوادى الرجل بعدانقضاء مدة الايلاء النيء فالمدة وأنكرت المرأة (٢٩٧) أو بالعكس أوادي الرحل على محهول

النسب أنهعمده أوواده وأنكرالمجهول أومانعكس أواحتصما فيولاءالعتاقة أوولا الموالاة على هـ ذا الوحه أوادعت الامةعل مولاها أشاولات متمولدا أوادعاها وقدمات الواد ولايحرى فيهدنه المسألة العكس لانالمولى اذاادي ذلك تصرأم ولدياقراره ولا اعتمار بانكار الامية اه (قوله في المتن وحدّواعان) كااذا ادىء لي آخر أنك قذفتني بالزناوعلمان الحد لايستعلف الاحاع وكدا اذاادعت المرأة على الزوج أنك قدفتني بالزنا وعلمك اللعان اه صدرالشريعة سسأتى عند قوله في المتن ويستحلف السارقال حاشية نافعةهنا فراحعها والله الموفق (قوله قال القياضي الامام فرالدين) الرادية فاضمان كذافي شرحي المجمع وغيرهما اه (قوله يستحلف المنكر في الاشساء السيقة) النسب والاستملادشي وأحدفلذا قال في الاشاء السية الم لكن الشارح يعدقوله في الشرح ومعنى البذل الخ وال بخلاف الاشياء السمعة (قوله ولا يحور بذله )ادالبدل

وولا وحدولعان وقال القياضي الامام فحرالدين) رجه الله تعالى (الفتوى على أنه يستخلف المذكر في الاشياء استة) يعنى في هذه الاشماء التي عده اسوى الحدو العان وهو قولهما والاول قول أبي حنيفة رجه الله لهاما أنهذه حقوق تنبت مع الشمات فيحرى فيها الاستعلاف كالاموال بخلاف المذود واللعان وهذالان فائدة الحلف ظهورا لحق بالنسكول والنكول اقرار لان المن واحب فتركه دليل على أنه باذل أومفرولا عكن أن يجعل باذلالانه يجوزين لا يجوز البذل منه كالمكانب والعبد المأذون له ف النجارة وكذا يحوزفى الدين ولا يجوز مذله وبعب على القاضى أن يقضى بالنكول و يصم ا يحامه فى الذمة المداء ولو كأن ذلالا اصم ولاوجب وكذا يجب القصاص به في ادون النفس و يصم في الشائع في القسم ولو كان فذلالماصيرولاو حب فنعن أن يكون مقرا والاقرار يحرى في هذه الاشماء لكنه اقرار فيه شمه البذل فلا يثبت به ما يسقط بالشبهات كالخدود والعان ألاترى أنها لا ثبت بالشهادة على الشهادة ولا بكاب القاضى الى القاضى ولا بشهادة النسامع الرجال الفيهامن الشبهات وهد ذالان تكواه يدل على أنه كاذب فى الانكار ولولاذاك المانكل لان المين اصادقة فيها المواب فكرا الله تعالى على وحده المعظم وصبانة ماله وعرضه بدقعتهمة الكذبعن نفسمه والعاقل عيل الى مثل همذه والمن الكاذبة فيها علاك النفس فالظاهرأنه أعرض عنها مخافة الهلاك ومخالفة الهواء وشح نفسمه وابشار اللرجوع الى الحواذهو أولى من التمادى على الباطل قال الله تعالى ومن بوق شع نفسة فأولئك فدم المفلحون فيكون اقرارا أضرورة ولانى حنيفة رجه اللهأنه بذل واباحة وهذه الحقوق لايجرى فيهاالبذل والاباحة فلايقضى بها بالنكول كالقصاص في النفس وكالحدود واللعات وفي جاءعلى البذل صيانة عرضه عن المكذب فكان أولى واهد الانحوز الافى مجلس القباضي وقضائه ولو كان افرار الجباز مطلقا بدون القضاء وكذالو كفل رحل رحل عاية وله به فلان فادعى المكفول اله على فلان دينا فاستحلفه فنكل لا يجب على الكفيل شئ ولوكان اقرارا لوجب عليه وكذالوا شترى نصف عبدثم اشترى نصفه الباقي فوحديه عسافها صهه فى النصف الاول فاستعلفه فنكل فقضى عليه بالرد ثم أرادأن برد النصف الآخر يحتاج الى خصومة واستملاف حديداذاأنكر ولوكأن اقرارالما استعلف نانيابل كان بلزمه كله بالنكول الاول ولانسلمأن المنواحية مع اليذل فلا بكون تاركاللواحب بهوه ذالان المين تحب عليه اذاطلب تحليفه لتنتهى به الماصومة ومع البذل لاخصومة ولاطلب فلا تجب واغاجازمن المكاتب والعبدوا اصبى المأذون لهدما لان فمه ضرورة فدخل تحت الاذن في التجارة كأتدخل الضافة اليسيرة والهدية اليسسرة الفسرورة اذلا مالتصارمن ذاك وانماجازف الدين بناءعلى دعوى المدعى ومعنى السذل ترك المنع وترك المنعجائر فالماللان أمرالمال هن يخلاف الاشما السبعة واعماوجب على القماضي أن يقضى بالنكول بحكم الشرع فاأن المدعى كان له الشئ المدعى ظاهرا وأبطله المنكر بالنزاع والشرع أبطل نزاعه الى المن فاذاامتنع المين عادالاصل بحكم الشرع واغماصم المجماية في الذمة المداء بأعلى زعم المدعى انه محتى وأن معنى البيد للرائرا المنع والتن كأن مذلا حقيقة فالمال يحب فيه منى الذمة ابتداء كالحيفالة والحوالة واغماو حب القصاص به فيمادون النفس لان مادون النفس يسال به مسال الاموال فيحوز بذله اذا كان مفيدا ألاترى أنه يجوزله قطع يده المتأكلة للفائدة فكذا يجوز بذله لدنع المين عن نفسه وأي فالدة أعظم منه ولهذا نكل عثمان رضى الله عنه عن العادقة على ما سنافهذا هوالحواب عن قولهم فالمن صيانة ماله وعرضه الى آخره وانعايجوز في مشاع يحتمل القسمة لانه ليس ببذل صريحاوا عاصار

(٣٨ - زيلعي رابع) (قوله ولايي حنيفة أنه) أى الذكول اله (فوله فلايقضي فيها) الذي مخط الشارح فلايقضي بها بالنكول أه (قوله وانماجاز) هـ ذاجوابعن سؤال مقدر تقدير الوكان بذلالم أملكه المكاتب وأخواه لان فسهم عن التبرع وهم لاعلكونه فأجاب عاد كرمن أنه من ضرورة النعارة اه (قوله عن قولهم) كذا بخط الشارح وصوابه عن قولهما اه

(قوله والمولى) لان المولى اولدى الاستيلاديشد افراره ولايلتفت الى انكارها اه (قوله واختار فرالاسلام على البندوى قوله ما لافتوى) قال الكاكروفي ما مع قاضيفان والوافعات والفصول الفتوى على قوله ما اه (قوله على ما خصوره في المختصر هومتن في مدالبندوى واغاذ كالقاضي الامام فرالدين ومراده قاضيفان فائه ذكر ذلك في شرح المامع اه وكتب على قوله المختصر هومتن الكنز اه (قوله فادعى العبد أنه قدر في الخياب في أن يقول العبد في دعواه انه قد أنى ما علق علمه عتقى ولا يقول انه قد زنى كما لا يصبر قاد فامولاه اه (قوله ثم اذالم يحلف المنسكر في النسب الحن قال في الهدامة واغا يستحلف في النسب المحرد عنده ما اذاكان يثبت في قوله أن الاستحلاف عند أي يوسف و يحد في النسب المحرد يدون دعوى حق آخر والكن يشت النسب باقرار المقرف النسب باقرار المقرف النسب المحرد عنده ما أيضا بيانه أن اقرار الرجل يصم يخمسة بالوالدين والواد والزوحة والمولى لانه اقرار عايلامه وليس فيسه تحميل النسب على الغير ولا يصم اقراره بناسواهم و يصم افرار المرافقة والمناولة و مناولات و المولى النه المولد و من سوى هؤلاء لان فيسه تحميل النسب على الغير ولا يصم افراره بناسواهم و يصم افرار المرافقة و المناولة و المنا

الذلاف المعنى على معدى أنه تركمنع وان المدعى بأخد فعقافلا يمنع بالشيوع شمالدعوى في هدده المسائل تتصورمن أحددالحصمن أيهما كان الاالحدواللعان والاستيلادفانه لابتصوران يكون المدعى فيهاالا المقذوف والمولى واختار فرالاسلام على البزدوى قولهماللفتوى على مأذكره في المحتصر واختدارالمتأخرين من مشايخناعلى أن الفاضي ينظر في حال المدعى علسه فان رآه منعندا يحلفه أخدذا بقولهما وانرآه مظاوما لايحلفه أخذا بقول أبى حنيفة رضى الله تعالى عنسه وهونظير مااختاره شمس الائمة في المتوكيدل بالخصومة يغير رضا الخصم ان رأى من الخصم المتعنث وقصد الاضرار بالآخر قبدل الغبررضاه والأفلا وذكر الصدر الشهدرجه الله أن الحدود لا يستحلف فيها بالاجماع الااذا تضمن حقا إبأن علق عنق عبده بالزنا وقال ان زئيت فأنت حرفاتي العبدأنه قدرني ولا بينفله عليه يستحلف المولى احتى اذائكل بت العتق دون الزنا ثماذا لم يحلف المنكرف النسب عنده هل تقبل سنة المدعى ينظرفان كان نسيابشت بالاقرار تقبل بينته وذلك مثل الولدوالوالدوان لم ينتث باقراره لاتقبل بينته متل الجد وواد الوادوا لاعماموا لاخوة وأولادهم لان فيسهجل النسب على الغمير بخلاف دعوى المولى الاعلى أوالاسفل حيث تقبسل وانادعى أنهمعتق حسده وخوذات والفرق ينهسماان النسب لايتبت فيهسم الابواسطة فيكون فيم تحميل على الواسطة أتما الولاء فلايثدت بواسطة بل يجعل في الحكم كأنه هو المعتق ولهذا لاترث النساء الولاء ولوكان بواسطة لثعت لهن وكذا يكون الولاء للكعرولو كان بطريق الارث لما كانله كافى المال وكذالوأعتى عبدا عمات المولى عن ابنين عمات الابنان أحدده ماعن اين واحسد والا خرعن عشرة ممات المعتق فان ماله يقسم سهم على أحدد عشرسهما يجعل كأنهم أعتقوه ولوكان بطريق الارث لكان الدن الواحد النصف والعشرة النصف نصيب أبهم وعندهما يثبت بالنكول اذا

فى الادعاء الاصل في هـذا الساب أن المدعى قدله النسب اذا أنكورهل يستعلف ان كان محمث لوأقر بهلايصيراقرارهعلمه فأنه لايستعلف عندهم جمعا لان المن لانقد فأن فائد المن النكول حى محمل المكول بذلا أواقرارا فمقضى علمه فاذاكان لارقضى علمه لو أقرفانه لايستعلف عندهم جمعا وانكان المدعى قدله محمث لوأقر به لزمه ماأقسريه فاداأنكرهل يستعلف على ذلك فالمسئلة على الاختلاف عندأبي حسفة لايستعلف وعسد أي نوسف ومجديسهاف

فأن حلف برئ عن الدعوى وأن مكل عن اليمين لزمه الدعوى فعلى هذا الاصل يخرج مسائل الباب الى كان كان الفظ خوا عرزاده و قال أدخا ثم جميع ماذكر بالله لاعين في النسب يستحلف بالله ماله في ذلك المال الذي يدعى حق و عنده ما والمنفقة وأنكر المدعى قبله فاله يستحلف عند المن الله عند المن عندا وعدد هم والمنفقة وأنكر المدعى قبله فاله يستحلف النسب والمال جميعا والمنال جميعا والمنال جميعا وهم ذا لان الدعوى وقع في النسب والمنال جميعا والمنال عالمي عند المنال عندا المنال عندا المنال عند المنال المنال المنال المن كان لا يستحلف النسب عندا إلى حنه فه وكان الجواب في عندا المنال ا

(قوقه المن و يستملف السارق النه) هذه من مسائل الجامع الصغير في كاب القضاء وصورتها فيه مجدى يعفق بعن أبي حنيفة رضى القدعن عنه عنه السرقة قال القدورى القدعن قال المعين في حدالا () لوادى على رجل سرقة استحلف في شي من الحدود الفي الزناوالفي السرقة والاالقذف والاسرب الجر ولا السكر الاان طالب المسروق منه بضمان المال استحلفه فان نكل عن البين ضمنه المال ولم يقطعه وذلت الان الدعوى تتضمن أحمر من الضمان والقطع والضمان وسستوفى الذكول فو حب انبات أحدهما واسقاط الا خرواصل ذلك ما قالوافى شروح الجامع الصغيران الاستحلاف شرع النكول والنكول إمار في النكول فو حب انبات أحدهما واسقاط الا خرواصل ذلك ما قالوافى شروح الجامع الصغيران وحماليا الغة والحدود ولان الاستحلاف الاستخراج المقوق على وحماليا الغة والحدود يحتال الارتم افلات كاف الاستخراجها فلا يشرع المين في الافى السرقة الان القصودهو المال في ستحلف فيها و مقضى بالمال عند النكول كا يقضى بها بشمادة و حل واحم أتين في المال دون القطع اه اتفانى (قوله في المتن والو و جافرادعت و مقضى بالمال عند النكول كا يقضى بها بشمادة و حل الطلاق اجماع اه (قوله في المتن فان في كان صف المهر) أى في قولهم جمعا و هذه من المال المعرد كرهافيه في كاب القضاء وذلك لان المقصود من (٩٩٣) هذه الدعوى هو المال وهو قصف المهر و وهذه من المالم على المعرد كرهافيه في كاب القضاء وذلك لان المقصود من (٩٩٣) هذه الدعوى هو المال وهو قصف المهر و وهذه من ما المال المعرد كرهافيه في كاب القضاء وذلك لان المقصود من (٩٩٣) هذه الدعوى هو المال وهو قصف المهر

لاالتزوج والاستحلاف يعدري في المال اه عاية إقوله وكذافىالنكاح اذا ادعت الصداق) يعنى اذا كان مع النكاح دعوى المال يجرى الاستعلاف بالانفاق لانالمقصودهو ألمال ثم بالنكول يثبت المال ولايشت النكاح لان البذل يحرى في الاول دون الثاني اه اتقاني (قوله وكذا يستعلف فالنسب الخ) بعني اذاادعي في النسب حقا آخر سوى النسب كالمسائل المذكورة يستعلف بالاتفاق وان كان لايستعلف عندألى حنيفة ا في دعوى النسب المحرد الم

كان نسب اشت بأفوار مو الافلا قال رجه الله (ويستحلف السارق فان أيحل ضمن ولم يقطع) لان موسح فعله شسكن الضمان وهو يحسمع الشبهة فجعب المكول والقطع وهولا يحسمع الشبهة فلا يحب بالنكول فصار نظيرمااذا ثمت السرقة بشمادة رحل وامرأتين أو بالشهادة على الشهادة أو بكتاب القاضى الحالقاضي فان ضمان المال يحب م ادون الفطع ويقول في الاستحلاف الله ماله عليات هذا المال وعن محدرجه الله ان القاضى وللتعيماد أتريد فان قال أريد القطع قال الدان الحدود لايستعلف فيهافليس للسعيفه فان قال أريدالمال قالله دعدعوى السرقة وادع المال قال رجه الله (والزوج اذاادة عت المرأة طلاقاقبل الوط فان مكل صمن نصف المهر) أي يستعلف الزوج اذاادعت المرأة ذلك وهد ذا بالاجماع لان الاستحلاق يحرى في المال بالاتفاق لاسما إذا كان المقدوده والمال وصكذا فىالنكاح اذا ادعت الصداق أوالنفقة لانه دعوى المال م يتنت المال بكوله ولابثوت النكاح وكذابس خطف في النسب اذا ادعى حقا كالارث والجر والنفقة والعتى بسب الملك وامساع الرجوع فى الهبة فان تكل بت الحق ولايندت السب ان كان نسب الايصم الاقسر ادبه وان كان يصم الافراريه فعلى الخلاف الذى ذكرنا قال رجه الله (وحاحد دالقودفان نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف وفي ادونه يقتص) أي يستحلف ماحد دااقصاص فان نكل في النفس مدس حتى معلف أويقرولا يقتص منه وفيادون النفس يقتص منهوه فاعند أبي حنيفة رجه الله وقالا يحبعلمه الارشفيهمالان النكول اقرارفه شهة عندهما لان في امتناعه عن المين احتمالا يحتمل لاجل الترفع على ما بينافلا تحب به العقوية كالحدود فإذاا متنع وجوب القصاص يجب علي ما الأرش بخلاف ما اذا أقام على ذلك رجلاوا مرأ تمن حيث لا يقضى فيه بشئ وكذابالشهادة على الشهادة فيه لا يقضى بشئ لان

انقانى (فوله كالارث) بان ادى على شخص أنه أخوه لا سه وإن أ ماهمامات وترك مالا في مدا لدى عليه فاله بسته لف على النسب بالا تفاق فان حلف برئ وان شكل بقضى بالمال دون النسب اله (قوله والخوال في النسب اله (قوله والخفة) أى قصر بدا للذه في وهوزمن انه أخوا لمدى عليه فاورت كل شبت الهاجي نقل الصي الى خرها ولا شبت النسب اله (قوله والنفقة) أى الذا قال المدى وهوزمن انه أخوا لمدى عليه فاقرض لى النفقة وأنكر المدى عليه أن يكون هذا أحام فانه يستحلف على النسب فان حلف برئ وان ذكل بقضى بالنفقة دون النسب اله (قوله وامتناع الرجوع في الهبة) صورته ما أذا را دا لواهب الرجوع في الهبة فقال الموهوب المأنا أخوا في في المنسب اله (قوله وامتناع الرجوع في الهبة) صورته ما القانى (قوله في المنسولة والمتناع ولم تشمت الاخوة اله القانى (قوله في المن و جاحد القود) قال الانتقانى وهذا في دعوى القال على واحد من غيراً هل الحل وقيه برأ بالمين الواحدة ولا يحيث أن آخر عدد ذلك فاما اذا كان دعوى القتل على أهل الحلة أوعلى بعضهم ففيه القسامة والدية جمعا وسجى عنى بالقسامة من كاب الديات عمام الميان نم اعراق المنسول كاب القساص في النفس وفي المولى يعضهم ففيه القسامة والدية جمعا وسجى عنى باب القسامة من كاب الديات عمام الميان نم اعراق على معضهم ففيه القسامة والدية جمعا وسجى عنى باب القسامة من كاب الديات عمام المناف ولكن يعتمهم ففيه المنال في النفس والطرف جميعا اله (قوله يستعلف عاحد القصاص) أي بالاجاع الهية ويعلف أو يوت جوعاو عندهما يقضى بالمال في النفس والطرف جميعا اله (قوله يستعلف عاحد القصاص) أي بالاجاع الهيق على المناف المنا

(فوله ولا يجب على القاطع الضمان اذا قطعها باحره) أى الاأنه لا يباخ اعدم الفائدة يغنى اذا قطع بدمن قال اقطع يدى لا يجب الضمان ولكن لا يباح الفطع لعدم الفائدة اه اتقانى (قوله فى المتنوقيل ولكن لا يباح الفطع لعدم الفائدة اله اتقانى (قوله فى المتنوقيل الحصمة أعطه كفيلا بنقسك ثلاثة أيام) ( • • • • ) أى اذا كان المطاوب من أهل المصروه سذا هو مرادا لمصنف رجه الله يدل عليه

القصاص سقط فيملعنى منجهة مناه فلا يحسشى وفي النكول أعنى منجهة من عليمه فيصاراني الارش ونظرها ذاأقر بالقنل خطأ والولى يدعى المسد تجب الدبة وبالعكس لا يجب شئ بخلاف الضمان فالسرقة حشيج بشهادة رجل واعرأتين وأمثاله كايجت بالنكول لان المال فيه أصل عم تعدى الى الحد فأذا قصرية الاصل على ماله وهناالاصل القصاص م يتعدى الى المال اذاو حدشرطه ولانى حنيفة رضى الله تعالى عنه أن الاطراف يسلل بهامسلال الاموال حتى أبيح قطعها العاحة ولايحب على القاطع الضمان اذاقطعها بأمره بخلاف النفس فانه لوقتله بأمره يجب عليه القصاص في رواية والدية في أخرى فأذاسا المهامساك الاموال يحرى فيهاالبذل كالاموال الاأنه لا يحوز قطعها بلافائدة وهذاالبذل مفيدلقطع الخصومة فصار كقطع اليدللا كلة وقلع السن للوجع واذا امتنع القصاص في النفس والمين حق مستحق عليه يحيس فيه كافي القسامة قال رجمالله (ولودال المدعى لى منة حاضرة وطلب المين لم يستعلف وهذا عنداى حنيفة رجه الله وقال أبو بوسف رجه الله يستعلف وتعدمع أى حنيفة فى روا مة ومع أبي نوسف في أخرى وهد ذا الخلاف فيما أذاكانت حاضرة في المصروان كانت خارج المصر يحلف الاجماع وان كانت في مجلس الحكم لا يحلف بالاجاع لابي بوسف رجمه الله أن اليمن حقمه بالديث الذى رويناوله غرض صحيرفى الاستحلاف وهوأن يدفع بهمؤنة المسافة وينوصل الىحقه في الحال مافراره أونكوله وفي البينة احتمال فلعلها لانقبل فعيسه اذاطلبه كااذا كانت عارج المصر ولابي حنيفة رجه الله أن شوت الحق في المن من تبعلي المحزعن اقامة السنة على مادوينا قلا يكون حقمه دونة كااذا كانت البينة ماضرة في المحلس مخلاف مااذا كانت مارج المصرلانه فد شعذ رعلسه الجدعيين خصمه وشهوده فيكون عاجزا ولان في استحلافهمع حضورااشهوده تكالسلم اذاأقام البينة بعد ماحلف فيعب أن يتوقاه قال وجهالله (وقيل المحمة أعطه كفيلا نفسك ثلاثة أيام) كملا يضمع حقه بتغييبه نفسه وفيه نظر للدعى وايس فيه كثيرضرر بالمدعى عليه لان الحضور واحب عليه ا ذاطلبه لما تلوناحتى بعدى عليه ويشخص الى القاضي ويحال بينه وين أشغاله فيصم التكفيل باحضار وبمجرد الدعوى كاستعلافه بمعتردالدعوى ويحب أن يكون الكفيل ثقةمعروفا بن الناس لا تنوهم اختفاؤه حتى يحصل به فائدة التكفيل وهذااستحسان والقياس أن لابازم النكفيل لان الحق لم يجب عليه بعد بخلاف ما بعدا قامة البينة والتقدر بالانة أيام مروى عن أبي حنيفة رجه الله وهو الصير وعن أبي وسفرجه النه أنه مقدر عابين مجاسي القاضى حتى اذا كان محلس فى كل يوم يكفل الى الموم الثانى واف كان يجلس فى كل عشرة أيام توما يكفل الى عشرة أيام ولافرق في الظاهر بين الوحيه والخامل و بين الفير ا من المال والطعروعن محدرجه الله أنهان كان معروفا والطاهر من طاله أنه لا يحقى نفسسه مذلك القدد من المال المعبر على اعطاء الكفيل وكذالو كان المدعى حقير الايعني الانسان نفسه لاحله الالعبر على التكفيل لكن اداأعطى هوباخساره يؤخذمنه وهنااذا قال لى سنة ماضرة وان قال لسلى سنة أو شهودى غسلا يؤخذمن كفيل احدم الفائدة في التكفيل لان الغائب كالهالك من وجه وايس كل عائب آنياو عكنه الاستعلاف في ألحال فلامعنى للاشتغال بالتَّكفيل قال رجه الله (فأن أبي لازمه) أي دارمعه (حيثسار) أى ان أبي أن يكفل لا يحبره القاضى على التكفيل بل يأمره علازمته مقدارمدة التكفيل على القولين حتى لا يغيب قال وجه الله (ولو )كان (غريبالازمه مقدار مجلس القاضي)أى الى

قولانعد ولوكانغرسالخ اه (قوله وفيمه) أى في اعطاءالكفيل تطرلادى وهذا هووجه الاستعسان اه (قوله ولافرق في الظاهر ) أى تى ظاهـ رالرواية اھ (قوله والخطير) لاناعطاء الكفيل المأكان مستحقا علمه لايقع الفرق بنهما اذا كانمه وفاأولم بكن أوكأن المال خطيراأ وحقيرا كالمين اه اتقانى (قوله في المتن فان أبي لازمه ) قال في الفتاوى الصغرى في مسائل العدوى المدعى اذا طلب من القاضي أن الخذ من المدعى علمه كفيلا وأبي المدعى علمه اعطاء الكفيل فالقاضي يأمر المدعى علازمته ثم قال وتفسيرااللازمة (١) (قوله في المن ولو كان غريها ألخ) قال الاتقاني وأمااذا كأن المطلوب غريمالا يحير على اعطاء النكف لولكن انأعطى كفيلا بنفسه مختارا يقبل ذاكمنه وان لم بعط لا يحمر على ذلك وذلك لان الكفيل عندهمن السفروالذهاب فيوفرع ذكرف الواقعات الحسامية فى كتاب أدب القاضى في الساب المعلم بعلامة الواو

اداشك الرجل فيمايدى عليه بنبغي أن برضى خصمه بشئ و يصالحه ولا يعلى بالمين احترازا عن الوقوع في الحرام أن وهواليمن الكاذبة وان أبي الخصم الا أن يحافسه فأن كان أكبر رأيه أنه ليس على الحق وسعه ذلك ونذ كرهنا نهذا من مسائل ذكرها

اناصاف في أواخر كتاب الحمد النقال كل امر أهل طالق ونوى كل امر أه أو والهنداو بالسندا وفي بلدمن البلدان المستعلق والمستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق والمستعلق والمستعلق والمستعلق والمستعلق والمستعلق والمستعلق والمساول والمستعلق والمستعل

في غيرد الله الموضع الذي نوی وقصد وان حلف الطلاق احرأته قال يقول أمرأني طالق ثلاثاويتوى علامن الاعمال مثل الخبز والغسل أوطالق منوثان وبنوى بقوله ثلاثا ثلاثة أمام أوثلاثة أشهر أوثلاث جمع فلا يكون علمه في ذلك حنث وال قلت أرأيت سلطانا بلغهعن رحل كالام فأرادأن يحلف الرحل على دُلكُ الكارم الذي يلغه فا الوحةفية قال الوحة قية أن مقول الرحل الذي استعلف ماالذى بلغائعني فاذا قال لغنى عندال انك قات كذاوكذاو حكى الكادم فانشاء حلفله بالعثاق والطلاق أنهماقال هذاالكلام الذى حكامهذا

أن يقوم من علسه لانه يلقه الضر ريال بادة على ذلك فلا مراد علمه ولاضر رفى هـ ذاالقد رظاهرا وكذا اذاأخذمنه كفدللا يؤخذمنه الامقدار معلس الماكم أذكرنا واهأن يطل التوكيل بخصومته حتى الوغاب الاصمل بقم البينة على الوكل فيقضى علمه واتأعطاه وكملا فلهأن يطالب بالمكفيل بنفس الوكيل وانأعطاه كفيلا بنفس الوكيل فله أن يطاليه بالكفيل بنفس الاصيل ان كأن المدعى ديمالان الدين يستوقى من ذمة الاصيل دون الوكيل ولوأخذ كفي لا بالمال فله أن بطال كفيلا سفس الاصل لانالمقصودالاستيفاء وقديكونمن الاصيل أيسر وانكأن المدعى منقولا فلدأن يطالبه مع ذاك كفيلا بالعين لعضرها ولا بغيم اللدعى عليه وان كان المدعى عقار الا يحتاج الى ذلك لا نه لا يقبل النغيب قال رجهالله (والعين بالله تعالى لا يطلاق وعناق الااذاألخ الخصم) الدوى ابن عرأنه عليه الصلاة والسلام مع عروه و محلف بأسمه فقال ان الله تعالى بنها كم أن تعلفوا بآبائكم فن كان عالفا فلحاف بالله أو المصمت رواء المفارى ومساروأ جد وفي لفظ قال قال رسول الله صلى ألله عليه وسامن كان حالفا فلا يحلف الابالله أوليصم توكانت قريش تحلف بآبائها فقال لاتحافوا بآبائكم رواء أحدومسام والنساف وعن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا الا بالله ولا تعلفوا الاوأ نتم صادفون رواه النساف وهذاالحديث باطلاقه عنع الحلف بالطلاق والعتاق وقال بعضهم يسوغ للقاضي أن يحلفه بهما اذا ألح المصم افالة مبالاة الناس بالمين بالله تعالى فى زمائدالكن اذانكل لا قضى علسه بالنكول لانه امتنع عا هومنهى عند مشرعا ولوقضى عليه بالنكول لا ينقذ ولوطلب المذعى عليه تعدف الشاهد أوالمدعى أنه لايعارأن الشاهد كاذب لا يعيسه الفاضي لاناأمرنايا كرام الشهود والمدعى لا يجب عليه المين لاسمااذا أَقَامُ سِنَةً قَالُ رَجِهُ الله (وتَعَلَظُ مَذَكُر أُوصِافِه) أَي تَوْكِد البين بِذَكُر أُوصاف الله تعالى وذلك مثل قوله والقه آلذى لااله الاهوعالم الغيب والشهادة الرحن الرحيم الذى يعلمن السرما يعلمن العلانية مالفلان هذاعلك ولاقدال هذاالمال الذى ادعاه وهوكذا وكذاولاشئ منه لأن أحوال السأس شق فتهم من عسع عن المين بالتغليظ ويتعباسر عند عدمه فيغلظ عليه لعله عسع بذلك وله أن يزيد على هدندان شاء وله أن

ولاسع به الاالساعة يعنى ما تكلم م ذا الكلام الذى حكاء ولاسمع به م ذا الكلام بعينه قبل الساعة فلا يكون عليه الم وانشاء وانشاء وانشاء حلف أنه لم شكلم م ذا الكلام بالكوفة أو بالبصرة أو في المين أو في بلد من البلدان غير البلدالذى كان تكلم م النهار وان تكلم بالنهار وان المعدد الحامع أو في شهر رمضان وما أشب فذاك والماقي بعلى كتاب الحيل اه اتقانى رجه الله وفرع آخر في قال الاتفاني رجه الله ورأيت في محيط شهر الاعتمال المائية المواني واستملاف الاخرس وأن يقول القاضى علمك عهدالله ان كان الهذاء لملك هذا الحق ويشير الاخرس وأسه أى نع لان الاشارة من الاخرس اذا كانت معروفة من الذي والانبات عنزلة العبارة من النطق في سائر الاحكام فكذا في حق الحلف والقاضى لواستملف الناطق بالله مالهذا علمك ألف درهم فقال نع لا يكون عينا لانه وصير كانه قال على عهدالله النافي المذاعلي كذا اه (قوله في المنافي كذا اله فوله في المنافي على الله فقال نع يكون عينا لانه والمائل كان الهذاعلى كذا اه (قوله في المنافي كذا اله في المنافي كذا المنافي كذا اله في المنافي كذا اله في المنافية المنافية المنافي كذا اله (قوله في المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية الله منافية المنافية المن

(نوله و محترز عن عدان بعض الاسما) أى فانه متى حلفه بالله تعدالى الرجن الرحم بكون عناوا حدة فاذا حلفه بالله والرحن والرحم بكون ثلاثة أعمان والمستحق عليه عين واحدة فيراعى القاضى هذا اله اتقانى (قوله فى المن و يستحلف اليهودى بالله الخ) قال أنوحنيفة أهل الذمة وأهل الاسلام والعبد الثابر والمركات والصي التابر والمرأة في الدعوا أوادعى عليهم سواء أما الذي فانه لا بفارق المسلم فى أحكام المعاملات لا ممالات لا ممالات لا ممالات المناف المناف المناف المناف وأما العبد فلانه عن يصح اقراره في الأن يستحلف وكذلك الصبي التابر على أصلنا اذالاذن فى المحارف و مركا عبد المأذون والمكاتب في يدنف من المعاملات كالحروا لمرأة لا نفارق الرحال فى بالمناف النصراف بالمنافظ القدورى وقال فى شرح الطعاوى و يستحلف النصراف بالته الذي الته الذي أنزل الا تعمل على عبسى و يستحلف المحوسى بالمناف المودى بالله الذي أنزل الا تعمل على عبسى و يستحلف المحوسى بالمناف الناف الذي أنزل الا تعمل على عبسى و يستحلف المحوسى بالمناف الناف الذي أنزل الا تعمل على عبسى و يستحلف المحوسى بالمناف الذي أنزل الا تعمل على عبسى و يستحلف المحرس المحدد الله عالمه الذي أنزل الثوراة على موسى ولا يستحلف المحوسى بالمناف المدون المحالة المناف المحدد ا

ينقص عنه الاأنه يحتاط ويعترزعن عطف بعض الاسماءعلى البعض كملا شكر رعلمه المين ولوأمى بالعطف فأتى بواحدة ونكلءن الباق لايقضى عليه بالنكول لان المستحق عليه عين واحدة وقدأتي بها ولولم بغاظ جاز وقبل لا بغلظ على المعروف الصلاح و يغلظ على غيره وقبل يغلظ في الحطير من المال دون الحقير ولوغلظ عليه فحلف من غير تغليظ ونكل عن التغليظ لا يقضى عليه بالنكول لان المقصود الحلف بالله تعالى وقد حصل قال رجه الله (لا بزمان ومكان) أى لا يؤكد عليه المن بزمان ولا عكان وقال السافعي رجه اللهان كانت المين في قسامة أولعان أوفي مال عظيم يبلغ ما ثني متقال تغلظ بالمكان فيحلف بين الركن والمقام ان كان عكة وعند قيرالني صلى الله عليه وسلمان كان في المدينة وعند الصخرة ان كان في يت المقدس وفي الحوامع في غيرها فأن لم يكن ففي المساحد و يكون ذلك في وم الجعة بعد العصر ولنااطلا فقوله صلى الله علب موسلم المنعلى من أنكر والتخصيص بالمكان والزمان زيادة على النص وهونسخ ولان المقصود تعظيم المقسميه وهو يحصل مدون ذلك ولان فمهم حاعلي الفاضي حست يكاف حضورها وهومدفوع ولان فسه تأخروق المدى فالمن فلايشرع ولائه أحدما تقطع بهالخصومة فلا معتص عما كالسنة قال رجه الله (ويستعلف المودى بالله الذي أنزل التوراة على موسى) عليه الصلاة والسلام (والنصر اني بالله الذي أنزل الانحمل على عسى) عليه الصلاة والسلام (والجوسي بالله الذى خلق النار وألوثني بالله) لقوله عليه الصلاة والسلام لا من صور باالاعور الهودى أنشد ل بالله الذى أنزل النوراة على موسى عليه الصلاة والسلام أندكم الزنافي كاسكم هذا ولان أهل الكتاب يعتقدون نبرة ةنبيهم فيؤكد عليهم بذكرالمنزل على نبيهم والمحوسي يعتقد تعظيم النارفيؤ كدعليمه بذكر عالقها والوثنى وهوالذى يعبدغمرالله تعالى يعتقدانا لله عالقه واغايشرك مع الله تعالى غيره فالاالله تعالى وائن سألتهم من خلق السموات والارض ليقوان الله وعن أى حنيفة رجه الله أنه لا يحلف أحدالا بالله تعالى خالصا احترازاءن اشراك غيره في النعظيم مع الله تعالى وذكر الحصاف أنه لا يحلف غير اليهودى والنصراني الابالله تعالى وهواحسار بعض مساجئنالان فيذكر النارفي المن تعظم الهالان المين تشعر مذلك ولا منبغي أن يعظم المسار بحلاف المتوراة والانجيل لان كتب الله تعالى واجب النعظم وماذكره هناه والمذكورف الاصل فكائه وقع عند محدر جهالله أنهم يعظمونها تعظيم المسلم الشعائر ولايعبدونها حقيقة قال رجمالته (ولايحلفون في سوت عباداتهم) لان فيه تعظيمها والقاضي ممنوع من حضورهامع ماعلمه من الحرج وهُومد قوع عنه أيضا قال رجه الله (و يحلف على الحاصل أي

الناروعند دمجد مالله الذي خلق النارالي هنا لفظ الامام الاستحابي فيشرح الطعاوى وقالفي الاحناس فالفالجردفال أوحسفة انأمتهم القاضي اقتصر على قوله بالله الذي لااله الا هووإناتهمه حلف مالله الذىلااله الاهوعالم الغس والشهادة الرحن الرحيم الذي يعسامن السرمايعـ لم من العلاسة الذي بعلم خائدة الاعن وماتخني الصدورفي حق المساين وأماف حق اليهود يحلف بالمله الذى أنزل التوراة على موسى وفيدق النصارى بالله الذي أنزل الانصل على عيسى من مراج وان كان محوسدامالله الذي خلق النارو يحلف غبرهم من أهل الشرك بالله تعالى ولا يحلف في كنسة المود ولابيعة النصارى ولابيت نارالجوس واعاستعلفه عندالقاضي ونقلدعن أدب

القاضى والاصل أن فائدة المين النكول الذي هو اقرار أو بذل والكافر يصيم منه الاقرار والبذل في وجه عليه بالله المين كافى المسلم اه اتقافى (قوله في المنه المين كافى المسلم اه اتقافى (قوله في المنه في المين كافى المسلم اله القافى (قوله في المنه في المنه في المنه المنه المنه والمسلم في المنه والمسلم في المنه والمسلم في المنه والمسلم في المنه والمسلم أعلى المنه والمنه و

(فوله الان)قيدفي جبع مانقدم ولس مختصا بالسئلة الاخسرة اه (قوله فان أنكرالسب)أى انقال مااستقرضتماغصدت اه (قوله وأن أنكر الحكم) أى ان قال لسله على هـ أا المال ولائع منه اه (قول نم الالمساقىدار الحدرب) أي والسبي ىعددلك اھ (قوله فى المَنَى وانادى شفعة الن قال القدورى فيشرح كثاب الاستعلاف روى أن رجلا ادعىعلى رحل عنداسمعل ان حادث أبي حدقة أنه اشترى دارافى حواره وأنه بطالب بالشفعة فيهاوأنكر المدعى علمه الشرا فاراد اسمعدل أن يستحلفه مالله مااشتريت فقال قديشترى الانسان ويسقط الشقسع شفعته فأراداستحلافهالله ماله عليك شفعة في هيذه الدارفي الحال فقال المدعى انهلنا يعتقدان شفعة الحوارغسرواحسة فان استعلفته تأول ذاك فقال اسمعمل للدعى علمه ان كان الامرعلى مايدعى من الشراء فقدحكت علىك بالشفعة تماستعلفه بالله مايستحق عليك شفعة في هـ قد الدار فى الحال فاستعمن الين اه انقاني (قوله في المن والمشترى أوالزوج لابراهما)

بالله ما يشكانكاح قائم وسع قام وما يجب على درده وماهي بأثن منك الآن في دعوى الذكاح والسم والغصب والطلاق) ولا يقال بالله ما تسكمت ولا بالله ما يعت ولا بالله ما غصبت ولا بالله ما طلقت لان هذه الاشماء قدتقع غرثر تفع رافع كالطلاق والاقالة والهمة والنكاح الحمد دفلا عكن تحلفه على السم فعامه على الحاصل كملا يتضرر المدعى عليه لانه لوأقر بالسبب ثمادعى طروالرافع لامقبل منه فيعتال مهذاالطريق الدلاضررفد على المدعى لان المقصود من الاستباب أحكامها فيحلف على نفيها لاعلى نفي السب وهدناعندا أى حندنة ومجدرجهدما الله وقال أبو يوسف رجده الله يحلف على السب لات المن حق المدى فيعلف على وفق دعواه والمدى هوالسب الأاذاعرض المدى عليه بأن قال قدوقع السع تم تقايلنا وتحوذات فانه حينتذ يحلفه على الحاصل نظراله كى لا بفوت حقد وعنده أنه ينظراني انكارالدعى عليمه فانأنكر السب محلف عليه وانأنكر الحكم يحلف على الحاصل وقال فخر الاسلام دفوض الى رأى القاضى وهدد الناللاف فمااذا كان السب برتفع برافع وليس ف تحليفه على الماصل ضرر بالمدى فانكان سيبالار تفع وافع فاند علف على السب بالاجماع كالعدد السلم اذا ادعى العتق على مولاه مخلاف الامة والعبد الكافرلان الرق سكر رعليه مامالار تداد ونقض العهدم الالتماق يدارا لحرب ولايسكروعلي العبد المسلماذ لايقبل منه الاالاسلام أوالسيف عندار تداده وكذا اذا كان في التعليف على الماصل ضرر بالمدى مثل أن يدى شفعة بالحوار والمدى عليه لا يراها ومثل أن تدعى المسونة النفقة والزوج لابراهافانه يحلف حنئذ على السب بالأجاع لان في تحليفه على الحاصل ترك النظرفي حانب المدعى اذهو يحلف بناءعلى اعتقاده فسطل حق المدعى قال رجه الله (وان ادعى شفعة بالجوار أونفقة المبتونة والمسترى أوالزوج لاراهما علف على السب) لماذ كرناف أصله أن التعلىف على الحاصل هوالاصل عندهما الااذاأذى الى الاضرار بالمدى أوكان سبالا يتكرر فينئذ علف على السب وعندا أي بوسف التعليف على السب هو الاصل الااذاعر ص فينتذ يحلف على الماصل المامنا والرجه الله (وعلى العلم لوورث عبدا فادعاه آخر) أي علف على العلم اذاورث عبدا وادعى آخرأنه أو ولا يحلف على البئات لان الوارث لا يعلم عنافعل المورّث فيمسع عن اليمين في له قه بذلك ضرر وهو محق ظاهر افلا بصار المهدفعالاضررعسه والرجهالله (وعلى المتأت لووها ه أواشتراء) يعنى يحلف على الميتات ان كان ملكه باله بقله أو يشر إنه اياه لان الهية والشراء سيب موضوع اللك بأخسار المالك ومماشرته ولولم يعلم أنهماك الممال المال الماسرالسب طاهرا فيعلف على العلم وهذالان الملك باختماره لابكون الابعد التفحص ظاهر افيطلق له الحلف على البتات فاذا امتنع عا أطلق له بكون ماذلاأ ماالوارث فأنه لااختياراه في الملك ولايدرى مافعه ل المورَّث فلم يو حدما بطلق له اليمين على المبتات ولان الوارث خلف عن المت والمين لا تحرى فيها النداية فلا يحلف على البتات والمسترى والموهو به أصل مفسه فيعلف عليه والاصل فيه أن المن متى وقعت على فعل الغير فالمن على العلم ومتى وقعت على فعل نفسه تكون على البتات ألاترى أنه عليه الصلاة والسلام حلف الهودى بأنقه ما قتلتم ولاعلتم له قا ذلا فلقهم على البنات في الاول لانه فعلهم وفي الثاني على العلم لانه فعل غيرهم قال الحلواني هد االاصل مستقيم في المسائل كلهاالافى الرد بالعب فانهاذاادعى المسترى أن العسد آبق و نعوذات فأراد المسترى تحليف البائع فانه يحلفه على البتات مع أنه فعل غيره واعاكان كذلك لان البائع فهن تسليم المسعسالا عن العبوب فالتعليف وحعالى ماضمن شفسه فصلف على البنات ولانه اعمامكون الحلف على فعل الغبرعلى العسلم أذاقال المنكر لأعلم لى ذلك وأماذا دعى العلم فيحلف على البتات ألاترى أن المودع اذا قال إن الوديعة قبضهاصاحها يحلف على البنات وكذاالو كيل بالسع إذاادى قبض الموكل التمن فأنه يحلف

أى كاندا كان الزوج أوالمشترى شافعي المذهب اله (قواه ومماشرته) خرج بهذا الارث فانه سب موضّوع للك لمكن ليس باخسار الماك والمال الماك والماكن الماك والماكن الماك والماكن ومباشرته اله (قوله اذا ادعى قبض الموكل المن) أى وأنكر الموكل يعلف الوكيل بالله لقد قبض الموكل اله

(قوله فى المتن ولوافقدى المنكرالين) هـ قدمن مسائل الجامع الصغيرة كرها فى كتاب القضاء قال الا ثقافى وضورتم افيه محقق نعقوب عن أبى حنيفة فى رجل بدى عليه المال فيفندى عينه بعشرة دراهم قال حائز ولدس للدى أن يستحلفه على ذلك المين بعد ذلك وكذلك ان من عينه على عشرة دراهم أماجواز الافتداء فلمالين (1) وكتاب ما نصه فالافتداء فلمالين وكتاب من عينه على عشرة دراهم أماجواز الافتداء فلمالين (1) وكتاب ما نصه فالافتداء فديكون على أقل من المدى في الغياب لان الصلى المي عندا ومالك والمدى المنافعي وجهم الله اه (قوله وقبل كان وهي مسئلة الصلى على الانكار فيحوز ( ع م ٣) عند ناومالك وأجدولا يجوز عندالشافعي وجهم الله اه (قوله وقبل كان

على مقداد) كان لعثان ا على القدادسبعة آلاف درهم فادع أنه أوفاها لعثان رضى الله عنهما اه (قوله وان كان عندلاً اعتداره) تمامه فليس كل سامع تكرا تستطيع أن توسعه عذرا اه (قوله والمين ليست عالى) ذكره قاضى خان والمرغينانى والمحبوب اه معراج

﴿ بابالنمالف ﴾

(قوله في المن اختلفا في قدر المن أوالمسع أى فادعى أحدهماعنا وأدعى السائع أكثرمنه أواعترف البائع بقدر من المبيع والدعى المشترى أكثرمته اه هداية ﴿ قُولُهُ فِي الْمُنْ وَانْ بِرَهُمُا ۗ فَلَمْتُ الزيادة) يعنى ادعى الشترى أنه اشترى هنده العنن بعشرة وادعى البائع أنه باعها مخمسة عشروأ قام كل واحدد سنة على دعواه أوادعى المشترى أله اشترى الكرين بعشرة واذعى البائع أندباع الكر بعشرة وأقام كلواحدمنهما سنة على

على البتان لادعائه العلم بذاك م في كلموضع وحب اليمن فمه على البتات فلف على العلم لا يكون معتبراحتي لايقضى عليه بالنكول ولايسقط المين عنه وفي كلموضع وجب المين فيه على العلم فحاف على البنات يعتبراليين حتى بسقط اليمين عنه ويقضى عليه اذا نكل لآن الحلف على البنات آكد فمعتبر مطلقا يخلاف العكس قال رجمه الله (ولوافقدى المنكر عينه أوصالحه منهاعلي شئ صيرولم يحلف نعده ) لماروى أن عمان رضى الله تعالى عنده ادعى عليه أربعون درهما فأعطى شسار وافتدى عسه ولم تعلف فقدل ألا تعلف وأنت صادق فقال أخاف أن وافق قدر عيى فيقال هدا بسبب عيسه الكاذبة وقمل كانتاه على مقدادين الاسودسبيعة آلاف درهم أفرضهاا يا وفقضاه منها أربعة آلاف فترافعا الىعر رضى الله تعالى عنه فلم يحلف ولان بالافتداء صيانة غرضه وهومستعسن عقلا وشرعا وقد قال عليه الصلاة والسلام ذنواعن أعراضكم بأموالكم وقال على كرم الله وجهه اياك وما يقع عند الناس إنكاره وإن كان عندلنا عنداره ولان المنكر بدفع به الخصومة وتهمة الكذب عن نفسه والمدعى بأخذه على أنه حقه أوعوض عنمه فيحوز وان لم يكن الحق مالا كالقصاص وحاز أن يكون لعقدوا حدجهتان كن أقرَّ بحرَّ به عبد تم اشتراء في يعطى من الثمن بدل ملك الرقية في زعم البائع وهوفداء في حق المسترى حتى يعتق العبد وكافى الصلح عن الانكار فانهبل حقمه في حق المدعى ولا فتداء اليمن وقطع الخصومة فحق المنكرثم لمابطل حقه فى اليمين في لفظ الصلح والفداء لا يكون له أن يستعلفه بعد ذلك أبدا بخلاف مااذااش ترى عينه عال حيث لا يحو زلان الشراء عقد عليك المال بالمال واليمن ليست عال فبطل ويق حقه في المنعلى حاله والله أعلم

## ﴿ باب النحالف ﴾

قال رجهالله (اختلفافى قدرالنمن أوالمبيع قضى لمن برهن) أى لمن أقام المبينة لانه نوردعواه بالمبينة المبينة مبينة كاسمها فبق فى الحانب الا خرجج دالدعوى والمبينة أقوى منها أذهى متعدية حقى وحب القضاء على القاضى فلا يعارضها مجرد الدعوى قال رجه الله (وان برهنا فلمبيت الزيادة) أى ادا أقام كل واحدمنه سما بينة كانت المبينة المئينة الزيادة أولى لان المبينات شرعت الاثمات ولامعارضة فى قدرما انفقاعلم ولافى الزيادة فيحب كله ولواختلفافى النمن والمبيع جمعاف بنة المبائع أولى فى النمن وبينة المشترى أولى فى المبيع لماذكرنا وفى النهاية اذا قال المائع بعدك هذه المارية بعبدل هذا وقال المشترى المشترى أولى فى المبيع لماذكرنا وفى النهاية اذا قال المائع بعدك هذه المارية بعبدل هذا وقال المشترى الشريمة المنافق فى المنافق في المنافق في منه المنافق ولا خرى تنفيه والمبنة المناف دون الذي قال رجه الله (وان عزا ولم برض بابدعوى أحدهما تعالفا) أى ان عزاعن اقامة المبينة ولم برض واحدمنه ما عاقاله صاحبه بعدما قيل لاكل واحدمنه ما الماأن ترضى عناقاله صاحبه بعدما قيل لكل واحدمنه ما الماأن ترضى عناقاله صاحبه بعدما قيل لكل واحدمنه ما الماأن ترضى عناقاله صاحبه بعدما قيل لكل واحدمنه ما الماأن ترضى عناقاله صاحبه بعدما قيل لكل واحدمنه ما المائن ترضى عناقاله صاحبه بعدما قيل لكل واحدمنه ما المائن ترضى عناقاله صاحبه بعدما قيل لكل واحدمنه ما المائن ترضى عناقاله صاحبه المنافق ال

ماادّى فالبينة المنتة الزيادة أولى اه عاية (قوله ولواختلفافي النمن والمسيع جيعا) أى في قدرهما اه (قوله والا وقال المشترى و سنة المشترى أولى في المسيع المسترى أولى في المسترى أولى المسترى أولى المسترى أولى المسترى أولى المسترى أولى المسترى في المسترى المس

(قوله والافسعنا البيع عليك) فيقال في الاختسلاف في الفن للسترى اما أن ترضى بالفن الذي يدعيه البائع والافسطنا وفي صورة الاختلاف في المبعد عليك) فيقال الما التعاد المسترى والافسطنا وفي صورة ما اذا اختلفا في المبعد على المبعد على المبعد في المبعد في

أحددهما من القاضي النقض فالمالدون الطلب لاينقض وفرق بين هذا وبسين اللعبان وهوأن الزوجسن اذا فسرغامن اللمان فأنالقاضي يفرق ينهدما سواء طلبا من أأقماضي أولم يطلبا لان حرمة الحل قد ثبةت شرعا على ما فالعليه الصلاة والسسلام المسلاعنان لايجمعان أبداوهذه الحرمة حقالشرعفلا يحتاج نمه الىطلب العيد وأماالعقد وفسيخ الغقدحقهما فشرط طلب العمدلهذا وقال الامام الناصي في

والافسخناالب عالم كتالفا وانما يقوله ذلك لان المقصود قطع المنازعة وهذاطر يق فيه فلعلهما برغبان في البيع دون الفسيم فيرضيان به اذاعلالك قال رجه الله (ويدي بين المشترى) وهوقول محد وزفررجهم ماالله وأبى وسف آخرا ورواية عن أبى حنيفة رجه الله وهو الصير لان المشترى أشدهما انكارااذه والمطالب بالتمن أولافينكر عندالمطالبة فيكون بادئابالانكار وعندتكوكه بطالب المتن كإنكل من غيرتا خرفيتهل به فائدة العين وهوالاقرار أوالبذل عندالنكول وبسكول المائع تتأخر الفائدة لان تسليم المبيع يتأخرالى زمان تسليم الفن لانه عسك المبيع حتى يستوفى الثمن فكان ما يتعجل به فائدته أولى وعن أبي توسدف أنه بيدا بمن السائع لقوله عليه الصلاة والسلام اذا اختلف المتبايعان فالقول ماقاله البائع خصه بالذكرفكان بنبغي أن يكتني بمينه فان تقاصر عن افادنه فلا بنقاصر عن افادة التقديم وقسل يقرع بينهما فى البداءة هـ فدا إذا ياع سلعة بثن وإن باع ثنا بثن أوسلعة بسسلعة بدأ القاضى بايهماشاء لاستوائع مافى فائدة السكول فالرجعالة (وفسيز القاضى بطاب أحدهما) لقوله عليه الصلاة والسلام اذااختلف المتمايعان تحالفاوتراداولانهمالم احلفالم يثبت ماادعامكل واحدمهما فيبقى يبع بثن مجهول أويلا بدل فيضمغ لان البيع بلاغن أوبثن مجهول فاسدولا بدمن الفسط فيه وقيل ينفسخ بنفس التحالف والصيح الاول بدليل ماذكره في الميسوط أنوطء الحارية المسعة يحل بعد التحالف قبل فسح القاضي المبسع بنهماولوكان ينفسط المحل وصفة المن أن يعلف الباثع باللهما باعه عادعاه المشترى ويحلف المشترى بالله مااشتراه عاادعا هالبائع وذكرفي الزبادات أنه يحلف بالله ماباعه بألف ولقد باعه بألفين ويحلف المشترى بالله مااشتراه بألفين ولقداشتراه بألف بضم الاتبات الى النفي تأكيدا والاصم الاقتصار على النفي

( ٣٩ - زيلى رابع ) تهذيب أدب الفاضى وان حلفالم ينقض القاضى البيع بنه ما حتى وطلباذات أو يطلب أحده ما لان الفسخ حق لهما و لدمنها في المناسط المعلم و الفسخ حق لهما و المنها و المنه على على واحد منهما في المناسط المنه و المنه على المناسط المنه و و المنه و و المنه و المنه و و المنه و المنه و و المنه و و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و و المنه و المنه و و المنه و و المنه و المنه و المنه و و المنه و و المنه و المنه و المنه و المنه و و المنه و و المنه و المنه و و المنه و و المنه و المنه و المنه و و المنه و المن

فسكت صلى الله عليه وسلم عا تقدّم بيانه و بين مايد كل ولم يتقدّم بيانه اه (فوله لان الايمان على ذلك وضعت) أى وضعت لاعل الاثبات اله (قوله في المتنوم نكل زمه دعوى الآخر) قال في شرح أدب القاضي اذا اختلفا في المتن و السلعة قائمة مقموضة كانت أولمتكن فانم ما يتعالفان يحلف البائع على دءوى المشترى فان أكل لزمة البيم بألف درهم ويحلف المشترى على دعوى المائع فان نكار لزمه دعواه وهوالسع بألني درهم وانحلفا جيعافق دمس انهآنفا وأصل ذاك أن السكول في معنى البذل وبذل الاعواض صحيم فاذا كانالناكل باذلالم تبق دعوامه عارضة لدعوى صاحبه فشت دعوى صاحبه لسلامته عن المعارض اه اتقالى (قوله لانه) أى النكول اه (قوله نحوأن يشترى الرجل من آخر منافى زقالة) هذا الفرع مذكور في متن الكنزفي البيع الفاسدور إجع الحاشية التي في خمار الرؤية نتلاءن الكال عند قوله والمسترى لوفى (٣٠٦) الرؤية اه (قوله ف كذاف مقدار المقبوض) يعنى القول فعم القابض

الان الاعلن على ذلك وضعت ألاترى أنه اقتصر علمه في القسامة بقولهم مافتلناه ولاعلناله قاتلا والمعنى فده أن المدين تحد على المنكر وهوالنافي فيحلف على هيئة النقي اشعار ابأن الحلف وحب علمه لانكاره واغاو حب على البائع والمشترى لان كالامنه مامنكر لان البائع مدى زيادة المن والمشترى سكروبدى زيادة المسع والبائم ينكران كان الاختلاف فيهماوان كان الاختلاف في أحدهما أوفى قبض بعض الثمن)ذكر الفاحده مايد عي زيادة البدل والاخر شكره والمنكرمنهما بدعي وجوب تسليم المبدل على صاحبه عندنسلمه المدل والاتحر شكره فصارامة عسن ومتكر بن فذقبل سنة كل واحدمهما لكونهمة عما فمااذا اختافا في قبض كل وعلف كلواحدمنهما الكونهمنكوا وهذا اذا كان قبل قبض أحد البداين فظاهر وهوقماسوان كأن بعدم فغالف للقياس لان القابض منهمالا يدعى شيأعلى صاحب وانعاينكر ما ادعاء الاسنو واكن عرفناه مالنص وهوقوله علمه الصلاة والسلام اذا اختلف المتبايعان والسلعة فاعمة بعينها تحالفاوترادًا قال رحمالله (ومن نكل لزمه دعوى الاتخر) لانه صارمقرابه أو باذلا فلزمه اذا اتصل به انقضا وهوالمراديقوله لزمه دءوى الاسترلائه بدون اتصال القضايه لا توحي شيأ أتماعلى اعتبار البذل فظاهر وأتماعلى اعتيارانه اقرار فلانه اقرار فيهشمة البذل فلابكون موجياناتفر أده وهدذا الذىذكرناه فى التحالف اذا كان اختلافهما في المذل مقصودا وأمااذا كأن في ضمن شي آخر نحوا نسترى الرحل من آخر سمنافي زق وو زند ما تقرط الم ما عالزق لمرده على صاحبه ووزنه عشرون فقال الماقع لدر هذا زق وقال المشترى هوزقك فالقول قول المشترى سواء سمى اكر رطل عناأ ولم يسم فعل هذا اختلافافي المقبوض وفيه القول قول القابض في نفس القبض والمقبوض فكذا في مقدار ألمقبوض وان كان في ضمنه آختلاف في الَّهْن لأن الهُن يرَداد منقصان الزقوينة صَّ بنيادته فالبائع بدّعي زيادة الثمن والمسترى بنكرولم يعتبرهذا الاختلاف في ايجاب التحالف لان الاختلاف فيه وقع مقتضى اختلافهما في الزق قال رجهالته (وأن اختلفا في الاحل أوشرط الخيار أوفى قبض بعض الثمن أوبعد هلاك المبيع أو بعضه أو في بدل الكتأبة أوفي رأس المال بعدا قالة السلم في تحالفا) والقول للنكرمع عينه أمّا الاختلاف في الاحل أوفى شرطا الماراوفي قمض بعض الثمن فلأنه اختلاف في غير المعقود علمه والمعقوديه فأشبه الاختلاف فياطط والابراء ولهذالا مختل العقد بانعدامه بخلاف الاختلاف في وصف النن وحنسه حيث يكون عنزلة الاختلاف في القدر حتى يجرى فيه ما التحالف لانه رج ع الى نفس الثمن لانه يعرف بالوصف لاغير لكونه ديناف الذمة ولاكذاك الاحل لانه ليس يوصف أه ألاترى أن للمن وجودا بدونه وكذا

هدذإ الفرعذ كرمفالان في خدار العساحت قال والقول في مقدار القموض القابض فلمراجع ماقاله الشارح اه (قوله في المن البعض ليس بقدداذا لحكم المرن كذلك بكون المن على المائع لاغيراء (قوله والاراء) معنى أذااختلفافي معط بعض النمن أوابراءكل الثن لم يتحالفا فكذا إذا اختلفا فى الاحل وشرط الله اد اه (قوله واهذا لا يختل العقد بالعدامه) أى بالعدام الاحدل وشرط الحمار اه (فوله يخلاف الاختلاف في وصف الثمن أعنى في حودته أورداءته اه غامة (قوله وحنسه) أى ان قال أحمدهما دراهم والآخر دنانير اه غاية (قوله لكونه دينافى الذمة الخ والتعقيق هنا أن بقال المالف شرع بالنص اذاوقع الاختلاف

فى النمن أوالمنمن أذاأمكن الفسيخ بعد المتحالف المتوصل كل منه ما الدرأس ماله اذا لم يصل له ما ادعى قبل صاحبه وهذا يمكن عندالاختلاف في النمن أوالمن لاتهمااذا تحالفانم يثبت واحدمن النمنين أوالممنين فيسيق السع بغبر عن أوممن وهوفا سدفيعب الردوالمتاركة وسسالفساد وفعانص فسه اختلفافي شرط زائد وهوالاحل والخيار فاذا تحالفالم بثت الشرط والسعيمق صححا دونه كالوعقد السغ مدونه في الابتداء فلا يمكن أن يفسخ مع بقائه على الحدة وعرة التخالف الفسخ فلا تحالف في موضع لا يؤد كالى الفسخ و يعلل أيضا المأر أنشرط فنقول نوع خدار فالاختلاف فيه لانوجب المحالف كغيار العيب وقال الامام الاسبيحان في بيوع شرط الطحاوى والاصل فيهذا أنالعاقدين متى اختلفافي المهلوك بالبقد بتحالفان ومتى اختلفا في المملوك بالشرط لم يتحالفا أونقول متى اختلفافي كلة العقد تحالفاومتي لم يختلفا في كلة العقد لم يتحالفا والاجل محاول بالشرط وليس في كلة العقد والثمن والمثن علوك بالعقد وهومن كلة العقد

اه اتقائى وكتب مانصه قال الاتقائى ثم الاختلاف فى أجل الثمن لا يخلواما أن يختلفا فى أصارة أو فى مضه قان اختلفا فى أصله فالقول قول المباقع لانه يستفاد من جهته وان اختلفا فى قدره فالقول قوله أيضاً والبينة فى المستلف بنية المشترى لانه بثنت الزيادة وان اختلفا فى القدر فالقول قول المسترى اله لم يضور البينة بينته أيضاً لائه بثنت الزيادة وان اختلفا فى المضى وفى القدر قول المائع فيحال شهر الم عضروالبينة بينة المشترى وهذا أذا كان المهيع عيمًا فأما أذا كان والمهيع عيمًا فأما أذا كان المهيع عيمًا فأما أذا كان المهيم وفى القدر قول المائع في عند على النائلة في المنافق المهلول والشرط و مندرة فريتما لفان ويترأدان لان السلم لا يصح الله فالاختلاف كالاختلاف فى صنة السلم لا يصم الا يقول وفرق بين الاجل فى السلم الخالف المائم المنافق المهلولة والمؤلف المهلولة السلم المنافق المهلولة والمؤلفة السلم المنافقة المهلولة والمؤلفة المنافقة السلم المنافقة المهلولة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة المهلولة والمؤلفة المهلولة والمؤلفة وال

مُ الاحتلاف في أحل السلم لا يخ لواماان اختلفا في أصله أوفى قدره وفي مصمه أوفهما جيعا أمااذا اختلفا في أصدله فاله منظرات كان مدعى الاحسل هورب السدلم فالقول قوله قياسا واستعمانا ويحوزالسلم وان كان مدعى الاحل هو المسلم المسد فالقول قوله أيضااستحساناو يحورالسلم وهوقول أبى حنىفة وقال أبوبوسف ومحسدالقول قول رب الساروية سدالما وهوالقداس ولواختلفافي قدره فالقول قول رب السا ولواختلفا في مضه فالقول قول المدلم اليه والسمة أيضاست ولواختلفاف قدره ومضيه فالقولف القدرة ولرب الساروالقول فىالمضى قول المسلم أليه ولوأ فاما المنة فالمنتة بينة المسلم السمعلى اثبات الزيادة واله لم عض اله عاية قال فالجمع والسلماليه دعوى التأجيل مصدق

مستعقهما يختلف فان النمن حق البائع والاحل حق المشترى ولو كان وصفاللمن الكان حق البائع وقال زفروالشافعي يتحالفان فى الاحل اذاا حتلفاف أصله أوقدره لان هذافى معنى الاختلاف فى سقد أرمالية المن فان المؤجل أنقص من الحال في المالية ولان النص أوجب التحالف عند اختلاف المتبايعين ولم مفصل فلناوجوب التحالف معلق باختلاف المتبايعين وهواسم مشتق من البيع فيتعلق وجوبه باختسلافهما فيما يثبت به البيع وهو يثبت بالمسع والثمن لابالأجل فصاركا ته قال اذا اختلف المتبايعان في المبيع أوالثمن تحالفا وفديدا أن الاحل ايس يوصف الثمن إذلو كان وصفاله لذهب عند ذهابه اذالشئ لايبقي بدون وصفه وفرق بين الاحل في السام وبين ما نحن فيه عند أي حنيفة رجمه الله فانهجعل هناك القول قول من يدعى الاحل وحمل الفول هنالمنكر موالفرق أنه شرط في الساروركه فيه مفسدالعقدواقدامهماعامه يدلعلى الععة فكان القول ان يدعمه لان الظاهر يشهدله بخلاف ما فحنفيه لانه لاتعلق له في الصحة والفسادفيه فكان القول لنافيه لان الاحل أجنى عن العقد ولهذا لوشهدأ حدالشاهدين بانه باعه بألف الى شهروشهدالا خربانه باعه بألف ولهيذ كرالاحل تقبل شهادتهما كالوشمدأ حدهماأنه بأعه بشرط الغيارالى ثلاث ولميذكرالا خراطيارولو كان وصفاللهن لماقبل وكذا اذااختلفافي أصل البدع أوفى مكان أيفاء المسلف لأيتحالفات لان أحدهما انفردفي انكارأ صل البيع والاختلاف فيمكان الآيفاء وقدمتر بيانه في البيوع وأما اختلافهما بعده لاك المبيع فالمذكورهنا قول أى حنيفة وأى بوسف رجهما الله وقال مجسد والشيافعي رجهما الله يتحالفان ويفسخ البيع على قعة الهالك وعلى هذا الللاف اذاخر ج المبيع عن ملكة أوصار بحال لاعكن ردّه لهما قوله عليه الصلاة والسلام اذااختاف المنبايعان تحالفا وتراد امطلقامن غيراش تراط فيام السلعة والمراد باشتراطه في الحديث الآخر النسه على عدم سقوطه في حالة أدنى منهاكا نه يقول والله أعلم تحالفاوان كأنت السلعة فاعمة لانه عكن غييزالصادق من السكادب اذا كانت السلعة فاعمة بتعكيم قيمها في ألحال ولاعكن ذلك بعد الهلاك فاذآ كان يعرى التعالف بينهمامع امكان المعسرفة فاولى أن يعرى عندعدم الامكان ولانكل واحسدمنهمايدى عقداغم العقدالذى مدعسه صاحبه اذالسع بألف غسرالسع بألفين ألاترى أن الشاهدين في السيع اذا اختلفا في قدر التمن لا تقبل شهادتهم العدم كال النصاب في كل واحد من السعين فصار كالوادعى أحدهما الدع والاخرالهمة أوكان السعمقان فهاك أحدالدلين أواختلفافي جنس النمن وفى التعالف فألدة وهو تسليم أبدعه البائع العلى تقدير تكول المشترى أوسقوط النمن كامعن المشترى على تقدير عدم نكوله ولالى حنيفة وأبي توسف قوله عليه الصلاة والسلام اذااختلف المتبايعان والسلعمة فاعمة عالفاوتراد الشرط أن تكون السلعة فاعمة ومارومامهن المطلق محول

كربالسا اه (قوله تقبل شوادتهما) أى و يقضى بالسع بألف حالة اه غاية (قوله وأما اختلافه ما بعد هلاك المسع) أى بعد قبض المشترى الدفيل في المعتمدة المنافعة المن

عليه ولفظ الترادّ فيه مدل عليه لان التراد مكون في القائم دون الهالك ولانه يحمسل المطلق على المقعسد اذا كأنالراوى لهماعن الني صلى الله عليه وسلم واحدا بالاجاع ويحال ترك الراوى عن الني صلى الله علمه وسلرالقدانى غفلته وقلة ضبطه جنلاف مأأذاا ختلف الراويان عن النى صلى الله عليه وسلرحيث يترك كل واحددمنهماء لي حاله فيعل بهمامالم يكن الاطلاق والتقسيد في حكم واحد ومحل واحد وهذان الحديثان هنابرويهما ابن مستعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بالمقيد لماذكرنا والتحالف بعد القيض على خلاف القساس على ما يتنافلا يلحق به غسره فلا تتعدَّى الى حال هلاك السلعة لا تعلس في مناها ذلاده ودكل واحدمنهما الى وأس ماله ولامدعى المشترى قمه شيأ بخلاف مافيل القيض على ماسما ولائه بالتمالف يفسئ العقدوا لفسخ ردعلي عين ماوردعلمه العقد فيشترط قسامه كالعقد ولهذا لاتحوز الافالة ولاالر دىالعب بعدهاركه ولامعنى لقولهماان كلواحدمنهما معى عقدا غيرمارد عيهالآنوفان العقد لا يعتناف اختلاف قدرالتمن من جنس واحد ألاترى أن الوكيل بالسع بألف يسعه بألفن وأن المسع بألف بصر بألفن بالزيادة في الثمن و مخمس ائة بالحط وانحالا تقيل شهادتهما اذا اختلف في القدر مع التحادا الخنس لان المدعى أحدهما لالاختلاف العقد بخلاف مالواختلفا في حنس التمن لان المائع يدعى عليمه الدنانير والمشمتري ينكر والمشترى يدعى الشراء بالدراهم والبائع يذكر وانكاره صحيح وكذا دعواه لان المبدع لايسلم له الاين فكان دعواه التهن دعوى المبسع ولم تفقاعلى عن وهنا الفقاعلى ألف وهويكن العمة ولهذالوكان المبيع جارية حازوطؤها قبدل الفسخ بعد التعالف ولوكان مختلفالماصم كالواتي أحدهماهية والأخربيعالاختلافهما حقىقة وبخلاف يسع المقايضة لانكل واحدمنهما مسع فكان المسع قائما مقاءالمعقودعلمه ولهذا تحوزا لاقالة قمه وبرد بالعمب فاذا كان بافسارة مورد ومثل الهاالذان كانمن دوات الامثال والافقيمته ولانسارأن في التعالف هنا واندة لان انقصو دفي الفسيرأن لايسلم لكل واحدمها العوض وبرجع السهعن ماله الذى وردعابيه العقد وهنا بسلم المبيع للشترى بقمته كإنسارله بالثمن إذالم يفسخ فلا بعتد باختلاف سب السلامة بعد حصول القصود كن أقرّ متاع فقال المقرله هيرغصب فأنه يؤمن بالدفع المه لاتحاد الحكم مخسلاف مااذا قال بعثني هذه الحاربة فانكر وقال ما بعشكها وانماز وحتكها فاله لأبحوزله أن بطأها لاختلاف الكرفان حكماك ليمن خلاف حكم الروحية وكذا لارسع الحالب أمع بالفسيز عن ماله الذي ورد علمه العقد فللمكون في الفسيخ فائدة لانمايعة برمن الفائدة هوعودماور دعلمه العقد الحصاحيه لاأى فاتدة كانت واما اختلافهما بعدهلالة بعض المسع فالمسذ كورهنا قول أي حنيفة رجسه الله وصورته انه باع عسدين صفقة واحدة ثم هلك أحدهماء تدالمشترى ثماختلفا في الثمن قال القدوري فهالا يتحالفان الاأن يوشى البائع أن يترك حصة الهالك وجعل هذا في النهامة لفظ المسوط وفي الحامع الصغيرالقول قول المشترى مع يسنه عندأ بي حنيفة رجه الله الاأن يشاء البائع أن بأخد الحي ولاشي له وقال قاض هان ودكر في الاصل الاأن يشاء البائع أن يأخذا خي ولا يأخذ من عن المبت شيأ وقال أنو يوسف رجه الله يتحالفان فى الحيو يفسح العقد فسه ولا يتحيالفان في الهالك و يحسكون القول في ثمنه قول المشترى و قال مجد الله يتحالفان عليهما ويفسخ العقد فيهما وبردالحج وقعة الهالك لان هلاك كل السلعة لاعنع لالة المعض أولى أن لاعنع ولابي وسفرجه الله ان استناع التحالف للهـ لالة ربقدره ولايى مسفةر حده الله أن التحالف بعد القيض ثبت بالنص على خد وردالشرع بهفى طلقيام السلعة والسلعة اسريجه عهاف لاتسيق السلعة بمدقوات وعمثها ولانه لاعكن الصالف في القام الاعلى اعتب ارحص تهمن المن ولا يدّمن القسمية على فيمهما والفيسة تعرف الخزد والظن فبؤدى الى الصليف مع الجهدل وذلك لا معوز الاأن رضي البائع أن يسترك حصسة الهالك فينشد يكون الهن كام عقابلة الحي ويضرج الهالث عن العقد فيكون كان العقد وقع على هدذا

(فوله تم هاك أحدهما عند المسترى) أى قبسل نقد الثمن اه

(قوله لان المستثنى منه عُدم النحالف) أكبلان قوله الاأن رضي السائع مستثنى منعدم المدالف اه (قموله وأنالا يحلف) كذا هو مخطالشارح اه (قوله وتكاموا أن همذا الاستثناء) أي وهوقوله الاأن يشاء البائع اه (فواء وصار تقديرما قال في الكناب/أى الحامع الصغير اه (قوله ولا بأخذ شيأ آخر) أى لامن قبمة الهالك ولامن عُنه اه (فوله كانصادقا) أى وكذالوحلف الماتع بالله ما بعث القائم بحصية من المسن الذي دعسم الشترى كان صادقًا اه

فتحالفنان فانحلفا فسخ العقد فيهوأ خدء ولابأ خذمن غن الهالا ولامن قعته شأوأ يهما الجيل لزمه دعوى الا خروافظ ألمسوط دل على هذا لان المستثنى منه عدم التحالف لان المذكورفه ومل الاستثناء قوله لم يتحالفا ولفظ الحامع الصغير بدل على أمهمالا يتحالفان وان لا يحلف المشترى وحده لأن المستثنى منه يمن المشترى لانه المذكور قبله وقال في النهامة وتكاموا أن هذا الاستثناء الى ماذا منصرف قالمشايخ بإرجهما لله ينصرف الح عن المشترى ومعناه ان البائع بأخد الحي منه ماصلاعا والدعم قبل المشترى من الزيادة و يحعسل صلحهما على هذا العيد كصلحهما على عبدا خروصار تقدر ماقال في الكتاب على قول هؤَّلا الأيتحالفان عند أبى حنيفة رجه الله ويحكون القول قول المشترى مع عسه الاأن بأخد ذالبائع الحي ولا بأخذ شيأ آخر فيندذ لا يحلف المشترى قال شيخ الاسلام المعروف بخواهرزاده هذا الايقوى لان الاخذم المق عشيئة المائع ولوكان أخدالي يطريق الصلول كانمعانا عشيئتهما قال الراجى عفور يهليس فهذا الاخذ فائدةله أيضاولا يحملها فلايصاراليه لانترا حصة الهالك من التن من غير مدل يقابله ليسمن الحكمة مُقال وعامة المشايخ على أن الاستثناء منصرف الى التحالف وصارتقد برماقال في الكتاب على قول هؤلاء لا يتحالفان عندا بي حنيفة رجه الله الاأن نشاء البائع أن يأخذا لتى ولا يأخذ من عن الميت شيأ فينشذ يتحالفان لان المذكورة بسل الاستثناء التحالف دون عسن المشترى فكان صرف الاستثناء الى المذكور أولى وبعضهم فالوالا بل ينصرف الىءسن المشترى على معنى أن البائع اذارضي أن يأخذا لحي ولا مأخذ من عن المت شأ في مذلا يحلف المشترى لان البائع آذا أعرض عن دعواه لامعني أتعليف المشترى وهذا مثل الاوّل في عدّم الفائدة ثم قال وقال الامام الكيساني رحمالته يأخذالبائع فى حق الهالك من المشترى ما يفرّ به المشترى فينئذ لا يحلف لات الاستعلاف اغاشرع في حق المشترى أذا كان ينكر ما يدّعيه البائع من الزيادة فاذا ترك المائع دعوى الزيادة وأخذالي ورضى به المشترى فلاحاجة الى استعلاف المشترى والصير هو ترك دعوى الزيادة فى المن لا ترك من الهالك لان البائع لا يسترك من الهالك كاسه واعسايترك الزائد على ما يقربه المشسترى ومعنى قوله لا يأخذ شيأأى لا يأخذ من الزيادة الني يدعيم اشبأ وعلى هدذا النقدر بكون الاستناء منصرفاالي بمنالمشترى ومن أحجابنا من قال بنصرف الاستثناءالي التحالف وهوا لاظهرلات المانع من التحالفوهوالهالة قدزال بخروجه منأن يكون مبيعافصار كان المبيع هوالحي وحده أوبرضاه بما أقربه المسترى من عن الهالك فلم بيق الانحت المن بينهما الافي عن الحي فيتحالفان فايهما نكل لزمه دعوى الاسر ثم تفسير التعالف على قول محدرجه الله ظاهر لان الهلالة عنده لا يؤثر فصار كأنهما حيان واختلفوا في تفسيره على فول أبي بوسف رجه الله فقال بعضهم يتعالفان على القائم بعصته من المن دون الهالك لان التعالف الفسيز والفسيخ لا ردعلي الهالك وهدا الايقوى لان المشترى لوحلف بالله ما السترى القامِّ بألف بكون صادقالان من الشيرى شيشن ألغ درهم محلف أنه ما اشترى أحدهما بألف كان صادقا فلي تنع عن الحلف فلم مفد التحالف فائدته والصحير أن محلف المشترى بالله مااشتراهما بألفن فان نكل زمه دعوى الا خروان حلف يعلف المائع بالله ما باعهما بألف فان نكل لزمه دعوى المشترى وان جلف فسمز العقد بينهما فى القام وسقط حصمه من النمن و بلزم المشترى حصة الهالك من النمن الذي بقريه المشترى فأنه يقسم على فهتهما وم القبض ف أصاب اللي سقط وماأصاب الهالك لزم المشترى وان اختلفا في قيمة الهالك فان أقام أحدهما بينة تقبل بنته وان أقاما السنة فبينة البائع أولى لانها تثبت الزيادة وان لم يكن لهمايينة كان القول فول السائع لانه هوالمنكر لان التمن كالدواحياء لى المشترى غم المشترى بدى زيادة السقوط مدعوى قلة قممة الهالك والبائع سكرذاك فكان القول قوله وهوقياس ماذكرفي الاصل في رجل استرى عبدين وقبضهما عمرداً حدهما بعب وهلك الا توعند المسترى سقط عنه عن ما ويحب عليه غن ماهلك عنده و ينقسم النمن على قدر قيمتهما وان اختلفا في قيمة الهالك وأقام أحدهما

سنة تقال سنته وان أفاما السنة فسنة المائع أولى لانهاأ كثراث باتاوان لم يكن لهما بسنة كان القول قول المائع مع عشه لانهما اتفقاعلي وجوب كل التمن ثم المشترى يدعى زيادة السقوط مدعواه أن قمية الهالا أقلواليائع بكرفكان القول له أيضا وهذا الفقه وهوأن الاعان يعتبرفيها الحقيقة لانها تتوحه على أحدا الحصمة وهما يعرفان حقيقة الحال فمنبتى الامرعليها والسائع منكر حقيقة فكان القول له وفى السنات يعتبر الظاهر لان الشاهدين لا يعلن حقيقة الاحرفاعتبر الطاهر في حقهما والبائع مدع ظاهرافلهذا تقبل سنتهأ بضاوتر جحت بالزادة الظاهرة وعندأبي حنيفة رجهالله أن البائع اذارضي أن تترك حصة الهالا من الثمن يتحالفان عند بعضهم على الوحه الذي ذكر بالابي بوسف رجه آلله هذا اذاهلك بعضه بعدالقيض وانهلك قبله يتحالفان بالاتفاق وكذالورة أحدهما بعبب لات البكل بعودالى الملكه فلايؤدى الى تفريق الصفقة على البائع فعلم ذا أن التعليل بان السلعة اسم لجمعها غسرسديد وأمااختلافهمافيدل الكتابة فالمذكورهناقول أيحنفة رجمه الله وقالا يتحالفان وتفسيز الكتابة وهوقول الشافعي رئبي الله عنه لان الكتابة عقدمعاوضة تقبل الفسيزوكل واحدمنهما مدع على الاخر لان المولى بدعى بدلازا تداوالعبد بنيكره والعبديدعي استحقاق العتق على المولى عنداً داء مايقر به والمولى ينكره فيتحالفان كااذا اختلفافي الثمن وهوقب ل القبض موافق للقباس فيتعدى السه ولاي حنيفة رجه الله أن المدل في الكتابة مقامل بفانا لخروه وملك التصرف والمدلل الوقد سار ذلك العمدولا بدّعي إعلى مولاه شأ وقد بيناان التحالف بعدالقبض على خلاف القياس فلا يتحالفان فيكون القول قول ألعبد الكونه منكراوا تمايصبرمقا بلايالعتق عندالاداء وقبله لايقادله أصلاحتي بقال فيمانه اختلاف قبل القبض وهذا نطيرا لأجرة فانهام فايلة بالعين المستأجرة عندالعقد ثم نتقل الى المنفعة عندا لاستيفاء وكذا المكتابةليت في معنى البيع صورة ومعنى لانصورة السع الاسترياح وهومين على التضييق والكتابة بخلافه والبسع يقبل الفسخ بعدتها مهوالكثابة لاتقبل الفسخ بعد التمام فلا تكون في معتماه فلايتحالفان وضحه أن البسع لازم من الحانيين فالمسبرالي التحالف فيهمفيد حتى اذا تمكل أحدهما لزمه دعوى الآخر ولا يتحقق ذلك في الكتابة لان المكاتب إذا نكل لا بلزمه شيخ لتمكنه من الفسخ بالتعميز والدين فيه غيرلازم حتى لا تحوزا لكفالة به ولا نسلم أنه معاوضة مطلقالان الكل مال المولى من وجه فلا يكون في معنى السع فاذا انعدم التحالف وحداء تمار الدعوى والانكار فيكون القول للتكروه والعبد وانأ قام أحدهما سنة تقمل سنتمه لانه نؤردعواه جاوان أقاما المسنة كانت بينة المولى أولى لانها تثبت الزيادة الاأنه اذا أدّى قدرما أقام السنة علمه يعتق لانه أثبت الجرّ به لنفس معند أداءهذا القدرفو حب قبول بينتم على ذلك فصار نظير مالو كاشه على ألف درهم على انهان ادى خسمائة يعتق ولاعتسع أن يكون علمه بدل الكتابة بعدا لربة كاذكرنا وكالواستحق بدل الكتابة فان الحربة لاتر تفع بعدا لترول ويحب عليه البدل وأمااذاا ختلف في رأس المال بعداقالة السلم فلان الاقالة في باب السلم ليس بيسع بلهوابطال من كلوجه فان رب السلم لاعلا السلم فيه بالاقالة بل يسقط فلم يكن فيهامعني السعمة يتحالفا فاعتبرنيه حقيقة الدعوى والمسلم المه هوالمنكر حقيقة فكان القول له ولا يعود السلم ولان المقصودمن التحالف فسيز العقد حتى بعودكل واحدمهماالى رأس ماله والمه الاشارة النبوية بقوله عليه للة والسلام تحالفا وترادا والتحالف في الافالة في السلم لا يفده في المقصود وهو فسيخ الاقالة لان الافالة فى السلم بعد تفاذها لا تحمل الفسيخ بسائراً سباب الفسيخ الاترى أنهم الوقالانقضنا الاقالة لاتنتقض وكذالوكان رأس المال عرضافقيض مالسلم المه غريد عليه بعيب بقضاء قاض عهال قبل التسليم الى رب السلم لا يعود السلم فكذا بالتحالف لا تنتقض الاقالة ولا يعود السلم بخلاف الاقالة في السع حيث تنتقض بمدذ النواقض والفقه فيدأن المسلم فيهسقط بالاقالة فأوانف منت الاقالة لكان حكم أنفساخهاعودالمسافمه والساقط لايحتمل العود بخلاف الاقالة في السيع لائه عين فأ مكن عود مالي ملك

(قوله فينبنى الامر، عليها)
أى لئلابلزم الاقدام على
القسم بجهالة اه (قوله لان
الشاهدين لا يعلمان
حقيقة الامر) أى فازأن
يكون الحال فى الواقع على
خلاف ماظهر عسدهما
عمرل أو تلجئة أوغيرذلك

قص المسع بحكم الاقالة فانهمه ايتحاله ان اذالم يكن اهما سنة وبعود المدع الاوّل لان المحالف قهل القمض موافق للقماس المأن كلوا - دمنهما مدع ومنكر فستعدى الى الا قالة كالتعدى الى الاحارة والى الوارث والى قعة المسع فعما أذااستهاك المسع غيرالمشترى ولوقيض المائع المسع بعد الاقالة فلا يتعالفات عندايى حسفة وأتى توسف رجهماالله وعند محدرجه الله يتعالفان لأنه رى النص معلولا بعدالقيض أيضا والرجهالله (وان اختلفافي المهرقضي لمن برهن) أعلن أقام البينة لانه نورد عوامها وهي كاسمها مبنة قال رجه الله (وان رهنا فالمرأة) أى اذا أقاما المنه كانت سه قالم أة أولى لانها تشت الزيادة والسنات الائسات فكأنت أولى هف ااذا كان مهر المثل مشهد الزوج مأن كان مشل ما مدعى الزوج أوأقل لان الظاهر يشهد للزوج و منة المرأة تشتخلاف الظاهر فكانت أولى وان كان مهر المسل وشهدلها مأن كانمنك ما تدعيه أوا كثر كانت سنة الزوج أولى لانها تئيت الحط وهو خلاف الظاهر والسنات للا ثبات على ما مناوان كان مهرمناها لا يشهدلها ولاله مان كان أقسل عمادة عنسه المرأة أوا كثريما ادعاه الزوج فالعصم أنهما بتهاتران لانهمااستوبافى الانمات لان منتها تثعت الزيادة ومنته تثعت الحط فلا تَكُونَ احداه مِأْولَى من الاخرى قال رجم الله (وان عزا)أى عن اقامة البينية (تعالفاولم يفسيخ النكاح) لان عين كل واحدمنهما ينتفي به ما مدعمه صاحبه من التسمية فسق العقد بلا تسمية وذلك غير مفسدالنكاح فلاحاجة الى الفسخ بخلاف السع قال رجه الله (بل يحكم مهر المنل فقضى بقوله لوكان كافال أو أقل وبقولها لو كان كافالت أو أكثر وبه لوسنهما) أى بين ما قالته هي وبين ما قاله هو لانه الماني بعينهما التسمية احتيج الى تحكيم مهر المشل فيقضى بقول من بشهدله مهر المثل وان لم يشهد لواحد منهمامان كانأقل بمآدعتأوأ كثريماأقربه هوقضي بذلك وهذا تنخريج الكرخي رجهالله وتمخريج الرازى خلاف ذلك فانه سدأ ماليمن أؤلافه على القول لن مشهدله الظاهر وهومهر المسل مع عمنه وان لم مشهدلوا حدمنهما بأن كأنسنهما تحالفاو بمدأ بين الزوج لتعيل الفائدة وقدسناه مفصلافي النكاح وعندأبي وسفرجه اللهلا يتحالفان ويكون القول قول الزوج مع عينه الاأن يأتى بشئ مستنكر وقد بيناه في النَّكاح قال رجه الله (ولواختلفا في الاحارة قبل الاستيفاء تَحَالفا) بعني قبل استيفاء المنافع لان الإجارة قبل قبض المنفعة نظير البسع قبل قبض المسعمن حيثان كل والحدمة مامدع على صاحبه ومنكر لماية عمه صاحمه ومن حمث أنهما محتملان القسيخ وهماعقده عاوضة فان قبل قبام المعقود علمه شرط التحالف والمنفعة معدومة فوحب أن لا يحرى فبها التحالف فلنافى المعدوم يحرى التحالف كافي السلم ولأن العمن المستأجرة أقمت مقام المنفعة في حق الراد العقد عليها فصارت كأنها قامَّة مُان كان الاختلاف في الأجرة مدى بمن المستأجر وان وقع في المنفعة مدى بمن المؤجر وأيهما نكل لزمه دعوى الآخر وأيهماأ فام المنفة تقبل سنته وان أقاماها فيسنة المؤجر أولى ان كان الاختلاف في الاجرة وان كان الاختلاف في المنفعة فيمنة المستأجرا ولى وان كان الاختلاف فيهـ ما فيمنة المؤجرا ولى في الاجرة ومنة المستأجراً ولي في المنفعة لان المنة الاثمات فيا كان أكثر اثمانًا كان أولى قال رجه الله (و يعده لاوالقول قول المستأجر ) أى ان اختلفا بعد استيفاء المنافع لا يتعالفان و كان القول قول المستأجر مع عتنه لان فائدة التحالف الفسيز والمنافع المستوفاة لأعكن عقد الفسير فيها فامتنع التحالف وهذا عندهما ظاهرلان هلاك المعقود علمه عنع التحالف عندهما وكذا عندمجد لآن انهلاك أغمالا عنع عنده في المسم الماأن امقمة تقوم مقامه فيتحالفان عليها ولوجرى التحالف هنا وقسط العقد فلاقمة لأن المنافع لاتتفقوم منفسها بل بالعقد و بالفسخ مرتفع العقد فيتبين أنه لاعقد فاذا امتنع التحالف كأن القول قول المستأجر لانه هوالمنكر قال رجه ألله (والبعض معتبر مالكل) معناه اذا استوفى بعض المنافع ويق المعض بعتبركل

واحدمنهما بالكل حتىء تنع التحالف في المستوفى ويكون القول فيله فول المستأجر كالواستوفى الكل

المشترى قال رجه الله (وان اختلفا في مقد ارالثمن يعد الاقالة تحالفا ) معناه اذا اختلفا بعد ما تقابلا فبل

وبحرى التعالف في الماقي ويفسيخ العقد فيه كالذالم يستوف شدأ وهذا بالإجماع فأبوبوسف رجه اللهمي على أصله في هلاك بعض المسع فأن التحالف فيه عنده شقد را لما في فكذاهنا وهما خالفا أصلهما في المسع والفرق لمحدر حدة الله مابيناه في استيفاء الكل من أن المنافع لا تتقوم الا بالعقد فلو يحالفا لاسة العقدفاعكن العمابشي والفرقالالى حنيفة رجه الله أن العقد في الاحارة بنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع فيصبركل جزءمن المنافع كالمعقود علسه عقد امبتدأ على حدة فلا يلزم من تعذر لتعالف في الماضي التعذر فماية إذهما في حكم عقدين مختلفين فيتحالفان فسمع فلاف مااذاهاك وعض المسع حسث وتنع التحالف فمه عنده في الكل لائه عقد واحد فاذا امتنع في البحض امتنع في الكل ضرورة كملا بؤدى الى تفريق الصفقة على البائع على مابينا قال رجه الله (وان اختلف الزوحان في متاع لست فالقول لكا واحدد منهمافه الصارله الآن الظاهر شهدله ولافرق في ذاك س أن سكون النكاح فاغماسهما أولمكن قاغماوتما يصليله حل العمامة والقياء والقلنسوة والطماسان والسملاح والمنطقة والكتب والقوس والدرع الجديد فبكون القول فيهاقوله مع عينه لمايينا وتمايص لح للرأة الجبار والدرع والاساو روخوا تمالنسا والحلى والخطفال وأمثال ذاكفات القول فهاقولهامع عمنهالماذ كزناا لااذاكان الزوج ببيع هذه الاشماء فلايكون القول قولها لتعارض الطاهرين وكذااذا كانت المرأة تسعما يصط الريال المكون القول قوله في ذلك قال رجه الله (وله فما يصلر الهما) أى اذا اختلفا فما يصلر لهما كان القول قوله لان المرأة ومافى مدهافى دالزوج والقول لصاحب السدف الدعاوى بخلاف ما يختص بالمرأة لانظاهر وبقاراه ظاهرآ خرمن حهتهافسعارضان فترج بالاستعال من حهتها والذي يصلح الهماالفرش والامتعة والاوانى والرفيق والعقار والمواشي والنقود فالرجهانته (فأنمات أحدهما فللحي) أى ادا مات أحدالز وجين واختلف الحيمنه مامع ورثة الانتركان المتاع للعي ومرا دومن المتاع ما يصار لهما وهو الشكل ومالااشكال فيهوهوما يصار لاحدهما ولايصار للآخر فهوعلى ماكان قمل الموت وتقوم ورثنه مقامه فده وهذا عندأى حندفة رحهالله وخالفه أنوبوسف فى المشكل فقال يدفع الى المرأة من المشكل مايجهز بهمثلها والباقى الزوج مع يمينه ولورثنه بعدموته وقال محدمشل ماقال أبوحنيفة ان مايصلح لاحدهمافهوله ومايصلر لهمافهوللز وجالاأن قوله هذا لايختلف بينأث يكون فيحياتهماأ وبعدموت أحدهما خاصله أغهم أتفقوا أنما يصلولا حدهما فهولن يصلوله فى الماة والموت حتى تقوم ورثته مقامه واختلفوافها يصلر لهمافأ بوحنيفة رجه الله حعله للزوج في طال حماتهما وللماقي منهما يعدموت أحدهما ومجدرجه أتله حعله للزوج في الحالتين وأبو بوسف رجه الله جعل منه الرأة قدرما يجهزيه مثلها في الحالتين لانها تأتى بالجهاز عادة فكان الطاهر شاهد الهاوهوأ قوى من طاهر يدائروج فيبطل به طاهره ولامعارض فى الباق فيعتبر والهمافي الاستواءبين الحالتين أن الورثة بقومون مقام الميت لانهم خلفاؤه فلايتغير الحكم في المشكل الموت كالا تغرفي غسر المشكل ولابي حنيفة رجه الله أن يدالبا في منهما أسبق الى المتاعلان الوارث تبتت يده بعدموت المورث فيقعبه الترجيح كأيقع بالصلاحية للاستعمال على مابينابل أولى لان لليدر بحانام طلقاحتي برج به في غيرهذا الماب يخلاف الصلاحمة ولان يدالساقي منهما بد نفسه ويدالوارث خلف عن يدالمورث فلايعارض الاصل وقال زفرر حده الله المسكل بينهما فصفات والباقي مل ما قال ألوحندفة رجه الله وعنه أن المناع كله ينهما اصفان وبه قال مالك والشافعي لانهما استويافى سد الاستحقاق ادهماسا كان فييت واحدوالبيت معمانيه في أيديهما ولامعنبريالشبهة في المصومات ألاترى ان اسكافاوعطار الواختلفافي آلة الاساكفة أوآلة العطارين وهي في أيديهم اقضى بهابينهما نصفان ولاينظر الىمايصل لاحدهمالانه قديتغذه لنفسه أوالسع فلايصل مرجا وقال الحسن البصرى المناع كله الرأة وليس الرجل الاماعليه من تماب مدنه لان المرأة هي الساكنة فيه واهذا تسمى تعيدته ويدصاحب البيت على مافى البدت أقوى وأظهر من بدغيره وفى الدعاوى يقدّم صاحب المدوقال

 (قولموفرالاسلام) ليس كذلك بل الذي ذكره فرالاسلام أنه العره كذا نقله لم بكتب المحشيئ

(دوردوسرالمصرا) من دهاع بالمناف وسورا معام المناف وسورا معام المناف المناف المناف المنافق الم

لان الكتاب كتاب الدعوى وهى عمارة عن المصمومة فير الكلام الى ذكرمن لأتكون خصمافذ كربعده و برهن علمه )فان أيكن له بيئة على ذلك أم تندفه عنه الخصمومة الاعلى قول ان أى اسلى لانهمتم فى ذاك لذفع الخصومة عن نفسمه فلايسمع من غبر حجة (قوله فى المن دفعت خصومة الدعى فالالتقاني هذه مسئلة القدورى مقالهذا الذي د كروالف دوري ادا كان العن فأعام أما أذاهاك فلاتند دفع الخصومة مدعوى هيده الاشباءألا ترى الى ماذكر في الجاميع في الدارحل مكون معما فمالوهاك فيدهعد فادعى أنسان عليه ضمان العبد وأقام ذوالمدسنة أنهكان ودبعة فلان ونحوملا تندفع اللصومة عند الأنهيدعي الدين في ذمنه و يحوزأن بكون هومودع الغاصب فكون ضامنااه وقدنص الشارح على حكم هـ لاك العين قريمامن هذمالقولة فى الشرح بقوله فصار تطير مالوادعاها بعدهلاكها يعنى فالهلاتندفع الخصومة فيمالاتفاق فقدقاسابن الشيرمة الختلف فسده على

اس أى لملى المساع كله الزوج كيفها كان لان المرأة في مدالزوج هافي البيت أيضا بكون في مده وان كان الستاها ألاترى أنهصاحب البت وأن البيت يضاف المه فصاد عنزلة المؤجر مع المتأجراذا اختلفا فيمتاع المنزل فأن القول للستأجر لكونه مضافا المدميا اسكني وليس للؤجر سوى ماعليه من ثياب بدنه فكذاهذا وهذه هي المسبعة وقدد كرنا الاعاويل السبعة بحمد الله تعالى قال رجه الله (ولوأحدهما ملوكافلاء تفاطياة وللعي في الموت) أى لوكان أحد الروحين ملوكاواختلفا في مناع الميت كان الناع المعرق عال حياتهما وللعي منهما بعدموت أحدهما أيهما كان لان مدالحر أغوى لانه الدمال ولاكذلك يدالملوك وأمّااذامات أحددهما فلايد للمت فلت يدالجي عن المعارض فكان للعي منهما هكدذاذكر ألحكم فى الهداية والحامع الصنعير الصدر الشهيد وصدر الاسلام وشفس الاعمة اللواني وفر الاسلام وفاضيفان وقال شمس الأئمة السرخسي رجه الله في شرح الجامع الصغيروكذلك ان مات أحدهما كان المتاع للعرِّمنه م قال وفي بعض النسخ للعيّ منهما وهوسهو وهدذا على اطلاقه قول أبي حنيفة رجه الله وقالاالعبدالمأذوناله فى التعارة والمكاتب كالحرلان الهما يدامع تعرة في الحصومات ولهد الو اختصم الخروالمكاتب فيشئ وهوفي أيدم مايقضي بهبينهم مالاستوائه مافي السد ولوكان في مد الث وأقاما المبنة استويافيه حتى يقضى بدينهما فكذافى متاع البيث وأنويدنيفة رحمه الله يقول انيد الماولة لاتكون مساوية ليدالخ وفان بدميد نفسه من كلوحه ويدالماولة يدالغ بروهوالمولى من وحه ولان دالتر بدماك حقيقة ويدالمماوك ليست بدد ملك فكانت دالحر أقوى فترجعت به في حق مناع البيت ألاترى أنهانتر ع بالصلاحية فهذا أولى أن يترجيه بخد لاف سائرا لخصومات فانهالا نترج بالصلاحية فكذالاتترج بالحرية لان الظاهرهنا بشهد بالاستعال فكانت الصلاحية والملك فيه أقوى دلالة عليه فترجحت وبهذا محاب عن قول زفر ومن قال مقوله في استدلالهم على التنصف اختلاف العطار والاسكاف فيآلة أحدهما فمانقدم والله أعلم

(فصل) قال رجه الله (قال المدّى عليه هذا الشي أود عنيه أو آجريه أو أعاريه فلان الغائب أورهنه أو غصيه منه و برهن عليه دفعت خصومة المدّى لانه أشت بدينته أن العين وصلت المه من جهة الغائب و أن يده المده السياء دون الملك حتى لوشه دوا بالملك الغائب دون هذه الاشياء منذ فع الخصومة و بالعكس تنسف و قال ابن شبرمة لا تندفع الخصومة ولو أقام المينسة لانه نظاهر بده صار خصم اولا يخرج عنه ما قامة و قال ابن شبرمة لا تندفع الخصومة ولو أقام المينسة لانه نظاهر بده صار خصم اولا يخرج عنه ما قامة و قال ابن الملك لا شبت بالغائب لعدم الخصم عنه ولا ولا يه لاحد في ادخال الشي في ملك غير وضاء و وحروحه من أن يكون خصم افي ضمن ثبوت الملك لغيره فلا شبت المتضمين بغيرا صله كالوصمة الشاسة في وخروحه من أن يكون خصم افي ضمن ثبوت الملك لغيره فلا شبت المتضمين بغيرا صله كالوصمة الشاسة في وفيحوه وقال ابن أبي ليلي تندفع الخصومة باقراره الغائب من غيرا قامة المينة لان كلامه اقراره الغائب والاقرار موحب الحق بنفسه خلوع عن المتمة فالتحق بالمينة لان كلامه اقراره الأثرى المنائب والاقرار موحب الحق بنفسه خلوا عن المتمة فالتحق بالمينة لا تنه بالمنائب من غيرا قالمة و توكد الوصدة والقرار الصحيم واقراره المنائب والاقرار من فصد فعالم المولوم يكن اقراره موحب ابنفسه المائل كذاك ولانه لا يعتب والمائل تنه ومن منافول والمنكن اقراره موحب ابنفسه المائل كذاك ولانه لا ينت المن من عداله والمنافول والمناف

( • ٤ - زبلعي رابع ) المتفقاه (قولهدون هذه الاشياء) أى الابداع والاجارة والاعارة اه (قوله وكذالوأ قر في المنفق) أى عند القاضى كاسيأتي في صفحة هذه القولة في الشرح اه (قوله قلنا) هدا جواب عن قول ابن شهرمة اه بشئ الشفص) أى عند القاضى كاسيأتي في صفحة هذه القولة في الشرح اه (قوله قلنا) هدا جواب عن قول ابن شهرمة اه

( قوله وقال أبو يوسف آخرا الح) وقول أبي يوسف أولاكة ول أبي حنيفة وجمداذا أقام البيئة أن فسلانا أودعه بعرفه باسمه ووجهه حيث تقبل الشهادة أو تمد فع الخصومة أه انقاني ( قوله وان كان معروفا بالحيل أي بالتروير اه غاية ( قوله رجع الي هذا القول ) أي أبو يوسف أه ( قوله لان الخصومة يوجه ت ) ( ١٤ ٧ ٣) الذي يخط الشارح لانم الوجه ت اه ( قوله وعند أبي حنيفة تنداع

ودنع المعصومة عن نفسه وهوخصم فيه فيثبت في حقه كالوكيل فقدل المرأة أوالامه اذاأ قامت بينة على الطلاق أوالعتاق تقبل في حق قصر بدالو كبلدون ثبوت الطلاق أوالعتان على ماسنامن فيل فصار كأن المذعى أقر بذال أوائدت اقرار معه وهد ذالان مقصود ذى البدائدات بد حافظة لنفسه لأاثمات الملك للغائب وهوخصم في اثبات يده فيثبت دون الملك للغائب ولاع كن دفعها بحر داقراره الان الصومة فوجهت عليه بظاهريده والهدا العبر بالحضور ويؤخذ منه الكفيل فلا يقدرعلي دفعهاالاجعة كالذادي أطالة غرعه على غسره ولان دفعها بلاست فودى الى الواء المقوق لان أحدا الايعيزعنه وقوله وخروجه من أن يكون خصما في ضائر تبوت الملك لغسيره الزقلنا أسوت الملك سوقف على قبوله فيتوقف عواجمه والدفاع الصومة منهافيتوقف عليمه حتى اداصدقه تبين أنملك كان عابتامن وقت الاقرار وان يدوك انت حافظة لايدخصومة ولهذا يؤمر بالتسليم الى المقراه اذاحضر ويعتب وطاهمن الصحة والمرض في تلك الحالة ويسلم الفاضي المقربه الى المقرلة اذاعاب المقريميد اقراره عنده بخلاف مااذا ادعى العن بعدهلا كهاء نده حيث لاتندفع الخصومة عنه وإن أقام بننة على انها كانت وديعة منده والاتفاق لان المدعى بعدهلاك العين يدعى عليه القيمة وهي في ذمته ألا ترى أن القاضي بقضى جاعلى مودع الغاص فلايتين أن دمته كانت لغيره وفى العين يتين و بخلاف مااذا ادعى الفعل عليه كالغصب وغيره لانذا البدصار حصماللدى باعتبارد عوى الفعل عليه فلا تندفع الخصومة بالهامة البينة أن العين العسره ألاترى أن دعوى الفعل تحوز على غيردى المدفلاتند فع بالتحويل ودعوى الملك لاتحور فتند فع بالتحويل لانه صارخهماله باعتباريده فاذا أثبت بالمسة أن ده حافظة واست مدخصومة الدفعت الخصومة عنه وقال أيوبوسف رجه الله آخراان كان الدعى عليه صالحا فالخوابك فكرناوان كان معروفا بالخيل والافتعال لانندقع عنه الخصومة وإن أقام بينة أن العن للغائب لان الحنال من الناس بأخذ مال عروة صباو مدفعه مراالي غريب ريدأن يغيب من البلدة وتواعده أن رده السه على رؤس الاشهاد لهكنه الاشهاد على أن هذا الشي أودعه غره عند ما يدعيه صاحب فيضيع بذلك ماله فبجبعلى القاضي أن يتظرف أحوال الناس وبعل عقنضي حالهم رجع الى هذا القول بعد ماولى القضاء وابتلى بامورالناس وايس الخير كالعيان وهداذا كله فيمااذا قال الشهود تعرف صاحب المال وهوالمودع أوللعير باسمه ونسبه ووجهه لاث المدعى عكنه أن يتبعه وان فالوالا نعرفه بشئ من ذلك لا يقبل القياضي شهادتهم ولاند فع الخصومة عن ذى اليد بالاجاع لانهم ماأحالوا المدعى على ربحل معروف يمكن مخاصمته ولعل المدعى هوذال الرجل ولوائد فعت لبطل حقه ولانهلو كان المدعى هوالمودع لابيط لوان كان غيره سطل فلا يبطل بالسك إوالاحتمال دفعاللضر رعنه ولوقالوا تعرفه نوجهه ولانعرقه ناسمه ونسبه لاتندفع الماصومة عند محد لأنم الوجهت عليه باليدفلا تندفع عنه الااذا أحاله على معروف يمكن الوصول السم كملا بتضر والمدعى والمعرفة بوجهمه فقط لاتكون معرفة ألائرى قوله علمه الصلاة والسلام لزحل أتعرف فلانافقال نع فشال هل تعرف احمه ونسمه فقال لافقال اذالا تعرف وكذالو حلف لا يعرف فيلانا وهولابعرنه الابوجه لليحنث فاذالم بكن معروفا الابوجهه عندالشهود لايتمكن المدع من اتباعه أفيتضرر بالدفاعها عنه وعنسدأ بى حنيفة رجه القه تندفع المصومة عنه لان ذا المدأ ثبت ببينته أن العين

الله صومة الخ) والالقاني فان قال الشهود نعرف فلانا الغائب بوجهه ولكن لانعرف اسمعه وتسسمه فكذاك تندفع المصومة في قول ألى حدة ما وأبي بوسف لانه أنت وصول العن الى ذى البدمن جهة غير المدعى فلسأنده بدغيره وأنهلس مخصموهذا تكفي لدفع الخصومة كا لوأقر المتعى شلك تشدفع المصومة فكذلك هذا وعند مجد لاتسمع هذه البينسة مالم يذكروا اسم الغائب ونسبه لان دااليد خصم باعتبار السدوهو عال نقل الخصومة الىغده أمالاعلا انطال الخصومة لانهحق المدعى ومتيصار الغائب معمروفا بالاسم والنسب كان نق الاوا ذالم بصرمعروفا لايتكن المدعي من اللصومة معه فلكون ابطالا لحق المدعى وان قال الشهودأودعهار حل لانعرف اسمسه ولانعر فه نوحهسه وقال دوالمدأعرفه بوحهه لاتندفع المصومة لان هدهشهادة للحهول ولعسل الودع هوالمدعى فعملي اعتباركون المدعى هوالمودع

لاتندفع الخصومة والمددليل الخصومة فلاتندفع الخصومة بالشكاوان قال الشهودند فه بوجه موقال نواليد الخذها لا تعرفه بوجه لا تقبل و ت

أخثه امن غيرالمدى وان مدمد حفظ ادالشهود بعرفون المودع وجهه ويقولون انه غيرها المدعى ومقصودذى ليدائيات مدحافظة وانالعن ليست اهذاا لحاضر وهذمالينة كافية اهذاالمقصود وحصول الضر وللذعى بعدم التمكن من اتباعه مضاف الى نفسه حسث نسى خصمه أوالى شهوده حمث لم يعسنواله خصمه فأضروا به ونحن لانسام انه عثاه لايثبت التعريف وأكن ليس تعريف خصمه على ذي المدوا عاعليه أن شتأنه الس بخصم وأن مدحفظ وذلك يحصل عثاه ولا محتاج فيه الى معرفته من كل وجه وينبغي أن مكون قول أبي وسف على هذا التفصيل الذي ذكرناوتسمي هذه المسئلة مخسسة كتاب الدعوى لان فيها خس صورمن دُعورى الوديعة والعاربة وغيره ماأوفيها اختلاف خسة من الائمة وقد بيناه بحمد الله تعالى قال رجه الله (وان قال ابتعته من العائب أوقال الدعى غصته أوسرق مني وقال دُوالمدأ ودعنه فلان وبرهن عليه لا) أى لا تندفع اللصومة في هذه الصوروان أقام الدعى عليه سنة انه أو دعه فلانالان ذاالمدفى المسئلة الأولى مدعواه المسراءمن الغائب صارمعترفا مان مده مدماك فمكون معترفا مانه خصروف المستلة الثانية أنالذ علما فالاصاحب المدغصيته منى صاردوالمدخص أباعتباردعوى الفعل عليه وفيه لاعكنه الخروجءنها بالاحالة على غبره لآن المدفى الخصومة فهاليس بشرط حتى تصيرد عواءعلى غير ذى المدولا تندفع الحصومة بانتفاء مده حقمقة بخلاف دعوى الماك المطلق وقدذ كرناه من قبل ولوأ عام الخارج البينة فقضى لهبه ثم جأ المقرنة الغائب وأفام سنته على ذلك تقبل سنته لان الغائب لم يصرمقضيا علمه واغاقضي على ذى المدخاصة وفي المسئلة الثالثة قول المدعى سرق منى مكون دعوى الفعل علمه في المعتى استحسانا واعماجه ادبالينا اللفعول لاحل السمترعليه كملا يقطع قصار كانه قال اله سرقسه مي وفال محسدتند فع الخصومة عنه وهوالقماس لانه لم دع علمه الفعل فصار كالوقال غصب منى على البناء الفعول ووجه الاستحسان مأسناه وهد فالمخلاف مسئلة الغص لانه لمدع عليه الفعل وليس فيهما توجب العدول عنه اذالحدلا يحب على فاعله فلا يحترز عن كشفه ولوادعي أنه اشتراهامن ذي الدوقيضها ونقدالثمن وأقام دوالمدالمنسة أن فلانا أودعها الاهالدفعت الخصومة وان ادعى على دى المدفعلالان المدعى عقداستوفى أحكامه فصار كالعدم فكان كدعوى ملاء مطلق حتى لولم يشهدوا على قبضه لم تندفع قال رجم الله (وان قال المدعى المتعتب من قلان وقال ذوالسد أودعنه فلان ذلك سقطت الخصومة) لاتفاقهماعلى أن أصل الملا لغيرا لمدعى فيكون وصوله الى بدَّمن جهة غيرا لدى ضرورة فلم يكن ذواليذ خصماولاللدى أخددممن بده الاأن بقيم البيئة ان فلانا وكله يقبضه فيأخذه آمكونه أحق بالحفظ ولو صدقه ذواليدف شرائه منه لايأمره القاضى بالتسليم السهحتى لابكون قضاءعلى الغائب باقرارهوهي عجيمة ولوقال ذوالمدأود عنمه وكمل فلان ذلك لاتندفع الخصومة الابسنسة لان وصول الدارالى يدذى المدلم شتمن جهة من اشترى هومنه لانكاردى المدولامن حهة وكله لانكار المدعى وكذالوا شت بالمنتة انهد فعهاالى الوكيل ولم يشهدوا أن الوكيل دفعها الحذى المد يخلاف المسئلة الاولى وهي مسئلة الكتابلان وصول العين اليه منجهة الغائب ثبت بتصادقهما بافراردي السداصاو باقرار المدتى ضرورة لاناالشراءمن الايصم مالم بكن المسع في مده والظاهر أنه وصل المهمن حهمه ولوقال دوالمد لمن فلاناأ ودعني العين فقال المسدى كان أودعك بأهاثم وهبها مثك أو باعث اياها وأنكر ذوالمداستحلف بالقدماوهماله ولاياعهامنه فانتكل عن المن حدله خصما لان تكوله كافراره مذلك وقد مناان اقراره بالشراءاء تراف مذه باله خصم وان حلف لم يكن خصم او لا يحتاج لا قامية البينة بالوديعة لاقرار المدعى بها والله سعاله وتعالى أعلم بالصواب

﴿ بابماردعيه الرحلان ﴾

فال وجمه الله (بره ناعلي مافي د آخر قضي الهما) يعني اذا ادعى اثنان عينافي دغيرهما وزعم كل واحد

توجهه وأسمه تندفع المصومة فكذاهذا وهذا لان الشهادة حصالت بالمعاوم وهواقر ارالدعى فتقمل لكن المقرله محهول وحهالة القرله لاغنع صحة الاقرار فاماحهالة للسمود الاغنع قبول الشهادة ولولم مكن أذى السدسة على الانداع عنسده حتى قضى القاضي به للدعي ثم وحد دوالمداشة على الانداع لاتسمع والقضاء للدعى ماض وهذا بخلاف مااذا أقام الخادج سنسةعلى النتاح أوعلى الملك المطلق على ذى المسد وقضى به القاضي ثمأ قام ذوالسد السنة على الشاححث مطل القضا الخارج لانه ظهر به اطلان القضاء (قوله فيها) أى في دعوى الفعل اه (قوله سقطت الخ) ولو طل الدعى عشمه على ماادعى من الامداع يحلف على البتات اه كاكى (فولة لاتندفع الخصومة الابيشة) أى لأن الوكالة لا تبيت بقوله اه

رباب مايد عمد الرجلان كله الدر كون مسانف مدعوى الواحد شرع في دعوى الاثنين لان المثنى بعد الواحد اله غامة (قوله وعن الشافعي المنها تم الران) أي و تجب القسمة بنه ما على قوله

(قولة وعنه أنه يقرع بينهما) قال الاتفاني بعد حكاية هذين القولين عن الشافعي و يتوقف الى الصلح على قول كذا في وجيزهم اه (قوله فتعين النهائر) أى لان القاضي تيقن بكذب (٣١٣) احدى البينتين فلم يكنه تعيين الصادقة من الكاذبة اه عاية (قوله كافي دعوى

منهماانهاملكهولم يذكراسيب الملا ولاتار يخمقضي بالعين بينهمالعدم الاولوية وعن الشافعي أنهما يتهاتران وعنه أنه يقرع ينهما لاناحدى الطائفتين كاذبة سقين لاستحالة أن علا شخصان عينا واحدة كلواحدمنهما كلهافتعن التهاتر نعدم الاولوية كأفي دعوى النكاح أوالمصرالي القرعة لماروي أنهعله الصلاة والسلام أفرع بين رحاين تنازعافي أمة وأقام كل واحدمنهما سنة أنه أنه فقال اللهم أنت تقضى سن عبادك مالحق غمقضي بالمن فرجت قرعته ولان القرعة لتعيين المستحق أصل في الشرع كافي القسمة وقال مالك رجه الله يقضى لاعدلهما منة لان الشهادة تصريحة بالعدالة فالاعدل أقوى في الحقفلا واجهالضعف وقال الاوزاعي يقضى لن كان شهوده أكثر عدد الان طمأنينة القلب الحاصلة به أرج ولناماروى عن أبى موسى أن رحلين ادعما بعيراعلى عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه رسول انته صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين رواء أبودا ودوعن أبي موسى أن رجلين اختصمال رسول الله صلى الله علمه وسلمف دارة لس أواحدمنهما سنة فعلها بنهما نصفين رواه أوداود والنساف وأحدوغيرهم ولانم مااستوبافي سبب الاستحقاق وهو قابل للاستراك فيستويان في الاستحقاق كالموصى لهما بأنأوصي لمكل واحددتها بالنلث فانه يقسم الثلث بينهما نصفين وكذا الغريمان في التركة بخلاف النكاح لانه لايقيل الاشتراك فتعين التهاتر ولان البينات من جير الشرع فجب العمل بهاماأمكن وقدأمكن هنالان الايدى قد تتوالى فيء بن واحدة في أوقات مختلفة فيعتمد كل فريق ما أشاهدمن السبب المطلق الشهادة وهوالمدفحكم بالتنصيف ينهما ولايجوز الترجيج بكون الشهود أعدل طصول المقصود بالكل وهوالامتناع عن الكذب وكذالا يجو زالترجيم بكثرة العددلان الترجيع بكون بقوة فالدليل لأبكثرته وماروى أنه عليه الصلاة والسلام أقرع بينهما أن صيرفه ومجول على أنه كانفوقت كانالتم ارمياحا ثمانتسيخ بانتساخ القاد ألاترى أن القرعة أتعمين الاستعقاق جالا يجوز الكونماقارافكذا النعيب بالمستحق واعمايقرعف القسمة لتطييب القلب ونغ المهمة لاللاستحقاق ألاترى أن للامام أن يقسم بلاقرعة فلا يكون ذلك من باب القمار قال رجه الله (وعلى نكاح احر، أقسقطا وهي أن صدَّفت أوسيقت بينده) بعني لوأ قام اثنان بينة على ان هذه المرأة روحتُه تما ترت البيندان لتعذر القضاء بمدمااذالنكاح لايقب لالشتراك وهي زوجة لمن صدقة ممنهما لان النكاح مما يحكمه بتصادق الزوجين فمرحع الى تصديقها فعداعتمارة ولهاان أحدهما زوجها أوأسقهما نكاحا الااذا كانتفى ستأحدهما أودخل بها أحدهما فيكونهوأولى ولايعتبر قولهالان تمكنه من نقلها أومن الدخول بها دليل على سبق عقده الأأن يقيم الا تنو البينة أنه تزوجها قبله فيكون هوأ ولى لان الصريح يفوق الدلالة فلايعت برمعه فصار نظير مألوادعى رجل نكاح امرأة فأقام سنه فكم له به حتى لا يقبل دعوى أحد السكاح فيما بعد ماكونها أقوى لاتصال القضاعها وهوالمراد بقوله أوسسفت بينة أحدهما لانهالما سبقت وحكمهم انأ كدت فلانفقض بغيرالمؤ كدمالااذاأ ثبتت الثاسة أن نكاحه أسبق فمنتذ تكون أولى لان الثابت بالبينة كالثابت عيانا فاصله أنم مااذاتنا رعافي احراة وأقاما البينة فان أرخاوكان تاريخ أحددهما أقدم كان هوأولى وان لم يؤرماأ واستوى تاريخ همافان كان مع أحدهما فبض كالدخول بهاأ وتقلها الح منزله كان هوأولى وان لم يوجد دشي من ذلك رجع الى تصديق المرأة قال رجمه الله (وعلى الشراعمنه لكل نصفه ببدله انشاء) أى وأقام كل واحدمن الخارجين سنة على الشراء منذى البدبلاتاريخ كان لكل واحدمنهما نصفه بنصف الثمن أنشاء وانشاء ترك لانع مالااستوياف السبب وجب على القياضي أن يقضي به بينهم النعلة رالقضاء بكله له كل وإحدمتهما على ما بينا في يخير كل

النكاح) بعنى لوشهدا كل واحدهم ماشاهدانعلي نكاح إمرأة اه (قوله ولاتهمااستويالخ) قال شيخ ألاسلام خواهرزاده فىمىسرطە وكذاكعلى هذا اللاف مارمان ادعما نتاج دابة وأقاما البينة جمعا وكذلك اذا ادعما الشراء من والحدد وأقاما جمعا البينة والدارفي دانات ولم يعرف سبق أحدهما اه اتقانى (قوله فىالمــتنأو سمقت سنته الوقال كالو سقت بتنته لكان أولى اه تأمل (قولەوھى روجة ان صـ تُقته منهـما) قال شيخ الاسلام علاء ألدين الاسبيعابي في آخر باب اختسلاف الاوقات في الدعوى من شرح الكافي ولوادعي وجدلان عبدافي أنديهما ولايينه فالهمافق الاالعمد أنالاحدهماهدا بعشهلم أرديهمادلسل المائت على العبد لاتهليس له بددا فعية فلأيقبل قوله يتخلاف مالو ادّعيا احرام في أيديهما فأقرت لاحدهماحت يقضى مالدلان المرأة ليست في دأحد النمافي يدنفسها فيعتب براقر ارها بالزوجية اه اتقاني (قوله لتعذرالقضاء بكله لنكل واحد منهما)أى فان اختار الاخذ

رجع كل منهماعلى الباتع بنصف المن ان كان نقده النهن وان لم ينقده أتى كل واحدمنهما نصف النهن وان اختار واحد الردّسلم الداركله اللبائع ورجع كل واحدمنهما على البائع بعصيع النهن ان كان نقد وان لم يكن نقد فلاشى نواحدمنهما على البائع اه غاية

أى الانعديد ولم توحد اه (قوله في المستن وان أرخا لذ لمحلك أى لا فالماحكة فا للسع للاول ملكه الاول فسكون المائع بعدداك بانعامال عبره فلايصم اه أنقاني (قوله كانْصاحب التاريخ أولى) في الهدامة النبوت ملكه فى ذلك الوقت واحتمل الآخر أنبكون قبله أو دمدده فلا بقضى له بالسل اه (قوله في المن والافائدىالقيض) قال شيخ الاسلام علا الدين الأستحابي فيشرح الكافي العاكم الشهيد وانلم وقتواحد منهماوقتا وكانت الدار في يدأحد المدعس قدقيطم اقضدت بماللذى في بديه لان القبض دلالة السبق في حقه لان الفبض اغمامكون صحيحا ادا ثقدمه عقد فكان أولى ورداامائع الثنءلي الانز (قوله ولاتاريخ معهما)أى لأعسما اذا لمبؤرط صار كانهما وقعامعاوالشراء أقوى من الهبة اه (قوله ومنشا للائشفسيه) أى والملك في الهيمة بتوقف عملي القبض اه (فوله حدث لايكون الشراءفيه أولى) أى بل كون سنهما تصفأن لقول الشارح رجه الله فمارأتي وهممافي ذلك سواء أه قوله بل بكون سهما

واحدمنه مالتغيرشرط عقده عليه فصارنظير الفضولين أذاباع كل واحدمتهما عبدا واحدامن رجل وأجازالمولى السعن وهذا لانهلاجهل النار يخجعل كأنهباع كلهمن كلواحدمنهما في وقت واحدمكا وان لمعكن ذاك حقيقة أو يحمل على أن السع لكل واحدمنهما صدرمن وكيله وذاك عكن في وقت واحد قان رجه الله (و باباء أحدهم العد القضاء لم يأخذ الآخركاه) أى لوقضى الفاضى بينهما وأبي أحدهماأن بأخد ذالمسع بل اختار الفسع فليس للآخرأت بأخذ مكاه لانه صارف النصف مقضياعليه فانفسي السع فسه واغ أقلنا ذلك لانه بيسه استحق جيعه وكان يسلمه لولا بينة صاحبه ولماقضى القاضى بهبيته ماصارمستمقاعليه وانفسيخ البسع فى النصف فلا يكون له أخذه بعد الانفساخ بخلاف مالوترك أحددهماقدل القضاعيه سهماحيث بكون للآخرأن بأخذجيعه لانهأ ثبت سينته انهاشترى انكلواغار حعالىالنصف بأأزاج فضرورة القضاءيه سنهدما ولم بوجد فصار نظيرتسليم أحد الشفيعين فانه أن كأن قبل القضا فللآخرأن بأخدذ كل المسع وان كأن بعده فليس له أن بأخذ الا النصف لانه ستحتى بالسب كله والانقسام للزاحة ضرورة القضاءيه منهماعلى ماسنا قال رجه الله (وان أرْجافلا ادق لانهمالما ادّعبا الشرامين ذى البدائفقاعلى أنهمالك للبيع ثم أنبت أحدهما الشراءمنه فى وقت الإينازع فيه مأحدة الدفع به الاحر بخلاف مااذا ادعى كل واحدمنهما السراءمن رجل آخر غيرالذى يدعى الشراءمن الاخر حيث لايترج فيدم صاحب التاريخ الاسبق لان كل واحدمنهما فيه خصم عن بائعه في المبات الملك له وملك بائعه مالاتار يخ فسه فصار كان المائعة بن حضر اوأنسا الملك لانفسم مامطلف امن غيرنار مخوكذا لوأرخت احداه ماولم تؤرخ الأخرى كان صاحب الناديخ أولى لأنهما اتفقاعلى أن الملك للباقع ولم يشت الملك لهما الابالتلق منه وان شراءهم الحادث والحادث يضاف الى أفرب الاوقات الااذا أثبت النار يخ فيست تقددمه به فلهدذا كان المؤرخ أولى بخلاف مااذا اختلف بالمهسماعلى ماينا وبحسلاف ماآذا أدعيا الماكولم يدعيا الشراءمن ذى السدحيث لأيكون صاحب التاريخ أولى عند أبى حنيفة ومجدرجهما الله على مانسين فرقه من قريب انشاء الله قال رجه الله (والافلذي القبض) أي ان لم يكن لهما تاريخ ومع أحدهما قبض كان صاحب القبض أولى لان عكنهمن فبضه دنيل على سبق شرائه ولانهما استويافي انبات الشراء من ذي المدوترج أحدهما بالقبض فلاينقض قبضه المعاين المتحقق بالاحتمال والشمث حتى لاينقض بتاديخ الاحرأ يضالبها الاحتمال فيه الااذاأ ثدتشراء قبلشراء ثى المدفين فينتذيكون هوأولى لانقطاع الاحتمال وهدا بغلاف مااذاا ختلف بالعهماولا عدهماقيض حيث يكون فيه غسرالقابض أولى لاغ مما يحتاجان الى السات الماك اساتعهما أولافاذا عجتمع فمه في حق البائعين سنة الخارج و سنة ذى المدف كانت سنة الخارج أولى وفيما نحن فيه لا يحتاجان الى اثبات الملك البائع لتبوته بتصادقهما فكان المنظور السهسب الاستعقاق الهمافقط والسب في حق القابض أفوى لنأ كدم بالقبض قال رجمه الله (والشراء أحقمن الهبة) معناه إذا ادعى أحدهما شراء من شخص وادعى الا خرهمة وقمضامن ذلك الشخص بعينه وأقاما البنسة ولانار مخمعهما كان الشراء أولى لانه أقوى لكونه معاوضة من الحانسين ومنتا الملك نفسه من الذا اختلف المالت لهما أو كان معهما تاريخ حيث لا يكون السراء فيمه أولى لانع ماعند اختلاف الملك يصبركل واحدمنهما خصماءن مملكم لحاجته الى اثبات الملك وهما في ذلك سواء وفيما اذا اتعددالملك لايعتاجان الحالبات الملك الشونه باتفاقهما وانعاط جتهما الحاثبات سب الملك لانفسهما وفيه بقدة مالاقوى وفعااذا كان معهما تاريخ والمملك لهماوا حدكان لاقدمهما تاريخا السوت ملكه في وقت لايسازعه فيسه أحد يخلاف مااذا كان المه لك لهما مختلفا حيث لا يعتبر فيه سريق

تصفين كذاقال الاتقانى اه (قوله لشبوت ملكه في وقت لا ينازعه فيه أحد) وان أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فالمؤرخ أولى أيهما كان فان كان المؤرخ هو المشترى فلا اشكال لان الشرامين غير تاريخ أولى فع الناريخ أولى وان كان أرخ الهبة فالهبة أولى لان الشراء متأخر معنى فيعتبر عالوكان مثائر احقيقة بأن أرخ صاحب الشراء مندنسة أشهر وصاحب الهية منذسفة واعاقالما ذلان الشراء عادث والاصل في الموادث اذا لم يعرف حال حدوثها أنه يحكم بحدوثها (قوله ولاثر جيح الصدقة باللزوم) جواب عن سؤال مقدّر بان يقال ان الهية مع القبض والصدقة مع القبض (٨٨٣) سواء حتى يكون العين بين المدّعيين اصفين وكان ينبغي أن تكون الصدقة أولى لانها

التاريخ على مانسته من قريب انشاءالله تعالى وكذاالشرامع الصدقة في جيع ماذ كرنامن الاحكام الماسنامن المعنى ودعوى الهبة والصدقةمع القبض فيهمامستو يأن لاستوائهمافى وجه التبرع ولاترجيم الصدقة بالازوم لان أثر اللزوم يظهر في أنى الحال وهوعدم الممكن من الرجوع في المستقبل والترجيم بكون عصني قائم في الحال ولان الرحوع اغما المشع لحصول المقصد ودبها وهو الاجر لالقوة في السدب ولوحصل المقصود بالهبة لابرجع أيضا كااذا كأنت لذى الرحم المحسرم أوعوضه الموهوب امعنها والصدقة قدلانكون لازمة بان كانت لغني وهذافه الايحتمل القسمة من غبرخلاف لان الشسوع لايضره واختلفوافعا يحتمل القسمة والاصر أنه لايصر لانه تنفيذ الهبة في الشائع فصار كا قامة البينتين على الارتبان وقبل هذا قول أى - نبقة وعندهما يحوز بناءعلى أن هية الواحد من اثنين جائز عندهما خلافاله وهذالان المائ يستفاديقضاء القاضى وقضاؤه كهية الواحدمن اثنن وقيل يجوز بالاجاعلان الشبوع طمارئ اذكل واحدمنهما أنبت قبض المكل محصل الشموع بعد ذلك وذلا لاعنع صحة الهبة والصدقة والاصم أنه لا يحوز بالاجماع لانالوقضينا الكل واحدمنهما بالنصف يقضى له بالعفدالذي شهريه شهوده وعنداختلاف العقدين لاتحوز الهيةمن رحلين بالاجاع وهدافها اذالم تؤقت المنتان ولمبكن معواحدمنهما فبض وأمااذا وقتتا فصاحب الوقت الاقدم أولى وإن لم يوقناو مع أحدهما قبض كانهوأولى وكذا انوقت صاحبه على مامينافي الشرامين ذي السد قال رجمه الله (والشراء والمهرسواء) بعنى اذاادى أحدهما شراءعين من رجل وادعث امر أمَّ أن ذلك الرجل تروَّجها على ذلك العين فهما سواء لاستواء البينتين في القوة لأن كل واحدمنهماء قدمعا وضة ومثنت اللائب فسه بخلاف الهبة والبيع على ماينا عملا أقنصف العسن ونصف قمة العن على الزوح لاستحقاق اصف المسمى وللشترى نصف العين وترجيع بنصف المن انشاء وانشاء فسخ العقدلنقرق الصفقة علمه وهذاءند أبي وسف رحسه الله وقال محدرجه الله الشراء أولى ولهاعلى الزوج قمة العن لان المل المائتين عكن فيصاواليهاذالبينةمن عجم الشرع والعمل مامهماأمكن واجب وقدأمكن العزيم مابتقديم الشراءاذ السكاح على عين مملوكة للغير جائز وتحب قمشه عند رتسلمها بخلاف العكس لان تقدد مااسكاح مبطل البيع اذلا يجوذ بيعملك الغيرمن غيراجازة المالك فلناالمقصودمن السبب حكه وحكم النكاح ملك المسمى فسه ومتى قدرمتا خرالم توجب مكه فلايصار السه كالايصار الى تأخر الشراء فيجعل كانتهما وقعامعا وهماسوا في افادة ملك العن فلا يقدم أحدهما على الا خركد عوى الشراءم عما بل القياس أب يكون النكاح أولىمن الشراءلانه أقوى ألاترى أنه بفيدماك العن والتصرف بنفس العقد ولايبطل بالهلاك قبل التسلم الاأناسق بنايينهمالماذكرنا ولانقماقاله محدرجه اللهات ناريخ لم يشهديه أحد وهولاعكن اثباته الاسجعة قال رحمه الله (والرهن أحقمن الهبة) بعني لوادى أحدهما رهنا وقبضا والا خرهبة وقبضا منصاحب اليدوأ قاما البينة ولم يكن مع واحد نهدا تاريخ ولا قبض كان الرهن أولى وهدذا استعسان والقياس أن تمكون الهمة أولى لانها تشعت الملك والرهن لامتنه فكانت المينة المنبقة الزيادةأولى وهدفار وابه كاب الشهادات وجهالاستعسان أن الرهن مضمون والهبة أمانة والمخمون أقوى فكان أولى بخلاف الهبة بشرط العوض لانها بعانتها والبيع أولى لكونه عة د ضمان يثبت الملك

تأست الماك المالازم من الهمة لانها تشتملكا غيرلازم فأحاب عنه عما قال وهو أنازوم الصدقة باعتبار المالحيث لابحوزالرحوع فه\_ا لاناعتبار الحال والترجيح اعما يكون بالامر الثانت في الال فلا تترج الصدقة اه اتقاني (فوله وه ذافع الا يحتمل أى كون الهمة والصدقة سواء فمالا يحتمل القسمة كالعمد والدابة صعيم هذا بالانفاق اه اتقاني (فوله وأحدافوا فما يحمّل القسمة) قال الانقاني قوله وكيذافهما عمل القسمة عند المعض أىالهمة والصدقة سواء أيضا عند البعض فما محتل القسمة كالدارونحوها ويقضى بشمائصفينوهو قولهسما لان الشيوع طارئ وعندالمعض لانصح ولإيقضى لهماشي وهو قول أى حنيفة لانه تنفيذ الهبة في الشائع أه وكتب مانصه والالأمام الاستحابي في شرح الطعاوي وان كان مما يحتمل القسمية كالدارونحوهافلالفضي لهماشئ عندأى حديقة وعندهما يقضى بماسيما

نصفىن ولوكان في مدأحده ماقضى له بالاجاع الى هنالفطه اه اتقانى (فوله فهماسواء) هذا اذالم نؤرخا وأرخاو تاريخهما العال على السواء أما ذا أرخاو تاريخ أحده ما أسبق فالسابق أولى كافى دعوى الهمة مع الشراء اه غاية (قوله والعمل بهامه ما أمكن واحب) حسنا الظن بالشهود اه اتقانى (قوله لم يشهد به أحد) أى لانه يجعل الشراء مقدما على النكاح ولم يشهد بتقدمه أحد كاهو فرض المسئلة اهكاك وقوله والرهن لا يثبته ) أى والمها أولى من الرهن اه اتقانى (قوله والرهن لا يثبته ) أى فانها أولى من الرهن اه اتقانى

للحال صورة ومعنى والرهن لا شيته الاعندالهلاك معنى لاصورة قال رجه الله ولو رهن الخارجان على الملا والتاريخ أوعلى المسراء من واحد فالاسبق أحق أى لوأقام الخارجان المنت على الله المطلق والناريخ أوعلى الشراءمن واحمد غبردي المدوعلى الناريخ كان أسمقهما ناريحا أولى فيهما أماالأولى فالم ادماذكره فيأول الماب وانمأ عاده هنالأحل ذكرالنار يخوانما كان أسيقها تاريخافها أولى لانهأ تنت ملكهف وقت لامنازعه فمه أحد وحعل الكرخي همذا القول متفقاعله ملان دعوى ملك مطلق دعوى التمائم وبحهة المدعى علمه لان مايستعقه على ذى المدمن الملك الشادت نظاهر استحقا فالللا على ذى المدفعكون علكامن حهده والتاريخ معتمر في دءوى التملك فصار كالوادّعما التملك بالشراءمن حهية المذعى علمه وجعل صاحب الامالي أن هيذا قول أي حديثة وقول محيد رجهماالله أولاوهوقول أبي بوسف رجهالله آخرا وفي قول عدد آخراوهوقول أبي بوسف أولاهو منهمالانهلا عبرة للناريخ في دعوى الملك المطلق لانه دعوى أوّلة الملك معنى حتى يستعني تزوائده المنفصلة كألنتاج والمقصودمن آنبات الناريخ اثبات زبادة الاستعقاق على خصمه لتترجج بنشه على بينه الخصم فاشات زيادة الاستعقاق لاتنصور في دعوى أولية الملائفكان النقدّم والنائز فيمه سواء ولوأرخت احداهمادون الاخرى فهماسواء عندأبي حنيفة رجه الله وقال أبو يوسف المؤرخ أولى وقال مجدالمهم أولى لان المدنسة على الملك المطلق تدل على الملك من الاصل على ما يتنسأ اللاتري أنه يستحق به الاولاد والاكساب وملات الاصل أولى من التاريخ ولابي يوسف رجه الله أن المؤرّ خملكه مسقن في ذلك الوقت ولم يتمقن علك الا تخوفكان المتمقن أولى من المحتمل فصار نظير مالوادّعما الشراءمن وأحد ولابي حنفة وجهالله أن المهم يحمل أن يكون أقدم فلايتر جح المؤتر خمع الاحمال بخلاف مااذا ادعما الشراءمن واحدلانهماا تفقاعلى الحدوث فعضاف الحأقر بأوقاته مالم يؤترخ فاذاأتر خدل على سمق ملك فترجح به على الاخر وان لم يؤرخ واحدمهما فهما سواء على ماذكرنا ه في أول الباب وكذا اذا أزخاتار يخاوا حدالعدم الموسح وأماالثانية فلانهم المساات ياالشراءمن شخص واحدفقدا تفقاءلي أن الملك له فن أقلت منهما التلق من حهمته في زمان لا راجه قمه أحد كان أولى لا تفاقهما على أن الملك لا مثت الإمالتلة منه مخلاف مااذا كان كل واحدمنهما مدعى الشيرامين شخص آخر غيرالذي مدعى منه صاحب الشراءعلى ما يحى ممن قدر يب انشاء الله تعالى ولولم يؤرخا فهدما سواء وان أرخت احداهما دون الاخرى فالمؤوخ أولى لماييناوان كانمع أحدهماقيض كانهوأ ولى ولوأزخ الا تخرمالم يثبث انه أقدم تارعضا فحاصله أنهذه المسئلة مثل المسئلة المتقدمة وهي إذا إدعما الشراءمن ذى المدفى حسع ماذكرنا من الاحكام حتى لوادى أحده ما الشراء والا تخرالهية والقيض أوادى أحدهما الشراء والا تخرالمهر حدهماالرهن والاتخرالهبية كانالجواب فيهافي جيع صورها كالجواب في تلك على مابينا والجامع ما أن المدعيين في المستثلثين اتفقا معواهما الشراء من شخص واحد على أن الملك كان أه وان الملك لغيرولا شت الامالتلة منه فكان حكهما واحدا فالرجه الله (وعلى الشراءمن آخروذ كواتار مخا استقوما) بعني لوأقام كل واحدمنه مايينة على الشراءمن رجل غيرالذي يدعى الشراءمنيه صاحبه كانا سوامحتي مكون منهمانصفين سواء كان تاريخ أحده ماأفدم أولم مكن لان كل واحدمنهما بشت الملك وملات بالعده مطلق ولاتار يخ فده فمتمت لكل وإحدمن المائعين ملك مطلق فمكون سنهما فصار كااذاحضرالماتعانواة عياللك منغ مرتار يخوكذالوذ كوأحده مانار يخادون الاخرفهماسواء لانه لامترج بالتقدم حقيقة فكمف وترحر بالاحتمال مخلاف مااذا كان المملك لهما واحداحت مكون أقدمه مآنار يخا أولى لان ملك ما تعهم أندت ماقرارهما فلا مصورا لقلا الامن جهمه فاذاملكم لاحدهماخرج عنملكه فكانالسعالف في منغ مرمالك فلا محوز وكذا لوأرخ أحدهما كان لمؤرخ أولى بهلاذ كرنامن قبسل ولوادى شخص همة وقبضامن رحل وادعى آخر شراءمن غره وادعى

مالت مراثامن غيرهم ماوادعي واسع صدقة وقبضامن غيرهم وأقاموا البينة قضى بينهم أرباعاسواء كان معهم ماديخ أومع بعضهم أولم يكر لماذكر فاأنهم ينيتون الملك لملكهم وذلك لاتار يخ قمه ولا يقدم الاقوى هذا لماذكر فامن قبل فالرحمه الله (وأو برهن الخارج على ملك مؤرخ وتلريخ دى السدأسية أو رهنا على النتاج وسعب ملك لا شكرر أواخلاج على الملك ودواليد على الشراءمنه فذوالسدأحق يعنى في المسائل الندلاث أما في الاولى فالمذكورة ول أبي حسفة وأبي وسف رجهما الله ورواية عن محدر حده الله مرجع عنده فقال لا تقيل بينة ذى المد في الماك المطلق أصلالان البدنة في الماك المطلق شبت أولية الملك فيستوى في النفدم والتأخر فصارا كانهما فاستاعلي الماك المطلق بخلاف مااذاذ كراالسب كالشرا ونحوه لانهما ينبتان الحدوث وفيه الاقدم أولى مالم يدع المتأخر الثلق من حهة المتقدم وجه قولهما أن البينة مع التاريخ تدفع ملك غييره في وقت التياريخ وبينة ذي المدعلي الدفع مقبولة فلابثبت الملا اغبره بعده الابالتاق من جهته وهولم بدع ذلك ولواستوى تاريخهما أولم يكن معهماتار بخ أوكان مع أحدهمادون الا خركان الخارج أولى لان سنته شت غيرا لظاهر وبينة ذي الد لانئيت غسرماظهر بالسدوالبدنات الاثبات فكانت بينة السادح أولى مالم شت دوالسدالتقدم عليه صر عابلا أحمال وفهااذا أرّخت بينة ذي البدوح دهاخلاف أي بوسف فانه بقول بينة ذي المد أولى فيها وهوروا به عن أبى حنده - قلان ملكه ثبت في وقت متقدم بيقين وملك الا خرمي تمل فلا مزاحم المسقن فصاركا اذاأرخت احداهمافي دعوى الشراءمن واحدقالنا بينة ذي المدلاتة بالااذاتكمنت الدفع ولم تتضمن هذا لاحتمال أن يكون ملك الخارج أقدم بخلاف ما إذا ادعما الشراءمن واحدحيث يكون صاحب البدأول في الصور كاها الااذاأر خاوكان ناريخ الاارج أقدم لان عَسَمته من القبض بدل على سبقه على ماساولو كان المدعى في أمديهم اوأرخا كان أقدمهم الارتحا أولى عندهم مال استاأن سنددى المدمقبولة عندهما الدفع وعسد محدهو بينهما لانه لابعتم الوقت في الماك المطلق ولوأ زخت احداهما دون الاخرى والمسئلة بحالها كان منهماءندأى حذفة رجه الله ومحدلان أباحنيفة لا بعتب والساريخ من أحدا لحانب بن في الماك المطلق الاحتمال عني ما بيناو يحدرجه الله لا يعتبره بالكلمة فمكون بينهما وعندالى وسفرحه الله هوالمؤرخ منهما لانتاريخ الواحد معتبر عند دلسفن ملكه فذلك الوقت واحتمال الأخرعلى ماسمافر جو بالتيقن وأماالثانية وهي مااذا أقاما المنة على النتاح أوعلى سب آخرالا سكررفلأن بنتهسماقامناعلى مالاندل علمه السدفاستويافي الاسات وترجحت بينة صاحب البدبالبدف قضى له به ولاعبرة لاتاريخ لات أولية الملك تستوعب كل تاريخ فلا بفيدد كرومن أحدهما أو منهما اتحدالتار يعان أواختلفاما لميذكر تاريخامستعيلا بأن لم وافق سن الدعى والقياس أن مكون اندار ب أولى لا ترسمااست ويافي اسات أولية ذالك وترجيم اندار بيانم الاتدل عليه السدوه والملك انفسه فيكان أولى ويه قال اس أى الله وقال عسى بن أبان تهاترت البيسان ويترك في يددى المدلاعلى وجهالقضاءلان أحدهما كأذب بيقبن لاستعالة نتاج دايةمن دابتين فصار نظير الشهادة بالقتل في مكانين وجهالاستحسانماروى أنهءامه الصلاة والسلامقضى لذى الدسافة بعدماأ قام الحارج سنة أنهانافت تعجهاوا قام دواليدالسنة أمهاناقت نتجهاولان اليدلاتدل على أواية الملك فكان مساو باللخارج فيها فيأنها تهايندفع انخارج وبينة صاحب اليدمقبولة الدفع ألاثرى أنع مالوأرخاف دعوى الشراءو بينةذى الداأقدم تقبل بالاجاع وكذافي المال الطلق عندأى حنيفة وأبي يوسف رجهما الله لما فيهمامن أضمن معنى الدفع فكذا هناولا يلزم مااذاادى الخارج الفعل على ذى المدكالغصب والاجارة والعادية حمث تكون سنة الخارج أولى وان ادعى ذواليد النتاج لأن سنة الخارج في هذه الصورا كثراثها بالانم انتبت الفعل

رجع عن هذا بعد عودهمن الرقة سنة ثلاث وعانين ومالة وقال الخارج أولى اه انقاني (قوله وفيه الاقدم) أىسواء كانالسعواحدا أواثنين اھ (قوله ولو كان المدعى الخ) الخاصل أن اللاني متحدفها أذاكان المدعى فيأمديهما ووقتا وتاريخ أحددهما أسبق وفهاآذا كأنفى دأحدهما ووقتاوناريخ أحسدهما أسيق اه (قوله والمسئلة بحالها) بعني بهقوله ولوكان المدعى في أبديهما اله كاكي (قوله وهي مااذا أقاما) أى الخارج ودوالسد اه وكت مانصه فالشيخ الاسلام علاء الدين إلاسبيعابي فيشرح الكافى واذا كأنت الدايه في دى رحل فادعى رحل أنهادا بتهنعها عدده وأقام السنة على دال وأقام الذىفىدىهالبنسةأنها دابته تحهاعنده فانه يقضى بهالاذي هي في مديه أخذ همدابالسنة والقياسأن لابقضى واحدةمنهما لانم ماتعارصافي الاسات ولنس أحدهما بأولىمن الاخرلكنا نرد القياس بالسنة وهوماروي مجدعن أى حنيفة عن الهيم عن رحسل عن حابرأن رحلا ادعى ناقة فى يدى رجسل وأقام المنسة أنهانافته

نصهاعنده وأقام الذي هي في ديه المهاناة ته نصها فقضي مهارسول الله صلى الله عليه و سالمالذي هي في يديه على . (قوله لاعلى وجه القضاء) حتى يحلف ذواليد الغارج على ماسيمي قريبا اه (قوله فكان مساويا للغارج فيها) أى في دعوى النتاج اه

كاثماقاله عسى مذهباله لالمحمدكف ودعلمه عذهب ع د اه قاری الهداية (قوله بمارالي التعليف أي تعليف ذي المددالخارج عندعسي وغندنا لا محلف لانه يقضى بالذى المدقضاء استعقاق أه (قوله وسيد ملك لاشكرر) بعدى اداأ قاما البينة على نسج توب قيما لانتكررتسعه كغرال القطن كان دوالمدأولي لانمالاتكررفىمعين النتاح وهولا شكرر وكذلك حلب اللمن فاذا أقام كل واحدمهماالسة أنهدا اللىن خلى في ملكه وكذلك التحاد المرسنان أقام كل واحدمهمااليشةأنالين لهصم نعمني ملكه وكذا انخاد اللدوالم عرىانه صينعه في ملكه وكذا الصوف اذاأ قامرحل السنة أنه صوفه حرممن غمهوأ فامذواليدسةعلى مثل دلك كان دواله دأولي اه انقانی (قـــوله ودلائ مثل حلب الأبن) أي كاندا فأل حلب هـ فاللن في واتحادالحين واللدالخ فال الاتفاني وكذلك الغرس وزراعة الحدوب فتكرر فاله بغرس في موضع مُ يقلع ويغرس بانياوكذلك المبوب تزوع ثم تغسر بل

على ذى اليدوهو الغصب وأشباهه اذهو غبر مابت أصلاوا وله الملك ان لم يكن ماسا بالدفأ صل الملك البت بهاظاهرا فكان البتاباليد من وجهدون وجه فكان اثبات غيرالنابت من كلو جه أولى اذاليدة اللاثبات وماقاله عيسي غبرصحيم لان مجداد كرفي خارجين أفام كلوا حدمنهما البينة على النتاج أنه يقضى به منهما ولوكان الطربق مآفاله هولتهاترتا وكذالوكانت الشاة المنوحة فيدأ حدهماو السواقط فيدالا خروأقام كلمنهما البينةعلى النتاج يقضي بهاو بالسواقط ان في ممأصل الشاة ولوكان الطريق ماذكره لترك في مدكل واحدمنه مامأفي يده وعرة ماقاله تظهر في التحليف لانهمااذا تهاترا يصارالي المحليف ولوأقام الخارج البينة الهاشتراءمن فلان وأنه ولدعنده وأقام ذوالبيدالبينة أنها شتراء من فلان آخروانه والدعنده كان دواليدأولي لان كل واحدمهم الخصم في اثبات نتاج بالعه كانه خصم في اثبات الملك الولو حضرانياتعان وأقاماالبينة على النتاج كانصاحب اليدأولى فكذامن قام مقامهما ولوأقام أحدهما على الملك والا ترعلى النتاج كان صاحب النتاج أولى أيهما كان لانه يثبت أولية الملك ويعده لا يملكه غيره الامالتلق من جهشه وكذا لوكان الدعوى بن الخارجة بن الماذ كرنا ولوقضى بالنتاج لصاحب المدغمأ قام الثالبينة على النتاج يقضى له الاأن بعيدهاذوا أيدلان الثالث لم يصر مقضيا عليه فأز اله أن مدعسه وكذا المقضى عليه بالمال المطلق لوأ قام البينة على النتاج تقيسل منته وينقض القضاء لان الدارج في المحق على ذى المدشياً لان ملك دى المد ثعت بالنتاج صريحاً ويعدما ثبت الملك له به لاستصوران مكون الغارج بذلك السب لان النتاج لاتكرر فلاعكن أن محمد الماستحق ما الحارج من الملك الشابت لذى المدويظ هراليد مستحقاء لى ذى المدبخلاف دعوى الملك المطلق لانه كالمحتمل أن مكون لهمن الاصل يحمل أن مكون لهمن جهة صاحب المدفأ مكن أن يجعل مااستعقه الخارج من الملك الثابت لذى المدنطاهراليدمستعقاعلى ذى المدفعل كذلك في سق ترجيح بنسة الخارج على بينة ذىالسدفاذالم يصرمقض باعليسه في حق النتاج تقب ل سنته كاتقبل سنة الآجني لانه عنزلة نص ترك يخلاف مااذاادعي ذواليد الملك المطلق حيث لا يحكم له به للاحتمال الذي ذكرنا آزها فصار الاصل أثمن صارمقض عاعليه فى حادثة لا يقضى له فيها والاقضى له فيها وقوله وسيب ملك لا شكر رمعناه كل سبب لاستكرر في الملك الدادة عاء صاحب الدركان حكه حكم النتاج في جيع ما ذكر نأمن الاحكام وذلك مثل حلب الابن واتحاذا لمون والابدو بزالصوف والمرعزى وغزل انقطن والمكتان ونسيم الثوب من غزلهما وانكان يتكر رقضي به للغارج وهومشل الخز والمناء والغرس وزراعة الخنطة والحبوب لأن ثوب الخزوالصوف والشعراذا بلاينقض ويغزل مرةأخرى أمينه فيعتمل أنذااليدنسجه معصبه الحارج واقضه م تسجه فسكون ملكاله بهد االطريق فلمكن في معنى النتاج بل عنزلة الملك الطلق وكذا غسيره لان البناء والغرس والزراعة سأتى فيهاالتكرار وأن أشكل عليهم يسئل عدول أهل المره بذاك لقولة تعالى فأسألوا أهل الذكران كنتم لاتعلون والواحدمنهم بكني والاحوط الاثنان وانأشكل عليهم قضى به للخارج لانه الاصه لوالعدول عنه مخبر النتاج فلايطني به الاماهو في معناه من كل وجه بشمرط أن سين في الدعوى نصاأن ذلانا السنب وحمد في ملكه حتى اذا قال كلواحدمنهما أوذواليدوحمد ونسجت هذا الثوب أو تتحته فدالدابة عندى كان الحارج أولى لان الانسان ينسيح لغسيره وتلددابة الغيرعنده فلم يكن فيه دلالةعلى أنالثو بنسمه في ملكه وأن الداية ولدت في ملكه فيق دعوى مطلق المدوفيه الخارج أول ولاتقبل سنةذى المدفعه حتى ينصعله ويقول نسجته فيملكي أونسم في ملكي أووادت الدابة في ملكي وعلى هذا لوقال هذا حبني اتحذته أنا أوقال اللن الذي اتحذمنه هذا الحين ملكي أوالشاة التي حلب منها لينه ملكي كان الخارج أولى لماذكرنا ولوقال المخمذته في ملكي أوحلب لينمه في ملكي كان دواليد

( 1 ؟ - زبلعي رابع) فتزرع من قأخرى أه (قوله اذابلا) كذا بخط الشارح وصوابه اذابلي فال في المصباح بلي الثوب ببلي من باب تعب بلي بالكسراه فال الكاكروالخراسم دابة عمسى الثوب المتخذمن وبره خزافيل هو ينسج فاذا بلي يغزل من قأخرى عم ينسج أه

أولى وعلى هـ ذالوأ قام الخارج السنة أن فلانا القاضى قضى له بها بالسنة وأقام ذوالمدأن انتحت في ملكم كان ذوالمدأولى عند محدر جه الله اذكرنا وعندهما الخارج أولى لان القضاء قد صع ظاهرا ويحتمل أنهأ شمترامس ذى المدفلا ينقض قضاؤه مالم ظهرخطؤه بيقسن وأماانسالشهوهم ماأذاأ فاكم الغارج المدنسة على الملكوأ قام ذوالسداليينة على الشراءمنسه فلات الخارج أثبت الملك لنفسه سمنته وأثدت ذوالمدالتلة منه فكاناه يحكم التلق منه واقراره مانهاه في ضمن دعوى الشراءمنه لاعنع صعة دعواه وقمول سنتسه كالذاأة والمالك صريحا عاادتي بعدد للكاندا شتراءمنه في زمان عكن الشراءمنه لانه لاتنافى اذالتوفيق يمكن قال رجيه الله (ولو يرهن كل على الشراء من الأخر ولا تاريخ سيقطا وتترك الدار في بددى المدم أى لوأ قام كل واحدمن الحارج وذي الدأوا الحارجين أوذوى الابدى المنة على الشراءمن صاحب فولاتار يخ لهماته الرت المنتان و شرك المدعى فددى المدلاعلى وحه القضاء وهيذاعندأبي حنيفة وألي يوسف رجهماالله وفال محدرجه اللهان مقضى بالمنشف وتكون الغارج لامكان العليم ماجعل ذى السدمشة بامن الخادج وقبضه ثم ماعهمنه ولم يقيضه فورم بالدفع المهلان عكنه من القبض دلالة السبق على مامر ولا يعكس لان السيعقسل القيض لا يحوز وان كان في العقار عنسده ولهماأن الافرار بالشراءمن صاحبه اقرار منه بالملك فصارت منة كل واحدمنهما كأثنها قامت على اقرارالا خر وفيه التهاتر بالاجاع لتعذرا لحع فكذاهذا ولأندبلزم من القضاء بهماالقضاءاني اليدجمجردالسدب من غيرأن يترتب عليه حكه وهوا الملآ وذلك ماطل لانه يؤدى الى بطلان السب اذالسب من مشرع الالحكمة فاذالم بفد محكمه لم مكن مشروعا كطلاق الصيى وعناقه فاذالم يكن مشر وعا مخرج من أن يكون سيبالان سيسته بالشرع وانحاقانا ذاك لانه لاعكن الحكم لذى المدالاعلال مستخق قملزم منه القضاءله بحرد السد وانه لا يحو زغ لوشهدت المينتان بقبض الثن تفاصا الكان الثنان منجنس واحدوتساو ياوان كان أحدهما أكثر رجع بالزيادة واناختلفا حنسارة كلواحدمن سماماقيض لانهمضمون عليه وانام يشهدوا بقيض المن لاساً قى القصاص عندهمالعدم الوجوب وعندمجدر جه الله ساقى لوحو به عنده ولوشهد الفريقان بالسع وقبض المسع تهاترت البينتان بالاتفاق لتعذر التوفيق أماعندهما فظأهرعلي مابينا وأماعند مجد درجه الله فلأن السعين وان كاناجائز ين لوحودهما بعد القيض لكن ايس فيهما ذكرالنار يخولا دلالته حتى محمل أحده ماسالقاوالا خرلاحقا مخيلاف مااذالم ذكراقسض المسع لانه أمكن هناك أنجعل شراءذى المدمتقد مالدلالة المدعلى ماسناوهكذاذ كرصاحب الهداية قول مجدفى هذه الصورة وذكر في المحمط أنه بقضى لهما عنده فحعل القبض المعاين آخر القبضين و محمل دوالمدآ خر المشتريين كانّا الخارج اشترى وقيض ثم باعهامن ذي المدوقيض فيقضى بالدارله ومثله في الحامع وشرح الكرخي والميسوط والختلف وان وقتت البينتان فى العقار ولم تثبتا قبضا عان كان وقت الخارج أسيق بقضى بمالصاحب المدعندهما فيحعل كان الخارج اشترى أولائم باع قبل القبض من صاحب المد وهو جائز فى العقارعندهما وعند محدرجه الله يقضى للغارج لانه لا يصم سعه قسل القيض فبق على ملكدوكان ينبغي أن يقضى م الذى المدعمده أيضافه على الخارج كانه قمضها عماعها من نامعه وهودوالمد تصحصا العقدوان أنساقبضا يقضى بهالصاحب المدبالاجاع لان السعين حائزان على القولين لان الخارج باعها من ما تعمه بعدما قبضها وذلك صيروان كان وقت صاحب المدائسة مقضى بماللغارج سواء شهدوا بالقيض أولم يشهدوالان صاحب آليد فارض وقد أثدت شراء سابقا فيعقل كأنه اشترى أولا كاشهديه شهوده ثم باعهامن بائعه وهوالخارج فيحمل على الهذيسلم اليسهان فيشهدوا بالقبض أوسلم المه شمعاد المهسسب آخران شهدوا بالقيض قال رجه الله (ولاير ج بزيادة عدد الشهود) معناه أن أحد الحصمين اذاأ فامشاهدين والاخرأ كثرلام جج بكثرة شهوده لان الترجيح بكون بقوة في العدلة لا بكثرة العلل

(قوله واقراره) أى واقرار ذى البد بالملك المفارج اه (قوله وذكر فى المحيط) أى ماذكر فى المحيط المخلاف ماذكر فى المسوط والجامع الكبير وغيرهما اه قوله هذا أى ما فى الهداية اه فى المفار) قيسد بالعقار فى المفار) قيسد بالعقار والله أعلم اه

(قوله في المتنادى رجل) لفظ رجل ليس في خط الشارح وهو ثابت في المتناه (قوله وهذا بطريق المنازعة) قال شيخ الاسلام خواهر زاده في مسبوطه اذا كانت الدار في يدرجل بالث ان ام يقم لهما بينة فانه يحلف ذوالد فاذا حلف ترك الدار في يده لانه لماحلف انقطع دعواهما فكانهما الم يدعم الم يدعم الله المينة في ينه الخارج مسموعة في كانهم المينة المنازعة أرباعا أصله من سموين الحاجة الله على دى المدواذا سمعت بينة في كل واحد منهما قسمت الداريينهما عند أي حنيفة على طريق المنازعة أرباعا أصله من سموين الحاجة الله النصف فدى الجميع يدى الجميع ومترى النصف لا يدى الاسهما فقيد تفرد مدى الجميع يدعوى سهم واحد فيكون اله بلامنازعة في المنازعة في النصف المنازعة في النصف المنازعة في المنازعة في النصف المنازعة في المنازعة في النصف المنازعة في النصف المنازعة أسم ما ه (قوله وله الفائر) أى فن نظائرها رجل أوصى لرجل بكل ماله ولا خرضف ماله وأجازت الورثة أولم يكن المنازعة بكون المنازعة أرباعا عنداً بي حنيفة رضى (٣٢٣) الله عنه وعندهما أثلاثا بينما بطريق المنازعة أرباعا عنداً بي حنيفة رضى (٣٣٣) الله عنه وعندهما أثلاثا بلطريق المولول اه

(قوله وأصداد) نعنى به اللاف على العكسكدير فتلر حلاخطأ وآخرعدا ولهوامان فعفاأحدولي العمدودفع المولى القمية كانت القهة سنولى الطا والذى لم يعف من ولي العد عنده أثلاثاعلى طريق العول وعندهماأر باعاعلي طريق المنازعة اله وكتب مانصه قال في سرح الاقطع وصسورة المسازعة أنكل جزءفر عمن دعوى قوم سملم للاخر بلامنازعة فههنأصاحبالنصف يدعى النصف فالنصف خلامن دعواه وسالصاحب الجسع والنصدف الاتخر استوعب منازعتهمانيه فيقضى بشهما أصفكن الصاحب الجسع أسلاثة أرباعها واصاحب النصف

الانمايصل دليلامستقلالا يصل للترجيح واغار بح بالوصف ولهدذا لاتر ج الآنه با ته أخرى ولا اندير بالخبر وانمار بح بقؤة فيهابأن كان أحدهمامتو اتراوالا خرمن الاحاد أوكان أحدهمام فسراوالانح بجلافيرج المفسرعلى المحل والمتواترعلى الا حاداة ومف فيه وكذا لارج أحدالقياسين بالقياس لماذ كرنا قال رجهالله (دار في يد مرادعي وحل نصفها و آخر كالهاويرهنا فللا ول ربعها والباقي الآخر) لان مدعى الكل لاينازعه أحسد في النصف فسلم له من غسرمنازعة ثم استوت منازعتهما في النصف الا كوفيكون بنهمافسلما تعى الكل ثلاثة الارباع والذعى النصف سلمه الربع وهذا بطريق المنازعة وهوقول أيحنسفة رجهالله وقالا تقسم الدار ينتهما أثلاث مافالثلثان لمتعى الكلوالثلث لمتعي النصف الانّ مدّعي الكلّ بدعي النصدة من والا كخر النصف الواحد وليس اشئ واحد ثلاثة أنصاف فيقسم ينهما أثلاثاعلى قدر يحقهما وهذا يطربني العول ولهانظائر واضداد نبينها مختصرا فنقول انحنس القسمة على أر بعدة أنواع نوع منها يقسم اطريق العول اجماعا وهي عان مسائل المراث والديون والوصية عادون الثلث اذا اجتمعت وزادت على الثلث والمحاباة والدراهم المرسلة والسعابة والعبدا ذاقلع عين رجل وقتسل آخر خطأ فدفعهما والمدير إذاحني على هذا الوجه فدفعت قمنههما ونوعمه امايقسم بطريق المنازعة اجماعا وهي مسئلة واحدة قضول باع عبدالغيره من رجل وفضول آخر باع نصفه من آخر فأجاز المولى السعين فاختار المشتريان الاخذيكون لمشترى الكل ثلاثة أرباعه ولن اشسترى النصف الروع بطريق المنازعة ونوعمنه امايقسم بطريق المنازعة عندأى حنيفة رجمالله وعنددهما بطريق العول وهي ثلاث مسائل احداها أذااذعي أحدهما نصف الدار والاكخركاهاوهي مسئلة الكتاب والشانية اذاأوصى لرجل بجميع ماله ولا تخربنصف ماله وأجازت الورثة والشالثة اذاأوصى لرجل يعبد بعيشه ولا آخر بنصف ذلك العبدوليس له مال غيره ومنهاما يقسم بطريق العول عندأبي حنيفة رجهالله وعندهما يطريق المازعة وهيخس مسائل أحداها عبدمأذون لهفى التجارة ين رجلين أدانه أحدهم امائة وأدانه أجنى مائة فدين المولى سقط نصفه لاستحالة وجوب الدين على عبد ، وابت نصفه الذى في نصيب شريكه فاذا بيع بالدين يقتسمان التمن على الدلاف الذى ذكرا

الربع وصورة العول أن يضرب كل واحدمنى مسهمه فتعمع السبام كاها وتقسم العين على مبلغ السبام فههنا صاحب الجميع يدى مهمين وصاحب النصف يدى المهمان فصاحب الجميع وصاحب النصف يدى النصف يدى النصف يدى المهمان فصاحب المعمون وصاحب النصف يدى المهمان فصاحب المعمون وصاحب النصف يدى المهمان فصاحب المعمون وصاحب النصف وللاخت سبهما في قسم بينهما على ذلك اهم اتقانى (فوله المبرات) كافي امر أة مانت وثر كت زوجا وأختالاب وأم وأختالاب الرواح النصف وللاخت لاب وأم النصف المدس تكلة المنافرة عول الفريض المعمون المعمون

(قوله كان بينهماعلى الحسلاف) أى عنده أثلاثا وعنده ماأر بإعاوان قداه المولى بفديه بخمسة عشراً لفاخسة آلاف السريك العانى وعشرة آلاف الولى يفديه بخمسة عشراً لفاخسة آلاف السريك العانى وعشرة آلاف الولى الخطاء اله (قوله في المن ولو كانت في أيديهما) سلم اصاحب الجسع نصفها على وجه القضاء واصفها الاعلى وجه القضاء وهذا الفظ القدورى وذلك لان الدار في أيديهما والمدمن أسباب الاستعقاق والتساوى في سب الاستعقاق بوجب التساوى في نفس الاستعقاق وصادف يدون النصف الآخر الاستعقاق والتساوى في يدودون النصف الآخر الاستعقاق وصادف يدون النصف الآخر الاستعقاق وصادف الدى في النصف الآخر الاستعقاق وصادف الدى في المدون النصف الآخر الاستعقاق وصادف الدى في المدون النصف الآخر المناوى في المناوى في المناوك في ا

والثانية إذا أدانه أحنسان أحدهمامائة والا خرما شن بقتسمان عنيه على عذا والنالنة عبدقتل ارس الاخطأوآ خرعدا وللقنول عداوليان فعفا أحدهما فدفعهما كان منهماعلى الخلاف والرابعة لوكان الحاني مدبراعلي هدذا الوجه فدفعت قمته كافت منهما كذلك وألخامسة أمولا قتلت مولاها وأدنياع داولكل واحدمنه ماوليان فعفاأحدولي كلواحدمنه ماعلى المعاقب فانعاتسعى في اللائة أرباع فمتافقهم بين الساكة بن فيعطى الربع لشريك العافى آخرا والنصف الأخريد وبينشر بكالعافي أولاأ ثلاثما ثلثاء لشريك العافي أولاوا لتلث لشريك العافي آخراعنده وعندهما أرباعا ثم الاصل عنده أن القسمة متى وحيت لحق مايت في الذمة أو لحق مايت في العين على وجه الشيوع فى البعض دون الكل كانت القسمة عولسة ومنى وحست القسمة طبق المتعلى وحسه التمييز أوكانحق أحددهما في البعض الشائع وحق الأخرفي الكل كانت القسمة على المنازعة والاصل عندهما أنالحقين متي ثبتاعلى الشيوع في وقت واحد كانت القسمة على العول وان نبتاعلى التميزأوفي وقتين كانت القسمة على المنازعة وسأن طرق هذمالمسائل وتخريجها على هذم الاصول وتمام تفريعها مذكور في شرح الزيادات لقاضيفان قال رجم الله (ولوكانت في أيديهما فهي للثاني) أى لوكانت الدارفي أيدى المدعيدين والمسئلة بحالها كانت كلهالمدعى المكل لانمدعي النصف تنصرف دعواءالي مافىدەاتكونىدەبدامحقة لان حل أمورالملىن على العصة واحب ولولاذلك لكان ظالما الامساك فاقتصرت دعواه على مافى يده ولايدعي شيئهافي يدصاحبه ومدعى الكليدعي مافى يدنفسه ومافي يدالا خرولاينازعه أحدفهافي مدهفيترك فيده لاعلى وحده القضاء واستوت منازعته مافيمافيد صاحبه فكانت النته أولى لانه عارج فيه فيقضي له في ذلك النصف فسلمه المكل نصفها بالترك لاعلى وجه القضاء والنصف الا خر بالقضاء قال رجهالله (ولو برهناعلى تتاجدابة وأرضاقضى لن وافق سما تاريخه لأنعلامة الصدق ظهرت فعن وافق تاريخه سنها فترجت بينته بذلك وفى الاخرى ظهرت علامة الكذب فيعب ردهاولافرق ف ذلك بين أن تكون الدابة في أيديه ما أوفي يدأ حدهما أوفي يد ماك لان المعدى لا يختلف بخلاف ما اذا كانت الدعوى في النتاج من غيرتار يخ حيث يحكمهم الذي البدان كانت فيدأحدهما أولهماان كانت في أيديهما أوفيد الت قال رجمه الله (وان أشكل ذلك فلهما) أىان أشكل سن الدابة في موافقة أحد الناريخين بقضى لهما بهالان أحده ماليس بأولى بهامي الا خروهدذا اذا كاناخار حينبأن كانت الداية في د ألت وكذا إذا كانت في أبديهما وإن كانت في يدأ حدهما قضى بها اصاحب السد لانه لماأشكل الامرسقط التاريخان فصار كانهما لم يؤرخاوان خالف سن الداية التاريخين إبطات البدنة ان لانه طهر كذب الفريقين في ترك في يدمن كانت في يده والاصيح أنع مالا يبط لدن بل يقضى إبها بينهماان كاناخارجين أوكانت في أيديهما وانكانت في دأحدهما يقضي بهالذي السدلان اعتبارد كر الوقت القهما وحقهماهنافي اسقاط اعتماره لانفى اعتمار ماسقاط حقهما فلايعتم وفصار كانهماذكرا السّاح من غير الريخ وفيه صاحب الدأولى ان كانت في دأحده ماوالافه ي بينهما كانداأشكل في موافقة سنهاأحد السار بخبن وهكذاذ كرمحك والاؤل ذكره الحاكم وهو ثول بعض المشايخ

لانهلونيكن كذلك ملزمأن مكون غاصمال النصف الذي في مده وأحور المسيلتن عدب جلهاعلى الصلاح ماأمكن وقدأعام الخارج وذوالسداليشة على ذلك النصف فكان الخارج أولى وهوسدعى الكل والتصف الذيفي بدء تعى الجدع سالم له لاعلى طريق القضا ولانه لامنازع له فيسه فان لم تقم لهماسنة فأنه محلف مذعى النصف لمدع الجمع ولايحاف مدعى الجيع آدعى النصف لان مدى النصف لارترى لنفسه شأممافي دصاحب الجسع وصاحب الجسع يدعى النصف الذي في مد صاحب النصف وهو نكر فيحلف فأن حلف انقطيع دعوى صاحبه وصارالحال اعدا للف كالحال قسله وأبال الملف كانت الدار فأبديهم ألصفين فبعد الحلف كذاك أه انقاني (قوله في المتنوان أشكل) أى ان لم يظهرسن الدامة أه فرشتا (قوله وان عالف سن الداية التاريخين) أي في دعوى الخارحين اله (قوله

والاولذ كره الحاكم) أى وهو الرادبة وله سابقا بطلت المنشان اله قال في شرح الاقطع قان حالف سن الدابة الوقتين وليس قضى بهالصاحب المدتم قال الحاكم الصيح أن تبطل المبتنان وقال شيخ الاسلام علاء الدين الاستصابي في شرح الكافى للحاكم الشهيد وان كانت على غير الوقتين أو كانت مشكلة قضدت بينهما أصفين لانه لم شدت الوقت قصارا كانم مالم يوقتا وفي رواية أبي الاست الخوارزى اذا كان سن الدابة على غير الوقتين فالمينتان باطلة لائه ظهر كذبهما الى هنالفظ شيخ الاسلام المذكور وقد من من قوقال شيخ الاسلام أبو بكر المعروف بخواهر زاده في مسوطه فان كان على غيرالوفتين أو كانت مشكلة فاني أقضى بيئة ما نصفين ثم قال هكذاذ كرأى ذكر محدثم قال قالواماذ كرمن الجواب يستقيم جوا بالاحدى المسئلتين وهي قوله أو كانت مشكلة لا شامتي كانت مشكلة يحتمل أن يكون سن الدابة موافقالوقت كل واحد و مخالفا فلم يتم نكذب أحدالفريقين وقد استو يافي الدعوى والحجة في قنى بيئه مانصفين فأ مامتي كان على غيرالوقتين فانه لا يقضي الهمانيي لان القاضي تيقن وكذب شهادة كل فريق وهذا ما نع من قبول الشهادة حالة الانفر ادفيمن عالمة الاجتماع أيضا ثم قال خواهر زاده والدليل على صحة هذا ماروى أبوالليث الجواب عن محمد على هذا التفصيل قال اذا كان سن الدابة مشكلا يقضي بينهمانصفين وان كان مخالفا الموقتين المنه ومنهم من يقول بأن الالف بينهمانصفين وان كان مخالفا الموقتين و يجوز أن يكون مخالفا فأ مامتي كان مخالفا اللوقتين و يجوز أن يكون مخالفا فأ مامتي كان مخالفا اللوقتين و يجوز أن يكون محالفا فأ مامتي كان مخالفا اللوقتين ( ٢٠٠٥) بيقين فاله لا يقضي له مماشي ويترك ويترك المناف ا

في ددى السدكافي طالة الانف ادادا خالف سن الدابة الوقت سقين فعمل ماذكر محدعلى أحدهذين التأويلين كذا قال شيخ الاسلام خواهر زاده في مسوطه اه اتقانی (قوله لأن الوديعية تصرغصا بالحود) أى فصار دءوى الوديعة والغصب سواءاه (قوله فانه مختص بالملك) أى فصاركم الوثنازعافي الدار أحدهما ساكنهاوالآخو آخد فيعلقة الدايات الساكن أولى وكذلك اذا تنازعافى بعـ مروعلمه حل لاحددهما كان صاحب الحل أولى لان المداظاهرة وتصرفا اه اتقانى (قوله حتى جازت الشهادة له) أى اصاحب الداه (قوله وكذالوكان أحدهما الخ) قال الامام الاستحابي في

وليسبشي قال رجه الله (ولو برهن أحد الخارجين على الغصب والا تخرعلى الوديعة استو ما) معناه اذا كانءين فى يدرجل فأقام ريجلا نعليه البيئة أحدهما بالغصب والاكر بالوديعة استوت دعواهما حتى بقضى بهابينهما نصفان لان الوديعة تصرغصها الخوددتي محسعلية الضمان ولايسقط بالرجوع الى الوفاق بخلاف مااذا خالف بالفعل من غمر جود على مانسنه في موضعه ان شاء الله تعالى قال رجه الله (والراكب واللابس أحق من أخذ اللحام والمكم) معناه اذاتنا زعافى داية أحدهما راكبها والاخرمتعلق بكامهاأ وتنازعا في قبص أحدهما لايسه والانخرمة علق اكمه كان الراكب واللابس أولى من المتعلق باللحام والكم لان تصرفهما أظهر فانه يختص بالملا فكاناصاحي مدوالمنعلق خارج فكانا أول بخلاف مااذاأ قاماا ابينة حيث تكون بينة الخارج أولى لانها يجهم طلقاويينة الخارج أكثرا ثباتاعلى مابيناوأما التعلق فايس بحجة وكذا التصرف لكنه يستدل بالتمكن من التصرف على أنه كان في مده واليددايل الملك حتى جازت الشهادة له بالملك فيترك في مده حتى تقوم الخيم والتراجيم وكذا لو كان أحدهماوا كباعلى السرج والأكر رديفاله كانالراك أولى لانعكنه من ذلك الموضع دليل على تقدم يدم بخلاف مااذا كاناوا كبين على السرج حيث يكون بينهدما لاستوائهما فى التصرف ولو كان أحدهما متعلقا بذنبها والاخرىسك بلجامها فالوا ينبغي أن يقضى بهالن عسك لجامها لانه لاستعلق باللحام غالبا الاالمالك بخلاف التعلق بالذنب ولوتنازعافى بساط أحدهما قاعدعليه والا تخرمتعاق بهفهو بينهما نصفان بحكم الاستواءيينهما لابطريق القضاء لان الجلوس ليس بدعليه بخلاف الركوب واللدس ألاترى أنه يصير م ماغاصب النبوت يده عليه ولايصرغاصبابالقعود على البساط وكذا اذا كاناحالسين عليه فهو بينهما بخدلاف مااذا كاناجاك ينق داروتنازعافيواحيث لايحكم لهما ببالاحتمال أنهافي مدغيرهما وهناعلم أنه ليس في مدغم والدحه الله (وصاحب المدل والحدوع والاتصال أحق من الغير) فعني الاول أن يتنازعا في دابة وعلما - للاحدهما كانصاح الحل أولى لانه هو المتصرف فيوا التصرف المعتادف كانت فيده كااذا ادعى جماعة سفينة وكان واحدمتهم راكها والاخرىمسك بسكانها وأخر يجدف فيهاوآخر عدهافه يبنهما لامن عدهافاته لاشئ لهفيها فأنه لايدله فيهالان الباقين هم المتصرفون فيهاالتصرف المعتادولو كان الحللهما كانت بينهمالاستوائهماولا برجع بكثرة مافي الحل لاحدهما لان الترجيع يقع

شرح الطياوى ولو كاناجيعارا كبين أحدهما في السرج والآخر خارج السرج قضى بالدابة بينهما بالإجاع وروى عن أى يوسف أنه قال يقضى بالدابة للراحك في السرج الى هذا لفظه في كاب الصلى من شرح الطياوى ونف ل الذاطئي في الاجناس عن نواد والمعلى رحلان على دابة أحدهما راكب في السرج والا خرديف فا دعيا الدابة فهدى راكبا في السرج فان كانافي السرج فهنى بينهما نصفان فعلم عند كرفي شرح الطياوى والاجناس أن الدابة في ظاهر الرواية بينهما نصفين وماذكره صاحب الهداية بفوله وكذا اذا كان أحدهما راكبا في السرج والا خرديف فذال على رواية النوادر اله اتقاني (قوله دليل على المدرج) أى ولان العادة جرت بأن الملائم بركون في السرج وغديم مركون رديقا اله من خط قارئ الهداية (قوله بخلاف التعلق بالذنب) أى فانه قد شعل في معالم المنافي المدرية المدالة المنافي المدرية الموالا كر مسان معاني المدرية المدرية المدرية المدرية المدرية المدالة المنافي المدرية المدالة المنافية المنافية المنافية المدرية المدرية المدرية المدرية المدرية المدرية المدرية المدرية المدالة المدالة المنافية المنافية المدالة المنافية المدرية المدالة المدالة المدالة المدالة المدرية المدرية المدرية المدرية المدرية المدرية المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدرية ال

(فوله الهرادى) الهرادى جمع الهردية قصبات تضم ملوية بطاقات من الكرم فترسل عليها قضبان الكرم كذا في ديوان الادب لكن صحح في الديوان الهاء والحاء جمعا وقال في المحاخ الحردى القصب نبطى معرب ولا بقال الهردى ورأيت في نسخة تقسقسة من نسخة مختصر الكرخى الخرادى بالحاء وقال صاحب الجهرة في باب الحاء والدال والراء أما الذى يسميه المصريون الخردى من القصب فهون بطى معرب وكذا قال صاحب الديوان أيضا الحردى واحد حرادى القصب فعلى هذا محوزاً ن بقال بالهاء والحاء جمعا والرواية في الاصل والكافى المحاكم الشهد بالحاء وفي الجامع الصغيروشر حالكافى وفعت بالهاء لاغيرقال الامام شيخ الاسلام علاء الدين الاستحابي في شرح الكافى واذا كان الحائظ بين دارين فادّ عام صاحب الحذوع بعدى بها البيد المستعلة والمدالمة ما المستعلة والمدالمة من الحذوع لان في يدروع فهول صاحب الحذوع بعدى بها البيد المستعلة والمدالمة ما المدوع لان في يدروع فهول صاحب الحذوع بعدى بها البيد المستعلة والمدالمة ما المدوع الحذوع لان

بالقوة لابالكثرة على مابينا ومعنى الثانى أن يكون حافظ علمه هرادى لرحل ولا خرعليه حذوع أومتصل بينائه فهولصاحب الجذوع والاتصال دون الهرادى لانصاحب الجدذوع هوالمستعل وصاحب الهرادى متعلق والبناء يبنى للحذو ععادة لالوضع الهرادى فصار نظيردا بة تنازعافها ولاحدهماعلم احل والا خركوزمعلق أومخلاة معلقة فانها تكون لصاحب الحلدون صاحب الكوز والمراد بالانصال اتصال تربيع وهوأن يتمداخل لبن البناء المتنازع فيه في لبن جداره ولبن جداره في لبن البناء المتنازع فيه وساج أحدهمام كبعلى ساج الا حرلان الاتصال مذه المنابة لايكون الاعتدال المناه فدل ذلك على أن بانيه ماواحدفى وقت واحدفترجي بهوكان الكرخى رجه الله بقول صفة هذا الاتصال أن بكون الحائط المتنازع فيمه متصلا بحائطين لاحدهمامن الجانبين جيعاوا لحائطان متصلان بحائط له عقابلة الحائط المنازع فيسهدى بصيرم بعاشبه القية فينتذ يكون الكل في حكم شي واحدوا لروى عن أبي يوسف رحمه الله أن اتصال حانى الحائط المنازع فيه بحائط فلاحدهما يكفي ولا يشترط اتصال الحائطين بحائط الهعقابلة الحاقط المتنازع فمه وعليه أكثرمشا يخنارجهم الله لان الرجان يقع بكون ملكه محيطا بالحائط المسازع فيهمن الجانبين وذلك يتم بالانصال بجانبي الحائط المتنازع فيسه وأن كان الجدارمن خشب فالترسع أن مكونساج أحددهمام كافى الاخر وأمااذانق وأدخل فلامكون مي بعافلا عسبرة بهولا باتصال الملازقة من غيرتر بسع لعددم المداخلة فلايدل على أنع ما بنيامعاولا يوضع الهرادى ولاالموارى لانا الخائط لايني لاحله عادة فلا مكون تصرفافه فلا بمتراصلا كوضع الثوب على الحدار حتى لوتنازعاف حائط ولاحددهماعلمه هرادى ولاشى الا توفهو بينهما اذاعلم أنه فى أيديهما ولايرج صاحب الهرادى لعدم الاستعمال بخلاف اتصال التربيع لان الاستعمال فيهمو حودمن وجه ولان السنا السناء النسقيف وهويا لجذوع دون الهرادى وقال الشافعي رجمالته لاير سح يوضع الحد ذوع لانه محتمل المحتمل أنهملكه وعارية وغصب فلا يكون جهمع الاحتمال فلناصاحب الحذوع مستعل للحائط فكان فيده والقول فول صاحب المدفصار نظيرا لل على الداية ولان الحائط ببني للعذوع فوضعه علامة ملك ومثل هذا يصلح أن يكون علامة كااذا اختلف الزومان في متاع الميت حتى حعل الترجيح بالصلاحية ولوكان لكل وأحدمتهما علمه جذوع ثلاثة فهو ينهما الاستوائهما فيأصل العلة ولامعتبر بالكثرة والقطة بعد أن يباغ ثلا مالان الترجيع بالقوة لا بالكثرة على ما بناواع المترطفا أن يبلغ ثلا الأن الحائط تبنى النسقيف وذلك لا عصل عمادون الدلاث عالبافصار الدلاث كالنصاب له ولو كان علم مدوع

الحائط مماني الاله وصار كاتنسس تنازعا في دابة أحدهمارا كهاوالآخر آخدذ بلحامها يقضى بها للراكب لانهافيده والاخر برانوع تعلق كذا هنافان كاناه علمه هرادى أو بواري لم يستحق سا شمأ وكان الحائط لصاحب الحذوع لانههو المستعل للعائط استعمال مسله لانه فالوضيع الحذوع علمه والتسقيف دون الهرادي لكنه لايؤمر برفع الهرادي والبواري لان القضاءوقع له بالحائط بنياء على الطاهر والظاهر يصل حمقالدفع دون ابطال ألاستحقاق النابت للغيب رظاهر اوان كان الحائط متصل المناء أحدهما وللاترعلم حددوع فهو لصاحب الحذوع لانه مستعل للحائط فكان فياده وسوتالد على ماحاوره وقرب لايكون

شوتاعلىه الأأن يكون اتصالاً بتربيع وهوأن يكون أحد طرفى الا برفى هذا الحائط والطرف الا خرفى الحائط الاحدهما الآخر حتى بصيرفى معنى حائط واحدوناه واحدفيكون شوت الدعلى البعض شوتاعلى الكلفيكون الحائط اصاحب الاتصال واصاحب الحذوع موضع جدعه وكذا ان كان الحائط متعذا من المغشب فتكون الخشبة التى في هذا الحائط مركبة بالخشبة التى في ذلك الحائط ولان اتصال التربيع أدل على سبق الدمن وضع الخشب على الجدار لانه إنم الوضع علمه بعدتمامه وصير ورته حائطا في عرف السبق بد ولان اتصال التربيع بالحدار مناء على الطاهر والظاهر الظاهر والظاهر الظاهر والظاهر والظاهر بصلحة الدفع دون ابطال الثابت فيكون الحدام الحذوع حق وضع الجدوع لا نالم نتيقن بكونه مبطلا في الوضع لانه قد يستحق الوضع مع كون الجائط علو كالغيره فلم يكن هذا من ضروراته اه اتقاني

تحت خشيته في حكم ماسن اللسب قال بعضهم هو منم مانصفان لانهلايد لأحدهما فيه فلمكن أحدهما بأولى من الأخر كرجلين تنازعا فيداروفي بدأحدهما ستمنهاوفي الاسخر ستأن أن الماقي سنهما تصفين كذلك مادين أنكشب ومنهممن يقول داك المماعلى قدرخشب كلواحدمنهمالانصاحب الخشب الكثير مستجل للحائط أكثر من استعمال الا تخرفاعتبر مستعلالا الى الجذوع وهوالراد مقوله وقيل على قدرخشهماحتي يكون لصاحب الحسدءين خسان وتصاحب الحذوع الئلائة ثلاثة الأجاس اه (قوله مممن أصاباً) أي القائلين بمدا القول اختلفوا بعدداك اه قوله القائلين بدأ القول الخ أعنى القول مان لكل واحد منهما مانحت خشسه اه (قوله والتصرف أقوثى في الدلالة على الملك) أي كالوتنازع الدابة راكب علىهاومتعلق لمعامها اه (قوله وذكرالطعاوي أن صاحب الاتصال الز) وكون صاحب الاتصال أولى من صاحب الحذوع هوالذي حزم به الانقاني ولم يجك قولا آخر غمره وتد

لاحدهما ثلاثة والا خرأقل فهواصاحب الثلاثة استحسانا وهوقول أي حنيفة رجه الله والقماس وهومروى عن أبى حنيفة أن يكون بينه ما نصفين لان الترجيم لا يكون بالكثرة بل القوة فيستو بان فمه كااذا كان الهما حل على دابة لاحده هما مائة منَّ وللآخر من أومنوان فانها منهما نصرة ان ووجه الاستحسان أنمادون التلاث حجة ناقصة اذلايني الحائط لاجل الواحد أوالاثنين عادة والحجة الناقصة الانظهر عقابلة الكاملة عماصاحب الجذع الواحدأ والاثنين حق الوضع بانفاق الزوايات لاناحكمنا بالحائط اصاحب الحد ذوع بالظاهر وهو يصل الدفع لاللاستعقاق فلا يؤمر بالقلع بخلاف مااذا أثبت الحائطله المادنة حمث يؤمن القلعلات المينة حجة مطلقة تصل الدفع والاستعقاق وهونظم الشفعة حتى لايستعق عاندت مذكه بالمدو يخلاف مااذاتنازعا في داية ولاحدهماعليها حل وللآخر كو زمعلق أو نحوه حيث وومر بالقاع وأنكان استحقاقه بالمد ووجب الفرق أنوضع الكو زلاعكن استحقاقه على ملاك الغبر أبتداءمؤ بداواتما عكن مؤقتامن حهدة المالك فاذاطهر الاستعقاق أمر بالازالة وأماوضع الخشب فمكن استحقاقه بأن وقعت القسمة بذلا الشرط شما ختلفت الروايات بعد ذلك في أنه علا ذلك الموضع أملانذكف كتاب الاقرارأن الحائط كالملصاحب الاجذاع واصاحب القلمل ماتحت حدعمه يريديه حق الوضع لان الذائط لا يبني لا حل حدع واحد أو حد دعين عادة وانحاية صيله اسطوانة فلا يحكمه بالملك كسئلة الدامة اذا كان لاحدهماعلها حسل والآخركو زمعلق على ماينا وذكرف كاب الدعوى أناطائط سهماعلى قدرالاحمذاع لانموضع حذعه مشغول بحمذعه فتكون في ده حقيقة ناعتبار الاستعمال فمشت لكل واحدمنهما الماك فماتحت خشبه لوجودسب الاستعقاق فيمه غمن أصحابنا من قال عكم عاين الخسبات بنه ماعلى قدر الاخشاب وأكثرهم على أندلاعلا صاحب الخشية أواللشيتين الاموضع خشيته ومنهمن قال يكون ماين الخشب بنهما أصفين ومنهممن قال يقسم جدع الحائط بينهماعلى قدرأ خشابهمااعتمارانقدرالاستعمال وجعل فيالمحيط ماذكرفي كتاب الافرارأصم وقال قاضيفان والعميم أنذاك الموضع بكون ملكالصاحب الخشمة كاذكر في الدعوى وانكان لاحدهماعليه جذوع والآخرانصال ترسع فصاحب الحذوع أولى لاناه تصرفافي الحائط واصاحب الاتصال اليد دوالمصرف أقوى في الدلالة على الملك و رج السرخسي هدنه الرواية وذكر الطعاوى أن صاحب الأتصال أولى لان الحائطين بمذا الاتصال بصيرات كبناءوا حد فالقضاء ببعضه بصير قضا مكله ثم يبق للأخرحق وضع حذوعه لما سناو صحم الحرجاني هدنه الرواية ورجحها بالسمق لان الترسع بكون عالة البداء وهوسابق على وضع الجذوع فكان بده المبنافيه قبل وضع الا خرا لحسذوع فصار نظيرسبق ائتار يخ الاأنه لا رفع حدد وع الأخرعلي ما يناولا فرق في هدذا بين أن يكون الانصال من جانب أومن الحانسن على ماذكره الطحاوى رجه الله وفي المحيط الايدى في الحاقط على ثلاث من الب اتصال تربيع وانصال ملازقة ومجاورة ووضع حدذوع ومحاذان بناء ولاعلامة للسدفي الحائط سوى هذافأ ولاهم صاحب التربيع فان لموجد فصاحب الحذوع فان لموجد فصاحب الحاذاة وان كان لاحدهما جذع واحدولاشئ للآخر اختلف المشايخ فيه قبل همافيه سواء لان الواحد لا يعتديه وقدل صاحب الحذع أبلولي لان الحائط قدييني محذع واحدوان كان ذاك عبرغالب ولو كان لاحدهما عليه هرادى أو بوارى ولاشئ الا آخرفهو بنهسماوالهرادى لاتعتبر ولاالسواري وفي فناوي فاضيخان ان كان لاحدهماعلمه حذع واحدوللا خرعليه هرادى أو بوارى أولم يكن له عليه شيء فهولصاحب الحذع قالرجه الله (توب في ده وطرفه في يدآ خرنصف) بعدي لوننازع الشخصان في توب في يداحدا هماوطرفه في يدالا خركان اسنها مانصفين لان يدكل واحدمهما ماست في الثوب الاأن احداه ما المبته في الاكثر وذلك لا يوجب نقلت عبارته أول المقالة عندقوله لوجود سبب الاستعقاق فيه فواجعها اه (قوله ولافر ق في هذا الى قولة على ماذ كره الطحاوي) ألح نه

المصنف على هامش نسخته ولم يكنب آخر هالفظة صم اه

(فوله لانهاذا كان بعبرعن نفسه) أى شكام و بعقل ما يقول اه انقافى (قوله فلا بعتبر من الصبى) أى كافراره بالدين كالطلاق والعناق اه (فوله بخسلاف الاقرار بالدين) أى لانه بمالا يكن تداركه وكذا الطلاق والعناق اه (فوله فكانت غير بابتة حكم) أى فلم تصبح الدعوى منه بعثلاف غيره لان يده ليست يدغيره فشكون البد بابتة عليه حقيقة وحكما فتصيح الدعوى منه اه (قوله وان كان لا تثبت) الذى بخط الشارح وان كان ألا يثبت عليه (٣٢٨) بدغيره اه (قوله في المتن فالساحة نصفان) بالحاء وهي عرصة في الدارأ وبين

الترجيم لماذكر فاأن الرجحان بالقوة لا بالكثرة فصاركالوتنازعافي دابة ولهماعليها حل على التفاوت كانت اسم مانصه فمن ولايعتبر تفاوت الحل حتى اذا كان لاحدهمامن والا خرمائة من كانت بينهما بخلاف مااذا كان في يدأحدهما الهدابة والباقي في بدالا خرلان الهدابة ليست بثوب اذهى غيرمنسو حمة فلم يكن في ده شي من الثوب فلا يزاحم الا حر قال رجمه الله (صي يعبر فقال أناحر فالقول له) لانه اذا كان تعبرعن نفسه فهوفى دنفسه فلايقيل دعوى أحدعليه أنه عبد عندانكاره الابيئة كالبالغ قال رجه الله (ولوقال أناعبد فلأن أولا يعبر عن نفسه فهو عبد لن في يده) أما الاول فلا نه أقرأ نه لا يدله حيث أفر على نفسه بالرق فكانما كالمن في يده كالقياش ولا بقال الأقرار بالرق من المضارفلا بعتبر من الصبي فكمف يصيراقراره به هذالانانقول الرقام بثدت بقول الصدى بل مدعوى ذى المدلعدم المعارض مدعوى المؤرمة لانه لماصار في دالمدى بقى كالقهاش في مده فيقبل اقراره عليه ولانسلم أن الاقرار بالرق من المضار لانه ويكنه التدارك بعده مدعوى الحربة أذالتناقض فيسه لاعنع صحة الدعوى بخلاف الاقرار بالدين ولايقال الاصل في الا تدى الحرّ مة لانه وأد آدم وحق اعطيهما السلام وهما حرّان فوحب أن لا نقبل دعوى الرق الابينسة وكونه في مده لا وحب قبول فواه عليه كاللقيط حبث لا يقيل فول الملتقط أنه عبد وانكان فيده لأنانقول الاضدل اذأاعترض علسه مايدل على خلافه يبط لوثبوت البددليل على خلاف ذلك الاصل لانه دليل الملك فيبطل به ذلك الاصل ولانسلم أن اللقيط اذا أقر بالرق بعد أن كان معيرا عن نفسه مخالفه في الحكم قلا بلازمنا وان لم يعسر عن نفسه فلدس في بدا للتقطمن كل وحد لاندأمن فمه والامين مده فاعمة مقام يدغبره فكانت غيرنا بتة حكاوأ ما الثاني وهوما اداكان لا يعبر عن نفسه فلأنه عنزلة المتاع فيكون ملكالمن هوفى يدهان ادعاه العدم المعارض من يدعلى نفسه حقمقة أوجكاوهذالان الاصل في الا دى وان كان لا يثبت عليه مدغسره اكراماله حتى لا يكون مهامًا كالقب شوالهام لكن ذلك عندالقدرة بان يكون معبراعن نفسة لاعند العجزوا لعزبأ حدام ين اما بالصغر حقيقة أوبالرق حكافيقيل قول الدعولو كبر وادعى الحرمة لانقبل قوله لانفظهر علمه الرق فلا منقض ذلك الابالينة قال رجه الله (عشرة أبيات في دار في د موبيت في د آخر فالساحة نصفان) لان الساحة يحتاج الما الملاك لاستعمالها فيأنواع لمرافق من المرورقيها والنوضى وكسرا لحطب ووضع الامتعمة وتحوذاك من أنواع المنافع وهمافي ذلك سواء فتنصف بينه مافصارت نظيرا لطريق ولان الترجيح بالقوة لابالكثرة على مابيناغيرا مرة بخالاف مااذا تنازعا في الشرب حيث يقسم بينه ماعلى قدرا راضهما لان الشرب يحناج اليه لاجل سق الارض فعند كثرة الاراضى تكثرا لحاحة المه فمتقدر بقدر الاراضي يخلاف الانتفاع بالساحة فانه لايختلف إختلاف الاملاك كالمرور في الطريق قال رجه الله (ادَّعيكُل أرضاأ نم افي يده وابن أحدهما فيهاأو بن أوحفرفهي في يده كالوبرهن أنها في يده ) لان السدف ألارض غيرمشاهدة وهي مقصودة وفلا بثبت عندالقاضي بمجرد دعواهما أنهاقي مدهفلا بدمن افامة البينسة أنهافي مده أومن التصرف فيها كالتابين أوالبناءأ والحفرلان التمكن من هذه مالاشياء دليل على أنهافى يده ثمان ادعيا انهافى أيديهما لم

ديها اه قارئ الهداية من خطمه وكتب على قوله فالساحة تصفان مانصه وذلك لانهمااستويافي استعيال الساحة في المرور ووضيع الامنعةوكسر المظب وتحو ذلك لانهالم تكر فيدأ حسدهمادون الأخرفكانت بينهسما اصفين كالطريق يستوى فمه صاحب الداروصاحب المزل وصاحب المت اه انقاني وكتبأ بضامانصه قال في شرح الطعاوى ولوكان العلوفي بدأحدهما والسمقل في لذالا خر والساحة في أبديه-ماولم مكن لهماسنة وحلفاوكل متهدما يدعى الجسع بترك السفل فيدصاحب ألسفل والعاوق بدصاحب العلو والساحة لصاحب السقل واصاحب العاوجي المرور فيروالة وفيرواله أخرى الساحة يشهها نصفان وانأقاماالينكة بقضى بالسفل لصاحب العاو و بالعاولصاحب السفل والساحمة الذي قضيله بالسفل على الرواية التي

قال الساحة لصاحب السفل وعلى الرواية التى قال بكون بينهما يقضى عمافي بدالا خروعافي بدالا خراه فدا آها تقانى بقض (فوله في انتفائه الفيده وابن الخ) قال في الهداية وان كان أحده ماقد ابن في الارض أو بني أو حفر فه وي في ده وصورة المسئلة في أصل الجامع الصغير محدعن بعقوب عن أبي حنيفة في أرض صحراء ادعاها رجلان كل واحدمنهما يدعى أنها في يديه وأحدهما ابن فيها أو حفر فيها أو بني فيها بناء قال هي في بدالاى أحسدت فيها اللهن أوالحفر أوالسنا وذلك لان هذا الفعل استعمال منسه الدون ومن ضرورة الإستعمال البدكال كوب على الدواب والليس في الثياب كذا ذكر فر الاسلام اه اتقانى

(فوله فنكل أحدهما) بقضى عليه بكله المعالف بعضه الذى كان في يده و بعضه الذى كان في يدصاحبه لنكولة ولو كانت الدار في يد أسلت لم تنزع من يده لان نكوله ليس بحجه في حق الثالث اله كى (قوله و برئ كل منه ماءن دعوى صاحب ) أى ويوقف الدارالى أن تظهر حقيقة الحال اله قارئ الهداية (قوله مالم يقيم اللبينة على الملك) فيكل شئ في أبديه ماسوى العقارا داطلباالة من قان القاضى ويقسمه من المشايخ من قال ماذكر ههذا قول أبى حنيف أما على قوله ما في العقاراً يضارق من الماك وجعل هذه المسئلة فرعالمسئلة ذكرها في القسمة اذاطلب الورثة من القاضى قسمة الدقار بينهم (٢٠٧٣) فانه لا يقسمها بينه م حتى يقيموا البينة

يقض به بلا بننة لاحتمال النهافي بدغيرهما وان ادعيا أنهافي بدأ حدهمافكذلك لانه عكن انهما واضعا على ذلك الكن لدس للقرآن بنازعه في المدلاقراره أنها في بدصاحبه واقراره في حق نفسه مقبول وكذا لوحلفا أنهاليست في بدصاحبه فشكل أحدهما ولونكلاجعل في بدكل منهما نصفها الذى في بدصاحبه المحتمة اقراره في حق نفسه وان حلفاجيعا لم يقض بالمدلهما فيها وبرئ كل منهما عن دعوى صاحبه وان أقام أحدهما المدنة انها في بدء قضى له بالمدفيها و بكون الا خرار جا وكذا ان لبن أحدهما أو بني أوغرس أوفعل شيا أخرى ادل على أنها في بدء وان أقام المبدنة على المدفضي بهالهما فان طلبا القسمة المرقوب منهما ما المبدنة على المدفضي بهالهما فان الورثة اذا كانت دار في أيديم منهما وتعددهما وعند أبي حنيفة وعندهما تقسم بناء على أن الورثة اذا كانت دار في أبديهم قسمها به المراث عندهما وعند أبي حنيفة وجدا لله أنه لا يقسمها حتى يقيم والله أنهما والله أعلى المدنوب منهما والله أعلى المدنوب والله أعلى المدنوب

## ﴿ بابدعوى النسب ﴾

قال رجه الله (ولدت مبيعة لاقل من سنة أشهر منذبيعت فادعاه الباتع فهو ابنه وهي أم ولده ويفسخ البسع وردّالمُن وان ادعاه المشترى معه أوبعده ) وقال زفر والشافعي لاتصح دعوته الاأن بصدقه المشترى وهوالقماس لان اقدامه على السيع دليل على أن الحل ليسمنه ادهوا عتراف منه بحوازه لان المسلم لاساشر الماطل ظاهراف مارفى دعواهمناقضا وساعمافي نقض ماتم من حهته وهوالسع فلا بقسلاد التناقض يطسل الدعوى فصار كالوادعاءأ بوالسائع أوادى هواعتاقها أوتدبيرها قسل السع وحه الاستعسان أنميني النسب على الخفاء فيعفى فيه السناقض فتقبل دعوته اذا سفن بالعاوق في ملك بالولادة لاقلمن ستة أشهر لانه عنزلة اعامة البينة بل فوقها وهذا لان الانسان قد لايعلم العلوق بالكلية ثم تظهرله أوقد يظن أن العاوق من غيره ثم يعلم أنه منه فيعذر في السناقض كالزوج اذا كذب نفسه بعدقضاء القاضي بنغي النسب كالامان وكالمختلعة تقيم البيئة أن الزوج طلقها ألا ماقب الخلع وكالمكاثب يقيم المدنة أنمولاه أعتقه قبل الكتابة فان بينتهما تقبل مع التناقض في الدعوى الخفاء عليهما لان الزوج والأول سنفرد كل واحدمنهما بالطلاق والاعتقاق فيعذران فيه بخلاف دعوى الاعتاق والتدبير بعد السيع لانه فعل نفسه فلا يحنى عليه فلا يعذر ولانه لم بتدةن بكذبه فى المكلام الاول لاحتمال كذبه في الثانى فلا ينتقض السع بالاحمال حتى لوأ قام المنة بالاعماق أوالتد برتقيل بنته لسقننا كذبه بشوت الحربة أوالندبع قبل السع وبخسلاف دعوى الساقع لان شرط صحة دعواه شوت ولاية الدعوة من وقت الع أوق الى وقت الولادة على مابيناه من قبل ولم يوجد وإذا صحت الدعوى من البائع استندت الى وقت المعلوق لكوت ادعوة استبلاد فيظهرا نه باع أم والده فيكون باطلاو برد التمن لبطلان البيع ولان المشترى

على المراث وعنددهما يقسم منغبر اقامة البينة فان كانت مشتراة بإن قالا اشتريناهامن فلان وطلبا القسمة فانه يقسمها ينتهم عندالكل فيظاهر الروامة فأنلم يغموا المننة فعند أي حنيفة اذا كان لايقسم فى المسراث مدون السنمة وهددا العمار محملأن اسكون مورو ناسهما ويحتمدل أن يكون غدير موروث لايقسم احساطا وعسلهما بقسم بدون البينية فههناأولى ومنهم من قالماذ كرههناقول الكلفلايقسملانالقسمة نوعان قسمية محواللك لتكمل النفعة وقسمة بحق المدلاحل المفظ والصانة والعقارغ برمحتاجة الى المفظ فالم يثبت الملك لايقسم حستى لوكان في أنديهماشئ سوى العقار بقسمهن غيرا وامة السنة لانماسوى العقار يحتاح الى الحفظ والصمانة اه انقانى رجه الله (قوله قبل

هذا )أى قال بعض المشايخ كذاف الفوائد الظهيرية

( ۲۲ - زیلعی دایع )

## و بابدعوى النب

قال الانقاني لمافرغ عن بيان دعوى المال شرع في بيان دعوى النسب وقد م الاول لكونه أهم لكثرة وتوعسه اه ثم قال الانقاني والدعوة النافر الدعوة في النسب والكسره في النسب والكسرون في الطعام كذاراً بت في أمالى ثعلب وكذاذ كرا لحوهرى أيضا اه (قوله طلقها ثلاثا فيل الخلع) الها أن تسترد بدل الخلع وان كانت متناقضة الاستقلال الزوج با يقاع الطلاق عليه المن غير علها اله عادى

(فولد أو بعده) وانعاذ كرالضمر بتأو بل الادعاء أو بعدف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه اله من خط الشارح (قولد حيث لا تصفح دعوته في الام) قال الاتفاني م أذامات ( و سس) الولد تعذرا أبات النسب فيه لان الحقوق لا تثبت ابتداء لليت ولا عليه واذالم بثبت

المدفع المن المه الالسلم له المسعفاذ الميسلم له رجع به ولا تعتبر دعوة المسترى مع دعوة البائع أو بعده وهو المرادبقوله وان ادعاه المشترى معه أو بعد مالان دعوة البائع أسبق لانهاقستند الى حالة العلوق لكونها دعوة استبلاد لوجود العلوق في ملكه ودعوة المسترى دعوة تحر مراذ العلوق لم يكن في ملكه فيقتصر فكانت الأولى أقوى فلا تعتبراانانية معها ولانها اثبت النسب من ألمائع تبين أن السيع كان باطلافلم بدخل في ملك المسترى فصار المسترى كغيره من الاحانب فلاتصم دعوا وولان الواد استغنى عن النسب بتبوته من البائع فلاحاجة الى اثماله من غيره واحترز بقوله وان ادعاه المشترى معه أو بعده عاادًا ادّعام الشترى قبله لآنه اذا ادعاه المشترى أولا ثنت نسبه منه لوجود الجؤ زلادعوة وهوا لملك ألاترى أنه يجوز اعتاقه واعتاق أمه فكذا تصردعونه أيضا لحاجته الى النسب والى الحرية ويثبت الهاأم ومية الواد بافراره غملاتصودعوة البائم بعنده لانه قداستغنى عن النسمب بشبوته من المشدةرى ولان النسب لا يحتمل الابطال فيبطل بهحق استلحاق النسب المائع ضرورة قال رجه الله (وكذا ان ماتت الام بخلاف موت الولد) بعين اذامات الام فادعى المائع الوادوقد جاءت به لاقل من ستة أشهر نبت نسبه منه مشل الاول يخلاف مااذامات الوادغ ادعاه البائع حمث لايثبت نسبه منه والفرق أن الواده والاصل في الباب والام تبع اوفيه ألاترى أنها الشاف اليه فيتبت نسبه أولافيعتق فتتبعه أمه فيثبت لهاحق الحربة بسببه لقوله عليه الصلاة والسلام أعتقها ولدها وقال عليه الصلاة والسلام من وطئ أمته قولدت له فهي معتقة عن دىرمنه رواهسماان ماجه ولان المقصودمن الدعوة الولددون الاموهى تدخل تمعافكان الشابت أقوى والادنى بتسع الاقوى فاذا كأن الواده والاصل كان المعتبر بقاءه لحاحته الى شوت النسب ولايضره فوات التيع يخد الف العكس وهوما اذامات الوادون الام حيث لاتصع دعوته في الاعملان أخكم لا يثبت في التبع ابتداء بدون متبوعه والوادقداسة غنى عن النسب بالموت فتعذرا ثبانه بعدموته ولم بتعذر بعسد موترافيت نسبه ومردالتن كله عندأ بى حديقة رجه الله لانه تيمن أنه باع أمولاه وسعها باطر ولايضه ما المشترى لانماليتهاغرمتقومة عنده كألحرواهذا لاتضمن بالغصب عنده وعندهما ردحصة الولدولابرد حصة الام لان ماليتها منقؤمة عند دهما فتضمن بالعقدو الغصب فتكون مضمونة على المشترى فإذارة الواددونما يجبعلى البائع ردحصة ماسلمه وعوالوادائلا يجتمع المدل والمبدل في ملكه ولا يجبعا المدر حصة مالم يسلمه وهي الام مكذاذ كروا المسكم على قولهما وكان بنيني أن رد السائع جسم الثن عندهما أيضائم رجيع بقيمة الام لانهل أثبت نسب الولدمنه تبين أنه باع أم ولده وبسع أم الولد عسرصحيم بالاجاع فلاعت فسه الثمن فلا يكون لاجزا المسعمنه حصة بل بجب على كل واحدمن المتعاقدين ردماقيضمان كان باقماوالافسدله فالرجهالله (وعتقهما كوتهما) أى اعتاق المشترى الام والولد كوتهما حتى لواعتق المسترى الامدون الوادفادي السائع أنهابسه صحت دعوته وثبت تسسمه منه ولوأعتق الولادون الاملاتصم دعوته لماذكرناأن الواده والاصل فيعتبرقيام المانع بمحتى تتنع الدعوى دون الام كاقلنافي الموت وانما كان الاعتاق مانعالانه لا عمل النقض بعد شو ته كالنسب فصارا عناقه كدعوته أنهاب مولان الاعتاق بثبت الولاءوهو كالنسب فلاعكن ابطاله كالاعكن ابطال نسسه بعب ماادعاهالمشترى ولان للبائع حقاوهو حق دعوة النسب والاستيلادوما بت للشترى حقيقة والحق الايعارض الحقيقة والتدبير كالاعتاق لانه لايحتمل النقض لماظهر فيه يعض آثار الحربة وهوامتناع التمليك فصارك الاستيلاد ثمان فام هذاالمانع بالوادام تنعت دعوة البائع لما بيناوان قام بالام لاعتنع

النسب لم يثبث الاستبلاد لانهفر عالنسب وكانت الام بحالها قال شيخ الاسلام عادءالدين الاستعابى في شرح الكافي أعنق الولد أودرومأ وقنل عمده فأخذ قمته ثمادعاه المائع لم يصدق على ذلك لانه اطلت محلسة الدعوى بالهــــلاك إذ انسب لسسام مقصود بعدالولادة وكذلك العتق والتهدس تصرف لازم لاعتمل المسخ فتعذر تصعيم الدعوة فىالولد وادالم يصم فيحق الوادلم بصيح فيحق الام لانها تابع فالااذا صدقه المسرى على ذاك فيقب لويصركالام الطاهر ولولم بقته لالواد والكنه قطعت مده فأخيد الشيرى نصف فيتهم ادعاء المائع فانه بصدق عسلى الدعوة وبردالباتع ماقبض من الثمن الاحصة اليد لانهاصارت مقصودة بالقطع فانتهى حكم التدعمة عنها فلابطهر الاستعقاق فى حقها وكذلك لوكان القطع في الام وكذلك لو كان رحسل فقأعسى الولد فدفعه المشرى وأخذقمته ثم ادعاء السائع فدعوته مائرة ويردّالم سنعلى المسترى وبرجع الحائي

على المشترى بالقيمة التى أعطاها ولا بكون العسنين آرش على الحانى وعال أبو بوسف و محد على المسترى بالقيمة التي ا الجانى ما نقصه بناء على أصل وهو أن الضمان يحب في مقابلة الجنّة عنداً بي حنيفة فيشترط سلامته اللجانى وقد تعذر وعندهما في مقابلة النقصان والنقصان والنقصان متعقق عندهما في معربا الضمان وكذاك أو فقاً عين الام اه (فوله ثمان فام هذا المانع) أى وهو الاعتماق أوالند بير اه (قوله فكذا العنق) قال في شرح الكاف ولوكاتب الام أو باعها أو وهما أو رهما أو آخرها أو زوّحها أبطلت جمع ذلك ورددتها الى المائع لان هذه النصر فات مما محمل النقض بعد صعما فلأن ينقض عند نظه ورعدم الصعة أصلا أولى اه اتقانى (قوله ألا ترى أن النسب الخ) قال الا تقانى أى لا يلزم من عدم صحة الاستبلاد عدم مات النسب لجواز الانفصال كافى ولد المغر ورفائه حربالقمة ثابت النسب من المستولد وأمه أمة تباع فى الاسواق اه (قوله وصححه) قال الاتقانى وقد ذهب ( اسم ) صاحب الهداية فى هذا الى ماذهب المهد

شمس الأعمة السرخسي وسماه الصير ولكن هذا على خـ لاف مانص عليه مجدفي الحامع الصغير وغيره وقدم آنفا اه (قوله ولاتصرالامة أموادله) أي لان بتصادفها أن الولد من البائع لايثبت كون العاوق فيملكدلان الماتع لايدعى ذلك وكيف يدعى والولالاسق فى البطن أكثر من سنتين فيكان حادثارهد زوال ملك البائع واذالم سبت العسلوق في ملك البائح تبكون دعواه هنا دعوة تحرير وغدير المالك ليس بأهله اه (قوله فلا سفد الافي الملك) أي فلم يعتق الواد اه (قوله ثماعلمأن الدعومة مناالخ ) قال الانقاني رجه الله مُأعلم أن الدعوة. على ثلاثة أوحــهدعوة استنلادودعوة ملكودعوة شبهة أمادعوة الاستبكاد فالمرادعوة توية سفيدف المالة وغرالمالة بشرطأن يكون أصل العاوق في ملكه لان الحرمة تستند الحاوقت العلوق ويؤخب ه\_ الدعوة فسم مارى

فيثبت نسبه من البائع ولا تصرأ مه أم وادله لان العتق فيه الاعكن نقضه ولايقال ينبغي أنسطل اعتاق المشترى لان نسب الواد ثبت مستندا الى وقت العاوق فتسن أنه باع أم واده فلم علكها المشترى فيبطل الاعتاق كالو ولدت المسعة ولدين في بطن واحدفاء تق المشترى أحدهما ثم ادعى المائع الاخر أنهابنه ثبت نسيه مامنه وبطل عتق المشتري لانه لم يملكه ضرورة أنهما خلقامن ماءواحد ولهدذا تبطل سأتر تصرفأنه مثل السع والهبة فكذا العتق وتوابعه لانانقول نبوت أمومية الوادليس من أحكام نبوت النسب ولامن ضروراته ألاثرى أن النسب يثبت فى ولد المغرور وفى ولد الامة المنكوحة ولاتصبرام ولد له بخلاف التوأمين لاتهما خلفاس ماءوا حدف أبت لاحده همامن الاحكام ببت للا خرضر ورة ثماذا لم يبطلعتق المشترى في الام قبل البسع وددن المن ما يخص الواد خاصة ولا ودما يخص الحارية بالاجاع هناوذ كرانفرق لابى حنيفة رجه الله في المسوط بين هذاو بين مااذامانت الامفان المائع فيهاير تجميع الثمن عنده وهناير دما يمخص الواد فقط والفرق أن في الاعتاق القاضي كذب البائع فيم آبز عهم أنماأم أولده حيث حعلها أمعتقة المشترى ولم يفسخ السيع ينهما فبق البسع صحيحا فيحب علمه تأنها بمخلاف فصل الموت فان زعم البائع فيسه لم يبطل شي في ق معتبرا في حقم ادلم يكن مكذ باشر عافرة حسع المن وفي الاعتاق يرتدحه الواد غجعل هنا للولود بعدالقيض حصة من الثمن كالمولود قبله لكون البائع بسيبل من فسخ هذا السع بالدعوة فصار كالحادث قبل القيض في المعنى وفي الحادث قيل القيض المحصة من الثمن اذآ استهلكه البائع وقداستهلكه هنابالدعوة أولكونه مستنفر جامن العقد ومن المشايخ من قال مردّ البائع جمع الثمن هناعندأى حسفة رجه الله كافى فصل الموت لانأم الوادلاقيمة لهاء فده ولايضمن بالعقد فيؤاخذ بزعه واليه مال صاحب الهداية وصحمه وهو بخالف الرواية وكيف يقال يستردجه النمن والبسع لم مطل في الحارية حيث لم يبطل اعتاقه بل يرقحصة الولد فقط بأن يقسم الثمن على قمته ما بأن يعتبرقية الأموم القبض لأنهادخلت في ضمائه بالقبض وقيمة الولد نوم لولادة لانه صارله القيمة بالولادة فتعتبر قيمت معند ذلك قال رجه الله (وان وادت لا كثر من ستة أشهر ردت دعوة البائع الاأن يصدقه المشترى) وهدنا الكلام بشمل وجهين أحدهما أن تلدلا كثرمن سدنتين من وقت السيع فحكمانه لاتصم دعواه لعدم العلوق في ملكه بيق بن وهوا لمحمر الااذاصة قد المشترى فيثبت النسب ويعمل على الاستملاد بالذكاح لتيقننا أن العلوق لم يكن في ملكه ولا يبطل البيع ولا يعتق الوادولا تصيرالامة أم وادله لان العلوق حادث بعد البيع ولايستندالي ماقب البدع حتى ببطل فكانت هذه الدعوة دعوة تحرير فلاينفذ الافى الملك اذلا يقدر غيرالمالك على المتحرير والتانى أن تلدلا كثرمن ستة أشهر من وقت البيع ولاقلمن سنتينمنه فكهأن دعوة البائع لاتقبل فيمأيضالا حتمال العلوق بعد البيع فلروجد المصيم فيه يقين فلم يصح الاأن بصدقه المشترى فينتذ بثبت نسبه اتصادقهما فيه وتصيرا لامة آم وأدله تبعاللوا أو ببطل البيع لاستناد العاوق الى ماقيل البيع لامكانه فيتبين أنه باع أم ولده وهذا لان هذه الدعوة دعوة استبلاد فتستند ثماعم أن الدعوة هناثلاثة أوجه دعوة استبلاد ودعوة تحرير ودعوة شبهة كالاب يدعى

من العقوداذا كان محلاللفسخ و ينتظم الاعتراف بالوطء ودعوة الملاث أن لا يكون أصل العلوق في الملك و تُنفذ في الملك و لا تنتظم الاعتراف بالوط ودعوة شهرة الملك لان الحرية تقتصر على وقت الدعوة ولا توجب هدة والدعوة فسم ما مرى في العقود ولا ينتظم الاعتراف بالوط ودعوة شهرة الملك لان الحوة الاب والديان الدعوة المناف المناف المناف و مناف المناف المناف المناف و المناف المناف و الم

فلا دمن قيام الدالان من وقت العلوق الى وقت الدعوة لينسف الحق في ماله تصيير الدعوته مما علم أن البائع أوالمسترى اذا ادعى ولد الحارية المسعة فلا يخلوا ماان جاءت به لاقل من ستة أشهر من وقت المسع أواستة أشهر فصاعداما منها وبين سنتن من وقت العسع أو جاءت به لأكثر من سنتين من وقت البيع وقد علم ذلك أولم يعلم وكل وجه من الاوجه الثلاثة على أربعة أوجه الماان ادعى البائع وحدم أو المشترى أوهما جيعامعا أوعلى التعاقب فانجاءت بالولدلاقل من سيتة أشهر وقدع لم ذلك فاقعاد البائع وكذبه المشتري صحت دعوته استحساناوهوقول ابراهم النعي حستى يثبث نسب الوادمنه ويفسخ البسم ويردالنمن على المشترى ان كأن نقدوقال زفر لاتصودعوة المائع اذاكذبه المشترى وهوالقياس وهوقول الشافعي كذاذ كرخواهر واده في مسوطه وذلك لان دعوة المائع الواددعوى منه ابطال ملك المشسترى فلايصدق عليهمن غبرتصديقه ولان اقدامه على البيع اعتراف بان الولد عبد فصارمنا قضافي دعوته ودعوى المنافض مردودة والاترى أنهلوأ قرأنه كان أعتقهالا يصع وكذالوادعا وبعدما ادعاه المشترى أوأعنقه المشترى أوجاءت به استة أشهر فصاعدا وحه الاستعسان أن علوق الولد في ملك المدى بيقين عنزلة البينة العادلة حكافي حق سات النسب وحرمة الولد من الاصل وصبرورة الحارية أم ولدله استدلالابالاب ادعى جارية ولدابنة صودعوته وانكذبه الان اذاعل العلوق في ملائاً لان فهذا أولى لان الابله شبهة ملك في مال الابن والبائع حقيقة ملك والمناقض معفولكان الخفاء فى النسب وإذاصح دعوة الاستيلاد ردّالبيع لانم اتستندالي وقت العساوق فعظهرأنه باعأم الوادوأنه لا يجوز ومال المشترى يحتمل الفسخ فيضخ بخلاف مااذا أعتق المشترى أوادعاه حيث لا تصم دعوة الباتع بعد ذاكلان الاعتاق والنسبحق لازم لا يحتمل الفسخ ولا يلزم ما إذا ادعى البائم أنه كان أعتقها أوديرها لانه لم يكن له على هذه الدعوى بينة الاحقيقة ولاحكاو فهمانحن فيه العاوق في ملكه بيقين صاركالبينة حكاوان لم توحد البينة حقيقة ولا يلزم ما اذا جاءت بالواد استة أشهر قصاعد العدم المبنة لاحقيقة ولاحكافاعتبر ذاك أفرارا محضاعلى الغيرفل يعتبرهذا اذاادعي المائع لاغيرفان ادعى المشترى وحده صعت دعوته لان دعوة المسترى دعوة تحر رحتى كان للسترى ولاعطى الوادكالوأعتفه والمسترى بصيممنه التحر رفيصم منه دعوة التحريرفان ادعياجيعاان خرج الكلامان معافد عوة البائع أولى لانهسابق معنى فيعتسبر كالوكان سابقا حقيقمة ولوكان سابقا حقيقة بأن ادعى والمصح دعوة المشترى فكذاهد اواعا فالماانه سابق لانهمن وقت العلوق أولانمادعي المشترى صيردعوة البائع (TTT)

ودعوة التعريرية تصرعلى المارية ابنه وحكم كل قسم وشرطه مذكور في موضعه وصورة كل قسم من هذه الاقسام ينقسم الى ثلاثة الحال وان سيبة أحدهما الماأن تلدلاقل من ستة أشهر من وقت البيع أولا كثر من سنتين أوا البنه سما وقدذكر فاحكم كل محمد الله

كان السائق هو البائع فلماذ كرناوان كان هو المشترى فلأت النسب لا يحتمل الفسيخ هذا كله اذاجات بالولد تعالى لأفل من ستة أشهر وقدعم ذلك فانجاءت بهلستة أشهر فصاعدا مابينها وبن سنتين من وقت المسع وقدعم ذلك فالمشلة على وجوء أدبعة فاناتعامالما تعلاغير فانهلا تصع دعوته الاستصديق المشترى لانعاوق الوادلم الميتيقن فيملكه صارت دعوته ودعوة أجنى آخر سواءالاأنالفرق سنالمائع والاحنى أنالمشترى اذاصدق الاجنى يثبت نسب الولدوا كنسق الولدعمدا ولاتصراطار يه أم ولدله لانه لم يشبت علوق الولد في ملكه بتصادقه مما وفيما ذاصـ قف البائع بثبت النسب وتصيرا خارية أمولدو بنتقض البيع خصول العلوق في ملكهوان ادعاء المسترى صع دعوته لأن دعوته صحيحة حال الانفراد فيمالا يحمل العداوق في ملكه ففيما يحمل العلوق أولى و يعب أن يكوندعوة استملادحتى مكون الواد والاصل ولايكون الدولاء على الوادلان العلوق في ملكه مكن وان ادّعمامعا أوسبق دعوة أحدهما صم دعوة المشترى لان البائع في هد ذه الحالة كالاجنبي فاما إذا جاءت بالولد لا كثرمن سنتين وقد علم ذلك فالمسئلة على أربعة أوجه أيضافان اتعاه البائع لا يصح الا بتصديق المشترى لا ملواتع في الداجاء تبه استة أشهر لا يصح بدون تصديقه مع احتمال العلوق في ملكه وهذا أولى أن لا يصم بدون تصديقه لا نعلت مل العلوق في ملكه أصلاوان صدقه المسترى صحت الدعوة وثبت النسب كافي الاجنبي الاأنه لاينتقض البيع ولانصرا لحارية أموادله ويبقى الوادعبد اللشترى وهو عابت النسب من البائع وان ادّعيامعا أوسبق أحدهما صاحبه صبح دعوة المشترى لان الباقع كالاجنبي وهذا كله إذا علمدة الولادة بعد البيع فاذالم يعلم أنها حاءت بالولد لاقل من ستة أشهر أولا كثر من ستة أشهر فصاعداما ونهاويين سنتين اولا كثرمن سنتين فالمسئلة على أربعة أوجه أيضافان ادعاماليا أعلاتصم دعوته الاأن يصدقه المشترى اعدم تيقن العاوق في ملكدوان ادعاء المشترى صعر لان أكثرما في الماب أن علوق الولد في ملك المائع بأن جاءت به لاقل من ستة أشهرولكن هذا لأعنع دعوة المشترى وانسبق أحدهما صاحبه في الدعوى انسبق المشترى صعت دعوته وانسبق الباتع ثم ادعى المسترى لا تصح دعوة واحدمنهما لوقوع الشكف اثبات النسب من كلواحد منهما وان ادعماه معافاته لاتصع دعوة واحدمنهما وبكون الوادع بداللشترى لانه وقع الشان في مات النسب من كل واحد منهم الانهان كان لافل من سنة أشهر لم يشت النسب من المشترى و بشت من البائع وإن كان استة أشهرأولا كثرمن سنتين ثبت من المشترى ولم يثبت من البائع فلا ينبت مع الشك وهذاعند فاوعندا براهيم النفعي شبت منهم الأنه

لماوقع الشك كان الاثبات أولى المعه من الاحساط هذا حاصل ماذكره خواهر زاده في مسوطه اه (قوله في المتنومن التي نسب أحد الشوامين) قال في المغرب التوام اسم الواداذاكان معه آخر في بطن واحدويقال هما توامان كما يقال هماذ وجان وقولهم هو توام وهماذ وجحطاً اله انقاني (قوله بخلاف ما اذاكان الواد الح) من هنا الى قوله والمال محله عند قول المصنف في المتن على وقبلي اقرار بدين مخروم من نسخة الشارح اه (قوله هذا اذاكان أصل العلوق الح) قال شيخ الاسلام علاء (٣٣٣) الدين الاسبيم الى في شرح الكافي المعاكم

الشهمد واذاولات أمة الرحسل وادين في بطن واحد ولمبكن أصل الحبل عنده فباع أحدهمأ وأعتقه المشترى ثم ادعاه المائع فهما ابنياه ولاينتقض أأسيع ولاعتق المشترى أماثمات النسب فلأنه لما نت نسب أحدهما ثدت نسب الثاني ضرورة أنأحدهما لانقمل الفصدل عن الاخر وأما عدمانتقاض البيع فلأنه حدث في المحدل ماعنع الانتقاص وهوالحربة لأنه تعذرانات الحرية بطريق التبعية فلا ينتقض البسع فيه أه اتقاني (قوله لامما لْايفترقان)فكان قوله هذا حرواعتماق أحدالنوأمن منفصل عنءتنى الآخر فيقتصره فاالعتقعلي محلولاته وصاركان البائع أعتقهمافيعتقمن فى مذكه فسيوهدذا يحلاف مالواشترى أحد التوأمين واشترى أنوالمشترى الآخرثمادعي أحدهما نسه حث بعتق كلاهما وهذه دعوة تحر وفينبغي

تعالى فاحفظه قال رجه الله (ومن ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسم مامنه) لما بينا واعا يعرف أنهما بق أمان اذا كان وبن ولادته ما أقل من ستة شهر وان كان بينه ماستة أشهر فصاعد افليسا بتو أمين لان أقل مدة الحل سنة أشهر فاذا أنت بوادع حاءت بواد آخر لاقل من سنة أشهر يعلى الضرورة أنهما من ماءواحد اذلا عكن علوق الشاني بعد الولادة ألاذ كرنا ولا يمكن علوقه وهي حيلي بالاقل لان فم الرحم مسدود لا ينفّتم وهي حيدلي الأنار وج الواد قال رجه الله (وإن باع أحدهما فاعتقه المسترى بطل عنق المسترى) معناه آذا باع أحدالته وأمين فأعتقه المشترى ثمادعي البائع الذي لم يبعه أنه ابنه ثبت نسبه مامنه ويطل عنق المشترى فيه لان دعوة البائع صحت في الذي لم يبعه لصادفته العلوق والدعوى ملكه فمه فنت نسبه ومن ضرورته شوت نسب الاحرمنه لانهمامن ماءواحد فعلزم منه بطلان عتق المشترى لكونهما حرا الاصل اذيستميل أن يكون أحدهما حر الاصل والاستورقيقا وهمامن ماءوا حدفيكون اقض العتق عا هوفوقه وهي الحتربة الثابتة بأصل الخلقة بخلاف مااذا كان الولد واحداحمث لا يبطل فمه اعتاق المشترى بدعوى المائع نسسه لان العتق فمه لويطل لمطل مقصود الاحل حق الدعوة المائع وأنه لا يحوز على ما منا وجهه وهناتشت الحرية في الذي لم يبعه ثم نعدى الى الا خرضمنا وتيعا وكممن شئ يشت ضمناوان لم شنت مقصودا هذااذا كان أصل العلوق في ملكه وأمااذا لم يكن العلوق في ملكه بأن اشتراهما بعدالولادة أواشترى أمهماوهى حيلى بهماأ وياعها فجاءت بهمالاكثرمن سنتين فيثبت نسيهماأ يضالاتهما لايفترقان فيهااناذ كربالكن لابعثق الذى ليسفى ملكه وأن كان المشترى قداً عنقه لايبطل عتقه لانهذه الدعوة دعوة تحرىر لعدم العلوق في الملك فلاعله كما الامن علك الانشاء فلهذا شرط لنزول العتق عليه أن يكون في ملكه بخلاف المسئلة الأولى وهومااذا كان العلوق في ملكه حيث يعتقان جيعالانج ادعوة استيلاد فتستندومن ضرورته عتقهما بطريق أنهما حراالاصل فتسين أنه باعجرا فالرحسه الله (صيعند رحل فقال هواين فلان ثم قال هوا بني لم يكن إينه وان جداً ن يكون ابنه ) معناه اذا كان صي عندرجل فقال الرجل الذى عنده الصيهذا الصي ان فلان الغائب ثمقال هوائ لم يكن اسه أبدا وان جد فلان الغائب أن يكون الصي ابنه ولايشترط لهذا الحكم أن يكون الصي فيده واشتراطه في الكتاب وقع اتفاقا واغالاتصر دعوته يعدداك لانهأقر بتبوت نسبهمن الغيرو ذلك عنع تبوت نسبه منسه يدعوته لان اقراره جة في حق نفسه وهذا قول أبى حنيفة رجه الله وقالا تصودع ومالمقر بعسد جود المقرله أن مكون اله لان اقراره بطل مجمود المقرله فصار كان لم يقر ولهذا يعتق علمه مدعوته لو كان عداله وهدالان الاقرار بالنسب بماير تديالر داذالاقرار بمالا يعتمل النقض ملحق بالاقرار بما يحتمل النقض ولهذا يؤثر فيهالهزل والأكراءحى لايصم معهماوان كانالا يؤثران فيمالا يحتمل النقض فصار كااذا أفرالمشترى على البائع باعتاق العبد المبدع قبل البدع وكذبه البائع ثم قال المشترى أنا أعتقته فان الولاء يتحول اليه فكذا هذاولان اقراره النسب نفي النسب عن نفسه أوانكار لوحوب الحقوق علمه وذاك لاعنع الافراريه وعدماأن قال اليسهويا بنى ثمقال هوابى فكذاهذا ولهذا يصح اكذاب الملاعن نفسه بعدن في النسب عنه

أن يقتصر على محل ولا تعلى أن أحدهما المان كان أبالله ترى أو ابن المسترى فان كان أبالله ترى فالابن ملك أخاه في عليه وان كان المدعى هو الابن فالاب ملك حافده في عقيد عليه حداد كره القرناشي نقله الشيخ الشلبي من خط فارئ الهداية اه (فواه في المتن وان حدا أى الغائب اه (قوله ان يكون المسبى ابنه) وصورة المسئلة في الحامع الصغير مجدعن يعقو بعن أبي حنيفة في الصبي يكون في يدى الرجل قال هو ابن عبدى الغائب ثم يقول هو ابني قال لا يكون ابنه أبدا وقال يعقوب ومحداد احدالعبد أن يكون ابنه كان ابن المولى الى هنالفظ أصل المامع (قوله و اشتراطه في الكتاب) أى يقوله عندرجل اه (قوله لان اقراره) أى بأن هذا ابن فلان اه

(قوله ولاين خنيفة أن النسب الخ) فال الاتقاف وجمه قول أبي حنيفة أن الاقرار بالنسب من الغيرا قرار بما لا يحتمل النقض فلا يصم دعوة المقر بعد ذلك والما فلا النقض بالخود والمسلمة والمقرب عدد الله والما فلا النقض بالخود والمسلمة والمناف الما يعتمل النقض الما والمسلمة والمناف الما يعتمل المناف والمعارد والمسلمة والمناف الما يسلم الما الما يسلم الما ي

بخلاف مأاذاصة قه لانه يدعى نسبا المبتامن غيره وبخلاف مااذالم يصدقه ولم يكذبه لانه تعلق به حق المقر اله على اعتبار تصديقه كواد الملاعنة لايثب اسبه من غيرا لملاعن المعلق حقه به بتكذيب نفسه ولاي حسفة رجه الله أن النسب عا لا يعتمل النقص بعد نبوته والاقرار عثله لا يرتد بالردفييق في حق نفسه لان اقراره حقة في حق نفسه كن أقر بحرية عبد الغيرف كذبه المولى فانه يبقى في حق المقر حراولا برتديا فراره حتى الوملكه بوماعتق عليه لاقراره بذلك وكنشهد على رجل بنسب صغير فردت شهادته لتهدمة ثم ادعاه الشاهد النفسه فأندعوا ولانقب للافراره به للغير وهذا لانه تعلق بعدق المقرف حتى لوصدقه بعد التكذيب ثبت نسبه منه وكذالونعلق بهحق الوادفلا رتدرد المقرته فصاركه عواه قبل الرد والانموجب اقراره شيئان شوت النسب من الغبروابطال حق نفسه في الدعوة واذا ارتدالاول العدم ولالته عليه قلار تدالثاني لان افراره حقيقامه ولايلزم مسئلة الولاء لانهاعلى الخلاف ذكره في كاب الولاء والترسل فالنسب ألزم من الولاء فانه يقيل التحول من جانب الام الى جانب الاب عنداء تاق الاب وكذا اذا ارتدت معتقة والعياذ بالله ولحقت بدارالحرب وسيت وأعتقها المولى الثاني كان الولاءله والنسب لايقيله كام في واد الملاء نسة فلا بصح القياس عليه وانعا يعتق عليه أذا ادعاء لاقراره به كااذا قال لعبده النابث نسبه من غيره هوابن وهذا يصطرحه لافيمن باسع عبداأصل علوقه عنده ويخاف علمه الدعوة بعد ذلك من المائع فبيطل دعواه بنسبه لغيره مطلقاعنده وعندهمابشرط أنلا برقالمقرله النسب بان سكت أويقربه است أواغائب لايعرف قال رجهالله (ولوكان في دمم واصراف فقال النصراف ابني وفال المسلم عبدى فهو حراب النصراف) أي لوكانالصى فى الديهم افادى النصرائ أنه ابنه والمسلم أنه عيده وادعياه معاكان حراان النصراني لانه ينال بذلك شرف الحرية في الحال والاسلام في المال اندلائل الوحد انية ظاهرة في كان فيه الجع بين المصلحة بن وفي عكسه فوات شرف الحرية اذلاف درة له على اكتسام افكان الجمع بينه ماأولى ولآيفال بنبغى أن بكون عبدا المسلم لان الاسلام مرجم لانانة ول الترجيع بكون عند التعارض وهو الاستوا ولانعارض هنالان النظراه فيماقلناأ وفرفانتفي الاستواء يخلاف مااذا ادعى كلواحدمنهما نهابنه حيث يكون المسلم فيهأولى لاستوائم مافى دعوى البنوة فيرجع المسلم بالاسلام وهوأ وفرالصبي لحصول الاسلاماه في الخال تبعال لابيه فالرجه الله (وان كان صي في يدروجين فزعم أنه المهمن غيرها وزعت أنه ابنهامن غيره فهوابنهما) لان كل واحدمنهما أقرالولد بالنسب وادعى ماييطل حق صاحبه فصح اقرارهماله ولاسطل حقصاحب بجردقوله ولايترجع أحدهماعلى الاخر لاستواء أبديهمافيه وقيام أيديهماعليه وقيام الفراش بنهمادليل ظاهرعلى أنهمتهما كنوب في يدرحلن يقول كلوا حدمهمانصاحبه هذا الثوبلى ولفلان أخرغبرن وليس الكأنث فمهشئ كان الشوب منهما ولايصة ق كل واحدمنه مافي ابطالحق صاحبه فيه الأأن المقرلة يشارك المقرفي تصيبه لان الحل يعتمل الشركة وف النسب لايشارك لائه لايحملهاهدذااذا كانالصي لايعبرعن نفسه وان كان يعبر فالقول لاأج ماصدق أبت نسبه منه قال رجه الله (وادت مشتراته فاستعقت غرم الابقية الوادوهو حر) يعنى لواشترى أمة فوادت منه م استعقها مستعق ضمن المشترى قعة الولد والولد حروكذا أذاملكها بسب آخرغ مرالشراءأي سبب كان وكذا اذا تزؤجهاعلى أنهاحرة فوادت ادنم استعقت روى ذاك عن عررضي الله عنه في النكاح وعن على رضي الله

في القوائد الظهرية وقمه اشارةالى أن دعوة المسلم لو سسقت مكون عداللسلم اه من خط قارئ الهدامة (فوله لاينالاسلام مرجع) بَكَسرُ اللِّسِيمِ اه (قولهُ حمث مكون المسلم قمه أولى) وهذا عندناو فالرزفر بستو مان وقال الشافعي محكم القائف كذاذكره شيخ الاسلام خواهرناده في مسوطه اه اتقاني (قوله في المتنوان كان صي فيدروحين الخ) قال التمرتاشي التذافض لاعنع صمدعوى النسب حثى أو قال د حل هوا بني مناكمن وناوقاات ن ا كاح ثمقال الرحسل من نكاح بثبت النسب منعفاو فالتابئ مندلامن اكاح وقالمن زنالم يثبت النساميسما اعدم اتفاقهمافي النكاح فلوفالت بعددال ابي منك من تكاح أدت الماقلنا الم منخط قارئ الهدامة رحمه الله (قوله وان كان رمير)أى وليس هذاك رقاظاهراه اتقانى (قوله في المتن ولدت مشتراته الخ) قالف الهدامة ومن اشترى عارية فولدت ولدا

عنده فاستحقها رجل غرم الابقيمة الواديوم بخاصم قال الاتقائي أى قال في الجامع الصغير في كاب القضا وصورتها عنه في معتمد عنه في معتمد عنه في معتمد عنه المنافظ في معتمد عنه المنافظ في در السرى من رجل حاربة فوطئه افولدت الواد ثم استحقها رجل قال بغرم الاب المولى قيمة الواد ومتخاصم ان جاء والواد حي وان جاء والواد قدمات فلاشي على المشترى فان جاء وقد مات الواد ورد عشرة الاف درهم فلاشي على الان وان فتل الواد فا خدا الدائزة وجهاعلى أنه الموقالين قال الاتقالى فتل الواد فا خدا الدائزة وجهاعلى أنه الموقالين قال الاتقالى فتل الواد في على الاب قيمته الى هنالفظ محد في أصل الجامع الصغير (قواد وكذا الدائزة وجهاعلى أنه الموقالين) قال الاتقالى

والمغرورمن يستنولدا من أذمع تمداعلى ملك عبن أونكاح على أنها ووثم يستحقها رجل بالبينة على أنها أمة وولدها حرباج اع العداية تم قال الانتقائي ثما علم أن ولد المغرورا عما يكون ولده عبدا على المنتقائي ثما علم أن ولد المغرورا عما يكون ولده عبدا المستحق خلافالمحد وسيحى وذلك في كتاب المكاتب اله (قوله ولا ولا ولا المستحق عليه) أى على الولد اله (قوله في المتنق الولد المنتق العدما مات الولد وترك الاب) أى وهو المستمتى المدومة المناف المناف المناف المنتق المنتقل ال

عشرة آلافورثه أوولا مرّ أنه علق حرا في حق المستولدولانغرم الاسقمة الولدلانه لمعنع الولدو المراث لسبيدل عن الولدي بكون منعمه كنع الولدولو قنسل الاب الولد بغرم قمته المستعق لانه سنعه منه وكذا لوقتله غبره وأخذدته بضمن قمته لانسلامة السدل كسلامة الولد ومنعمه كنعه وانام بأخذ الدمة من القاتل لأيضمن شيأ لانه لمعنع الولد أصلا لاحقيقة ولاحكما كذاذكر فخرالدين فاضيخان وغبره فىشروح الحامع الصفر وقال أنو بكر الرازى في سرحه لخنصرالطحاوي ويغسرم الواطئ أنعقر للمستحق لانه وطئ ملك الغيربشبهة ولايرجع بالعقرعلى الغازلان الوطء فهداعتراه حز أنلفهمتها وتناوله لنفسه فلابرجع به على غيره كالوقطع بدهام يرجع به على غيره وقال شيخ الاسلام علاء الدين الاستعانى في شرح الكافي فال واذاأ مقت الامة فأنت رحد لافأخبرته أنهاحرة وتروجهاء لي ذلك بنكاح

عنده فى الشراء بمحضرمن الصحابة رضى الله عنهم من غير مكرف كان اجماعا ولان النظر من الجانيان واحب اذالمغرورمعذورلانه عى الامرعلى سب صحيح شرعا والامة ملك المستعق والوادج وهافاستوجب الأخرالنظرفو جب الجمع ينهمامهما أمكن مراعاة لحقهما وذلك أن يجعل الولد والاصل في حق الاب ورقيقا فيحق المستعق لأن استعفاق الاصلسب لاستعقاق الخزء فيضمن الاب قمته موم الخصومة لانه وم المنع والنحق لمن العين الحالفية لانه لماعلق رقيقا في حق المولى كان حقه في عن الوادواعا يتحقل ألى القيمة بالقضاء فنعتبرة يمته وفت التحول وتجب هذءا لقيمة على الاب دون الولدحتي اذا كان الاب مبتسا يؤخذمن تركته لان المانع من الدفع تبوت النسب وهومن الاب دونه ولاولاء لمستعق علسه لانه علق حر الاصلوا نماقد رناالرقضر ورقالقضاع القيمة فلاتعدموضعها تمهذا الغروران كان في ملك المن فظاهر وانكان في النكاح فان القاضى بقضى بهاو بولده المستعق عنددا قامة المستعق البينة الم اله لانه ظهرته انهالاستحق وفرعها يتبعها الااذاأ ثبت الزوح أنهمغرور بان يقيم البينة أنه تزوجها على أنها حرة فسنستبه حربة الاصل الدولاد قال رجه الله (فانمات الولدلم يضمن الاب قمته) بعني لومات الولدق لانطصومة لا يحب على الابشى لان الولدانو كان مُلوكالمستحق حقيقة لم يكن مضمونا عليه فان الواد المغصوب أمانة عندناعلى ماعرف في موضعه فالاولى أن لا يكون مضمونا عليه مع عدم المات حقيقة وكذالوترك مالالان الارثايس بدل عنه فلا بقوم مقامه فلم محعل سلامة الارث كسلامة نفسه مخلاف مااذا قتله قاتل وقيض الاب من ديته قد وقعته حيث يحسب عليه ضمان قعته لان سلامة بدله كسلامته ومنع بدله كنه وانام يقبض شيأ لا يجب عليه لان المنع لا يحقق فيالم يصل اليه وان فبض أقل من قيمته وجب عليه بقدرها عتبار اللبعض بالكل ويخلاف مااذا قتله الأبلان المنع عَقق بقتله كافى ولدا أغصوب اذا أنلفه الغاصب قال بحه الله (ويرجع بالمن وقمته على بائعه ولابالعقر) أى مرجع المسترى بفن الحارية وبقيمة الولاعلى بائعه ولأبرج عجارته من العقر بوطها لان الباثع صاركف لا بماشرط عليه من البدل لان أليسع مبنى على مساوأة البدلين في حكم الضمان فلما كان الثين من حانب المشترى سالمالليا تع وحب أن بكون المسيع سالم المسترى وذاك بأن يجعسل البائع كفيلا بسبب علات المسدل فصاركانه عال للشسترى أن الحكمة قد ثعت لك فان ضمنك أحد مدعوى باطل فأنا ضامن لك عاضمنك ولان البائع التزم سلامتهاءن العبب أذالمعاوضة تقتضي ذلك ولاعيب فوق الاستحقاق فيرسع عليمه وكذا ان هلكت عندالمشترى فضمنه المستحق قمتها وقعة الاولاد مرسع المشترى على البائع بالتمن وبمناضمن متمة الاولاد لماييناولا وجع عليه بقمة الجارية لأن أخذ قمتهامنه كاخذعينها وفيه لايرجع الابالثمن فكذاهدذا وكذا اذار وجمر بالعلى أنهاحرة تماستعقت رجع الابعلى المزوج بقيسة الولداذ الاستيلادمهني على التزويج وشرط الحرمة صار عنزلة الوصف اللازم لهذا التزويج فيكون الاستيلاد بناءعلى التزويج وشرط الخرية فكان الشارط صاحب علة فتزل كالقائل أنا كفيل عالخقك بسبب هذا العقد أويقال مالزمهمن المضاناة الزمه مالاستملاد والاستملاد حكم التزو يجلانه موضوعه فكان المزوج صاحب علافيضاف المكم البه بخلاف مااذاأخبره رجل أنهاحرة أوأخبرته عي وتزقحها من غير شرط الحرية حيث يكون

صحيح في الظاهر أوفاسد فولدت ولدائم أفام سولاها البينة أنها أمنه فقضى بهاله فانه يقضى بالولداً يضالمولى الحارية الأأن يقيم الزوج البينة أنه تروجها على انها حرففان أقام البينة على ذلك حملت الولد حراولا سيل عليه ثم فال وضع المسئلة في الذالم ، تزوجها على هذا الشرط فيكون هذا اغترادا منه حيث بنى أمر معلى مطلق خبرها فاما اذا شرط ذلك عند العقد يصير الزوج مغرورا فيكون ولده حراولا سبل عليه وجعلت على أبيسه فعنه بوح قضى بداد دنافي ماله دون مال الولد اه

الوادر فيقاولا رجع على الخبريشي لان الاخمارسب محض لان العقد حصل باخسار الرحل والمرأة وأنما بأخذ حكم العلة بالغرور وذلك باحدامين بالشرط أوبالمعاوضة ولايرجع عالزمه من العقر على البائع وعندالشافعي رجهالله برجع لانه ضمان لزمه مفوت السلامة قلنا العقرعوض عماأستوفي من منافع البضع فلورج عبه ساله المستوفى مجانا والوطءفى ملك الغير لا يحوز أن يسلم له مجانا ولارج على الواهب والمتصدق والموصى شئمن قمة الاولاد وعندالشافعي رجه الله برجمع لان الغرورة دتحقق لهمنيه المحاله الماكلة فيهاوا خياره أنهاعماوكته فلنامجرد الغرورالا يمنى الرحوع فانمن أخبرا نساناان هذا الطربق آمن فسلكها فأخذا الصوص ماله لم رجع على الخبريشي بخلاف السيع فأنه عقدمعاوضة وجب السلامة أوالضمان على ما بيناوه في المرع وهو محسن وليس على المحسن من سسل و بخلاف التزوّ بالانه موضوع لاستيلاد وطلب النسل قال عليه الصلاة والسلام تناكوا توالدوا تسكثروا الحديث فاذالم يسلمه ماهوالمقصوديه رجع بذلك على من غره والمقصود يوضع الهبة اظهارا لحودوا لسماحة وشوت الملك وهذا المقصود يتعقق مدون الاستبلادولو باعها المشترى من آخر فاستولدها الناني ثماستعقت رجع المسترى الثانى على البائع الثاني بالثمن وبقيمة الولد و مرجم المشترى الاول على البائع الاول بالثمن ولا سرجم عليه وفهة الوادعندأى حنيفة رضى اللهعنه وقالا سرجع عليه بقيمة الوادأ يضالان البائع الاول ضمن للثاني سلامة الولدفي ضمن المسع ولم يسلم له حيث أخذمنه قعة الولدفير جع يه علمه كافي الثمن والرد بالعب ولابي حنيقة رجه الله أن البائع الاول ضمن المسترى سلامة أولاده دون سلامة أولاد المشترى منه لان ضمان السلامة اغايبت بالبيع والبيع الثاني لايضاف المدواغا يضاف الى البائع الثاني لمباشرته بأختساره فينقطع بهتسب الأوّل يخلاف النمن لأن الماتع الاوّل ضمن السائع الثانى سلامة المسع فإرسلما فافلا يسلم لمائعه المن وبخسلاف الرد مالعسلان المشترى الاؤل استعقد سلماول يوحد بالصواب

اهاذلك في قول أب حديقة خاصــــة لان أمهمية الولد تابعمة للنسب ولابرى اليمــــين في النسب النسب

(قوله لانه ضمان لزمه مفوت

السلامة) أى المستحقة

فىالعقد كأبرجع بقمية

الراد اه ﴿ فَرَرِعَ ﴾ قال

الاتفاني وفكدختم كاب

الدعوى فى الحامع الصغير

مقوله وإذا فالت المرأة أناأم

ولدهمذا الرحل وأرادت

استحلاف الرحليس

﴿ تَمَا لِحَرْءَالُرَابِعِ وَبِلْمِهِ الْجَرْءَالْلَامِسُ وَأُولُهُ كَابِ الْاقْرَادِ ﴾